التعليقات الجلية ( فولانس (يشرف بي فويسف بي حسس النسخة الوجيدة من غير تحريف ولا تصحيف سارىساح

### 

لأبي عَيْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ مِحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ المُ

## بسلم الندارجمان جيم

#### ملن الأجروبية

الْكَلَامُ هُوَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ المُفِيدُ بالْوَضْعِ، وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ : اسْمٌ، وَفِعْلُ، وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى.

فالاسْمُ يُعْرَفُ بالحَفْضِ وَالتَّنُّوينِ وَدُنحُولِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَمُحْرُوفِ الحَفْضِ ، وَالْاسْمُ يُعْرَفُ بالحَفْضِ الحَفْضِ ، وَرُبَّ ، وَالْبَاءُ ، وَالْكَافُ ، وَالْلَامُ ، وَهِى ، وَرُبَّ ، وَالْبَاءُ ، وَالْكَافُ ، وَالْلَامُ ، وَمُحْرُوفِ الْقَسَمِ وَهِى : الْوَاوُ ، وَالْبَاءُ ، والتَّاءُ .

وَالْفِعْلُ يُغْرَفُ بِقَدْ، وَالسِّينِ، وَسَوْفَ، وَتاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ. وَالحَرْفُ مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَليلُ الاشمِ، وَلَا دَلِيلُ الْفِعْلِ.

#### (بِلبُ الْإِعْرَابِ)

الْإِعْرَابُ: هُوَ تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ ، لاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفْظًا أَوْ ثَقْدِيرًا ، وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ : رَفْعٌ ، وَلَطْسَبُ ، وَخَفْضٌ ، وَجَرْمٌ ، فَلِلْأَسْماءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ ، وَالنَّصْبُ ، وَالْحَفْضُ ، وَلَا جَرْمَ فِيهَا .

وَلِلْأَفْعَالِ مِنْ ذلكَ الرَّفْعُ، والنَّصْبُ، وَالجَزْمُ وَلَا خَفْضَ فيها.

#### (بابُ مَعْرِفَةِ عَلَامَاتِ الْإِعْرَابِ)

للِرَّفْعِ أَرْبَعُ عَلَاماتِ: الضَّمَّةُ وَالْوَاوُ وَالْأَلِفُ والنُّونُ .

فَأَمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للرَّفْعِ في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : في الاسْمِ المُفْرَدِ وجَمْعِ التَّكْسِيرِ ، وجَمْعِ المُؤَنَّتِ السَّالِمِ ، وَالفِعْلِ المُضَارِعِ الَّذي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ . التَّكْسِيرِ ، وجَمْعِ المُؤنَّثِ السَّالِمِ ، وَالفِعْلِ المُضَارِعِ الَّذي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ .

وأمَّا الْوَاوُ فَتَكُونُ عَلَاَمَةً للِرَّفْعِ في مَوْضِعَيْنِ: في جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ ، وفي الأَسْماءِ الخَمْسَةِ ، وَهِيَ : أَبُوكَ ، وأَخُوكَ ، وَحَمُوكِ ، وَفُوكَ ، وَذُو مالٍ . الأَسْماءِ الخَمْسَةِ ، وَهِيَ : أَبُوكَ ، وأَخُوكَ ، وَحَمُوكِ ، وَفُوكَ ، وَذُو مالٍ .

وأمَّا الأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للرَّفْعِ في تَثْنِيَةِ الأَسْماءِ خاصَّةً.

وأمَّا النُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للرَّفْعِ في الفِعْلِ المُضارِعِ إذا اتَّصَلَ به ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ ، أو ضَمِيرُ جَمْعِ أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّقَةِ المُخاطَبَةِ .

(وَللِنَّصْبِ خَمْشُ عَلَاماتِ): الْفَتْحَةُ والأَلِفُ والكَسْرَةُ والياءُ وَحَذْفُ النُّونِ.

فأمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للنَّصْبِ في ثَلاثَةِ مَواضِعَ : في الاسمِ المُفْرَدِ وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ ، والفِعْلِ المُضَارِعِ ، إذا دَخَلَ عَلَيْهِ ناصِبٌ ، وَلَمْ يَتَّصِلُ بآخِرِهِ شيءٌ .

وأمَّا الأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للنَّصْبِ في الأَسْماءِ الخَمْسَةِ ، نَحْوُ : رَأَيْتُ أَباكَ وَأَخاكَ ، وما أَشْبَهَ ذلك .

وأما الكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للنَّصْبِ في جَمْعِ المُؤنَّثِ السَّالِمِ .

وأما الياءُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للِنَّصْبِ في التَّثْنِيَةِ والجَمْعِ.

وأمَّا حَذْفُ النُّونِ فَيَكُونُ عَلَامَةً للنَّصْبِ في الأَفْعَالِ الحَمْسَةِ التي رَفْعُهَا بِشَاتِ النُّونِ .

( وَلِلْحَفْضِ ثَلَاثُ عَلَاماتِ ): الكَسْرَةُ ، والياءُ ، والْفَتْحَةُ ، فَأَمَّا الكَسْرَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للحَفْضِ مِى ثَلَاثَةِ مَواضِعَ: في الاسْمِ المُفْرَدِ المُنْصَرِفِ ، وَجَمْعِ التَّكْسِيرِ المُنْصَرِفِ وَحَمْعِ المُؤنَّثِ السَّالِم .

وأمَّا الياءُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للحَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: في الأَسْماءِ الحَمْسَةِ ، وفي التَّثْنِيَةِ والجَمْع .

وأمَّا الفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً للخَفْضِ في الاسْمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ .

~~\

وللجَزْم عَلامَتانِ : الشُّكُونُ وَالحَذْفُ .

فأمَّا السُّكُونُ فَيَكُونُ عَلَامَةً للْجَزْمِ فَى الفِعْلِ المُضَارِعِ الصَّحِيحِ الآخِرِ . وأمَّا الحَذْفُ فَيَكُونُ عَلَامَةً للجَرْمِ فَى الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ الآخِرِ ، وفَى الأَفْعَالِ الحَمْسَةِ الَّتَى رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ .

( فَصْلُ ): المُعْرَباتُ قِسْمانِ: قِسْمُ يُعْرَبُ بالحَرَكاتِ، وَقِسْمُ يُعْرَبُ بالحَرَكاتِ، وَقِسْمُ يُعْرَبُ بالحُرُوفِ، فالَّذِى يُعْرَبُ بالحَرَكاتِ أَرْبَعَةُ أَنْواعِ: الاسمُ المُفْرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ المُوَنَّثِ السَّالِمُ، وَالفِعْلُ المُصَارِعُ الَّذِى لَم يَتَّصِلْ بآخِرِهِ شَيْءٌ، وَكُلُّها تُرْفَعُ بالضَّمَّةِ ، وتُنْصَبُ بالفَتْحَةِ ، وتُخْفَضُ بالكَسْرَةِ ، وتُجْزَمُ بالسُّكُونِ، وَكُلُّها تُرْفَعُ بالضَّمَّةِ ، وتُنْصَبُ بالفَتْحَةِ ، وتُخْفَضُ بالفَتْحَةِ ، والْمُعْتَلُّ اللَّيْسِةُ بالكَسْرَةِ ، والاسْمُ الذِي وَخَرَجَ عن ذلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْياءَ : جَمْعُ المُؤنَّثِ السَّالِمُ يُنْصَبُ بالكَسْرَةِ ، والاسْمُ الذِي لا يَنْصَرِفُ يُخْفَضُ بالْفَتْحَةِ ، والْفِعْلُ المَضَارِعُ المُعْتَلُّ الآخِرِ يُجْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ . لا يَنْصَرِفُ يُخْفَضُ بالْفَتْحَةِ ، والْفِعْلُ المَضَارِعُ المُعْتَلُّ الآخِرِ يُحْرَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ . ( واللَّذِي يُعْرَبُ بالسَّكُونِ ، وَتَفْعَلُونَ ، وَتَفْعَلِينَ .

فَأَمَّا التَّثْنِيةَ فَتُرْفَعُ بِالأَلِفِ ، وتُنْصَبُ وتُخْفَضُ بالياءِ .

وأمَّا جَمْعُ المُذَكِّرِ السَّالِمُ فَيُرْفَعُ بالْوَاوِ ، ويُنْصَبُ ويُحْفَضُ بالياءِ .

وأمَّا الأَسْماءُ الخَمْسَةُ فَتُرْفَعُ بالوَاوِ ، وتُنْصَبُ بالأَلفِ ، وتُخْفَضُ بالياءِ . وأمَّا الأَفْعَالُ الخَمْسَةُ فَتُرْفَعُ بالنَّونِ ، وتُنْصَبُ وتُجْزَمُ بِحَذْفِهَا .

#### ( بِلْبُ الْأَفْعَالِ )

الأَفْعَالُ ثَلَاثَةٌ : ماضٍ ، وَمُضَارِعٌ ، وأَمْرٌ ، نَحْوُ : ضَرَبَ وَيَضْرِبُ ، واضْرِبْ ، فالمَاضِي مَفْتُوخُ الآخِرِ أَبَدًا ، والْأَمْرُ مَجْزُومٌ أَبَدًا . **=**( <sub>\( \)</sub>

والمُضَارِعُ ما كَانَ فَى أَوَّلِهِ إِحْدَى الزَّوَائِدِ الأَرْبَعِ ، يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ : أَنَيْتُ ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ ناصِبٌ أَوْ جازِمٌ .

( فالنَّوَاصِبُ عَشَرَةٌ ): وهي: أَنْ ، وَلَنْ ، وَإِذَنْ ، وَكَيْ ، وَلَامُ كَيْ ، وَلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(وَالْجَوَازِمُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ) وَهِيَ: لَمْ، وَلَمَّا، وَأَلَمْ، وَأَلَمَّا، وَلَامُ الأُمْرِ، وَالدَّعاءِ، وإنْ ، وَما، وَمَنْ، وَمَهْمَا، وَإِذْما، وَأَيُّ، وَالدَّعاءِ، وإنْ ، وَما، وَمَنْ، وَمَهْمَا، وَإِذْما، وَأَيُّ، وَمَتَى، وَأَيْنَ، وَأَيْنَ، وَأَنَّى، وَحَيْثُما، وَكَيْفَمَا، وَإِذَا فَى الشَّعْرِ خَاصَّةً.

#### (باب مَرْفوعاتِ الأسْماءِ)

المَرْفُوعاتُ سَبْعَةٌ ، وَهِيَ : الفَاعِلُ ، وَالْمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، والمُبْتَدَأُ ، وَخَبَرُهُ ، واسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا ، وَخَبَرُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا ، والتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْياءَ : النَّعْتُ ، والْعَطْفُ ، والتَّوْكِيدُ ، وَالْبَدَلُ .

#### (بنباشاعل)

الفَاعِلُ: هُوَ الاسْمُ المَرْفُوعُ المَذْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُهُ، وَهْوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ؛ ظاهِرٍ وَمُضْمَر .

فالظَّاهِرُ نَحْوُ قَوْلِكَ : قَامَ زَيْدٌ ، وَيَقُومُ زَيَدٌ ، وَقَامَ الزَّيْدَانِ ، وَيَقُومُ الزَّيْدانِ ، وقَامَ الزَّيْدُونَ ، وقَامَ الرِّجالُ ، وَيَقُومُ الرِّجالُ ، وَقَامَتْ هِنْدٌ ، وَتَقُومُ الرِّجالُ ، وَقَامَتْ الهِنْدَاتُ ، وَقَامَتْ الهِنْدَاتُ ، وَقَامَتِ الهِنْدَاتُ ، وَقَامَتِ الهِنْدَاتُ ، وَقَامَتِ الهِنْدَاتُ ، وَقَوْمُ الهِنْدَاتُ ، وَقَوْمُ الهِنْدَاتُ ، وَقَوْمُ الهِنْدَاتُ ، وَقَامَتِ الهُنُودُ ، وَقَامَ الهُنُودُ ، وقامَ أَخُوكَ ، ويَقُومُ أَخُوكَ ، وقامَ غلامِي ، ويَقُومُ أَخُوكَ ، ومَا أَشْبَةَ ذلِكَ .

والمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ ، نحوُ قَوْلِكَ : ضَرَبْتُ ، وَضَرَبْنَ ، وَضَرَبْنَ ، وَضَرَبْتَ ، وَضَرَبْتِ ، وَضَرَبْتُما ، وَضَرَبْتُمْ ، وَضَرَبْتُنَّ ، وَضَرَبَ ، وَضَرَبَتْ ، وَضَرَبا ، وَضَرَبُوا ، وَضَرَبْن .

### (بابُ المَفْدُولِ الذِي لَمْ نِيمَ فَاعِلَهُ )

وهو الاسمُ المَرْفُوعُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ فَاعِلُهُ ، فَإِنْ كَانَ الفِعْلُ مَاضِيًا ضُمَّ أَوَّلُهُ ، وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ ، وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ؛ ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ ، فَالظَّاهِرُ نَحْوُ قَوْلِكَ : ضُرِبَ زَيْدٌ ، ، وَيُضْرَبُ زَيْدٌ ، وأُكْرِمَ عَمْرٌو ، ويُكْرَمُ عَمْرُو .

والمُضَمَّرُ اثْنَا عَشَرَ نَحْوُ قَوْلِكَ : ضُرِبْتُ ، وَضُرِبْنَا ، وَضُرِبْتَ ، وضُرِبْتِ ، وَضُرِبْتِ ، وَضُرِبْتِ ، وَضُرِبْتِ ، وَضُرِبْتُ ، وَضُرِبُوا ، وَضُرِبْنَ . وَضُرِبُنَ . وَضُرِبُنَ . وَضُرِبُنَ . وَضُرِبُنَ .

#### (باب المبتدأ والخبر)

المُنتَداأ: هُو الاسْمُ المَرْفُوعُ الْعَارِى عَن الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، والحَبَرُ: هُوَ الاسمُ المُشتَدأ إليه ، نَحْوُ قَوْلِكَ : زَيْدٌ قائمٌ ، وَالزَّيْدَانِ قائمَانِ ، والزَّيْدُونَ قائمُونَ ، والمُبتَدأُ قِسْمَانِ : ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ ، فالظَّاهِرُ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

والمُضْمَرُ اثْنَا عَشَرَ ، وَهِيَ : أَنَا ، وَنَحْنُ ، وَأَنْتَ ، وَأَنْتِ ، وَأَنْتُمَ ، وَأَنْتُمْ ، وَأَنْتُمْ ، وَهُوَ ، وَهُمَ ، وهُنَّ ، نَحْوُ قَوْلِكَ : أَنَا قَائِمٌ ، وَنَحْنُ قَائمُونَ ، وَهُوَ ، وَهُمَ ، وَهُمَّ ، وَهُنَّ ، نَحْوُ قَوْلِكَ : أَنَا قَائِمٌ ، وَنَحْنُ قَائمُونَ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

والحَبَرُ قِسْمانِ: مُفْرَدٌ، وَغَيْرُ مُفْرَدٍ، فالمُفْرَدُ نَحْوُ: زَيْدٌ قائمٌ، وغَيْرُ اللهُفْرَدِ أَرْبَعَةُ أَشياءَ: الجَارُ والمَجْرُورُ والظَّرْفُ، والفِعْلُ مَع فاعِلهِ، والمُبْتَدَأُ مَعَ خَبَرِهِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: زَيْدٌ في الدَّارِ، وزَيْدٌ عِنْدَكَ، وَزَيْدٌ قامَ أَبُوهُ، وَزَيْدٌ عَارَيْتُهُ ذَاهِبَةٌ. حارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ.

### (بان الْعُوامِل الدَّاخِلَةُ عَلَى المُبْتَدَأُ وَالْحُبِرِ)

وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَشْياءَ : كَانَ وَأَخَواتُهَا ، وَإِنَّ وَأَخَوَاتُهَا ، وَظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا .

فَأَمَّا كَانَ وَأَخَوَاتُهَا فَإِنَّها تَرْفَعُ الاسْمَ وَتَنْصِبُ الحُبَرَ، وهِيَ : كَانَ، وَأَمْسَى، وَأَصْبَحَ، وَأَضْحَى، وَظَلُّ، وباتَ، وَصَارَ، وَلَيْسَ، وَما زَالَ، وَما انْفَكُّ، وَما فَتِيَّ ، وَمَا بَرِحَ ، وَما دَامَ ، وَما تَصَرَّفَ مِنْهَا نَحْوُ : كانَ ، وَيَكُونُ ، وَكُنْ ، وَأَصْبَحَ ، وَيُصْبِحُ ، وَأَصْبِحْ تَقُولُ : كَانَ زَيْدٌ قائمًا ، وَلَيْسَ عَمْرٌو شَاخِصًا ، وَمَا أُشْبَهَ ذلِكَ .

وأمَّا إِنَّ وأُخَوَاتُهَا فَإِنَّها تَنْصِبُ الاسْمَ وَتَرْفَعُ الحَبَرَ ، وهِيَ : إِنَّ ، وَأَنَّ ، وَلَكِنَّ ، وَكَأَنَّ، وَلَيْتَ، وَلَعَلَّ، تَقُولُ: إِنَّ زَيْدًا قائمٌ، وَلَيْتَ عَمْرًا شَاخِصٌ، وما أَشْبَهَ

وَمَعْنَى إِنَّ وَأَنَّ لِلتَّوْكِيدِ، وَلَكَنَّ للاسْتِدْرَاكِ، وَكَأَنَّ للتَّشْبِيهِ، وَلَيْتَ للِتَّمَنِّي، وَلَعَلَّ للِتَّرَجِّي وَالتَّوَقُّع .

وَأُمَّا ظَنَنْتُ وَأَخَوَاتُهَا فإنَّهَا تَنْصِبُ المُبْتَذَأَ وَالحَبَرَ عَلَى أَنَّهُمَا مَفْعُولَانِ لَهَا ، وَهِيَ : ظَنَنْتُ وَحَسِبْتُ ، وَخِلْتُ ، وَزَعَمْتُ ، وَرَأَيْتُ ، وَعَلِمْتُ ، وَوَجَدْتُ ، وَاتَّخَذْتُ، وَجَعَلْتُ، وَسَمِعْتُ، تَقُولُ: ظَنَنْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا، وَخِلْتَ عَمْرًا شَاخِصًا ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

#### 

النَّعْتُ تابِعٌ لِلْمَنْعُوتِ في رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ وتَنْكِيرِهِ ، تَقُولُ : قامَ زَيْدٌ الْعَاقِلُ، وَرَأَيْتُ زَيْدًا الْعَاقِلَ، وَمَرَرْتُ بِزَيْدِ الْعَاقِل.

والمَعْرِفَةُ خَمْسَةُ أَشْياءَ: الاسمُ المُضْمَرُ، نَحْوُ: أنا، وَأَنْتَ، والاسْمُ العَلَمُ نَحْوُ: زَيْدٍ وَمَكَّةً ، والاسْمُ المُبْهَمُ ، نَحْوُ هذا وَهذِهِ وهؤلاءِ ، والاسمُ الَّذِي فِيه

١,

الأَلِفُ واللَّامُ ، نَحَوْ: الرَّجُلِ والغُلَامِ ، ومَا أُضِيفَ إلى وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ . وَالنَّكِرَةُ : كُلُّ اسْمِ شَائِعٍ فَى جِنْسِهِ لا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ . وَالنَّكِرَةُ : كُلُّ اسْمِ شَائِعٍ فَى جِنْسِهِ لا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ . وَالنَّكُرُمُ وَالنَّكُمُ عَلَيْهِ ، نَحْوُ : الرَّجُلِ والْفَرَسِ . وَتَقْرِيُهُ كُلُّ مَا صَلَحَ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ ، نَحْوُ : الرَّجُلِ والْفَرَسِ .

#### ( پاپُ العَمَامُ )

وَمُرُوفُ الْعَطْفِ عَشَرَةٌ ، وَهِيَ : الوَاوُ والفَاءُ ، وَثُمَّ ، وَأَوْ ، وَأَمْ ، وإمَّا ، وَبَلْ ، وَلَا ، وَلَكِنْ ، وَحَتَى فَى بَعْضِ المَواضِعِ ، فإنْ عَطَفْتَ بِهَا على مَرْفُوعِ رَفَعْتَ ، أَوْ عَلَى مَحْفُوضٍ خَفَضْتَ ، أَوْ عَلَى مَحْزُومٍ جَزَمْتَ ، عَلَى مَحْزُومٍ جَزَمْتَ ، تَقُولُ : قامَ زَيْدٌ وَعَمْرُو ، وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَعَمْرُا ، وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَعَمْرُو ، وَزَيْدٌ لَمْ يَقُمْ ، وَلَمْ يَقُعُدْ .

#### ( iliju ju j

التَّوْكِيدُ تابِعٌ لِلْمُؤَكَّدِ في رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِه، وَيَكُونُ بِأَلْفَاظِ مَعْلُومَةِ، وَهِيَ : النَّفْشُ وَالْعَيْنُ وَكُلِّ وَأَجْمَعُ، وَتَوَابِعُ أَجْمَعَ وَهِيَ : أَكْتَعُ وَأَبْتَعُ مَ أَنْهُمْ، وَمَرَرُتُ بِالْقَوْمِ وَأَبْتَعُ وَأَبْتُعُ وَأَبْتَعُ مَا لَكُومَ مُكَلَّهُمْ، وَمَرَرُتُ بِالْقَوْمِ أَبْتَعُ وَأَبْتُعُ وَأَبْتُعُ وَأَبْتُعُ وَأَبْتُهُمْ ، وَمَرَرُتُ بِالْقَوْمِ أَبْتُعُ وَأَبْتُهُمْ ، وَمَرَرُتُ بِالْقَوْمِ اللَّهُومِ وَيَوْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَا الللْمُولُ وَاللْمُولَ وَاللْمُولَالَةُ وَاللْمُولِقُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### ( النبال)

إِذَا أَبْدِلَ اسمٌ مِنَ اسْمٍ، أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْلٍ تَبِعَهُ فَى جَمِيعِ إِعْرَابِهِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: بَدَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ، وَبَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ، وَبَدَلُ الاشْتِمالِ، وَبَدَلُ الغَلَطِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: قَامَ زَيْدٌ أَخُوكَ، وَأَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُقَهُ، وَنَفَعَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ، وَرَأَيْتُ زَيْدًا مِنْهُ. وَرَأَيْتُ زَيْدًا الْفَرَسَ، أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ: الْفَرَسَ فَغَلِطْتَ، فَأَبْدَلْتَ زَيْدًا مِنْهُ.

#### (باب منصوبات الأشماء)

المَنْصُوبَاتُ خَمْسَةً عَشَرَ، وَهِيَ : المَفْعُولُ بِهِ ، والمَصْدَرُ ، وَظَرْفُ الزَّمانِ ، وَظَرْفُ الزَّمانِ ، وَظَرْفُ المَمْنَثْنَى ، والسَّمُ لَا ، والمُنادَى ، وَظَرْفُ المَمْنَثْنَى ، والسُمُ لَا ، والمُنادَى ، والمَفْعُولُ مِنْ أَجْلِهِ ، والمَفْعُولُ مَعْهُ ، وَخَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا ، والسُمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا ، والسَّمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا ، والتَّوْكِيدُ ، والبَّدَلُ . والتَّابِعُ للْمَنْصُوبِ ، وهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : النَّعْتُ ، والْعَطْفُ ، والتَّوْكِيدُ ، والْبَدَلُ .

#### (باب المنشول به)

وَهُوَ الْاسْمُ الْمَنْصُوبُ؛ أَى: يَقَعُ بِهِ الْفِعْلُ نَحْوُ: ضَرَبْتُ زَيْدًا، ورَكِبْتُ الفَرَسَ، وَهُوَ قِسْمانِ: ظَاهِرٌ، وَمُضْمَرٌ.

فالظَّاهِرُ مَا تَقَدُّمَ ذِكْرُهُ .

والْمُضْمَرُ قِسْمَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ.

#### (باب المصدر)

المَصْدَرُ هُوَ الاسْمُ المَنْصُوبُ الَّذِي يَجِئُ ثَالِثًا في تَصْرِيفِ الْفِعْلِ نَحْوُ: ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا ، وَهُوَ قِسْمانِ : لَفْظِيَّ وَمَعْنَوِيُّ ، فَإِنْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيَّ نَحْوُ: قَتَلْتُهُ قَتْلًا ، وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ فَهُوَ مَعْنَوِيُّ ، نَحْوُ: جَلَسْتُ قُعُودًا ، وَقَمْتُ وُقُوفًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

### (باب طرف الزمان وظرف المحكان)

ظَرْفُ الزَّمانِ هُوَ اسْمُ الزَّمانِ المَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ « فَى »، نَحْوُ: اليومَ ، وَاللَّيْلَةَ ، وَعُدُوةً ، وَسُحَرًا ، وَغَدًا ، وَعَتَمَةً ، وَصَبَاحًا ، وَمَسَاءً ، وَأَبَدًا ، وَأَبَدًا ، وَأَبَدًا ، وَأَبَدًا ، وَأَبَدًا ، وَأَمَدًا ، وَحِينًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

وَظَرُفُ الْمَكَانِ هُوَ اسْمُ الْمَكَانِ الْمَنْصُوبُ بِتَقْدِيرِ « فَى » ، نَحْوُ : أَمَامَ وَخَلْفَ وَقُدَّامَ وَوَرَاءَ وَفَوْقَ وَتَحْتَ وَعِنْدَ وَمَعَ وَإِزَاءَ وَحِذَاءَ وَتِلْقَاءَ وَهُنَا وَثَمَّ ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ .

#### 44 45 45

#### ( بابُ الحال )

الحَالُ هُوَ الاَسْمُ المَنْصُوبُ المُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الْهَيْئاتِ ، نَحْوُ قَوْلِكَ : جاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا ، وَرَكِبْتُ الفَرَسَ مُسْرَجًا ، وَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ رَاكِبًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَلَا يَكُونُ الحَالُ إِلَّا نَكِرَةً ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الكَلَامِ ، وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلَّا مَعْرَفَةً .

#### ( نبان النفييز )

التَّمْييزُ هُوَ الاسْمُ المَنْصُوبُ المُفَسِّرُ لِمَا انَّبَهَمَ مِنَ الذَوَاتِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا، وَتَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْمًا، وَطَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا، وَاشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلَامًا، وَمَلَكْتُ بَسْعِينَ نَعْجَةً، وَزَيْدٌ أَكْرَمُ مِثْكَ أَبًا، وَأَجْمَلُ مِثْكَ وَجْهًا، وَلَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ تَمَام الكَلَام.

#### 

وَحُرُوفُ الاسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ ، وَهِيَ : إِلَّا وَغَيْرُ وَسِوَّى وَسُوَّى وَسَوَاءٌ وَخَلَا وَعَدَا وَحاشَا .

فالمُسْتَثْنَى بِإلَّا يُنْصَبُ إذا كانَ الكَلامُ تامَّا مُوجَبًا نَحْوُ: قامَ القَوْمُ إلَّا زَيْدًا ، وَخَرَجَ الناسُ إلَّا عَمْرًا .

وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ مَنْفِيًّا تَامًّا جَازَ فِيهِ البَدَلُ وَالنَّصْبُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ ، نَحْوُ : مَا قامَ القَوْمُ إِلَّا زَيْدًا وإِلَّا زَيْدٌ .

وإنْ كانَ الكَلَامُ ناقِصًا كانَ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ، نَحْوُ : مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ ، وَمَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا ، وَمَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدِ .

والمسْتَثْنَى بِغَيْر وَسِوَى وَشُوّى وَسَوَاءٍ مَجْرُورٌ، لَا غَيْرُ.

والـمُسْتَشْنَى بِخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجَرُهُ ، نَحْوُ: قامَ القَوْمُ خَلَا زَيْدًا وَزَيْدٍ ، وَعَدَا عَمْرًا وَعْمَرِو وَحَاشَا بَكْرًا وَبَكْرٍ .

#### ( کا نیالی )

اعْلَمْ أَنَّ لَا تَنْصِبُ النَّكِرَاتِ بَغَيْرِ تَنْوِينِ إِذَا بِاشَرَتِ النَّكِرَةَ ، وَلَمْ تَتَكَرَّرْ « لَا » نَحْوُ: نَحْوُ: لَا رَجُلَ فَى الدَّارِ. فَإِنْ لَمْ تُبَاشِرْهَا وَجَبَ الرَّفْعُ ، وَوَجَبَ تَكْرَارُ « لَا » نَحْوُ: لَا وَجُلَ فَى الدَّارِ وَلَا امْرَأَةٌ ، فَإِنْ تَكَرَّرَتْ « لَا » جازَ إعْمَالُهَا وإلْغَاؤُهَا ، فإنْ شِغْتَ لَا فَى الدَّارِ رَجُلَ فَى الدَّارِ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَإِن شِغْتَ قُلْتَ : لَا رَجُلَ فَى الدَّارِ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَإِن شِغْتَ قُلْتَ : لَا رَجُلَ فَى الدَّارِ ، وَلَا امْرَأَةً .

#### (Silalijų)

المُنادَى خَمْسَةُ أَنْوَاعِ: المُفْرَدُ الْعَلَمُ، والنَّكِرَةُ المَقْصُودَةُ، والنَّكِرَةُ غَيْرُ

المَقْصُودَةِ ، والمُضَافُ ، والمُشَبَّةُ بالمُضَافِ ، فَأَمَّا المُفْرَدُ الْعَلَمُ والنَّكِرَةُ المَقْصُودَةُ فَيَبْنَيَانِ عَلَى الطَّمَّ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينِ نَحْوُ : يَا زَيْدُ ، وَيَا رَجُلُ ، وَالثَّلَاثَةُ الْباقِيَةُ مَنْصُوبَةٌ ، لَا غَيْرُ .

#### (بابُ المَمْعُول مِنْ أَجْلِمُ )

وَهُوَ الاسْمُ المَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكُرُ بَيَانًا لِسَبَبِ وُقُوعِ الِفِعْلِ، نَحْوُ قَوْلِكَ: قامَ زَيْدٌ إِجْلَالًا لِعَمْرِو، وَقَصَدْتُكَ ابْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ.

#### (باب المفعول معه)

وَهْوَ الاسْمُ المَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكُرُ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعَهُ الفِعْلُ نَحْوُ قَوْلِكَ : جاءَ الأَمِيرُ والجَيْشَ ، وَاسْتَوَى المَاءُ والخَشْبَةَ .

وأُمَّا خَبَرُ كَانَ وَأَخَواتِهَا، واسْمُ إِنَّ وَأَخَواتِهَا، فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُما في المَوْفُوعاتِ، وكذلِكَ التَّوَابِعُ فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هُنَاكَ.

#### (باب مخموضات الأشماء)

الْمَخْفُوضَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : مَخْفُوضٌ بالحَرْفِ ، وَمَخْفُوضٌ بالإِضَافَةِ ، وَتابِعٌ لِلْمَخْفُوضِ .

فَأُمَّا المَخَفُوضُ بالحَرْفِ، فَهُوَ مَا يُخْفَضُ بِمِنْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَفَى وَرُبَّ وَالْباءِ والْكافِ وَاللَامِ، وَبِحُرُوفِ الْقَسَمِ، وَهِيَ الوَاوُ والْباءُ والتَّاءُ وبوَاوِ رُبَّ وَ بِمُذْ وَمُنْذُ.

وأمَّا مَا يُخْفَضُ بالإِضَافَةِ فَنَحْوُ قَوْلِكَ : غُلَامُ زَيْدٍ ، وَهْوَ عَلَى قِسْمَيْنِ ، مَا يُقَدُّرُ بالَّلامِ وَمَا يُقَدَّرُ بِمِنْ ، فالَّذِى يُقَدَّرُ باللَّامِ نَحْوُ : غُلَامُ زَيْدٍ ، وَالَّذِى يُقَدَّرُ بِمِنْ نَحْوُ تَوْبُ خَرٌّ وَبَابُ سَاحٍ وَخَاتَمُ حَدِيدٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

#### (بيم الله الرحيم)

مَنْ أَتْقَنُوا الْقُرْآنَ بِالإعْرَابِ جُلَّ الوَرَى عَلَى الْكَلَامِ الْمُخْتَصَرْ مِنَ الْوَرَى حِفْظُ اللِّسَانِ الْعَرَبِي والسنَّةِ الدَّقيقَةِ المَعَانِي إِذِ الْكَلَامُ دُونَهُ لَنْ يُفْهَمَا كُرَّاسَةً لَطِيفَةً شَهِيرَهُ أَلُّفَهَا الحَبْرُ ( ابْنُ آجُرُّوم ) مَعْ ما تَرَاهُ مِن لَطِيفِ حَجْمِهَا وَقَدْ حَذَفْتُ مِنْهُ مَا عَنْهُ غِنَى وَزِدْتُهُ فَوَائِدًا بِهَا الْغِنَى سُئِلْتُ فِيه مِنْ صَدِيق صَادِقِ يَفْهَمُ قَوْلِي لاغْتِقَادِ وَاثِق إِذِ الْفَتَى حَسْبَ اعتْقَادِهِ رُفِعْ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ فَنَسْأَلُ المَنَّانَ أَنْ يُحِيرَنا مِنَ الرِّيا مُضَاعِفًا أَجُورَنا وَأَنْ يَكُونَ نافِعًا بِعِلْمِهِ مَن اعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ

( أَلحَمْدُ لِلَّهِ ) الذِي قَدْ وَفَّقَا لِلْعلْم خَيْرَ خَلْقِهِ وَللتُّقّي حَتَّى نَحَتْ قُلُوبُهُمْ ( لِنَحْوِهِ ) فَمِنْ عَظِيم شَأْنِهِ لَمْ تَحْوِهِ فَأَشْرِبَتْ مَعْنَى ضَمِيْرِ الشَّانِ فَأَعْرَبَتْ في الحَانِ بِالأَلْحَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَعْ سَلَام لَائِيقِ عَلَى النَّبِيِّ أَفْصَح الحَلَائِقِ (مُحَمَّد) وَالآلِ وَالأَصْحَاب (وَبَعْدُ) فاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا اقْتَصَرْ وَكَانَ مَطْلُوبًا أَشَدُّ الطُّلَب كَيْ يَفْهَمُوا مَعَانِيَ الْقُرْآنِ وَالنَّحْوُ أُولَى أُوَّلا أَنْ يُعْلَمَا وَكَانَ خَيْرُ كُنْبِهِ الصَّغِيرَةُ فى غُرْبِها وَعُجْمِهَا وَالرُّوم وَانْتَفَعَتْ أَجِلَّةٌ بِعِلْمِهَا نَظَمْتُهَا نَظْمًا بَدِيعًا مُقْتَدِى بِالْأَصْلِ فَى تَقْرِيبِهِ لِلْمُبْتَدِى مُتَمَّمًا لِغَالِبِ الأَبْوَابِ فَجاءَ مِثْلَ الشَّرْحِ لِلْكِتَابِ

### (باب الكلام)

كَلَامُهُمْ لَفْظٌ مُفِيدٌ مُسْنَدُ وَالْكِلْمَةُ اللَّفْظُ المُفِيدُ المُفْرَدُ لاشم وَفَعْلَ ثُمَّ حَرْفِ تَنْقَسِمْ وَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ هِيَ الْكَلِمْ وَالْفَوْلُ لَفْظُ قَدْ أَفَادَ مُطْلَقًا كَفُّمْ وَقَدْ وَإِنَّ زَيْدًا ارْتَفَى فالاسم بالتَّنُوين وَالحَفْض عُرفْ وحَرْفِ خَفْض وَبِلَام وَأَلِفُ وَالْفِعْلُ مَعْرُوفٌ بِقَدْ وَالسِّينِ وَتَاءِ تَأْنيتِ مَعَ التَّسْكِين وَتِا فَعَلْتَ مُطْلَقًا كَجِئْتَ لِي وَالنُّونِ وَالْيا في افْعَلَنَّ وَافْعَلِي وَالحَرْفُ لَمْ يَصْلُحُ لَهُ عَلَامَهُ إِلاَّ انْتِفَا قَبُولِهِ الْعَلَامَهُ

#### 

وَغَيْرُ ذِى الْأَسْمَاءِ مَبْنَىٌ خَلَا مُضَارِعٍ مِنْ كُلِّ نُونٍ قَدْ خَلَا

إعْرَابُهُمْ تَغْيِيرُ آخِر الْكَلِمْ تَقْدِيرًا أَوْ لَفْظًا لِعَامِل عُلِمْ أَقْسَامُهُ أَرْبَعَةً فَلْشُعْتَبَرْ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَكَذَا جَزْمٌ وَجَرْ وَالْكُلُّ غَيْرَ الجَزُّم في الأَسْما يَقَعْ وَكُلُّهَا في الْفِعْلِ وَالحَفْضُ امْتَنَعْ وَسَائِرُ الأَسْمَاءِ حَيْثُ لَا شَبَهْ قَرَّبَهَا مِنَ الحُرُوفِ مُعْرَبَهْ

#### (بابُ عَلاماتِ الإعْرابِ)

وَالْوَاوُ في جَمْعِ الذُّكُورِ السَّالِمِ كالصَّالِحُونَ هُمٌ أُولُوا المَكارِمِ

لِلرَّفْعِ مِنْهَا ضَمَّةٌ وَاوْ أَلِفْ كَذَاكَ نُونٌ ثابِتٌ لَا مُنْحَذِفْ فالضُّم في اسم مُفْرَدٍ كَأَحْمَدِ وجَمعِ تَكْسِيرٍ كَجَاءَ الأَعْبُدِ وَجَمْع تَأْنِيثٍ كَمُسْلِمَاتِ وَكُلِّ فِعْلِ مُعْرَبٍ كَيَاتِي

وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي عَلَى الْولَاءِ أَبٌ أَخٌ حَـمٌ وَفُوكَ ذُو جَرَى كُلٌّ مُضَافًا مُفْرَدًا مُكَبِّرًا وَفِي المُثَنِّي نَحْوُ زَيْدَانِ الْأَلِفْ والنُّونُ فِي المُضَارِعِ الذَّى عُرِفْ وَيَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ مَعْهُمَا وَاشْتَهَرَتْ بالحَمْسَةِ الأَفْعَال

كَمَا أَتَتْ في الخَمْسَةِ الأَسْماءِ بيَفْعَلَانِ تَفْعَلَانِ أَنْتُمَا وَتَفْعَلِينَ تَرْحَمِينَ حالِي

#### ( بِلْمُاتُ النَّمُابُ )

فَانْصِبْ بِفَسْحِ مَا بِضَمَّ قُدْ رُفِعْ إِلَّا كَهِنْدَاتٍ فَفَتْحُهُ مُنِعْ

لِلنَّصْبِ خَمْسٌ وَهِيَ فَتْحَةٌ أَلِفْ كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ نُونٌ تَنْحَذِفْ وَاجْعَلْ لِنَصْبِ الحَمْسَةِ الْأَسْمَا أَلِفٌ وَانْصِبْ بِكَشِرِ جَمْعَ تَأْنِيثٍ عُرِفُ وَالنَّصْبُ في الاسمِ الَّذي قَدْ ثُنِّيَا وَجَمْعِ تَذْكِيرٍ مُصَحَّحِ بِيَا وَالحَمْسَةُ الْأَفْعَالِ حَيْثُ تَنْتَصِبْ فَحَذْفُ نُونِ الرَّفْعِ مُطْلَقًا يَجِبْ

#### (باب علامات الحققي)

مِمَّا بوَصْفِ الْفِعْلِ صَارَ يَتَّصِفْ وَالْعِلَّتَانِ الْوَصْفُ مَعْ عَدُّلِ عُرِفْ أَوْ وَزْنِ فِعْلِ أَوْ بِنُونِ وَأَلِفْ

عَلَامَةُ الخَفْضِ الَّتِي بِهَا انْضَبَطْ كَسُرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتْحَدٌّ فَقَطْ فَاخْفِضْ بِكُسْرِ مَا مِنَ الْأَسْمَا عُرِفْ فِي رَفْعِهِ بِالضَّمِّ حَيْثُ يَنْصَرِفْ وَاخْفِضْ بِيَاءٍ كُلُّ مَا بِهَا نُصِبْ وَالخَمْسَةَ الأَسْمَا بِشَرْطِهَا تُصِبْ وَاخْفِضْ بِفَتْحِ كُلُّ مَا لَمْ يَنْصَرِفْ بِأَنْ يَحُوزَ الاسْمُ عِلَّتَيْنِ أَوْ عِلَّةً تُغْنِي عَنِ اتَّنتَينُ فَأَلْفُ التَّأْنِيثِ أَغْنَتْ وَحْدَهَا وَصِيغَةُ الجَمْعِ الَّذِي قَدِ انْتَهَى

وَهَذِهِ الثَّلَاثُ تُمْنَعُ الْعَلَمْ وَزَادَ تَرْكِيبًا وَأَسْمَاءَ الْعَجَمْ كَذَاكَ تَأْنِيتٌ بِمَا عَدَا الْأَلِفُ فَإِنْ يُضَفْ أَوْ يَأْتِ بَعْدَ أَلْ صُرفْ (بابُ عَلاماتِ العَبِرَمِ)

وَالجَرْمُ فِي الْأَفْعَالِ بِالسُّكُونِ أَوْ حَذْفِ حَرْفِ عِلَّةٍ أَوْ نُونِ فَحَذْفُ نُونِ الرَّفْعِ قَطْعًا يَلْزَمُ في الخَمْسَةِ الْأَفْعَالِ حَيْثُ تُجْزَمُ وَبِالسُّكُونِ اجْزِمْ مُضَارِعًا سَلِمْ مِنْ كَوْنِهِ بِحَرَّفِ عِلَّةٍ نُحتِمْ وَنَصْبُ ذِى وَاو وَيَاءٍ يَظْهَرُ وَما سِوَاهُ في الثَّلَاثِ قَدَّرُوا فَنَحُو يَغْزُو يَهْتَدِي يَخْشَى نُحتِمْ بِعِلَّةٍ وَغَيْرُهُ مِنْهَا سَلِمْ

إِمَّا بِوَاوِ أَوْ بِياءٍ أَوْ أَلِفْ وَجَرْمُ مُعْتَلِّ بِهَا أَنْ تَنْحَذِفْ وَعِلَّةُ الْأَسْمَاءِ يَاءٌ وَأَلِفٌ فَنَحْوُ قَاضِ وَالْفَتَى بِهَا عُرِفْ إغرَابُ كلِّ مِنْهُمَا مُقَدَّرُ فِيهَا وَلكِنْ نَصْبُ قاض يَظْهَرُ وَقَدَّرُوا تُلَاثَمةَ الْأَقْسَامِ في الْمِيمِ قَبْلَ الْياءِ مِنْ غُلَامِي وَالْوَاوُ فِي كَمُسْلِمِيَّ أَضْمِرَتْ والنُّونُ فِي لَتُبْلَوُنَّ قُدِّرَتْ

المُعْرَباتُ كُلُّهَا قَدْ تُعْرَبُ بِالحَرَكَاتِ أَوْ حُرُوفٍ تَقْرُبُ وَكُلُّ فَعْلِ كَانَ مُعْتَلًّا جُزِمْ بِحَذْفِ حَرْفِ عِلَّةِ كَمَا عُلِمْ

فَأُوَّلُ القِسْمَيْنِ مِنْهَا أَرْبَعُ وَهِيَ الَّتِي مَرَّتْ بِضَمُّ تُرْفَعُ وَكُلُّ مَا بِضَمَّةٍ قَدِ ارتَفَعْ فَنَصْبُهُ بِالْفَتْحِ مُطْلَقًا يَقَعْ وَخَفْضُ الاسْم مِنْهُ بالْكَسْرِ الْتُزِمْ وَالْفِعْلُ مِنْهُ بالسُّكُونِ مُنْجَزِمْ لكِنْ كَهَنْدَاتٍ لِنَصْبِهِ انْكَسَرْ وَغَيْرُ مَصْرُوفِ بِفَتْحَةٍ يُجَرُّ

والسُعْرَباتُ بالحُرُوفِ أَرْبَعُ وَهْيَ المُثَنِّي وَذُكُورٌ تُجُمُّعُ جَمْعًاصَحِيحًا كَالمِثْ الِ الخَالِسي وَخَمْسَةُ الأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ أَمَّا المُثَنَّى فَلِرَفْعِهِ الْأَلِفْ وَنَصْبُهُ وَجَرُّهُ بِالْيَا عُرِفْ وكَالْمُثَنَّى الجَمْعُ في نَصْبِ وَجَرٌّ وَرَفْعُهُ بِالْوَاوِ مَرَّ وَاسْتَقَرُّ وَالحَمْسَةُ الْأَسْمَا كَهِذَا الجَمْعِ في رَفْعِ وَخَفْضٍ وَانْصِبَنْ بِالأَلِفِ وَالحَمْسَـةُ الْأَفْعَالِ رَفْعُهَا عُرِفٌ بِنُونِهَا وَفي سِوَاهُ تَنْحَذِفُ

#### (Djenilg Aljanikalı)

فَما بِمَدْحِ أَوْ بِنَمَّ مُشْعِرُ فَلَقَبٌ وَالاسْمُ مَا لَا يُشْعِرُ رَابِعُهَا مَوْصُولُ الاِسْم كَالَّذِي كَمَا تَقُولُ في مَحَلُّ الْمَحَلُّ لِواحِد مِنْ هذهِ الأَصْنَافِ وابْنُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ وَابْنُ الْبَذِي

وَإِنْ تُرِدْ تَعْرِيفَ الاِسْمِ النَّكِرَهُ فَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ أَلْ مُؤَثِّرَهُ وَغَيْدُهُ مَعَارِفٌ وَتُحْصَرُ في سِتَّةِ فَالْأَوَّلُ اسْمٌ مُضْمَرُ يُكْنَى بِهِ عَنْ ظاهِرٍ فَيَنْتَمِي لِلْغَيْبِ وَالحُضُورِ وَالتَّكَلُّم وَقَسَّمُوهُ ثنانِيّنا لِمُتَّصِلْ مُسْتَتِرِ أَوْ بارزِ أَوْ مُنْفَصِلْ ثانِي المَعَارفِ الشَّهيرُ بالْعَلَمْ كَجَعْفَر وَمَكَّةٍ وَكالحَرَمْ وَأُمِّ عَـمْـرِو وَأَيِـى سَـعِـيـدِ وَنَحْوِ كَهْفِ الظُّلْم وَالرَّشِيدِ فَما أَتَى مِنْهُ بِأُمُّ أَوْ بِأَبْ فَكُنْيَةٌ وَغَيْرُهُ اسْمٌ أَوْ لَقَبْ تنالِخُهَا إشَارَةٌ كَلْا وَذِي خامِشها مُعَرَّفٌ بِحَرْفِ أَلْ سَادِسُهَا ما كانَ مِنْ مُضَافِ تَكَفَّوْلِكَ ابْنِي وابْنُ زَيْدٍ وابْنُ ذِي

#### ( بِابُ الْأَفْعَـالِ )

أَفْعَالُهُمْ ثَلَاثَةٌ في الْوَاقِعِ ماضٍ وَفِعْلُ الأَمْرِ والمُضَارِعِ فَالمُاضِ مَفْتُوحُ الأَخِيرِ إِنْ قُطِعْ عَنْ مُضْمَرٍ مُحَرَّكِ بِهِ رُفِعْ فَإِنْ أَتَى مَعْ ذَا الضَّمِيرُ سُكِّنَا وَضَمَّهُ مَعْ وَاوِ جَمْعٍ عُيِّنَا وَالْمَمْرُ مَبْنِيَّ عَلَى السُّكُونِ أَوْ حَذْفِ حَرْفِ عِلَّةٍ أَوْ نُونِ وَالأَمْرُ مَبْنِيَّ عَلَى السُّكُونِ أَوْ حَذْفِ حَرْفِ عِلَّةٍ أَوْ نُونِ وَالْمَصْرُوفِ الأَرْبَعِ الزَّوَائِيدِ وَافْتَتَحُوا مُضَارِعًا بِوَاحِدِ مِنَ المُحروفِ الأَرْبَعِ الزَّوَائِيدِ هَنَ المُحروفِ الأَرْبَعِ الزَّوَائِيدِ هَمْ وَفَتَتَحُهَا قَوْلِي أَنَيْتُ يَا فَتِي وَحَيْثُ كَانَتُ في رُباعِي تُضَمَّ وَفَتْحُهَا فِيما سِوَاهُ مُلْتَزَمُ وَحَيْثُ كَانَتُ في رُباعِي تُضَمَّ وَفَتْحُهَا فِيما سِوَاهُ مُلْتَزَمُ وَحَيْثُ كَانَتُ في رُباعِي تُصَمَّ وَفَتْحُهَا فِيما سِوَاهُ مُلْتَزَمُ وَحَيْثُ كَانَتُ في رُباعِي تُصَمَّ وَفَتْحُهَا فِيما سِوَاهُ مُلْتَزَمُ وَحَيْثُ كَانَتُ في رُباعِي تُصَمَّ وَفَتْحُهَا فِيما سِوَاهُ مُلْتَزَمُ

رَفْعُ السَمْضَارِعِ الَّذِى تَجَرَدُا عَنْ ناصِبٍ وَجازِمٍ تَأَبُّدُا فَانْصِبْ بِعَشْرِ وَهِى أَنْ وَلَنْ وَكَىٰ كَذَا إِذَنْ إِنْ صُدِّرَتْ وَلَامُ كَىٰ فَانْصِبْ بِعَشْرِ وَهِى أَنْ وَلَنْ وَكَىٰ كَذَا إِذَنْ إِنْ صُدِّرَتْ وَلَامُ كَىٰ وَلَامُ جَحْدِ وَكَذَا حَتَّى وَأَوْ وَالْوَاوُ وَالْفَا فَى جَوَابٍ وَعَنَوْا بِهِ جَوَابًا بَعْدَ نَفْي أَوْ طَلَبْ كَلا تَرُمْ عِلْمًا وَتَشْرُكِ التَّعَبْ بِهِ جَوَابًا بَعْدَ نَفْي أَوْ طَلَبْ كَلا تَرُمْ عِلْمًا وَتَشْرُكِ التَّعَبْ وَجَرْمُهُ بِلَمْ ولَمَّا قَدْ وَجَبْ وَلا ولامِ دَلَّتَا عَلَى الطَّلَبْ كَذَاكَ إِنْ وَمَا وَمَنْ وَإِذْ مَا أَيِّ مَتَى أَيَّانَ أَيْسَ مَهْمَا وَحَدْثُ فِعَنْ بَعْدَ الْأَدَاقِ مَوْضِعَ الشَّرُطِ امْتَنَعْ وَلْيَقْتُرِنْ بِالْفَا جَوَابٌ لَوْ وَقَعْ بَعْدَ الْأَدَاةِ مَوْضِعَ الشَّرُطِ امْتَنَعْ وَلْيَقْوَعِ الشَّرُطِ امْتَنَعْ وَلْيَقْتَرِنْ بِالْفَا جَوَابٌ لَوْ وَقَعْ بَعْدَ الْأَدَاةِ مَوْضِعَ الشَّرُطِ امْتَنَعْ وَلْيَقْتَرِنْ بِالْفَا جَوَابٌ لَوْ وَقَعْ بَعْدَ الْأَدَاةِ مَوْضِعَ الشَّرُطِ امْتَنَعْ وَلْيَقْتَرِنْ بِالْفَا جَوَابٌ لَوْ وَقَعْ بَعْدَ الْأَدَاةِ مَوْضِعَ الشَّرُطِ امْتَنَعْ وَلَيْ يَقْدَرِنْ بِالْفَا جَوَابٌ لَوْ وَقَعْ بَعْدَ الْأَدَاةِ مَوْضِعَ الشَّرُطِ امْتَنَعْ وَلَيْ فَا أَوْ مَحَلًا مُولِوا مُنْ وَلَا مُؤْلُوعاتِ الْأَلْمُولِ الْمُثَنَعْ وَلَا اللْفَاعِ فَا لَاللَّهُ وَالْمُ الْفَا أَلُولُ الْمُ لَلْمُ الْمُلْكِا الْمَاعِ الْمُثَنَعْ وَلَوْلَا الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِوعَاتِ اللْفَاعِ وَلَا لَهُ مَوْلَا الْمُ الْمُؤْلُوعَاتِ اللْفَاعِ الْمُعْمَا الْمُ الْمُؤْلُوعِ الْمُثَنَعُ وَلَا الْقَاقِ مَوْسِعَ السَّرِيْفِ الْمُؤْلُوعِ الْمَلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُوعِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُوا الْمُؤْ

مَرْفُوعُ الاشما سَبْعَةٌ نأتِي بِهَا مَعْلُومَةَ الأَسْماءِ مِنْ تَبْوِيبِهَا

فالْفَاعِلُ اسْمٌ مُطْلَقًا قَدِ ارْتَفَعْ بِفِعْلِهِ والْفِعْلُ قَبْلَهُ وَقَعْ وَوَاجِبٌ فِي الْفِعْلِ أَنْ يُجَرَّدَا إِذَا لِجَمْعِ أَوْ مُثَنَّى أَسْنِدَا فَقُلُ أَتَى الزَّيْدَانِ وَالزَّيْدُونَا كَجَاءَ زَيْدٌ وَيَجِى أَخُونَا وَقَـــُسُــمُــوهُ ظَـاهِــرًا وَمُـطْــمَـرَا فالظاهِرُ اللَّفْظُ الَّذِي قَدْ ذُكِرَا والمضمر اثنا عَشَرَ نَوْعًا قُسُمَا كَقُمْتُ قُمْنَا قمْتَ قمْتِ قمْتُمَا قُمْتُنَّ قُمْتُمْ قَامَ قَامَتْ قَامَا قَامُوا وَقُمْنَ نَحْوُ صُمْتُمْ عَامَا وَهَذِهِ ضَمَائِرٌ مُتَّصِلَهُ وَمِثْلُهَا الضَّمَائِرُ المُنْفَصِلَةُ كَلَمْ يَقُمْ إِلَّا أَنَا أَوْ أَنْتُمُ وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْقِيَاسِ يُعْلَمُ

أَقِمْ مُقَامَ الْفَاعِلِ الَّذِي حُذِفْ مَفْعُولَهُ في كُلِّ ما لهُ عُرفْ أَوْ مَصْدَرًا أَوْ ظَرْفًا اوْ مَجْرُورَا إِنْ لَمْ تَحِدُ مَفْعُولَهُ المَذْكُورَا وَأُوَّلُ الْفِعْلِ الَّذِي هُنَا يُضَمُّ وَكَسْرُ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ مُلْتَزَمّ في كُلُّ ماضٍ وَهْوَ في المُضَارِع مُنْفَتِحٌ كَيُدَّعَى وَكَادُّعِي وَأُوَّلُ الفِعْلِ الَّذِي كَبَاعًا مُنْكَسِرٌ وَهُوَ الَّذِي قَدْ شَاعَا وَذَاكَ إِمَّا مُضْمَرٌ أَوْ مُظْهَرُ ثَانِيهِمَا كَيُكُرَمُ المُبَشِّرُ أمَّا الضَّحِيرُ فَهْوَ نَحْوُ قَوْلِنَا دُعِيتُ أَدْعَى ما دُعِي إلا أَنا

### (بنالهنتا والخير)

( الأن الناب النامل )

السُبْسَدَا اسْمٌ رَفْعُهُ مُؤَبَّدُ عَنْ كُلِّ لَفْظِ عامِلِ مُجَرِّدُ وَالْحَبَرُ اسْمٌ ذُو ارْتِفَاعِ أُسْنِدًا مُطَابِقًا في لَفْظِهِ لِلْمُبْتَدَا

كَفَوْلِنَا زَيْدٌ عَظِيمُ الشَّانِ وَقَوْلِنَا الزَّيْدَانِ قائِمَانِ وَمِنْه أَيْضًا قائِمٌ أَخُونَا أَوْ مُضْمَرٌ كَأَنْتَ أَهْلٌ لِلْقَضَا مِنَ الظُّمِيرِ بَلُ بِكُلِّ ما انْفَصَلْ أَنْتُنَّ أَنْتُمْ وَهُوَ وَهْيَ هُمْ هُمَا وَقَدُّ مَضَى مِنْهَا مِثَالٌ مُعْتَبَرْ فَالْأُوِّلُ اللَّفْظُ الَّذِي فِي النَّظْمِ مَرّْ لًا غَيْرُ وَهْيَ الظرّفُ وَالْمَجْرُورُ والمُبْتَدَا مَعْ ما لَهُ مِنَ الحُبَرْ وَابْسِي قَرَا وَذَا أَبُوهُ قِارى

وَمِثْلُهُ الزَّيْدُونَ قائِمُونَا وَالمُبْتَدَا اسْمٌ ظاهِرٌ كما مَضَى وَلَا يَجُوزُ الابْتِدَا بِمَا اتَّصَلْ أنا وَنَحْنُ أَنْتُ أَنْتِ أَنْتِ أَنْتُمَا وَهُنَّ أَيْضًا فَالْجَمِيعُ اثْنَا عَشَرُ وَمُفَرِدًا وَغَيْرُهُ يَأْتِي الحَبَرُ وَغَيْرُهُ في أَرْبَعِ مَحْصُورُ وَفَاعِلُ مَعْ فِعْلِهِ الَّذِي صَدّرُ كَأَنْتَ عِنْدِى وَالْفَتَى بِدَارِى

#### ( سَدُانِ وَأَحْدِواتُهَا )

كَذَاكَ أَضْحَى ظَلَّ باتَ أَمْسَى وَهكَذَا أَصْبَحَ صَارَ لَيْسَا أَرْبَعُهَا مِنْ بَعْدِ نَفْى تَتَّضِحْ كَذَاكَ دَامَ بَعْدَ ما الظّرفِيَّة وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ مَصْدَريَّةٌ مِنْ مَصْدَر وَغَيْرهِ بِهِ التَحَقْ وَانْظُر لِكُونِي مُصْبِحًا مُوَافِيَا

ارْفَعْ بكانَ المُبْتَدَا اسْمًا وَالحَبَرْ بِهَا انْصِبَنْ كَكَانَ زَيْدٌ ذَا بَصَرْ فَيِئَ وَانْفَكَّ وَزَالَ مَعْ بَرِحْ وَكُلُ ما صَرَّفْتَهُ مِمَّا سَبَقْ كَكُنْ صَدِيقًا لَا تُكُنْ مُجَافِيَا

#### ( إِنْ وَأَحْوِاتُهَا )

تَنْصِبُ إِنَّ المُبْتَدَا اسَّمًا وَالْحَبَرُ تَرْفَعُه كَإِنَّ زَيْدًا ذُو نَظَرُ

وَمِثْلُ إِنَّ أَنَّ لَيْتَ في الْعَمَلُ وهَكَذَا كَأَنَّ لَكِنَّ لَعَلَّ وَأَكَّدُوا المَعْنَى بِإِنَّ أَنَّا وَلَيْتَ مِنْ أَلْفَاظِ مَنْ تَمَنَّى كَأَنَّ للتَّشْبِيهِ في الْمُحاكِي واسْتَعْمَلُوا لكنَّ في اسْتِدْرَاكِي وَلِتَ رَجِّ وَتَوَقُّعِ لَعَلَ كَقَوْلِهِمْ لَعَلَّ مَحْبُوبِي وَصَلْ

#### ( طَلُ وَأَحْوَالَهُا )

إِنْصِبْ بِظَنَّ المُبْتَدَا مَعَ الحَبَرْ وَكُلِّ فِعْل بَعْدَهَا عَلَى الأَثَرْ كَخِلْتُهُ حَسِبْتُهُ زَعَمْتُهُ رَأَيْتُهُ وَجَلْتُهُ عَلِمْتُهُ جَعَلْتُهُ اتَّخَذْتُهُ وَكُلِّ ما مِنْ هِذِهِ صَرَّفْتَهُ فَلْيُعْلَمَا كَقَوْلِهِمْ ظَنَنْتُ زَيْدًا مُنْجِدًا وَاجْعَلْ لَنا هذَا المَكانَ مَسْجِدَا

#### 

مِنْ رَفْع اوْ خَفْضِ أُو انْتِصَابِ وَالصَّدِّ والتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَجاءَ مَعْهُ نِسسوةٌ حَوامِلُ وَإِنْ جَرَى الْمَنْعُوتُ غَيْرَ مُفْرَدِ مُطَابِقًا لِلْمُظْهَرِ المَذْكُورِ مُنْطَلِقٌ زَوْجاهُما الْعَبُدَانِ زَوْجَتُهُ عَنْ دِيْنِهَا المُحْتاجِ لَهُ

النَّعْتُ إِمَّا رَافِعٌ لِمُضْمَرِ يَعُودُ لِلْمَنْعُوتِ أَوْ لِمُظْهَر فَأُوَّلُ الْقِسْمَيْنِ مِنْهُ أَتْبِع مَنْعُوتَهُ مِنْ عَشْرَةٍ لأَرْبَع في وَاحِدٍ مِنْ أَوْجُهِ الْإعْرَابِ كَـٰذَا مِـنَ الْإِفْـرَادِ والـتَّـذُكِـيـر كَقَوْلِنَا جاءَ الْغُلَامُ الْفَاضِلُ وَثَانِيَ الْقِسْمَيْنِ مِنْهُ أَفْرِدِ اجْعَلْهُ في التَّأْنِيثِ وَالتَّذْكِير مِشَالُهُ قَدْ جاءَ حُرَّتَانِ مِثْلُهُ أَتَى غُلَامٌ سَائِلَهُ

#### (بلا المُعلان )

وَأَتْبَعُوا المَعْطُوفَ بالمَعْطُوفِ عَلَيْهِ في إعْرَابِهِ المَعْرُوفِ وتَسْتَوِى الأُسْماءُ والأَفْعَالُ في إِنْبَاعِ كُلِّ مِثْلَهُ إِنْ يُعْطَفِ الْسَوَاوِ وَالْسَفَا أَوْ وَأَمُّ وَثُلَّا حَتَّى وَبَلُ وَلَا وَلَكِنِ أَمَّا كَجَاءَ زَيْدٌ ثُمَّ عَمْرُو وَاكْرِم زَيْدًا وَعَمْرًا بِاللِّفَا وَالمَطْعَم وفِقَةٌ لَمْ يَأْكُلُوا أَوْ يَحْضُرُوا حَتَّى يَفُوتَ أَوْ يَزُولَ المُنْكُرُ

#### ( LCjil ili )

وَجائِزٌ فِي الاسْمِ أَنْ يُؤَكِّدَا فَيَتْبَعُ المُؤكِّدُ المُؤكِّدُ في أَوْمُهِ الإعْرَابِ وَالتَّعْرِيفِ لَا مُنَكَّر فَعَنْ مُؤَكَّدٍ خَلَا لَفْظُهُ المَشْهُورُ فِيهِ أَرْبَعُ نَفْسٌ وَعَيْنٌ ثُمَّ كُلٌّ أَجْمَعُ وَغَيْرُهَا تَوَابِعٌ لِأَجْمَعَا مِنْ أَكْتَع وَأَبْتَع وَأَبْصَعَا كَجَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَقُلْ أَرَى جَيْشَ الأَمِير كُلُّهُ تَأَخَّرَا وطُفْتُ حَوْلَ الْقَوْمِ أَجْمَعِينَا مَتْبُوعَةً بنَحْوِ أَكْتَعِينَا وَإِنْ تُؤكِّدٌ كِلْمَةً أَعَدْنَهَا بِلَفْظِهَا كَقَوْلِكَ انْتَهَى انْتَهَى انْتَهَى

#### ( | | | | | | | | | |

إذا اسْمٌ أَوْ فِعْلُ لِمِشْلِهِ تَلَا وَالحُكْمُ لِلثَّانِي وَعَنْ عَطْفٍ خَلَا فاجْعَلْهُ فِي إِعْرَابِهِ كَالْأُوَّلِ مُلَقِّبًا لَهُ بِلَفْظِ الْبَدَلِ كُلُّ وَبَعْضٌ وَاشْتِمالٌ وَغَلَطْ كَذَاكَ إِضْرَابٌ فَبالْخَمْس انْضَبَطْ

كَجَاءَ نِي زَيْدٌ أَخُوكَ وَأَكُلُ عِنْدِي رَغِيفًا نِصْفَهُ وَقَدْ وَصَلْ إِلَى زَيْدٌ عِلْمُهُ الَّذِي دَرَسٌ وَقَدْ رَكِبْتُ الْيَوْمَ بِكُرًا الْفَرَسْ إِنْ قُلْتَ بِكُرًا دُونَ قَصْدٍ فَغَلَطْ أَوْ قُلْتَهُ قَصْدًا فإضْرَابٌ فَقَطْ وَالْفِعْلُ مِنْ فِعْلِ كَمَنْ يُؤْمِنْ يُثَبْ يَدْخُلْ جِنَانًا لَمْ يَنَلُ فِيهَا تَعَبْ (باب منصوبات الأشماء)

ثَلَاثَةٌ مِنْ سَائِر الأَسْما خَلَتْ مَنْصُوبَةً وَهذِهِ عَشْرٌ تُلَتْ وَكُلُّهَا تَأْتِي عَلَى تَرْتِيبِهِ أَوَّلُهَا في الذِّكْر مَفْعُولٌ بِهِ وَذَلِكَ اسْمٌ جاءَ مَنْصُوبًا وَقَعْ عَلَيْه فِعْلٌ كَاحْذَرُوا أَهْلَ الطَّمَعْ في ظَاهِر وَمُضْمَر قَدِ انْحَصَرْ وَقَدْ مَضَى التَّمْثِيلُ لِلَّذي ظَهَرْ وَغَيْرُهُ قِسْمَانِ أَيْضًا مُتَّصِلْ كَجَاءَنِي وَجَاءَنَا وَمُنْفَصِلْ مِشَالُهُ إِيَّايَ أَوْ إِيَّانَا حَيِّيْتَ أَكْرِمْ بِالَّذِي حَيَّانا وَقِسْ بِذَيْنِ كُلَّ مُضْمَرِ فُصِلْ وَبِالَّلذَيْنِ قَبْلَ كُلِّ مُتَّصِلْ فَكُلُّ قِسْم مِنْهُمَا قَدِ انْحَصَرْ ما جاءَ مِنْ أَنُواعِهِ في اثْنَيْ عَشَرْ

#### (باب المصلر)

وَإِنْ تُردْ تَصْرِيفَ نَحْوِ قَامَا فَقُلْ يَقُومُ ثُمَّ قُلْ قِيَامَا فمَا يَجِيءُ ثَالِثًا فَالْمَصْدَرُ وَنَصْبُهُ بِهِعْلِهِ مُقَدِّرُ فَإِنْ يُوَافِقْ فِعْلَهُ الَّذِي جَرَى في اللَّفْظِ والمَعْنَى فَلَفْظِيًّا يُرَى أَوْ وَافَقَ المَعْنَى فَقَطْ وَقَدْ رُوى بِغَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ فَهْوَ مَعْنَوِى فَقُمْ قِيَامًا مِنْ قَبِيلِ الْأُوَّلِ وَقُمْ وُقُوفًا مِنْ قَبِيلِ ما يَلِي

#### ( نياب الكنارات )

كُلِّ عَلَى تَقْدِيرِ في عِنْدَ الْعَرَبُ وَمُطْلَقًا في غَيْرِهِ فَلَيُعْلَمَا كَسِرْتُ مِيلًا وَاعْقَكَفْتُ أَشْهُرَا وَمُطْلَقًا في عَيْرِهِ فَلَيُعْلَمَا كَسِرْتُ مِيلًا وَاعْقَكَفْتُ أَشْهُرَا أَوْ مُلَّةً أَوْ جَينَا أَوْ مُلْمَدًا أَوْ مَرْمَدًا أَوْ اللَّهَفَرُ أَوْ ضَمْ غَدًا أَوْ سَرْمَدًا أَوِ اللَّهَفَرُ أَوْ ضَمْ غَدًا أَوْ سَرْمَدًا أَوِ اللَّهِدُ أَوْ ضَمْ غَدًا أَوْ سَرْمَدًا أَوِ اللَّهَفَرُ أَوْ ضَمْ غَدًا أَوْ سَرْمَدًا أَوِ اللَّهَفُرُ أَوْ ضَمْ غَدًا أَوْ سَرْمَدًا أَوْ اللَّهَفُرُ أَوْ ضَمْ غَدًا أَوْ سَرْمَدًا أَوْ اللَّهَفُ أَوْ خَلْمَهُ أَوْ خَلْمَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ دُونَهُ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَمُلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مُؤْفِفًا سَعِيلًا وَهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

#### ( [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

الحَالُ وَصْفُ ذُو انْتِصَابِ آتِی مُفَسِّرًا لِمُبْهَمِ الْهَیئاتِ وَلَّمُنَا لِمُبْهَمِ الْهَیئاتِ وَلَّمُنَا لِمُوْتَی بِهِ مُؤَخَّرًا وَعَالِبًا لِمُؤْتَی بِهِ مُؤَخَّرًا كَحَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا مَلْفُوفَا وَقَدْ ضَرَبْتُ عَبْدَهُ مَكْتُوفَا وَقَدْ ضَرَبْتُ عَبْدَهُ مَكْتُوفَا وَقَدْ ضَرَبْتُ عَبْدَهُ مَكْتُوفَا وَقَدْ يَجِیءُ جامِدًا مُؤوّلًا وَقَدْ يَجِیءُ جامِدًا مُؤوّلًا وَقَدْ يَجِیءُ جامِدًا مُؤوّلًا وَضَاحِبُ الحَالِ الَّذِی تَقَوْرًا مُعَرَفٌ وَقَدْ يَجِی مُنَكّرَا

#### ( ناك الشَّدَينِ )

تَعْرِيفُهُ اسْمٌ ذُو انْتِصَابٍ فَسَّرَا لِينسْبَةٍ أَوْ ذَاتِ جِنْسٍ قَدَّرَا

قَدْرًا وَلكِنْ أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلَا كَانْصَبٌ زَيْدٌ عَرَفًا وَقَدْ عَلَا وَكَاشْتَرَيْتُ أَرْبَعًا نِعَاجَا أَوِ اشْتَرَيْتُ أَلْفَ رَطْل سَاجَا أَوْ بِعْشُهُ مَكِيلًةً أُرْزَا أَوْ قَدْرَ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ خَرْاً وَوَاجِبُ التَّمْيِيزِ أَنَّ يُنَكِّرًا وَأَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا مُؤَخَّرًا ( climinal ( climinal 2 )

مِنْ حُكْمِهِ وَكَانَ فَى اللَّفْظِ انْدَرَجْ أُخْرِجْ بِهِ مِنَ الْكُلَامِ مَا خَرَجْ إلَّا وَغَيْرًا وَسِوَى شُوَى سَوَا مَا أُخْرَجَتْ مِنْ ذِي تَمَامَ مُوجَبِ وَقَدْ رَأَيْتُ الْقَوْمَ إِلَّا خالِدًا فَأَبْدِلَنْ وَالنَّصْبُ فِيهِ ضُعِّفَا وَمَا سِوَاهُ حُكْمُهُ بِعَكْسِهِ وَالنَّصْبُ في إلَّا بَعِيرًا أَكْتُرُ قَدْ أُلْغِيَتْ وَالْعَامِلُ اسْتَقَلَّا وَلَا أَرَى إِلَّا أَحَاكُ مُـقَّبِلًا وَخَفِّضُ مُسْتَثْنُي عَلَى الْإِطْلَاقِ يَجُوزُ بَعْدَ السَّبْعَةِ الْبَوَاقِي وَالنَّصْبُ أَيْضًا جَائزٌ لِمَنْ يَشًا بِمَا خَلَا وَما عَدَا وَما حَشَا

وَلَفْظُ الاسْتِثْنَا الَّذِي قَدْ حَوَى خَلَا عَدَا حاشًا فَمَعْ إِلَّا انْصِب كَفَّامَ كُلُّ الْقَوْمِ إِلَّا وَاحِدَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ ذِي تَمَام انْتَفَى هذَا إِذَا اسْتَتْنَيْتَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَلَنْ يَقُومَ الْقَوْمُ إِلَّا جَعْفَرُ وَإِنْ يَكَنْ مِنْ ناقِص فَإِلَّا كَلَمْ يَعَمَٰ إِلَّا أَبُوكَ أَوَّلَا

#### (باب لا العامِلة عمل إنَ )

وَحُكُمُ لَا كَحُكُم إِنَّ في الْعَمَلْ فانْصِبْ بِهَا مُنَكَّرًا بِهَا اتَّصَلْ مُضَافًا اوْ مُشَابِهُ المُضَافِ كُلَا غُلَامَ حاضِرٌ مُكافِي لكِنْ إِذَا تَكُرَّرُتْ أَجْرَيْتَها كَذَاكَ في الْإعْمَالِ أَوْ أَلْغَيْتَهَا وَعِنْدَ إِفْرَادِ اسْمِهَا الْزَمِ الْبِنَا مُرَكِّبًا أَوْ رَفْعَهُ مُنَوِنَا كَلَا أَخْ وَلَا أَبُ وَانْصِبُ أَبَا أَيْضًا وَإِنْ تَرْفَعْ أَنَحا لَا تَنْصِبَا كَلَا أَخْ وَلَا أَبُ وَانْصِبُا أَيْفًا وَإِنْ تَرْفَعْ أَنَحا لَا تَنْصِبَا وَحَيْثُ عَرَّفْتُ اسْمَهَا أَوْ فُصِلًا فَارْفَعْ وَنَوَّنَ والْتَزِمْ تَكْرَارَ لَا كَلَا عَبْدُ وَلَا ما يُدْخَرُ كَلَا عَلِيٍّ حاضِرٌ وَلَا عُمَرْ وَلَا لَنا عَبْدٌ وَلَا ما يُدَخَرُ

#### ( بان الناء )

خَمْسٌ تُنَادَى وَهْىَ مُفْرَدٌ عَلَمْ وَمُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ فَصْدًا يُؤَمُّ وَمُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ فَصْدًا يُؤَمُّ وَمُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ فَصْدًا يُؤَمُّ وَمُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ صَاهَاهُ وَمُفْرَدٌ مُنَكَّرٌ مُنَكَّرٌ سِوَاهُ كَذَا المُضَافُ وَالَّذِى فَى رَفْعِ كُلِّ قَدْ عُلِمْ فَا الْأَوْلَانِ فِي الثَّلَانِةِ الْبَوَاقِي مِنْ غَيْرِ تَنْوِينِ عَلَى الْإطلاقِ والنَّصْبُ فِي الثَّلاتَةِ الْبَوَاقِي مِنْ غَيْرِ تَنْوِينِ عَلَى الْإطلاقِ والنَّصْبُ فِي الثَّلاَقِ الْبَوَاقِي كَيا عَلِي الثَّلاَقِ الْبَوَاقِي كِيا عَلِي يَا غَلَى الْإطلاقِ والنَّصْبُ فِي الثَّلاَقِ الْبَوَاقِي كَيا عَلِي الثَّلاَقِ وَلَا عَلْمَ فِي الثَّلَاقِ الْبَوَاقِي تَا عَلِي النَّلَاقِ الْمُلَاقِ وَلَا لَكِيفًا بِالْعِبَادِ الْطُفْ بِنَا قَالِمُ اللَّهُ إِلْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### (بابُ المَفْولِ لأَجْلِهِ )

والمَصْدَرَ انْصِبْ إِنْ أَتَى بَيَانَا لِعِلَّةِ الْفِعْلِ الَّذِى قَدْ كَانَا وَشُوطُهُ اتِّحَادُهُ مَعْ عامِلِه فِيمَا لَهُ مِنْ وَقْتِهِ وَفَاعِلِهْ وَشَعْرُهُ مَعْ عامِلِه فِيمَا لَهُ مِنْ وَقْتِهِ وَفَاعِلِهُ كَلَّهُ مِنْ وَقْتِهِ وَفَاعِلِهُ كَلَيْهُ الْمِتِغَاءَ بِرُهِ كَلَيْهُ الْمِتِغَاءَ بِرُهِ

#### (باب المَمْعُولِ مَعَمُ)

تَعْرِيفُهُ اسْمٌ بَعْدَ وَاوِ فَسَّرَا مَنْ كَانَ مَعْهُ فِعْلُ غَيْرِهِ جَرَى فَانْصِبْهُ بِالْفِعْلِ الَّذِي بِهِ اصْطَحَبْ أَوْ شِبْهِ فِعْلِ كَاسْتَوَى المَا والخَشَبْ فَانْصِبْهُ بِالْفِعْلِ الَّذِي بِهِ اصْطَحَبْ أَوْ شِبْهِ فِعْلِ كَاسْتَوَى المَا والخَشَبْ

### وَكَالْأَمِيرُ قَادِمٌ والْعَسْكَرَا وَنَحْوُ سِرْتُ وَالْأَمِيرَ لِلْقُرَى (بابُ مَحْقُوضَاتِ الأَسْمَاءِ)

الحرف والشضاف والإثباع باءٌ وَكَافُّ فِي وَلَامٌ عَنْ عَلَى مُذْ مُنْذُ رُبَّ وَاوُ رُبَّ المُنْحَذِفْ وَجِئْتُ لِلْمَحْبُوبِ بِاشْتِيَاقِ

خافيضها تُللاثَة أَنْوَاعُ أمًّا الحُرُوفُ هاهُنَا فَمِنْ إِلَى كَذَاكَ وَاوٌ بِا وَتَاءٌ فِي الْحَلِفْ كَسِرْتُ مِنْ مِصْرَ إِلَى الْعِرَاقِ

#### ( بان الاختافة )

أَوْ نُونَهُ كَأَهْلُكُمْ أَهْلُونَا كَفَاتِلًا غُلَام زَيْدٍ قُتِلًا وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ فِي أَوْ لَام أَوْ مِنْ كَمَكْرِ اللَّيْلِ أَوْ غُلامِي أَوْ عَسِدِ زَيْدِ أَوْ إِنَا زُجاجَ أَوْ ثَوْبٍ خَزُّ أَوْ كَبابِ سَاجِ مَبْسُوطَةً فِي الأرْبَعِ التَّوَابِع شبل الرَّشَادِ والهُدَى فَنَرْتَفِعْ بَعْدَ انْتِهَا تِسْع مِنَ الْمِئِينَا فِي رُبْعِ أَلْفٍ كَافِيًا مَنْ أَحْكُمَهْ ذِي الْعَجْزِ والتَّقْصِيرِ وَالتَّفْريطِ عَلَى جَزِيلِ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الْكَرِيم أهْلِ التُّقِّي وَالْعِلْمِ وَالْكَمَالِ

مِنَ المُضَافِ أَسْقِطِ التَّنُوينَا والحفيض به الاسم الذي لَهُ تَلَا وَقَدْ مَضَتْ أَحْكَامُ كُلِّ تَابِع فَيَا إلهِى الْطُفُ بِنَا فَنَتَّبِعْ وَفي مُحمَادَى سَادِسِ السَّبْعِينَا قَدْ تُمَّ نَظْمُ هذِهِ ( المُقَدِّمَةُ ) نَظْمُ الفَقِيرِ الشَّرَفِ الْعِمْرِيطِي ( وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ) مَدَى الدُّوام وأفضل الصّلاة والتّسليم ( مُحَمَّد ) وَصَحْبِهِ وَالآلِ

alagya Zi aalai Tji

# بسسان الزمرانجيم

## jāsal ānāā

إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ، ونستعينُه ، ونستغفرُه ، ونعوذُ باللَّهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا ، إنه مَن يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلُّ له ، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له ، وأشْهَدُ ألاَّ إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأشْهَدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه عَيْشَكُم .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

أَمَّا بِعِدُ فَإِنَّ اللَّهَٰةَ العربيةَ هي اللَّهُ التي اختارها اللَّهُ لَهِذَا الدِّينِ ، ولا يَمْتَرِى أحدّ في أنَّ اللغةَ العربيةَ وعلومَها تُنزَّلُ من علومِ الإسلامِ ومعارفِه منزلةَ اللسانِ من جوارح الإنسانِ ، ولا نَبْعُدُ كثيرًا إذا قلنا : بل منزلةَ القلبِ من الجسدِ ؛ لأنَّها لسانُ الإسلام الأَسْمَى ، بها أَنْزِل القرآنُ العظيمُ ، فقال جلِّ وعلا : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ .

قَالَ أَبِنُ كَثَيرٍ رَحِمِهِ اللَّهُ تَعَالَى: لأَن لغةَ العربِ أَفصحُ اللغاتِ ، وأبينُها ، وأوسعُها ، وأكثرُها تأديةً للمعاني التي تقومُ بالنفوسِ ، فلهذا أُنْزِل أشرفُ الكتبِ بأشرفِ اللغاتِ ... إلى آخرِ كلامِه رحِمه اللهُ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله في اقتضاء المراط المستقيم ص ٢٦٧: إِنَّ اللَّهَ لمَّا أَنْزَل كتابَه باللسانِ العربيِّ ، وجعَل رسولَه مُبَلِّغًا عنه الكتابَ والحكمةَ بلسانِه

العربيُّ ، وجعَل السابقين إلى هذا الدينِ متكلِّمين به ، ولم يكنُّ سبيلٌ إلى ضبطِ الدينِ ومعرفتِه إلا بضبطِ هذا اللسانِ ، صارت معرفتُه من الدينِ ، وأقربَ إلى إقامةِ شعائرِ الدينِ . اهـ

وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ فني وصفِ كتابِه : ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ فوصَفه بالاستقامةِ ، كما وصَفَه بالبيانِ في قولِه : ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيٌّ مُبِينٍ ﴾ . وكما وصَفُه بالعدلِ فَى قُولِهُ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ مُحَكِّمًا عَرَبِيًّا ﴾ .

وقال أبو إسحاقَ الزُّجَّاجِيُّ : سمِعْتُ أبا العباسِ المُبَرِّدَ يقولُ : كان بعضُ السلفِ يقولُ : عليكم بالعربيةِ ؛ فإنها المرءوةُ الظاهرةُ ، وهي كلامُ اللَّهِ عزَّ وجلَ وأنبيائِه وملائكتِه ... إلى آخرِ كلامِه رحِمه اللَّهُ .

وللنحو أهميةً ؛ إذ إنَّ جميعَ العلومِ لا تَسْتَغْنِي عنه ، وحَرِيٌّ بطالبِ العلم أن يَتَعَلَّمَ قواعدَ الكلام العربيُّ ، وأن يَفِرُّ من أن يَلْحَنَ في كلامِه .

وكان العربُ يَفِرُون من الوقوع في اللحنِ ، ويَحُتُّون على تعلُّم العربيةِ ، وقد عقَد ابنُ عبدِ البرِّ رحِمهُ اللَّهُ في أولِ كتابِه: « بَهْجةُ المَجَالسِ وأنَّسُ المُجالسِ » بابًا في اجتنابِ اللحنِ ، وتعلُّم العربيةِ ، وذمُّ الغريبِ من الخطابِ ، أوْرَد فيه أخبارًا وأشعارًا حولَ هذا الآمرِ ، وصدَّره بقولِ عمرَ رضِي اللهُ عنه ، حينَما كتَب إلى أبي موسى الأَشْعَريُّ ، رضى اللَّهُ عنهما: أما بعدُ، فتَفَقُّهوا في السنةِ، وتعَلَّموا العربيةَ، وأُعْرِبوا القرآنَ ؛ فإنه

وقال أيضًا ، رضي اللَّهُ عنه: تغلُّموا العربيةَ ؛ فإنها من دينِكم ، وتعَلَّموا الفرائضَ ؛ فإنها من دينكم .

وقال عبدُ اللَّهِ مِنْ المباركِ : اللحنُ في الكلامِ أقبحُ من آثارِ الجُدَريُّ في الوجهِ . وِقَالَ شُغْبِةً : مَثَلُ الذي يَتَعَلَّمُ الحديثَ ، ولا يَتَعَلَّمُ النحوَ ، كمثلِ البُرْنُسِ ، لا رأسَ

وقال الأَصْمَعِيُّ رحِمه اللَّهُ: إنَّ أخوفَ ما أخافُ على طالبِ العلم - إذا لم يَعْرِفِ النحوَ - أَنْ يَدْخُلَ فَى جَمَلَةِ قُولِهِ عَلَيْكُمْ : « مَن كَذَب عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقَعَدَه

من النارِ »(١). 👙 🔻

وأَسْنَدَ الطّنطيبُ عَنِ الرَّحْبِيِّ قَالَ : سمِعْتُ بعضَ أصحابِنا يقولُ : إذا كتَب لِحَانٌ ، فكتَب عن اللحانِ لحانٌ آخرُ ، صار الحديثُ بالفارسيةِ .

وقال أبنُ جِننَى " إنَّ أكثرَ مَن ضَلَّ من أهلِ الشريعةِ عن القصدِ فيها ، وحاد عن الطريقةِ المُثلَى إليها فإنما اسْتَهْوَاه ، واسْتَخَفَّ جِلْمَه ، ضَعْفُه في هذه اللغةِ الكريمةِ الشريفةِ التي خُوطِب الكافةُ بها . اه

وقال الشافعيُّ رجمه اللهُ: مَن تَبْحَرُ في النحوِ اهْتَذَى إلى كلَّ العلومِ ".
وقال أيضًا رجمه اللهُ: لا أُشأَلُ عن مسألةِ من مسائلِ الفقهِ إلَّا أَجَبْتُ عنها من
قواعدِ النحو".

وقال أيضًا رحِمه اللهُ: مَا أَرَدَّتُ بَهَا - يعنى: العربية - إلا الاستعانةَ على الفقهِ (''. ولا سحاقَ بن خَلَفي قصيدةً يَذْكُرُ فيها فضلَ النحو ، يقولُ فيها:

النحو يَبْسُطُ من لسانِ الأَلْكَنِ (٥) فإذا طلَبْتَ من العلوم أَجَلُها لَحِنُ الشريفِ يُزِيلُه عن قَدْرِهِ لَحُنُ الشريفِ يُزِيلُه عن قَدْرِهِ وَتَرَى الوَضِيعَ إذا تكلّم مُعْرِبًا ما ورَّث الآباءُ عندَ وفاتِهم ما ورَّث الآباءُ عندَ وفاتِهم فاطلُب هُدِيتَ ولا تَكُنْ مُتَأَبِّيًا فاطلُب هُدِيتَ ولا تَكُنْ مُتَأَبِّيًا والنحوُ مثلُ المِلْح إن ألقيْتَهُ والنحوُ مثلُ المِلْح إن ألقيْتَهُ

والمَرْءُ تُعْظِمُه إذا لم يَلْحَنِ فَأَجَلُها منها مُقِيمُ الألسُن فأجَلُها منها مُقِيمُ الألسُن وتراه يَشقُطُ من لِحاظِ الأعيُنِ نال المَهَابة باللسانِ الألسَنِ لبنِيهِمُ مثلَ العلومِ فأَتْقِنِ فالنحوُ زيْنُ العالِمِ المُتَقَنِّنِ فالنحوُ زيْنُ العالِمِ المُتَقَنِّنِ في كلُّ صنفٍ من طعام يَحْسُنِ في كلُّ صنفٍ من طعام يَحْسُنِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۸)، ومسلم ۱/۱۱ (۳).

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣/٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ، لابن العماد الحنبلي ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للذهبي ١/٥٧.

<sup>(</sup>٥)لُكِنَ كَـ ﴿ فَهِرَ ﴾ لَكُنَا — مُحَرِّكَةً — ولُكُنةً ولُكُونةَ ولُكُنونةً ، بطسمُهِنَ ، فهو أَلكُنُ لا يُقِيمُ العربيةَ لعُجُمةِ لسانِه . القاموس المحيط ( ل ك ن ) .

#### وقال آخرُ :

يا حَبَّذَا النحوُ من مَطْلَبٍ تَعَالَى به قَدْرُ طُلَّابِهِ كَأَنَّ العلومَ له عَسْكُرٌ وُقُوفٌ خُضُوعٌ على بابِهِ

ولقد جمَع العلماءُ اللغةَ ، وصنْفُوها ، وقعَّدوا القواعدَ النحويةَ ، باستقرائِهم كلاهَ العربِ الفُصَحاءِ ، وألَّفُوا الكتبَ المُطَوَّلةَ والمُخْتَصَرةَ ، كلُّ ذلك من أجلِ تقريبِ علم النحوِ .

ولماً فتَرَثُ الهِمَمُ في هذه الأزمانِ ، وكثرَتِ الأسبابُ المُثَبِّطةُ عن نيلِ المرادِ '' حرَصَ العلماءُ على تبسيطِ العلمِ واختصارِه ، واختيارِ المتونِ المُخْتَصَرةِ لتدريسِها وشرجها .

وفي علم العربيةِ – وبالذاتِ علمُ النحوِ – وقَع اختيارُ العلماءِ على مُقَدَّمةِ مُوجَزةٍ الشُّمَهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ في مبادئُ علم العربيةِ . اشْتَهُرت بينَ طلبةِ العلمِ ، وهي المُقَدِّمةُ الآمجُرُّوميةُ في مبادئُ علمِ العربيةِ .

أَلَّهُهَا أَبُو عَبِدِ اللهِ محمِدُ بنَ محمِدِ بنِ داوذ الصَّنْهَاجِيُّ ، المعروفُ بابنِ آجُرُّومِ . ولِعَظَم قَدْرِها ، وظهورِ نفعِها طفِق العلماءُ يَشْرَحونَها ، ويُدَرَّسُونَها ، ويُبَيِّنُونَها ،

<sup>(</sup>١) السُمُشَبُّطَة ، بجمعتى السُمُنَّسُّرَة للْهِمَمِ ، ولكن بالاستعانةِ باللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وبالعلمِ أنه كلما قوى الصارفُ ، فإنَّ الطَّالَبُ في جهادٍ ، وأنه كلما قوى الصارفُ ، ودافَعَه الإنسانُ فإنه يُنالُ بذلك أجرين : أجرَ العملِ ، وأجرَ دفع الطَّالَبُ في جهادٍ ، ولكن إذا أغرَضْتَ فهذه المصيبةُ .

واللّذنوبُ مَن أكبرِ العَوائقِ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ ﴾ .

وهذاً دليلٌ على أن تَوَلِّنَ الإنسانِ عن الذَّكْرِ سببُه الذنوبُ ، ولكن مع الاستغفارِ وصدقِ النيةِ يُيَسُّرُ اللَّهُ الأمرُ .

واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقّ لِتَحْكُم يَئُ النَّاسِ بَمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَحُدُ لِلْحَائِنِينَ خَصِيمًا ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ . أنه يَنْبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة ؟ سواء إفتاء ، أو حكم قضائي ، أن يكثر من الاستغفار ؟ لأن اللّه قال : ﴿ لِتَحْكُم ﴾ ثم قال : ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللّه هَال : ﴿ لِلنّهُ عَلَى قُلُولِهِمْ مَا اللّهَ ﴾ ، وهذا ليس بيعيد ؛ لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق ، قال تعالى : ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُولِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .

ويُوَضِّحُونها ، وكان مِن أنفسِ شروحِها شرحُ شيخِنا المِفْضالِ : مُحمدِ بنِ صالح العثيميـنَ(') رحِمه اللَّهُ ، فلقد كان شرحًا كافيًا وافيًا في بابِه ، وموردًا صافيًا لطَّلَّابِه ، واضحَ العبارةِ ، ظاهرَ الإشارةِ ، يانعَ الثمرةِ ، دانيَ القِطافِ ، كثيرَ الأسئلةِ والتمريناتِ .

وهو غيرُ مُخْتَصرِ اختصارًا يُؤَدِّى إلى الإخلالِ ، ولا مُطْنَبًا إطنابًا يُفْضِى إلى الإملالِ، مُشْتَمِلًا على الدُّرَدِ الفَرائِدِ ، والغُرَرِ من الفوائِدِ الشُّواردِ ، يَمُحلُّ مبانيَها ، ويُوَضِّحُ معانيَها ، ويُقَرِّرُ قواعدَها ، ويُحَرِّرُ مقاصدَها ، ويُؤَيِّدُ ذلك بالأدلةِ ، ويُسَهِّلُه بالشواهدِ والأمثلةِ ، يَنْتَفِعُ به المبتدئُ ، ولا يَسْتَغْنِي عنه المُنْتَهِي ، وهو مرحلةٌ في النحوِ تَعْقُبُه مرحلةٌ عِلْميةٌ أخرى (٢).

ولقد اهتم كثيرٌ مِن أهل العلم بالمقدِّمة الآبجرُووميةِ ، فقاموا بشرحِها والتعليقِ عليها، ما بين مُتَوَسِّطٍ ومُخْتَصَرِ ، فمِن ذلك (٣):

١ ــ المستقلُّ بالمَفْهُوميَّةِ في شرح ألفاظِ الآبحرُوميَّةِ لأبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ محمدٍ المالكيُّ ، المعروفِ بالراعي الأنْدَلُسيُّ النحويُّ المغربيُّ ، الـمُتَوَفِّي سنة ٥٣هـ .

﴾ ـ الدُّرَّةُ النَّحُويَّةُ في شرح الآمجرُّوميَّةِ ، لمحمدِ بنِ أحمدَ بنِ يَعْلَى الحُسنيْنيِّ النحويُّ .

٣- النُّخْبَةُ العربيةُ في حَلِّ ألفاظِ الآمجُرُوميةِ لأحمدَ بن محمدِ بن عبدِ السَّلام ، وُلِد سنة ٧٤٧هـ .

الجَواهِرُ المُضِيَّةُ في حَلِّ ألفاظِ الآمجرُوميَّةِ لأحمدَ بن محمدِ بن عبدِ السَّلام .

<sup>(</sup>١) كلمة « العثيمين » الأشبه أن تكون من الملحقات بجمع المذكر السالم ، باعتبار أنها مما شُمَّي به من هذا الجمع كـ « عابِدِين » ، فهي بأصل وضعها جمع للاسم « عُثَيْم » - اسم راوٍ من الرُّواة - ثم تُقِلَت منه إلى اسم للشيخ رحمه الله ، وإذا كانت ملحقة بجمع المذكر السالم فإن نونها تفتح دائمًا ؟ في الرفع والنصب

<sup>(</sup>٢) وهي شرح الألفية للشيخ ابن عثيمين أيضًا رحمه الله ، يشر الله لنا أن نتم تفريغ أشرطتها وطبعها . (٣) للاستزادة انظر: كشف الظنون ١٧٩٦/٢.

هـ الدُّرَرُ المُضِيَّةُ لأبي الحَسَنِ محمدِ بنِ على المالكيِّ الشاذليِّ ، المُتَوَفَّى سنةَ هُـ هـ. هـ. هـ.

الكواكبُ الضَّوْئِيَّةُ في حَلِّ ألفاظِ الآجُرُّوميَّةِ للشيخِ شمسِ الدينِ أبى العزمِ محمدِ بن محمدِ الحلاويِّ المَقْدِسيِّ ، المتوفَّى سنةَ ٨٨٣هـ .

الجَواهِرُ السَّنِيَّةُ في شرحِ المقدَّمةِ الآجُرُّوميةِ ، للشيخِ الفقيهِ النحويُّ أبي محمدِ
 عبدِ اللهِ المَدَّعُو بعُبَيْدِ بنِ الشيخِ أبي الفضلِ بنِ محمدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ الفاسيُّ .

^- شرحُ الشيخِ خالدِ الأَزْهَرَىُ على مَتْنِ الآجُرُّوميةِ ، المُتَوَفَّى سنةَ ٥٠٥هـ .

٣ - شرحُ الشيخِ يَزِيدُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليِّ المكوديِّ النحويُّ ، المتوفَّى سنةَ ٧٠٨هـ.

١ - شرخ الشيخ محمد مُحيى الدِّينِ عبدِ الحميدِ ، المُسَمَّى بـ « التَّحْفةِ السَّنِيةِ » .

١ أ- شرح الشيخ حَسَنِ الكَفْراويِّ الشافعيِّ الأزهريِّ .

\* ١ - حاشيةُ عبدِ الرحمنِ بنِ محمدِ بنِ قاسمِ النجديِّ ، المُسَمَّاةُ بـ « حاشيةِ الآمُحرُوميةِ ».

٣١٣ - إيضاحُ المقدِّمةِ الآمجُوميةِ للشيخ صالح بنِ محمدِ بنِ حسنِ الأُسْمَريُ .

والشرئ الذي بين أيدينا الآن - شرئ فضيلةِ الشيخِ محمدِ بنِ صالحِ العثيمينَ - أصلُه دروسٌ أَلْقَاها فضيلةُ الشيخِ رحِمه اللهُ ، وبدَأَها بتاريخِ ٢٨ صَفَرِ عامَ ١٤١٠ه ، وانْتَهَى منها بتاريخِ ربيعِ الآخِرِ عامَ ١٤١١ه ، وقد وقَع هذا الشرئ في ستةً عشَرَ شريطًا ، ولقد كان عملى في هذا الشرح وَفْقَ ما يَلِي :

أُولًا : قمتُ بكتابةِ هذا الشرحِ وِنَشخِه مراعيًا قواعدَ الإملاءِ والترقيمِ في ذلك . ثَانيًا : قمتُ بضبطِ هذا الكتابِ ضبطًا إعرابيًا ، مع ضبطِ ما يُشْكِلُ من بِنْيةِ الكلمةِ .

ثَالْنَا : قمتُ ببيانِ معانى بعضِ الكلماتِ الغريبةِ ، مع عَزْوِ ذلك إلى المصدرِ الذي أتيتُ بهذا المعنى منه .

رَاْبِهُما : قمتُ بتخريجِ الأحاديثِ الواردةِ في هذا الشرحِ ، معَ بيانِ مَن صحُّحها من أهلِ العلم أو ضعَّفها . خاصسًا: وضَعْتُ مُقَدِّمةً للشرحِ تَشْتَمِلُ على أهميةِ علمِ العربيةِ ، وخاصَّةً علمَ النحوِ والإعرابِ ، وعنايةِ أهلِ العلمِ بالمقدِّمةِ الآمجرُّوميةِ حفظًا وتدريسًا ، ومزايا هذا الشرحِ ، وفوائدَ مهمةٍ ، وغيرِ ذلك .

سادسًا: قمتُ بوضع بعضِ التعليقاتِ على شرَحِ فضيلةِ الشيخِ رجمه اللهُ ، وهى عثابةِ التوضيحِ لهذا الشرحِ المُباركِ ، وقد تعَمَّدْتُ أن أَجْعَلَها شاملةً بعضَ الشيءِ لما ترَك الشيخُ رحِمه اللهُ ذِكْرَه ، مع الحرصِ على عدمِ الإطالةِ فيها ؛ لأنَّ الكتابَ إنما هو موضوعٌ للمُبتدئينَ .

سابعًا : قمتُ بوضعِ مُلَخَّصٍ في نهايةٍ كلَّ بابٍ من أبوابِ الكتابِ ، بهدفِ حَصِّرِ المعلوماتِ الواردةِ فيه ، وسهولةِ حفظِها .

ثامنًا : أَعْرَبْتُ كثيرًا من الأمثلةِ ، سواءٌ الواردةُ في الشرحِ ، أو الحواشي ؛ تدريبًا للطالبِ المبتدئُ على الإعرابِ .

ولْيُعْلَمُّ أَنَّ الشَيخَ ابنَ عشيمينَ - رجمه اللَّهُ - كثيرًا مَا يُكَرِّرُ الشُرخَ بهدفِ إِفْهَامِ الطلبةِ ، وقد قمتُ بحذفِ كلِّ مَا في شرحِه رجمه اللَّهُ مِن تَكرارٍ ، وكذلك أَبْدَلْتُ الأَلفاظَ العاميَّةَ التي يقولُها الشيخُ بأَلفاظِ عربيةٍ ، وهي قليلةٌ جدُّا .

وبعدُ ، فإن كان عملُنا صوابًا ، فمن اللهِ وله الحمدُ والشكرُ ، وإن كان غيرَ ذلك فمنًا ، ولا تُنْكِرُه ، غيرَ أننا لم نَتَعَمَّدُه ، ونسألُه سبحانَه العفوَ والمغفرة ، والمُنْصِفُ مَن اغْتَفَر قليلَ خطأً المرء في كثيرِ صوابِه .

ونَشْكُرُ كلَّ مَن رأَى تقصيرًا في إخراجِ هذا الشرحِ ، فساعَدَنا على استدراكِه ، واللَّهَ نسألُ أن يَنْفَعَ به كما نفَع بأصلِه ؛ إنَّه وَلِئُ ذلك ، والقادرُ عليه ، وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ .

أَبُو أَنْيَسَ أَشُرِ أَنْ بِنَ يَوْسَفُهُ بِنَ حَسَنَ \$ أُ مع ثرم \$ 4 \$ \$ 1 هـ.

# « ترجمةُ ابنِ آجُزُوم رحمه اللهُ:

هو أبو عبد اللَّهِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ داودَ الصَّنْهاجيُّ (')، المعروفُ بابنِ آمجُوُوم . قال ابنُ العِمادِ الحَنَّبليُّ في شَذَراتِ الذهبِ :

ابنُ آلجُرُوم – بفتح الهمزةِ الممدودةِ ، وضمٌ الجيمِ والراءِ المشدَّدةِ (٢٠) – ومعناه بلغةِ البَرْبَرِ (٢) : الفقيرُ الصُّوفيُ (١) .

وقد وُلِد ابنُ آجُرُّوم بـ « فاسَ » (\* عام ٢٧٣ من الهجرةِ النبويةِ - أى : في السنةِ التي تُؤفِّي فيها ابنُ مالكِ رحِمه اللَّهُ - وتُؤفِّي بها يومَ الاثنينِ ، بعدَ الزَّوالِ ، لعشرةِ بقِيَت من صَفَرٍ ، عامَ ٢٢٣ من الهجرةِ النبويةِ ، ودرَس بفاسَ ، ثم قصد مكةَ حاجًا ، ولمَّا مَرَّ

(۱) يشبةً إلى قبيلة صِنْهاجة بالمغرب. قاله الحامدي رحمه الله في حاشية له على شرح الكفراوي للآجرومية.
 وانظر القاموس المحيط ( ص ن ه ج ) .

(۲) ولقد نقل فضيلة الشيخ صالح الأشمرى رحمه الله فى إيضاح المقدمة الآجرومية عدة لغات لكلمة
 آمجروم ، فقال رحمه الله ص ١٩:

وأما الضبيط فعليي أوجه :

الأول: بفتح الهمزة مع مَدٌّ، وجيم مضمومة مخففة، وراء مهملة مضمومة، مع تشديد وتثقيل، هكذا: « أنجرُوم » . قاله ابن عنقاء، وبه قطع السيوطي في « بُغْية الوُعاة » .

الثاني : كالأول ، غير أن الجيم تكون مفتوحة ، هكذا : « آجَرُّوم » ، وهذا هو المنقول عن الجمال المطيب . الثالث : بفتح الهمزة دون مد ، وجيم ساكنة ، وراء مهملة مضمومة ، دون تشديد ، هكذا : « أُجُرُّوم » ، وهو منقول عن ابن أجروم نفسه ، قاله ابن الحجاج في : « العقد الجوهري » .

الرابع : ما حكاه السيوطي في « الْبُغْية ، بقوله : رأيت بخط ابن مكتوم في « تذكرته ، ، قال : محمد بن الصنهاجي أبو عبد الله ، من أهل فاس ، يُعْرَف بـ « أكروم » .

الحنامس : ما حكاه ابن عنقاء بقوله : وقد كثر حذف همزته - يعنى : اجروم - فلا أدرى أهي لغة ، أم هي من تَلَعُب الناس . اه

(٣) اَلْهَرْبَوُ : شعب ، أكثره قبائل تسكن الجبال في شمال إفريقيَّة . المعجم الوسيط ( ب ر ب ر ) .

(٤)قال الشيخ صالح الأنسمرى في إيضاح المقدمة الآجرومية ص١٥: قال ابن عنقاء : هي كلمة أعجمية ، بلغة البربر ، معناها الفقير الصوفي ، على ما قيل ، لكنى لم أجد البرابرة يعرفون ذلك . اه غير أن السيوطي وابن الحاج جزما بالمعنى السابق . اه

(٥) <sup>فَا</sup>سُ : بلدٌ عظيم بالمَغْرب، تُرِك همزُها لكثرةِ الاستعمال. القاموس المحيط ( ف أ س ).

بالقاهرةِ درَس على النَّحْويِّ الأَنْدَلُسيِّ الشُّهيرِ أبي حَيَّانَ صاحبِ البحرِ المحيطِ، وقد

وأمَّا مكانتُه العلميةُ ، فقد قال السيوطئ رجمه اللهُ عنه : وصَفَه شُرَّامُ مقدِّمتِه ، كالمكوديُّ والراعي وغيرِهما ، بالإمامةِ في النحوِ والبركةِ والصَّلاحِ ، ويَشْهَدُ بصَلاحِه عمومُ نفع المبتدئينَ بمقدِّمتِه . اهـ

وكان ابنُ آجُرُوم فَقِيهًا أَدِيبًا رِياضيًا، وكان مُتَبَكِّرًا في علم الرسم، وفي التجويدِ ، ألَّف رحِمه اللَّهُ عِدَّةَ مُصَنَّفاتِ وأراجِيزَ في القراءاتِ وغيرِها ، والمعروفُ من كتبِه كتابان : الأولَ : فرائدُ المعانى فى شرحِ حرزِ الأمانى ، والثانى : مقدِّمتُه النحويةُ ، وهو الكتابُ الذي بَقِي لنا من كتبه ، وكان سببَ شهرتِه .

وقد اهتمَّ بها كثيرٌ مِن العلماءِ مِن بينِ شارحٍ ، وناظمٍ ومُعْرِبِ لألفاظِها ومُتَمِّمٍ

وقد ذكر الشيخ صالح حفظه الله في بداية كتابه إيضاح المقدَّمةِ الآجُرُوميةِ تعريفًا مُوجَزًا للمقدِّمةِ ، قال فيه :

الثاني : في تعريفٍ مُوجَزٍ بـ « المقدِّمة » ، وذلك حسَبَ المقاصدِ التاليةِ : الأولُ: في اسمِها:

لم يُسَمُّ المَصَنَّفُ رحِمه اللَّهُ كتابَه هذا باسم ، إنما سُمَّى به ، فقيل : « الآنجُرُوميةُ » ، أو « الجرومية » ، وهذا من باب النسبةِ ؛ لأن المركّبَ الإضافيّ ، كالمبدوءِ بـ « ابن » – وهو هنا كذلك - عندَ النسبةِ يُحْذَفُ صدرُه « ابن » ، ويُنْسَبُ عَجُزُه « آجُرُوم » ، وفيه يقول

رُكُبَ مَرْجُا ولثانِ تَمُّمَا أو ما لَهُ التعريفُ بالثاني وَجَبْ(١)

وانْسُبْ لصَدْرِ جملةِ وصَدْر ما إضافةً مَثِدُءوةً بابن أو أبْ

<sup>(</sup>١) أَلفية ابن مالك ، باب النُّسَب ، البيت رَفَّم ٨٧٠، ٨٧١ .

وربما قيل في التسمية : مُقَدِّمةُ ابنِ آجُرُوم . أو : المُقَدِّمةُ الآجُرُوميةُ .

ودالُ « المقدِّمةِ » فيهما تُفْتَحُ وتُكْسَرُ ، والكسرُ أَوْلَى ؛ لما فيه من إشعارِ بتقدُّمِهاِ استحقاقًا أو حقيقةً ، ولأن الفتحَ لغةٌ قليلةً .

قَالَ بعضُ الشَّرَاحِ: إنما سُمِّيت الآبُحُرُوميةُ بـ « المقدِّمة » ؛ لأنَّها تُوصِلُ المُشْتَغِلَ بها إلى المُطَوَّلاتِ من كتبِ النحوِ والإعرابِ ، كمقدِّمةِ الجيشِ التي تتَقَدَّمُ أمامَه ؛ لتُهَيِّئُ له في المحلِّ الذي يَنْزِلُه ما يحتاجُ إليه .

وهو معنَّى لطيفٌ مُتَّجَهٌ .

الثاني: في رقب تسنيفها:

لم يَذْكُرِ ابنُ آنجُرُوم ، ولا غيرُه من المُتَرْجِمِينَ والشُّرَّاحِ زمنَ تصنيفِ الآجروميةِ ، غيرَ أنَّ ابنَ مكتومٍ في « تذكرتِه » – وهو عصرى ابنِ آنجُرُوم – قال : وهو إلى الآن حيِّ ، وذلك في سنةِ يَسْعَ عشْرةَ وسبعِمائةٍ . وذلك بعدَ أن أشار إلى مُصنَّفاتِه ، وكونِه نَحُويًّا مُقْرئًا .

الثالث: في مكانِ كابيها:

ذكر الراعى وابنُ الحاج فى شرحِ الآجروميةِ أنَّ ابنَ آجروم أَلَّف هذا المتنَ تُجاهَ الكعبةِ الشريفةِ ، وقال الحامديُّ فى حاشيتِه على شرحِ الكفراويُّ للآجروميةِ : مُحكِى أنَّه ألَّف هذا المتنَ تُجاهَ السيتِ الشريفِ .

الرابع: في منهج صاحبها فيها:

كان له في ذلك طريقة ، حيث :

﴿ اقْتَصَر فيها على كُبْرَى أبوابِ النحوِ وأصولِه ، وقد أشار إلى ذلك غيرُ واحدٍ ، ومنهم الأزهري فيها على شرحِه على الآنجرُوميةِ .

﴾ واتَّبَع الكُوفيِّينَ في عبارتِهم ، يقولُ السيوطيُّ في « بُغْيةِ الوُعاةِ » : وهنا شيءٌ آخرُ ، وهو أنَّا اسْتَفَدُّنا من مقدِّمتِه أنه كان على مذهبِ الكوفيين في النحوِ ؛ لأنَّه عبَّر

بالخفض ، وهو عبارتُهم ، وقال : الأمرُ مجزومٌ .

وهو ظاهرٌ في أنه مُعْرَبٌ ، وهو رأيُهم . وذكّر في الجوازم « كيفما » ، والجزمُ بها رأيُهم ، وأنكَرَه البَصْريون ، فتَفَطَّن . اهـ (١)

وأوْرَد فيها الأبوابَ بإيجازٍ وترتيبٍ بديعٍ ، حيث قدَّم الكلامَ وحقيقتُه على أقسامِه ، والأقسامَ على علاماتِ كلِّ قِسْمٍ ، وهَلُمَّ جَرًّا ، مما يأتي في الشرحِ التنويةُ إليه إن شاء اللهُ

#### الخامش: في عنايةِ الناس بها:

لقد اشْتَهَرت الآجروميةُ بينَ الطلابِ قديمًا وحديثًا ، وانْتَفَع بها الدارسون ، يقولُ السيوطيُّ : يَشْهَدُ بصلاحِه - أي : ابنِ آجروم - عمومُ نفع المُبْتَدِئِينَ بمقدمتِه .

ويقولُ أبنُ الحاج : ويَدُلُّك على صلاحِه أنَّ اللَّهَ جعَل الإقبالَ على كتابِه ، فصار غالبُ الناسِ أولَ ما يَقْرَأُ بعدَ القرآنِ العظيمِ هذه المقدمةُ ، فيَحْصُلُ له النفعُ في أقربِ

وقد تنوَّعَتِ العنايةُ بالآجروميةِ ، فمنهم مَن نظَمَها كعبدِ السلامِ النبراويُّ ، وإبراهيمَ الرياحيُّ ، وعَلاءِ الدينِ الآلوسيِّ ، والعِمْريطيِّ (١)، وغيرِهم ، ومنهم مَن تَمَمَها كالخطابِ ، ومنهم مَن شرَحَها - وهم كثيرٌ ، عَدَّ صاحبُ « كشفِ الظنونِ » منهم أكثرَ من عشرةٍ -كالمكوديّ والراعى والأزهريّ والرمليّ .

قَالَ الحامليُّ في حاشيةِ له : مُحكِي أيضًا أنَّه لمَّا ألَّفَه - يعني : ابنَ آجروم ومُقَدِّمتَه -ألقاه في البحرِ ، وقال : إن كان خالصًا لوجهِ اللهِ تعالى ، فلا يُبَلُّ ، فكان الأمرُ كذلك . اهـ

<sup>(</sup>١) ومما يدل أيضًا على أنه كان كوفي المذهب في النحو غير ما ذُكِر أنه ذكر أن من علامات الاسم الألف واللام، والبصريون يعبرون بـ ﴿ أَلُّ ﴾ ـ

وكذلك عبر بالأسماء الخمسةِ ، والْبُصريون يجعلونها ستة ، فيَنْسبُون إليها « الهَنُّ » .

<sup>(</sup>٢) قد ألحقنا هذا النظم بأول الكتاب .

# بسّه اللّه الرحمن الرحيم

# مُقَدِّمة السَّارِح رحِمه اللَّهُ

بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ ، والصلاةُ والسلامُ على نبيًّنا محمدِ وعلى آلِهِ وأصحابِه أجمعينَ .

أما بعدُ، قَانَ علمَ النحوِ علمٌ شريفُ، علمُ وسيلةِ، يُتَوَسَّلُ بها إلى شيئين هامَينِ

الشيءُ الأولُ: فهم كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِهِ عَلَيْظَةٍ؛ فإنَّ فهمَ الكثيرِ منهما يَتَوقَّفُ على معرفةِ النحوِ<sup>(٢)</sup>.

(١) لعلَّ الصواب « مُهيئين » ؛ لأن « هام » اسم فاعل من هَمَّ بالأمر ، بمعنى : عزم على القيام به ، ولم يفعله . أما « مهم » فهي أسم فاعل من « أَهُمَّ » : يقال : أهَمُّ الأمرُ فلانًا : همَّه وأثار اهتمامه . وهذا المعنى هو المناسب لما نحن بصَدَدِه .

وإذا كان الأمر هكذا فلعله سَبْقُ لسانِ من الشيخ رجِمه اللَّهُ ، فليس مثلُ الشيخِ رحِمه اللَّهُ – مع سَعة علمه – يقع في مثل هذا الخطأ البسيط .

(٢) فَبَفْهِمَ عَلَمَ النَّحُو يَتُوصِل إلى فَهُم كلام اللَّه سبحانه ، وكلام رسوله ﷺ ، وكلام السلف رحمهم الله معرفة النحو ، وألله معناه معرفة النحو ، وألله ، ورضى عنهم ، فكم من آية ظهر معناها ، وكم من حديث ظهر معناه بواسطة معرفة النحو ، والسبب في ذلك أنه بالنحو يعرف الفاعل من المفعول به ، ويعان على المعنى .

يقول العَلَامة ابن خلدون في مُقَدُّمته ص ٥ \$ ٥ : إن الأهم المُقَدَّم من علوم اللغة هو النحو ؟ إذ به تبينت أصول المقاصد بالذَّلالة ، فيُعْرَف الفاعل من المفعول ، والمبتدأ من الخبر ، ولولاه لَجُهِل أصل الإقادة . اه فكم من آية اختلف إعرابها ، واختلف المعنى بإعرابها ، قال تعالى : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ .

أرجلُكم أم وأرجلكم، اختلف المعنى باختلاف الإعراب.

وقال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ أو : الأرحام، يختلف المعنى .

وقال تعالى: ﴿وَلَهُمْ يَكُنُ لَهُ كُفُورًا أَحَدٌ﴾ . يقولون : لو أن قارئًا قرأها برفع «كفو »، وَنَصب «أحد » لكان قد أثبت كفؤا لله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا .

فَأَنْتَ إِذَا فَهِمْتَ الْنَحُوْ أَعَانَكُ عَلَى فَهُمْ اللَّمْنِي ، حتى ثُنَزُلَ الآيات والأحاديث على المراد بها . =

·····

وللإعراب تأثير بين كذلك في الأحكام الفقهية وتوجيهها ؛ فالمعانى تختلف باختلاف وجوه الإعراب، ويختلف الحكم تبعًا لذلك، وعلى سبيل المثال :

لو قال شخص: له عندى مائةٌ غير درهم . برفع « غير » لكان مقرًا بالمائة كاملة ؛ لأن « غير » هنا صفة للمائة ، وصفتها لا تنقص شيئًا منها . وانظر شرح المفصل لابن يعيش .

ولو قال : له عندى مائةً غيرَ درهم . بنصب « غير » لكان مقرًا بتسعة وتسعين درهمًا ؛ لأنه استثناء ، والاستثناء إخراج ما بعد حرف الاستثناء من أن يتناوله ما قبله .

ولو قال لزوجته : أنت طالق<sub>ر إ</sub>ن دخَلْتِ الدار . بكسر همزة « إن » ، لم تطلق حتى تدخل الدار ؛ لأن « إن » للشرط .

وَلُو قَالَ : أنت طالقُ أَن دَخَلْتِ الدار . بفتح همزة « أن » ، وقع الطلاق في الحال ؛ لأن مِعني الكلام : أنت طالق لأن دخلت الدار ؛ أى : من أجل أنك دخلت الدار ، فصار دخول الدار علة طلاقها ، لا شرطًا في وقوع طلاقها . وانظر معاني الحروف للرماني ص ١٧٤، والتنبيه للبطليموسي ص ١٨٨ .

بل إن الحكم يختلف باختلاف تصاريف الكلمة ، فلو أن رجلًا حلف ألا يلبس مما غزلته فلانة ، فلا يحنث إلا بما غزلته قبل اليمين .

ولو قال : مما تَغْزِله . فلا يحنث إلا بالذي تغزِله بعد اليمين . أنه الدرى ص ٣٠٨ . فلو قال : مما تُغْزِله . دخل فيه الماضى والمستقبل . وانظر الكوكب الدرى ص ٣٠٨ . قال أبو بكر الشَّنْتَمْرِيُّ في مقدمة كتابه : « تنبيه الألباب » :

فإن الواجب على كل من عرف أنه مخاطب بالتنزيل، ومأمورٌ بفهم كلام الرسول على ، وغير معذور بالجهل بمعناهما ، ولا مسامّح في ترك العمل بمقتضاهما أن يتقدم، فيتعلم اللسان الذي أنزل الله به القرآن حتى يفهم كتاب الله وحديث رسول الله على الله الله الله الله الله المالة الإعراب، وتمييز الخطأ من الصواب . اه

وقال أبو إسحاق الزَّجَاجي في كتابه: « الإيضاج في علل النحو » ص هه: فإن قال قائل: فما الفائدة في تعلم النحو ، وأكثر الناس يتكلمون على شجيًّتهم من غير إعراب ، ولا معرفة منهم به ، فيَفْهَمون ، ويُفْهِمون غَيرهم مثل ذَلك؟

قَالِحُوابُ فَى ذَلَكُ أَن يَقَالَ لَهُ: الفَائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوايًا غير مَبدُّل ، ولا مُغيِّر ، وتقويم كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الدين والدنيا ، والمُعْتَمَدُ ، ومعرفة أخبار النبي سَنِّ ، وإقامة معانيها على الحقيقة ؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب ، وهذا لا يدفعه أحد ممن نظر في أحاديثه سَنِّ وكلامه .

وقال ابن قاسم النجدي رحمه الله في حاشية مقدمة التفسير ص ٩٣:

ويرجع في تفسير القرآن فيما احتمل معاني ، ووقع في عبارات السلف فيه تباين : إلى لغة السنة في ==

## و الثاني : إقامةُ اللسانِ على اللسانِ العربيِّ الذي نزَل به كلامُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ (١٠).

ذلك ، أو يرجع إلى لغة العرب ؛ فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين . ونص عليه أحمد وغيره .
 قال مجاهد : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب .

وقال مالك: لا أُوتَى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب اللّه إلا جعلته نَكالًا . فيجوز الرجوع إلى اللغة ؛ لأن بها يعرف شرح الألفاظ ، ومدلولاتها ، واستعمالها بحسب الوضع . اهـ

وقال أبو حَيَّان في البحر المحيط ٢/١، في مَغْرِض ثَنائه على سِيبَوَلِهِ رحمه الله ، قال : فجدير لمن تاقت نَفْسُه إلى علم التفسير ، وترَقَّت إلى التحرير والتحبير أن يعتكف على كتاب سيبويه ، فهو في هذا الفن المُغوَّل والمُشتَنَد عليه في حل المشكلات إليه . اهـ

ولذلك نجد التفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه والأخفش والكِسائي والفَرَّاء وغيرهم، فهذا تفسير الطَّبَرى رحمه الله - شيخ المفسرين - قد أَوْدَعَ فيه معظم آراء النحويين ؛ كسيبويه والكِسائي والأخفش والفراء وشواهدهم، حتى بلغت شواهده الشعرية ما يقرب من ثمانمائة وألف شاهد شعرى ، غير ما اشتمل عليه من أقوال العرب وأمثالهم .

ولهذه الأهمية التي نبّه عليها العلماء السابقون، مجعِلَت اللغة العربية شرطًا من شروط المفسّر، وشرطًا من شروط المجتهد في الفقه.

(١) فبالنحو يتم تقويم اللسان وتقويم البنان: تقويم اللسان عند النطق، وتقويم البنان عند الكتابة، والنطق وإن كان الناس يتخاطبون فيما بينهم باللغة العامية فيعذرون ؛ لأنك لو أردت أن تخاطب العامي باللغة القصحي لقال: هذا رجل أعجمي ؛ لأنهم لا يفهمون اللغة العربية الفصحي إلا من ندر.

لكن الكتابة التي يكون بالنحو تقوينها هي المهمة بالنسبة لطالب العلم ؛ لأن بعض الطلبة يكتب ما يكتب ما يكتب من الجواب على الأسئلة أو غير ذلك أو البحوث ، فتجد عنده من اللحن ما تكاد تقول : إنه في أول الدراسة ، مع أنه قد يأخذ الشهادة العالية بعد شهر أو شهرين ، وهذه محنة لما نعيشه اليوم .

تأسف أن بعض الطلبة إذا تكلم في الحديث، أو تكلم في الفقه ، أو تكلم في التفسير ، وجدت كلامه حيدًا ، لكن عندما يتكلم أو يكتب تجد مُكَسَّرات ، ربما يقول : باضت الدجاجة البيضة .

فيجعل الدجاجة بيضة للبيضة ، وتجد أشياء غريبة . لذلك يرى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يتعين على الطلبة الآن أن يتعلموا النحو ، وأن يُمَرُنوا ألسنتهم ، وأن يمرنوا أقلامهم حتى لا تسوء سمعتهم بين الناس ، فكم من رجل ترك من أجل لحنه في اللغة العربية ، وكان هذا عيثا فيه .

ومن فوائد علم النحو أيضًا : إحياء اللغة العربية الفصحى ، ولا شك أن إحياء اللغة العربية الفصحى ، وانتشارها بين الناس يؤدى إلى أن يسهل فهم الكتاب والسنة على كثير من الناس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر المجلل الأول من « اقتضاء الصراط المستقيم » كلامًا حولَ التكلم بالعربية ، قال في آخره : إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب ، =

وفي الدُّور ، فيظهر شعار الإسلام وأهله ، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معانى الكتاب والسنة وكلام السلف ، بخلاف من اعتاد لغة ، ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب . اها وقال أيضًا وحمه اللَّه : واعلم أن اعتباد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قويًّا بيئًا ، ويؤثر أيضًا في مشابهة صدر الأمة من الصحابة والتابعين ، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق .

وَآيَضًا قَإِنْ نَفْسَ اللَّغَةَ العربية من الدين، ومعرفتها فرضُ واجبُ ؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اه

وبهذا نعلم أن من قام بنشر اللغة غير العربية بين العامة فقد جنى على نفسه ، وعلى لغته ، وعلى من مكنه ، أو من علمه تلك اللغة ، نسمع أن من سفهائنا من يعلم صبيانه بدلًا من أن يقول : إذا دخلت على بيت ، أو على جماعة فقل : السلام عليك . وإذا أردت أن تنصرف فقل : السلام عليك . يقول : إذا دخلت فقل : باى باى ، أو إذا انصرفت فقل : باى باى .

سبحان اللَّه، عندك لغة عربية، ودعاء السلام، تجعل بدلًا منه هذا الشيء.

فَلَهِذَا أَقَوَلَ : إن تعلم اللغة العربية يؤدى إلى سهولة التخاطب بها ، والتخاطب بها يُقَوِّى الإنسان على معرفة الكتاب والسنة .

ومن فوائد تعلَّم هذا العلم أيضًا : أنَّه به يُدْرَك إعجاز القرآن الكريم ، وبه أيضًا يحفظ قارئ القرآن الكريم والسنة المطهَّرة من الوقوع في اللحن والتحريف .

وهناك بعض التبيهات التي ترك المؤلف رحمه الله ذِكْرَها ؛ خشية الإطالة ، ونحن نذكرها إن شاء اللَّه تعالى ؛ إتمّامًا للفائدة ، وهذه التبيهات هي :

أولًا: حكم تعلم علم النحو:

تعلم علم النحو ، كأغلب العلوم الصحيحة النافعة ؛ الشرعية وغير الشرعية ، واجب على الكفاية ، فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ٣٩/ ٣٥٢؛ ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية ، وكان السلف يؤذّبون أولادهم على اللحن ، فنحن مأمورون أمر إيجاب ، أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ، وأن نصلح الألسن المائلة عنه . فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة ، والاقتداء بالعرب في خطابها ، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصًا وعيبًا . اه

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضًا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اه =

وقال الرازئ رحمه اللهُ في كتابِه ، المحصول ، ٣٧٥/١: لما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار ، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم ، كان العلم بشرعنا موقوفًا على العلم بهذه الأمور ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدورًا للمكلف فهو واجب . اهـ

وإنما لم يكن واجبًا سينيًا؛ لأنه ليس كل فرد من المسلمين بحاجة إليه ، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه ، والذين نصيوا أنفسهم للفتوى ، أو نُصُبوا للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى .

ولكن هل يتعين على هؤلاء أن يتعلموا علم النحو إ

الجواب: نعم ؛ فإن علم النحو يصير في حق هؤلاء واجبًا عينيًا .

قال الشيخ محمد محيى اللهين في شرح الأجرومية ص ٤: وتعلمه - أى: علم النحو - فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلُّمُه على واحد، فصار فرض عين عليه. اهـ

وقَالَ العَلَّامة خالَدَ الأَزْهُرِي رَجْمُهُ اللهُ: إَنَّ مَعْرَفَةُ الإعرابُ مِن الوَاجْبَاتِ التي لابد لكل طالب علم منها ، ومن الـمَهَمَّاتِ التي لا يستغني الفقيه عنها . اهـ

وقد جعل علماء أصول الفقد من شروط المجتهد أن يكون عالماً بأسرار العربية ، وبخاصة «علم النحو». قال الأنتيارك الحيفي في فواتح الرحموت ١٣/٣ ٣٠٠ من شروط المجتهد أنه لابد له من معرفة التصريف والنحو واللغة . اهم .

لأن الشريعة عربية ، ولا سبيل إلى فهمها إلا بفهم كلام العرب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما ذكر ذلك صاحب « المحصول في أصول الفقه » .

وقال عباس بن حسن في كتابه التحر الوافي ١/١؛ وهذه العلوم النقلية - على عظيم شأنها - لا سبيل إلى استخلاص حقائقها ، والنفاذ إلى أسرارها ، بغير هذا العلم ، فهل ندرك كلام الله تعالى ، ونفهم دقائق التفسير ، وأحاديث الرسول عليه السلام ، وأصول العقائد ، وأدلة الأحكام ، وما يتبع ذلك من مسائل فقهية ، وبحوث شرعية مختلفة قد ترقى بصاحبها إلى مراتب الأئمة ، وتسمو به إلى منازل المجتهدين إلا بإلهام النحو وإرشاده ؟

والأمر ما قائوا: إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط في رتبة الاجتهاد ، وأن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو ، فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره ، فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه ، لا تتم إلا به . اهـ

وقد متنى كلام شعبة والخنطيب والأضمعي – رحمهم الله – فيمن تعلم الحديث ، ولم يتعلم النحو . فكلامهم يدل على أنهم كانوا يذهبون إلى وجوب تعلم علم النحو وجوبًا عينيًّا عليه ، ولا مانع من إعادة هذا الكلام هنا مرة أخرى .

قَالَ شَعِيةَ رِحْمَدُ اللّٰهُ: مثل الذي يتعلم الحديث، ولا يتعلم النحو، كمثل البُرْنُسُ لا رأسُ له. وقَالُ الأصمعي رحمَدُ اللّٰهُ: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم - إذا لم يعرف النحو - أن يدخل في جملة قوله ﷺ: « من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » . =

وأسند الختليب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان، فكتب عن اللحان
 لحان آخر، صار الحديث بالفارسية.

وأيضًا مضى كلام مجاهد ومالك رحمهما الله، فيمن يتكلم في التفسير، بدون أن يكون مُلمَّا بلغة العرب، وكلامهما واضح في أنه يجب عينًا على كل من يتكلم في التفسير أن يتعلم علم النحو. قال مجاهد رحمه الله : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله ، إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب.

وقال مالك رحمه الله: لا أُوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً. وكذلك ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام ١٩٥٥، ١٢٠ أنه يجب عبنا على الفقيه أن يكون عالماً بلسان العرب، فقال رحمه الله: ففرض على الفقيه أن يكون عالماً بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل، وعن النبي عليه أن يكون عالماً بالنحو، الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن، وبه يفهم معانى الكلام التي يُعتبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ، فقن بجهل اللغة – وهي الألفاظ الواقعة على الششئيات و وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعانى فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا على الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِه عِلمَ ﴾. اه لأنه يُغتى بما لا يدرى، وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِه عِلمَ ﴾. اه وإنما قال هؤلاء العلماء بالوجوب العيني ؛ لتعين فهم الكتاب والسنة على كل من تصدر لتعلم العلوم الشرعية من الحديث والتفسير وغيرهما، وقد سبق أن فهمهما فرض واجب، ولا يتم ذلك إلا بتعلم النحو، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

सुर सुरू सुर

تَأْنَيًا: السبب في تسمية هذا العلم يعلم النحو:

سبب تسمية هذا العلم بعلم النحو يرجع إلى ما رُوِى من أن عليًا رضى الله عنه أشار على أبى الأسود الدُّوَلى أن يضع عِلْمًا ، يَعْصِم اللسان عن الخطأ في النطق ، وعلَّمه طرفًا من مباحث هذا العلم ، ثم قال له : انْحُ هذا النحو ، يا أبا الأسود . فسُمِّى هذا العلم نحوًا ، وعليه فإن أول من وضع علم النحو هو أبو الأسود الدُّوَلى .

وثُمُّ اسمٌ آخرُ لهذا العلمِ ، وهو الإعرابُ ، ومن معانيه التغيَّرُ ، يقالُ : أَعْرَبَتِ الإبلُ . إذا تغَيَّرت بطونُها بمرضَ ، وكذلك الحالُ مع أواخرِ الكلماتِ العربيةِ المُعْرَبةِ ؛ فإنها تَتَغَيَّرُ بحسبِ مواقعِها .

\$ \$ \$

ثَالثًا: أسباب وضع هذا العلم:

علمُ النحو إنما احتاج الناس إليه حينما بدأ اللسان يختلف ، وتختلف الروايات في الدافع الذي حفز =

= أبا الأسود لوضع هذا العلم، ومن ذلك :

١- ما رُوِى أن مناقشات دارت بين أبى الأسود وابنيه ، حين قالت له يومًا : ما أحسن السماء . برفع الحسن » ، وجر « السماء » ، فظن أبوها أنها تستفسر عن موطن الحسن فيها ، فأجاب : أَى بُنَيَّةُ ، نُجُومُها . ولكنَّ ابنته اعترضت عليه ، فقد كانت تتعجب ، ولم تكن تسأل .

ومِن ثُمَّ أدركُ أبو الأسود أنها قد وقعت في الخطأ في ضبط الكلمات في الجملة ؛ إذ كان ينبغي أن تنصب ، لا أن ترفع وتجر ، فأرشدها إلى ذلك قائلًا : إذًا قولي : ما أحسنَ السماءَ .

وهكذا اضطرت هذه التجرِبة أبا الأسود إلى وضع ضوابط لتعليم الناس لغتهم، فكان علم النحو. ٣-ورواية أخرى تدور حول خطأ أحد الأعراب في قراءة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ . إذ قرأ بكسر لام كلمة «رسول» بدلًا من ضمها ، فسمعه أعرابي ، فقال : أوقد برئ الله من رسوله ؟ فأنا أبراً منه .

فبلغ ذلك عمرَ بنَ الخطاب ، فقال : يا أعرابي ، أتبرأ من رسول الله عَلَيْكُ ؟! فقال : يا أمير المؤمنين ، إنى قدمت المدينة ، ولا علم لى بالقرآن ، فسألت من يقرئني ؟ فأقرأني هذه سورة « براءة » ؛ ﴿ إِنَّ اللَّه بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ فقلت : أو قد برئ اللَّه من رسوله ؟ فأنا أبراً منه . فقال عمر : ليس هكذا يا أعرابي . وصحح له الآية ، ثم أمر عمر بعد ذلك ألا يقرأ القرآنَ إلا عالمٌ باللغة ، وأمر أبا الأسود الدُّوَلي أن يضع علم النحو .

وبأثر عمر رضى الله عنه يتضح جليًا : أن قواعد اللغة العربية لم تُدَوِّنُ إلا صونًا للقرآن الكريم من أن يَدْلِف إليه اللحن .

فبالنحو يسلم الكتاب والسنة من عادية اللحن والتحريف ، ويَسْتَبِينَانِ لكل عاقل حصيف ، فكان تدوينه عملًا مبرورًا ، وسعيًا في سبيل الله مشكورًا .

رَابِهَا : أَنَّ الدارسَ لعلم النحو يَذُرُسُ شَيئين اتَّنين ":

الأول: الإعراب:

وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديرًا ، وهذا هو الأصل ، ولأجله صُنِع النحو ضَبْطًا له حتى لا يُلْحَنَ فيه .

وَالثَّالِي: البناء:

وهو لزوم أواخر الكلمة حركة ، لا تثغير باختلاف العوامل الداخلة عليها .

خاصمًا : أن علم النحو أصالة يبحث في حركة الحرف الأخير من الكلم ، سواء أُطْهِرَت أم قُدِّرت ، وأكثر اللحن وقع في ذلك ، ولذا كانت العناية به آكد . =

<sup>(\*)</sup> الفوائد من الرابعة إلى السابعة ذكرها الشيخ صالح الأسّمَرى في إيضاح المقدمة الآجرومية .

١ ~ حفظ التعاريف واستحضارها عند محاولة الإعراب لكلمة أو جملة ؛ لما لها من أثر .

٢- الاشتغال بمعانى الكلام وتفهمه ، والنظر في مدى انطباقه على القواعد النحوية المعروفة ، ولهذا أثر في
 الإعراب .

توضيحه هو أن المفعول به يُعَرَّف بأنه : اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل ، فلو قال قائل : ضرب الأب ابنه تأديبًا له . ليحكم على كلمة « ابن » بأنها مفعول به ؛ لأنه - أي : الابن - هو الذي وقع عليه فعل الفاعل .

٣- استحضار التقاسيم والشروط المتعلقة بكل مسألة وباب ـ

مثاله: ما قيل في الأسماء الخمسة أو الستة ؛ فإنها لا تأخذ إعرابها المشهور من الرفع بالواو ، والنصب بالألف ، والحفض بالياء إلا بشروط ، ككونها مكبّرة ، وعدم إضافتها لياء المتكلم ، وما إلى ذلك . فإذا قال قائل: إن أبي ذو نَسَبِ شريف . لَعُلِم أن كلمة « أبي » لا تعرب إعراب الأسماء الستة أو الخمسة ؛ لأنها مضافة إلى ياء المتكلم .

سابعًا: أن الدارس للنحو لن يستطيع أن يعرب الجمل كلها ، إلا إذا انتهى من دراسة كتب النحو كلها في مرحلة التأصيل ، والمعتاد أن آخرها دراسة « ألفية ابن مالك » ، فمن درس « الآجرومية » لا يَتَحَصَّل علي جميع أبواب النحو ، فضلًا عن جميع مسائله ، فلا بد من استكمال ذلك ، وإنما ابْتُدِئ بـ « الآجرومية » ، فغيرها إلى دراسة « ألفية ابن مالك » ؛ مراعاةً للتدرُّج في التعلَّم والبَدْء بالأولويات ، والبعد عن وقوع قولة السلف : من أراد العلم جملةً ضيَّعه جملة .

فيدرس طالب النحو أول ما يدرس كبرى أبوابه ومسائله ، وذلك من خلال ه الآجرومية » ، ثم يدرس مبلاب النحو ومسائله ، دون تعرُّض للخلاف في الجملة ، وذلك من خلال كتاب ه شرح قطر الندى » لابن هشام ، ثم يدرس جميع مسائل النحو وتفصيلاته ، مع الاطلاع على المخالف ، وبعض الأعاريب ، وما إلى ذلك ، وذلك من خلال شرح الألفية ، وشرح ابن عقيل عليها - وليس بوافٍ - أو شرح ابن عقيل عليها - وليس بوافٍ - أو شرح ابن هشام المُستمَّى بـ « أوضح المسالك » .

ثامنًا: التعريف بعلم النحو:

كلمة « نحو » تطلق في اللغة العربية على عدة معان ، منها : الجهّة ، تقول : ذهبت نحوَ فلان . أي : جهته .

ومنها الشُّبَّةُ والـمِثْلُ، تقول: محمد نحوُ عليٌّ . أي: شِبْهُه ومِثْلُه .

وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها ضبط أواخر الكلمات العربية ، على حسب العوامل الداخلة عليها ، ومعرفة أحوالها من حيث الإعراب ، والبناء .

وموضوع علم اللنحو: الكلمات العربية من ناحية ما يَعْرِض لها من الإعراب والبناء. =

لذلك كان فهم النحو أمرًا مهمًا جدًا، ولكنَّ النحو في أولِه صعبٌ، وفي آخرِه سهلٌ، وقد مُثُل ببيتٍ من قَصَبٍ، وبابُه من حديدٍ، يعنى: أنه صعبُ الدخولِ، لكن إذا دخَلْتَ سَهُلَ عليك كلُّ شيءٍ، ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يَحْرِصَ على تعلَّم مبادئِه حتى يَشهُلَ عليه الباقي.

ولا عِبْرةَ بقولِ مَن قَالَ : إِنَّ النحوَ صعبُ . حتى يَتَخَيَّلَ الطالبُ أنه لن يَتَمَكَّنَ منه ، فإن هذا ليس بصحيحٍ ، ولكن ركَّرْ على أولِه يَسْهُلْ عليك آخرُه .

بعضَى الناسِ يقول : النحوُ صَعْبٌ وطويلٌ سُلُّمُهُ .

إذا ارْتَقَى فيه الذي لا يَفْهَمُهُ أَرَاد أَن يُمعْرِبَهُ فَيُعْجِمُهُ إِذَا ارْتَقَى فيه الذي لا يَفْهَمُهُ والله الله أَوافِقُ على هذا، بل نقولُ: النحوُ سهلٌ، وسُلَّمُه قصيرٌ، ودَرُمجه سهلةٌ، لكن تَفْهَمُه من أولِه.

ব্যুক কুকৈ *মু*কু

وأمَّا استمداده: فقد استُملَّت قواعد النحو مما يلي:

١- من كتاب الله تعالى ، ومن سنة رسوله ﴿ وقد ترك قوم من النحاة الاستدلال بالحديث ، بدعوى أن الرواة قد أجازوا الرواية بالمعنى ، فمن الجائز أن يكون اللفظ المتروي هو لفظ راوى الحديث ، وليس هو لفظ النبى ﷺ ، وهذا رأى خاطئ ، لا نرى لك أن تأخذ به ؛ فإن النحاة قد احتجوا بشعر الشعراء إلى إبراهيم بن هرمة ، أو إلى بشار بن برد ، والذين رووا حديث رسول الله ﷺ كانوا أوثق من رواة الشعر ، وأدق منهم تحريا ، وأوثق منهم ضبطا ، وأكثرهم عرب يُحتَجُ بكلامهم ، فلو أن أحدهم بدل لفظ النبى بلفظ من عنده مع تحريه إصابة المعنى بدقة لم يكن من المنكرات أن يحتج بلفظه هو . 
٣- من كلام العرب الفصحاء ، ومُشافهتهم في بواديهم .

# بسمِ اللَّهِ الرحميٰ الرحيمِ ('')

# \* planianai \*

بِذَأَ المُؤلِفُ رِحِمِهِ اللَّهُ بِالكِلامِ ؛ لأنَّ النحوَ لإقامةِ الكِلامِ ، فلا بدَّ أن نَفْهَمَ ما هو الكلامُ .

قَالَ المؤلفُ رَحِمه اللَّهُ تَعَالَى: الكلامُ هو اللفظُ المُركَّبُ المَفيدُ بالوضعِ. قولُه رَحِمه اللَّهُ: الكلامُ , يريدُ به هنا الكلامَ في اصطلاحِ النحويين ". وقولُه رَحِمه اللَّهُ: اللفظُ , معناه : هو النطقُ باللسانِ ".

(١) بدأ المؤلف رحمه الله هذا المتن النحوى بالبسملة ؛ اقتداءً بكتاب الله عز وجل ، حيث افتتح الصحابة المصحابة المصحف العثمانى بها ، وتلوها ، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم فى جميع الأمصار . قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى ٨/١ .

وكذلك اتباعًا لهدى النبي ﷺ في مكاتباته ومراسلاته ، ككتابته إلى هرقل عظيم الروم ، كما جاء ذلك في حديث أبي سفيان أول صحيح البخارى ، الحديث رقم (٧) .

وليمًا استقر عليه عمل الأئمة المصنّفين ، فقد قال الحافظ في الفتح ٩/١ : وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة ، وكذا معظم كتب الرسائل . اه

ولعل المصنف رحمه الله حمِد وتشُهُد نطقًا عند وضع الكتاب ، ولم يكتب ذلك اقتصارًا على البسملة ؛ لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله ، وقد حصل بها .

(٢) فَلَلْفُظُ الْكَلَامِ مِعْنِيانَ : أَحَدْهُمَا لَغُويٌ ، وَالثَّانِي نَجُويٌ :

أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة ، سواء أكان لفظًا ، أم لم يكن ، كالخطّ والكتابةِ والإشارةِ .

ومثال الإشارة : إذا قال لك قائل : هل أحضرت لى الكتاب الذى طلبته منك ؟ فأشرت إليه برأسك من فوق إلى أسفل ، فهو يفهم أنك تقول له : نعم .

أما الكلام النحوي، فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور؛ الأول: أن يكون لفظًا، والثاني: أن يكون مركبًا، والثالث: أن يكون مفيدًا، والرابع: أن يكون بالوضع. كما ذكر المؤلف رحمه الله في تعريف الكلام في اصطلاح النحويين.

(٣) معنى اللَّفَظَ لَغَهُ : الطَّرْحُ والرَّمِي ، يقالَ : لَفَظُ كذاً . بمعنى : رميته .

وفي اصتللاح النحويين ذكر الشارح أنه النطق باللسان، وقال الشيخ محمد بن محيى الدين في =

وخرَج بقولِه رحِمه اللَّهُ: اللفظ . الكتابة ، فالكتابة عند النحويين ليست كلامًا (١). فَلُو رَأَيْتَ شَخْصًا وَاقْفًا ، فَكَتَبْتُ فَي ورقَّةٍ : الْجَلِسُ . فإنه لا يُسَمَّى كلامًا عندُ النحويين؛ لأنه ليس بلفظ .

لَكُنَّه يُسَمَّى كَلامًا في الشرع ، ويُسَمِّي كَلامًا عندَ الفقهاء ؛ فإنَّ الرسولَ عَيْنِكُ جعَل الوصيةَ المكتوبةَ كالوصيةِ المنطوقةِ ، قال عَيْشِكْم : « ما حقُّ امرِيُّ مسلم ، له شيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فيه ، يَبِيتُ ليلتين ، إلَّا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه »(١) جَي ,

وخرَج به أيضًا الإشارةُ ، فالإشارةُ ليست كلامًا ، ولو فُهِمَت ، ولهذا لو أشرتَ لإنسانٍ واقفِ بالجلوسِ، فهذا لا يُسَمَّى كلامًا ٣)، ولو قلتَ له: الجُلِشِّ. صار كلامًا.

وهل تُنسَقَى الإشارة كلامًا في الشرع؟

الجُوْابُ : لا ، فالإشارة في الشرع ، كالإشارة عند النحاة ، لا تكون كلامًا ؛ وذلك لما رواه مسلم في صحيحه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتكي رسول الله ﷺ ، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه ، فصلى رسول الله عَلَيْنَ جالسًا ، فصلُوا بصلاته قيامًا ، فأشار إليهم : أن اجلسوا . فجلسوا ، فلما انصرف قال : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفععوا ، وإذا صلَّى جالسًا ، فصلُّوا جلوسًا ۾ .

الشاهلُ أنه عَيْنِيُّهُ أشار عليهم بالجلوس، وهو في الصلاة، فلو كانت الإشارة كلامًا لبطَلت الصلاة؛ لأن الكلام مبطل للصلاة بالإجماع ، إذا كان لغير مصلحتها - كما نقل ذلك ابن تيمية وابن المنذر رحمهما الله - وعلى الصحيح إذا كان لمصلحتها .

وهناك أحاديث أخرى تدلُّ على ذلك ، لم نذكرها ؛ خشية الإطالة .

🚜 فَأَتُسِلَّهُ :

<sup>=</sup> التحفة ص ٥: ومعنى كونه لفظًا : أن يكون صوتًا مُشْتَمِلًا على بعض الحروف الهِجائية التي تبتديء بالألف، وتنتهي بالياء، ومثاله «أحمد»، «يكتب»، «سعيد»؛ فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتًا مشتملًا على أربعة أحرف هجائية .

<sup>(</sup>١) وعلى ذلك فالجريدة والمنجلَّة والخطاب لا تعد كلامًا عند النحاة ؛ لأنها ليست لفظًا.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/۹۶۲۱ (۱۹۲۷).

<sup>(</sup>٣) وهذا عنه النحويين؛ لعدم كونها صوتًا مشتملًا على بعض الحروف، وإن كانت تُسَمَّى عند اللغويين كلامًا ؛ لحصول الفائدة بها .

وخرج أيضًا بقوله رحمه اللَّه: اللَّفظ. العَقْد بالأصابع، كما في الحديث الوارد في صفة الصلاة ==

وِقُولُه رَجِمِهِ اللَّهُ: المُرْكُبُ (''. يعني: الذي يَتَرَكُّبُ من كلمتين فأكثرَ، تحقيقًا أو

فَإِذَا قَلَتْ : هَلَّ . فَهِذَا لَفَظُّ ، لَكُنَّه لِيسَ مُركَّبًا ، فلا يُسَمَّى كلامًا عنذ النحويين(٢) ،

⇒أنه ﷺ عَقَد ثلاثًا وخمسين . يعني : أن العرب تَعْقِد بأصابعها عقودًا تدل على عدد معين ، هذا أيضًا مقيَّد ُلا شك، ويقوم مقام الكلام، لكنه ليس لفظًا، فلا يكون كلامًا عند النحويين.

وخرج بذلك أيضًا : العلامات ، ومثالها : علامات الطريق، فقد يُوضَعُ مثلًا علامات في الطريق ؟ أحجار ، أو أخشاب منصوبة ، أو غيرها بدون أن يُكُنّبَ عليها شيء ، وهذه كأنها تقول لك : الطريق من هنا . فهي قائمة مقام النطق ، ولكنها ليست لفظًا ، فلا تكون كلامًا .

إذًا خزج بكلمة : لفظ . أربعة أشياء ؛ الكتابة والإشارة والغقّد بالأصابع والعِلامات . وانظر شرحنا للألفية ١/٢٤، ٧٤.

(١) هذا هو الشرط الثاني لاعتبار الكلام كلامًا عند النحاة.

وهنا قال الشارح رحمه الله : المركب : يعني : تركيبًا إسناديًّا تحصل به الفائدة ، بخلاف المركب تركيبًا

وهذا إنمَا يتعلقَ بانْشرط التَالَثُ ، لا الثاني ؛ لأن الشرط الثالث - وهو أن يكون الكلام مفيدًا - هو الذي يشترط فيه حصول الفائدة ، كما سيأتي في كلام الشارح رجمه الله .

أما النشرط الثاني، وهو أن يكون الكلام مركبًا من كلمتين فأكثر، فلا عَلاقة له بحصول الفائدة.

المركب الإسنادي : هو ما تكون من جملة كاملة ، شمّي بها شخص أو شي، ، وقد تكون هذه الجملة اسميةً مكونةً من مبتداً وخبر ، مثل : الحقُّ يَعْلُو - لو شُمِّي بهذه الجملة شخص أو شيء - فالحقُّ مبتدأ ، ويعلو خبره.

وقل تكون فعلية . مكونة من فعل وفاعل ، مثل : جادَ الحقُّ – اسم شخص – فـ « جاد » فعل ماضٍ ، ولا ألحق ﴾ فأعل .

وهذه الجنبلة. اسسية كانت أو فعلية ~ كما رايّت - أفادت السامع، بحيث لم يتشوف بعدها إلى

والبركب الإضافي ، مثل : عبد الله ، أم سُلَيم ، أبو بكر .

قَهِذَهِ الْكَلَمَاتَ الْتَلاَثُ أَصِيفِ صَدُرُهَا إِلَى عَجُزها . ولم تفد السامع شيئًا ، فلا تكون كلامًا ؛ لفقدها شرط الإفادة ، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله .

وسيذكر الشارح رحمه الله أنواع التراكيب بشيء من التفصيل في درس الممنوع من الصرف إن شاء الله تعالی ، ص ۲۰۸ – ۳۱۲ .

(٢) فيكنون قلد خرج بشوله رحمه الله : المركب . المفرد كـ « هل » ، ه زيد » ، فلا يقال له كلام عند النحاة .

لا بدُّ أن يتركَّبَ من كلمتين فأكثرَ ، تحقيقًا أو تقديرًا .

فَمِثْلًا « تَحْقَيْقًا » : إذا قلت : قام زيد . هذا مركب من «قام » و « زيد » تحقيقًا ، ومثال « تقديرًا » : إذا قلت : قُمْ . فهذا لم يَتَركب من كلمتين تحقيقًا ، ولكن تقديرًا ؛ لأنَّ « قُمْ » فيها ضمير مُسْتَتِر في قوةِ البارزِ ، فهي مركبة من بريد .

وقولُه رَحِمه اللَّه : المفيدُ (\*) . المرادُ بالمفيدِ : ما أفاد السامعَ فائدةً ، لا يَتَشَوَّفُ معَها إلى غيرها .

فَإِذَا قَلَتَ : نَجُحَ التَّلَالَبُ . فهذا أفاد ، فالآن السامعُ لا يَتَشَوَّفُ إلى غيرِها .

لكن إذا قلت: إن نجِح الطالب. هذا مركّب لا شكّ، فيه ثلاث كلمات: «إن »، « نجح الطالب »، لكنه لم يُفِدْ ، فالسامعُ إذا قلتَ له: إن نجَح الطالب ، فهو يَتَشَوّفُ: إن نجَح الطالب ، ماذا يكونُ ؟

إِذْنَ لَا نُسَمِّىَ هَذَا كَلَامًا ؛ لأنه لم يُفِدُ فائدةً ، لا يتشوَّفُ السامعُ بعدَها إلى غيرها .

ولو قلت : إن نُجُح غلامُ غلامِ عبدِ اللهِ الطّيّبُ الطّاهرُ . كلماتٍ كثيرةً ، لا يكونُ كلامًا ؛ لأنه لم يُفِدْ ، نفسُ السامعِ ، يقولُ : هاتِ ، أعطني الفائدةَ .

إِذْنَ لا بِلَّهُ مِنْ فَائِدَةٍ ، لا يَتَشَوَّفُ السامعُ بعدَها إلى شيءٍ .

<sup>(</sup>١)الضمير المستتر الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هو : أنت . فتقدير الكلام : قم أنت . وعليه فلا يحتاج أن يكون الكلام مركبًا من كلمتين فأكثر تركيبًا محسوسًا ، بل إذا رُكِب تركيبًا تقديريًا ، فإنه يعتبر كلامًا .

ومثال التركيب التقديري أيضًا : إذا قال لك قائل : من أخوك ؟ فتقول : محمد . فهذه الكلمة تعتبر كلامًا ؛ لأن التقدير : محمد أخي ، فهي في التقدير عبارة مُؤلَّفة مِن ثلاث كلمات .

<sup>(</sup>٢)هذا هو الشرط الثالث، من شروط اعتبار الكلام كلامًا عند النحاة.

<sup>(</sup>٣)وهو لفظ أيضًا ، فيكون بذلك قد تحقق فيه الشرطأن الأُوَّلانِ ، ومع ذلك لا يكون كلامًا لعدم الإفادة .

ولا فرقَ بينَ أن تكونَ الفائدةُ جديدةً ، أو معلومةُ للسامع من قبلَ ، فلو قلتَ : السماءُ فوقَنا . كان كلامًا ، مع أنه معلومٌ .

ولو قلتَ : الأرضُ تحتَنا . كان كلامًا ؛ لأنه مفيدٌ .

#### قال الشاعر :

قومٌ جُلُوسٌ حولَهم ماءُ كأنَّنا والماءُ مِن حولِنا فهذا كلامٌ مفيدٌ ، مع أنه تحصيلُ حاصل ؛ لأنه إذا كان الماءُ من حولِكم ، فأنتم مجلُوسٌ حولَكم الماءُ.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: بالوَضْعِ (١٠). مرادُه بالوضعِ أحدُ أمرين، أو إن شئتَ فقلُ:

الأولُ: أن يكونَ الواضعُ له قاصِدًا وضْعَه (٢)، فخرَج بذلك كلامُ السَّكرانِ والمجنونِ والنائمِ والهاذي . فهذا لا يُسَمَّى كلامًا ؛ لأن واضعَه غيرُ قاصدٍ له .

والنَّاني: بالوضع. أي: بالوضع العربيُّ ، بمعنى أنه مطابقٌ للغةِ العربيةِ (٢) ، فلو جاءنا كلامٌ يُفِيدُ فائدةً لا يتشوّفُ السامعُ بعدَها إلى شيءٍ ، لكنَّ العربيَّ لا يَفْهَمُه فإنه لا يُسَمَّى كلامًا عندَ النحويين.

<sup>(</sup>١) وهذا هو الشرط الرابع.

<sup>(</sup>٢) قال الهاشمي في القواعد الأساسية ص ٩: بالوضع، أي: بالقصد، وهو أن يقصد المتكلم بما يلفظ به ، مما وضَّعَتْه العرب ، إفادة السامع . اهـ

<sup>(</sup>٣) قال الشبيخ محمد محيى الدين في التحفة السنية ص ٣: ومعنى كونه موضوعًا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معني من المعاني .

مَثَارً \* : ﴿ حَيْضُو ﴾ . كلمة وضعها العرب لمعنى ، وهو حصول الحضور في الزمان المأضى .

و كلمة « محمد » قد وضعها العرب لمعنّي ، وهو ذات الشمخص المُسمّى بهذا الاسم ، فإذا قلت : حضر محمد . تكون قد استعملت كلمتين ، كل منهما مما وضعه العرب ، بلخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم ، كالفرس ، والترك ، والبَوْبَر ، والإقْرِنْج ، فإنه لا يُسَمَّى في غُرف علماء العربية كلامًا ، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلامًا. اهـ

إذن: كم القيود؟

الجِوَابُ: أربعةً ؛ اللفظُ، المركَّبُ، المفيدُ، بالوضعِ، لا يكونُ الكلامُ كلامًا إلا بهذه القيودِ الأربعةِ<sup>(۱)</sup>.

اللفظُ : خرَج به الكتابةُ والإشارةُ ، ولو فُهِمَت .

المركَّبُ: خرَج به ما لم يكنْ متركِّبًا، والمركبُ يَشْمَلُ ما تركَّب من كلمتين، حقيقةً أو تقديرًا.

المُشِدُّ : خرَج به ما لم يُفِدْ ، وإن ترَكَّب من ألفِ كلمةٍ ، فما دام لم يُفِدْ فليس بكلامٍ .

بَالْوَصّْحِ : قلتُ : يَحْتَمِلُ مَعَنيَيْنِ :

١ – بالوضح : من المتكلِّم به ، بأن يكونَ قاصدًا له .

الوضع : من حبث اللغة العربية ، بأن يكون مطابقًا للغة العربية ؛ لأن كلامنا
 بالنحو الذى نريدُ أن نُطَبِّقَ كلامَنا به على اللغة العربية .

왕 왕의 왕

مثَالٌ على ما اجْتَمَع فيه القيوذُ الأربعةُ المذكورةُ

إذا قال قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذا كلام، أم غير كلام؟ الجواب: كلام.

هل هو مُرَكَّبُ من كلمتين فأكثر حقيقةً أو تقديرًا ؟

الجواب: تقديرًا ؛ لأن التقديرَ «بِسمِ اللهِ أَقْرَأُ»، لو لم تُقَدُّرُ «أقرأَ» لم يكنُ ولامًا (٢).

<sup>(</sup>١)فَمْسَى وُجِدُنَ وَجِمُدُ الْكَلَامُ الْنَحُويَ ، وحيث انتفت كلها ، أو انتفى واحد منها انتفى الكلام النحوي .

<sup>(</sup>٢) مثال آخر على ما أجتمع فيه القيود الأربعة المذكورة : قام زيد ، وزيد قائم . فـ « قام زيد »، « زيد =

ولهذا لو تقولُ : الرجلُ القديرُ البارغُ الفاهئم. وتأتى بأوصاف عديدةٍ لم يَصِرُ كلامًا حتى تأتىَ بالشيءِ المفيدِ ؛ لأنَّ السامعَ لا يزالُ يَتَطَلَّعُ ، أو يتشوَّفُ إلى شيءِ .

₹6 ₹6 ₹6

قائم » كل منهما كلام عند النحاة ؛ فإنه لفظ ؛ أى : صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية .
 مركب : لتركبه من كلمتين ؛ الأولى : قام أو زيد ، والثانية : زيد أو قائم .
 مفيد : لأنه أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها ، وهي الإخبار بقيام زيد .

موضوع: لأنه لفظ عربي ، مجعل دالًا على المعني .

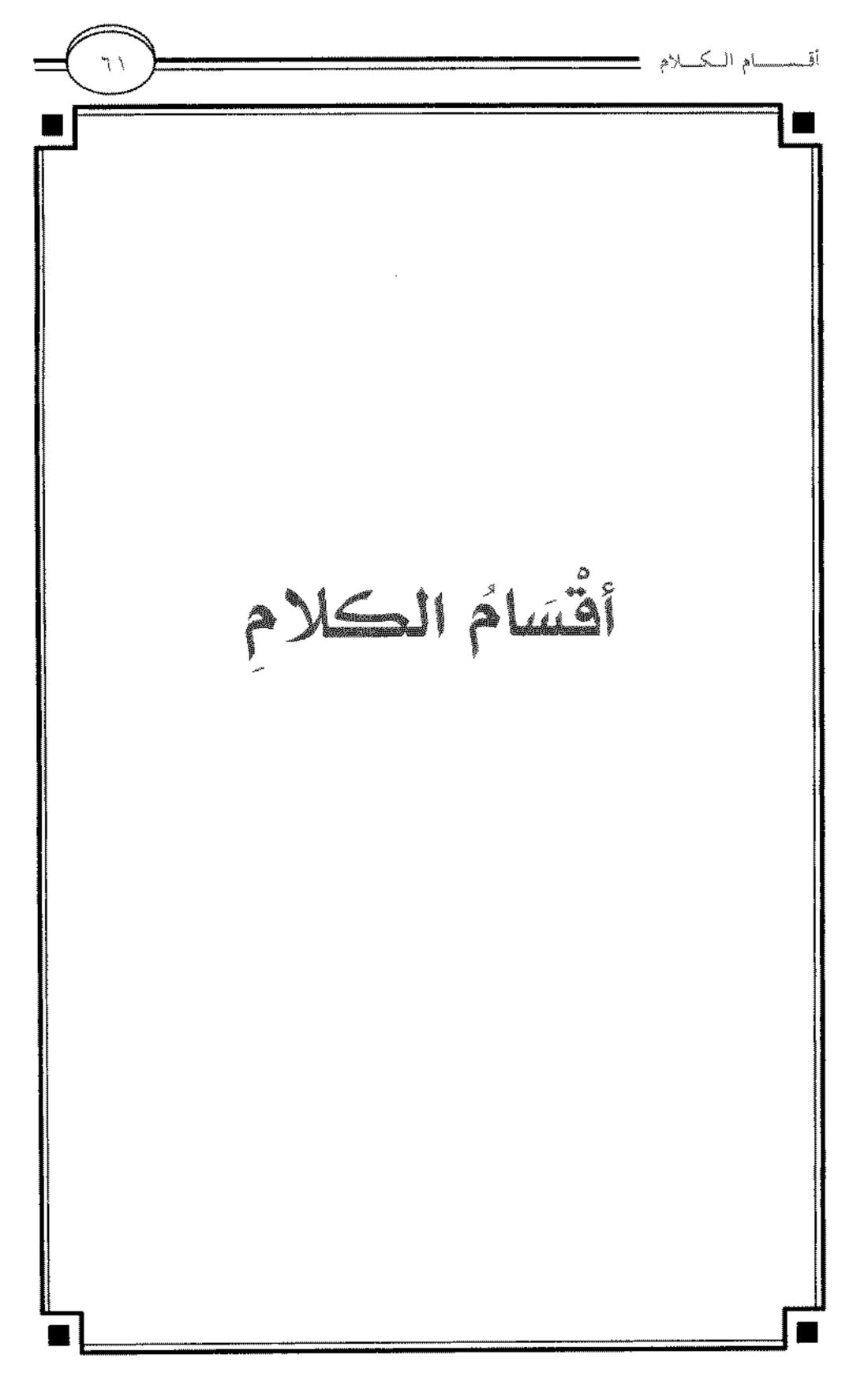

## \* الأسام الحكلام \*

ثم قال : وأقسامُه ثلاثةٌ : اسمٌ (١) ، وفعلٌ ، وحوشٌ جاءَ لمعنّى . أي : أقسامُ الكلامِ ثلاثةٌ ، والحصرُ يحتامُج إلى توقيفِ .

فإذا قال قائلٌ: ما الدليلُ على أنَّ أقسامَ الكلامِ ثلاثةٌ؟ هل في القرآنِ ما يَدُلُ على أنَّ أقسامَ الكلامِ ثلاثةٌ؟ أو في السنةِ ما يَدُلُ على أنَّ أقسامَ الكلامِ ثلاثةٌ؟ أو في الإجماع ما يَدُلُ على أنَّ أقسامَ الكلامِ ثلاثةٌ؟ أو في القياسِ ما يَدُلُ على أنَّ أقسامَ الكلامِ ثلاثةٌ؟

نَهُولُ : ليس في الكتابِ ، ولا السنةِ ، ولا الإجماعِ ، ولا القياسِ ؛ لأنَّ هذه الأدلةَ إنما نحتاجُ إليها في إثباتِ الأحكامِ الشرعيةِ ، أما النحوُ فلا يحتاجُ إلى هذا .

لكن للعلماء دليل على المحصار أقسامه في ثلاثة ، وهو التَّتَبُّعُ والاستقراءُ ، يعنى : أن العلماءَ رجِمهم اللَّهُ تَتَبَّعوا واستَقْرَئوا كلامَ العربِ ، فوجَدُوا أنَّه لا يَخْرُجُ عن هذه الأقسام الثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف (١).

أمَّا أسماءُ الأَفْعَالِ<sup>(٣)</sup>، مثلُ: «ضَهُ» فهي لا تَخْرُجُ عن كونِها اسمًا، يعني:

<sup>(</sup>١) بدأ ابن آجروم رحمه اللُّه بالاسم ؛ لشرفه على الفعل والحرف.

 <sup>(</sup>٢) قَالَ أَبِنَ هَشَامُ رَحِمِهُ أَلَلُهُ في قَطَرَ أَلنَدى ص ٣: والدليل على انحصار أنواعها - أي : الكلمة - في هذه الثلاثة : الاستقراء ؛ فإن علماء هذا ألفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ، ولو كان ثُمَّ نوعٌ رابعٌ لَعَشُروا على شيءٍ منه . اهـ

فَالاَّلُفَاظُ الْتَيْ كَانَ العرب يستعملونها في كلامهم، ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرؤها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلينا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدًا ر من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عَقِيل رحمه الله في شرح الألفية ٢/ ١٤ ١٣: أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها ، وفي عملها .

وْتَكُونَ بْمَعْنَى الْأَمْرِ – وَهُو الْكُتْنِيرِ فَيْهَا – كَـ « مَهْ » بِمِعْنَى اكْفُفْ ، وآمِينَ بمعنى اشتَجِبْ . وَتَكُونَ بَمْعَنِي اللَّاضِي ، كـ « شَتَّانَ » بمعنى افْتَرَقَ ، تقول : شَتَّانَ زيدٌ ، وعمرُو ، و« هَيْهَاتَ » بمعنى بَعُد ، =

### فالاسمُ يَشْمَلُ الاسمَ الخالصَ ، واسمَ الفعلِ .

والمؤلفُ رحِمِهِ اللَّهُ نَظِرًا لِكِونِ كتابِه مختصرًا وللمبتدئين لم يَحُدُّ الاسمَ باسمِهِ الخاصُ ، يعنى : لم يَحُدُّه بالرسمِ (١) ، لكن حدَّه بالحكمِ والعلامةِ .

فالاسم مثلًا، بعض النحويين يقولُ: هو ما دلَّ على معنّى في نفسِه، وخلاً بهيئتِه عن الدُلالةِ على الزمانِ<sup>(٣)</sup>.

وَالْفَعْلُ : مَا دُلُ عَلَى مَعْنَى فَى نَفْسِهُ ، وَدُلُّ بَهِيْتُتِهُ عَلَى الزَمَانِ(٣) .

تقول : هَيُهاتَ العَقيقُ ( ) ومعناها : بَغد .

وبمعنى المضارع ، كـ ﴿ أَوَّهْ ﴾ بمعنى أتوجُّع ، و﴿ وَىٰ ﴾ " بمعنى أَعْجَبُ . اهـ

والفرق بين اسم الفعل والفعل: أن اسم الفعل، وإن كان يدل على معنى الفعل، ولكنه لا يقبل علامته. وعلامات الفعل سيأتي ذكرها – إن شاء الله – في كلام المؤلف رحمه الله .

(١) أي: بالحقيقة .

(٢) الأسم في اللغة: ما دل على مُسَمِّى.

وفيي اصطلاح النحويين: كلمة دلت على معنّى في نفسها، ولم تقترن بزمان.

هِ شَالَ ذَلَكَ : زيد قائم . فإنَّ كلَّا من « زيد » ، « قائم » كلمة دلت على معنى في نفسها ، ف « زيد » دل على ذات مسمى به ، و « قائم » دل على ذات موصوفة بحَدَث ، يُسَمَّى قيامًا ، و كل منهما لم يقترن بزمان ، فيكون اسمًا .

فحرج بقولنا : دلت على معنى فى نفسها . الحرف ؛ فإنه كلمة دلت على معنَى فى غيرها . وخرج بقولنا : ولم تقترن بزمانٍ . الفعلُ ؛ فإنه كلمة دلت على معنَى فى نفسها ، واقترنت بزمان . والاسم ثلاثة أقسام : مُظْهَر كـ « زيد » ، ومُضْمَر كـ « هو » ، ومُبْهَم كـ « هذا » ، وه الذى » .

(٣) الفعل في اللغة : الحدَث .

وفى اصطلاح النحويين: كلمة دلت على معنى فى نفسها، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، التي هى الماضى والحال والمستقبل.

نه حو «كتب» فإنه كلمة دالة على معنى – وهو الكتابة – وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضى . ونحو « يكتب » فإنه دال على معنى – وهو الكتابة أيضًا – وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر . ونحو « اكتب » فإنه كلمة دالة على معنى – وهو الكتابة أيضًا – وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل =

<sup>(\*)</sup> العَقِيق: حجر كريم أحمر، يعمل منه الفصوص. المعجم الوسيط (ع ق ق ).

<sup>(\*\*)</sup> وَيْ : كلمة تعجُّبِ، تقول : وَيْكُ ووَيْ لزيدٍ . القاموس المحيط ( وي ) .

والحرفُ : ما ليس له معنَّى في نفسِه ، وإنما يَظْهَرُ معناه في غيرِه (''.

= الذي بعد زمان التكلم.

ومثل هذه الألفاظ: نَصَرَ ، ويَتْصُرُ ، وانْصُرْ ، وفهِم ، ويَفْهَمُ ، وافْهَمْ ، وعلِم ، ويَعْلَمُ ، واعْلَمْ ، وجلَس ، ويَجْلِشُ ، واجْلِسَ ، وضرَب ، ويَضْرِبُ ، واضْرِبْ .

والفعل على ثلاثة أنواع: ماض، ومضارعٌ، وأمرّ:

فَالمَاضَى: مَا دَلَ عَلَى حَدَثِ، وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو: كَتَب، وقهِم، وخرَج، وسمِع، وأبْصَر، وتكُلَّم، واسْتَغْفَرَ، واشْتَرَكَ.

والمصارع: ما دل على حدث، يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو: يَكْتُبُ، ويَفْهَمُ، ويَخْرُجُ، ويَشمَعُ، ويَنْصُرُ، وَيَتَكَلَّمُ، ويَشتَغْفِرُ، ويَشْتَرِكُ.

والأَسْرَ: ما دلَّ على حَدَّثِ، يُطَلَبُ حصولُه بعد زمان التكلُّم، نحو: اكْتُبْ، وافْهَمْ، والْحَرُج، واسْمَعْ، وانْصُرْ، وتَكَلَّمْ، واسْتَغْفِرْ، واشْتَرِكْ.

» وقد يدل الماضى على الحال إذا اشتُعْمِل في العقود، نحو: بِعْتُك هذا الكتاب، ووهبتك هذا الغرس...

» وقد يدل على الاستقبال ، وذلك في أجوال ثلاثة :

١- إذا وقع بعد أداة شرط غير « لو » ؛ نحو : إن استقام التلميذ عفوت عنه .

إذا وقع بعد « لا » النافية ، مسبوقة بقسم ، نحو : تالله لاكلمتك حتى تستقيم .

٣- إذا كان للدعاء، نحو: رحمه الله.

، وينقِلب الفعل المضارع إلى معنى الفعل الماضي بالأدوات الآتية :

١ - بِلهِ الجَازِمة ، نحو : لم يَقُمُ بالواجب ، زُرْتُك ، ولم تكنُّ في الدار .

٣ – ولَمَّا الْجَازَمَةِ ، نحو ؛ لمَّا يُثْمِرِ البستانُ ، وقَطَفْتُ الثمرةَ ، ولمَّا تَنْضَجْ .

٣- ورُأْبُما ، نصو : ربما تكره ما فيه الخير لك .

(١) أَشْرَفُ فَي اللَّهَةَ : الطُّرَفَ ، بفتح الراء .

وفي أصَّطلاح النحويين: كلمة دلت على معنى في غيرها.

مثال ذلك : « لم » من قولك : لم يضرب . فإن « لم » معناها النفى ، ولم يظهر إلا فى الفعل بعدها . ونحو : « مِن » فإنَّ هذا اللفظ كلمة دلت على معنى – وهو الابتداء – وهذا المعنى لا يتم حتى تَضُمَّ إلى هذه الكلمة غيرها ، فتقول : ذهبت من البيت . مثلًا .

وهو أيضًا ثلاثة أقساه.

١ - حوف مُشْفَرِكُ بين الأسيماء والأفعال ، نحو: ﴿ هل ﴾ ، تقول : هل قام زيد؟ وهل زيدٌ قائمٌ؟
 ف و هل و في المثال الأول داخلة على الفعل ، وهو ﴿ قام ﴾ ، وفي الثاني داخلة على الاسم ، وهو ﴿ زيد ﴾ .
 ٣ - حرف مُخْتَصَّ بالأسماء ، نحو : الباء في قولك : مررت بزيد . =

لكن هذا في الحقيقةِ ، مع صعوبتِه على المُهتَدِئُ ، فائدتُه قليلةٌ (') . إذن نقولَ : أغطِنا علامةَ الاسم ؛ من أجلِ أننا إذا وجَدْنا هذه العلامةَ عرَفْنا أنه اسمٌ .

 $\beta_i^{\dagger}\beta_i = \beta_i^{\dagger}\beta_i = \beta_i^{\dagger}\beta_i$ 

يكون له دخل في تركيب الكلام، إلا إذا كان له معنى، كـ « هل» و « لم » ؛ فإن « هل » معناها الاستفهام، و « لم » معناها النفي .

فإن لم يكن له معنى لا يدخل فى تركيب الكلام ، كزاى «زيد» ، وياثه ، وداله ؛ لأنها لا معنى لها . مثال تركيب الكلام من الثلاثة : لم يضرب زيد .

وليس المراد أنه يشترط تركيب الكلام س الثلاثة ، فقد يكون مركبًا من اسمين فقط ، كـ « زيد قائم » . ومن فعل وأسم ، نيحو : قام زيد .

بل المراثر: أنه لا يخرج عن الثلاثة، بل يكون دائرًا بينها.

<sup>&</sup>quot; سلام سوف مختص بالأفعال ، نحو : «لم » ، من قولك : لم يَضْرِبُ زيدٌ .

و تقييد المؤلف رحمه الله الحرف بقوله : وحرف جاء لمعنى . لأنه لما كان الاسم والفعل لا يَخُلُوانِ عن المعنى ، والحرف قد يكون له معنى ، وقد لا يكون ، قيّد الحرف بقوله : جاء لمعنى . يعنى : أن الحرف قد لا يكون له معناها يكون له دخل في تركيب الكلام ، إلا إذا كان له معنى ، ك « هل » و « لم » ؛ فإن « هل » معناها

<sup>(</sup>١) المشأر إليه تعريف كل من الاسم ، والفعل ، والحرف بالرسم ، وهو المذكور أنفًا .

#### \* علاماتُ الاسم \*

قال ابنُ آجُرُوم رحِمه اللَّهُ تعالى : فالإسمُ يُعْرَفُ بالحَفضِ ، والتنوينِ ، ودخولِ الأَلفِ واللام ، وحروفِ الحَفضِ .

هذه أربعُ علاماتِ ذكرها المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى، وهي<sup>(١)</sup>:

١- العلامة الأولى: الحفض. والحفض هو الجرّ<sup>(٢)</sup>، لكن الكوفيُّون يُعَبِّرُون عن الجرّ الحفض، والبَصْريون يُعَبِّرُون عن الحفض بالجرّ، وإلّا فالمعنى واحدّ، لكنّ هذا اصطلاحٌ لهم.

فَإِذَا وَجَدْنَا كَلَمَةً مَخْفُوضَةً عَرَفْنَا أَنْهَا السّمِ، مثل: مرزْتُ برجلٍ كريمٍ.

(١) هذه العلاماتُ هي التي يتميز بها الاسم عن أخويه ؛ الفعل والحرف ، فإذا وجد واحد منها في الكلمة ، أو قبِلَت الكلمة واحدًا منها عرفنا أنها اسم .

(٢) ألحنفض في اللغة : ضد الرفع، وهو التَّسَفُّل.

وفى اصطلاح النحاة: تغييرٌ مخصوص، علامته الكسرة، التى يُحْدِثْها العامل، أو ماناب عنها (\*)، وذلك مثلّ كسرة الراء من « بكرٍ »، و« عمرو » » فى نحو قولك: مررُّتُ ببّكْرٍ . وقولك: هذا كتابُ عمرٍو . فـ « بكر »، و« عمرو » اسمان لوجود الكسرة فى أواخر كل واحد منهما .

ولا فوق في عامل الحفض بين أن يكون : ﴿ وَلَوْ فَلَه اللَّهِ عَمَرَتَ بَزِيدٌ ، فَمَ البَاءِ عَرَفَ جَر ، وزيد مجرور بالباء ، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره .

ولا بين أن يكون اسمًا ، نحو : مررت بغلام زيد ، فـ « زيد » مجرور باللضاف ، وهو غلام ، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره .

ولا ثالث لهما على الصحيح.

وأما القول بالجر بالإضافة في غلام زيد ، والجر بالتبعية ، نحور: مررت بزيد العاقل. فهو ضعيف ؟ لأن الصحيح أن ٥ زيد » في قولك : ٥ مررت بغلام زيد » مجرور بالمضاف ، الذى هو ٥ غلام » ، كما تقدم . وه العاقل » في المثال المذكور نعت لـ « زيد » ، فهو مجرور بالحرف الذى مجره به ٥ زيد » ، وهو الباء . وكذلك الجر بالتوهيم والجر بالمجاورة ضعيف أيضًا ، فالأول نحو : ليس زيدٌ قائمًا ولا قاعدٍ - بجر قاعد - بحر قاعد على « قائمًا » الواقع خبرًا لـ « ليس » بتوهم دخول الباء عليه ؛ لأنها تزاد بعد خبر « ليس » كثيرًا . \*\*

<sup>(</sup>هه) مِثْلُ اليَّاء في جمع المذكر السالم ، والفتحة في الممنوع من الصرف ، وسيأتي – إن شاء الله – ذكر ذلك بالتفصيل في كلام المؤلف والشارح رحمهما الله .

#### ف « رجل » ، « كريم » اسمان ، وعلامةُ اسميَّتِهما الخفضُ .

٣ – العلامةُ النانيةُ: التنوينُ (١) . فيُعْرَفُ الاسمُ كذلك بالتنوينِ، فالتنوينُ لا

و الثانی: تحو: هذا جُخُرُ طَبُ خَرِبٍ. بجر « خرب » لمجاورته لـ « طب » المجرور قبله ، وهو نعت لـ « المجحر » المرفوع قبله ."

(١) التنويين في اللغة: التصويت. يقال: نؤن الطائر. إذا صوّت.

وفي اصطلاح النحاة : نونٌ ساكنة تلحق آخر الاسم لفظًا ، وتفارقه خطًّا ووَقْفًا ؛ للاستغناءِ عنها بتُكرار الشُّكُلةِ عند الضبط بالقلم ، نحو : محمدِ ، كتابِ ، إَيهِ ، صَهِ ، مسلماتِ ، فاطماتِ ، حينئذِ ، ساعتذ .

فهذه الكلمات كلها أسماء ، بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها .

وضرح بقولنا في التعريف: ساكنة النون المتحركة، كنون «رَعْشَن» للمُرْتَعِش، وه ضَيْفَن»
 للطَّفَيْلي الذي يَتْبَعُ الضيف ؛ فإن نونهما متحركة . ١٠٠٠

» وخرج بقولناً : تلحق الآخر ِ ما تلحق الأول ، نحو ﴿ انكسر \*\* ، وما تلحق الوسط ، نحو : مُنْكسر.

« وخرج بقولنا : لَفَظَا ، لا خطًا . نون التوكيد الخفيفة ، نحو : لنسفعَنْ ، وليكِونَنْ .

ه والتنوين على أربعة أقسامي

مَا نُوِّنَ مِنْهَا : كَانَ مُتَمَكِّنًا في الاسمية أمكنَ من غيره، نحو : زيد، ورجل، في : جاء زيد ورجل، فـ « زيد » و « رجل » اسمان لوجود التنوين فيهما .

وما لم يُنَوِّن : كان متمكنًا غير أمكن ، نحو : أحمد و إبراهيم .

القسم الثاني: تَنوين المقابلة. وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو: جاءت مسلمات. فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، نحو: جاء مسلمون.

القسم الثالث: تنوين العِوَض، وهو اللاحق لكلمة « إذ » ؛ عِوَضًا عن الجملة التي تضاف إليها ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِثُونَ » بِنَصْرِ اللّهِ ﴾ ، ونحو قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُحُلْقُومَ » وَأَنْتُمْ حِينَئِذِ تَنْظُرُونَ ﴾ .

فَالْتَنُويِنِ فَى قَولُهُ: «يَوْمُئُدُ» . عوض عن جملة ، وكذلك فى قوله: «حينئذ» فى الآية الثانية ، والتقدير : ويومئذُ يغلب الروم أعداءهم يفرح المؤمنون، وأنتم حينئذُ بلغت الروح الحلقوم تنظرون . فحذَف : يغلب الروم أعداءهم ، بلغت الروح الحلقوم ، وأتى بالتنوين عوضًا عنهما .

القسم الوابع: تنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء المبنية؛ فرقًا بين معرفتها ونكرتها:

<sup>(</sup>ه) إنما اغتُيرَت النون هنا أول حرف من الفعل « انكسر » ؛ لأن همزة الوصل إنما يؤتي بها ليمكن النطق بالساكن ، وإلا فهي ليست من الكلمة .

يَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْأُسمَاءِ، فإذا وجَدْتَ كَلَّمَةً مُنَوَّنَةً فَاعْلَمْ أَنَّهَا اسمٌ.

فَإِذَا قَيلِ: هذا رجلٌ. فـ « رجلٌ » اسمٌ ؛ لأنه مُنَوَّنٌ.

وإذا قلت: مرزتُ برجلٍ. فـ «رجلٍ» اسمٌ ؛ فيه علامتان: الحفضُ والتنوينُ. ٣- العلامةُ الثالثةُ: دخولُ الألفِ واللامِ (١)، والبصريون يقولون: دخولُ «أل »، والبُصريون يقولون: دخولُ «أل »، والبُخُلْفُ في هذا بسيطٌ.

وَحُجَّةُ الْبَصْرِيَينَ: أَنَّ هذه كلمةٌ مكوَّنةٌ من حرفين، والكلمةُ المكوَّنةُ من حرفين يُنطَقُ بلفظِها.

ولهذا تقولُ: «مِن»: حرفُ جرِّ، ولا تقولُ: الميمُ والنونُ حرفُ جرَّ. وَتَقَولُ: اللامُ حرفُ جرِّ، ولا تقولُ: «لِه» حرفُ جرِّ<sup>(۲)</sup>.

وحُجَّةُ الكوفِيِّينَ: أن هذه الكلمةَ مكوَّنةٌ من حرفين ، لكنهما حرفان هِجائيان ؟ أحدُهما لِيس أَصِليًّا ، وهو الهمزةُ ، فهمزةُ «أل » يُؤْتَى بها للوَصْلِ ، ولهذا تَسْقُطُ عندَ الدَّرْج ، والاتصالِ<sup>٣)</sup> .

فْتَقُولُ مَثْلًا : أَكْرَمْتُ الرجلَ . هل جاءتِ الهمزةُ ؟ الجوابُ : لم تَجِئَ ، سقَطَت .

ما نُوْنِ مِنها: كان نكرة ، نحو: جاء سيبويه ، بالتنوين ، وهو حينئذ نكرة صادقة على أي سيبويه كان .
 وما لم يُنَوَّن : كان معرفة ، كـ « سيبويه » بترك التنوين ، نحو: جاء سيبويه . وهو حينئذ معرفة ؛ لأنه لا
 يراد به إلا سيبويه المشهور بهذا العَلَم .

ف ﴿ زَيْلُه ﴾ ، و «مسلمات» و « إذ » من حينك و « سيبويه » أسماء لوجود التنوين في آخرها ، وما عدا هذه الأقسام الأربعة من أقسام التنوين لا دخل له في علامات الاسم .

<sup>(</sup>١) في أول الكلمة .

<sup>(</sup>٢) فائقاعدة: أن الكلمة إن كان وضعها على حرف واحد، كالباء، يعبر عنها باسمها، فيقال: الباء. وإن كان وضعها على حرفها بلفظها ك « أل » ، « هل » ، « بل » ، « قد » فلا يقال في « أل » : « للألف واللام ، كما لا يقال في « هل » ، « بل » ونحوهما الهاء واللام ، والباء واللام .

 <sup>(</sup>٣) قال الهاشمي في القواعد الأساسية ص ٣٣: همزة الوصل هي همزة يؤتي بها ؛ ليمكن النطق بالساكن، وتُثْبَت في ابتداء الكلام، وتشقُط في دَرْج الكلام. اهـ

وتقولْ مثلًا: ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾ القمر، هل جاءتِ الهمزةُ ؟ الجوابُ: لم تَجيئُ ، إذًا فليست أصليةً حتى نقولَ: إننا نَنْطِقُ بلفظِها، إذن بماذا نَنْطِقُ ؟ الجوابُ : نَنْطِقُ باسمِها، ونقولُ: الألفُ واللامُ .

فصار النَّحُويُون؛ الكوفيون والبصريون يختلفون في « أل »؛ هل نقولُ: الأُلفُ واللامُ ، أو نقولُ: « أل » ؟

> إن كنتُ بصريًّا فقُلُ : «أل»، وإن كنتَ كوفيًّا فقلُ : الألفُ واللامُ . والحلافُ هذا هل يَتَرَتَّبُ عليه شيءٌ ؟

> > الجُوابُ: أبدًا، لا يَتَرَتُّبُ عليه شيءٌ، فالخلافُ لفظيٌّ.

إِذِن : إذا وجَدْتَ كلمةً فيها الألفُ واللائم فاعْلَمْ أنَّها اسمٌ ، تقولُ : الليلُ في هذه الأيامِ قصيرٌ . « الليلُ ، والأيامُ » اسمانِ لدخولِ الألفِ واللامِ عليهما (١) ، و « قصيرٌ » اسمٌ للتنوين .

عنى: حروف الجرّ، أى: الحروف الحروف الحفض (١). يعنى: حروف الجرّ، أى: الحروف الجرّ، أى: الحروف الجرّ، أى: الحروف التي إذا دخلَتْ على الاسم حفَضَتْه، يعنى: جَرَّتْه.

ومِنْ أين عَلِمُنا أنَّ هذه الحروفُ إذا دخلت على الاسم جرَّتُه؟

الجنوابُ: من التتبُع واستقراءِ كلامِ العربِ، وإلا فليس هناك قرآنٌ، ولا سنةٌ تدلُّ على هذا، لكن كلامُ العربِ دلَّ على أنَّه إذا دخل حرفٌ من حروفِ الحفضِ على كلمةِ خَفَضَها (\*).

تُم ذكر المصنفُ رحِمه اللَّهُ جملةً من حروف الخفض لهذه الناسية، فقال رحِمه

 <sup>(</sup>٣) وكان دليلًا على السميتها، نحو: ذهبتُ من البيتِ إلى المسجد. فكل من «البيت»، و«المسجد»
 اسم ؛ لدخول حرف الخفضِ عليهما، وهو: «من»، «إلى»، ولوجود «أل» في أولهما.

اللهُ: وهي : مِن ، وإِلَى ، وعَنْ ، وعَلْى ، وفي ، ورُبَّ ، والباءُ ، والكافُ ، واللامُ ('' . عَدُّ المؤلفُ رحمه اللهُ تسعة حروف ، وهي :

الحرفُ الأولُ: مِن . تقولُ مثلًا: خرَجْتُ من البصرةِ .

مثالٌ آخرُ: اشْتَرَيْتُ هذا الكتابَ(٢) من زيدٍ(٢).

الحوفُ الثاني : إلى . فـ « إلى » أيضًا إذا دَخَلَتْ على كلمةِ فهى اسمٌ وتَخْفِضُه . قال اللهُ تعالى : ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴾ « الله » هنا اسمٌ ، وعلامةُ الاسميةِ فيها الحفضُ ، ودخولُ حرفِ الحفضِ « إلى » ، والألفُ واللامُ .

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ﴾ « السماءُ » اسمٌ لدخولِ حرفِ الخفضِ عليها ، والألفِ واللام ، والخفضِ .

ه معنى ( من )) و ﴿ إِلْى )) :

يقولُ العلماءُ : مِن للابتداءِ (¹) ، و« إلى » للانتهاءِ (°) ، فإذا قلتَ : خرَجْتُ من مكةً

 <sup>(</sup>١) كان حق هذه الحروف أن تذكر في مخفوضات الأسماء، كما درج على ذلك علماء النحو رحمهم
 الله، كابن مالك في الألفية .

<sup>(</sup>٢) قال الشارح رحمه اللَّه : الكتاب اسم ؛ لدخول الألف واللام عليه .

<sup>(</sup>٣) قال الشارح رحمه الله : زيد اسم ؛ لأن به من علامات الاسم الخفض والتنوين ودخول حرف الخفض .
هذه لغتنا مع هذا الكتاب - أى : الآجرومية - نقول : حرف خفض ، ولا نقول : حرف جر ؛ إذ كيف ندرس هذا الكتاب ، ثم نخالفه ، ليس هذا بصحيح ، فينبغي أن نُعَوِّد ألسنتنا على هذا ، ما دمنا في كلام المؤلف .

<sup>(</sup>٤) ولذا بدأ بها .

<sup>(</sup>٥) وهو مقابل الإبتداء، فلذلك ذكرها عَقِبَها.

إلى المدينةِ . فابتداءُ سفرِك من مكةً ، وانتهاؤُه بالمدينةِ (١) .

الحرفُ الثالثُ : عن . فـ «عن » أيضًا من حروفِ الحفضِ ، إذا دخَلَت على كلمةٍ فهى اسمٌ ، ويَجِبُ أن تُمخْفَضَ هذه الكلمةُ ، تقولُ : كلَّمْتُك عن جِدٌ . « جد » اسمٌ ، فيه من علاماتِ الأسماءِ التنوينُ ، والحفضُ ، ودخولُ حرفِ الحفضِ .

وقال تعالى: ﴿ عَنِ الْـيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ . «اليمين» اسمّ، فيه من علاماتِ الأسماءِ دخولُ الألفِ واللامِ، والخفضُ، ودخولُ حرفِ الخفضِ.

و« قعيد » اسم ، فيه من علامات الاسم التنوين فقط .

وما معنى « عن »؟

قَالُوا : من معانيها المجالِزِيَّة ، تقولُ : رمَيْتُ السهمَ عن القوسِ ، يعنى : أنَّ السهمَ جاوَز القوسَ ، يعنى : خرَج منه .

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ . فمعناها المجاوزةُ . وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ . فمعناها المجاوزةُ . وقال تعالى: ﴿ خَتَى يُعْطُوا السَجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ﴾ . يعنى : الجزيةُ تَتَجاوَزُ أيديَهم ؛ أى : تَنْتَقِلُ من أيديهم إلى أيدى المسلمين .

قَالَ ابنُ مَالَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ : بِعَنْ تَجَاوُزًا عَنَى مَنْ قَدْ فَطِنْ (٢).

الحرفُ الرابعُ: عَلَى. فـ « عَلَى » إذا دَخَلَتْ على كلمةِ فالكلمةُ اسمٌ ، ويَجِبُ خَفَضُها . قال تعالى : ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ . نقولُ : « اللَّهُ » اسمٌ . وعلامةُ الاسميةِ فيه أنه دَخَلَتْ عليه « على » ، وأنَّ فيه الألفَ واللامَ ، وأنه خُفِض .

وما معني «على»؟

الجُوابُ: معناها العُلُوُ، من الاستعلاءِ، تقولُ: رقِيتُ على السطحِ. معناها: لعُلُوُ.

 <sup>(</sup>١) وكل من مكة والمدينة السم ؛ لدخول « من » على الأول ، و« إلى » على الثانى .

 <sup>(</sup>٢) الألفية « فصل في معاني حروف الجر » البيت رقم (٣٧٥).

ولهذا قال ابنُ ماللنِّ رجِمه اللَّهُ: عَلَى للاشتِعْلَا (').

قَالَ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْمَعَرْشِ ﴾ . العرشُ اسمٌ ، فيه من علاماتِ الأسماءِ دخولُ حرفِ الخفضِ ، والألفُ واللامُ ، والخفضُ .

ولُو قَالَ قَائلٌ: على العرشُ - بالرفعِ - أو على العرشَ - بالنصبِ - فهو خطأُ ؛ لأنَّ حرفَ الخفضِ لا بدَّ أن يَخْفِضَ . إذن نقولُ : على العرشِ .

اَلْمُوشُ الْخَامِسُ : شَي . فإذا وجَدْتَ كلمةً دخَلَتْ عليها « في » فهي اسمٌ .

قال تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْـمَسَاجِدِ ﴾ . «المساجد» اسمٌ ، فيها من علاماتِ الاسمِ ثلاثُ علاماتِ ؛ دخولُ حرفِ الخفضِ ، والألفُ واللامُ ، والحفضُ .

ِ وَقَالَ عَيْكُ : « وما الجُتَمَع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللّهِ »("). « بيت » اسمٌ ، فيها ثلاثُ علاماتٍ من علاماتِ الاسمِ : التنوينُ ، والحفضُ ، ودخولُ حرفِ الحفضِ .

و ﴿ بِيولت ﴾ أسمّ ، فيها علامتان : حرفُ الخفضِ ، والخفضُ .

وما معنى «في » ؟

أَخِواْبُ : لها معان كثيرة ، منها : الظرفية . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ . إذن : المسجدُ ظرفٌ .

وَتَقُولُ : الرَّجِلُ فَى القَّهُوهِ . وتُسَمَّى عندَ الناسِ الآنَ : «المجلس» إذن : المجلسُ ظرفٌ له .

وتقولُ : الماءُ في الكأسِ . الكأسُ ظرفٌ .

الحرفُ السادسُ : رُبُّ . فإذا وجَدْتَ كلمةً دخَل عليها «رُبُّ » فهي اسمٌ .

تَقُولُ : رُبُّ رَجِّلٍ لَقِيتُهُ . فـ «رجل» اسمٌ ، فيه من علاماتِ الأسماءِ ثلاثُ علاماتِ : دخولُ حرف الخفضِ ، والتنوينُ ، والحفضُ .

<sup>(</sup>١) نفس الموضع السابق.

<sup>(</sup>Y) مسلم ٤/٤٧٠، (PPFY).

«ورُبُّ»، هل هي للتقليل، أم للتكثير؟

الجوابُ: للتقليلِ والتكثيرِ، حسَبَ السياقِ(١).

تُم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: والباءُ، والكافُ، واللامُ .

والكلماتُ التى فى الأولِ يقولُ – رجمه اللهُ –: وهى: «من، وإلى، وعن، وعن، وعلى، وعن، وعلى، وعن، وعلى، وعن، وعلى، وعن، وعلى، وفى، ورُبُّ». الستُّ هذه قالها بلفظها، والباءُ قالها باسمِها، ولم يقلُ: و«بٍ»، والكافُ، ولم يقلُ: «وكَ». واللامُ، ولم يقلُ: «ولِ».

وذلك لأنَّ المعروفَ عندَ النحويين أن الكلمةَ إذا كانت على حرفِ واحدِ تُذْكُوُ باسمِها ، وإذا كانت على حرفين فأكثرَ تُذْكَرُ بلفظِها ، فتقولُ : مِن : حرفُ جرَّ ، ولا تقولُ : الميمُ والنونُ حرفُ جرِّ .

« لِزيد »، تقولُ: اللامُ حرفُ جرٌّ ، ولا تقولُ: « لِـ » حرفُ جرٌّ .

« الحوفُ السابعُ : الباءُ . فالباءُ من علاماتِ الاسمِ ، فإذا وجَدْتَ كلمةً دخَلَتْ عليها الباءُ فهى اسمٌ . تقولُ : باسمِ اللَّهِ . « اسم » اسمٌ ، فيه من علاماتِ الأسماءِ : دخولُ حرفِ الحفضِ ، والحنفضُ .

وقال تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴾ . « عَزيز » اسمٌ ؛ لأنه دخَل عليه حرفُ الخفضِ « الباءُ » ، وتُحفِض ، ونُوِّن ؛ ثلاثُ علاماتٍ .

والباءُ لها معان كثيرة، منها السببية (١).

َالْحَوْفُ الْتَامِنُ : الْكَافُ. فالكافُ أيضًا من حروفِ الحَفضِ، تقولُ : فلانٌ<sup>(")</sup>

<sup>(</sup>١) مثال كونها للتكثير: رُبُّ مجتهد نجح في الامتحان.

ومثال كونها للتقليل: رُبُّ مجتهد رسّب في الامتحان.

 <sup>(</sup>٣) وَمَنَ ذَلَكَ قُولُه تَمَالَى : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِهِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . ومن معانى الباء أيضًا التعديثُ ، نحو : مررثُ بزيدٍ .

<sup>(</sup>٣) قَالَ الشَّارِحِ رَحَمْهُ اللَّهِ : ﴿ فَلَانٌ ﴿ السَّمْ ؛ لأَنَّهُ مَنُوَّنَّ .

كالبحرِ كرمًا(١). «البحر » اسمٌ ، فيه من علاماتِ الأسماءِ ثلاثُ علاماتِ : الكافُ ، والخفضُ . والخفضُ .

ولو قال قائلٌ: فلانٌ كالبحرُ. بالرفع ، أو : كالبحرَ . بالنصبِ فهو خطأً ؛ لأنَّ الكافَ حرفُ خفضٍ ، لابدَّ أن يَخْفِضَ ما بعدَه .

وما معنى الكافي؟

الجواب: التشبيهُ (١).

الحمرفُ التاسئ : اللاثم . فاللاثم أيضًا من حروفِ الحفض ، إذا دَخَلَت على اسمِ خفَضَتُه ، ولا تَدْخُلُ إلَّا على الأسماء ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ . « محبٌ » اسمٌ ، فيها من علاماتِ الاسمِ : الحفضُ ، ودخولُ حروفِ الحفضِ .

« الحيرِ » السمّ ، فيها من علاماتِ الاسمِ علامتان : الحفضُ ، ودخولُ الألفِ واللام .

« لَشَديدٌ » اسمٌ ، فيها من علاماتِ الاسمِ التنوينُ ، واللامُ ليست حرفَ جرٌ ، ولكنها هنا للتوكيدِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال الشارح رحمه اللَّه : ﴿ كُرَّمًا ﴾ اسمٌ ، فيه من العلامات التنوين .

<sup>(</sup>۲) نجو : زيد كالبدر .

 <sup>(</sup>٣) اغْلُم - رجمك الله - أن الفرق بين لام التوكيد ولام الجريكون في اللفظ ، وفي العمل ، وفي المعنى ،
 وفيما تدخل عليه .

فَفَى اللَّفظ: لام الجر مكسورة، ولام التوكيد مفتوحة.

رِشَى العَسْلِينَ لام التوكيد لا تعمل، ولام الجر تعمل الجر .

وفي المعنى: لام التوكيد على اسمها تفيد التوكيد، ولام الجر، من معانيها: المِلُك نحو: المال لمحمد، والاختصاص، نحو: الباب للدار، والحصير للمسجد، والاستحقاق، نحو: الحمد لله.

قال محمد بن محيى الدين في التحفة ص ٩: ضابط لام الملك: أن تقع بين ذاتين، وتدخل على من يُتَصَوَّر منه الملك، وتدخل على ما لا يتصوَّر منه الملك، وضابط لام الاختصاص أن تقع بين ذاتين، وتدخل على ما لا يتصوَّر منه الملك، كالمسجد والدار، ولام الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذات، كلفظ الجلالة، واسم معنى كالحمد. اه =

قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى: وحروف القَسَمِ، وهي: الواوُ، والباءُ، والتاءُ. إذا وجَدْتَ كلمةً دخَل عليها حرفٌ من حروفِ القَسَم، فهي اسمٌ، وحروفُ القسمِ تَجُوُّ أيضًا ، فهي من حروفِ الخفضِ (١)، وهي : الواؤ ، والباءُ ، والتاءُ .

الحرفُ الأُولُ : الواوُ<sup>(١)</sup>. قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالِ عَشْرٍ ﴾ الفجرُ اسمٌ ؛ لأنه دخل عليه حرفُ القسمِ « الواؤ » ، وفيه علامةُ ثانيةٌ : الألفُ واللامُ ، وفيه ثالثةٌ :

الحوف الثاني: الباءُ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْسَمَانِهِمْ ﴾. الباءُ هنا حرفُ قَسَمٍ، و« اللَّه » اسمٌ، فيه من علاماتِ الأسماءِ دخولُ حرفِ القسمِ عليه، والخفضُ، والألفُ

الحرفُ الثالثُ : التاءُ<sup>(°)</sup>. قال تعالى : ﴿ وَتَاللُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ . واللَّه »

وفيما تدخل عليه ؛ لام الجر لا تدخل إلا على الأسماء ؛ فهي من علامات الاسم . أما لاه التوكيد فهي تدخل على الاسم، كما في الآية التي ذكرها الشارح رحمه الله، وتدخل على الفعلي، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ ، وتدخل على الحرف ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وإنما أفردها ليعلم أن القُسَم - أي : اليمين - لا يتأتي إلا بها .

<sup>5 10 2 / 22</sup> or (٢) وإنما بدأ بالواو ، وإن كان الأصل الياء ؛ لكثرة استعمالها ، ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر ، ولا يجوز أن يذكر معها فعل القسم ، نحو : واللَّهِ ، ونحو قوله تعالى : ﴿ وَالطُّورِ » وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ . ونحو قوله تعالى : ﴿ وَالثَّينِ وَالزُّيْثُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ ﴾ .

وإعراب لفظ : « والله » : الواو : حرف قسم وجر ، اللَّه : مُقْسَم به مجرور ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، فـ « الله ، اسم لدخول حرف القسم « الواو » عليه .

<sup>(</sup>٣) لا تختص الياء بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحوّ: أَقْسِمُ باللَّه لأجُتَهِدَنُّ. وعلى الضمير، نحو: اللَّهُ أَقْسِمُ إِنَّ أَوْسِمُ إِنَّ كُرِ معها فعل القسم، كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) وأما قولُه تعالى : ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَشْتَهْزِئُونَ ﴾ . فالباء في قوله : « أبالله » ليست حرف قسم، وإنما هي حرف جر، دل على ذلك السياق، وعدم ذكر فعل القسم معها.

 <sup>(</sup>٥) لا تدخل النّاء إلا على لفظ الجلالة فقط ، وقد سمع جرُّها لـ « رَبِّ » مضافًا إلى الكعبة ، قالوا : ترَبُّ =

اسمٌ ؛ لأنَّ فيه علاماتِ الاسمِ ، فقد دخَلَت عليه التاءُ التي هي حرفُ قَسَمِ ، وفيه الألفُ واللامُ ، وهي من علاماتِ الأسماءِ ، وفيه الخفضُ ، وهو من علاماتِ الأسماءِ .

وإذا أَصَفُنا حروفُ القَسَم الثلاثة إلى حروفِ الحفضِ التسعةِ ، صار الجميعُ اثْنَىٰ عشَرَ حرفًا ، كلُّها تَخْفِضُ .

فَائِدَةٌ : الباءُ ذَكَرِها المؤلفُ – رحِمه اللَّهُ – في حروفِ الحفضِ، وفي حروفِ القَسَمِ، فهي إذن تكونُ مشتركةً بينَ حروفِ الخفضِ وحروفِ القَسَم.

وبهذا يكونُ قد انتهى الكلامُ عن الاسم ، فصار الاسمُ يُعْرَفُ بأربع علاماتٍ : الخفضُ ، والتنوينُ ، ودخولُ الألفِ واللامِ ، وحروفُ الخفضِ ، يعنى : أنَّ كلُّ كلمةٍ تَجِدُ فيها واحدًا من هذه العلاماتِ فهي اسمٌ ، وربما يَجْتَمِعُ فيها علامتان ، وربما يَجْتَمِعُ فيها ثلاثُ علاماتِ .

ولكن لا يَجْتَمِعُ فيها أربعةٌ ؛ لأنَّ التنوينَ والألفَ واللامَ لا يَجْتَمِعانِ . فإذن ثلاثُ

فَمِثْلًا « بعيد » اسمَ ؛ لأنَّها تَقْبَلُ « أل » ، تقولُ : « البعيد » ، و« دار » اسمٌ ؛ لأنها تَقْبَلُ الْتنوينَ ، تقولُ : هذه دارٌ واسعةً ، و« مسجدٌ » اسمٌ ، و« كتاب » اسمٌ ، و« نور » اسمٌ، و«شمس» اسمٌ، و«قمر»، اسمٌ، و«سماء» اسمٌ، و«أرض» اسمٌ

المهم : أنَّ كلُّ كلمةٍ تَقْبَلُ واحدةً من هذه العلاماتِ ، أو فيها واحدةٌ من هذه العلاماتِ فهي اسمٌ . واللَّهُ أعلمُ .

\$\$ \$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$\\\$

<sup>=</sup> الكعبة . وسمع أيضًا : « تالرحمنِ » ، ولا يجوز أن يذكر معها فعل القسم . وانظر شرح ابن عقيل ١٣/٢. (١) كلَّ هَذَهُ اعتبرها الشَّبيُّخ رَحْمَهُ اللَّهُ أَسْمَاءَ ؛ لأَنها تَقْبَلُ عَلامَاتِ الاسمِ، كَالتنوين ودخول الألف واللام، وغيرهما .

## \* علاماتُ الفعل \*

لمَّا أَنْهَى الكلامَ على علاماتِ الاسمِ شرَع يَتَكُلُّمُ على علاماتِ الفعلِ، فقال رجمه اللَّهُ: والفعلُ يُعْرَفُ بـ « قلـ » ، والسينِ ، وسوفَ ، وتاءِ التأنيثِ الساكنةِ .

أربعُ علاماتِ<sup>(۱)</sup>، كلُّ كلمةِ مسبوقةِ بـ «قد» فهى فعلٌ، وكلُّ كلمةِ مسبوقةِ بالسينِ، وسوف، فهى فعلٌ، وكلُّ كلمةِ مختومةِ بتاءِ التأنيثِ الساكنةِ فهى فعلٌ.

مثالُ العلامةِ الأولى « قد » (1): قولُه تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ « أفلح » : فعلٌ ، والدليلُ دخولُ الألفِ واللامِ . فعلٌ ، والدليلُ دخولُ الألفِ واللامِ .

ومثالُ العلامةِ الثانيةِ « السينِ » : قولُه تعالى : ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴾ . « يعلمون »

(١) بها يتميز الفعلُ عن أحويه ؛ الاسم والحرف ، متى وجَدْتَ فيه واحدة منها ، أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل .

(۲) قال الشيخ محمد بن محيى الدين في التحفة ص ١٠: وقد و تدخل على نوعين من الفعل، وهما:
 الماضى والمضارع.

فإذا دخلت على الفعل الماضي دلِّت علي أحمد معنيين، وهما التحقيق والتقريب.

فَمثالُ دَلاَلْتِهَا عَلَى السَّحَقَيقِ : قُولُه تَعَالَى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . وقولُه جلَّ شأنُه : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . وقولُنا : قد حضرَ محمد . وقولنا : قد سافر خالد .

ومنَّالَ دلالتها على التقريب : قولُ مُقِيم الصلاةِ : قد قامت الصلاة . وقولك : قد غرَبَت الشمس . إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب ، أما إذا قلت ذلك بعد دخول الليل فهو من النوع السابق الذي تدل فيه على التحقيق .

وإذاً دَخَلَت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضًا ، وهما التقليل والتكثير . فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك : قد يصدق الكَذُوب . وقولك : قد يجود البخيل . وقولك : قد ينجح البليد .

وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك : قد ينال المجتهد بُغْيَتَه . وقولك : قد يفعل التَّقِيُّ الخير . وقول الشاعر :

قد يُدْرِكُ المُتَأَنَّى بعض حاجتِه وقد يكونُ مع المُشتَعْجِلِ الزَّلُلُ. اهـ وهناك معنى ثالث لـ «قد » إذا دخلت على الفعل المصارع ، لم يذكره الشيخ محمد بن محيى الدين رحمه الله ، وهو : التحقيق ، وذلك كقوله تعالى : ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِثْكُمْ ﴾ . فعلم الله محققً

فعلٌ ؛ لدخولِ السينِ عليه .

ومثالُ العلامةِ الثالثةِ « سوف » : قولُه تعالى : ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ . « تعلمون » فعلٌ ، والدليلُ دخولُ « سوف » عليه .

إذن : كلَّ كلمةٍ دَخَلَت عليها السينُ فهى فعلٌ ، وكلُّ كلمةِ دَخَلَت عليها «سوف» فهى فعلُّ<sup>(۱)</sup>.

وانْتَبِهْ لَقُولِنا : كلَّ كلمةِ دَخَلَت عليها السينُ . فالسينُ ليست من بِنْيةِ الكلمةِ ، أمَّا إذا كانت السينُ من بِنْيةِ الكلمةِ فقد تكونُ فعلًا ، وقد لا تكونُ .

مثلًا: سِمُحر. هذه لا نقول: إنها فعلٌ ؛ لأنَّ السينَ التي فيها من أصلِ الكلمةِ . ومثالُ العلامةِ الرابعةِ «تاءِ التأنيثِ الساكنةِ »("): قولُه تعالى: ﴿ قَالَتِ النَّانِيثِ السَّاكنةِ »("): قولُه تعالى: ﴿ قَالَتِ النَّانِيثِ السَّاكنةِ ، « قال » : فعلٌ ؛ لأنها خُتِمَت بتاءِ التأنيثِ السَّاكنةِ .

وقال تعالى : ﴿ وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ . «قال » فعلٌ ؛ لأنها خُتِمت بتاءِ التأنيثِ الساكنةِ .

ولاحِظْ قولَ المؤلفِ رحِمه اللَّهُ: تاءِ التأنيثِ الساكنةِ. فقد اشْتَرَط شرطين ؟

﴿ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ ﴾ .

(۲) قالُ الشيخ محمد بن محيى الدين رحمه الله في التحفة ص ١١: تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل المفعل اليه مؤنث ؛ سواء الفعل الماضي دون غيره ، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أُسْنِد هذا الفعل إليه مؤنث ؛ سواء أكان فاعلاً ، نحو : فَرِشْتُ دارُنا بالبُشط .

وَالْمُواْدَ أَنْهَا سَاكُنَهَ فَى أَصَلَ وَضَعَهَا ، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين في نحو قوله تعالى : ﴿ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴾ ، ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَةً فِرْعَوْنَ ﴾ ، ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ . اه

 <sup>(</sup>١) السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس، ومعناه الاستقبال، إلا
 أن « السين » للاستقبال القريب، و« سوف » للاستقبال البعيد.

وقل يقال: إن السين حرف تنفيس، و«سوف» حرف تسويف، والتنفيس معناه الزمن القريب، والتسويف معناه الزمن البعيد.

فأما السين فنحو قوله تعالى : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ ﴾ . وأما « سوف » فنحو قوله تعالى : ﴿ وَلَسَوْفُ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ﴾ ، ﴿ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ﴾ ،

الأولُ: تاءُ تأنيثِ، والثانى: ساكنةً. فلم يَقُلُ بالتاءِ، بل قال: تاءِ التأنيثِ الساكنةِ . فكلُ كلمةٍ نُحتِمَت بتاءِ التأنيثِ الساكنةِ ، فهى فعلٌ .

فإن نُعتِمَتِ الكلمةُ بتاءِ لغير التأنيثِ ، مثلُ : بيت ، آخرُها تاءٌ ، لكنها ليست للتأنيثِ ، فهل نقولُ : « بيت » فعلُ ؟

الجواب: لا، وإن كان في آخرِها التاءُ، لكنَّ التاءَ هنا ليست للتأنيثِ، بل هي مِنَّ النَّاءِ هنا ليست للتأنيثِ، بل هي مِنَّ النَّاءِ الكلمةِ (١). (بنْيةِ الكلمةِ (١).

وقولُ المؤلفِ: تاءِ التأنيثِ الساكنةِ . احترازًا من غيرِ الساكنةِ ؛ فإنَّ تاءَ التأنيثِ غيرَ الساكنةِ ليست من علاماتِ الفعلِ ، تقولُ : هذه شجرة ، هذه بقرق ب للساكنةِ ليست من علاماتِ الفعلِ ، تقولُ : هذه شجرة » لا نقولُ : إنها فعلٌ ؛ لأنَّ تاءَ التأنيثِ عيرُ ساكنةٍ ، إذن « شجرة » لا نقولُ : إنها فعلٌ ؛ لأنَّ تاءَ التأنيثِ غيرُ ساكنةٍ ".

<sup>(</sup>١) فإذا كانت التاء لغير التأنيث ، وهي من بنية الكلمة فإننا لا نستطيع الجزم بأن هذه الكلمة اسم ، أو فعل أو حرقت .

فَقَدُ تَكُونَ أَسَمُا ، كِمَا فِي الْمُثَالَ الَّذِي أَتِي بِهِ السَّارِحِ رحمهِ اللهِ ، وهو ﴿ بِيتِ ﴾ .

وقد تكون فعلًا ، مثل: « يَكَتَ ، وبَلَتَ ، وبَهَتَ هُ ".

وقد تكون حرفًا، مثل: ليت .

قالتاء في هذه الأحوال التّلاثة لَيست للتأنيث، وهي من بنية الكلمة، فكانت الكلمة مرة اسمًا، ومرة فعلًا، ومرة حرفًا.

فمراد الشارح رحمه الله هنا : نفي الجزم بأن تكون الكلمة فعلًا ، إذا لحقّتها تاء لغير التأنيث ، لا نفي أن تكون فعلًا ، بدليل الأمثلة السابقة .

 <sup>(</sup>۲) فتاء التأنيث إما أن تكون ساكنة ، وفي هذه الحالة تكون من علامات الفعل .
 وأما أن تكون متحركة ، فتكون نافية لكون هذه الكلمة فعلًا ، وتكون الكلمة في هذه الحالة ، إما اسمًا ،
 وإما حرفًا .

فَتِكُونَ أَسَمًا إِذَا كَانَتَ تَاءَ التَّانِيثِ مُتَحَرِّكَةَ بَاحَرَكَةَ الْإعْرَابِ، نَحُو: هذه مسلمةً، رأيت مسلمةً، مررت بمسلمة . =

<sup>(</sup>ه) انظر القاموس المحيط ١٤٣/١ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّى ﴾ . «رحمة » ليست فعلًا ؛ لأنَّ تاءَ التأنيثِ غيرُ ساكنةِ .

إذن : للفعلِ أربعُ علاماتِ : «قد»، وتكونُ في أولِه، و« السينُ »، و« سوف » ويكونانِ في أولِه، و« تاءُ التأنيثِ الساكنةُ »، وتكونُ في آخرِه (١).

36 36 36

وتكون حرفًا إذا كانيت ملازمة لجركة معينة ، كما تقول: لات ، رُبُّت ، ثُمُت .
 وأما تسكينها مع « رُبُّ » ، و « ثم » فقليل ، نحو : رُبَّت ، ثُمُّت .

<sup>(</sup>١) ثما تقدم يتبين للئ أن علامات الفعل آلتنى ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضى، وهو « تاء التأنيث الساكنة »، وقسم يختص بالدخول على المضارع، وهو « السين »، و« سوف »، وقسم يشترك بينهما، وهو « قد ».

وسكت رحمه الله عن علامة فعل الأمر ، وعلامته أن يدل على الطلب ، مع قبوله ياء المخاطبة ، أو نون التوكيد ، نحو : قُمْ ، اقْعُد ، اكْتُبُ ، انْظُر ، فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر ، مع قبولها ياء المخاطبة ، في نحو : قومي ، اقعدى . أو مع قبولها نون التوكيد في نحو : اكْتُبَنُّ ، وانْظُرَنَّ إلى ما ينفعك .

# عار ما الحري

## « علامة الحرف «

لَمَّا أَنْهَى الكلامَ على علاماتِ الفعلِ شرَع يَتَكَلَّمُ على علاماتِ الحرفِ ، فقال : والحرف ما لا يَضْلُخ معَه دليلُ الاسمِ ، ولا دليلُ الفعلِ .

يعني رَحِمهُ اللَّهُ : أَنَّ كُلُّ كُلُمةٍ تَعْرِضُ عليها دليلَ الاسمِ ، ولا تَقْبَلُ ، وتَعْرِضُ عليها دليلَ الفعلِ ، ولا تَقْبَلُ ، فهي حرفٌ ، فالحرفُ ما لا يَصْلُحُ معَه دليلُ الاسمِ ، ولا دليلُ الفعل .

يقولُ الحَريرِيُ في مُلْحةِ الإعرابِ:

والحرفُ ما ليسَتُ له علامَهُ فقِسْ على قولى تَكُنْ علَّامَه'(١)

فَإِذَا وَجَدُتَ كُلَمَةً ، إِنْ عَرَضْتَ عَلِيها عَلَامَاتِ الْاسِمِ لَمْ تَقْبَلْ ، وإِنْ عَرَضْتَ عليها علاماتِ الفعلِ لَم تَقْبَلْ ، فهى الحرفُ<sup>(٢)</sup>.

فإذا قال قائلٌ: كيف تجعلون علامةَ الحرفِ عدميةً ، والعلامةُ عَلَمٌ ، لأبدُ أن يكونَ أمرًا وجوديًا ؟

فَالْجُوابُ : أنه إذا كان الشيءُ محصورًا صحَّ أن تكونَ العلامةُ عدميةً ، فهنا علامةُ الاسمِ كذا ، وعلامةُ الفعلِ كذا ، والذي لا يَدْخُلُ فيه علاماتُ هذا ، ولا هذا ، صار معلومًا .

قَالُوا: ونَطَيرُ ذَلَكَ الْجِيمُ والحَاءُ والحَاءُ، ثلاثلُهُ حروفٍ، كتابتُها واحدةٌ، تَتَمَيّرُ

(١) أي : الحرف ما ليست له علامة موجودة ، بل علامته عدمية ، كما علمْتَ .

(٣) ومثله «مِن »، و«هل»، و«لم»، هذه الكلمات الثلاث حروف ، لأنها لا تقبل شيئًا من علامات الاسم، فلا تقبل ه أل »، ولا التنوين، ولا يجوز دخول حروف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول: «المين»، ولا أن تقول: ولا أن تقول: إلى مِنْ، وكذلك بقية الحروف.

وأيضًا لا تقبل شيئًا من علامات الفعل، فلا يصح أن تلدخل عليها السين، ولا سوف، ولا تاء التأنيث الساكنة، ولا قد، ولا غيرها مما هو علامة على أن الكلمة فعل.

فَلا يَقَالَ : هَلْتُ ، ولا قد هَلُ ، ولا سوف هَلُ ... إلخ .

فتعين أن تكون سروفًا ، فعدم قبول الكلمة للعلامات السابقة علامة على حرفيتها .

### الجيمُ بالنقطةِ من أسفلُ، والخاءُ بالنقطةِ من فوقُ، والحاءُ ليس لها نقطةٌ.

إِذَا : إِذَا وَجَدُنَا صُورِةً صَالِحَةً للجيمِ ، والحاءِ ، والحَاءِ ، لكن ليس فيها علامةُ هذا ، ولا هذا ، عرَفْنا أنَّها حرفُ الحاءِ (١).

إِذًا : كلَّ كلمة لا تَقْبَلُ علاماتِ الاسمِ ، ولا علاماتِ الفعلِ ، فهى حرف ". والمؤلفُ رحِمه اللَّهُ لم يُمَثَلُ للحرفِ الذي جاء لمعنى ، وإن كان مطلوبًا من المعلّمِ أن يُمَثِّلُ ، ونحن نُمثِّلُ له بما مضى في كلامِ المؤلفِ ، من حروفِ الحفضِ التسعةِ ، وحروفِ الخفضِ التسعةِ ، وحروفِ الفعلِ ، فالأمثلةُ موجودةً متوفَّد عندنا .

ولكن بقى أن يقالَ : هل « أل » التي هي من علاماتِ الاسمِ تندخُلُ في كلامِ المؤلفِ هنا؟؟

الجوابُ : المؤلفُ قال في الأولِ : حرفٌ جاء لمعنّي ، و« أَلَ » ليس لها معنّى . وقال بعضُ النحويين : بل « أَلَ » لها معنّى ؛ فقد تفيدُ العمومَ ، وقد تفيدُ بيانَ الحقيقةِ ، تُفِيدُ العهدَ ، فلها معنّى ('').

<sup>(</sup>١) قال الهاشمي في القراعد الأساسية ص ١٪: علامة الحرف عدمية ، فهو نظير الحاء مع الخاء والجيم ؛ فإن علامة الخاء نقطة من فوق ، وعلامة الجيم نقطة من تحت ، وعلامة الحاء عدم النقط رأسًا . اهـ

 <sup>(</sup>۲) اعلىم أنه لا يردُ على هذا: الحروف التي قصد لفظها، نحو قوله:
 ألام عَلَى لَو ولو كنتُ عالماً بأذنابٍ لَوْ لم تَفُتْنِى أوائلُهُ
 حيث أدْخَل حرف الجرعلى « لو » في الأول ، وأضافها في الثانى ، فإن ذلك لقصد لفظها ، وكل كلمة
 يقصد لفظها تصير اسمًا ، فتقبل علامات الاسم . وانظر القواعد الأساسية ص ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) بممنى: هل «أل » حرف جاء لعنى ، أم حرف ليس له معنى ؟

 <sup>(</sup>٤) اعلم رحمك الله أن و أل و العرفة تنقسم إلى قسمين:
 ١ - حنسة

أُولاً : أَلَّ الجِنسِية : تدل الكلمات المنكَّرة ، مثل : طفل ، رجل ، امرأة ، على أمرين : الأُول : المعنى الذهني المتصوَّر عند النطق بها ، وهو الطفولة ، والرجولة ، والأنوثة ، في الأمثلة السابقة . الثاني : الأَفرَاد الذين تشملهم هذه الكلمات ، ممن يطلق عليهم لفظ : طفل - رجل - امرأة .

وتعريف الحنس يقصد به: أن يدل اللفظ، عن طريق «أل» على أحد الأمرين السابقين، ولذلك ترد
 «أل» هذه:

أ- لْتعريف حقيقة الجنس : أى : الحقيقة الذهنية في العقل لمدلول اللفظ ، بصرف النظر عن الأفراد (`` ، كقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ .

فَكُلُمَةً ﴿ الْمَاءَ ﴾ مِعرِّفَةً بـ ﴿ أَلَ ﴾ الجنسية ، لتعريف حقيقة الماء الحاضرة في اللهن ، فكأن التقدير : وجعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي .

و كَفُولْكُ أَيضًا : الإنسان مكون من عظم ولحم وعُصَب . أي : أن حقيقة الإنسان أنه مكون من عظم ولحم وعصب .

وكقولك أيضًا : الرجل خير من المرأة . إذا لم تُرِدْ به رجلًا بعينه ، ولا امرأة بعينها ، وإنما أردت أن حقيقة جنس المرأة .

وَلِإِ يُصْبِحُ أَنْ يَكُونَ الْمُوادَ بَهَاذًا : أَنْ كُلُّ رَجِلَ أَفْضَلَ مَنْ كُلُّ امرأَةً ؛ لأن الواقع بخلافه .

(ب- لاستفراق جميع أفراد الجنس:

أي : شمول كل أفراد النشيء"، أي : أن هذا الحكم ثابت لجميع أفراد مدخول « أل » ، بقطع النظر عن حقيقته الذهنية ، وعلامتها أن يصلح في موضعها كلمة « كل « حقيقة ، كقوله تعالى : ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ . فإنه يصح أن يقال : وخلق كل إنسان ضعيفًا .

وكَفُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُصْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ . أى : كل إنسان . وقوله تعالَى : ﴿ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ . أى : كل طفل ، والذى يدل على أن المراد كل طفل أنه سبحانه وصفه باسم موصول يفيد الجمع .

ج- لاستفراق خصائص الجنس مبالغة: وهي التي تدل على استغراق كل خصائص الجنس مبالغة ، وعلامتها أن يصلح أن يوضع موضعها كلمة « كل » أيضًا ، نحو قولك لرجل مبالغة : أنت الرجل علمًا .
 أي : أنت كل رجل علمًا .

فَالْمُعْنَى أَنْكُ تِرْيِدُ أَنْ تُوضِحُ أَنْ هَذَا الرَّجَلِ قَدْ اجْتُمْعُ فَيْهُ مَا افْتَرَقَ فَى غَيْرَهُ مَنَ الرَّجَالَ ، من جهة كماله في العلم ، ولا اعتداد بعلم غيره لقصوره عن رتبة الكمال "" . =

(\*) وَلَذَلُكُ نَقُولِ : إِنَّ « أَل » التي لتعريف حقيقة الجنس لا تقتضي الشمول .

(\*\*) وهذا كله على سبيل المبالغة ، وإلا فليس هناك من يصل علمه إلى رتبة الكمال ونهايته إلا الله سبحانه وتعالى .

ولا شلك أن الأولى ألا تطلق مثل هذه الألفاظ على أحد من الناس إلا إذا قُيَدت ، ففي مثالنا هذا مثلًا تقيد بعلم معين ، كعلم الفقه ، أو النحو ، أو الأصول ، أو ما أشبه ذلك . = وعلى هذا فـ «أل » تُعْتَبِرُ من الحروفِ ؛ لأنَّها حرفٌ جاء لمعنّى . الراءُ في «رُبِّ » ، هل هي من الحروفِ ، أم لا ؟

الجوابُ : ليست من الحروفِ اصطلاحًا ؛ لأنَّ المؤلفَ قال : حرفٌ جاء لمعنّى . و« رُبُّ » معناها التقليلُ أو التكثيرُ ، ولكن مكوَّنةٌ من ثلاثةِ حروفٍ ، ولو جزَّأْتَها ، وقُلْتَ :

= ثانيًا : أل العهدية : وهي التي يدل ما تدخل عليه على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطب ، وللعهد أنواع :

أَ عَهِدَ ذَكِرِي: وهو أن يكون ما فيه ٥ أل ٥ سبق ذكره بغير « أل ٥ فى الكلام نفسه ، كقوله تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ ﴾ . أي : الرسول المذكور .

ونحو : زارني رجل فأكرمت الرجل . أى : الرجل المذكور .

ب- العهد الذهني « العلمي » : وهو أن يكون ما دخلت عليه « أل » شيئًا ، أو فردًا مُحَدَّدًا معروفًا معرفة ذهنية ، لكل من المتكلم والسامع ، قبل دخول « أل » عليه ، كقوله تعالى : ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ ، فالمقصود بالغار هنا غار حراء ، وهو معلوم .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنُّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدُّسِ طُوى ﴾ .

وكتقولك لزميل بعث إليات برسالة : شكرًا ، فقد وصلتني الرسالة .

وكقولك : قال النبي ﷺ . فالنبي هو محمد ﷺ ؛ لأن هذا هو المعهود بين الناس بأذهانهم .

جــــ العهد الخضوري : وهذا أضافه بعض العلماء إلى أنواع العهد ، وهو أن يكون ما دخلت عليه « أل » حاضرًا ، أو مُشاهَدًا وقت الكلام .

ويكثر ذلك في كل مُمحَلّى بـ « أل » يأتي بعد اسم الإشارة ، تقول : **ذلك الرجل ، وذلك الكتاب** . وإثما قلنا : إنه عهد حضورى ؛ لأن الإشارة تكون إلى شيء حاضر .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ .

ونمحو: أخذت الكتاب.

فالمقصود بـ « اليوم » في الأية اليوم الحاضر ، وهو يوم عرفة ، والمقصود بـ « الكتاب » في المثال الكتاب الحاضـ .

لكنَّ كثيرًا من النحاة أدرجوا هذا النوع من المعرَّف بـ « أل » تحت المعرف بـ » أل » التي للعهد اللذهني .

ولمزيد من التفصيل انظر شرحنا للألفية ٧/ ٥٠ ٪ .

كما أنه يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف ألا يغتر ، ويعجب بنفسه ، ولهذا قال النبي عَلَيْتُ لِلله للمادح : « قطعت عنق صاحبك » . متفق عليه . وانظر القول المفيد ٣/٥ – ٧ للشيخ الشارح رحمه الله .

الراءُ . لم يَصِرْ لها معنّى .

و ﴿ مِن ﴾ ، هل الميمُ منها حرفٌ ، أم لا ؟

الجوابُ : ليست حرفًا ؛ لأنها ليس لها معنّى ، والنونُ في « مِن » كذلك ليست حرفًا .

إذن: الحرفُ ما لا يَدْخُلُ عليه علاماتُ الاسمِ ، ولا الفعلِ، ولكن الحرفُ المُصْطَلَحُ عليه عندَ النحويين هو الذي له معنّى.

فخلاصة الباب الآن:

أَوْلًا : أَنْ الكلامَ عندَ النحويين هو اللفظُ المركَّبُ المفيدُ بالوضعِ .

ثَانَيًا: أقسامُ الكلامِ ثلاثةً: اسمٌ، وفعلٌ، وحرفٌ جاء لمعنَّى، دليلُ هذا التقسيمِ التنبُّعُ والاستقراءُ؛ لأنَّ علماءَ النحوِ تتَبَّعوا كلامَ العربِ، فلم يَجِدوه يَخْرُجُ عن هذه الثلاثةِ.

ولاحِظُوا أنكم لو ذهبتُم لقراءةِ تراجِم علماءِ اللغةِ ، وما لاقَوْه من العناءِ والتعبِ في تنبُعِ البَدُوِ الرَّحُلِ ، لعلهم يَجِدُونَ كلمةً واحدةً من الكلماتِ العربيةِ قبلَ أن تَتَغَيَرَ السنُ أهلِ المدنِ ؛ لأنَّ أهلَ المدنِ الحُتَلَطوا بالقومِ الذين فُتِحَت بلادُهم ، فتَغَيَّر اللسانُ ، فصارت اللغةُ العربيةُ لا تُوجَدُ إلا في بطونِ الأوديةِ ومنابتِ الشجرِ ('' ، فصار علماءُ اللغةِ

<sup>(</sup>۱) فلقد كان الصدر الأول من الأمة المحمدية أهل سَلِيقة عربية ، وأصحاب مَلكة لسانية ، فكان اللسان العربي عندهم صحيحا محروسًا ، لا يتداخَلُه الحَلُلُ ، ولا يَتَطَرَق إليه الزَّلُ ، إلى أن فُتِحَت الأمصار ، وخالط العرب غير جنسهم من الروم والفرس والحبَش والنَّبَط ، وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادهم ، وأفاء عليهم أموالهم ورقابهم ، فاختلطت الفرق ، وامتزجت الألسن ، وتداخلت اللغات ، ونشأ بينهم الأولاد ، فتعلَّموا من اللسان العربي ما لا بدلهم في الخطاب منه ، وحفِظوا من اللغة ما لا غتى لهم في المجاورة عنه ، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه ، وأهملوه لقلة الرغبة في الباعث عليه ، فصار بعد كونه من أهم المعارف مُطَّرَحًا مهجورًا ، وبعد فرضيته اللازمة كأن لم يكن شيئًا مذكورًا ، وعادت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات ، واستمرت على سَنَن من الاستقامة والصلاح ، إلى أن انقرض عصر الصحابة ، والشأن قريب ، والقائم بواجب هذا الأمر لقلته غريب ، وجاء =

يَذْهَبُونَ كُلَّ مَذْهَبٍ فَى البَرَارِيُّ (') ، يَطْلُبُونَ أَعْرَابِيًّا يُخْبِرُهُمْ بِكُلَمَةٍ وَاحِدةٍ ، مِن أَجلِ أَن يُشْبِئُوهَا ، يقالُ : إِن الحَجَاجَ بِنَ يُوسِفَ الثَّقَفَىُ – مِن ثقيفٍ ، مِن الطائفِ ، وكان رجلًا حريصًا على اللغةِ العربيةِ ، وهو الذي أَعْرَبِ القرآنَ – يعنى : هو الذي كتب الشَّكُلةَ – تَكَلَّم عَندَهُ أَعْرابيُّ بكلمةِ « فُعْلة » ، فقال له الحَجَّاجُ : هذه الكلمةُ ليست موجودةً في اللغةِ العربيةِ . فقال الأعرابيُ : بل موجودةٌ . فقال الحجاج : اذْهَبُ فائتِ بشاهدِ مِن العربِ الأَقْحَاح (') ، وإلا فسأَضْرِبُ عُنقَك .

فذهَب الرجلُ يَطْلُبُ في البوادي ، يقولُ : فلمّا كان ذاتَ يومٍ ، وإذا بشاعرٍ يُنْشِدُ :

رَجُمَا تَكْرَهُ النفوسُ من الأمرِ له فُرْجَةٌ كَحَلِّ العِقالِ
وإذا بشيخٍ آخرَ يأتي يقولُ : إن الحجاجَ مات . قال : واللهِ ما فرحى بموتِه أشدَّ مِن
فرحى بهذا البيتِ " . كفاه اللهُ الأمرَ بموتِ الحجاجِ ووجودِ الشاهدِ .

المَمَقْصِدُ أن الناسَ كانوا يَتَتَبَعُونَ العربَ ، ويَطْلُبون من كلَّ جانبِ لعلهم يَجِدون كلمةً عربيةً لم تُغَيِّرُها الألسنُ ، أما المدنُ فتغَيَّرت بواسطةِ الفتوحاتِ .

\$15 \$15 \$15

<sup>=</sup> التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم ، لكنهم قَلُوا في الإتقان عددًا ، واقْتَفَوْا هديهم ، وإن كانوا مَدُّوا في البيان يدًا ، فما انقضى زمانهم على إحسانهم إلا واللسان العربي قد استحال أعجميًّا ، أو كاد ، فلا ترى المُشتَقِلَّ به المحافظ عليه إلا الآحاد .

هذا والعصر ذلك العصر القديم، والعهد ذلك العهد الكريم، فجهل الناس من هذا المهم ما كان يلزمهم معرفته، وأخّروا منه ما كان يجب عليهم تقدمتُه، واتخذوه وراءَهم ظِهْرِيًّا، فصار نَسّيًا مَنْسِيًا، والمُشْتَغِل به عندهم بعيدًا قَصِيًّا، فلمَّا أَعْضَل الداءُ، وعَزَّ الدواءُ، ألهم الله عز وجل جماعة من أولى المعارف والنَّهى، وذَوى البصائر والحيجًا، أن صرفوا إلى هذا الشأن طرفًا من عنايتهم، وجانبًا من رعايتهم، فشرَّعوا فيه للناس موارد، ومهدوا فيه لهم معاهد؛ حراسةً لهذا العلم الشريف من الضياع، وحفظًا لهذا المهم العزيز من الاختلال.

<sup>(</sup>١) البراريّ جمع بَرِّيَّة ، وهي الصَّحْراء . المعجم الوسيط ( ب ر ر ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في المعجم الوسيط ( ق ح ح ) : يقال : أعرابيٌّ قُحَاجٌ : لم يدخل الأمصار ، ولم يختلط بأهلها . اه

<sup>(</sup>٣) القصة بنحو هذا مذكورة في « وَفَيات الأعيان » ٤٦٧/٣، و« بغية الطلب في تاريخ حلب » ٥٧/٩٠٠.

#### \* باب<sup>(1)</sup> الإعراب \*

قال المؤلف رجمه اللَّهُ تعالى: الإعرابُ هو تغييرُ أواخِرِ الكُلمِ؛ لاختلافِ العوامل الداخلةِ عليها ، لفظًا ، أو تقديرًا .

قولُه رحِمه اللهُ: الإعرابُ.

الإعرابُ في اللغة ، يقالُ : أغرَب عن الشيءِ ، بمعنى : أفْصَح عنه ، وتقولُ : أُعْرَبُ عنه ، وتقولُ : أُعْرَبُ عنه أَفْصَحُتُ .

فالإعراب في اللغة: الإفصام عن الشيء (١).

وفى الاصطلاح، قال المؤلفُ رحِمهُ اللَّهُ: هو تغييرُ أواخِرِ الكَلِمِ. فلا بدَّ من التغييرِ ؛ من ضمّ ، إلى فتح ، إلى كسرٍ ، إلى سكودٍ .

(١) قوله رحمه الله: باب.

» يصبح قراءته بالرفع ، رفيه وجهان:

الأول : كونه خِيرًا لِمُبتدأ محذوف ، تقديره : هِذِا بابُ .

والوجه الثاني: كونه ميتدأ، والخبر محذوف، تقديره: بابُ الإعراب هذا محلُّه.

» وينسس قرأءته بالنشسب ، عبلي كونه مفعولاً لفعل محذوف ، تقديره : اقْرَأْ بابَ الإعراب .

ويصبح قرآءته بالحجر، على كونه مجرورًا بحرف جر محذوف، تقديره: اقررًا في باب الإعراب.
 وإعرابه: اقرأ: فعل أمر، والفاعل ضمير مُستتر وجوبًا، تقديره: أنت.

شي بأنسد: جار ومجرور متعلق بـ « اقرأ » .

وهذا الوجه لا يتمشي إلا على مذهب الكوفيين الجيوين لجر الحرف، وهو محذوف، ومنعه البصريون.

وَعَلَىٰ كُلُّ : « بابُ » مضاف ، و « الإعراب » مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة .

والبَائِ مَعْنَاهُ لَغَدُّ: قُوْجَةً فَي ساتر ، يُتَوَصِّل بها مِن داخل إلى خارج ، وعكسه .

وأصطلاخًا: امم لجملة من العلم، مشتملة على مسائل، اشتملت على فصول، أم لا.

وهَمْذَا الإعراب والمعنى يتجريان في كل بالب، فلا يحتاج إلى إعادتهما من كل باب.

(٣) وذكر الشيخ محسد بن محيى الدين في التحلة ص ٤ ا نحوًا من هذا. فقال رحمه الله : الإعراب له
 معنيان :أحدهما لغوى ، والآخر اصطلاحي .

أما معناه في اللغة فهو : الإظهار والإبانة ، تقول : أغْرَبْتُ عمًا في نفسي ، إذا أَبَنْتُه وأَظْهَرْتُه . وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف . اه وقولُه رجمه اللَّهُ: تغييرُ أُواخِرِ الكَلِمِ . خرَج به ما لا يَتَغَيَّرُ آخِرُه ، لا لعلةِ ، لكن لبناءٍ ، ولا أُجِبُّ أن أَتكَلَّمَ على البناءِ حتى لا يُشَوِّشَ علينا (١).

وقولُه رجمه اللَّهُ: تغييرُ أواخِرِ الكلمِ. « أواخِر » جمعُ « آخِر »، فالإعرابُ إذن يتعَلَّقُ بأواخِرِ الكلم، لا بأولِها، ولا بأوسطِها ".

(١) جزى الله الشيخ رحمه الله خيرًا، فهو رحمه الله يريد ألا يُشَتّت ذهن الطلبة، ونحن - إن شاء الله
 تعالى - نذكره إتمامًا للفائدة، لمن شاء أن يعرف معناه، فنقول:

اللبناء معنيان: أحدهما لغوى، والآخر اصطلاحي:

فأما معناه في اللغة: فهو عبارة عن وضع شيء على شيء، على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، فإن لم يكن على الوجه المذكور فهو تركيب.

وأما معناه في الاصطلاح: فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لغير عامل، ولا اعتلال.

وذلك كلزوم» كُمّ (و ، مَنَ ، السكون ، وكلزوم «هؤلاء » ، و «تحذّام » ، و «أمس » الكسر ، وكلزوم « مُثلُذُ » ، و « حيثُ » الضمّ ، وكلزوم « أينَ » ، و « كيفَ » الفتخ '' .

وقنولنا : لغير عاملي: أي : أنه ، وإن اختلف العامل (\*\* الداخل عليه ، فإن آخره يلزم حالة واحدة .

نمحو : سيبويه ، تتمول : جاء سيبويه . وإعرابه : جاء فعل ماض ، وسيبويه : فاعل مبنى على الكسر ، فى محل رفع .

وتقول : رأيت سيبويه . وإعرابه : رأيت : فعل وفاعل ، وسيبويه ، مفعول به مبنى على الكسر ، في محل نصب .

ُوتقَوْلُ : مرزت بِسيبؤيه . فـ 8 مر » : فعل ماض ، والناء فاعل ، و « بسيبويه » : الباء حرف جر ، وسيبويه مبنى على الكسر في محل جر ؛ لأنه اسم مبنى ، لا يظهر فيه إعراب .

وقولنا : ولا اعتلال . أي : أنه ليس السبب في كونِ آخره يلزم حالة واحدة أنه حرف علة ، بل إنه يلزم حالة واحدة أنه حرف علة ، بل إنه يلزم حالة واحدة ، وإن كان آخره حرفًا صحيحًا ، كما مضي في الأمثلة .

(٣) فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابًا. كقولك في « فَلْس » إذا صغَّرْتَه : « فَلَيْس » ، وإذا كشرتَه أنْفُس ، وفُلُوس » .
 كشرتَه (٠٠٠٠) : « أَفْلُس ، وفُلُوس » .

فيمخرج بقنوله: تغيير أواخر الكلم. تغيير أوائلها وأوسطها، فلا مبحث فيه في علم النحو، ولا في "

 <sup>(</sup>a) فألقاب البناء أربعة : السكون ، والكسر ، والضم ، والفتح .

<sup>(</sup>٥٥٠) سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل تعريف العامل. ص ٩٤.

<sup>(</sup>۱۱۱۰۰ أي : جَمَعْتُه جمع تكسير .

الكلماتُ الآن حركاتُها تكونُ في الأولِ والأوسطِ والآخِرِ، والذي يَخْتَصُ به ' الإعرابُ آخِرُ الكلمةِ .

أمًّا أولُها وأوسطُها فهو لأهلِ الصَّرْفِ، لا لأهلِ النحوِ.

فَمَثْلاً : « نَصْرٍ » : فتحُ النونِ نَعْرِفُه من الصرفِ ، وسكونُ الصادِ من الصرفِ . أمَّا تَحْرِيكُ الراءِ فَهُو مَنَ النِّحْوِ ، وهو الذي يَتَغَيَّرُ .

أما أولُ الكلمةِ ووسطُ الكلمةِ فهو على ما هو عليه ، لا يَتَغَيَّرُ<sup>(۱)</sup> ، ولهذا تقولُ : نَصْرًا ، ونَصْرٌ ، ونَصْرٍ ، لم يَتَغَيَّرُ إلا الآخِرُ ، ولهذا يُرَكِّزُ علماءُ النحوِ على أواخرِ الكلمِ ؛ لأنها هي التي تَتَغَيرُ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ : تغييرُ أواخِرِ الكلمِ . من أين إلى أين ؟ من ضمةِ ، إلى فتحةِ ، إلى كسرةِ ، إلى سكونٍ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: لاختلافِ العواملِ الداخلةِ عليها. «لاختلاف»: جارٌ ومجرورٌ متعلِّقٌ بقولِه: «تغيير». واللامُ هنا تعليليةٌ؛ يعنى: تتغيَّرُ أواخِرُ الكلمِ من أجلِ اختلافِ العواملِ ؛ هذا هو الإعرابُ.

وخرَج بقولِه : لا ختلاف العوامل . ما إذا تَغَيَّر آخرُ الكلمةِ باختلاف لغاتِ العربِ .

<sup>=</sup> الإعراب ، وإنما يُبتخت فيه في علم الصَّرْف .

<sup>\*</sup> ولا فرق في الآخر بين أن يكون آخِرًا حقيقةً ، كآخر « زيد » ، أو حكمًا كآخر « يد » ؛ فإن الدال آخره حكمًا ، لا حقيقةً ؛ إذ أصله « يَدْيُ » ، حذفت الياء لعلة تصريفية ، لا اعتباطًا من غير سبب ، فصار « يد » .

تَشُولُ : طَالَتَ يَدُّ، ورأيت يَدًا، ونظرت إلى يدٍ.

قائدة : المقصود من قول المؤلف رحمه الله : تغيير أواخر الكلم . تغيير أحوال أواخر الكلم ، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر ؟ فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير ، وإنما يتغير حاله ، وهو الحركة ، فتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع ، إلى النصب ، أو الجر ، أو الجزم ، حقيقةً ، أو حكمًا .

<sup>(</sup>١) ولكنه أحيانًا يتغير ، كما مضى في حاشية ٢ من الصفحة السابقة ، وكما لو بنَيْتَ كلمة « قال » للمجهول فإنك تقول فيها : قِيلَ . فتُغَيِّرُ أول الكلمة حرف « القاف » ، فبدلًا من كونه كان مفتوحًا أصبح مكسورًا ، وتغير أيضًا وسط الكلمة ، فبدلًا من كونها ألفًا أصبح ياءً .

مثالُ ذلك : حيث ، بعضُ العربِ يَثنِيها على الضمّ ، يقولُ : حيثُ . وبعضُ العربِ
يَثنيها على الكسرِ ، يقولُ : حيثِ وبعضُ العربِ يَثنِيها على الفتح ، يقولُ : حيثَ .
وبعضُ العربِ يقولُ : حَوْثُ () .

فالاختلافُ هنا ليس لاختلافِ العواملِ، ولكن لاختلافِ اللغاتِ، فلا يُعَدُّ إعرابًا، فالعبرةُ باختلافِ أواخِرِ الكلمِ من أجلِ اختلافِ العواملِ<sup>(٢)</sup>.

#### وما هي العواملُ؟

العوامل: كلمات تَتَغَيَّرُ بسبب تغيَّرِها أواخرُ الكَلِمِ"، تقولُ: جاء زيدٌ. آخرُها الدالُ مضمومةٌ، وتقولُ: رأيْتُ زيدًا. الآنَ صارتْ مفتوحةٌ؛ لأنَّ العاملَ الأولَ غيرُ العاملِ الأولَ غيرُ العاملِ الأولَ غيرُ العاملِ الثانى، وتقولُ: مررْتُ بزيدٍ. خفَضْناها لاختلافِ العواملِ.

إذن : الأواخرُ تختلفُ باختلافِ العواملِ الداخلةِ على الكلمةِ ، إن دخل عليها عاملُ رفع رفَعْناها ، عاملُ نصبِ نصَبْناها ، عاملُ خفضِ خفَضْناها ' .

(١) النظر شرح قطر الندي ص ٤، ومغنى اللبيب ١٥٠/١ .

(٣) تقول: جلست حيث جلس زيد. بالضم، ويجوز لك أن تقول: حيث. بالفتح، وحيث، بالكسر، وحَوثُ، إلا أن هذه الأوجه الأربعة ليست بسبب العوامل، ألا ترى أن العامل واحد، وهو « جلس»، وقد وُجِد معه التغير المذكور.

وخرَج أيضًا بقولِه : لاختلاف العواملِ. ما إذا تغيَّر آخرُ الكلمةِ لاختلافِ المخاطَبِ.

َ مَثَالُ ذَلَكَ : تَشَوَّلُ : ضِرَبْتُ . للمتكلِّم، وتقول : ضربْتَ للمخاطَب، وتقول : ضربْتِ للمخاطبةِ المؤنثة .

فهنا تَغَيُّو آخر الكلمة «التاء» لاختلاف المخاطب، لا لاختلاف العواملِ، فلا يُعَدُّ إعرابًا.

(٣) فالسامل هو : ما يجعل آخر الكلمة بحالة مخصوصة ؛ رفعًا ، أو نصبًا ، أو جرًا ، أو جَزمًا .
 وهو نوعان :

، الأَوْلَ : العَوَّامَلِ اللَّفَظَيَّة ، وهي ما يُتَلَفَّظُ بها ، كالنواصب ، والجوازم ، وحروف الجر ، والأفعال ، وغدها .

(والثاني: العوامل المعنوية، وهي ما لا يتلفظ بها، كالابتداء في المبتدأ، والتجرد عن الناصب والجازم في المضارع، ولا ثالث لهما. وانظر القواعد الأساسية للهاشمي رحمة الله ص٤١، حاشية ١.

(\$) فَالَحُواْمَلُ تَخْتَلَفَ، مَن شَامِلِ يَقْتَضَى الْرَفْعِ حَلَى الْفَاعَلَيْةِ، **أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب** =

ـــاب الأعــــباب

وقولُ المؤلف رجمه اللّه : لفظًا أو تقديرًا . متعلّقٌ بقولِه : « تغيير » أيضًا ('' ، يعنى : أنَّ التغييرَ يكونُ أحيانًا لفظًا ('' ، وأحيانًا يكونُ تقديرًا غيرَ ظاهرٍ ('' .

= على المفعولية أو نحوها ، وهلم جرًّا .

سَلاً إذا قلت : حضّر محمدٌ . فـ « محمد » مرفوع ؛ لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية ، وهذا العامل هو « حضر » .

فَإِنْ قَلْتَ : رَأَيْتُ مَحْمَدًا . تَغَيَّر حَالَ آخر ٥ محمد » إلى النصب ؛ لتغير العامل بعامل آخر يقتضى النصب ، وهو «رأيت » .

فَإِذَا قَلَتَ : خَطِيتُ بِمِحمدِ . تغَيَّر حالُ آخرِه إلى الجرُّ ؛ لتغيُّرِ العاملِ بعاملِ آخرَ ، يَقْتَضِى الجرُّ ، وهو الباءُ . وإذا تأمَّلُتُ في هذه الأُمثلةِ ظهر لك أنَّ آخرَ الكلمةِ – وهو الدالُ من محمدِ – لم يَتَغَيَّرُ ، وأنَّ الذي تغيَّر هو أحوالُ آخرِها ، فإنك تراه مرفوعًا في المثالِ الأولِ ، ومنصوبًا في المثالِ الثاني ، ومجرورًا في المثالِ الثالث . الشالِ الثالث .

وهذا التغييرُ من حالة الرفع ، إلى حالة النصب ، إلى حالة الجر ، هو الإعراب عند المؤلف ، ومن ذهب مذهبه ، وهذه الحركات الثلاث – التي هي الرفع ، والنصب ، والجر – هي علامة وأمارة على الإعراب . ومثل الاسم في ذلك : الفعل المضارع ، فلو قلت : يسافرُ إبراهيمُ . فـ « يسافر » : فعل مضارع مرفوع ؟ لتجرده من عامل يقتضي نصبه ، أو عامل يقتضي جزمه .

فَإِذَا قَلْتَ : لَنْ يَسَافَرُ إِبْرَاهِيهُم . تغيَّر حَالَ « يَسَافَر » من الرفع إلى النصبِ ؛ لتغيُّرِ العاملِ بعاملِ آخرَ يَقْتَضِى نصبّه ، وهو « لن » .

فَإِذَا قَلْتُ : لَمْ يُسَافِحُ إِبْرِاهْيِمْ . تغيَّر حَالُ « يَسَافَر » من الرفعِ ، أو النصبِ ؛ إلى الجزمِ ، لتغيُّرِ العاملِ بعاملِ . آخرَ يَقْتَضي جزمَه ، وهو « لم » . وانظر التحفة السنية ص ١٤ .

- (١) ويحتمل رجوع قوله: لفظًا أو تقديرًا ؛ للعواسل في قوله: لاختلاف العوامل. يعنى: أن العوامل إما
  ملفوظة كما تقدم، أو مقدرة، كأن يقال: من ضربُت ٢ فتقول: زيدًا. التقدير: ضربتُ زيدًا.
  فالعامل في «زيدًا» النصب وهو ضربُتُ محذوف ؛ لدلالة ما قبله عليه.
- (۴) أي: ملفوظًا به، فلا تينع من النشلق به مانع، كما مضى في حركات الدال من (زيد) في كلام
   الشارح، وفي حركات الدال من « محمد»، والراء من «يسافر» في الحواشي.

ولا مانع من ذكر أمثلة أخرى على ذلك ؛ لأن في التُّكرار إفادة : تقول : يضربُ زيدٌ ، ولن أضربَ زيدًا ، ولم أضربُ زيدًا ، ومررت بزيدٍ .

فإن التغيير في هذه الأمثلة ظاهر في الأسم والفعل.

(٣) الإعراب التقديري: هو ما يمنع من التلفظ به مانع؛ من تعذّر، أو استثقال، أو مناسبة.
 وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في كلام الشارح رحمه الله توضيح ذلك.

فَإِنْ كَانَ الحَرِفُ الأَخيرُ صحيحًا فَالْتَغْبِيرُ لَفَظُنُّيُّ ، وإِنْ كَانَ مَعْتَلاًّ فَالْتَغْبِيرُ تَقْديريُّ . وحروفُ العلةِ ثلاثةٌ، هي : الألفُ('')، والواؤ'')، والياءُ'"، وما عداها حروفُ

والحروفُ التي يَتَكُوَّنُ منها كلامُ العربِ ثمانيةٌ وعشرون ، نحذُ منها حروفَ العلةِ الثلاثةَ يَئِقَ عندَك خمسةٌ وعشرون حرفًا، كلُّها حرفٌ صحيحٌ.

« فالراءُ » حرفٌ صحيحٌ ، و « الباءُ » صحيحٌ ، و « الجيمُ » صحيحٌ ، و « الكافُ » صحيح، و«اللامم» صحيح.

إذن: خمسةٌ وعشرون حرفًا تَتَغَيَّرُ تغَيِّرًا لفظيًّا باختلافِ العواملِ ؛ لأنَّها حروفٌ صحيحةٌ ، وثلاثةُ حروف لا تَتَغَيَّرُ تغيَّرُا لفظيًّا ؛ لأنها حروفُ علةٍ .

مثالُ ذَلَكُ : تَقُولُ : جاء عَلَيٌّ وعيسى .

« عليٌ » مضمومٌ ؛ لأنَّ آخرَه حرفٌ صحيحٌ (١) ، و « عيسى » غيرُ مضموم ، فهو ساكنٌ ؛ لأنَّ آخرَه ألفٌ ، والألفُ حرفُ علةٍ (٥) .

وتقولُ: رأيْتُ عليًا وعيسي.

« عَلَيًا » آخرُه حرفٌ صحيحٌ ، ولذلك تغَيَّر ،كان بالأولِ مرفوعًا ، والآنَ منصوبًا .

(١) ولا حاجة أن نقول : المفتوح ما قبلها ؛ لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحًا . وعلى ذلك تكون الألف دائمًا

(٢) المضموم ما قبلها، قإن كان ما قبلها ساكنًا فإنها لا تكون حرف علة.

وعلى هذه فكلمة « ذَلُو » الواو فيها ليست حرف علة ؛ لأن ما قبلها ساكن. ولهذا تظهر عليها الحركات، تقول: عندى دَلْوٌ، واشتَرَيْتُ دَلْوًا، ونظَرَتُ إلى دَلْو .

(٣) المكسور ما قبلها ، فإن كان ما قبلها ساكنًا فإنها كذلك لا تكونُ حرف علة . وعلى هذا فكلمة ، ظَنِي ، الياء فيها ليست حرف علة ؛ لأن ما قبلها ساكن .

و لهذا تظهر عليها الحركات، فتقول : هذا ظَبْيٌ ، وصِدْتُ ظَبْيًا ، ونظَرْتُ إلى ظُبْي .

(٤) الباء في «على» لبست حوف علة ؛ لأنها ياء مشدُّدة ، والياء المشددة عبارة عن ياء ساكنة ، ثم ياء ستحركة ، وعليه فإن الياء ما قبلها ساكن ، فلا تكون حرف علة ، وتظهر عليها الحركات ، كما سبق . (٥) دائمًا ؛ إذ إنَّ ما قبلها لا يكون إلا مفتوحًا ، فلا تكون إلا حرف علم ، ولا تظهر عليها الحركة .

بسساب الإعسسراب

و «عيسى» لم يتغيّر<sup>(١)</sup> ؛ لأنَّ آخرَه حرفُ علةٍ .

وتقولُ : مررتُ بعليٌ وعيسي .

« عليٌ » : تغَيّر إلى الخفضِ .

ر « عيسى »: لم يَتَغَيَّرُ .

إِذِن : «عليٌ » مُعْرَبٌ ؛ لأنه يَتغيَّرُ آخرُه لفظًا باختلافِ العواملِ، و «عيسى » معربٌ ؛ لأنه يتغيَّرُ آخرُه تقديرًا، لا تظهَرُ عليه الحركةُ ؛ الضمةُ ، والفتحةُ ، والكسرةُ ، ولهذا قال المؤلفُ : لفظًا أو تقديرًا .

مثالٌ على كيفيةِ الإعرابِ اللفظئ، والإعرابِ التقديريّ:

أولاً : الإعرابُ اللفظئ : قام محمدٌ . قام : فعلٌ ماضٍ ، محمدٌ : فاعلٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخرِه ؛ لأنَّ آخرَه حرفٌ صحيحٌ .

ثَانيًا : الإعرابُ التقديريُّ : قام عيسى . قام : فعلَّ ماضٍ ، عيسى : فاعلُّ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ مقدَّرةٌ على الألفِ ، منع من ظهورِها التعذُّرُ .

الآن تغَيِّر آخرُه ، لكن تقديرًا ، ولهذا نقولُ : ضمةٌ مقدَّرةٌ على الألفِ ، منَع من ظهورِها التعذُّرُ ؛ لأنه يَتَعَدَّرُ أن تَضُمَّه ، أو تَفْتَحَه ، أو تَكْسِرَه ، فلا يمكنُ أن تأتيَ الألفُ مفتوحةً ، ولا مضمومةً ، ولا مكسورةً (١) .

سَبَقَ أَنْ قُلْنَا : إِنَّ حَرُوفُ العَلَّةِ تَلَاثُةً ، وهي :

<sup>(</sup>١) المراد بالتنفير هنا التغير اللفظي ؛ حيث إن « عيسى » تتغير أيضًا ، ولكن تقديرًا ، فتقدر على آخره الضمة في حال الرفع ، والفتحة في حال النصب ، والكسرة في حال الجر ، ولا يتغير آخره لفظًا .

 <sup>(</sup>٣) ويُسَمَّى الأسم المنتهى بالألف مقصوراً مثل: التقوى، الهُدَى، الفتى، موسى، مصطفى.
 فالاسم المقصور هو: كل اسم معرب، آخره ألف لازمة، قبلها فتحة.

فَاحْشُورْ بِاللَّاسِمِ مِنْ الْنُعْمَلِ، نَبْحُونَ يَرُضَّى، يَشْعَى، فليس مِن المقصور.

ولكنه لمَّا كان فُنتَهِيًّا بألفي ، مفتوح ما قبلها ، يتعذر عليها ظهور الخركة ، أُغرِب إعرابًا تقديريًّا ، كالاسم المقصم تمامًا .

١ - الألف : وهي أعَلُها ؛ لأنها لا يَظْهَرُ عليها ضمةً ، ولا فتحةً ، ولا كسرةً ،
 يَتَعَذَّرُ الظهورُ عليها (١) .

٣٠ ٣ - الواق، والياءً: الواق، والياءُ أهونُ من الألف ؛ لأنَّ الواق والياءَ تَظْهَرُ
 عليهما الفتحة ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ﴾ .

وتقولُ: رأيْتُ القاضي .

ولا تَظْهَرُ عليهما ضمةً ، ولا كسرةً ، ولا نقولُ : منَع من ظهورِهما التعذُّرُ ، ولكن نقولُ : منَع من ظهورِهما التعذُّرُ ، ولكن نقولُ : منَع من ظهورِهما التُّقَلُ ، يعنى : أنَّ ظهورَ الضمةِ على الياءِ والواوِ ثقيلٌ ، وظهورَ الكسرةِ عليهما ثقيلٌ ".

فصارت حروفُ العلةِ الثلاثةُ تَشَفِقُ في أنّها يُقَدَّرُ عليها الضمُّ والكسرُ، أمَّا الفتحةُ فتُقَدَّرُ على الألفِ، وتَظْهَرُ على الواوِ والياءِ.

وتَمُخْتَلِفُ أيضًا في أنه يقالُ في الألفِ: منّع من ظهورِهِ التَعذُّرُ، وفي الياءِ والواوِ الثُقُلُ ؛ لأنه يمكنُ أن تقولَ: جاء القاضئ. ولكنها ثقيلةٌ، ويمكنُ أن تقولَ: مررتُ بالقاضِي. ولكنها ثقيلةٌ، ويمكنُ أن تقولَ: مررتُ بالقاضِي. ولكنّها ثقيلةٌ أيضًا (").

ولهذا عُبَر العلماءُ بتعبير دقيقٍ : قالوا في الألفِ : منَع من ظهورِها التعذُّرُ ، وقالوا في الواوِ والياءِ : منَع من ظهورِها الثُّقَلُ .

 $<sup>\</sup>xi_{i}^{\prime}\xi=\xi_{i}^{\prime}\xi=\xi_{i}^{\prime}\xi$ 

<sup>(</sup>١) فلا يُستطاع إظهار الحركة عليها ؛ لأنها لا تقبل الحركة أصلًا .

<sup>(</sup>٣) ويُستشى الاسم المعرب المنتهى بياء لازمة. غير مشدّدة ، قبلها كسرة : الاسم المنقوص ، نحو : القاضى ، الداعى ، الهادى ، فهذا لا تظهر عليه الضمة والكسرة للثقل . ويأخذ نفس هذا الحكم الإعرابي : الاسم المنتهى بواو لازمة ، مضموم ما قبلها ، والفعل المنتهى بياء أو واو ، فتقدر عليهما الحركات ، إلا الفتحة ؛ فإنها تظهر عليهما لحفتها ، ولكن لا يسمى شىء من هذا منقدمة ...

 <sup>(</sup>٣) فالفرق بين التعذّر والثقل: أن التعذر يعني استحالة النطق بالحركات، فهو أمر غير ممكن، أما الثقل فيعني
 أن النطق بالحركات ممكن، ولكنه صعب.

ولذًا يُتَلَرُّفُي طَهْنُورَ الحَرَكَاتَ بَتَقَدْيَرُهَا ؛ طَلْبًا لَحْفَةَ النطق التي تحرص عليها اللغة العربية .

#### إذن: خُذُوا أحكام حروفي العلة :

١- الألفُ: تُقَدِّرُ عليها جميعُ الحركاتِ ، ويقالُ: منَع من ظهورِها التعذُّرُ.
 ٣، ٣- الواؤُ والياءُ: تُقَدَّرُ عليهما الضمةُ والكسرةُ فقط ، وتَظْهَرُ عليهما الفتحةُ للفتحةُ عليهما .

ويقال فيما إذا قُندًرت الصمة والكسرة ، يقال : منع من ظهورِها الثُّقَلُ دونَ التعذُّرِ ؛ لإمكانِ النطقِ ، لكن مع الثقلِ .

وعليه فلو قال قائلٌ من الناسِ : جاء القاضئ . قلنا : هذا خطأٌ ، لا تَنْطِقُ العربُ بهذا؛ لأنَّ الضمةَ تُقَدَّرُ على الياءِ .

ولو قال : رأيْتُ القاضي ـ قلنا : هذا صحيح ؛ لأنَّ الفتحة تَظْهَرُ على الياءِ . ولو قال : مررتُ بالقاضِي . قلنا : هذا خطأً . لأنَّ العربَ لا تَنْطِقُ هكذا ؛ لأنها لو قالت هكذا صار تقيلًا ، فلا تُنْفِلْقُ به .

أَمَّا الأَلْفُ : فلا تَنْعِلَقُ العربُ عليه بأيِّ حركةٍ ؛ لأنَّ ذلك متعذَّرٌ (''.

(۱) وهاكم معجمهوعنة من الأمثلة على الإعواب التقلميوي، كم يتدرب الطالب على الإعراب. . يَعْخَشَى الفتي والقاضي:

يخشي: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر.

الْفَشِي : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر.

وَالْفَهَاسَى: الواو حرف عطف ، والشَّاصَي : معطوف على الفتى ، وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء ، منع من ظهورها الثقل.

، لن أخشى الفتى :

أن : حرف نفي ونصب واستقبال .

أُسَّشِي: فعل مضارع منصوب بـ « لن » ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنا » .

اللهتي: مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر .

» هررلت بالنَّمَاطني :

هررت: فعل وفاعل. =

بالثقاضي : جار ومجرور ، وعلامة جره كسرة مقدرة على الیاء ، منع من ظهورها الثقل .
 یدعو (ید :

يدعو : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو ، منع من ظهورها الثقل .

زيد: فاعل مرفوع بضمة ظاهرة.

» يېرمىيى زىلە :

برمي : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء ، منع من ظهورها الثقل .

زيد : فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في أخره.

فهذه كلها، التغيير فيها مقدر ؛ للتعذر على الألف ؛ لأنها لا تقبل الحركة، والثقل على الياء والواو ؛ لأنهما يقبلان الحركة، لكنها ثقيلة عليهما .

وأما نحو : لن أخشى القاضيّ . فتظهر الفتحة على الياء .

ۇ (ئىمرابە :

لن أخشى : ناصب ومنصوب ، والفاعل مستتر وجوبًا ، تقديره « أنا » .

القاضي: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة .

وكذلك : لن أدعوَ زيدًا ، ولن أرميَه ؛ فإنها تظهر فيه ، وإعراب الأول :

لن أناعو : ناصب ومنصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وفاعله مستتر فيه وجوبًا ، تقديره \$ أنا ﴾ . زيلًا : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة .

ومثله: لن أرميه.

ف « أرسي » منصوب بـ « لن » ، وفاعله ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنا » ، والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب .

وإنما ظهرت الفتنحة على الياء ، والواو ، في الاسم والفعل خَفتها ، بخلاف الضمة والكسرة ؛ فإنهما يُقَدُّران لثقلهما .

ولا فرق في الألف والياء بين أن يكونا موجو ذيّن ، كما مُثَل ،أو معددوفين ، فالألف نحو : جاء فتني . بالتنوين .

وإشرابه:

جاء : فعل ماض .

فَنَنِي : فاعل مرفُّوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين.

ونحو : رأيت فتني :

رْ إعرابه : رأيّتُ : فعل وفاعل ـ

شتى : مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ، منع من ظهورها التعذر . =

= ونحنو: مررت بفشي.

وإعرابه:

مرزت: فعل وفاعل ـ

بفتى: جار ومجرور بكسرة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ إذ أصله « فتى » بفتح التاء وتحريك الياء مُنَوَّنةً ، فقُلبت الياء ألفًا لتحركها ، وانفتاح ما قبلها ، فاجتمع ساكنان؛ الألف والتنوين، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين.

وِ الأَلفَ، حَذَشَت هَنا لَمُظَّا ، لاخطًا ، في الأحوال الثلاثة ؛ الرفع ، والنصب ، والجر .

والياء، نحمِ: جاء قاض. بالتنوين.

و أنكس أبله :

جاء: فعل ماض.

وِقَاصَ : فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، منع من ظهورها الثقل.

ونحود مررت بقاض.

وإعرابه

مررت : فعل وفاعل .

بِشَأْصَٰ ِ : جار ومجرور ، وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ، منع من ظهورها الثقل .

وأصله قاضِيّ أو قاضِي، بتحريك الياء منوّنةً ، فاشتُثْقِلَت الضمة أو الكسرة على الياء ، فحذفت فالتقى ساكنان ؛ الياء والتنوين ، فحذفت لالتقاء الساكنين .

وأما نحو : رأيْت قاضيًا . فتظهر فيه الفتحة لخفتها ، كما تقدم .

فهذان قسمان من أقسام الإعراب التقديري، هما:

١- الاسم المقصور، وهو المختوم بألف لازمة، مفتوح ما قبلها .

ويلحق به في الإعراب التقديري الفعل الذي آخره ألف، فكلاهما تقدر عليه الحركات كلها، ويكون المانع من ظهورها التعذر .

٢- والاسم المنقوص، وهو المختوم بياء لازمة، غير مشدّدة، قبلها كسرة، ويلحق به الاسم المنتهى بواو لازمة، مضموم ما قبلها، والفعل المنتهى بياء أو واو، فتقدر عليها الحركات إلا الفتحة، ويكون المانع من ظهور الضمة والكسرة عليها الثقل.

وهناك أيشًا قسمٌ آخر من الأسماء تُقَلَّر عليه الحركات ، وإن لم يكن من الأسماء المعتلة ، وهو الاسم المتناف لياء المتكلم ، نحو : قدسي – ديني – كتابي – قلمي – إخواني – أعدائي .

왕의 왕의 왕동

= اللمناسبة ؛ أي : مناسبة ياء المتكلم ؛ إذ الياء المضاف إليها الاسم يناسبها قبلها الكسرة دائمًا ، ولذا يتعذر الإتيان بحركة الإعراب حينئذ ، فتقدر .

لاحظ إعراب الأسماء المضافة لياء المتكلم فيما تحته خشا فيما يلى:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ .

فسوف تجد أنَّ كلمة وربَّى ، في الآية الأولى مرفوعة بضمة مقدرة ،منع من ظهورها حركة مناسبة ياء المتكلم ، وهي الكسرة ، وكلمة «ربَّى » في الآية الثانية منصوبة بفتحة مقدرة للسبب السابق ، وكلمة «ربِّى » في الآية الثالثة مجرورة بكسرة مقدرة للسبب السابق أيضًا .

والحق أن التناسب مطلب كبير تسعى إليه اللغة العربية بألفاظها وتراكيبها، والتضحية بالعلامة الإعرابية الظاهرة من أجله هنا يدل أكبر دلالة على ذلك. 

#### \* أنواعُ الإعراب \*

لما فرَغ رجمه اللّهُ من الكلامِ على تعريفِ الإعرابِ شرَعَ في بيانِ ألقابِه ، مُعْبَرَا عنها بالأقسامِ ، فقال رجمه اللّهُ : وأقسامُه أربعةٌ : رفعٌ ، ونصبٌ ، وخفضٌ ، وجزم . أى : وأقسامُ الإعرابِ أربعةً .

ومن أين عرفنا أنَّ الأقسامُ أربعةً ؟

الجوابُ: ذكرتُ لكم أنَّ دليلَ النحوِ ليس من الكتابِ، ولا السُّنَّةِ، ولكن من التبُعِ والاستقراءِ، يعنى: أنَّ العلماءَ – رجِمهم اللَّهُ – تَتَبَعوا واسْتَقْرَئوا كلامَ العربِ، ووجَدوا أنَّ الإعرابَ لا يخرجُ عن هذه الأقسامِ الأربعةِ: رفع، ونصبٍ، وخفضٍ، وجزم (۱).

يعنى: ما من كلمةِ من كلماتِ الإعرابِ إلا وهي إما موفوعةً ، أو منصوبةً ، أو مخفوضةً ، أو مجزومةً .

مثالُ الرفعِ: تقولُ: قام الرجلُ.

ومثالُ النصبِ : أَكْرَمْتُ الرجلَ .

 <sup>(</sup>١) قال الشيخ صحمه محيى الدين رحمه الله في التحفة ص ١١٧: ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ، ومعنى في اصطلاح النحاة .

أما الرفع فهو في اللغة : العُلُوِّ والارتفاع .

وهو في الاصطلاح: تغيّر مخصوص، علامته الضمة، وما ناب عنها، وستعرف قريبًا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآثي إن شاء الله.

وأما النصب فهو في اللغة: الاستواء والاستقامة.

وهو في الأصيلية ح: تغيُّر مخصوص، علامته الفتحة، وما ناب عنها.

وأماً الخنفين فهو في اللغة : ضد الرفع، وهو التَّسَفُل.

وهنو في الاصطلاح : تغيُّر مخصوص ، علامته الكسرة ، وما ناب عنها .

وأما الجزم فهو في اللغة: القطع.

وَفَى الاصطلاح : تغير مخصوص ، علامته السكون ، وما ناب عنه . اهـ

ومثالُ الخفضِ : مررتُ بالرجلِ .

ومنالُ الجنوم: لم يَقُمْ زيدٌ .

وهل هذه الأقسامُ الأربعةُ تَشْمَلُ الاسمَ والفعل والحرفُ ؟

الجوابُ: لا تَشْمَلُها:

أما الحرفُ فغيرُ داخلِ إطلاقًا ، لا يَقَعُ مرفوعًا ، ولا منصوبًا ، ولا مخفوضًا ، ولا مجزومًا ؛ لأنه مبنيُّ ، قال ابنُ مالكِ :

» وكلُّ حَرْفٍ مُشتَحِقٌّ للبِنَا<sup>(١)</sup> «

والمبنئ ليس مُعْرَبًا ، فالمبنئ مثلُ الميت لا يتحرَّكُ(١).

مثالُ الحمروفِ: هَلَ . فهى حَرفُ استفهامٍ ، لا تتغيَّرُ أبدًا ، فى كلِّ كلام العربِ تأتى « هَلْ » كما هى ، تأتى بها فى أولِ الكلامِ ، أو فى وسطِ الكلامِ ، أو فى آخرِ الكلام ، لا يمكنُ تغييرُها (٢٠) .

وَلَهَٰذَا نَقُولُ : إِنَّ الحروفَ كلُّها لا يَدْخُلُ عليها الإعرابُ .

وبذلك يَخْرُجْ ثُلْتُ اللغةِ العربيةِ ؛ لأنَّ أقسامَ الكلامِ – كما سبَق – ثلاثةً ؛ الاسمُ والفعلُ والحرفُ (')، ويَبْقَى عندَنا الاسمُ والفعلُ .

<sup>(</sup>١) الأَلْفَية ، بانب المعرب والمبنى ، البيت رَقْم (٣١) .

ومراده رحمه الله بهذا البيت أن كل الحروف مبنية، سواء كانت مختصة بالاسم، أو بالفعل، أو مشتركة، وسواء كانت عاملة، أم غير عاملة، وسواء كانت على حرف واحد، أم أكثر.

 <sup>(</sup>٣) وقد سبق تعریف المبنی بما یدل علی نفس هذا المعنی ص ٣٩، فقد قلنا فی تعریفه : هو ما لزم آخره حالة واحدة ، لغیر عامل ، ولا اعتلال .

وَلَذَا قَالَ الشَّارِجُ هَنَا رَحْمَهُ اللَّهُ : إِنَّهُ مَثْلُ الْمِيتُ لَا يَتَحَرِّكُ .

المراد بذلك أن سكون آخرها لا يتغير، فلا تجدها مرة مرفوعة، ومرة منصوبة، ومرة مجرورة، دائمًا
 آخرها ساكن، ولو اختلفت عليها العوامل.

 <sup>( \$ )</sup> وإذا كانت أقسام الكلام ثلاثة ، والحرف أحد هذه الأقسام الثلاثة ، وهو كله مبنى ، فإنه يكون قد خرج بذلك عن الإعراب ثلث اللغة العربية .

ولماً ذَكَر المُصَنِّفُ رحِمه اللَّهُ الأقسامَ على سبيلِ الإجمالِ شرَع فى ذكرِها على سبيلِ الإجمالِ شرَع فى ذكرِها على سبيلِ النصبُ والحفضُ، ولا جزمَ فيها، سبيلِ التفصيلِ، فقال : فللأسماءِ من ذلك الرفعُ والنصبُ والحفضُ فيها، ولا خفضَ فيها.

اشْتَركت الأسماءُ والأفعالُ في شيئين من الأقسامِ الأربعةِ، وهما الرفعُ والنصبُ، واخْتَصَّت الأسماءُ بالخفضِ، والأفعالُ بالجزمِ.

مثالُ الرفع والنصب في الفعل والاسمِ، تقولُ : الرجلُ يقومُ . **الرجلُ** : اسمّ مرفوعٌ ، ويقومُ : فعلٌ مرفوعٌ .

> إِذِن : اشْتَركا في الرفع . وتقول : لن نُكْرِمَ المُهْمِلَ .

نَكُوهَ : فعلٌ منصوبٌ ، والمُهْمِلَ : اسمٌ منصوبٌ .

ومثالُ الجُومِ في الفعلِ، والجُرِّ في الاسمِ، تقولُ: لا تَنْظُرُ إلى المهملِ. تَنْظُرُ: فعلَّ مجزومٌ. المهملِ: اسمٌ مخفوضٌ ؛ لأنه دخل عليه حرفُ الجرِّ « إلى ». إذن: الخفضُ يَدْخُلُ على الاسمِ فقط، فهو خاصٌ به، فلا يَدْخُلُ على الفعلِ ؛ لأنَّه مرَّ علينا أنَّ من علاماتِ الاسم الخفضَ.

فإذا كان من علاماتِ الاسمِ الخفضُ فمعناه : أننا لا نَجِدُ فعلاً مخفوضًا ، فالخفضُ خاصٌ بالاسمِ(١).

ثَانيًا : الْجِزْمُ : الْجِزْمُ خَاصُّ بِالفَعْلِ (") ، فلا تَجِدُ اسمًا مجزومًا أبدًا .

<sup>(</sup>١) وإنما اخْتَصَّ الاسم بالخفض ﴿ ؛ لحفتِه وثقل الجر ، فتعادلا ، وأيضًا لكون الاسم هو الأصل في الإعراب اختص بحركة زائدة عن الفعل .

<sup>(</sup>٣) وإنما اختص الفعل بالجِزم؛ لأنه ثقيل، والجزم خفيف، فقابَل خِفَّةَ الجزمِ ثِقَلُ الفعلِ، فتعادَلا.

<sup>(\*)</sup> يقال : الخُتَصَّ به ؛ أي : انفرد . وانظر المعجم الوسيط ( خ ص ص ) .

فَإِن قَالَ قَائلٌ : عندى اسمٌ مجزومٌ قرَأْناه في كتابِ اللَّهِ ، قال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ ﴾. و «مَنْ» اسمٌ، ومجزومٌ؛ لأنَّ آخِرَه السكونُ؟

نَقُولُ : هذا ليس بجزم ، ولكنَّ هذا بناءٌ ، والمبنيُّ ليس له دَخُلٌ في الإعرابِ إطلاقًا ، كما قلتُ لكم: المبنىُّ ميتٌ لا يتحرَّكُ.

وْلَهُذَا « مَنْ » ، تَقُولُ مثلًا : جاءَ مَنْ نُحِبُه . « مَنْ » هنا فاعلٌ .

وْتَقُولُ : أَكْرِمْ مَنْ تُحِبُّه . « مَنْ » مفعولٌ .

وَتَقُولُ : انْظُرْ إِلَى مَنْ تُحِبُّه . « مَنْ » اسمٌ مجرورٌ .

وهل تَغْيَرَت ( مَنْ ) ؟

الجوابُ : لم تَتَغَيَّرْ ، جاءت في مَحَلِّ رفع ، ولم تَتَغَيَّرْ ، وجاءت في مَحَلُّ نصبٍ ، ولم تَتَغَيَّرْ، وفي مَحَلُ جرِّ، ولم تَتَغَيَّرُ؛ وذلك لأنها مبنيةٌ .

إذن: في بابِ الإعرابِ سقَطَت الحروف، وكلُّ المبنياتِ من الأسماءِ(''

<sup>(</sup>١) اعْلَمْ – رحمك الله – أن الأصل في الأسماء هو الإعراب؛ أي : الغالب والراجح فيها هو الإعراب ؛ لأن الاسم يدل بذاته على معنى مستقل به ، ولذا فهو صالح لأن تتعاقب عليه المعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية وغير ذلك ، وكل معنى من المعاني السابقة يتطلب علامة تخصه في آخر الكلمة ليتميز عن بقية المعاني الأخرى ، مما يؤدي إلى أمن اللَّبْس ، وعدم الخَلْط بين المعاني المختلفة ، فلا بد إذن من تغير العلامة الإعرابية آخرَ الأسماء ؛ نتيجةَ تغيُّر المعاني المتعاقبة عليها ، فاستحقت الأسماء بذلك الإعراب .

والبناء في الأسماء خروج عن الأصل فيها ، والمبنيات من الأسماء محصورة في ثمانية أنواع ، هي :

١-- الضمائر. ٧ - أسماء الشرط.

٣- أسماء الاستفهام.

<sup>\$-</sup> أسماء الإشارة.

أسماء الأفعال .

٣- الأسماء الموصولة .

<sup>√-</sup> الأعلام المختومة بـ « وَيْه » ، كـ « سيبويه » .

۸− بعض الظروف ، نحو ه الآن » . ...

# والأفعالِ<sup>(١)</sup> .

#### والخلاصةُ الآنَ:

أَرْلاً: أنَّ أقسامَ الإعرابِ أربعةً ؛ رفعٌ ، ونصبٌ ، وخفضٌ ، وجزمٌ .

ثَانِيًا : أنَّ الأسماءَ والأفعالَ (٢) تَشْتَرِكُ في الرفعِ، والنصبِ، وتَنْفَرِدُ الأسماءُ

ولكن نقول في كل ما متنى : هذه مبنيات لعارض ، وليس بلازم .

ولَيْعْلَمْ أَن هَمَاكُ أَشْيَاءَ أَحْرَى تُبْنَى لَعَارِضِ ، مثل :

١٠ النَّكِرة المقصودة ، والسّهناذي الغلّم السّهفُرد ، في باب النداء ، فالمنادي العلم المفرد ، مثل : يا نوح .
 ف « نوح » منادي مبنى على الضم ، في محل نصب ، والنكرة المقصودة ، نحو : يا مسلم - تقصد مسلمًا بعينه - اجْتُهَدُ .

في « مسلم »: منادى مبنى على الضم ، في محل نصب .

٣- بعض الظروف، نحو : و أمس »، ف الأمس » تُبتنى على الكسر في لغة أهل الحجاز إذا أردت به معينًا، وهو اليوم الذي قبل يومك.

وَإِذَا أَرِيدَ بِـ ا أَمْسِ ﴾ يوم من الأيام الماضية ، أو كُسُر ، أو دخلته « أل » ، أو أَضِيف ، أُعرب بإجماع ، تقول : فعلت ذلك أمشا ؛ أي : في يوم من الأيام الماضية .

٣- الأسماء المركبة ، كالأعداد المركبة ، مثل : أحد عشر ، وتسعة عشر ، وما بينهما ، فهي مبنية على فتح الجزأين ، ما عدا اثنى عشر ، واثنتى عشرة ؛ فإن صدرهما معرب إعراب المثنى ، ولفظ « عشر ، عشرة مبنيان على الفتح .

٤ - السير لا النافية للمعنس في بعض أحواله :

مثال ذلك : لا رجلَ في البيت . فـ « رجل » : اسم « لا » مبنى على الفتح في محل نصب ـ

(١) الأفعالِ – كما سبق - على ثلاثة أقسام:

١- ماض. ٣- مضارع.

أما الفعل الماضي: فقد اتفق النحاة على بنائه .

وأبها الفعل الأمر: فقد اخْتُلِف في بنائه، والراجح أنه مبني.

وأما الفعل المضارع: فالأصل فيه الإعراب كالأسماء، ولا يبنى إلا في حالتين، سيأتي ذكرهما – إن شاء الله – في كلام المؤلف رحمه الله ـ

وإذا علمنا ذلك تبين لنا أنه لا يدخل معنا من الأفعال في الإعراب إلا الفعل المضارع فقط ، أما الفعل الماضي والأمر فلا يدخلان ؛ لأنهما دائمًا مبنيان .

(٢) المراد الفعل المضارع فقط ؛ لما سبق من أن الفعلين الماضي والأمر مبنيان دائمًا . =

بالخفضِ، وليس فيها جزمٌ، وتَنْفَرِدُ الأفعالُ بالجزمِ، وليس فيها خفضٌ (١).

ثالثًا: هل يَدْخُلُ في هذه الأقسام الحرف ؟

الْجُوابُ: لا يَدْخُلُ؛ لأنه لا يَتَغَيَّرُ.

وهل تَدْخُلُ الأسماءُ المبنيةُ ؟

الْجُوابُ: لا تَدْخُلُ ؛ لأنَّ المبنىَّ لا يَتَغَيَّرُ.

وهل تَدْخُلُ الأَفْعَالُ المِنيةُ ؟

الْجُوابُ : لَا تَدْخُلُ ؛ لأنَّ الأَفعالَ المبنيةَ لا تَتَغَيَّرُ .

إذن: لا يَدْخُلَ إلا الأسماءُ والأفعالُ المُغْرَبةُ فقط، ولهذا نقولُ: إنَّ الإعرابَ تغييرُ أواخِرِ الكلمِ ؛ لاختلافِ العواملِ الداخلةِ عليها، لفظًا أو تقديرًا.

مثالٌ على بناءِ الفعلِ الماضي : قام الرجُلُ .

قَامَ: فعلٌ ماضٍ مبنىٌ على الفتحِ، ولا نقولُ: النصبِ؛ لأنَّ النصبَ خاصٌّ بالمعرباتِ، وكلُّ الأفعالِ الماضيةِ مبنيةٌ.

الرَّجُلُ : فاعلُ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ على آخرِه ، ففيه من الإعرابِ الرفعُ .

مثالٌ آخرُ : مررْثُ برجلٍ .

مَوَرُّتُ : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على السكونِ .

مثالٌ على إعرابِ الفعلِ المضارع:

قال تعالى عن نفسِه : ﴿ لَمْ يَلِمَدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ . في الفعلين « يَلِدُ - يُولَدُ » من أقسامِ الإعرابِ الجزمُ ، والجزمُ - كما سبق - لا يَدْخُلُ في الأسماءِ .

<sup>(</sup>١) وبهذا يتبين أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام :

١٠ - قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب.

٣- قسم مختص بالأسماء ، وهو الخفض .

٣- قسم مختص بالأفعال ، وهو الجزم .

بانہ معرفہ علامانہ

الإعراب

## « باب معرفة علامات الإعراب «

لاً ذكر المؤلف رجمه الله الإعراب ذكر علاماتِ الإعرابِ، فقال: للرفع أربعُ علاماتِ الإعرابِ، فقال: للرفع أربعُ علاماتِ : الضمةُ ، والواؤ ، والألفُ ، والنونُ ".

يعنى رحِمه اللَّهُ: أنَّ علاماتِ الرفعِ أربعةٌ ؛ أصليةٌ ونائبةٌ ، الضمةُ هي الأصلُ ، والباقى نيابةٌ عن الضمةِ (٢) .

فَالاَّصِلُ إِذِن : أَنَّ الرفعَ يكونُ بالضمةِ ، تقولُ : « محمدٌ » ، « زيدٌ » ، « بكرٌ » ، « خالدٌ » ، وهكذا .

أمَّا الواؤ فإنَّها أيضًا تكونَ علامةً للرفع ، لكن نيابةً عن الضمةِ ، تقولُ مثلاً : جاء المسلمون .

المسلمون : فاعلٌ مرفوعٌ بالواوِ ، نيابةٌ عن الضمةِ .

وكذلك الألفُ تكونُ أيضًا نيابةً عن الضمةِ ، فتقولُ : قام الرجلان .

الرجلان : فاعلُّ مرفوعٌ بالألفِ ، نيابةً عن الضمةِ .

وكذلك النونُ تكونُ أيضًا نيابةً عن الضمةِ ، تقولُ : الرجالُ يقومون .

علاً مات اصلية , وهي : الضمة في الرفع ، والفتحة في النصب ، والكسرة في الجر ، والسكون في الجزم .

وعلامات فرعية مثل: الواو ، والنون ، والألف ، والياء ، وغير ذلك - مما سيأتي ذكره بالتفصيل - إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) يعني : أن علامات الإعراب الدالة عليه ، منها ما يكون علامة للرفع ، ومنها ما يكون علامة للنصب ، ومنها ما يكون علامة للنصب ، ومنها ما يكون علامة للجزم ، وقد ذكرها المؤلف على هذا الترتيب ، مقدِّمًا علامات الرفع ، لقوته وشرفه ، ولكونه إعراب العُمَد ...

<sup>(</sup>٢) فتستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة ، بوجود واحد من هذه العلامات الأربع في آخرها .

 <sup>(</sup>٣) وتُنسَمّى العلامات الفرعية ، ولذلك نقول : إن علامات الإعراب عمومًا على قسمين :
 علامات أصلية ، وهي : الضمة في الرفع ، والفتحة في النصب ، والكسرة في الجر ، والسكون في

<sup>(</sup>م) أي : الأركان ؛ كالفاعل ، ونائب الفاعل ، والمبتدأ .

يَهُوْمُونَ : فعلَّ مضارِعٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ثبوتُ النونِ ، نيابةً عن الضمةِ . إَذَنَ : الرفعُ له أربعُ علاماتٍ : ضمةٌ ، وواوٌ ، وألفٌ ، ونونٌ ، الأصلُ منها الضمةُ ، والباقى نيابةٌ عنها .

\* \* \*

jail tida

## \* (1) datall étalga \*

قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى : فأمَّا الضمةُ فتكونُ علامةٌ للرفع في أربعةِ مواضع : في الاسم المفردِ ، وجمع التكسيرِ ، وجمع المؤنثِ السالم ، والفعلِ المضارعِ الذي لم يَشْعِلُ بَآخَرَهُ شيءٌ .

يعنى رجمه اللَّهُ: أنَّ الذي يُرْفَعُ بالضمةِ أربعةُ أشياءَ:

أُولاً : الاسمُ المفردُ . ويُقْصَدُ بالمفردِ هنا ما دلُّ على واحدِ ، أو واحدةِ (٢) .

فقولُك : رجلٌ . اسمٌ مفردٌ ؛ لأنّه دلَّ على واحدٍ ، وقولُك : « زيد » اسمٌ مفردٌ ؛ لأنّه دلَّ على واحدٍ ، وقولُك : « هند » اسمٌ مفردٌ ؛ لأنه دلَّ على واحدةٍ ، وقولُك : شجرة » اسمٌ مفردٌ ؛ لأنه دل على واحدةٍ .

إِذِن : كُلُّ اسمِ مفردٍ فإنه يُرْفَعُ بالضمةِ ولا بدُّ ، فلو قلتَ : قام محمدٌ .

قُ « معجملًا » : فاعلٌ مرفوعٌ بالضمةِ ؛ لأنه اسمٌ مفردٌ .

ولو قلت : قام محمدًا . فهذا غيرُ صحيح ؛ لأنك لم تَرْفَعْه بالضمةِ ، وهو لا بدُّ أن يُرْفَعَ بالضمةِ .

 <sup>(</sup>١) بدأ المؤلف رحمه الله الآن يذكر ما يكون لكل واحدة من هذه العلامات الأربع ، على سبيل اللف والنشر المرتب .

 <sup>(</sup>٢) فالمراد بالاسم المفرد في كلام المؤلف رحمه الله ههنا: ما ليس مثنى، ولا مجموعًا، ولا مُلْحَقًا بهما،
 ولا من الأسماء الحمسة، سواء أكان المراد به مذكرًا، مثل: محمد، وعلى، وحمزة، أم كان المراد به مؤنثًا، مثل: فاطمة، وعائشة، وزينب.

وسواء أكانت الضمة ظاهرة : كما في نحو : حضَر محمدٌ ، وسافرت فاطمةً .

أم كانت مقدرة، نحو : حضر القاضي والفتي وغلامي ، ونحو : تزوَّجَتْ ليلي ونُعْمَى .

فإن « محمد » . و « فاطمة » مرفوعان ، وعلامةً رفعهما الضمةُ الظاهرةُ ، و « الفتى » ، ومثله « لبلى » ، وه نعمى « مرفوعات ، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر ، و « القاضى » مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء ، منع من ظهورها الثقل ، و « غلامي » مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء ، منع من ظهورها الثقل ، و « غلامي » مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، منع من ظهورها حركة المناسبة .

ومثالُ الاسمِ المفردِ أيضًا : دارٌ ، بابٌ ، درجةٌ ، مِرْوَحةٌ ، كتابٌ . فكلُ هذه الأسماءِ تُرْفَعُ بالضمةِ ؛ لأنّها اسمٌ مفردٌ .

نَانِيا كَا يُرْفَعُ بِالصِّمِّةِ: جَمِعُ التَّكْسِيرِ".

جِمْعُ التَّكَسِيرِ هُو : ما دلَّ على ثلاثةٍ <sup>(٢)</sup> فأكثرَ ، مع تغيُّرِ بناءِ مفردِه <sup>(٣)</sup>.

(١) معناه أغة : مطلق التغيير .

وأما معناه في الاصطلاح فقد ذكره الشارح رحمه الله .

(٢) يُوهِمُ كلام الشارح رحِمه الله هنا أن المفرد من جمع التكسير لا يكون إلا مؤنثًا ؛ لأنه قال : ثلاثة . ولكنَّ هذا غير مراد بلا شك ، بدليل أن الشيخ الشارح نفسه رحمه الله ضرب على جمع التكسير أمثلةً مذكّرة ،
 مثل : رجال ، وأعراب .

فالمفرد من جمع التكسير قد يكون مذكرًا، وقد يكون مؤنثًا، كما سيأتي في الأمثلة، إن شاء الله تعالى.

وعليه فالذي ينبغي أن يكون عليه تعريف جمع التكسير هو ما عرّفه به الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في التحفة ص ١٩، قال رحمه الله : وأما جمع التكسير فالمراد به : ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، مع تغير في صيغة مفرده . اه . والله أعلم .

(٣) وقد ذكر الشيخ معدمد بن محيى الدين رحمه الله أنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ، فقال
رحمه الله في التُحقة ص ١٩، ١٠٠ وأنواع التغير الموجودة في جموع التكسير ستة :

١ -- تغير بالشكل أيس غير، نحو: أَسَد، وأُسْد، ونَمِر، ونُمْر؛ فإنَّ حروف المفرد والجمع في هذين المثالين مُتَّحِدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها.

٣ - تغير بالنقش ليس غير ، نحو : تُهمة وتُهم ، وتُخَمة ، وتُخَم ، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفًا في هذين المثالين - وهو التاء - وياقي الحروف على حالها في المفرد .

٣- تغير بالزيادة ليس غير، نحو: صنو، وصنوان، في مثل قوله تعالى: ﴿ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ .
 ٣- تغير في الشكل مع النقص، نحو: سَرِير، وشرر، وكتاب، وكُتُب، وأخمر، وخمر، وأبيض،
 و بيض.

ه - تغير في الشكل مع الزيادة، نحو : سبب ، وأسباب ، وبطل ، وأبطال ، وهند ، وهنود ، وسَبُع ، وسباع ، وذئب ، وذئاب ، وشجاع ، وشُجُعان .

٣- تغير في الشكل، مع الزيادة والنقص جميعًا، نحو: كريم، وكُرَماء، ورغيف، ورُغفان،
 وكاتب، وكُتَّاب، وأمير، وأُمَراء.

وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة ، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكَّرًا ، نحو : رجال ، =

مِثَالُ ذَلَكُ : الرِّجالِ . دلُّ على ثلاثةٍ فأكثرَ ، مع تغيّرِ بناءِ المفردِ .

المفردُ من « الرَّجَالِ » « رَجُل » ، إذا قلتَ « رجال » تغَيَّر بناءُ المفردِ ، فالمفردُ : راءٌ مفتوحةٌ ، وجيمٌ مضمومةٌ ، والجمعُ : راءٌ مكسورةٌ ، وجيمٌ مفتوحةٌ ، بينَها وبينَ اللامِ ألفٌ ، وفي « رَجُل » ليس بينَها ، وبينَ اللامِ ألفٌ (') .

إذن: تغَيَّر بناءُ المفردِ ، ولهذا نُسَمِّيه جمعَ تكسيرِ ؛ لأننا كشَّرْنا المفردَ ، وحطَّمْناه ، و أتَيْنا بصورةٍ جديدةٍ .

ومثالُ ذلك أيضًا: « أَعْرَابٌ » جمعُ « أَعْرَابِيٌ » ، ف « أعراب » جمعُ تكسير ؟ لأنه تغَيَّر بناءُ المفردِ ، فقد نقص الجمعُ عن المفردِ (٢٠) .

وأحيانًا يُزِيدُ الجِمعُ ، مثلُ : « رجال » .

مثالٌ آخو : « نَيْت » مفردُ « بُيُوت » ، و« أَيْيات » ، فكلاهما جمعُ تكسيرٍ ؛ لأنَّ المفردَ تغَيَّر بناؤُه فيهما<sup>٣٠</sup> .

مثالٌ آخرُ : « أَبَاعِر » جمعُ تكسيرٍ ؛ لأنَّ مفردَه « بَعِير » ، فتَغَيَّر المفردُ '' . فَإِذْنَ : جمعُ التكسيرِ : ما دلَّ على ثلاثةٍ فأكثرَ ، مع تغيَّرِ بناءِ المفردِ .

وكُتّاب، أم كان المراد منه مؤنثًا، نحو: هنود، وزيانب.

وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، أع كانت مقدرة (\*)، كما في نحو: شكارى، وجَرْحَى، ونحو: غذارًى، وحَبَالَى، تقولُ: قام الرجالُ والزَّيانَبُ، فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول: حضر الجَرْحَى والعَذارَى. فيكون كل من « الجرحى »، وه العذارى » مرفوعًا بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. اه

<sup>(</sup>١) فهو تغير في الشكل، مع الزيادة، وهذا هو النوع الخامس من أنواع التغير التي سبق الإشارة إليها .

<sup>(</sup>٢) يُمْهُو تَغْيَرُ بِالنَّقِصِ لِيس غَيِرُ ، وهو النوع الثاني من أنواع التغير .

<sup>(</sup>٣) فهو تغير في الشكل مع المزيادة، وهو النوع الخامس من أنواع التغير .

<sup>(</sup>٤) فيهو تغير في الشكل، مع الزيادة والنقص جميعًا ، وهو النوع السادس من أنواع التغير .

 <sup>(\*)</sup> ولا فرق في المقدرة بين أن تكون مقدرة للتعذر ، أو للثقل ، أو للمناسبة ، نحو : غِلْمانى .

دحواضيع المضمسة

ثالثًا: جمع المؤنث السالم ":

جمعُ المؤنثِ السالمُ هو: ما دلٌ على ثلاثٍ فأكثرَ ، مع سلامةِ بناءِ المفردِ (٢٠) . وَقَيل : ما مجمِع بألفٍ وتاءٍ مَزِيدَتَيْنِ على مفردِه (٣٠) .

(١) قال الأستاذ عباس بن حسن في النحو الوافي ص١٣٧، حاشية ١: المراد بالسالم ما سلم فيه صيغة المفرد،
 وذلك بأن يَبْقَى المفرد على حاله بعد الجمع ؛ لا يدخل حروفه تغييرٌ فَي نوعها ، أو عددها ، أو حركاتها ،
 إلّا عند الإعلال ، في نحو : المصطفون ~ القاضون .

هذا وكلمة السالم تعرب صفة للجمع ، أو للمذكر ، فتضبط على حسب حالة الموصوف . ومثل هذا يقال في معنى وضبط كلمة : الـ « سالم » في : « الجمع المؤنث السالم » ( . ) .

ولهذا يُسَمَّيان جَمْعَي التصحيح ؛ لصحة مفردهما في الغالب عند جمعه عليهما ، بخلاف جمع التُكسير ؛ فإن مفرده لا بد أن يتغير في الجمع ، فكأنما يصيبه الكسر ليدخله التغيير . اهـ

(٢) قد يؤاخذ على هذا التعريف للشيخ رحمه الله ، فيقال : إن هذا التعريف ليس مانعًا ؟ فإنه لو ترك على إطلاقه هكذا لدخل فيه جمع المذكر السالم ؟ لأن جمع المذكر السالم يدل على ثلاث فأكثر ، مع سلامة بناء المفرد . ولذلك نقول : إن هذا سبق لسان من الشيخ رحمه الله ، ومما يدل على ذلك أن الشيخ رحمه الله عرف جمع المؤنث السالم عند الكلام على نيابة الكسرة عن الفتحة بقوله : ما دل على اثنتين فأكثر ، بزيادة الألف والتاء ، مع سلامة بناء المفرد .

فقيَّلُه رحمه الله جمع المؤنث السالم بقيدين ، كلاهما يُتُخرج جمع المذكر السالم :

الْقيد الأول: قوله: ما دل على اثنتين فأكثر . وجمع المذكر السالم يشترط في مفرده أن يكون مذكرًا ، فإن كان مفرده مؤنثًا لم يجمع حمع مذكر سالمًا .

القيد الثاني : قوله : بزيادة الألف والتاء . وجمع المذكر السالم يجمع بزيادة الواو والنون في حالة الرفع ، والياء النون في حالتي النصب والجر ، على مفرده .

وَلَذَٰلَكُ نَقُولَ : إِنَّ التَّعرِيفُ الْجَامِعِ المَانِعِ لَجَمِعِ المؤنثُ السالمِ هُو أَنْ يَقَالَ فَي تَعريفُهِ : مِا دلِّ عَلِي أَكثرِ مِن اثنين ، أو اثنتين ، بزيادة ألف وتاء في آخره ، نحو : « زينبات ، قطارات ، خطابات » .

فَقُولْنا : ما دل على أكثر من اثنين ، أو اثنتين . خرج به جمع المذكر السالم فإنه لا يكون مفرده إلا مذكرًا . وقولنا : بزيادة ألف وتاء في اخره . خرج به جمع التكسير ؛ لأنه - كما سبق - تتكسر فيه بنية مفرده ، وهذا الجمع يتم فقط بزيادة الألف والتاء ، دون تغير لبنية مفرده في الغالب .

وبذلك يكون هذا التعريف جامعًا مانعًا ؛ حيث إنه لم ييق إلا جمع المؤنث السالم . والله أعلم .

(٣) يطلق بعض النحاة " على هذا الجمع ما جمع بألف وتاء مزيدتين ؛ نجيئه أحيانًا من المذكر ، نحو : =

<sup>(\*)</sup> يعنى رحمه الله : في قولك جمع المذكر السالم .

<sup>(\*\*)</sup> كابن هشام ، قال رحمه الله في شرح القطر ص٥٤: ولذلك عدلت عن قول أكثرهم : جمع المؤنث =

مثالُه : « هِنْد » عندَ جمعِها جمعَ مؤنثِ سالمًا تقولُ : « هِنْدات » ويُلاحظُ أن المفردَ لم يَتَغَيُّرُ ، ولهذا سمَّيْناه جمعًا سالمًا .

ومثالُه أيضًا : عائشة : عائشات ، خديجة : خديجات ، فاطمة : فاطمات<sup>(١)</sup>، وهَلُمَّ جَرًّا .

فَإِذَا قِيلِ : « أبيات » (") لماذا لا نقولُ : إنَّها جمعُ مؤنتِ سالمٌ ؟

الجوابُ : لأنَّه تغَيَّر المفردُ<sup>(٣)</sup>، وأيضًا التاءُ في « أبيات » أصليةٌ<sup>(١)</sup> ، وجمعُ المؤنثِ السالمُ لا بدَّ أن تكونَ التاءُ زائدةً<sup>(٥)</sup>.

= شرادقات ، حَمَّامات ، جمع شرادق وحمام .

كما أن بعض هذا الجمع لا تسلم فيه صورة المفرد، بل تحدث بها تغييرات عند الجمع، نحو: سَجَدات، وذِكْريات، حمعُ سَجْدة، وذِكْرى؟ إذْ قَتِحت العين في كلمة « سجدات » عند الجمع، وقُلِبَت الألف ياء في كلمة « ذِكْريات » .

ُولكن لا مائع من تسمية هذا الجمع بجمع المؤنث السالم ؛ إذ إن المفرد تسلم صورته عند هذا الجمع في أغلب أحواله ، ومِن ثَمَّ درَج كثير من النحاة على هذه التسمية .

(١) فالجمع في هذه الامثلة زاد على المفرد بالألف والتاء .

(٢) ونحو أبيات أيضًا : أصوات جمع صوت ، وأموات جمع ميت .

(٣) وهو تغير في الشكل، مع الزيادة .

» قولنا : تغير في الشكل ؛ لأن « بَيْت » مفتوحة الباء ، ساكنة الياء ، و« أبيات » ساكنة الباء ، مفتوحة الياء .

» وقولنا : مع الزيادة . المراد بالزيادة هنا زيادة الهمزة في أول كلمة « أبيات » . وليس المراد الألف والتاء في آخر الكلمة ؛ لأن جمع المؤنث السالم يكون بزيادة الألف والتاء على مفرده .

(٤) ولذلك نقول: إنها جمع تكسير.

(٥) فإن قيل : إذا كان الأمر هكذا ، فكيف تُخَرِّجُ هذه الأمثلة التي أتى بها الشارح رحمه الله في قوله : إن
 « عائشات ، وخديجات » جمع مؤنث سالم ، وهي جمع « عائشة ، وخديجة » ، والتاء لم تُزدُ في
 الجمع ، كما هو ظاهر ، فهي موجودة في المفرد والجمع ؟

فَالْجُوابِ عَن لَالُكَ أَن يَقَالَ : إِنَّ التَّاءَ الَّتِي في الجمع غير التَّاءِ الَّتِي في المفرد ، والدليل على ذلك أن =

<sup>=</sup> السالم . إلى أن قلت : الجمع بالألف والتاء ، لأَعُمَّ جمع المؤنث وجمع المذكر ، وما سلم فيه المفرد وما تغير . اه

وكذلك «قُضَاة »() هي جمعُ تكسيرٍ ، وليست جمعَ مؤنثٍ سالمًا ؛ لأنه تغَيَّر فيها بناءُ المفردِ ، ولأنَّ الألفَ فيها أصليةٌ ؛ لأنَّ أصلَ «قُضَاة » : «قُضَيَة » هذا أصلُها ، فقُلِبَت الياءُ ألفًا ، لعِلَّةٍ تصريفيةٍ () ، ليس هذا موضعَ ذكرِها .

إذن : جمعُ المؤنثِ السالمُ : ما دلَّ على ثلاثةٍ فأكثرَ ، مع سلامةِ بناءِ المفردِ ، وإن شِئْتَ فقُلْ : ما جُمِع بألفِ وتاءِ مزيدتين على مفردِه .

هذا يُرْفَعُ بِالصّمةِ ، تقولُ : جاءت المسلماتُ .

المُسلماتُ : فاعلُ مرفوعُ بالضمةِ ؛ لأنها جمعُ مؤنثِ سالمٌ .

« المؤمنات » كذلك : جمعُ مؤنثِ سالمٌ ، « الصادقات » جمعُ مؤنثِ سالمٌ ، « الغافلات » جمعُ مؤنثِ سالمٌ ، « الراكعات الساجدات » مثلُها .

إِذْنَ : جمعُ المؤنثِ السالمُ يُرْفَعُ بالضمةِ (٣) .

\$\$ \$\$ \$\$

رابعًا : قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ : والفعلُ المضارعُ الذى لم يَتَّصِلُ بآخرِه شيءٌ . وهناك أفعالٌ غيرُ مضارعةٍ ، فهناك الفعلُ الماضى والفعلُ الأمرُ ، والذى معنا هو

کتابة التاء فی « خدیجة ، وعائشة » غیر کتابة التاء فی « عائشات ، وخدیجات » ، ففی « عائشة ،
 وخدیجة » مربوطة ، وفی « عائشات ، وخدیجات » مطلقة .

فإن قيل: فأين ذهبت التاء التي كانت في المفرد؟

فَالْجُوابِ عَنَّ ذَلَكُ أَن يَقَالَ : إِن هذه التاء مُحَذِفَت عند الجمع ؛ لأنها في الأصل زائدة ، واشتُغني بتاء الجمع عن وجودها ؛ لأنها إنما جيء بها للمفرد للدلالة على تأنيث الكلمة ، فلما أتينا بتاء الجمع ، وذلَّت على نفس المعنى – وهو التأنيث – اشتُغني عنها بتاء الجمع ، وحذفت .

<sup>(</sup>١) ونيعر « قضاة » : دعاة ، ورعاة .

 <sup>(</sup>٢) لأنها تَحْرَكت، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا، فصار « قضاة »، فألفه منقابة عن ياء.

 <sup>(</sup>٣) الظاهرة ، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم ، إلا عند إضافته لياء المتكلم ، نحو : هذه شجراتي وبقراتي . والمانع هنا من ظهور الحركة هو اشتغال المحل بحركة المناسبة ، كما تقدم .

الفعلُ المضارِعُ<sup>(١)</sup> .

لكن قال المؤلفُ: الذي لم يَتَّصِلْ بآخرِه شيءٌ . مثلَ : يضربُ ، يأكُلُ ، يشربُ ، يقومُ ، يَقْعُدُ ، يذهبُ ، يَجِيءُ ، والأمثلةُ كثيرةً ، هذا فعلٌ مضارعٌ لم يَتَّصِلُ بآخرِه

وكذلك « يخشي » يُرْفَحُ بالضمةِ ، لكن ضمةٌ مقدَّرةٌ على الألفِ .

و كَلْالْكُ « يَرْمِي » فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ ، لكن مقدَّرةٌ على الياءِ ، منَع من ظهورِها الثُّقَلُ .

فْصَارِ الْفَعْلُ اللَّضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلُ بآخرِه شيءٌ يُرْفَعُ بالضمةِ ، إمَّا لَفظًا ، وإما

وْقُولُ المؤلفُ : لَم يَتَّصِلُ بأخرِه شيءٌ . خرَج به الفعلُ المضارعُ الذي اتُّصَل بآخرِه شيءٌ ، فهذا لا يُرْفَعُ بالضمةِ (") .

(١) فحقوله رحمه الله : والفعل المضارع . قيد خرج به الفعل الماضي والفعل الأمر ، فهما مبنيان دائمًا ، كما سيق، ونحن نتكلم عن الإعراب، فلا موضع لهما معنا هنا .

(٢) وأخره حرف صحيح ، فيرفع بضمة ظاهرة .

(٣) فالفعلَ المضارع قلد يتصل بآخره ما يوجب بناءه ، أو ينقُل إعرابه من الرفع بالتضمة ، إلى الرفع بنبوت

واللك يوجمب بناءه شيئان:

أُولَا : نُونَ التَّوكيدُ الطَّفيفة أَوْ التَّقيلُة"؛ فإذا اتصل الفعل المضارع بأحدهما خرج عن الإعراب إلى البناء، فيبنى على الفتح، نحو قوله تعالى : ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ .

ثَانيًا : نون النسوة : فإذا اتصل بها الفعل المضارع بني على السكون ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاثُ يُرْضِعْنَ ﴾ . فالفعل ۽ يرضعن ۽ هنا مبني علي السكون .

والذي ينقل إعرابه من الرفع بالصمة إلى الرفع بنبوت النون اتصاله بواحد من ثلاثة ضمائر :

ألف الأثنين، نحو: يكتبان، ينصران.

٣ – وأو الجماعة ، نحو : يكتبونَ ، ينصرونَ . =

<sup>(</sup>ه) الْفَرقَ بينهما : أن الثقيلة مفتوحة مشدَّدة ، والخفيفة تكون ساكنة .

ميواضيح التشيمية

مثلُ : « يَشَوِلُونَ » . هذا فعلٌ مضارعٌ ، لكن قد اتَّصَلُ بآخرِه شيءٌ ، فقد اتَّصَلَ بآخرِه الواؤ والنونُ .

إِذِن : لا يمكنَ أن يُرْفَعَ بالضمةِ ؛ لأنه اتَّصَل بأخرِه شيءٌ .

مثالٌ آخوُ : قال اللَّهُ تعالى : ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ . الفعلانِ : « ليُسْجَنَنَّ ، ليكونَنُ » لا يُرْفَعانِ بالضمةِ ؛ لأنهما اتَّصل بآخرِهما نونُ التوكيدِ الثقيلةُ والحفيفةُ .

مثالٌ آخرُ : النساءُ يَقُمْنَ . الفعلُ « يَقُمْنَ » لا يُرْفَعُ بالضمةِ ؛ لأنه اتَّصَل به نونُ النسوةِ ، والمؤلفُ رحِمه اللَّهُ يقولُ :لم يَتَّصِلُ بآخرِه شيءٌ .

مثالٌ آخرُ : « يقومانِ » . لا يُرْفَعُ بالضمةِ ؛ لأنه اتَّصَل بآخرِه شيءٌ ، وهو الألفُ والنونُ .

إِذَن : اللَّهِ يُرْفَحُ بِالصَّمَةِ أَرِيمَةُ أَشَيَاءَ :

١ -- الاسم المفردُ ، كـ « زيد » . ٢ - جمعُ التكسيرِ ، كـ « الرجال » .

٣- جمع المؤنثِ السالم ، ك « المسلمات » .

٤- الفعل المصارغ الذي لم يَتْصِلْ بآخره شيء ، مثل : « يقومُ » ، « يضربُ » ،
 « يأكُلُ » ، « يَرْمِي » ، « يَخْشَى » ، « يغزو » ، كلُّ هذا مرفوعٌ بالضمةِ ، لكن قد تكونُ ظاهرةً ، وقد تكونُ مقدَّرةً .

فَإِذَا قَلْتُ : الرجالُ يقومون . فيماذا نَرْفَعُ ﴿ الرجالُ ﴾ ؟

الجوابُ: بالضمةِ ؛ لأنه جمعُ تكسيرٍ .

وبماذا نَرْفَعُ « يَشُومُونَ » ؟

<sup>= 🔭</sup> ياء اللغاطبة ، نيجو : تكتبين ، تنصرين .

فَإِذَا اتَتَصَلَ الْمُعَلِ الْمُتَمَارِعَ بُواحِدُ مَن هذه الشَيْمَانُرِ الثّلاثَة قَإِنهُ لَا يُرفَع بالضمة حينئذ ، بل يرفع بثبوت النون ، والألفُ ، أو الواو ، أو الياء فاعل ، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله .

الجوابُ : لا يُرْفَعُ بالضمةِ ؛ لأنه اتَّصَل بآخرِه شيءٌ ، والمؤلفُ يقولُ : الفعلُ المضارعُ الذي لم يَتَّصِلْ بآخرِه شيءٌ .

وإذا قلت : المسلماتُ يَفْهَمْنَ . فبماذا نَرَفَعُ « المسلمات » ؟ الجوابُ : بالضمة ؛ لأنه جمعُ مؤنثِ سالمٌ .

وعادًا نَرْفَعُ: « يَشْهَمْنَ » ؟

الجوابُ : لا تُرْفَعُ بالضمةِ ؛ لأنه اتَّصَل بها نونُ النسوةِ (١) .

ولو قلتَ : تقومُ المسلماتُ . فإنَّ الفعلَ « تقومُ » يُرْفَعُ بالضمةِ ؛ لأنه فعلٌ مضارعٌ لم يَتَّصِلُ بآخره شيءٌ .

و « المسلمات » كذلك تُرْفَعُ بالضمةِ ؛ لأنها جمعُ مؤنثِ سالمٌ ، واللَّهُ أعلمُ .

等 泰 麥

 <sup>(</sup>١) قبل سبنق أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة فإنه يخرج عن باب الإعراب، ويكون مبنيًا على
 السكون .

## \* نيابة الواو عن الضمة \*

قال المؤلف رجمه اللهُ تعالَى : وأمَّا الواؤ فتكون علامة للرفع في موضعيْنِ ؛ في جمع اللهُ تعالَى : وأمَّا الواؤ فتكون علامة للرفع في موضعيْنِ ؛ في جمع المذكر السالم ، وفي الأسماء الحسسة ("، وهي : أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفي وفي الأسماء الحسسة ("، وهي : أبوك ، وأخوك ، وحموك ، وفي وفي ال

قُولُهُ رَحِمهُ اللَّهُ: وأمَّا الواؤ. أتَى بالواوِ بعدَ الضمةِ ، ولم يأتِ بالألفِ ، ولا النونِ بعدَها ؛ لأن الضمة إذا أُشْبِعَت توَلَّد منها الواؤ ، فالواؤ أقربُ شيءٍ للضمةِ ، فلهذا جَعَلَها المؤلفُ تُوالِيها .

وقولُه رحِمه اللّه : وأمَّا الواؤ فتكونَ علامةً للرفع في موضعين . جزَى اللّهُ المؤلفَ خيرًا على تقسيمِه هذا وحضرِه .

وما الدليل على هذا الحصر؟

الدليلُ هو التتبُّعُ والاستقراءُ ؛ فإنَّ علماءَ اللغةِ – رحِمهم اللَّهُ – تتبعوا كلامَ العربِ ، فوجَدوا أنَّ الذي يُرْفَعُ بالواوِ لا يَعْدُو شيئين .

وقولُه رجمه اللَّهُ: في جمع المذكّرِ السالم . هذا هو الموضعُ الأولُ من المواضعِ التي تكونُ فيها الواؤ علامةً للرفع ، نيابةً عن الضمةِ .

وَجِمْعُ اللَّهُ كُرِ السَّالَمُ هُو : ما دل على ثلاثٍ فأكثرَ ، مع سلامةِ بناءِ المفرُدِ ('' .

ِ لَلْمُلَلُكُ نَقُولُ : إِنَهُ لُو قُلِيِّدُ هَذَا الْتَعْرِيفُ بِقُولُنَا : بَزِيَادَةُ وَاوَ وَنُونَ ، أَو يَاءَ وَنُونَ ، عَلَى مَفْرَدُهُ. لَكَانَ أَمَا لَنْ ----

 <sup>(</sup>١) لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر علامة الرفع الأصلية « الضمة » ، وذِكْرِ مواضعها ، شرَع فى ذكر ما ينوب عنها ، من الواو والألف والنون .

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف من الشيخ رحمه الله ليس مانغا ؛ إذ قد يدخل فيه جمع المؤنث السالم ، فقد مضى أن جمع المؤنث السالم قد يدل على ثلاث فأكثر مع سلامة بناء مفرده ، كما تقول : خطابات جمع خطاب ، جوابات جمع خطاب ، جوابات جمع قطار ، إصطبلات جمع إضطبل .

<sup>(\*)</sup> بهمزة قطع : حَظِيرة الخيل . وانظر المعجم الوسيط « إصطبل » .

وإن شِئْتُ فَقُلُ : مَا مُجمِع بُواوٍ ونُونٍ ، أو يَاءٍ ونُونٍ مَزيدتين . يسمَى : تَزيدُ واوًا ونونًا ، أو ياءً ونونًا على المفردِ ، والباقى على ما هو عليه . وإن شِئْتُ فَقُلُ: ما سلِم فيه بناءُ مفردِه (١).

= ولا يلتفت إلى كون الشارح رحمه الله هنا قال : بثلاث . أي : لا بد أن يكون مفرده مذكرًا . لأن جمع المؤنث السالم قد يكون مفرده مذكرًا، كما سبق في الأمثلة السابقة . والله أعلم .

و لعل سبب وقوع مثل ذلك من الشيخ رحمه الله ما ذكره في مقدمته لشرح الواسطية ١٧/١، حيث قال رحمه الله: ومن المعلوم أن الشرح الـمُتَلَقَّى من التقرير ليس كالشرح المكتوب بالتحرير ؛ لأن الأول يعتريه من النقص والزيادة ما لا يعتري الثاني » . اهـ

وإلا فمثل هذا لا يقع فيه مثل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ؛ فإن سَعة علمه بالعربية شيء معلوم لكل من سمع الشيخ رحمه الله، أو قرأ له .

(١) وقلم ذكر النشيخ محمد محيى اللدين رحمه الله في التحفة ص٣٣ تعريفًا جامعًا، يجمع هذه التعريفات الثلاثة ، فقال رحمه الله : وأما جمع المذكر السالم فهو : اسم دل على أكثر من اثنين ، بزيادة في أخره " ، صالح للتجريد عن هذه الزيادة، وعطف مثله عليه، نحو قوله تعالى: ﴿ فَرِحَ ٱلمُخَلِّفُونَ﴾ . وقوله تعالى : ﴿لَكِنِ الرَّاسِحُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْـمُؤْمِنُونَ﴾ . وقوله تعالى : ﴿وَلَوَ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَسَيْرُونَ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَمَالَخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا

فكل من « التفلفون ، الراسخون ، المؤمنون ، المجرمون ، صابرون ، أخرون ، جمع مذكر سالم ، دال على أكثر من اثنين، بسبب الزيادة التي في آخره – وهي الواو والنون – وهو صالح للتجريد من هذه الزيادة، ألا ترى أنك تقول: شُخَلَف، وراسخ، ومؤمن، ومجرم، وصابر، وآخر.

وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ، وهذه النون التي بعد الواو عِوْضٌ عن التنوين في قولك: « مُخَلَّفٌ » وأخواتِه ، وهو الاسم المفرد . اهـ وذاكم هو إعراب الآية الأولى من الأيات السابقة ، نذكره حتى يتدرب الطالب على الإعراب ، قال تعالى: ﴿ فَرَرَّحَ ٱلْمُسَلَّفُونَ ﴾ .

فَرح: فعل ماضٍ ، مبنى على الفتح.

المُخلَفُونَ : فأعل مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

 <sup>(</sup>a) هذه الزيادة تكون واوا رنونا في حالة الرفع. وياء ونونًا في حالتي النصب، والجر. فإن دل على أكثر مَن النين بلا زيادة ، نحو لفظ : « ثلاثة » . فلا يقال له : جمع مذكر سالم .

مثالُ ذلك: «مسلم». زِدْ واؤا ونونًا، تقولُ: «مسلمون». هذا جمعُ المذكرِ السالمُ (''. لأنك زِدْتَ واؤا ونونًا على المفردِ، وبقِي المفردُ على ما هو عليه، وإن شئتَ فقلْ: لأنك جمَعْتَه مع سلامةِ بناءِ المفردِ (''.

وهل «بَنُونَ» جمعُ «ابن» جمعُ مذكر سالم؟

الجوابُ : لا ؛ لأنَّ بناءَ المفردِ قد تغَيَّر ، نعم لو قلنا : « ابنون » - إن كان هذا يجوزُ في اللغةِ - صار جمعَ مذكرِ سالمًا ، لكنه لا يقالُ في اللغةِ « ابنون » ، ولكن يقالُ : « بنون » . ولكنّ النحويين - رجمهم اللَّهُ - عندَهم فِطْنةٌ ("" ، قالوا : إذا لم يكنّ جمعَ مذكرِ سالمًا ، فلْيَكُنْ مُلْحَقًا به ('' ، وجعلوا مثلَ هذا مُلْحَقًا بجمع المذكرِ السالم(") .

(١) وبذلك يتفق كل من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في أنْ كلاً منهما بِشلم فيه بناء المفرد ،
 لكن في جمع المؤنث السالم تزيد ألفًا وتاء ، وفي جمع المذكر السالم تزيد واؤا ونونًا في حالة الرفع ، وياء وتونًا في حالتي النصب والجر .

(٣) فالمفرد لم يتفير ، ولذلك سُمّى هذا الجمع سالماً ، ولهذا أيضًا يُسَمَّى الجمع الصحيح ؛ لصحة مفرده عند الجمع .

والهدفُ من جمع الكلمات جمع مذكر سالمًا قصدُ الإيجاز والاختصار ؛ إذ قولك : العالمون العامِلون العامِلون يحبهم الله . أخصر من قولك : العالِمُ العاملُ ، والعالمُ العاملُ ، والعالمُ العاملُ يحبهم الله .

(٣) وهذا هو حال النّحاقاً، كَالزُّنْبَقَ وِنافِقَاء اليَوْبوع<sup>(٩)</sup>، لا تستطيع أن تُمسِكه، حالهم: إذا ضاقت عليكم هنا فاخرجوا من هنا.

(٤) المقصود بالملتحق هنا: ما ورد من الأسماء على صورة جمع المذكر السالم، لكنه ليس منه على وجه
 التحقيق، إما لأنه لا ينطبق عليه تعريفه، أو لأنه لم يَسْتَوْفِ شروطه.

ونظرًا لأنَّ هذا الكتابُ للمُبتدئين فقد أعرض الشارح عن ذكر شروط هذا الجمع . وإذا أردت معرفة هذه الشروط بالتفصيل فانظر شرحنا للألفية ١/ ١٦٩.

(٥) ومن الملحقات بعجمع المذكر السالم، والتي أتي ذِكُرُها في الكتاب والسنة:

﴾ - عشرون وبابه ، وبابه هو : ثلاثون - أربعون - خمسون - ستون - سبعون - ثمانون - تسعون . وتُسَمَّى هذه أَلفاظَ العقود .

ومن نماذج هذه الأسماء في القرأن: ﴿

 <sup>(\*)</sup> النافقاء : إحدى جِحرة اليَرْبُوع ، يكتُمها ويُظْهر غيرها ، إذا طُلِب من واحد هرب إلى الآخر ، وخرج منه .
 وانظر النهاية لابن الأثير ، والقاموس المحيط ( ن ف ق ) .

قوله تعانى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضَ ﴾ .

وِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ .

٢-الهُلُونَ

ومن غاذج ذلك في القرآن الكريم:

قوله تعالى : ﴿ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَمَا لَى : ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِتِ الرُّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ .

فَشَى الآية الأُولَى « أهلونا » مرفوعة بالواو ؛ لأنها معطوفة على الفاعل « أموالنا » ، وفي الآية الثانية « أهليهم » مجرورة بالياء .

٣-- أولو

ومن الشواهد عليها في القرآن الكريم:

قُولُهُ تَعَانُى : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالنُّنَّةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى ﴾ .

وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا يَــذُّكُو إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ .

وقولُه تعالَى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ .

وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ .

و « أُولُو » ملازمة للإضافة ، ولهذا لا تأتى معها النون ، تقول : جاء أولو الفضل ، ورأيت أولى الفضل ، ومررت بأولى الفضل .

\$- يُعلُّونَ ، بفتح اللام:

والشاهد عليها في القرآن: قوله تعالى: ﴿ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ . ﴿ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

🛛 - عِلْيُونَ : وهو اسم لأعلى الجنة .

والشَّاهَدَ عَلَيْهَا فَى الْقَرْآنِ: قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِى عِلَيْيِنَ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيْمُونَ ﴾ .

٣- أزضونَ ، بفتح الراء :

ومن الشواهد عليها : قوله ﷺ قيما رواه البخاري ومسلم : « مَن اقْتَطَع شبرًا من الأرض ظلمًا طوَّقه اللَّه إياه يوم القيامة من سبع أرّضينَ » .

ومن تماذج هذا المُلْخَق في القرآن:

قوله تعالَى : ﴿ كُمَّ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ .

٥ - عِصْون، جميع عِتمَان، بمعنى: كذب وافتراء.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ . =

مثالُ على رفع جمع المذكر السالم بالواو:

تقولُ : قام المسلمون(١) بسَعْي مشكورٍ في مساعدةِ الفقراءِ .

فإذا قال قائلٌ : قام المسلمونُ . بضمَّ النونِ ، يعنى : برفعِها بالضمةِ ، فهذا خطأً '' .
وإذا قال قائلٌ : قام المسلمين . بالياءِ ، فهذا أيضًا خطأٌ ؛ لأنها تُرْفَعُ بالواوِ .
إذن : عرَفْنا أنَّ جمعَ المذكرِ السالمَ لا بدَّ أن يُرْفَعَ بالواوِ ، ولا يمكنُ أن يُرْفَعَ بغيرِ الواوِ .

#### % % %

وقولُ المؤلف، رجمه اللَّهُ: وفي الأسماءِ الخمسةِ.

هذا هو الموضعُ الثاني الذي تكونُ الواؤ فيه علامةٌ للرفع نيابةٌ عن الضمةِ .

والأسماءُ الخمسةُ عبارةٌ عن أسماءِ حضرها النحويُون، ولا يمكنُ أن نَزيدَ عليها إلا واحدًا اخْتُلِف فيه ، لكنَّ المؤلف كوفيٌ يرى أن الأسماءَ خمسةٌ ، وابنَ مالكِ بَصْريُّ يرى أنها ستةٌ ، وزاد فيها « هن » (") ، ونحن نَتَّبِ عُ مُؤَلِّفَنا (١).

٣- عزون، جمع عزة، بمعنى: الفرقة والعُضبة من الناس.

قَالَ تَعَالَى ۚ ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ فِلَكَ مُهْطِعِينَ ۞ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَعَنِ ٱللَّهِمَالِ عِزِينَ ۞ ﴿ •

<sup>(</sup>١) المسلمون: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه جمع مذكر سالم.

<sup>(</sup>٢) لأنَّ حقّ نون جمع المذكر السالم وما أُلْمِيقَ به : الفتحُ ، سواء كان مرفوعًا ، أو منصوبًا ، أو مجرورًا ، فيقال : المسلمونَ ، المسلمينَ .

قال ابن مالك رحمه الله في الألفية :

ونونَّ مجموعٍ وما به الْتَحَقِّ فَاقْتَحٌ وقَلُّ مَن بكسرِه نَطَقْ

<sup>﴿</sup> ٣) الْهَنَّ : كَنَايَةَ عَمَّا يُسْتَقَفَّبَحَ ذَكَرُه ، أو هو كناية عن عورة الرجل والمرأة .

<sup>(</sup>٤) وهذا على القاعدة التي أضلها الشارح رحمه الله، من أنه سيسير على منهج المؤلف رحمه الله، فيقول: الحفض بدلاً من الجر، والألف واللام بدلاً من الأله، وكذلك الأسماء الحمسة بدلاً من الأسماء الخمسة بدلاً من الأسماء الضماء الخمسة بدلاً من الأسماء السبة، إلى غير ذلك مما سيأتي من الحلاف بين الكوفيين والبصريين. وانظر ص ٧١ من هذا الكتاب، حاشية ٢.

والأسماءُ الحسسةُ ذَكَرها المؤلفُ رجمه اللَّهُ بقولِه: وهي: أبوك، وأخوك. وحمُولِيُّ('')، وقوك، وفر مال .

وهي تُرْفَعُ بالوادِ، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾. فقال: أبوهم. ولم يَقُلُ : أباهم. لأنه مرفوعٌ بالواوِ (١).

إذن: الأسماءُ الحسمةُ تُرْفَعُ بالواوِ ، ولكن لِنَتَأُمَّلْ أنه لا بدُّ فيها من شروطٍ (" : ِهِلَدُ الشُّرُوطُ جَمَلتُهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى اللَّفظِ الذي قاله المؤلِّفُ ، والمؤلفُ قالها على أَنها مُفَرِّدٌ ، فَخُذ هذا شرطًا : أَن تَكُونَ مُفْرَدةً .

فَإِن كَانْتَ جَمِعًا مثلَ « آباء » فإنها لا تُرْفَعُ بِالواوِ ، فـ « آباء » جمعُ « أب » ، فهى جمعُ تكسيرٍ ، وجمعُ التكسيرِ سبَق أنه يُرْفَعُ بالضمةِ (١) .

(١) نتئقها الشارح رحمه الله هنا بكسر الكافي ، ونص على كسرها ؛ خلافًا لما سبقها ، وما بعدها . فقد نطقهم بفتح الكاف، والسبب في ذلك أن « الحمَ » اسم لأقارب الزوج، فيكون المخاطَب هي المرأة، فلذلك كُسِرَت كاف المخاطُّبة .

وَقَيْلَ ﴿ الحَمُّ اسمٌ لأَقَارِبِ الرَّوجَةِ ، فَتَكُونَ الْكَافِ مَبنية عَلَى الفَتْحِ ، كَالْبَاقَي .

(٣) رمن الأمثلة على رفع الأسماء الخمسة بالوار أيضًا : قول الله تعالى : ﴿وَأَبُونَنَا شَيْخٌ كَيْرٌ﴾ . وقوله تِعالَى: ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَذُو عِلْمِ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَنَا

فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ، وما بعدها من الضمير ، أو لفظ « مال » ، أو لفظ « علم » مضاف إليه .

(٣) حتى تُغرب هذا الإعراب.

(\$) ومثال جمع الأسماء الخمسة جمع تكسير ، تقول : الآباء يُرَبُون أبناءهم ، وتقول : إخوانك يدك التي تَبْطِش بها ، وقال اللَّه تعالى : ﴿ مَابَأَ قُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ . وقال تعالى: ﴿ فَأَصَّبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا ﴾ .

ف الآباء»، و «آباؤكم»، و « إخوة « مرفوعة بالضمة الظاهرة ؟ لأنها جموع تكسير .

أما ﴿ إِخْوَاٰنَا ﴾ فيهو أيضًا جمع تكسير ، وهو منصوب بالفتحة الظاهرة .

وخوج باشتراط الإفراد أيتمَا: ما لو كانت مُثَنَّاة ، أو مجموعة جمع مذكر سالمًا .

فْلُو كَانْتَ مَثَنَاةً أَغُرِبتَ إعراب المُثنى؛ بالألف رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًّا، وسيأتى بيانه قريبًا ص ١٣٦، ١٦٦، =

والشرطُ الثاني: أن تكونَ شَكَبَرةٌ '' ، فإن كانت غيرَ مُكَبَرةٍ فإنَّها لا تُرْفَعُ بالواوِ .
مِثْلاً : إنسانُ جاء بطفلِ صغيرٍ ، فقلتُ له : جاء أُخَيُّكُ . صَغَّرتُه ، فهل أرْفَعُها
بالواوِ ، وأقولَ : أُخَيُّوكَ ؟

الجواب : لا، إذا كانت مصغَّرةً ، فإنها تُرْفَعُ بالضمةِ (٢) .

إِذِّنَ : فشرطُها أن تكونَ مكبَّرةً .

الشرطُ الثالثُ : أن تكونَ مضافلة ﴿ فإن كانت غيرَ مضافةٍ فإنها لا تُرْفَعُ بالواوِ ، ولكن تُرْفَعُ بالضمةِ .

فتقولُ مثلاً : جماء أبوك . هذا صحيح ، لكن لو حذَفْتَ الإضافة ، فإنَّك تقولُ : جاء أبٌ . ولا يجوزُ أن تقولَ : جاء أبو . بالواوِ ، حرامٌ نحوًا .

إِنَّا نَهُولُ: جاء أَبٌ. ونَرْفَعَ «أَبٍ » بالضمةِ <sup>(٤)</sup>. لأنها اسمٌ مفردٌ.

= تقول: أبواك ربَّيَاك. وتقول: تَأَدَّبْ في حَضْرة أبوَيْكَ. وقال اللَّه تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ا ٱلْعَـرَشِ﴾. وقال تعالى: ﴿ فَأَصّلِحُواْ بَيْنَ لَخَوْيَكُمْ ﴾ .

ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالمًا رُفِعت بالواو على ما تقدم، ونصبت وجرت بالياء، تقول: هؤلاء أَبُونَ، وأُخُونَ. وتقول: رأَيْتُ أَبِينَ وأَجِينَ. ولم يُجْمَع بالواو والنون غيرُ لفظ الأب والأخ، وكان القياس يقتضي ألا يجمع شيء منها هذا الجمع.

(١) لأَنْ ٱلمُؤلف رحمه اللَّه ذكرها مكبَّرة .

(٣) وتنصب بالفتحة ، و نجر بالكسرة ، فإعرابها إذا كانت مصغرة يكون بالحركات الظاهرة ، تقول : هذا أُبَيِّ (٣) وأُخيِّ . وتقول : رأيت أيئًا (٣) وأُخيًّا . وتقول : مررت بأبَيُّ (٣٠) وأُخيًّ .

(٣) وهذا الشرط مأخوذ أيضًا من لفظ المؤلف رحمه الله ، فقد ذكرها مضافة إلى كاف المخاطب ، إلا « ذو » فقد ذكرها مضافة إلى اسم ظاهر ؛ لأنها لا تضاف إلى مُضْمَرٍ .

(\$) وتنتسب بالفتسخة، وتَجر بالكسرة، فإعرابها يَكُونَ بَالْحَرَّكَاتَ الطَّاهِرة أيضًا، تقول: هذا أبّ. وتقول: رأيت أبًا. وتقول: مررت بـــأب. وكذلك الباقي. =

<sup>(\*)</sup> أَبِيُّ : خبر سرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

<sup>(</sup> ١٥٠٠) أَبَشِّأ : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

<sup>(</sup>مهم،) بأبسيُّ : الباء حرف جر ، وأبيي : اسم مجرور بالباء ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة .

فلا بدُّ أن تكونَ مضافةً حتى تُرْفَعَ بالوادِ، وإذا أُضِيفَت فهل لا بدُّ أن تكونَ مضافةً للضمير؟ أو تُغرَبُ هذا الإعرابَ سواءً أُضِيفت إلى ضميرٍ أو اسم ظاهرٍ؟

الجؤاب: الثانى، يعنى: أنها تُرْفَعُ بالواوِ، سواءً أَضِيفَت إلى ضميرٍ، مثلَ « أبوك »، أو إلى السمِ ظاهرٍ، مثلَ « أبو زيد »، فتقولُ: جاء أبو زيد ('').

الشرطُ الرابعُ: أن تكونَ إضافتُها لغيرِ ياءِ المتكلّمِ (``، فإن أُضِيفَت إلى ياءِ المتكلّم؛ فإنها لا تُرْفَعُ بالواوِ.

ومثالُ إضافَتِهَا إلى ياءِ المتكلّمِ: تقولُ: قام أَيِي. الآنَ هي مضافةٌ إلى ياءِ المتكلّمِ، فلا يجوزُ أن تَرْفَعَها بالواوِ، لا يجوزُ أن تقولُ: جاء أَبُويَ.

إِذِنَ : فَلَغَتُمَا الْعَامِيَّةُ خَطَأً ؛ فنحن نقولُ : جاء أبوى . فالصوابُ أن تقولَ في اللغةِ العربيةِ : قام أبي . ولا تأتي بالواوِ .

ولو أُضِيثَت إلى ياءِ المتكلِّم فبأيُّ شيءِ نَرُفَّعُها ؟

الجوابُ: نَرْفَعُها بضمةِ مقدَّرةِ على ما قبلَ ياءِ المتكلِّم، منَع من ظهورِها اشتغالُ المُحلِّ بمنع من ظهورِها اشتغالُ المُحلِّ بمحركةِ المناسِبةِ ؛ لأنَّ ياءَ المتكلِّم يُناسِبُها الكسرةُ (").

وقال الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ أَوْ أَهْتُ ﴾. وقال تعالى: ﴿إِن يَسْسِوْنَ فَقَدْ سَرَفَ أَخُ لَهُ مِن قَبَالُ ﴾.
 وقال الله تعالى: ﴿قَالَ اثْنُونِسِي بِمَا حِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾. وقال تعالى: ﴿إِنَّ لَهُۥ أَبَا شَيْخَا كَبِيرًا ﴾.
 ومن ذلك أيضًا قول رُؤْبة بجدح عَدِيْ بن حاتم الطائى:

بِأْبِهِ اقْتُدَى عَدِيٌ فَى الْكُرَمُ ۗ ۚ وَمَن يَشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ

والشاهد في هذا البيت : قوله : « بأيه - يشابه أبّهُ » . حيث جر الأول بالكسرة الظاهرة ، ونصب الثاني بالفتحة الظاهرة .

 <sup>(</sup>٩) في «أبو»: قاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الطسمة ؛ لأنه استوفى شرط الإفراد والتكبير
 والإضافة.

وزيد : مضاف إليه مجرور بالمُضاف ، وعلامة جره الكسرة الظَّاهرة .

<sup>(</sup>٣) وهذا الشوط مأخوذ أيضًا من لفظ المؤلف ، حيث إنه رحمه اللَّه ذكرها كلها مضافة إلى غيرياه المتكلم .

<sup>(</sup>٣) وهذا قلد سبق ذكره ص ١٠١، ١٠١ عند ذكر الإعراب التقديري، وقلنا هناك أيتنا : إذَّ الْفتحة والكسرة يُقَذَّران على ما قبل باء المتكلم، والمانع من ظهورهما اشتغال المحل بحركة المناسبة.

الشوطُ الحامسُ: أن تكونَ « فو » خاليةً من الميم '' .
وهذا الشرطُ خاصٌ بـ « فو » ، ولماذا الشُتَرَطْنَا هذا الشرطَ ؟
قالوا: لأنه يُوجَدُ لغةً يَجْعَلُون بدلَ الحروفِ هذه ميمًا '' ، فيقالُ: انْفَتَح فمُك .

الشرطُ السادسُ « خاصٌ أيضًا » : أن تكونَ « ذو » بمعنى صاحب (') ؛ احترازًا من « ذو » التي بمعنى « الذي » ؛ لأنَّ هناك لغةً – لغةً طَيِّيُ – يَسْتَغْمِلُونَ « ذو » بمعنى : الذي .

وتكونُ اسمًا مفردًا ،والاسمُ المفردُ يرفعُ بالضمةِ (٣).

قال شاعرُهم:

وشال إضافة الأسماء الخمسة لياء المتكلم، تقول : حضر أبى وأخى ، وتقول : احترمت أبى وأخى
 الأكبر . وتقول : أنا لا أتكلم في حضرة أبى وأخى الأكبر .

في البي » في المثال الأول: فاعل بـ 8 حضر » مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ، و 8 أب » مضاف ، وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر . و ٤ أبي » في المثال الثاني : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الباء ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ، و « أب » مضاف ، وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر .

و «أبي» في المثال الثالث: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم «الباء»، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، و «أب » مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، في محل جر.

ومثال ذلك في القرآن : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا أُخِى ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أُخِى ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي ﴾ .

(١) وهذا الشرط مأخوذ أيضًا من لفظ المؤلف ، حيث ذكر « فو » خالية من الميم .

- (٣) المشار إليه حرف الواو في حالة الرفع ، وحرف الألف في حالة النصب ، وحرف الياء في حالة الجر ،
   فالأسماء الخمسة كما سيأتي ، إن شاء الله ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجر بالياء ، فإذا أتينا بالميم فإنها تأتى بدلاً من الواو والألف والياء .
- (٣) وينصب بالفتحة ، ويجر بالكسرة ؛ أى : إنه يعرب بالحركات الظاهرة ، تقول : هذا فم حسن . وتقول :
   رأيْتُ فمًا حسَنًا . وتقول : نظَرْتُ إلى فم حسن .
- (\$) وهذا الشرط مأخوذ أيضًا من لفظ المؤلف، رحمه الله ، فقد قال رحمه الله : وذو مال . أي : صاحب مال .

فَإِنَّ المَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِيرِي ذُو حَفَرْتُ وذُو طَوَيْتُ (١) الشاهلُ : قَولُه : ذو حَفَرْتُ ، بمعنى : الذى حَفَرت . وقولُه : «ذو طوَيْتُ » . بمعنى : الذى طوَيْتُ <sup>(٢)</sup> .

إِذْنَ : فَالْشُورُوطُ سَتَةً ؛ أَرْبِعَةٌ مَشْتَرَكَةٌ ، واثنان خَاصَّان .

الشروطُ المُشتركةُ (٣): أن تكونَ مفردةً ، مكبَّرةً ، مضافةً ، إضافتُها إلى غيرِ ياءٍ

َ وَالشَّرُوطُ الْخَاصَةُ : أَنْ تَكُونَ « فو » خاليةً من الميمِ ، وأَنْ تَكُونَ « ذو » بمعنى

تَمْوَلُ مَثْلاً : جاءنى ذو مالٍ . فإن قلتَ : جاءنى ذا مالٍ . فخطأً . ولو قلتَ : جاءنى

(١) هذا البيت من كلمة لسِنانِ بن الفحل الطائي، أوردها أبو عَام حبيب بن أوس الطائي في ديوان أَخْسَاسَةً ١/ ١ ٣٣٪، وكان بنو جَرْم ، وبنو هرم بن العُشَراء من فَزَارة قد لَجَّ بهم الخصام في شأن ماء من مياههم ، فترافعوا إلى عبد الرحمن بن الضحاك والى المدينة ، وكان صِهْرًا للفَزَاريين ، فخشِي الطائيون أن يميلَ في حكومتِه إلى أصهاره، فبرَك سِنَانُ بن الفحل أمامه، وأنْشَد بين يديه الكلمة التي منها بيت

اللُّغَةُ : « ذو حفرت » : أراد : التي حفَرتُها ، و « ذو طويت » أراد : التي طويتُها ، وطَيُّ البئر : بناؤه بالحجارة.

ومن الشواهد أيضًا علي « ذو » الطائية :

- قول الشاعر:

فحشبي من ذو عندَهم ما كفانيًّا فإمَّا كرامٌ مُوسِــرُون لَقِيتُهــم

أي: فحسبي من الذي عندَهم ما كفانيا.

- و من أمثالَ المرب: أتى عليه ذو أتَّى على الناس.

أي : الذي أتى عليهم .

و « يُنُو » الطَّائية تكون في الرفع والنصب والجر على لفظ واحد ، وتكون مبنية على السكون . (٢) وهناك شرط آخر يخص « فر » ، وهو أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرًا ، غير صفة ، نحو : جاءني ذو مال . ولا يجوز : جاءني ذو قائم .

(٣) ويطلق عليها أيضًا: الشروط العامة ؛ لأنها تَعُمُّ الأسماء الخمسة كلها .

و ١٣٤ - الآجروبية

ذُ مالٍ. بحذف الواوِ، ورفعِ « ذ » بالضمةِ، فخطأُ أيضًا.

إذن: تكون الواؤ علامةً للرفيع في موضعين؛ الأولُ: في جمع المذكر السالم، والثاني: في الله على المذكر السالم، والثاني: في الأسماء الخمسةِ، وهي التي عَدَّها المؤلفُ رجِمه اللَّهُ.

% % % %

عمد عن الالمان عن المالية

# \* 'Aaal oc jalii äjli \*

قال المؤلف رجمه اللهُ تعالى : وأمَّا الألفُ فتكونَ علامةٌ للرفعِ في تثنيةِ الأسماءِ خاصةٌ (٢).

يعني رجمه الله : أنَّ الألفَ تكونُ علامةً للرفع ، نيابةً عن الضمةِ ، في موضع واحدٍ فقط ؛ في تثنيةِ الأسماءِ ، يعني : في المُثَنَّى من الأسماءِ "، فهي سَهْلةٌ ".

رَإِنْمَا قَالَ المُؤَلِّفُ : الأسماءِ . لبيانِ الواقعِ ؛ لأنَّ الأفعالَ لا تُثَنَّى ، وأمَّا قولُ القائلِ : الرجلانِ يقومانِ . فالفعلُ « يقومان » لم يُثَنَّ ، لكن اتَّصَل به ضميرُ التثنيةِ .

عَلَى كُلِّ حَالٍ ، الأَلفُ تَكُونُ عَلامةً للرفعِ في تَثنيةِ الأسماءِ خاصةً .

والمثنى اصْطِلاَحًا هو: كلَّ اسم (°) دلَّ على اثنين أو اثنتين، بزيادةٍ في آخرِهِ ('') أُغْنَتْ عن مُتَعاطِفَيْنِ مُتَماثِلَيْنِ ''، صالح للتجريدِ .

(١) قدُّم رحمه الله الألف على النون ؛ لأنها أخت الواو في اللهُ والعِلَّة واللِّين ِ.

(۲) خاصة : مفعول مطلق، وهو منصوب بفعل محذوف، تقديره : أُخُصُّ خاصةً، فـ «أخص : فعل مضارع مرفوع ، والفاعل مستتر وجوبًا ، تقديره : أنا ، وخاصة : مفعول مطلق .

(٣) تُنْجُون صفر الصديقان. فالصديقان: مثنى، وهو مرفوع؛ لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك: صديق، وهو الاسم المفرد.

(٤) وَاللَّهُ لِأَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن الشَّلِيهِ وَاللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّمْ

(٥) فخرج بذلك الفعل والحرف ؛ إذ المثنى لا يكون إلا اسمًا ، كما تقدم .

(٦) هَلَمُ النَّزِيادَةَ تَكُونَ أَلْفًا وِنُونًا فَي حَالُةَ الْرَفَحِ ، وِياءَ وَنُونًا فَي حَالتي النصب والخفض .

(٧) أو تقول أغنت عن العاطف والمعطوف .

العاطف هو: حرف العطف، والمعطق: الاسم الذي بعد حرف العطف.

مِنَالُ ذَلِكُ : تقول : أقبل المُحَمَّدانِ والهِنْدانِ .

ف « المحمدان » : لفظ دل على اثنين ، اسم كل واحد منهما « محمد » ، بسبب وجود زيادة في آخره ، وهذه الزيادة هي الألف والنون ، وهي تُغْنِي عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم ، بحيث تقول : حضر محمد ومحمد .

و كَذَلْكَ الْهِندَانَ ؛ فهو لفظ دال على اثنتين ، كل واحدة منهما، اسمها هند ، وسبب دلالته على ذلك =

### » شرحُ التعريف :

قَوْلُنا : مَا دُلُّ عَلَى الثَّيْسِ أَوْ اتُّنتين . خرَج به ما دلُّ على أكثرَ من اثنين ، وما دلُّ على أقلَّ مِن اثنين، فما دلُّ على أقلُّ فهو مفردٌ، وما دلُّ على أكثرَ فهو جمعٌ .

إِذَن : يَمَخْرُجَ بقولِنا : ما دلُ على اثنين أو اثنتين ـ المفردُ والجمعُ '' .

وْقُولُنا : بزيادْةِ . يعني : لا بدَّ أن يكونَ هناك زيادةٌ على المفردِ لتحقُّقِ التثنيةِ .

فَمَثَلًا إِذَا قُلْتَ : « زيد » . زِدّه أَلفًا ونونًا ، تقولُ : زيدان .

وَشُولُنا : بزيادةٍ . احْتِرازًا مما دلُّ على اثنَيْنِ بدونِ زيادةٍ ، مثلَ : « شَفْع ، وزَوْج » . فليس فيهما زيادة .

فَإِنْ دَلَّ عَلَى اثْنَيْنِ بِالزيادةِ، ولكن كان لا يَصْلُحُ للتجريدِ، نحوَ: « اثنان ، رِ النِّنانِ » أَ فإنهما لا يَصْلُحان لإسقاطِ الزيادةِ منهما ، فلا يَصِحُّ أَن تقولَ : عندي رجلٌ اثنٌ . بدلًا من أن تقولَ : عندي رجلٌ واحدٌ . فـ « اثنان ، واثنتان » ليس لهما مفردٌ من

وَلَهُذَا نَقُولُ : إِن « اثنين » و« اثنتين » مُلْحَقانِ بالـمُثَنَّى <sup>(ه)</sup>، وليسا مُثنيَيْنِ .

<sup>=</sup> زيادة الألف والنون في المثال ، ووجود الألف والنون يُغْنِيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسمٍ ، بحيث تقول: حضرت هند وهند.

<sup>(</sup>١) ويَثِقَى ما دلّ على اثنين أو اثنتين كـ « شَفْع ، وزَوْج ، واثنان ، واثنتان » .

<sup>(</sup>٢) ولذلك لا يقال لهما: مشى. وإن كانا يدلان على اثنين.

<sup>(</sup>٣) فالألف والنون في « اثنان » ، و« اثنتان » زائلةتان ، وليمستا من أصل الكلمة ، بدليل أنك إذا أردت أن تبحث عنهما ·· أي : « اثنين » و « اثنتين » ··· في المعجم ، بحثت في مادة ( ث ن ي ) ، وانظر القاموس المحيط ٤/٣٠٣، والمعجم الوسيط ١/٥٠١، ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) فـ « أثنان » ، وه أثنتان » ليس لهما مفرد من لفظهما ﴿ إِذَ لَا يَقَالَ : اثنٌ ، واثنٌ . ولا يقال : اثنةٌ ، واثنةٌ . بل رُكبت هكذا.

ه) سيأتى - إن شاء الله تعالى - عند ذكر المُلْحَقات بالمثنى، ذكرُ تعريف الملحق ص ١٤٠.

<sup>(\*)</sup> وأن كأن لهما مفرد من معناهما ، هو : وأحد ، وواحدة .

ومن الغريب أن « اثنين » ، و « اثنتين » هما أصلُ الشي ، و ليْسَا من المِشْنِي حِقْيِقَةً ، ولهذا نُتْبَكِيْ أن يكون هذا حُبَّجَةً علينا ؛ إذ كيف يكونان أصل التثنية – فالتثنية كُلْهِا مأخوذةً من اثنين أو اثنتين – ومع ذلك نقولُ : إنهما مُلْخَقَان بالمُشَى ؟

والجوابُ عن ذلك أن يقالَ : إنَّ النَّحاةَ قعَّدوا قاعدةً ، وهي أنَّ الكلمةَ حتى تكونَ مُثَنِّى حقيقة لا بدَّ أن تكونَ صالحة للتجريد مِن الزيادةِ ، فما خرَج عن هذه القاعدةِ فليس من المثنى .

وقولْنا في التعريف: أغَنتُ عن متعاطِفَينْ مُتَماثِلَيْسَ . وذلك مثلَ « الزيدان » أغْنت عن « زيد » ، و « زيد » ، فتقولُ : جاء الزيدان . بدلًا من أن تقولَ : جاء زيدٌ وزيدٌ . وتقولُ : جاء المحمدان . بدلًا من أن تقولَ : جاء محمدٌ ومحمدٌ . وتقولُ : جاء المحمدان . بدلًا من أن تقولَ : جاء عليٌ وعليٌ .

وأما قولنا: جاء العُمَرانِ. فهذا فيه تفصيلٌ.

ان شُصِل بهما: جاء عمرُ وعمرُ . فهي مُثَنِّي .

- وإن قُصِدَ بهما: أبو ،كر وعمو . فهي غير مُثَنَّى "، لكنها تُغرَبُ إعرابَ المثنى ؟ لأنها مُلْحَقَةٌ به ؟ لأنّك إذا قلت : « العمران » . وأنت تريدُ « أبا بكر ، وعمر » صارَتِ « العمران » نائبةً عن اثنين غيرِ متماثلَيْن ، نابَتْ عن « أبي بكرٍ ، وعمر » . وكذلك القولُ في قولك : قال الأبوانِ . لا نقولُ : إنه مُلْحَقٌ . ولا نقولُ : إنه وكذلك القولُ في قولك : قال الأبوانِ . لا نقولُ : إنه مُلْحَقٌ . ولا نقولُ : إنه

 <sup>(</sup>١) المراد هنا بالتماثل بين المتعاطفين: الاتفاق في اللفظ ه الحروف، والحركات هـ وفي المعنى .
 فخرج بذلك: ما إذا أغنت الزيادة عن متعاطفين مختلفين، في اللفظ أو المعني .

مثال الاختلاف في اللفظ : البحران - إن أَرِيد بهما : البحر والنَّهَر - فهما غير منفقين لفظًا . ومثال الاختلاف في المعنى : أكرمت الواقِقينُ . تُرِيد بأحدهما : الواقف قائمًا ، وتزيد بالثاني الذي وقف يبته . فهذان مُتَّقِقان لفظًا ، لكن مختلفان معني ، فيكون مُلْحَقًا بالمثنى ، وليس مثنى ، كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) للاتفاق والمماثلة في اللفظ والمعنى .

<sup>(</sup>٣) للاختلاف في اللفظ .

مُثَنَّى . فإن قلتَ : ملحقًا . قلنا : أخطَأْتَ . وإن قلتَ : مُثَنِّى . قلْنا : أخطَأْتَ . إ

وما دمتُ عندَ الإطلاقِ أكونُ مُخطِئًا بِهذا ، أو بهذا ، فلا بدُّ من تفصيلِ ، وهذا التفصيل هو:

- إِن أَرَدْتُ بِـ « الأَبوانِ » : أَبُّ ، وأَبُّ . فهو مُثَنِّى .
- وإن أرَدْتَ بـ « الأبوان » : « الأمَّ والأبّ » ، فهو مُلْحَقّ بالمثنى ؛ لأنَّ « الأبوان » إذا أُرِيد بهما « الأُبُ ، والأُمُّ » لم تكنِ الزيادةُ أغْنَتْ عن متعاطفَينُ مُتَماثِلَينُ ، بل عن متعاطفين مختلفين ؛ لأنَّها تكونُ أغْنَتْ عن «أبٍ ، وأمِّ » .
- ومثلُ « الأَبوان ، والعمران » : « القمران » ، إن قلتَ : مُلْحَقًا . أخطأتَ . وإن قلتَ: مُثَنَّى . أخطَأتَ . ولكن فيها تفصيلٌ :
- إِنْ أَرَدْتُ بِـ « القمرينِ » : قمرًا وقمرًا ، فهذا مُثَنِّى ، وهذا يمكنُ أَن يكونَ رجلان جميلان، يعنى: أنهما كجمالِ البدرِ.
- فإن أردَّتَ بالقمرين الشمسَ والقمرَ فإنه غيرُ مُثُنِّي ؛ لأنَّه أغْنَى عن متعاطفَينِ غير متماثِلَيْن .

<sup>(</sup>١) قول الشبيخ الشارح رحمه الله : ٥ العمران ٥ لأبي بكر وعمر ، و٥ الأبوان ٥ للأب والأم ، و٥ القمران ٥ للشمس والقمر، إتما هو على سبيل التغليب.

والتغليب هنا يعنيي: تثنية اسمين مختلفين في اللفظ، أو في المعني ، مع ترجيح أحدهما؛ لتتم التثنية على لَفظه ، والشائع عند العرب تغليب الأقوى والأقدر ، مثل : الأبوين . للأب والأم .

وَقُلَدُ يُفَلِّمُونَ الأَخْفَ نَطَقًا ، مثل: الغُمَرَيْنِ . لأبي بكُلُوعمر .

وقد يغلبون الأعظم في اتساعَهُ أو ضخاً منه ، مثل قوله تعالى : ﴿يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ . ففي الآية تغليب

ويكثر تغليب المذكر على المؤنث، مثل: القمرين للشمس والقمر.

 <sup>(\*)</sup> شي ألمَّ شي : مثل قول العرب : القلم أحد اللسانين . فالقلم معناه يختلف عن اللسان ، ومع ذلك تمت التثنية ، ولكن على سبيل التغليب .

« المُلْحَقُ بِالْمُثَنَّى :

الملحقاتُ بالمثنى أربعُ كلماتٍ ، هي :

-1 اثنتان . -1

٣- كلا . ١٤٤ - كلتا .

و کلا، وکلتا » یکونانِ مُلْحَقَیْنِ بالمثنی، بشرطِ أن یُضافَا إلی الضمیرِ "، بخلافِ « اثنان ، واثنتان » فإنهما یُلْحَقان بالمثنی بلا شرطِ ".

و« كلاً ، وكلتا » أحيانًا تُضافانِ إلى الضميرِ ، وأحيانًا تُضافانِ إلى الاسم الظاهرِ .

(١) الملحق بالمشى هو : عبارة عن مجموعة من الكلمات وردت في اللغة على صورة المثنى ، لكنها فقدت بعض المشروط الواجب توافرها في الكلمة ، ليصح تثنيتها ، أو لم ينطبق عليها معنى المشى .

(٢) إنما كانت هذه الكلمات الأربعة ملحقة بالمثنى في إعرابه بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا وجرًا ؛ لأنها وإن
 كانت وردت على صورة المثنى ، لكنها ققدت شرطًا من شروط التثنية ، وهو أن يكون لها مفرد من
 لفظها ، ولذلك ألحقها النحاة بالمثنى .

(٣) والضمير في هذه الحالة يجب أن يكون ضمير المثنى، فلا يجوز أن يكون للمفرد، أو للجمع، فلا
 يجوز : كلاه، أو كلاهم، ونحو ذلك .

(٤) ومن شواهد إعرابهما إعراب المثنى:

قَولُه تَعَالَى : ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ .

وقوله نعالى: ﴿ شَهَادَةُ يَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدُّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِذْ أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ﴾ .

وقَولُه تَعَالَى : ﴿ إِذْ أُخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ .

قفي الآية الأولى جَاءَت « اثنتا » موفوعة بالألف ، نيابة عن الضمة ، فهي فاعل ، وقد حذفت منها النون للتركيب ، وفي الآية الثانية وقعت خبرًا ، وهي أيضًا مرفوعة بالألف نيابة عن الضمة .

وفي الأية الثالثة وقعت خبرًا لـ « إن »، وهي أيضًا مرفوعة بالألف نيابة عن الضمة، وقد حذفت منها النون للتركيب.

فإذا أُضِيفَت «كلاً ، وكلتا » إلى الضميرِ صارَتَا مُلْحَقَتَيْنِ بالمثنى ، وإن أُضِيفَتَا إلى الاسمِ الظاهرِ صارَتَا مُعْتَلَّتَيْنِ ، يعنى : تُعْرَبانِ إعرابَ الاسمِ المقصورِ ، بحركاتٍ مقدَّرةِ على الأَلْفِ (١) .

إِذْنَ: ١- « كلا ، وكلتا » لا تُسْتَعْمَلانِ إلا مُضافَيْنِ .

٢- « كلا ، وكلتا » تُضافانِ إلى الضميرِ .

٣- « كلا ، وكلتا » تُضافان إلى الاسم الظاهر .

فَإِذَا أَضِيفَتا إلى التضميرِ فهما مُلْخَقَتانِ بالمثنى، وإذا أُضِيفَتا إلى الاسمِ الظاهرِ أُعْرِبَتا إعرابَ الاسم المقصورِ ، بحركاتِ مقدَّرةٍ على الألفِ .

مثالٌ على « كلا ، وكلتا » المُلْحَقَتُين بالمثنى:

تَقُولُ : جاءني الرجلان كلاهما .

ف « كلا » هنا مُلْخَقَةً بالمثنى ؛ لأنها أُضِيفَت إلى الضميرِ .

رْتَقُولُ : جاءت المرأتان كلتاهما .

وفي الآية الرابعة وقعت مفعولاً به ، وهي منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة ، وقد حذفت منها النون
 للتركيب .

وفحى الآية الخامسة وقعت مفعولًا به أيضًا ، وهي منصوبة بالياء نيابة عن الفتحة .

وفي الآية السادسة والسابعة وقعت مضافًا إليه، وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة.

 <sup>(</sup>١) رفعًا ونصبًا وجرًا، مثل: حضر كلا الطالبين، قابلتُ كلا الطالبين، بحثتُ عن كلا الطالبين.
 ف « كلا » تلزم الألف في الأمثلة الثلاثة ، ويُقدَّر إعرابها رفعًا ونصبًا وجرًّا على الألف؛ وذلك لأنها مضافة إلى اسم ظاهر.

فتقول في إعرابها في المثال الأول : كلا : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر .

ونقول في إعرابها في المثال الثاني : كلا : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر .

ونقول في إعرابها في المثالث الثالث : كلا : اسم مجرور بـ « عن » ، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف .

« كَلْمُنَا » مُلْحَقَةً بِالْمُثْنَى ؛ لأنها مُضافةً إلى الضميرِ .

ومثالُ إضافةِ « كلتا » إلى الاسمِ الظاهرِ : قال تعالى : ﴿ كِلْتَا الْجَنْتَيْنِ آتَتُ أَكُلَهَا ﴾ .

ف « كلتا » هنا غيرُ مُلْحَقّةِ بالمثنى ؛ لأنها أُضِيفَت إلى اسمِ طَاهرٍ ، ولهذا عندَما أُغربُ : « كلتا الجنتين » أقولُ :

كُلْمًا : مبتدأً مرفوعٌ بضمةِ مقدَّرةِ على الألفِ ، منَع من ظهورِها التعذُّرُ ، « وكلتا » مضافٌ ، و« الجنتين » : مضافٌ إليه .

وهل ( الجنتين ) مثنّي ، أم لا ؟

أَجْتُواْبُ : مَثنَى ؛ لأنَّه دلُّ على اثنتين ، بزيادةِ الياءِ والنونِ ، أغْنَت هذه الزيادةُ عن متعاطفَينْ متماثلَيْنِ ، هما « جنةٌ ، وجنةٌ » .

إِشْنَ : « كلتا » غيرُ مثنًى ، ولا مُلْحَقِ به ، و« الجنتين » مثنًى حقيقةً ؛ لأنها يَصْدُقُ عليها تعريفُ المثنى <sup>(۱)</sup>.

كلاهُما حينَ جَدَّ الجَرْيُ بينَهما قد أَقَلَعَسا وكلا أَنْفَيْهِما رابِي فقد جاء خبر «كلا» الأولى «قد أقلعا » به ألف الاثنين ، على اعتبار معنى «كلا» ، وجاء خبر «كلا» الثانية «رابي » مفردًا على اعتبار لفظها .

وليعلم أن مراعاة اللفظ أرجح من مراعاة المعنى ؛ لأن هذه هي لغة القرآن ، فقد جاءت الآية الكريمة السابقة على اعتبار اللفظ ، فقال تعالى : ﴿ آ تَتْ ﴾ ، ولم يقل : « آتتا » .

ومثل الآية في مراعاة اللفظ : قوِل الشاعر :

كِلَانَا غَنِيٌ عَن أَخِيهِ حَيَاتَهُ وَنحنُ إِذَا مُثْنَا أَشْدُ تَغَانِيَا .

<sup>(</sup>١) فَائْلُـٰةُ :الكلمتانَ ﴿ كلا ، وكلتا ﴾ معناهما مثنى ، ولفظهما مفرد ، ولذلك يجوز النظر إليهما في التركيب على أي من الوجهين ، فنقول :

<sup>-</sup> كلا الطالبين ناجح أو ناجحان.

<sup>-</sup> كلتا الطالبتين ناجحة أو ناجحتان .

<sup>-</sup> كلا الطالبين نجّع أو نجَحَتا .

فمجئ الخبر مفردًا لاعتبار اللفظ، ومجيئه مثنى لاعتبار المعني .

وقَّدْ َ اجتمع الوجهان في قولَ الشَّاعَرُ : "

## \* نيابةُ النُّونِ عَنِ الْصَعَةِ \*

لاً أَنْهَى المَوَلَفُ رِجِمِهِ اللهُ الكلامَ على الألفِ شرع يتكلّمُ على النون ''، فتال : وأمّا النّون فتكونُ علامةً للرفع في الفعل المتنارع إذا أتّصل به ضميز تشبية ، أو ضميرُ المَوْنَشَةِ المُخَاطِبةِ .

هذه هي العلامةُ الرابعةُ مِن علاماتِ الرفعِ، وهي ثبوتُ النونِ .

قولُه رجمه اللهُ: في الفعلِ المُضارِعِ . خرَج به الفعلُ الماضى والأمرُ ؛ لأنَّهما غيرُ مُعْرَبَيْنِ ، بل هما مَثِنِيانِ .

فالذى يُعْرَبُ من أنواعِ الفعلِ الثلاثةِ هو الفعلُ المضارعُ .

والفعلُ المضارعُ يُنزفَعُ بشِوتِ النونِ بالشروطِ النبي ذَكَرَهَا المؤلفُ، وهي : ا<sup>ذا</sup> اتَّصَل به ضميرُ تثنيةٍ ، أو ضميرُ جمع ، أو ضميرُ المؤنَّشَةِ المخاطَبةِ .

وقولُه رحمه اللهُ: ضميرُ تنبيةِ . المرادُ به الألفُ، سواءٌ كانت لمذكّرِ " أو لمؤنّثِ ، تقولُ في المُذكّرِ : يَفْعَلانِ . وفي المؤنّثِ : تَفْعَلانِ ".

<sup>(</sup>١) وهي العلامة الرابعة والأخيرة من علامات الرفع ، وهي العلامة الثالثة من علامات الرفع الفرعية .

 <sup>(</sup>۲) فتنكون النون علامة على أن الكلمة التي هي في آخرها مرفوعة ، وذلك في موضع واحد ، هو ما ذكره
 المؤلف رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) وتُسَمِّي ألف الاثنين .

<sup>(</sup>٤) وتُسمَّى ألف الآثنتين .

 <sup>(</sup>٥) ومثالُ الفعل المُضارع المُشتئد إلى ألف الاثنين: الصديقان يسافران عَدًا، ونحو: أنتما تسافران عَدًا.
 فقولنا: « يسافران » . وكذا « تسافران » : فعل مضارع مرفوع لتجرُّده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه ثبوت النون ، وألف الاثنين فاعل ، مبنى على السكون في محل رفع .

وقد رأيْتُ أن الفعل المضارع المُشند إلى الف (الاثنين قد يكون مبدوءًا بالياء للدلالة على الغنية ، كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءًا بالتاء للدلالة على الخطاب، كما في المثال الثاني .

وأما السنستندُ إلى ألف الاثنتين فنحو : الهندان تسافران غدّا . ونحو : أنتما يا هندان تسافران غدًا . في « تسائران » في المثالين : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والألف فاعل ، مبنى على السكون ، في محل رفع .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: أو ضميرُ جمعٍ ، المرادُ به واؤ الجماعةِ ، فإذا اتَّصل بالفعلِ المضارعِ واؤ الجماعةِ فإنه يُرْفَعُ بثبوتِ النونِ ، سواة كانت لغائبٍ ، نحوَ : « يفعلون » ، أو لمخاطَبٍ ، نحوَ : « يفعلون » ، أو لمخاطَبٍ ، نحوَ : « تفعلون » .

وقولُه رجمه اللَّهُ: ضميرُ المؤنَّنةِ المُخاطِّةِ . المرادُ به الياءُ ، مثلَ : «تفعلين» ". وخُلاصةُ ما مضَى : أنَّ الفعلَ المُضارعَ إذا اتَّصَل به ضميرُ تثنيةِ ، أو ضميرُ جمعٍ ، أو ضميرُ المؤنَّثةِ المُخاطَبةِ فإنَّه يُرْفَعُ بثبوتِ النونِ .

<sup>=</sup> ومنه تعلم أن الفعل المضارع المُشتَكَ إلى ألفل الاثنتين لا يكون مبدوءًا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفعل؛ سواء أكان غائبًا كالمثال الأول، أم كان حاضرًا مخاطبًا، كالمثال الثاني.

 <sup>(</sup>١) مثال الفعل المتضارع المسئد إلى واو الجماعة في جملة ، تقول : الرجال المخلصون هم الذين يقومون
بواجبهم . وتقول : أنتم يا قوم تقومون بواجبكم .

فَـ « يقومون » — ومثله » تقومون » —: فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه ثبوت النون ، وواو الجماعة فاعل ، مبنى على السكون في محل رفع .

ويلاحظ أن الفعل المضارع المسند إلى هذه الواو أتى مبدوءًا بالياء للدلالة على الغيبة ، كما في المثال الأول ، وأتى مبدوءًا بالتاء للدلالة على الخطاب ، كما في المثال الثاني .

<sup>(</sup>٢) مثالُ الفعلِ المضارع المُشنَد إلى ياء المخاطبة المؤنثة : أنت يا هند تَعْرِفِينَ واجبك.

ف « تعرفين » : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه ثبوت النون ، وياء المخاطبة المؤنثة فاعل ، مبني على السكون في محل رفع .

ولا يكون الفعلُ المُسْنَدُ إلى هذه الياء إلا ميدوءًا بالمتاء، وهي دالة على تأنيث الفعل. فتلَخْص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءًا بالتاء أو الياء ، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءًا بالتاء أو الياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءًا إلا بالتاء .

وتعليل ذلك من وجهين يُفْهَمانِ مُمَّا سبق، وهما :

١- أن ضمير التثنية وضمير الجمع يأتيان للفيبة والخطاب، ويبدآن بالياء في حال الغيبة، وبالتاء في
 حال الخطاب، بينما ضمير المخاطبة المؤنثة لا يكون إلا للخطاب، ومن هنا لم يصلح أن يبدأ بغير التاء؛
 لأنها هي التي تحمل معنى الخطاب، دون الياء التي تحمل معنى الغيبة.

٢- أن ضمير التثنية قد يكون للمذكر والمؤنث ، وإذا كان للمؤنث فإنه يبدأ بالتاء مطلقًا ، ولما كاد ضمير المؤنثة المخاطبة لا يكون إلا للمؤنثة كان لا بد ألّا يبدأ إلا بالتاء . والله أعلم .

ومن الملاحظ أن هذين التعليلين مأخوذان من تسمية هذا الضمير بضمير المخاطبة المؤنثة ، فالتعليل الأول مأخوذ من تسميته بالمخاطبة ، والتعليل الثاني مأخوذ من تسميته بالمؤنثة .

- صَمِيرُ تَشْنِيةٍ ، مِثَلَ : يَفْعلانِ ، تَفْعلانِ .
- ضميرُ جمع ، مثلَ : تفعلونَ ، يفعلونَ .
- وضميرُ مؤنَّتْةِ مخاطَبةِ ، مثلَ : تَفْعَلينَ .

فهذه خمسُ صُورِ للفعلِ المضارعِ يُسَمِّيها النُّحاةُ الأَفعالُ الخمسةَ ، وبعضُ النحاةِ يُسَمُّونَها الأمثلةَ الخمسةَ ، والأولُ هو الأشهرُ ('').

مثالٌ على إعرابِ الأفعالِ الخمسةِ:

### - الرَّجُلانِ يَفعلانِ :

الرجلان: مبتدأً مرفوعٌ بالألفِ، نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنَّه مُثَنَّى .

يفعلان : فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ثبوتُ النونِ ، والألفُ فاعلٌ .

### - المرأتان تفعلان:

المرأتان: مبتدأً مرفوع، وعلامةُ رفعِه الألفُ؛ نيابةً عن الضمةِ؛ لأنَّه مُثَنَّى. وتفعلانِ: فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بثبوتِ النونِ، والألفُ فاعلٌ.

- الرجالُ يَفْعَلُونَ :

الرجمالُ : مبتدأً مرفوعٌ بالضمةِ ؛ لأنه جمعُ تكسيرٍ .

يفعلون : فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ثبوتُ النونِ ، والواؤ فاعلٌ .

- أنتم تفعلون . أنتم: مبتدأً .

 <sup>(</sup>١) فالأفعال الخمسة ، أو الأمثلة الحمسة هي : تفعلان ، يفعلان ، تفعلون ، يفعلون ، تفعلين .
 رهكذا كل فعل مضارع إذا أريد جعله من الأفعال الخمسة ، يمكن أن تأتي به على وزن من الأوزان السابقة ، نحو :

أنتما تَّحِيًّانِ اللهَ ورسولَه . - هما يُحِبَّانِ الله ورسوله .

أنتم تُحيُّونَ الله ورسوله . - هم يُحِبُّونَ الله ورسوله .

<sup>–</sup> أنت تَحِيُّينَ الله ورسوله .

تَفعلون : فعلُّ مضارعٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ثبوتُ النونِ ، والواؤ فاعلٌ .

- أنتِ تَفْعَلِينَ .

أنت: مبتدأً.

تفعلين: فعلُّ مضارعٌ مرفوعٌ بثبوتِ النونِ ، والياءُ فاعلٌ .

ولا تكونُ النونُ علامةً للرفع إلا في هذه الأفعالِ الحمسةِ فقط، كما ذكر المؤلفُ رجمه اللّهُ، وما هو الدليلُ على ذلك ؟

الجُوابُ : الدليلُ على ذلك هو التتبُّعُ والاسْتِقْراءُ ؛ فإنَّنا لَم نَجَدْ في كلامِ العربِ شيئًا مرفوعًا بثبوتِ النونِ إلا هذه الأفعالَ التي يُعَبَّرُ عنها بالأفعالِ الحمسةِ (٢).

(١) ومن الأمثلة على رفع الأفعالِ الحنمسة بالنونِ في القرآنِ :

قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَذَبَهُ عُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ قُضِيَ الْأَمِّرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفُتِيَانِ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّورَ ﴾ .

فَالأَفْعَالُ : ﴿ يَفْعَلُونَ - تَسْتَفْتَيَانَ - تَجْرِيَانَ - يَرِيدَانَ - يَشْهِدَانَ ﴾ كُلْهَا في موضع رفع ، وعلامة رفعها ثبوت النون ؛ لأنها من الأفعال الخمسة ، وواو الجماعة وألف الاثنين ضميران مبنيان على السكون ، في محلٌ رفع فاعلٌ .

(۲) وبهذا ينتهى الكلام على علامات الرفع ، ويمكن أن للخص ما مضى فيما يلى :
 أولاً : تنقسم علامات الرفع إلى قسمين :

١- علامات أصلية ، وهي الضمة فقط .

٣ -- علامات فرعية، تنوب عن الضمة، وهي ثلاثة؛ هي: الواو، والألف، والنون.

ثانيًا : مواضع كون الضمة علامة للرفع أربعة ، هي : الاسم المفرد ، وجمع التكسير ، وجمع المؤنث السالم 1512 م

والمراد بالاسم المفرد: ما ليس مثنى، ولا مجموعًا، ولا مُلْحَقًا بهما، ولا اسمًا من الأسماء الحمسة، سواء أكان المراد به مذكرًا، مثل: محمد، وعلى، وحمزة، أم كان المراد به مؤنثًا، مثل: فاطمة، وعائشة، وزينب.

= والمواد بجمع التكسير : ما دل على أكثر من اثنين ، أو اثنتين ، مع تغير في صيغة مفرده ، نحو : سرير : شُور ، تُمُوقة ، تُمارق .

وَالْمُوادَ بِيَجْمِعِ الْمُؤْنِثُ السَّالِمُ : ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ، بزيادة ألف وتاء في آخره ، نحو : زينبات ، فاطمات ، حَمَّامات ، خطابات ، قطارات .

وأما الموضع الرابع من مواضع الضمة الذي هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فالمراد به الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة المؤنثة، أو نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، أو نون النسوة.

تَالثًا : للوَّاوِ كَعَلَامَةُ رَفْعَ مُوضَعَانَ : جنمِعُ المَلَكُو السَّالَمِ ، والأسماء الحُمسة .

والمراد بجمع المذكر السالم: كل اسم دل على أكثر من اثنين، بزيادة في آخره؛ واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة عليه، نحو قوله تعالى: ﴿ فَرِحَ النَّمْجُرِمُونَ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ النُّمْجُرِمُونَ ﴾ .

والأسماء الخمسة هي : أبوكَ ، وأخوكَ ، وحموكِ ، وفوكَ ، وذو مال .

ويشترط في هذه الأسماءَ الحمسة تختى ترقع بالواو سبعة شروط، منها أربعة مشتركة بين الأسماء كَلَهَا ، وثلاثة خاصة بـ « ذو ، وفو » .

أُولًا : الشروط المشتركة، وهي :

١- أن تكون مِفردة . ` ٣- أن تكون مكُبُّرة .

٣- أن تكون مضافة . ٤- أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم .

ومثال اجتماع هذه الشروط الأربعة : قوله تعالى : ﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ .

فلفظة « أبونا » مفردة مكبَّرة مضافة إلى غير ياء المتكلم ، ولذا فإنها مرفوعة بالواو

ثانيًا: الشروط الخاصة، وهي على قسمين:

أ- شروط خاصة به دفو »، وشي:

۱ -- أن تكون بمعنى « صاحب » .

٣- أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرًا غير صفة .

ومثال اجتماع الشروط الأربعة المشتركة ، والشرطين الخاصين بـ « ذو » : قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَلُـو عِلْم ﴾ .

فكُلُّمة ؛ ذو ، في هذه الآية أتت مفردة مكبرة مضافة إلى اسم جنس ظاهر غير صفة ، وهي بمعنى «صاحب » ، ولذا فهي مرفوعة بالواو .

ب - شروط خاصة بـ ، فع ؟ ، وهي شرط واحد ، هو : أن تكون خالية من الميم .

ومثال اجتماع الشروط الأربعة المشتركة ، والشرط الخاص بــ « فو » : **قولك : هذا فوك .** 

••••••••••••••••

فرا فو الله في هذا المثال مفردة ، مكبرة ، مضافة ، إلى غير ياء المتكلم ، خالية من الميم ، ولهذا فإنها
 ترفع هنا بالواو نيابة عن الضمة .

رأبِهَا : للألف موضع واحد ، وهو المشي .

والمُراث بالمثنى: كل اسم دل على اثنين أو اثنتين ، بزيادة في آخره ؛ ألف ونون في حالة الرفع ، وياء ونون في حالة الرفع ، وياء ونون في حالته الرفع ، وياء ونون في حالتَي النصب والجر ، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف ، نحو : أقبل العُمَران ، والهندان . خامسًا : للنون موضع واحد ، وهو الأفعال الخمسة :

والأفعال الحمسة هي : كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو الاثنتين، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، نحو : تضربان ، يضربان ، يضربون ، تضربون ، تضربين .

#### \* ak whall ild Na \*

لما أَنْهَى المؤلفُ رجمه اللهُ الكلامَ على الرفع - وبيَّن أَنَّ لَلرفع أربعَ علاماتٍ ، هي : الضمةُ ، والواؤ ، والألفُ ، والنونُ - شرَع يَتَكَلَّمُ على علاماتِ النصبِ ، فقال : وللنصبِ خمش علاماتِ ؛ الفتحةُ ، والألفُ ، والكسرةُ ، والياءُ ، وحذفُ النونِ -

ُ قَوْلُه رَحِمهُ اللّهُ : وللنصب . النصب هو أحدُ أنواعِ الإعرابِ ، فأنواعُ الإعرابِ – كما سبَق -- رفعٌ ، ونصبٌ ، وخفضٌ ، وجزمٌ .

والكلامُ عن النصب سيكونُ سهلًا ؛ لأنه سيعودُ على ما سبَقَ ''. وقولُه رجمه اللهُ : الفتحةُ ''، والألفُ، ، والكسرةُ ، والياءُ ، وحذفُ النونِ .

هذه خمسُ علاماتٍ ، والذي دلَّ عليها التنبُّغُ والاستقراءُ ؛ لأنَّ علماءَ العربيةِ رحمهم اللَّهُ تتَبَّعوا كلامَ العربِ ، فوجَدوا أنَّ علاماتِ النصبِ لا تَحْرُمُ عن هذه الأشياءِ الخمسةِ ؛ الفتحةِ ، وهي الأصلُ ، والباقي نيابةٌ عنها (٢).

وقولُه رحِمه اللهُ : وحَذْفُ النونِ . لم يَقُلُ رحِمه اللهُ : ثبوتُ النونِ ؛ لأنَّ ثبوتَ النونِ – كما سبَق – علامةُ الرفع ، أما علامةُ النصبِ فهى حذفُ النونِ .

وفي ترتيبٍ علاماتِ النصبِ الأربعةِ الفرعيةِ بحثُ ، وهو وإن كانت فائدتُه قليلةً ، ولكن لا مانعَ من ذكرِه .

وهذا البحث هو:

<sup>(</sup>١) وجه سهولته: أننا سبق لنا أن تكلمنا عن الاسم المفرد، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وكل هذه هي مواضع النصب، فسيكون الطالب مُشتَحْضِرًا لهذه الأشياء عند الكلام على علامات النصب، وهذا مما يُسَهَّل عليه هذه العلامات.

<sup>(</sup>٢) بدأ المؤلف رحمه الله بالفتحة ؛ لكونها الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فيمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجادت في آخرها علامة من خمس علامات ؛ واحلة منها أصلية ، وهي الفتحة ، وأربع فروع عنها ، وهي : الألف ، والكسرة ، والياء ، وحذف النون .

أولاً: لماذا تُمنَّى المؤلفُ بالألفِ بعدَ الفتحة على الرغم من كونِ العلاماتِ الأربعةِ كَلْهَا نَائِمَ عَنِ الفتحة ؟

الجُوالِبُ : قدَّم رجمه اللهُ الألفَ على غيرِها من العلاماتِ الفرعيةِ ؛ لأنَّ الفتحةَ إذا أُشْبِعَت تَوَلَّد منها الألفُ (١) ؛ فإذا قلتَ : زيدًا - ومدَدِّتَ - صارتِ الفتحةُ ألفًا .

ثانيًا: لماذا أتَى بعدُ الأَلفِ بالكسرةِ ؟

الجوابُ : لأنَّ الكسرةَ حركةٌ ، فكانَتْ أَوْلَى بالتقديمِ من الحرفِ ؛ لأنَّ نيابةَ الكسرةِ عن الفتحةِ نيابةُ حركةٍ ، ونيابةَ الياءِ عن الفتحةِ نيابةُ حرفٍ عن حركةٍ ، ونيابةُ الياءِ عن الفتحةِ نيابةُ حرفٍ عن حركةٍ ، ونيابةُ الحركةِ عن الحركةِ عن الحركةِ عن الحركةِ ، ونيابةُ الحرفِ عن الحركةِ ، .

ثَالثًا : لماذًا أتَى بالياءِ بمنَّ الكسرةِ ؟

الجُوابُ : لأنَّ الكسرةَ إذا أُشْيِعَت صارَت ياءً .

رابعًا: لماذا أتني بحدث النون آخر العادمات ؟

الجوابُ : لأنَّ علامتَه عدَميةٌ ؛ إذ هي حذفٌ ، والأُخْرَياتُ العلامةُ فيها وجوديةٌ تُبوتيةٌ (٤). تُبوتيةٌ .

فَهَذَا هُو تُوجِيدُ تُرتيبِ المؤلِّفِ لَهُذَهُ العَلاْمَاتِ الأَربِعَةِ ، لكنَّه – كما سبَق – ليس كبيرَ الفائدةِ .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال النشيخ حسن الكفراوى في تعليقه على الأجرومية ص ٣٩ : وذكّر الألفَ بعد الفتحة ؛ لكونها بثّنها ، تنشأ عنها إذا أُشْبغت . أهـ

 <sup>(</sup>٢) قال النسيخ حسن الكفراوي في تعليقه على الأجرومية ص ٣٩ : وذكرَ الكسرةَ بعد الألف ؛ لكونها
 أخت الضمة في التحريك . اهـ

<sup>(</sup>٣) قَالَ الشيخ حسن الْكَفُراوي في تعليقه على الآجرومية ص ٦٦٪ وذكرَ الياء بعد الكسرة ؛ لكونها بنتها ، تنشأ عنها إذا أُشْبِعَت . اهـ

 <sup>(</sup>٤) وذكر الشيخ حسن علة أخرى للختم بحدث النون، وهي أنه لما وقع كلٌ من المذكورات في مَحَلُه تعين
 الختم بهذا الأخير.

#### \* lláisá gagleital \*

ثُمَّ لَمُا قَدَّمَ الكلامَ على علاماتِ النصبِ إجمالًا أخَذ يَتَكَلَّمُ عليها تفصيلًا على سبيلِ اللَّذِي والنَّشُرِ المُورَثُب، فقال : فأمَّا الفتحةُ فتكونُ علامةُ للنصبِ في ثلاثةِ مواضعَ : في الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المتنارع إذا دخل عليه ناصب، ولم يَثْمِلُ بآخرِه شيءٌ .

قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللّهُ : في الأسمِ المفردِ . الاسمُ المفردُ هو ما دلَّ على واحدِ أو واحدةٍ ''. والمرادُ أنَّ الاسمَ المفردَ يُنْصَبُ بالفتحةِ ، وقد سبَق أنه يُرْفَعُ بالضمةِ . وقد سبَق أنه يُرْفَعُ بالضمةِ . ويُنْصَبُ بالفتحة '''. إلاسمُ المفردُ يُرْفَعُ بالضمةِ ، ويُنْصَبُ بالفتحة '''.

(١) يعنى رحمه ألله: أن الفتحة تكون علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع:
 الموضع الأولى: الاسم المفرد.

والمترضح الثاني : جمع التكسير .

وِالْمُوضِيِّ الْنَالَتُ : الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ، ولم يتصل بآخره شيء .

وسبق ص ١٣٠ أن قلنا : إن المرأد بقوله : شيء . خمسة أشياء ، هي : ألف الاثنين ، وياء المخاطبة المؤنثة ، وواو الجماعة ، ونونُ التوكيد الخفيفةُ والثقيلةُ ، ونون النسوة .

- (٢) وهذآ التعريف نسبق أن ذكره الشارح رحمه الله ص ١٩٤٤ وذكرنا هناك في الحاشية له تعريفًا آخر ؟ يحمل نفس المعنى ، وإن تغيرت ألفاظه ، وهو : ما ليس مُشَنَّى ، ولا مجموعًا ، ولا مُلْحَقًا بهما ، ولا من الأسماء الخمسة ، سواء أكان المراد به مذكرًا ، مثل : محمد ، وعلى ، وحمزة ، أم كان المراد به مؤنثًا ، مثل : فاطمة ، وعائشة ، وزينب .
- (٣) والنمتيجة قد تكون ظاهرة على آخر الاسم المفرد ، كما في نحو : لقِيتُ عليًا . ونحو : قابلت هندًا .
   فه عليًا » ، وه هندًا » : اسمان مفردان ، وهما منصوبان ؛ لأنهما مفعولان ، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة ، والأول مذكر ، والثاني مؤنث .

وقد تكون الفتحة مقدرة ، كما في نحو : لقيت الفتى . ونحو : حدَّثُتُ زوجتى . فـ « الفتى » ، و « زوجتى » اسمان مفردان منصوبان ؛ لكون كلَّ منهما وقع مفعولًا به ، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة : في « الفتى » منع من ظهورها الشخار ، وفي « زوجتي » منع من ظهورها اشتغال المتحل بحركة المناسبة ، والأول مذكر ، والثاني مؤنث .

وأَمَّا نَحُو ؛ رأيت النَّمَاضي . فـ « القاضي » اسم منقوص ، وقد سبق ص ٩٨ أن الاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة لِخفَّتها ، فلا يكون هذا من باب التقدير . وقرله رجمه الله: وجمع التكسير

فجمعُ التكسيرِ يُنْصَبُ بالفتحةِ ، وسبَق أنه يُرْفَعُ بالضمةِ .

وما شو جيمعُ التكسير ا

جمعُ التكسيرِ هو ما دلَّ على ثلاثةٍ فأكثرَ ، مع تغَيَّرِ بِناءِ مُفْرَدِه ، مثلَ : الرجال ، والأعراب ، والمساجد ، والدُّور ، وأشياءَ كثيرةٍ .

وقولُه رحِمه اللهُ: والفعلِ المضارعِ إذا دخَل عليه ناصبٌ ، ولم يَتَّصِلْ بآخرِه شيءٌ .

وما الذي فَقَدُنا من الذي يُرْفَعُ بالضمة ؟

الجُوابُ : جمعَ المؤنثِ السالمَ ' ؛ لأنَّ جمعَ المؤنثِ السالمَ سيأتينا أنه يُنْصَبُ بالكسرةِ .

وقولُه رجمه الله : والفعلِ المضارعِ إذا هخل عليه ناصبٌ ، ولم يَتَشيلُ بآخرِه شيءٌ .

<sup>(</sup>١) هذا هو الموضع الثاني من مواضع النصب بالفتحة .

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا التعريف ص ١١٥ .

 <sup>(</sup>٤) والفتحة قد تكون ظاهرة على آخر جميع التكسير ، نحو : صاحبتُ الرجالَ ، ونحو : رعيتُ الهُنُود ،
 قد « الرّجالَ » ، و« الهنود » جمعاً تكسير منشوبان ؛ لكونهما مفعولين ، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة ، والأول مذكر ، والثاني مؤنث .

وقد تكون الفتحة مقدرة ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُنَّكُنَّرَىٰ ﴾ .

ونَنْحُو قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْكِكُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ ﴾ .

في « سكاري » ، و« الأيامي « جمعاً تكسير هنشوبان ؛ لكونهما مفعولين ، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر .

 <sup>(</sup>٥) هذا هو الموضع الثالث والأخير من مواضع النصب بالفتحة .

و قوله رسمه اللهُ : والفعل المضارع . خرج به الفعل للاضي والفعل الأمر ؛ لما سبق من كونهما مَبْنِيَيْنِ . (٦) وذلك لأن مواضع الرفع بالضمة - كما سبق - هي هذه المواضع الثلاثة ، مع جمع المؤنث السالم ،

وانظر ص١١٤ .

الشرطُ الأولُ : أن يكونَ الفعلُ مضارعًا .

الشرطُ الثاني : إذا دخَل عليه ناصبٌ . وهذا الشرطُ لابدَّ منه ؛ لأنه لا يمكنُ أن يُنْصَبَ الفعلُ المضارعُ إلا إذا دخَل عليه ناصبٌ .

الشرطُ الثالثُ : ألَّا يَتَصِلَ بآخِرِه شيءٌ . ويُرِيدُ بالشيءِ : نونَي التوكيدِ والنسوةِ ، يعنى : ألا يَتَّصِلَ بآخِرِه نونُ توكيدِ ، ولا نونُ نسوةٍ <sup>(٢)</sup> .

(١) حتى يُنْصَبُ الفعل المضارع بالفتحة .

(٢) بنوعَيْها ؛ الخفيفة والثقيلة .

(٣) المفرق بين نون النتوكيد ونون النسوة :

أولًا : من جهة الإعراب .

- نون أَلْتُوكينَه بنوعيها ؛ الخفيفة والثقيلة ، تعرب حرفًا ، لا محل له من الإعراب دائمًا .

- نون النسوة تعرب ضميرًا في محل رفع دائمًا ؛ إما على الفاعلية ، أو على أنها نائب فاعل ، أو على أنها اسم للنواسخ الفعلية « كان وأخواتها ، وكاد وأخواتها » .

- مثالَ كونها في مَحَلَّ رَفَعٍ ، فاعلًا : قال تعالى ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِـمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ .

فْنُونَ الْنَسُوةَ شَيَّ الأَيَّةَ : ضمير مبنى على الفتح في محل رفع ، فاعلٌ .

- ومثال كونها في محل رفع ، نائب فاعلٍ : إن أخَواتِنا المسلّماتِ يُغْتَصَبْنَ في البُوسْنةِ ، ولا مُنْقِذُ لهن من المسلمين .

فَالْفُعْلِ ﴿ يُغْتَصَبُّونَ ﴾ مبنى للسجهول ، ونون النسوة فيه ضمير مبنى على الفتح ، في محل رفع ، نائب فأعلى .

- ومثال كونها فى محل رفع ، اسمًا للنواسخ الفعلية : قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ .

فَالْفَعَلَ « يَكُنَّ » فعل نامسخ ، ونون النسوة ضمير مبنى على السكون ، في محل رفع ، اسمُ « يَكُون » . ==

<sup>(\*)</sup>أصل الفعل « يَكُنُّ » : « يكون » ، ودخلت عليه نون النسوة ، فليني على السكون ، فأصبح « يَكُونُنَ » ، فالتقى ساكنان ؛ وكان الأول منهما حرف علة فإنه يحذف . ساكنان ؛ الواو والنون الأولى ، والقاعدة أنه إذا التقى ساكنان ، وكان الأول منهما حرف علة فإنه يحذف . قال الناظم : إن سَاكِتَانِ الْتَقَيَّا فاكْسِرْ ما سَبَقْ وإنْ حرفَ عِلَّةٍ فَحَذْفَهُ اسْتَحَتَّ فَ فَاصْبِحَ الفعل « يَكُنُنَ » ، ثم أُدْغِمَت النونان ، وأصبحتا نونًا مشددة « يَكُنُ » .

فإن اتَّصَل بآخوه نونَ توكيدٍ ، أو نونُ النسوةِ ، لم يُنْصَبُ بالفتحةِ ''. مثالُ ذلك : يقومُ . ولْيَكُنْ حرفُنا حرفَ النصبِ « لن » ، فتقولُ مثلًا : يقومُ رجلُ .

يقوم : فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ ؛ لأنَّه لم يَدْخُلُ عليه ناصبٌ ، ولا جازمٌ (٢). الرجلُ : فاعلُ مرفوعٌ بالضمةِ ؛ لأنه مفردٌ .

وإِذَا أَرْدَنَ أَنْ تُنْصِبَ هذا الفعلَ تَقُولُ : لن يقومَ الرجلُ .

ولا يجوزُ أن تقولَ: لن يقومُ الرجلُ. برفع « يقوم » ، بل يَجِبُ أن تقولَ: لن يقومَ الرجلُ . برفع « يقوم » ، بل يَجِبُ أن تقولَ : لن يقومَ الرجلُ . فتنْصِبُ بالفتحةِ ؛ لأنَّه فعلٌ مضارعٌ لم يَتَّصِلُ بآخرِه شيءٌ ، ودخل عليه ناصبٌ ...

تانيا : من جهة اللفظ :

تون النسوة مفتوحة غير مشددة ، كما في الأمثلة السابقة .

··· ونون التوكيد على قسمين .

ثقيلًا : وتكون مُشَدّدة مفتوحة ، وسيأتي مثال عليها قريبًا ، إن شاء الله تعالى .

ــ خشيفة : وتكون ساكنة ، وسيأتي كذلك مثال عليها ، إن شاء الله تعالى .

(١) فإن اتتسل بآخر الفعل المضارع نونُ توكيدِ ثقيلةً ، نحو : والله لن تَذْهَبَنَّ . أو خفيفة ، نحو : والله لن تَذْهَبَنُ . فهو مبنى على الفتح في محل نصب .

وإن أتصلُ بآخره نون النسوة ، نحو : لن تُدْرِكُنَ المجد إلا بالغفاف . فهو حينئذ مبنى على السكون في محل نصب .

ران اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اتنين ، نحو : لن يضربا ، أو واو جماعة ، نحو : لن تضربوا ، أو ياءٍ مخاطبة مؤنثة ، نحو : لن تضربي . لم يكن نصبه بالفتحة .

فكلٌ من « تضربا » ، و« تضربوا » ، و« نضربي » منصوب بـ « لن » ، وعلامة نصبه حذف النون ، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبنى علي السكون ، في محل رفع ، وستعلم توضيح ذلك فيما يأتي إن شاء الله .

(٢) سيذكر المؤلف رحمه الله في كتابه هذا طرفًا من أدوات نصب وجزم القعل المشارع ، عند الكلام على
 أحكام الفعل .

(٣) ومثال ما توفر فيه الشروط الثلاثة أيضًا : قوله تعالى : ﴿ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ ﴾ .
 في ي نيرج » : فعل مضارع منصوب بـ « لن » ، وعلامة نصبه القتحة الظاهرة .

« أمثلةً على الفعلِ المضارع الذي اتَّتَصَلَ بآخرِه شيءٌ :

المثالُ الأولُ : الرجلان لن يقوما . لا يُنْصَبُ الفعلُ « يقوما » بالفتحةِ ؛ لأنَّه فعلٌ مضارعٌ دخَل عليه ألفُ الاثنين ، والمؤلفُ يقولُ : لم يَتَّصِلُ بآخرِه شيءٌ " .

المِثَالُ التَّانِي : النساءُ لن يَقُمْنَ . لا يُنْصَبُ الفعلُ « يَقُمْنَ » بالفتحةِ ؛ لأنَّه دخَلَت عليه نونُ النسوةِ .

المثالُ الثالثُ : واللهِ لن يَذْهَبَنُ ، لا يُنْصَبُ الفعلُ « يذَهَبَنُ » بالفتحةِ ؟ لأنَّه اتَّصَلَ (٢) بآخرِه شيءٌ .

قَالِحًاصِلُ أَن المؤلفَ - رَحِمهُ اللهُ - اشْتَرَطُ لنصبِ الفعلِ بالفتحةِ : أَن يكونَ مضارعًا ، وأَن يَذُخُلَ عليه ناصبٌ ، وألّا يَتَّصِلَ بآخرِه شيءٌ .

米 ※ ※

وقال تكون الشيخة عقدرة ، نحو : يَسُونى أن تَشْعَى إلى المجد . ف ا تسعى ا : فعل مضارع منصوب
 ب ا أن ا ، وعلامة نصبة فتحة مقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر .

<sup>(</sup>١) سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا أن الفعل المضارع َإذا اتصل بألف الاثنين نُصِبُ بحذف النون ـ

<sup>(</sup>٢) وهو نون التوكيد التقيلة ، والفتحة التي على الباء هنا فتحة بناءٍ ، لا فتحةُ إعراب .

geidl ja jali ajui

瓣

#### \* Athenial Car walk and the

قال المؤلف رحمد اللذ: وأمَّا الألفُ فتكونُ علامةً للنصبِ في الأسماءِ الخمسةِ ، نحوَ '': رأيتُ أباك ، وأخاك . وما أشَّبَهُ ذلك .

قَولُه رَحِمهُ اللهُ : وأما الألفُ. ثَنَى المؤلفُ بالألفِ ؛ لأنَّ الفتحةَ إذا أُشْبِعَت صارَت أَلفًا ، فمثلًا إذا قلتَ : رأيْتُ زيدًا . هذه فتحةٌ ، أشْبِعُها « زيْدًا » بالألفِ ، فلهذا ثَنَى بالألف .

وقولُه رجمه اللهُ: فتكونُ علامةً للنتسب في الأسماءِ الخمسةِ ، نعوَ : وأَيْتُ أَباكُ وأخاك . وما أشّبة ذلك (")

جزاه اللهُ خيرًا ، ما أشهلَ هذا الكتابَ ".

ويعنى رجمه اللهُ بذلك : أنَّ الألفَ تكونُ علامةَ نصبِ الأسماءِ الخمسةِ <sup>(١)</sup>، وهى : « أبوكَ ، وأخوكَ ، وحموكِ ، وفوكَ ، وذو مالٍ » .

لكن متى تكون هذه الأسماء الخمسة منصوبة بالألف ؟

الْجُوابُ : إذا تَمَّت فيها شروطُ الرفعِ بالواوِ ، وشروطُ الرفعِ بالواوِ ستةٌ ، هي : ١- أن تكونَ مُفرَدةً . ٢- أن تكونَ مكبَّرةً .

٣- أن تكونَ مضافةً . ٤- أن تكونَ إضافتُها لغيرِ ياءِ المتكلِّم .

 <sup>(</sup>١) لفظة « نحو » ، يعجوز في إعرابها وجهان :

أ- الرشح ، وتعرب : خبرًا لمبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك نحؤ .

ب- النشسب ، وتعراب : مفعولًا به لفعل محذوف ، تقديره : أعنى نحوَ .

ويجرى هذان الوجهان في كل لفظة « نحو » ، فلا نطيل به مع كل لفظة .

<sup>(</sup>٢) أي : وما أشَّهَ أباك ، وأخاك ، وهو : حَماكِ - بالكسر - ، وفاكَ ، وذا مالي .

٣) وذلك لأنَّه يَخْصُرُ المعلوماتِ ، حتى تكون سهلة الحفظ والتحصيل .

<sup>(</sup>٤) نيابة عن النمتحة ، فالعلامة الدالة على أن أحد الأسماء الخمسة منصوب هي وجود الألف في آخره .

 <sup>(</sup>٥) فلا تكون الألف علامة للنصب إلا في هذا الموضع فقط.

ه- أن تكونَ « فو » خاليةً من الميمٍ .

٦− أن تكونَ « ذو » بمعنى صاحبٍ ``.

إِذِن : إِذَا تُمَّتُ شروطُ رَفَعِ الأسماءِ الخمسةِ بالواوِ وَجَبَ أَنْ تُنْصَبَ بالأَلفِ ، فتقولُ مثلًا : أكرَمْتُ أباكَ .

أَكْرَشْتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

أَبِاكَ : أَبَا : مفعولٌ به منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الألفُ نيابةً عن الفتحةِ ؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ ، و« أبا » مضافٌ ، والكافُ مضافٌ إليه .

مثالٌ آخرُ : سأَلْتُ ذا مالٍ .

سَأَلْتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

ذَا : مفعولٌ به منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الألفُ نيابةٌ عن الفتحةِ ؛ لأنَّه من الأسماءِ الخمسةِ ، و« ذا » مضافٌ ، و« مالٍ » : مضافٌ إليه ".

ولو قال قَائلٌ : رأيْتُ ذو مالٍ . لقُلْنا : أخْطَأْتَ ؛ لأنَّ « ذو » تُنْصَبُ بالألفِ . إذْن : عرَفْنا الآن أن الأسماءَ الخمسةَ تُوفَعُ بالواوِ ، وتُنْصَبُ بالألفِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقد تقدم بنا ص ١٣٣ أن زِدْنَا شرطًا سابعًا ، يتعلّق بالاسم ٥ ذو ٥ ، وهذا الشرط هو : أن يكون الاسم الذي تضاف إليه ١ ذو ٥ اسمَ جنس ، ظاهرًا ، غيرَ صفة .

<sup>(</sup>٢) ومن أمثلة نصب الأسماء الخمسة بالألف نيابة عن الفتحة في القرآن :

قول، تعالى : ﴿أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَشِينَ ۞﴾ .

وقولد تعالى : ﴿ قَالُوا سَنُزُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنعِلُونَ ۞ ﴾ .

<sup>-</sup> وَشَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَجَآءُوۤ أَبَاهُمُ عِشَاءَ يَبَكُونَ ۞ ﴾ .

<sup>-</sup> وقولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَتَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ -

فَكلَّ من « ذا ، وأباه ، وآباهم ، وأخاهم » في هُنه الآيات منصوب ، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة ، وكلِّ منها مضاف ، وما بعده من « مال ، والهاء ، وهم » مضاف إليه .

#### \* نبيابةُ الحكسرةِ عن الْفُتَحَةِ \*

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ: وأما الكسرةُ فتكونُ علامةً للنصبِ في جمع المؤنثِ السالم (١).

قولُه رحِمه اللهُ : جمعِ المؤنتِ السالمِ . جمعُ المؤنثِ السالمُ سبَق أن قلْنا : إنَّه ما دلَّ على أكثرَ من اثنتين (٢) ، بزيادةِ الألفِ والتاءِ ، مع سلامةِ بناءِ المفردِ .

وْشَيْلُ : مَا جُمِيع بِأَلْفٍ وَتَاءٍ مَزِيدَتَيْنِ عَلَى مُفْرَدِه ، مَع سلامةِ بناءِ المفردِ ".

« تقولُ هنلًا: أكوهتُ المسلماتِ .

أَكْرَفْتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

المُسلماتِ: مفعولٌ به منصوبٌ بالكسرةِ ، نيابةً عن الفتحةِ ؛ لأنه جمعُ مؤنثِ سالمٌ .
و قال اللهُ تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَيْهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَلَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمُكَتِ
مُؤْمِنَتِ قَيْظَتِ تَغِيْكِ عَلِيدَتِ سَيِّحَتِ ثَيِبَكِ وَأَبْكَارًا ۞ ﴾ .

فـ « مسلماتِ » ، و « مؤمناتِ » ، و « تائباتِ » ، و « عابداتِ » ، و « سائمحاتِ » ، و « ثیباتِ » ، کلّها منصوبة بالکسرةِ <sup>(۱)</sup>

(١) يعنى رحمه الله : أن الكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم ، فيمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره .

و ذَلَٰلِثُ نَحُورُ قَوْلُنُتُ ۚ ۚ إِنَّ الْفَتِياتِ الْمُهَدِّبَاتِ يُدُّرِكُنَ الْجُدَّ .

فَكُلُّ مِنَ ﴿ الْفُتِيَاتَ ، وَالْمُهِذَبَاتَ ﴾ جمع ﴿ فَتَ أَسَالُم . وهما منصوبان ؛ لَكُونَ الأول اسمًا لـ ﴿ إِنُّ ﴾ ، ولكون الثاني نعتًا للمنصوب ، وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة .

وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع .

وَبَهِذَا يَكُونَ إَعْرَابُ جَمَعَ المُؤَنَّ السَّالَمِ: أنه يرفع بالضمة ، وينصب بالكسرة ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى ص ١٨٣ عند الكلام على علامات الخفض أنه يجر بالكسرة .

(٦) قد تقدم بنا ص ٤ ٦ أن جمع المؤنث السالم قد يكون مفرده مذكراً ، نحو: « قطار ، خطاب ، جواب ، إصطبلات » . إضطبلات » . خطابات ، جوابات ، إصطبلات » . ولشطبل » فإنها تجمع جمع مؤنث سالماً ، فتقول : « قطارات ، خطابات ، جوابات ، إصطبلات » . ولذلك كان الأفضل أن نقول في تعريفه : إنه ما دل على أكثر من اثنين ، أو اثنتين . فنزيد كلمة « اثنين » حتى يكون التعريف جامعًا .

(٣) تقدم ص ١١٧.

(٤) وذلك لأنها جمع مؤنث سالم .

وَيُلْحَقُ بِجِمِعِ المُؤْنَتِ السَّالَمِ فِي نَصِيهِ بِالْكَسرِةِ : مَا شُمِّي به من هذا (٢) الجَمعِ ، نحو : عرفات « اسمٌ موقِفِ في الحجِّ » . فهي اسمٌ مفردٌ ، فليس هناك عرفاتُ \*

إذن: «عرفات » ليست جمعَ مؤنث سالمًا ، بل هي ملحقة بجمع المؤنثِ السالمِ . . وعلى شذا فنقولُ ؛ ما أُعْرِبَ إعرابَ جمعِ المؤنثِ السالمِ ، ولم تَنْطَبِقْ عليه الشروطُ

ومثلَ « عوفات » : « أَشْرِعات » أرضٌ بالشامِ "، مُلْحَقّة بجمع المؤنثِ السالمِ ".

فمئل هذه الكلمات من قبيل جميع المؤنث السالم ، من حيث اللفظ ، لكن معناها مفرد .

فسه عوفات، وه بركات، مثلًا لو نظرنا إلى لفظهما قلنا : إن «عرفات» جمع «عرفة»، و« بركات» جمع « بركة » ، فهما جمع مؤنث سالم ، وإذا نظرنا إلى معناهما قلنا : ليسا بجمع ؛ لأنهما لا يَدُلَان على متعدُّدٍ ، وإنما هما : اسم لموضع ، واسم لرجل .

(٣) ويقال لهذا المكان أيضًا : عرفة . وبه ورد الحديث : « الحج عرفة » .

أخرجه أبو داود (١٩٤٩) ، والنسائي (٣٠٤٤) ، والترمذي (٨٨٩) ، (١٨٨٧) ، وأحمد ٣٠٩/٤.

وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء ٢٥٦/٤ (١٠٦٤) .

- (٤) يريد الشيخ رحمه الله أنها ليست جمع مؤنث سالماً من جهة المعنى ؛ إذ إنها إنما تدل على مفرد . وَأَمَّا بِالْنِشَارِ إِلَى لَشَيْظَهِما ؛ فـ « عرفات » جمع « عرفة » ، فهي جمع مؤنث سالم .
- (°)قَالَ الْفيروزآبادي في الْقَامُوسِ الشيئة ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِ ۚ أَذَرِعَاتَ بَكُسُرِ الرَّاءِ ، وَتُفْتَح دولة بالشام ، والنَّسْبةُ أَذْرَعيتُ ، بالفتح . اهـ
- (٦) « أُذْرِعات » أصلها جمع أَذْرِعة ، ثم نُقِلَت ، فصارت اسم بلد ، فهي في اللفظ جمع ، وفي المعني مفرد .

<sup>(</sup>١)وكذلك في رفعه بالضمة ، كما مضي ص١١٧ ، وفي جره بالكسرة ، كما سيأتي ، إن شاء الله ص١٨٢ . والمقصود باللحق بمجمع المؤنث السالم : كلمات وردت على صورة هذا الجمع ، مُعْرَبةً بإعرابه ، لكنها تخالف هذا الجمع في بعض شروطه ، أو في معناه ، ولذا جعلت من قبيل الملحق بهذا الجمع ، وليست منه

<sup>(</sup>٢)ما سُمِّى به من هذا ألجمع شو عبارة عن كلمات بحبيفت جميع مؤنث سالمًا ، وأطَّلِقَت أعلامًا على مُسَمَّيات مفردة ، نحو : عَطِيَّات « اسم امرأة » – وبَرَ كات « اسم رجل » – وعَرَفات « اسم مكان قرب مكة » - وأُذْرِعات « اسم قرية بالشام » .

#### ، إشكالٌ وجوابُه :

إن « صامتات » جمعُ مؤنثِ سالمٌ ؛ لأنَّها جمعُ « صامتة » . إذا قال قائلٌ : كيف تقولُ : جمعُ صامتةٍ ، وهو يقولُ : صامتات ؟

نَقُولُ : نعم ، نحن ما عمِلْنا بالمفردِ شيئًا ، وإنما أضَفْنا إليه الألفَ والتاءَ .

لكن قد يقولُ : إنك لم تَوَدْ الفُا وتاءَ ، ولكنُك حَذَفْتَ تاءَ « صامتة » فقلت : « صامتات » ، فما الجوابُ ؟

نشولُ : إننا لم نَحْذِفْ ؛ لأن التاءَ التى فى المفردِ وضَعْناها فى الجمعِ ''، لكن جعَلْناها بعدَ الألفِ ، وتاءُ الجمعِ تكونُ مفتوحةً ، وتاءُ المفردِ تكونُ مربوطةً .

茶 茶 茶 茶

<sup>(</sup>١) وهذا فيه نظر ؛ فإن الأمر لو كان كذلك لم تكن ﴿ صامتات ﴾ جمع مؤنث سالمًا ، بل كانت جمع تكسير ، حيث إنه - كما مضى - يشترط في هذا الجمع زيادة الألف والتاء ، فإن كان أحدهما أصليًّا كان الجمع جمع تكسير ، مثل أبيات ، وأصوات ، وأموات ، وقضاة ، ودعاة ، وما أشبه ذلك . فالصحيح - والله أعلم - أن تاء المفرد قد حذفت عند الجمع ؛ لأنها في الأصل زائدة ، واستغنينا بتاء الجمع عن وجودها ؛ لأن الناء في المفرد جئ بها للتأنيث ، وهي في لية الانفصال ، فإذا جمعناها قلنا : حديجات ، عائشات ، فاستغنينا بتاء الجمع عن تأليثها .

وتما يلل على أن هذه الناء قد حذفت ، وأنها ليست الناء التي في الجمع أن صورتهما مختلفة ، فتاء المفرد مربوطة ، وتاء الجمع مفتوحة . وانظر ص١١٨ من هذا الشرح ، حاشية ٥ .

#### \* italial oa shil ihima \*

قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى : وأما الياءُ فتكونُ علامةً للنصبِ في التثنيةِ والجمعِ . يعني رحِمه اللَّهُ : أن الياءَ تكونُ علامةً النصبِ في التثنيةِ والجمعِ<sup>(١)</sup> .

وقولُه رجمه اللَّهُ: في التثنيةِ . مرَّ علينا أن معناها : ما دلَّ على اثنينِ أو اثنتين ، بزيادةٍ ، أغْنَت عن متعاطفَينِ ، مُتَّفِقَيْنِ لفظًا ومعنًى (٢) .

إِذْنِ : المُثنى يُرْفَعُ بِالأَلْفِ ، ويُنْصَبُ بِاليَاءِ .

وقولُه رحِمه اللَّه : والجمع . أي : جمع المذكرِ السالم " ، وجمعُ المذكرِ السالمُ قد مَرُ علينا أنه ما ذَلَّ على أكثرَ من اثنين ، مع سلامةِ بناءِ المفردِ .

وإِن شَنْتُ شُفُلُ: مَا جُمِع بُواوٍ وَنُونٍ ، أَوْ يَاءٍ وَنُونٍ مَزِيدَتَيْنِ ('' .

إِذِنَ : جمعُ المذكرِ السالمُ يُؤفِّعُ بِالواوِ ، ويُنْصَبُ بالياءِ .

ومن الأمثلةِ على نصب السُمَّنَى بالياءِ : أن تقولَ : رأَيْتُ الرجلَينِ (°) . ولا يَصِحُّ أن تقولَ : رأَيْتُ الرجلانِ .

(١) قالياء تكون علامة للنصب في موضعين:

المُوضِحِ الأولَ : التثنية ، بمعنى المُثنى .

والموضع الثاني: جمع المذكر السالم.

فيمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحًا، وما بعدها مكسورًا، والياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورًا، وما بعدها مفتوحًا، وسيتضح ذلك بالأمثلة، إن شاء الله تعالى.

(۲) تقدم ص ۱۳٦ ۔

(٣) وأطلق المؤلف هنا رحمه الله الجمع ، ولم يُقْئِده بجمع المذكر السالم ؛ لكونه على حد المثنى ، فمتى ذكر بجانبه فالمراد جمع المذكر السالم .

(٤) تقدم ص ۱۲۵.

(٥) وتشول في إعراب هذا المثال :

رأيَّتْ: فعل وفاعل.

الرجليِّين : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الياء ، المفتوح ما قبلها ، المكسور ما بعدها ؛ لأنه مثني ، =

#### تقولَ : رأيْتُ الرجلانِ .

ومن الأمثلةِ على نصبِ جمعِ المذكرِ السالمِ بالياءِ: أن تقولَ: رأيْتُ المسلِمِينَ (١). ولا يَصِحُ أن تقولَ: رأيْتُ المسلِمِينَ (اللهُ ولا يَصِحُ أن تقولَ: رأيْتُ المسلمون. لأنَّها إذا نُصِبَت يَجِبُ أن تكونَ بالياءِ. واللَّهُ أعلمُ.

 $\frac{\mathcal{S}_{1}^{1}\mathcal{E}}{\mathcal{S}_{2}^{2}}=\frac{\mathcal{S}_{1}^{1}\mathcal{E}}{\mathcal{S}_{2}^{2}}=\frac{\mathcal{S}_{2}^{2}\mathcal{E}}{\mathcal{S}_{2}^{2}}$ 

والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

ومن أمثلة نصب المثنى بالياء في القرآن:

قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ ﴾ .

رِقَوْلُه تَعَالَى : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن ﴾ .

رَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ سَنُعَذُّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ .

وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾ .

فكل من : « آيتين --- إلهين -- مؤمنين - مرتين - إمرأتين » مثني منصوب ، وعلامة نصبه الياء ، المفتوح ما قبلها ، المكسور ما بعدها ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

(١) وإعراب هذا المثال هكذا:

رأَيْتُ: فعل وفاعل.

المسليميين: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها ؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

ومن أمثلة نصب جمع المُذكر السالم بالياء في القرآن :

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرْكِ الْأَمْنُفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ .

وقولُه تعالَى : ﴿ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادُينَ ﴾ .

وِقُولُه تَعَالَى : ﴿ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

فكل من « المنافقيسنَ – العاذينَ – معجزينَ – عابدينَ – مؤسنينَ » ، جمع مذكر سالم منصوب ، وعلامة نصبه الياء ، المكسور ما قبلها ، المفتوح ما بعدها ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . نيابة حدف النون عن المتحد

#### \* نيابة حنف النون عن المتعدة \*

قَالَ المُؤلَفُ رَحِمهُ اللَّهُ تعالى: وأما حذفُ النونِ ، فيكونُ علامةٌ للنصبِ في الأفعالِ الخمسةِ التي رفُّعُها بثَبَاتِ النونِ (١).

قُولُه رَحِمهُ اللَّهُ: الأَفْعَالِ الْحُمْسَةِ . الأَفْعَالُ الخَمْسَةُ هَى: يَفْعَلُونَ ، وتَفْعَلُونَ ، ويَفْعَلانِ، وتَفْعَلانِ، وتَفْعَلينَ.

وقل سبق لنا أنَّها تُرْفَعُ بشِوتِ النَّونِ ،وهنا ذكر المؤلفُ رحِمه اللَّهُ أنها تُنْصَبُ بحذف النونِ(١).

ومثالُ نصبها بحدًا في النونِ : تقولُ : لن يَفْعَلا ، ولن تَفْعلا<sup>٣٠)</sup> ، ولن يَفْعَلوا ، ولن تَفْعَلُوا ( ْ ) ، ولن تَفْعَلِي ( ْ ) ، فَتَحْذِفُ النونَ ( ا ) .

ومثالُ ذلك أيضًا : تقولُ : يُعْجِبُني أن تَفْهَموا . ولا يَصِكُ أن تقولَ : يُعْجِبُني أن تَفْهَمون ؛ لأنَّ الأفعالَ الخمسةَ تُنْصَبُ بحذفِ النونِ(٧).

<sup>(</sup>١) يعني رحمه الله : أن حذف النون يكون علامة للنصب ؛ نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة ، والأمثلة ستأتى إن شاء الله في كلام الشارح رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) فيمكنك أن تعرف نصب كل واحد من الأفعال الخمسة إذا وجدت النون التي تكون علامة الرفع محذوفة.

<sup>(</sup>٣) بالتحتية ، والفوقية .

<sup>(</sup>٤) بالتحتية ، والفوقية .

<sup>(</sup>٥) ولا يكون إلا بالفوقية .

<sup>(</sup>٦) وإعراب هذه الأمثلة كالتالي :

لن : حرف نفي ، ونصب ، واستقبال .

و« يفعلا ، وتفعلا ، ويفعلوا ، وتفعلوا ، وتفعلي » : أفعال مضارعة منصوبة بـ « لن » ، وعلامة نصبها حذف النون ، وألف الاثنين ، وواو الجماعة ، وياء المخاطبة المؤنثة : فاعل مبنى على السكون ، في محل

<sup>(</sup>٧) قال ابن هشام رحمه الله في شرح الشذور ص ٩ ٦: فإن قلتَ : فما تصنع في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُورَكَ ﴾ . فإنَّ « أنَّ » ناصبة ، والنون ثابتة معه ؟ =

وكذلك لا يَصِحُ أن تقولَ ، وأنت تُخاطِبُ امرأةً : يُعْجِبُنى أن تَتَأَدَّبِينَ ، ولكن تقولُ : يُعْجِبُنى أن تَتَأَدَّبِينَ ، ولكن تقولُ : يُعْجِبُنى أن تَتَأَدِّبِي . بحذفِ النونِ ؛ لأنَّ الأفعالَ الحمسةَ تُنْصَبُ بحذفِ النونِ . ومن أمثلةِ ذلك في القرآنِ :

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَن تَقَعَلُوا ﴾ . مُحَذِفَتِ النَّونُ ، وأصلُها : « تفعلون » .

وقال تعالى :﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ﴾ . مُحذِفَت النونُ ، وأصلُها : « يَتَمَنَّوْنَهُ » ، ولهذا لمَّا جاء التَّمنِّى منفيًّا بـ « لا » قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُۥ أَبَدَّاكِ ؛ لأنَّ « لا » لا تَنْصِبُ ، و « لن » تَنْصِبُ ، و الن » تَنْصِبُ .

﴿ إِشْرَابُ قُولِهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَنَ تَفَعَلُوا ﴾ .

لن : حرفُ نَفْي ، ونصبٍ ، واستقبالٍ .

فَهِي حَرِّفُ نَشَيِ الْأَنَّكَ إِذَا قَلْتَ : «لَنْ تَفْعَلُوا» . نَفَيْتَ الْفَعْلَ .

ونصبٍ ؛ لأنَّها تَنْصِبُ الفعلَ .

واستقبالِ ؛ لأنَّها تُحَوِّلُ المضارعَ إلى مُشتَقْبَلِ، فالفعلُ المضارعُ يَصْلُحُ للحالِ

قلت: ليست الواو هنا واو الجماعة ، وإنما هي لام الكلمة ، التي في قولك: زيد يعفو ، وليست النون للرفع ، وإنما هي اسم مضمر عائد على المطلقات ، مثلها في : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَرَيَّصَنَ ﴾ . والفعل مبنى لاتصاله بنون النسوة ، ووزن « يَعْفُونَ » على هذا « يَفْعُلْنَ » ، كما أنك إذا قلت : النسوة يَمُحُرُجُنَ ، أو يَكْتُبْنَ . كان ذلك وزنه .

وأمَّا إذا قلتَ : الرجالُ يعفون . فالواو واو الجماعة ، والنون علامة الرفع ، والأصل « يَعْفُؤون » بواوين ، أُولَاهما لام الكلمة ، والثانية واو الجماعة ، فاستُثقِلَت الضمة على واو قبلها ضمة ، وبعدها واو ساكنة – وهي الواو الأولى – فحُذِفَت الضمة ، فالتقى ساكنان ، وهما الواوان ، فحُذِفَت الأولى<sup>(٠)</sup>.

وإنما خُصّت بالحذف دون التانية لثلاثة أمور:

أَصِدها : أن الْأُولَى جزء كلمة ، والثانية كلمة ، وحذفُ جُزْءِ أسهلُ من حذف كل .

والثاني : أن إلاُّولَى آخِر الفعل ، والحذف بالأواخر أوْلَى .

والثالثُ : أن الأُولَى لا تدل على معنّى ، والثانية دالة على معنى ، وحذف ما لا يدل أُولَى من حذف ما بدل . اه .

 <sup>(\*)</sup> التي هي لام الفعل ، وكانت الثانية هي واو الجماعة ، ولذا فقد كان وزن هذا الفعل « يَفْعُونُ » . وانظر
 القواعد الأساسية للهاشمي ص٦٦ حاشية ١ .

نَابِهُ حَذَلُ الْمِن مِن النَّبِيرَ عِن النَّبِيرَ عِن النَّبِيرَ عِن النَّبِيرَ عِن النَّبِيرَ عِن النَّبِير

والاستقبالِ، لكن قد تَقْتَرِنُ به حروفٌ تُحَوِّلُه للماضي(١).

### وقد تَقْتَرِنُ به حـــروفٌ تُحَوِّلُه للمستقبلِ ``، وقد تَقْتَــرِنُ به حــروفٌ تُحَوِّلُـــه

(١) الظر ص ٦٤، حاشية.

(٢) يتعين زمن الفعل المتنبارع للاستقبال في الحالات التالية :

٩ ~ إذا التمترن بتثلر فمَّ من ظرو ف المستقبل، مثل: ﴿ إذا ﴾ ، سواء أكان الظرف معمولاً للمضارع ، أم كان المضارع معمولا للظرف ، بأن يكون الظرف مضافًا ، والجملة من الفعل المضارع وفاعله هي المضاف إليه في محل جر، مثل: أزورك إذا تزورني .

فَالْفَعَلانَ الْمُصَارَعَانَ هَنَا لَلْمُستَقَبِلَ ، والأول منهما هو العامل الذي عمل النصب في الظرف « إذا » ٣٠ مضاف،، وجملة المضارع مع فاعله بعدها في محل جر مضاف إليه، فيكون المضارع الثاني مع فاعله معسولا للظرف .

٣ - إذا كان مُشنَدًا إلى شيء مُترقّع حصولُه في المستقبل، مثل: يدخل الشهداء الجنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل أن يكون زمن المضارع للحال ، ومعناه - وهو دخول الجنة - في المستقبل ؛ لما يترتب عليه من سبق الفعل للفاعل في الوجود والوقوع، وهو محال.

" إذا سبقته « هل »، نحو : هل تقاطع مجالس السُّوَّء؟

\$ – إذا التَّنضي طُّلبًا ،سواء أكان الطلب يُفْهَم منه وحده ، أم كان تجساعدة أداة أخرى :

هٔ الأول كَنْهِ لَه تعالَى: ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِيعَنَ أَوْلَادَهُمَنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ ﴾ . فالله يطلب من الوالدات إرضاع أولادهن، وهذا لا يكون إلا في المستقبل.

ومثال ذلك أيشنًا: قولك: يرحمك الله. فأنت تطلب من الله أن يرحم أخاك، فالدعاء نوع من العللب .

ومثال الناني: قوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ ۗ . وقوله تعالى: ﴿ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا ﴾ . فإنّ طلَبَ الإنفاقِ في « لينفق » ، وطلب عدم « المؤاخذة » في : « لا تؤاخذنا » ، مفهوم من المضارع ، بمساعدة اللام و ﴿ لا ﴾ الطَّلَبِيَّتَيْنِ، وزمن المعنى في الفعلين هو المستقبل ؛ إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبه من غيرك وإنفاذه إلا في المستقبل.

ه- إذا سبقته أداة شرط وجزاء ، سواء كانت جازمة ، كالتي في قوله تعالى : ﴿ إِن نَشُرُوا اَللَّهَ ينصُرُكُمْ ﴾ . ==

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِثْمَا ﴾ هنا طَوفَية محصمة ، ولا تدل على الشرط ؛ لأن ﴿ إذا ﴾ الظرفية الشرطية لها الصدارة في جملتها حتمًا ؛ فلا تقع خشُّوا .

ويفهم من هذا ومما قبله: أن الجوازم جميعها - ما عدا « لم ، ولمَّا » (\*\*\* - تُخَلُّصُه للاستقبال .

إذا اقتضى وعداً أو وعيدًا، كقوله تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاآهُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاآهُ ﴾؛ لأن تحقيقهما لا
 يكون إلا في المستقبل.

وكالشطر الثاني من قول الشاعر يُهَدُّد :

مَنْ يُشْعِلِ الحربَ لا يَأْمَنْ عَواقِبَها قد تُحْرِقُ النارُ يومًا مُوقِدَ النارِ

٧- إذا صحِب أداة توكيد ، مثل : نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ؛ لأن التوكيد يليق بماً لم يحصل ، ويناسب ما لم يقع ، نحو : أتُكْرِمَنْ صديقك ؟ وهل تُساعِدَنَّ البائسَ؟

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴾ .

٨- إذا صبحب لام جواب القسم عند فريق من النحاة ؛ لأنها في معنى أداة التوكيد السالفة ؛ مثل :
 واللَّهِ لَعَلَى عملك تُحاسَبُ .

ومثلها : « لا » النافية ، غير العاملة عمل « ليس » عند ذلك الفريق ، مثل : لا أ<mark>ترك الصديق في مواقف</mark> الشدة .

٩- إذا سبقته أداة رجاء؛ مثل: لعل الغائب يحضر.

١٠ إذا سبقه حرف نصب، سواء أكان ظاهرًا، أم مقدَّرًا، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَقَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ (١٠٠٠).

١١- إذا سبقه حرف تنفيس، وهو « السين » ، و « سوف » ، نحو قوله تعالى : ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿

(\*\*) و ه إذا » الشرطية أيضًا .

- (\*\*\*\*) لأنه كما سبق « لم ، ولَـشّا » تُحَوَّلان زمن الفعل المضارع إلى الماضى . وانظر ص ٦٤، وأما باقى الأدوات التى تجزم فعلًا واحدًا ، وهى « لا الناهية ، ولام الأمر » ، وأدوات الشرط الجازمة فإنها جميعها تُخَلِّص الفعل المضارع للاستقبال .
- (ههه) فالفعل « تنالوا » منصوب بحرف ظاهر ، وهو « لن » ، والفعل « تنفقوا » منصوب بحرف مقدر ، وهو « أن » ، فالحرف « أن » يضمر وجوبًا بعد « حتى » إذا كانت حرف جر بمعنى « إلى » ، فتقدير الآية : لن تنالوا البر إلى أن تنفقوا مما تجبون .

 <sup>(\*)</sup> النتي بمعنى «إن » الشرطية ، وتشتهر باسم «لو» الشرطية غير الامتناعية ، ومثلها «لو» المصدرية التي
 بمعنى «أن » المصدرية ، وتُشبَك مع الجملة المضارعية بعدها بمصدر ، ولكن ليس لها عملها في نصب
 المضارع ؛ مثل : أود لو يسود الإسلام .

للحالِ(') . فـ « لن » تُحَوِّلُه للمستقبلِ ، ونُرِيدُ بالمستقبلِ ما بعدَ زمنِ التكلَّمِ ، ولو بلحظةٍ ، يعنى : لا نُرِيدُ بالمستقبلِ المستقبلِ البعيدَ ، ولكن نُرِيدُ بالمستقبلِ ما بعدَ زمنِ التكلُّمِ مطلقًا، ولو بلحظةٍ .

ونعودُ الآنَ إلى إعرابِ باقي الآية:

تَفْعَلُواْ: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ «لن»، وعلامةُ نصبِه حذفُ النونِ، والواوُ

وإذا قال الرجلُ: لن تَشتَعْجِلوني. فهذه ليست نونَ إعرابٍ، بل هي نونُ

ثُوَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۞﴾، وقوله تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞﴾. وانظر النحو الوافي، لعباس حسن ١/٥٥ - ٦٠ .

(١) يتعين زمن الفعل المضارع للحال في الحالات التالية :

١ -- إذا اقترن بكلمة تفيد ذلك ، مثل : كلمة «الآن»، أو : «الساعة»، أو «حالاً»، أو «آنِفًا» " . إذا وقم خبرًا لفعل من أفعال الشروع؛ مثل: «طفق»، و «شَرَعَ»، وأخواتهما (\*\* ؛ ليساير زمنه

٣– إذا نُفِي بالفعل « ليس » ، أو تما يُشْهِها في المعنى والعمل ، مثل : الحرف « إنْ » ، أو « ما » ، أو لا لا ﴾ .... فكل واحد من هذه العوامل التي تعمل عملها ، يشبهها أيضًا في نفي الزمان الحالي عند الإطلاق ' ... مثل: ليس يقوم محمد، إنَّ يحرجُ حليمٌ، ما يقوم على .

\$ -- إذا دخل على الفعل المتشارع لام الابتداء ، مثل : إن هذا الرجل الحق لَيُحْسِنُ عملُه .

٣٠٠٠ أن يقع سع مرفوعه في موضع نصب على الحال ، فيكون زمنه في الغالب حالا بالنسبة لزمن عامله ، مثل: أقبل أخوك يضحك .

 إذا دخلت هما على المصدرية الظرفية على المضارع ، مثل : يَشُرُني ما تتكلم . أي : كلامك ، فيكون زمن المصدر الـمُؤَوَّل للحال في الغالب، حين لا توجد قرينة تعارضه . وأنظر النحو الوافي لعباس حسن ١/ . OA 40Y

<sup>(\*) «</sup> أنفًا » كلمة عدها النحاة من الألفاظ التي تجعل المضارع للحال ، باعتبار أنها تدل - كما في القاموس -على أقرب زمن سابق يتصل بالحال ، فكأنها للحال نفسه .

<sup>(</sup>٥٠٠) أخوات هذين الفعلين هي : أنشأ ، وعلِق ، وأخذ ، وهُبِّ ، وبَدَأ ، وابتدأ ، وجعل ، وقام ، وانبَرَى . (\*\*\*\*\*) أي : عند عدم وجود قرينة تدل على أن الزمن ماض أو مستقبل ـ

### وقايةٍ (١) ؛ إذ لو كانتْ نونَ إعرابٍ لصَارِ الكلامُ : لن تشتَعْجِلُونني .

(١) نون الوقاية : هي نون تَلْحَقُ آخر الكلمة ، اسمًا كانت ، أم فعلاً ، أم حرفًا ، إذا اتصلت بياء المتكلم . وإنما سميت هذه النون بذلك ؛ لأنها تقي آخر الفعل من الكسر الذي هو أخو الجر ، والجر يمتنع وجوده مع الفعل، فإذا ما باشرت الياء الأفعال فإن النون يُؤْتَى بها لِتَحْمِلَ الكسر، أو لوقاية الفعل من الكسر. كما أنها تقي غير الفعل من تغير أخره ؛ إذ إن هذه النون تتحمل الكسرة التي تتطلبها ياء المتكلم ، بدلاً من العوامل التي تأتي معها .

ومن أمثلة دخولها على الفعل: تقول: ضرَبَني، كلُّمَنِي، يَشْتُمُنِي، يُعَلِّمُنِي، الْهَمْنِي، اقْتُلْنِي. ومثال دخولها على الحرف : تدخل نون الوقاية على ثمانية حروف فقط، هي : « إن » وأخواتها<sup>ن</sup> ، ولا عَنْ ١١ ، و ﴿ مِنْ ١٨ .

ومثال ذلك : قوله تعالى : ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ﴾ .

ومثال دخولها على الاسم نتأتي نون الوقاية مع الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم ، في ثلاث كلمات ، هي لَدُنُ ، وقَدْ ، وقَطْ " .

ومثال ذَلَكُ : قوله تعالى : ﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّى عُذُرًا ﴾ .

وقول الشاعر :

قَدْنِي مِن نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِى لَيْسَ الإمامُ بالشجيح المُلْحِدِ وقول النبي ﷺ : « يقال لجهنم : هل امتلأتِ ؟ وتقول : هل من مَزِيدٍ ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها ، فتقول : قَطْنِي ، قَطْنِي ﴾ "" . وإذا أردت مزيد بحث فانظر شرحنا للألفية ٢٩٣/٢ – ٣١٣ .

الحمالة الأولى: أن يكونا اسمًا ؛ بمعنى : خشب . ويمكن أن يضافا إلى ياء المتكلم، فتُكَثَّر فيهما نون الوقاية كالحالة التي معنا ، وفي تلك الحالة هما مبنيان على السكون في محل رفع ، مبتداً ، والياء مضاف إليه ، وما بعدهما خبر .

الحَالَة الثانية : أن يكون « قد » و « قط » اسم فعل ، بمعنى يكفي ، وعندئذ تلزمهما نون الوقاية إذا نصَبتًا ياء المتكلم، فتقول: قدني وقطني هذا المال؛ أي: يكفيني .

الحالة الثالثة : قد تكون « قد » حرفًا يختص بالأفعال ، مثل : قد نَجَحْتُ . وهذا هو الأكثر في استعمالها ، وتكون « قط » ظرف زمان لاستغراق الزمان الماضي ، وهذه بفتح القاف ، وتشديد الطاء مضمومة ، وتختص بالنفي ، يقال : ما غافَلْتُه قَطُّ ؛ أي : أبدًا فيما مضي وانقطع ، ولا تضافان إلى الياء .

(\*\*\*) انظر الفتح لابن حجر ١٩٥/٨ .

<sup>(\*)</sup> أَحْوَاتُ ﴿ إِنْ ﴿ هِي : أَنَّ ، لَكُنَّ ، كَأَنَّ ، لِيتَ ، لَعَلَّ .

<sup>(\* \*)</sup> قد، وقط، لهما ثلاث أحوال:

إذن ؛ انتَهَيْنا من علاماتِ النصبِ ، فصارت علاماتُ النصبِ خمسةً : الفتحةَ ، والألفَ ، والكسرةَ ، والياءَ ، وحذفَ النونِ (١٠ .

(١) ومُلَخُص الكلام عن علامات النصب أن نقول:

﴾ إولاً بللنصب خمس علامات ، هي : الفتحة ، والألف ، والكسرة ، والياء ، وحذف النون .

تأنيًا: هذه العلامات الخمسة تنقسم إلى قسمين:

إلى القسم الأول : علامات أصلية ، وهي الفتحة فقط .

٣- الْقُسَمُ النَّانِي ؛ علامات فرعية ، وهي : الألف ، والكسرة ، والياء ، وحذف النون .

عَائِنًا . تكونُ الفتحة علامة للنصب في ثلاثة مواضع : الاسم المفرد ، جمع التكسير ، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ، ولم يتصل بآخره شيء .

رابعًا ؛ من حروف النصب : لن ، وأن ( مفتوحة الهمزة ) ، وسيأتي ذكر باقي حروف النصب إن شاء الله عند الكلام على نواصب الفعل المضارع .

خرامسًا؛ يشترط لنصب الفعل المضارع بالفتحة ألا يتصل بآخره شيء، والمراد بالشيء هنا : نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، ونون النسوة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطّبة المؤنثة.

سادسًا: تنوب الألف عن الفتحة، فتكون علامة للنصب، في موضع واحد فقط، وهو الأسماء الخمسة، وهي - كما مضي - : أبوكَ، وأخوكَ، وحموكِ، وفوكَ، وذو مال.

سَابِهُمَا : ولا تكون الألف علامة لنصب الأسماء الخمسة إلا إذا تمت فيها شروط سبعة ، هي :

١- أن تكون مفردة .

٢- أن تكون مكثرة .

٣- أن تكون مضافة .

٤- أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم .

وهذه هي الشروط العامة ، وأما الشروط الخاصة فهيي :

٥- أن تكون ٥ فو ٧ خالية من الميم . وهذا شرط خاص بـ ٥ فو ٧ .

۳- أن تكون « ذو » بمعنى « صاحب » .

٧- أن يكون الذي تضاف إليه ٥ ذو ٥ اسم جنس ظاهرًا غير صفة . وهذان الشرطان خاصان بالاسم ٥ ذو » .

ثَامِنًا : تنوب الكسرة عن الفتحة ، فتكون علامة للنصب ، وذلك في موضع واحد فقط ، وهو جمع المؤنث السالم .

تَاسِئًا ؛ يُلْحَقُ بجمع المؤنث السالم في نصبه بالكسرة ما سُمِّي به من هذا الجمع ، نحو : « عرفات » ، و « اُذْرِعات » .

عاشرًا؛ تنوب الياء عن الفتحة ، فتكون علامة للنصب ، وذلك في موضعين ، هما : المثني ، وجمع =

\$\$ \$\$

= المذكر السالم.

حَادِى غَشَوْ<sup>(\*)</sup> : نون المثنى تكون مكسورة مطلقًا ، سواء فى ذلك حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر ، فتقول : الرجلانِ ، الرجلينِ .

ونون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة مطلقًا ، سواء في ذلك حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر ، فتقول : المسلمونَ ، المسلمينَ .

ثاني عشَرَ : ياء المثنى يكون ما قبلها مفتوحًا ، فتقول الرجلَيْنِ ، وياء جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورًا ، فتقول : المسلِمِينَ .

تَّالَّتُ غَشَرَ : ينوب حذف النون عن الفتحة ، فيكون علامة للنصب ، وذلك في الأفعال الخمسة ، وهي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، وهي : يفعلونَ ، تفعلونَ ، يفعلانِ ، تفعلانِ ، تفعلينَ .

ويتلخص لدينا الآن بعد الكلام على علامات الرفع وعلامات النصب أنَّ :

١٠ الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ترفع بالضمة،
 وتنصب بالفتحة.

\* – الأسماء الخمسة: ترفع بالواو، وتنصب بالألف.

٣- جمع المؤنث السالم: يرفع بالضمة، وينصب بالكسرة.

\$ – المشي : يرفع بالألف ، وينصب بالياء .

٥- جمع المذكر السالم: يرفع بالواو، وينصب بالياء.

٣- الأفعال الخمسة : ترفع بثبوت النون، وتنصب بحذفها .

هذا وسيذكر المؤلف رحمه الله بعد الانتهاء من علامات الخفض، وعلامات الجزم، أبواب الإعراب الأصلى، وأبواب الإعراب الفرعى. والله أعلم.

ه إذا صِيفُت الأعداد من واحد إلى تسعة على وزن فاعل ، ورُكُبَت مع العشرة ، فإنها تبقى مبنية على فتح الجزأين ، عدا الجزء الأول من الحادى عشر ، والثانى عشر ، فهو مبنى على السكون .

## وعادت العثماد

#### \* علامات الخفض \*

ولما أنْهَى المؤلفُ رحِمه اللّهُ الكلامَ عن علاماتِ النصبِ شرَع يَتَكُلُّمُ على علاماتِ النصبِ شرَع يَتَكُلُّمُ على علاماتِ الحفضِ ، فقال : وللخفضِ ثلاثُ علاماتِ : الكسرةُ ، والياءُ ، والفتحةُ ('' . قولُه رحِمه اللَّهُ : وللخفضِ ثلاثُ علاماتِ . قد تقدَّم أنَّ للرفع أربعَ علاماتِ ، وللنحه علاماتِ ، وللنحه علاماتِ ، وللنحه علاماتِ ، فيكونُ مجموعُ الكلِّ اثنتَىٰ عشرةً علامةً .

وقولُه رجِمه اللهُ: الكسرة . هي الأصلُ (").

وقولُه رَحِمه اللهُ: والياءُ. وهي التي تأتي إذا أُشْبِعَت الكسرةُ<sup>(٣)</sup>.

 $\mathcal{Z}_{i, N}^{l, n} = \mathcal{Z}_{i, N}^{l, n} = \mathcal{Z}_{i, N}^{l, n}$ 

<sup>(</sup>١) فيمنكك أن تعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدًا من ثلاثة أشياء : الأول الكسرة ، وهي الأصل في الخفض ، والثاني الياء ، والثالث الفتحة ، وهما فرعان عن الكسرة ، ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها ، وهذه المواضع سيذكرها المؤلف والشارح رحمهما الله بالتفصيل .
(٢) ولذلك بدأ بها .

<sup>(</sup>٣) فهي بنت الكسرة ، ولذلك ثنَّي بها . ثم ختم بالفتحة ، والحتم بها متعيِّن ؛ لما سبق .

#### \* liczwiż gopiani \*

وِلمَا قَلَّمْ رَجِمِهِ اللَّهُ العِلامَاتِ إجمَالًا أَخَذَ يَتَكُلُّمُ عَلِيهِا تَفْصِيلًا ؛ فَقَال : فأما الكسرةُ فتكونُ علامةُ للخفضِ في ثلاثةِ مواضعُ ، في الاسم المفردِ المُنْصَرِفِ ، وجمع التكسير المنتصرف ، وجمع المؤنث السالم.

قَولُه رحِمه اللَّهُ: فَي الاسم المفردِ (١) المُنْصَرِفِ. تقدُّم أن الضَّمَّةَ تكونُ علامةً للرفع في الاسم المفردِ<sup>(٢)</sup>، ولم يَقُلِ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: المنصرفِ.

و تَقَدُّهِ أَيضًا أَنَّ الفتحةَ تكونُ علامةً للنصبِ في الاسم المفردِ"، ولم يَقُلِ المؤلفُ: المنصرف .

وهنا ذكر المؤلفُ رحِمه اللهُ أن الكسرةَ تكونُ علامةً للخفض في ثلاثةٍ مواضع ، منها الاسمُ المفردُ المنصرفُ ، فحصَل عندَنا قيدٌ جديدٌ ، وهو المنصرفُ ؛ وذلك لأنَّ الأسماءَ المُفْرَدةَ منها ما يَتْصَرِفُ ، ومنها ما لا يَنْصَرِفُ ( ْ ) .

والاسهُ المنصرفُ هو الخالي من موانع الصرفِ (٥) ، وهو الذي يُنَوَّنُ ، مثلَ : زيدٌ ، عمرُو ، رجلٌ ، خالدٌ ، مسجدٌ ، دارٌ ، وما أَشْبَهَ ذلك .

إِذْنِ : قَوْلُه : المنصرف . معناه الخالي من موانع الصرف ؛ أي : مُنَوَّنَّ<sup>(١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) قد سبق بيان معنى كلمة «المفرد» بما أغنى عن إعادته هنا، وانظر ص١١٤ من هذا الشرح.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ١١٤ أيضًا .

<sup>(</sup>٣) تقلم ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) والاسم المفرد غير المنصرف إنما يُجَرُّ بالفتحة نيابة عن الكسرة ، نحو : مررت بأحمدَ ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي بعد قليل - إن شاء الله - ذكر هذه للوانع ص ١٩٣، وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) أي : ما يلحق الصَّرْف أجرَه ، والصرف هو التنوين ، نحو : سعَيْتُ إلى محمدٍ ، ونحو : رَضِيتُ عن عَلِيٌّ ، ونحو : استفدت من معاشرة خالله ، ونحو : أعجبني خُلْقُ بكر .

ولهذا قال ابنُ مالكِ رحِمه اللَّهُ:

الصَّرْفُ تنوينٌ أُتَى مُبَيِّنًا معنًى بِهِ يكونُ الاسمُ أَمْكَنَا(١)

وَ صَرَحِ بَقُولِهُ : المُنصَوفِ . الاسمُ المفردُ الذي لا يَتْصَرِفُ ، وسيَأْتِينا إن شاءِ اللهُ الكلامُ عليه ، لكن نَأْخُذُ له مثالًا ، تقولُ : عُمَرُ ، أحمدُ ('' .

ولا يُتَصِيعُ أن تقولَ : مَرَرْتُ بأحمدٍ . أو : مرَرْتُ بعُمَرٍ " . لأنّهما لا يَنْصَرِفانِ (١٠)، ولأنّ الكسرة لا تَكونُ علامةً للخفضِ إلا في الاسم المفردِ المنصرفِ .

= فكل من «محمد »، و«على» مخفوض ؛ لدخول حرف الحقيق عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة.

وكل من «خالد»، و«بكر» مخفوض؛ لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضًا. « وسحمد »، وه على »، و« خالد»، و« بكر» أسماء مفردةً، وهي منصرفةً؛ للمحوقِ التنوينِ لها. و الاسمُ المنصرف هو الاسم المنون تنوين التمكين، دون غيره من أنواع التنوين السابق ذكرها "، سواء كان مفردًا، أو مجموعًا جمع تكسير.

ويدخل في المراد بالاسم المفرد المنصرف ما يكون منصرفًا تقديرًا ، نحو : مررت بزيد والفتي والقاضي وغلامي .

وإعرابه:

مرزت: فعل وفاعل .

بزیلہ: جار ومجرور متعلق بـ «مررت».

والفتى: معطوف على «زيد»، مجرور بكسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر . والقاضى: معطوف على «زيد»، مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء، منع من ظهورها

وغلامي : معطوف أيضًا على « زيد » ، مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ، و« غلام » مضاف ، وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر .

(١) الألفية ، باب ما لا ينصرف ، البيت رَقْم (٦٤٩) .

(٢) من غير تنوين .

(٣) بتنوين ﴿ أحمد ﴾ ، و﴿ عمر ﴾ .

(٤) بمعنى: لا ينونان

ه تقدم ص ٦٨ .

وقَوْلُه رحِمه اللَّهُ: رجمع التكسيرِ المُنْصَرِفَيا ' . هذا هو الموضعُ الثاني من المواضع التي تكونُ فيها الكسرةُ علامةً للخفضِ.

وأتَى رحِمه اللَّهُ بهذا القبدِ ، وهو المنصرفُ ؛ لأنَّ جمعَ التكسيرِ منه ما هو منصرفٌ ، ومنه ما هو غيرُ منصرفٍ (٢).

والمنصرف مثلُ : رجالٌ ، جِبالٌ ، أشجارٌ ، أنهارٌ ، رِمالٌ ، تقولُ : مررْتُ برجالٍ ". وغيرُ النَّصَرِفِ مثلُ: مساجدُ ، منافِذُ ، مَصابيحُ .

قَالِ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيعَ ﴾ ('' .

ولم يَقُلُ : بمصابيح (°) ، فلم يَجُرَّها بالكسرةِ ، مع أنَّ بها حرفًا من حروفِ الخفضِ ؟ لأنُّها اسمٌ لا يَتْصَرِفُ .

وقال تعالى: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنَ أَشْيَاءً إِن تُبَدَ لَكُمْ ﴾ . ولا يَصِحُّ أن تقولَ : عن أشياءٍ(١). ولكن يقالُ: أشياءَ. لأنَّها اسمٌ لا يَنْصَرِفُ.

<sup>(</sup>١) قلد عرفت ثما سبق ص١٩٥ معنى جمع ائتكسير ، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفًا ، وذلك نحو : مررت برجال كرام ، ونحو : رَضِيت عن أصحابٍ لنا شُجْعانٍ .

فكل من « رجال » ، و» أصحاب » مخفوض ؛ لدخول حرف الخفتض عليه ، وعلامة خفضه الكسرة

وكيل من «كرام»، و« شجعان» مخفوض؛ لأنه نعت للمخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة

و، رجال ، ، وه أصحاب ، ، وه كرام ، ، وه شجعان ، جموع تكسير ، وهي منصرفةٌ للحُوقِ التنوين

<sup>(</sup>٢) وقَيُّدَه أَيضًا بالمنصرف ؛ لأن غيره يعجر بالفتحة ؛ نحو : مررَّتُ بمساجِدٌ ، كما سيأتي إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) فَتُنَوَّنُ ، ونجر بالكسرة ؛ لأنها اسم منصرف .

<sup>(</sup>٤) بالجر بالفتحة ، وبدون تنوين ؛ لأنها غير منصرفة .

 <sup>(</sup>٥) بالتنوين ، مع الجر بالكسرة .

<sup>(</sup>٦) بدون تنوين، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنها اسم لا ينصرف.

<sup>(</sup>٧) بالتنوين، والجر بالكسرة؛ لما سبق من كونها اسمًا لا ينصرف .

وتقولُ: عَمَرَتُ مساجدً. ولا تقولُ: مررتُ بمساجدٍ. لأنه اسمٌ لا يَنْصَرِفُ. والمؤلفُ يقولُ: جمع التكسيرِ المنصرف ، إذن: جمعُ التكسيرِ قد يكونُ منصرفًا ، وقد يكونُ غيرَ منصّرف ، والمنصرفُ منه يُجَرُّ بالكسرةِ ، وغيرُ المنصرفِ لا(١) .

وقرله رجمه الله: وجمع المؤنث السالم".

هذا هو الموضعُ الثالثُ من المواضعِ التي تكونُ فيها الكسرةُ علامةً للخفضِ .

ولم يُقَيِّدُه رحِمه اللهُ بـ «المنصرفِ»؛ لأنَّ جمعَ المؤنثِ السالمَ كلُّه منصرف (۳).

(١) وكذلك أيضًا المنصوف ينون، وغير المنصرف لا يُنَوَّن ـ

 (٢) قد عرفت ما سبق معنى جمع المؤنث السالم ، وذلك نحو : نظرت إلى فتياتٍ مؤدَّباتٍ ، ونحو : رضيتُ عن مسلماتِ قائتاتِ .

فكلَ من ، فتيات ، ، و، مسلمات ، مختفوض ؛ لدخول حرف الخفض عليه ، وعلامة محفضه الكسرة

وكلُّ من « مؤدبات » ، وه قانتات « صخفوض ؛ لأنه تابع للسخفوض ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة

وكل من « فتيات » ، و « مسلمات » ، و « مُؤَذِّبات » ، و « قانتات » جمع مؤنث سالم .

(٣) وكذلك نقول : إنه لا يصبح تقييده بالمنصرف ؛ لما قد علِمْتَ في مبحث التنوين أن تنوينه للمقابلة ، لا للتمكين، والصرف هو تنوين التمكين .

واستثنى الشيخان ؛ خالد الأزهري وحسن الكفراوي ما شمّي بهذا الجسع `` ، فقالوا: إنه يجوز فيما =

\* وقلد تكون الكسوة مقدرة ، كما لو قلت : مررت بزوجاتى .

وإعرابها:

الباء: حرف جر .

وزوجات: اسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ، و« زوجات » مضاف ، وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر ؛ لأنه اسم مبنى ، لا يظهر فيه إعراب .

«» ومثال ذلك كما مضي : « أَذْرِعات » عَلَمٌ على بَلْدة بالشام ، و« عرفات » عَلَمٌ على جبل بمكة ، و« بركات » علم على رجل .

تقولُ مثلًا: مرزّتُ بمسلماتٍ (١).

ولا يَصِحُ أَن تقولَ : مررتُ بمؤمناتَ<sup>(٢)</sup>. لأنَّ جمعَ المؤنثِ السالمَ لابدَّ أَن يُبَجَرُّ بالكسرةِ. وقال تعالى : ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُۥ أَزْوَبُهَا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتِ قَلِنَاتٍ تَيِّبَتٍ عَلِيدَاتٍ سَيِّحَتٍ ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴿ ﴾ (٣) .

كيف قال: ﴿ تَوْمَانُ ﴾ ؟

لا شلتٌ أن القرآنَ كلَه صحيحٌ ، والجوابُ عن هذا أن يقالَ : إن « ثيبات » جمعُ مؤنثٍ سالمٌ ، فيُنْصَبُ بالكسرةِ ، و« أبكارًا » جمعُ تكسيرِ ، فيُنْصَبُ بالفتحةِ .

\* \* \*

شمّی به جمع المؤنث السالم الصرف ، وهو تنوین التمكین وعدمه ؛ وذلك لأن التنوین فیه حال الجمّعیة للمقابلة ،
 فلما زالت الجمعیة ، و مجعل عَلَمًا ، زال ذلك التنوین ، و نُوِّن تنوین الأعلام المنصرفة ، وهو تنوین التمكین .
 ولكن تُغفّب هذا بأن التنوین الذي ینون به ما سمي به من هذا الجمع ، إنما هو تنوین المقابلة ، و لم یتغیر إلى تنوین المتمكین ، و ذلك للآتی :

١- أن ما نستى بد من هذا الجمع يكون علمنا على مؤنث ، وسيأتى إن شاء الله ص ٢٠٢، وما بعدها أن
 العلم المؤنث يمنع من الصرف « تنوين التمكين » ، فلو كان التنوين الموجود فى هذه الكلمات هو تنوين النسكين ، وليس تنوين المقابلة ، لحَذِف للعلمية والتأنيث .

وعليه فلا يتسح اعتبار أن التنوين الموجرد في هذه الكلمات هو تنوين التمكين؛ لأن الممنوع من الصرف لا ينون هذا التنوين .

٣- ولأن النحاة الذين أجازوا تنوين ما سُمّى بد من هذا الجمع نصّوا على أن جواز التنوين إنما هو بالنظر إلى أصل هذه الكلمات قبل أن تتسبح أعلامًا أن فراغوا هذا الأصل، ولم يلتفتوا لحالة العلمية والتأنيث، فلذلك لم يحذف التنوين، مع وجود العلمية والتأنيث؛ لما أنه تنوين مقابلة في حالة الأصل، فاشتُصْحِب في حالة العلمية أيضًا، والتنوين الذي يحذف مع العلمية والتأنيث إنما هو تنوين التمكين، هذه هي اللغة الفصحي.

(١) بالتنويين، والجر بالكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفًا .

(٢) بدون تنوين، وبالجر بالفتحة .

(٣) كل من « مسلمات ، مؤمنات ، قانتات ، تائبات ، عابدات ، سائحات ، ثيبات » جميع مؤنث سالم ، وهي منصوبة على أنها حال من قوله تعالى : ﴿ أَزْوَبَكُمْ ، والذي سؤغ أن يكون حالاً على الرغم من كون صاحب الحال نكرة ، أن هذه النكرة وُصِفَت فخصصت ، فاقتربت من التعريف .

أصلها هو أنها جمع مؤنث سالم، وتنوين جمع المؤنث السالم تنوين مقابلة، كما مضى مِرارًا .

## \* فياية الياءِ عن السكسرة

ثم أَخَذَ المُؤْلِفُ رَحِمِهُ اللَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى العلامَةِ الثَّانِيَةِ ، وهي الباءُ ، فقال : وأمَّا الباءُ فتكونُ علامةً للمخفضِ في ثلاثةِ مواضع : في الأسماءِ الخمسةِ ، وفي التثنيةِ ، والجمعِ (') كلُّها نَعْرِفُها مِن قبلُ ، ولا تَحتاجُ إلى شرح .

فَقُولُه رَحِمه اللهُ: الأسماءِ الخمسةِ (\*) . يُشْتَرَطُ في خفضِها بالياءِ ما سَبَق أن ذكرُنا أنه يُشْتَرَطُ في رفعِها بالواوِ ونصبِها بالألفِ (\*).

وقد تَقَدُّم أَنها ستةُ شروطٍ ، هي :

٢- أن تكونَ مكبَّرةً .

١- أن تكونَ مفردةً .

٣- أن تكونَ مضافةً .

٤ – أن تكونَ إضافتُها إلى غيرِ ياءِ المتكلِّم.

٥- أن تكونَ « فو » خاليةً من الميم .

٦- أن تكونَ « ذو » بمعنى « صاحب »(١).

فَالشَّرُوطُ الَّتِي سَبَقَتَ عَنْدَ رَفَعِهَا بِالْوَارِ لَابِلَّ أَنْ تَأْتِيَ هَنَا ، فَمَتَّى رُفِعَت الأسماءُ

وهناك توجیه آخر لنصبها، وهو آن تكون منصوبة على أنها صفة لقوله تعالى: ﴿ أَزْوَاجَا﴾ . ونعت المنصوب منصوب .

و علامة نصب هذه الكلمات شي الكسرة ؛ لأنها جمع مؤنث سالم ، وقد مضى أنه ينصب بالكسرة . وعلى ذلك فهذه الاية لا شاهد فيها على الخفض . والله أعلم .

والشارح رحمه الله أتي بها ؛ ليبين كيف كانت « أبكارًا » منصوبة بالفتحة ، وما قبلها كلَّه مكسور . (١) فللياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض .

- (٢) هذا هو الموضع الأُول من مواضع الخفض بالياء نيابة عن الكسرة .
  - (۲) تقدم ص۱۲۹ ۱۳۶، وص۹۵۱، ۱۶۰.

وبهذا يجتمع لدينا أن الأسماء الخمسة «أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال» ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء، وذلك عند توفر الشروط السبعة المعروفة.

(٤) وقد تقدم بنا ص١٣٣ أن ذكرنا شرطًا سابعًا، يتعلّق بالاسم « ذو »، وهذا الشرط هو أن يكون الاسم
 الذي تضاف إليه « ذو » اسم جنس ظاهرًا غير صفة .

الخمسةُ بالواوِ جُرَّت بالياءِ .

قَالَ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ ٱرْجِعُوٓاً إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ ﴾ . « أبيكم » مجرورةٌ بالياءِ . وقال تعالى : ﴿ هَلَ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ ﴾ . ﴿ أَخيه ﴾ مجرورةٌ بالياءِ .

وقال تعالى : ﴿ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيدٍ ﴾ . « أخيه » مجرورةٌ بالياءِ'' . مثالُ جامعٌ لإعرابِ الأسماءِ الحمسةِ ، رفعًا ونصبًا وخفيفًا:

تَقْوَلُ : قال لهم أبوهم : إن أباكم يُحِبُّ أن تَبَرُّوا بأبيكم .

فَهِنَا انْعَتَلَفَتَ لَفَظَةً «أب» فَأَتَتُ بالواو والأَلْفِ واليَاءِ؛ وذلك لاختلافِ العواملِ، فـ « أبوهم » جاءت بالواوِ ؛ لأنَّها فاعلٌ مرفوعٌ ، والأسماءُ الخمسةُ – كما تقّدُم - تُرْفَعُ بالواوِ نيابةً عن الضّمةِ.

و« أباكم » جاءت بالألف ؛ لأنَّها منصوبةٌ بـ « إنَّ » (١) ؛ لأنَّ « إنَّ » تَنْصِبُ الاسمَ ،

و« أبيكم » جماءت بالياءِ ؛ لأنها مجرورةٌ بحرفِ الجرُّ « إلى » .

ولو قال قائلٌ: قال لهم أباهم: إنَّ أبوكم يُحِبُّ أن تَبَرُّوا بأباكم. فخطأُ<sup>رُا</sup>ً.

 <sup>(</sup>١) فكل من «أبيه»، و«أخيه» في الآية الثانية والثالثة، مجرور بالياء نيابة عن الكسرة.
 ومثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُولِ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رُسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّهُ مَكِينٍ ﴾ . وقال ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «حتى ما تجعله فِي فِي امرأتك » <sup>(٥)</sup>.

فَكُلِ مِنْ ﴿ ذَيْ ﴾ ، وَ« فِي » صَحَفُهِ صَى ، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة ، و﴿ العرش ﴾ ، و﴿ أمرأتك ﴾ مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة .

<sup>(</sup>٢) على أنها اسمها .

<sup>(</sup>٣) سيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام بالتفصيل على « إن » وأخواتها في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤)وْ ذَلَكُ لَمَا سَبِقَ مَنَ أَنَ الْمُتَالُ الْنَسَاحِيجِ : قَالَ لَهُمَ أَبُوهُمَ : إِنْ أَبَاكُم يحب أَن تبروا بأبيكم . ولكن في هذا المثال أتى بـ « أباهم » ، وهي منصوبة بالألف ، في موضع رفع ، وأتي بـ « أبوكم » وهي مرفوعة بالواو ، في موضع نصب ، وأتى بـ « أباكم » المنصوبة بالألف في موضع جر .

<sup>(</sup>۵) البخاري (۲۹،۶۶)، ومسلم ۳/۱۲۰ (۱۳۲۸).

لكن اعْلَموا أَعْطِيكِم معلومةً مِن أجلِ إذا غلِطْتُم تَذَّعُونَها ، وهي أنَّ بعضَ العربِ يُلْزِمُ الأسماءَ الخمسةَ الألفَ دائمًا ، وبذلك يَسْتَرِيحُ المتكلُّمُ ، فيقولُ : قال أباهم : إنَّ أباكم يُحِبُ أن تَبَرُّوا بأباكم. وبهذا لا تَغْلَطُ.

وعلى هذا قولُ الشاعر:

قد بَلَغا في المجدِ غَايَتَاهَا(١)

إنَّ أباها وأبا أباها

(١) نسب العيني والسيد المرتضي في شرح القاموس هذا البيت لأبي النَّجْم العجلي، ونسَبَه الجَوْهَرِيّ لرُؤْبة بن العَجَّاج .

والذي يتعين الاستشهاد به في هذا البيت لما ذكر الشارح هو قوله : « أباها » الثالثة ؛ لأن الأولى والثانية يحتملان الإجراء على اللغة المشهورة الصحيحة ، فيكون نصبهما بالألفِ ، أما الثالثة فهي في موضع الجر بإضافة ما قبلها إليها ، ومع ذلك جاء بها بالألف ، والأرجح إجراء الأوليين كالثالثة ؛ لأنه يبعد جدًّا أن يَجِئُ الشَّاعر بكلمة واحدة في بيت واحد على لغتين مختلفتين .

وهذه اللغة – وهي لغة إلزام الأسماء الخمسة الألف في الأحوال الثلاثة ؛ الرفع والنصب والخفض – تُسَمَّى لغة القصر، وهي لا تكون إلا في ثلاثة أسماء فقط من الخمسة، وهي : أب، أخ، حم. تَقَوِّلَ : هذا أباه وأخاه وحماها ، ورأيت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأباه وأخاه وحماها .

وإعراب هذه الأسماء الثلاثة على هذه اللغة يكون بالحركات المقدرة على الألف، فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف، كما تقدر في الاسم المقصور .

وهناك لغة ثالثة في هذه الأسماء الثلاثة ، وهي لغة النقص ، وهي عبارة عن حذف الواو والألف والياء ، والإعراب بالحركات الظاهرة، على الباء والخاء والميم، نحو: هذا أَبُه وأنُّحه وحَمُها، ومررت بأبِهِ،

وعليه قول زُوْنِةً بمدح غَدِئُ بن حاتم المثلاثي :

بأبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ في الكَرَمْ ومَن يُشَابِهُ أَبَهُ فما ظَلَمْ فقد وردت كلمة « أب » في البيث على لغة النقص على حرفين فحشبُ ، فأعربت بالكسرة الظاهرة في صدر البيت، وبالفتحة الظاهرة في عَجْز البيت، وهذه اللغة نادرةً، وهي أقل اللغات الثلاث شهرة. ولهذا قال ابن مائلت رحمه الله في الألفية :

أَبٌ أُخِّ حَــمٌ كَــذَاكَ وهَــنُ\* وفىي أبِ وتاليَيِّهِ يَنسُلُرُ ۖ

والنقصُ في هذا الأخير أحسنُ وقَصْرُها من نقصِهِنَّ أَشْهَرُ =

<sup>«</sup> الٰهَنُّ : كناية عما يستقبح ذكره ، أو هو كناية عن عورة الرجل والمرأة .

<sup>««</sup> أي : يندر النقص .

### فلم يَقُل الشاعرُ: وأبا أبيها.

전문 **왕**년 강동

وقولُه رحِمه اللَّه : وفي التَّشيةِ ('). نقولُ فيها ما قلْنا في رفعها بالألفِ ، فيَشْمَلُ المثنى وما أُخْتِقَ به .

فْتَمْوْلُ :مرِرْتُ برجلَيْنِ اثْنَيْنِ. وتقولُ : مرِرْتُ بالرجلَيْنِ كِلَيْهِمَا (٢٠).

= و بِناءَ على قللت تكون الأسماء «أب : أخ ، حم » فيها ثلاث لغات :

وهذه اللغة تُسَمَّى لغة التَّمام ، والمقصود بذلك ورود الأسماء الستة على ثلاثة أحرف ، فالأصل في اللغة العربية في كلماتها المُعْرَبة أن ترد على ثلاثة أحرف .

٣- لَغَةَ النَّشَصِرِ ، وهي التي تلي لغة التمام في الشهرة .

٣- لغة النقص ، وهي نادرة .

(١) المراد بالتثنية هنا المثنى .

(۲) فكل من «رجلين»، واثنين، والرجلين، وكليهما، صخفوض؛ لدخول حرف الحفض «الباء» على
 «رجلين»، «الرجلين».

وفي كلمة « اثنين » ؛ لأنها نعت للسخفوض « رجلين » ، ونعت المخفوض مخفوض .

وفحي كلمة «كليهيما »؛ لأنها توكيد للمخفوض « الرجلين » .

وعلامة خفض هذه الكلمات الأربعة الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها.

وكل من « رجلين » ، و « الرجليَّينِ » مثنى ؛ لأنه دال على اثنين .

وكل من « اثنين » ، و « كليهما » ملحق بالمثنى؛ لعدم توفر شروط المئنى فيه .

ائمُولَاجُ إعرابي :

مَرَرْثُ برجلين اثنين .

مَوَرُّكُ : فعل وفاعل.

بوجلين: جار ومجرور، وعلامة جره الياء، المُفتوح ما قبلها، المُكسور ما بعدها ؛ لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والجار والمجرور متعلق بـ «مررت».

<sup>(»)</sup> ولا يوجد في هذين الاسمين : « ذو ، فو » سوى هذه اللغة ، على أن الاسم « فو » فيه لغة بإثبات الميم ، وفيها يعرب بالحركات الظاهرة ؛ الضمة رفعًا ، والفتحة نصبًا ، والكسرة جرًّا .

وْلَا يَصِحُ أَنْ تَقُولَ : مرزْتُ بالرجلين كلاهما(١).

لأن «كلاهما» ملحقةٌ بالمثنى، فتُجَرُّ بالياءِ.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: والجمع . المرادُ بالجمعِ هنا جمعُ المذكرِ السالمُ .

والدليلُ على أنَّ المرادَّ جمعُ المذكرِ السالمُ : أنه قال في الأولِ : فأمَّا الكسرةُ فتكونُ علامةً للخفضِ في ثلاثةِ مواضعَ : في الاسمِ المفردِ المنصرفِ ، وجمعِ التكسيرِ المنصرفِ ، وجمعِ المؤنثِ السالمِ .

فكلُّ من جمع التكسيرِ وجمعِ المؤنثِ السالمِ يُخْفَضُ بالكسرةِ .

إِذَنَ : يَتَعَيَّنَ أَن المرادَ بقولِه : والجمعِ . هنا ، جمعُ المذكرِ السالمُ ، وما أُلْحِق به أيضًا('' .

فَتَقُولُ : مرزتُ بالمسلمينَ .

وتقولُ : مررْت برجلَيْنِ ، هما من المسلِمِينَ .

كلِّ « المسلمين » الأولى والثانيةِ مخفوضٌ بالياءِ "".

وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ .

« أُولَى » ملحقةٌ بجمع المذكرِ السالمِ ، وهي مخفوضةٌ بالياءِ .

الشاهد في قولد: «غايتاها». حيث إنه جاء بالألف على الرغم من كونه منصوبًا، والمثنى ينصب بالياء – كما سبق – فالأصل أن يقال: غايتَيْها، ولكنه أتى بها بالألف على لغة من يازم المثنى الألف، ويعربه إعراب الاسم المقصور، بحركات مقدرة على الألف، رفعًا ونصبًا وجرًّا.

<sup>=</sup> اثنين : صفة لـ « رجلين » مجرورة بالياء ؛ لأنها ملحقة بالمثنى .

<sup>(</sup>١) إلا على لغة إلزام المتنبي الألف، والتي تُسَمَّى بلغة القصر، وعلى هذه اللغة جاء قول الشاعر: إن أبــاهـــا وأبـــا أبــاهــا على على المجمد غمايــــاهــا

<sup>(</sup>٢) لأنه ليس ثُمَّ إلا ثلاثة أنواع للجمع ؛ جمع المذكر السالم ، وجمع المؤنث السالم ، وجمع التكسير .

<sup>(</sup>٣) المكسور ما قبلها ، المفتوح ما بعدها؛ لأنهما جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم

إَذْنَ : جمعُ المذكرِ السالمُ ، ومَا أُلَّمِتَ به يُخْفَضُ بالياءِ .

والموادُ بما أَخْتِق بجمعِ المذكرِ السالمِ : كلَّ ما لم تُتَوافَرُ فيه شروطُ جمعِ المذكرِ السالم ، وأُعْرِبَ إعرابَهِ (١) .

فمثلاً «أولو » ملحقة بجمع المذكر السائم ؛ لأنّها ليس لها مفردٌ من لفظها ، وإنما لها مفردٌ من لفظها ، وإنما لها مفردٌ من معناها : « صاحب » . ومفردُها مِن معناها : « صاحب » . وكذلك «عشرون » ملحقة بجمع المذكر السائم ؛ لأنّها ليس لها مفردٌ من معناها ، ولا من لفظها ؛ لأن «عشر » لا تَدُلُ على « واحد »(") .

\$\$ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$

(۱) تقدم ص ۱۲۲ .

(٢) اعلم - رحمك الله - أن لفظة وعشرون و بابها (") أسماء جموع ، واسم الجمع هو ما لا مفرد له من لفظه ، وإن كان له مفرد من المعنى ، وأحيانًا يكون اسم الجمع لا مفرد له من اللفظ والمعنى معًا ، وأحيانًا يكون لا مفرد له من اللفظ والمعنى معناه ، وإن كان له مفرد من لفظه .

فَالأَقْسَامَ إِذْنَ ثَالاَثَةَ : -

١٠ ما ليس له مفرد من لفظه، وله مفرد من معناه، ومثاله: «أولو « فهو اسم جمع، لا واحد له من
 لفظه، وإن كان له مفرد من معناه هو « ذو » ، بمعنى « صاحب » .

الله من الله منهود من معناه ، وله منهود من لفظه ، ومناله : «عالمون » بفتح اللام - فهو اسم جمع ، لا واحد له من معناه ، وإن كان له مفرد من لفظه ، هو «عالم » ، و«عالم » ليس مفرد «عالمون » من جهة المعنى ؟ لأن «عالم » اسم لكل ما سوى الله من أصناف الخلق ؟ عقلاء وغيرهم ، و « العالمون » خاص بالعقلاء ، فلم يتوافقا في المعنى ، وإن توافقا في اللفظ .

٣- ما ليس له مفرد من لفتله ، ولا من معناه ، ومثاله : ألفاظ العقود ، وهي المشار إليها هنا ، وهي لا مفرد لها من لفظها ؛ إذ لا يقال : عِشْر . وكذلك لا مفرد لها من معناها ؛ لأن « عِشْر » ليست مفرد « عشرون » في المعنى ، وعلى ذلك فقس .
 « عشرون » في المعنى ، وعلى ذلك فقس .

واعلم - رسمك الله - أن بين الجمع وأسم الجمع اتفاقًا واختلافًا ، فيتفقان في كون كل منهما يدل على تلائة فصاعدًا ، ويختلفان في أن الجمع لا بد أن يكون له مفرد من لفظه ، كـ « رجل ، رجال » ، و« محمد ، محمدين » ، ولا بد أن يكون معنى المفرد هو بعينه معنى الواحد من أفراد الجمع . واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>م) وبابها هو : ثلاثون - أربعون - خمسون - ستون - سبعون - ثمانون - تسعون ، وتسمى هذه ألفاظ العقود .

ya azian anui

#### \* نيابة الفتحة عن الكسرة \*

تْمِ أَخَذَ رَحِمِهِ اللَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى العلامةِ الثالثةِ ، وهي الفتحةُ ، فقال : وأما الفتحةُ فتكونُ علامةً للخفض في الاسم الذي لا يَنْصَرفُ

يعني رجِمه اللَّهُ : أن الفتحةَ تكونُ علامةً للخفضِ نيابةً عن الكسرةِ في موضع واحدٍ، وهو الاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ.

فأفاد المؤلفُ رحِمه اللَّهُ هنا، وفيما سبَق في قولِه: الأسم المفردِ المنصرفِ، وجمع التكسيرِ المنصرفِ: أنَّ الأسماءَ قسمانِ: منصرفٌ، وغيرُ منصرفٍ.

والاسمُ المنصرفُ : هو الذي يَقْبَلُ التنوينَ .

والاسمُ غيرٌ المنصرفُ: هو الذي لا يَقْبَلُ التنوينَ.

هذا هو التضابطُ (١)، ودليلُ هذا ، أو شاهدُ هذا : قولُ ابنِ مالكِ رحِمه اللَّهُ في الألفيةِ : الصَّرْفُ تنوينٌ أُتَى مُبَيِّنًا معنَّى بِهِ يكونُ الاسمُ أَمْكَنَا(٢)

فَالصَّرِّفُ هُو التنوينُ ، ولماذا سُمِّي التنوينُ صَرِّفًا ؟

قالوا: لأنَّ له رَنَّةً (٢) كرَنينِ الدُّراهم عندَ الصّيارِفةِ ، فالدَّراهمُ - كما هو معلومٌ -مصنوعةٌ من الفِضَّةِ ، فإذا حُرِّكَتْ صار لها رَنينٌ ، فكذلك التنوينُ .

والاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ، هل هو معدودٌ أم محدودٌ؟

الجوابُ : نقولُ : عِلَلُه معدودةٌ ، وأفرادُه لا تُحْصَرُ ، لكن إذا عَرَف الإنسانُ العِلَلَ سَهُل عليه التَّطُبيقُ.

والعِلَلُ المانعةُ من الصرف تسعةٌ ، وهي مجموعةٌ في قولِ الشاعرِ :

<sup>(</sup>١) وإثمًا كان الضابط قبول التنوين من عدمه ؟ لأن كلمة « الصَّرْف » معناها التنوين ، كما سيأتي في البيت الذي ذكره الشيخ رحمه الله من قول ابن مالك رحمه الله . وقد تقدم ذكر هذا البيت ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) الألفية ، باب ما لا ينصرف ، البيت رقم (٦٤٩) .

<sup>(</sup>٣) تقول : زيدًا ، محمدًا ، حَسَنٌ ، فيُحْدِث هذا التنوين رَنَّة عند التلفُّظ به .

## رَكُّبُ وزِدْ عُجْمةً فالوصفُ قد كَمَلاً (١)

# الجمَعْ وزِنْ عادلاً أُنَّتْ بَمَعْرِفَةِ فهذه تسعُ عللِ :(٢)

أُولاً : اجْمَعٌ . وهذا إشارةً إلى جمعٍ ، يُسَمَّى صيغةً مُنْتَهَى الجمُوعِ<sup>٣)</sup> ، وهو ما كان

(١) قال ابن هشام رحمه الله في القطر ص ٩١٣: وهذا البيت - يشير إلى البيت المذكور - أحسن من
 البيت الذي أثبتُه في المقدّمة ، وهو لابن النحاس . اهـ

(٢) اعلىم - رحمك الله - أن الاسم غير المنصرف ينقسم إلى قسمين بالنسبة لهذه العلل التسع :
 القسم الأول : ما لابد فيه من وجود علتين فرعيتين .

من هذه العلل التسع حتى يمنع من الصرف.

وإحمدى هائين العلتين الفرعيتين ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى .

والعلل التي توجد في الاسم ، وتدل على الفرعية ، وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ، ليس غيرُ : الأولى : العلمية .

والثَّانية : الوصفية .

ولا بد من وجود علة واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف ، بسبب وجود علتين فيه ، والعلل التي توجد في الاسم ، وتدل على الفرعية ، وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل ، وهي :التأنيث بغير ألف\* ، والعُجمة ، والتركيب ، وزيادة الألف والنون ، ووزن الفعل ، والعَدْل ، ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل ، مع وجود العلمية فيه .

وأما سع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث ، وهي : زيادة الألف والنون ، أو وزن الفعل ، أو العدل .

القسم الثاني: ما يكفي فيه وجود علة واحدة من العلل التسم ليمنع من الصرف، ولذلك يقولون: إن هذه العلة الواحدة تقوم مقام علتين.

وهذه العلمة التي تقوم مقام علتين هي : صيغة منتهى الجموع ، وألف التأنيث الممدودة أو المقصورة . وسيأتي إن شاء اللّه تعالى بيان ذلك كله بيانًا شافيًا ، مع ذكر الأمثلة عليه . يشر اللّه ذلك .

(٣) سُمنى هذا الجمع بـ ١ صيفة منتهى الجموع ١٠ لأن صيغته وقفت الجموع عندها ، وانتهت إليها ، فلا
 تتجاوزها ، فلا تجمع مرة أخرى ، بخلاف غيرها من الجموع ؛ فإنه قد يجمع ، تقول : كَلْبٌ وأَكْلُبٌ ، =

<sup>\*</sup> إنما سميت هاتان العلتان فرعيتين ؛ لأنهما متفرعان عن أصل، فمثلاً : فاطمة . ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير .

<sup>\*</sup> وذلك لأن التأنيث بالألف - ألف التأنيث الممدودة والمقصورة - من القسم الثاني الآتي ، وهو الذي تقوم فيه علة واحدة مقام علتين .

على وزنِ « مَفاعِل » ، أو « مَفاعِيل » ، بقَطْعِ النظرِ عن الحروفِ ؛ يعني : قد يكونُ بدلَ « مَفاعِل » «فَوَاعِل » ، وقد يكونُ بدلَ « مَفاعِيل » « فَواعِيل » (١) . فهذا نقولَ : إنه صيغةُ

= كـ « فَلْس ، وأَفْلُسِ » (\*) ثــم تقول : أكْلُبٌ وأَكَالِب ، ولا يجوز في « أكالب » أن يجمع بعده ـ وكذا: أَعْرُبٌ وأَغَارِبِ ("")، فلا يجوز في «أعارب» أن يجمع، كما يجمع «أكْلُب» على « أكالب » ، « وآصَالٌ » ( "" على « أصَائل » ، فكأنَّ الجمع قد تكرر في هذه الصيغة ، فنُزِّلَت لذلك منزلة جَمْعَيْن . وانظر شرح قطر الندى ص ٤٦.

(١) يريد رحمه الله : أن كل جمع تكسير كان بعد ألف الجمع فيه حرفان ، أو ثلاثة أحرف ، أوسطها ساكن ، فهو صيغة منتهي الجموع، ويمنع من الصرف، سواء كان علمًا، أو صفة، أو اسمًا جامدًا.

وهذه الأوزان التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي مجرد أمثلة ، ليس المراد بها أنه لا يمنع من الصرف من الجموع إلا ما كان على وزنها .

وللذلك جاء في القرآن ما ليس على وزنها ، وهو جمع ، وهو ممنوع من الصرف ، قال تعالى : ﴿ فَأَنْبَتْنَا يعِيهِ حَدَّايِقَ ذَاتَ بَهْجَاتِهِ ﴾ .

ف « حدائق » على وزن « فعائل »، ومع ذلك منعت من الصرف ، ولم تنون .

وكَلْمُلْكُ بَيْنِعِ مِنَ الصِرِكْ مَا جَاءَ عَلَى وَزَنَ ﴿ فَغَالِلَ ﴾ ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَشَرَوْهُ بِشَرَي بَخْيِن دَرَاهِمَ

فكلمة « دراهم » على وزن « فعالل »، وهي بدل من « ثمن » ، مجرورة بالفتحة ، نيابة عن الكسرة ، وكذلك لم تنون ؛ لأنها ممنوعة من الصرف، لأنها صيغة منتهى الجموع .

وكذلك يمنع من الشرف ما كان على وزن « فَعالِيل »، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ مُودُّكُهِ . فـ « غَرابيب » على وزن «فعاليل»، وهي لم تنون ؛ لأنها ممنوعة من الصرف ، لأنها صيغة منتهي الجموع . فالضابط ليس وزنًا معيَّنًا ، وإنما الضابط هو : كل جمع تكسير ، وقع بعد ألف تكسيره حرفان ، أو ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن.

وِقَيْلُ أَنْ يَكُونَ الوسط سَاكِنًا خرج به الجُموع ، نحو تلامِلُـة ، أشاعرة ، فلاسِفَة ، صَيارِفة ، مجهابِلُـة ؛ لأن ثلاثة الأحرف بعد ألف الجمع ، أوسطها ليس ساكنًا ، تقول : هم تلامِذَةٌ متفوقون ~ قابلْتُ تلامِذَةً متفوقين – جلَشتُ مع تلامِلَةِ متفوقين .

بتنويين « تلامذة » في جميع الأمثلة ، وخفضها بالكسرة في المثال الأخير .

» أُفْلُس جمع « فَلس » ، و الفَلْس : عُمَّلة يُتعَامَل بها ، مضروبة من غير الذهب والفضة . وانظر القاموس المحيط، والمعجم الوسيط ( ف ل س ).

\* أغرب جمع الغرّب، وهم أمَّة من الناس، ساميَّة الأصل، كان منشؤها شبه جزيرة العرب. والظر المعجم الوسيط (عرب).

\*\*\* « أصال » جمع « الأصِيل » ، وهو الوقت حين تَصْفَرُ الشمس لمغربها . وانظر المعجم الوسيط ( أ ص ل ) .

مُنْتَهَى الجمُوع، فلا يَنْصَرِفُ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ زَيُّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

الشَّاهَدُ: قَولُه تَعَالَى: ﴿ بِمَصَابِيحَ ﴾ . فالباءُ حرفُ جرٌّ ، ومع ذلك لم يَقُلُ: بمصابيح(١) ؛ لأنه اسمٌ لا يَنْصَرِفُ ، والمانعُ له من الصرفِ صيغةُ مُنْتَهَى الجموعِ .

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَغَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾ .

فقال سبحانه: «صوامع » " ، ولم يَقُلُ: «صوامع » " ، وقال: « مساجدُ » (") ، ولم يَقُلُ : « مساجدٌ »(٣) .

وقال سبحانه: «بِيَعٌ» بالتنوينِ، و« صلواتٌ » بالتنوينِ.

ولماذا كانت «صوامع»، و «مساجله غير مُنوَّنَةِ، وكانت «بِيغِ»، و « صلوات » مُتَونة ؟

الجوابُ : لأن «مساجد»، و «صوامع» لا تَنْصَرِفانِ ؛ و « بِيَعُ »، و «صلواتٌ » تَنْصَرِفان .

ف « صوامع » على وزنِ « فَواعِل »، و « مساجد » على وزنِ « مَفاعِل » ( أ).

ومثالُ الممنوع من الصرفِ أيضًا : طَواحين ، على وزنِ « فواعيل » .

اللهم : أن كلُّ ما كان على هذا الوزنِ من الجموعِ فإنه غيرُ منصرفٍ ، ونقولَ في

<sup>(</sup>١) بالتنوين، مع الخفض بالكسرة ؛ لأنه اسم لا ينصرف، فلا ينون، ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة.

<sup>(</sup>٢) من غير تنوين .

<sup>(</sup>٣) بالتنوين .

<sup>(</sup>٤) وكلاهما صيغة منتهي الجموع ؛ لأن بعد ألف الجمع فيهما حرفان ، فيمنعان من الصرف .

المانع له من الصرفِ : صيغةُ مُنْتَهَى الجموعِ(١) . فتَكْفِي فيه علةٌ واحدةٌ ، وليس شرطًا أن يكونَ عَلَمًا أو صفةً .

ثَانيًا : قَالَ النَاظُمُ : زِنْ. قالوا : المرادُ بقولِه : زِنْ. وزنُ الفعلِ.

فإذا جاء الاسمُ على وزنِ الفعل فإنه يكونُ ممنوعًا من الصرفي ، سوامٌ كان هذا الاسمُ عَلَمًا، أو صفةً (٢)، فإذا كان اسمًا جامدًا فإنه يَنْصَرِفُ، وسواءٌ كان الفعلُ ماضيًا، أم مضارعًا، أم أمرًا.

مثالُ الْعَلَمِيَّةِ ووزنِ الْفعلِ: سمَّيْنَا رجلاً «يَزِيد». فيكونُ ممنوعًا من الصرف للعلميةِ ووزنِ الفعلِ ؛ لأنَّ « يزيد » الاسمَ يُساوِي « يزيد » الفعلَ ، فتقولُ مثلاً : هذا يَزِيدُ

وكذلك أيضًا «يشكر» اسمُ رجلِ، يكونُ ممنوعًا من الصرفِ، والمانعُ له من الصرف العَلَميةُ ووزنُ الفعل.

و مثالُ ذلك أيضًا : « أحمد »(٣) ، فهو ممنوعٌ من الصرفِ ؛ للعلميةِ ووزنِ الفعلِ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) وليعلم أن علة « صيفة منتهى الجموع » علة فرعية ؛ وذلك لأن الجمع فرع عن المفرد . وعلة صيغة منتهى الجموع هي القسم الأول من الذي تقوم فيه علة واحدة مقام علتين، لمنع الكلمة من

<sup>(</sup>٢) فتمنيخ الكلمة من الصرف للغلّمية ووزن الفعل ،أو للوصفية ووزن الفعل، والعلمية والوصفية علة راجعة إلى المُعنى ، ووزن الفعل علة راجعة إلى اللفظ ـ

فلا بد من وجود العلمية أو الوصفية مع وزن الفعل ، ولا يكفي وزن الفعل وحده لمنع الكلمة من الصرف . وَلَلْمُلْكُ نَقُولَ : إِن هَذَا هُو القسم الأول من الذي لا بد أن تتوفَّر فيه علتان للمنع من الصرف .

<sup>(</sup>٣) عُلَم على رجل.

<sup>(</sup>٤) فـ « أحمد » على وزن « أفَّعَل » ، و « أفعل \* هذه وزن الفعل ، بل إن « أحمد » نفسها يصلح أن تكون فعلاً، لو قلت : أَحْمَدُ اللَّهَ . صارت فعلًا ، فما كان عَلَمًا على وزن الفعل فهو لا ينصرف ، بمعنى لا يُنَوَِّنْ ، ويجر بالفتحة .

ولو سمَّيْتُ ابنَكُ «يَفُطُّسُلَ»<sup>(۱)</sup>، فإنه نُمُنَعُ من الصرفِ للعَلَميةِ ووزنِ الفعلِ. ولو سَمَّيْتَه «اسِّكُت »<sup>(۲)</sup>، فهو ممنوعٌ من الصرفِ كذلك ؛ للعلميةِ ووزنِ الفعلِ لأمر.

ومثالُ الوَصْفيةِ ووزنِ الفعلِ: «أفضل»، تقولُ: مرَرْتُ برجلِ أفضلَ من فلانٍ. فكلمةُ «أفضل» ممنوعةٌ من الصرفِ ؛ للوصفيةِ ووزنِ الفعلِ.

« الوصفيةُ؛ لأنه اسمُ تفضيلِ.

» ووزنُ النَّعلِ؛ لأنَّ «أفضل» على وزنِ «أكْرَمَ»، و «أكْرَمَ» فعلٌ ماضٍ (").

= تقول : يزيدُ وأحمدُ مجتهدان ، إنَّ يزيدَ وأحمدَ مجتهدان ، التقيْتُ بيزيدَ وأحمدَ .

فلم ينون كل من « أحمد » ، و « يزيد » في الأمثلة الثلاثة، ومجرًا بالفتحة نيابة عن الكسرة في المثال الأخير ؛ لأنهما ممنوعان من الصرف ، للعلمية ووزن الفعل .

(١) على وزن الفعل المضارع.

(٢) على وزن الفعل الأمر .

(٣) ومثال منع الكلمة من الصوف للوصفية ووزن الفعل في القرآن:

- قال تعالى: ﴿ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ .

ف « أبكم » : خبر مرفوع بالضمة ، وهو غير منون ؛ لأنه وصف على وزن الفعل .

وقال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ .

« أعمى » الأولى : خبر « كان » منصوب بفتحة مقدرة من غير تنوين ، و« أعمى » الثانية خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة ، من غير تنوين كذلك .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا حُثِيثُمْ بِتَحِيَّةِ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِثْهَا ﴾ .

« أحسن » : اسم مجرور بالباء ، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف ، للوصفية ووزن الفعل .

وقد اشترط النحاة في الصفات التي على وزن الفعل: ألا يكون مؤنثها بالتاء؛ وذلك لأنهم رأوا العرب تَصْرِف ما جاء مؤنثه بالتاء ، مثل : أَرْمَل ، وأربع . فمؤنثهما بالتاء ، يقولون : هم رجال أربعٌ وأربعةٌ ، وهو رجلٌ أرْمَلٌ ، وهي امرأةٌ أَرْمَلَةً .

وهذا بخلاف أحمر ، وأخضر، فإنهما لا ينصرفان ؛ إذ يقال للمؤنثة : حمراء ، وخضراء ، ولا يقال : أحْمَرَةٌ ، وأخْضَرَةٌ ، فمُنِعا للصفة ووزن الفعل . و « أحسد » بمكنّ أن نُحَوِّ لَهَا إلى صفة ، فتقولُ : مررّتُ برجلٍ أحمدَ من فلانٍ عندَ لنُّعَم .

ف (أحمد ) هنا اسم تفشيل ، يعنى: أكثر حمدًا(١).

إذن : القاعدةُ : كلَّ اسمِ جاء على وزنِ الفعلِ فهو ممنوعٌ من الصرفِ ، سواءٌ كان هذا الاسمُ عَلَمًا ، مثلَ « أحمد » ، أو صفةً ، مثلَ « أفضل » .

إن كان عَلَمًا قلنا: المانعُ له من الصرف العَلَميةُ ووزنُ الفعلِ.

وإن كان وصفًا قلنا: المانعُ له من الصرفِ الوصفيةُ ووزنُ الفعلِ.

N. N. N.

ثَالثًا: قَالَ النَّاظَيِّ: عَادِلًا.

قال أهلُ النحو : يعنى : ما كان المانئ فيه العَدّلُ ، والعدلُ معناه أنه عُدِل من شيءِ إلى آخرَ ؛ يعني : من وزنٍ إلى وزنٍ .

والعدلُ يكونُ في الأعلامِ ، فيكونُ المانعُ من الصرفِ العَلَميةَ والعَدْلَ . ويكونُ في الأوصافِ ، فيكونُ المانعُ من الصرفِ الوصفية والعدلَ . فلا بدَّ مع العدلِ من إضافةِ عِلَّةٍ أخرى ، وهي العَلَميةُ أو الوصفيةُ (\*\*) . وهثالُه في الأعلامِ : عُمَر ، دائمًا نَقْرَأُ : وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ . لماذا قلنا : « عُمَرَ » ؟ (\*\*) .

الجوابُ: لأنه اسمٌ لا يَنْصَرِفُ ، والمانعُ له من الصرفِ العَلَميةُ والعدلُ ؛ لأنَّ أصلَ

 <sup>(</sup>١) والذي يحدث كونها عَلَمًا أو صفة هو سياق الكلام: وسواء كانت علمًا أو صفة فهي ممنوعة من الصرف، إما للعلمية ووزن الفعل، وإما للوصفية ووزن الفعل.

 <sup>(</sup>٢) فلا بد من توفر علتين معًا ؛ العلمية والعدل ، والوصفية والعدل ، حتى تمنع الكلمة من الصرف ، ولا يكفى
 للمنع من الصرف العدل وحده ، أو العلمية وحدها ، أو الوصفية وحدها .

<sup>(</sup>٣) بالجر بالفتحة، وبدون تنوين.



« عُمَر » ( عامر » ، فعُدِل من ( عامر » إلى ( عُمَر » ( ) .

ومثالُ ذلك أيضًا: زُحَل « نَجْمٌ ، هو أعْلَى السَّيَّاراتِ السبعِ » ، فتقولُ: نظَوْتُ إلى زُحَلَ " . لأنَّه عَلَمٌ معدولٌ عن « زَاحِل » ، فصار ممنوعًا من الصرفِ للعلميةِ والعَدْلِ .

ويقالُ حسب كلام أهل الهيئة الأُقْدَمِين :

زُحَلُ شَرَا مِرِّيخَه (أ) من شَمْسِه فتَزاهَرَت بُعَطارِدَ الأقمارُ.

وهذا ترتيبٌ تنازليِّ :زُحَل: أعلاها، شرا: النُمشْتَرِى، مِرِّيخه: المِرِّيخ، من شمسِه: الشمس، فتزاهرت: الزُّهَرة (°)، بعُطارِدَ: عُطَارِد (¹)، الأقمارُ: القَمَر، وهو أسفلُها؛ أى: أسفلُ السَّيَّاراتِ السبعةِ.

« ومثالُه في الأوصافِ : أُخَر .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (٧) . ولم يَقُلُ : ﴿ أُخَرٍ ﴾ ، مع أنَّ ﴿ أُخَرٍ ﴾ مجرورةٌ ؛ لأنَّها صفةٌ لـ ﴿ أَيَّامٍ ﴾ ، و ﴿ أَيَامُ ﴾ مجرورةٌ بـ ﴿ مِن ﴾ .

والمانعُ لـ « أُخَرِ » من التمر في :الوصفيةُ والعَدْلُ .

 <sup>(</sup>١) وكذلك نقول في كل عَلَم معدول من وزن « فاعل » ، إلى وزن « فُعَل » .
 ومثال ذلك : زُفر - ثُعَل - زُحل - لمححا - قُزح - هُبَل - قُضَم - محمم .

<sup>(</sup>٢) بالجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومن غير تنوين.

<sup>(</sup>٣) بالجر بالكسرة، وبالتنوين.

 <sup>(</sup>٤) ضبتله الشيخ رحمه الله في الأشرطة بضم الميم « مُؤيخه » ، وذكره الرازى في مختار الصُحاح ،
 والفيروز آبادى في القاموس المحيط بكسرها ،

قَالَ الْوَازِى فَى مَخْتَارِ الْصَّحَاحِ صَى ١٣٠٪ الْجِرُيخِ - بكسر الميم - نَجُمُّم من الخُنُس، في السماء الخامسة. اه

وقال الفيروز آبادي في القاموس المحيط ٢١٧/١؛ مِرّيخ كسِكُين: فَعْمٌ من الخُنُّس. اهـ

<sup>(</sup>٥) بفتح الهاء، وانظر مختار الصحاح ( ز ه ر ).

<sup>(</sup>٦) قَالَ فَي المُعجِمِ الوسيطُ ٢/ ٣٣٠ : يُنَوَّن ولا ينون. اهـ

<sup>(</sup>٧) بالجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وبدون تنوين .

وهي معدولةٌ عن «الأُخْرَ»، أصلُها «أل».

وقال بعتنَى النَّاقِ:هي معدولةٌ عن «آخَر »(١). فاللَّهُ أعلمُ هل هي معدولةٌ عن « الأُخَر » ، أو معدولةٌ عن « الآخر » .

وعلى كلِّ حالٍ هي مُنوعةٌ من الصرفِ، والمانعُ لها من الصرفِ الوصفيةُ ووزنُ

ومن الوصفيةِ والعدلِ أيتنَّما :مَثْنَى وثُلاَثُ ورُباعُ \* . قال اللَّهُ تعالى : ﴿ أُوْلِى أَجْسِمَةِ مَّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُكُعُۗ ﴾ .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ لَجَنِحَةِ ﴾ . مجرورةٌ بالإضافةِ ، وعلامةُ الجرُّ الكسرةُ .

(١) قال اللكتور محمد عبد الفتاح العمراوي في كتابه « المقدَّمات النحوية » ص ١١١: كلمةُ « أخر » جمع «أخّري»، و «أخّري» مؤنث « آخر »، و « أخَر » اسم تفضيل مجرد من « أل » والإضافة ، فكان يجب أن يلزم الإفراد والتذكير "" ، لذلك فكلمة « أخَر » في استعمالاتها معدولة عن « آخَر » ، هذا هو تفسير النحاة للعدل في هذه اللفظة. اهـ

وقال ابن غَقِيل رحمه اللَّه فِي شَرِح الأَلْفية ٣/ ٣٣٧: ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة « أخَر » التي في قولك : مررت بنسوة أخَرَ . وهو معدول عن « الآخرِ » . اهـ

(٢) يشير الشارح رحمه اللَّه إلى أن الأعداد التي على وزن « مَفْعَل » ، و « فُعَال » تكون ممنوعة من الصرف . وهل هذا محصور فيما ذكره المؤلف رحمه الله من أعداد فقط؟

الْجُواب : إن ذلك غير محصور فيما ذكره المؤلف رحمه اللُّه من أعداد ، بل هو شامل للأعداد من واحد إلى عشرة، فتكون أحاد ومَوْحَك، وثُناء، ومَثْنَى، وثُلاث ومَثْلَث، ورُباع ومَرْبَع، وخُماس ومَحْمَس ... إلى عُشَار ومَعْشَر ممنوعةً من الصرف للعلمية والعدل .

قال الدكتور محمد عبد الفتاح العمراوى في كتابه المقدّمات النحوية ص ١١١، حاشية ٣: اسم التفضيل المجرد من لا أل » والإضافة يلزم الإفراد والتذكير دائمًا ، مثل :

أنت أفضل من زملائك.

أنت أفضل من زملائك.

<sup>-</sup> أنتما أفضل من زملائكما .

<sup>-</sup> أنتم أفضل من زملائكم .

<sup>-</sup> أنتن أفضل من زملائكن .



وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعُ ﴾ . «مثنى » بدلٌ من «أجنحة » (١) « وثلاثَ » ، و « رباعَ » معطوفٌ على « مثنى » (١) ، ومع ذلك مفتوحةً ؛ لأنها لا تَنْصَرِفُ ، والمانعُ لها من الصرفِ الوصفيةُ والعدلُ .

– الوصفيةُ ؛ لأنها وصفٌ .

والعدلُ ؛ لأن «مَثْنَى» معدولة عن «اثنين اثنين»، و «ثُلَاث» عن «ثلاثة ثلاثة »، و «ثُلَاث» عن «ثلاثة ثلاثة »، و «رُبَاع» عن «أربعة أربعة ».

\$6 \$5 \$6

الرابغ: قال الناظم : أَنَّتْ.

المرادُ بقولِه: أنْتُ . التأنيثُ .

والنتأنيثُ تارةً يكونُ بالألفِ، وتارةً يكونُ بالتاءِ، وتارةً يكونُ بالتاءِ، وتارةً يكونُ بالمعنى.

فَالمُؤْنَثُ بِالأَلْفِ مُنْوعٌ مِن الصَّرِّفِ، ولا يُشْتَرَطُ فيه إضافةُ عَلَميةٍ، ولا وصفيــةِ<sup>(٣)</sup>.

إذن :ألفُ التأنيثِ ، وصيغةً منتهى الجموعِ ، لا يُشْتَرَطُ فيهما العلميةُ ، أو الوصفيةُ . والألفُ إمّا مقصورةً ، وإمّا ممدودةً (١) .

<sup>(</sup>١) والبدل من التوابع : فيتبع المُبْدَل منه رفعًا ونصبًا وجرًا ، وهنا المبدل منه « أجنحة » مجرور ، فيكون « مَشْنَى » مجرورًا أيضًا .

 <sup>(</sup>۲) والمعطوف كالبدل من التوابع أيضًا، فيتبع المعطوف عليه رفعًا ونصبًا وجرًا، وهنا المعطوف عليه
 « مَشْنَى » مجرور، فيكون « ثلاث » ، و « رباع » مجرورَيْنِ أيضًا .

 <sup>(</sup>٣) ويكون هذا من القسم الذى بينع من التسرف لوجود علة واحدة فقط فيه ، تقوم مقام علتين ، ويكون
 بذلك قد اجتمع لدينا أن ما يمنع من التسرف لوجود علة واحدة فقط فيه ، تقوم مقام علتين ، هر :
 ١- صيغة منتهى الجموع .

٣- الأسماء المنتهية بألف التأنيث.

 <sup>(</sup>٤) ألف التأنيث الممدودة هي التي آخرها همزة، وألف التأنيث المقصورة هي التي آخرها ألف.
 وألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة، وسواء كانت الكلمة علمًا، أو وصفًا، أو اسمًا =

نيابة الفتحة عن الكسرة التعليم

مثالُ ألفِ التأنيثِ المقصورةِ : سَلْمَى ، محبلَى .

ومثالُ ألفي التأنيثِ الممدودةِ: أشياء، أسماء (١).

جامدًا فهي ممنوعة من الصرف ، وذلك بشرط أن تكون هذه الألف زائدة ، مثل : ذِكْرى - محبّلَى - جعبْلَى - جعبْلَى - شكارَى - مُحبّلَى - شكارَى - مُحلّاتًا - أَصْدقاء - أَطِبّاء (\*) .

فَالأَسْمَاءُ السَّابِقَةَ لا تُنفَوِّنَ ، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، مثل : كم من أصدقاءَ ، فرَّقَتْهم شواغل الحياة ، فصاروا غُرَباءَ ، ولم يَبْقَ من صداقتهم إلا ذِكْرَى .

ف « أصدقاء » اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وغير منون ؛ لأنه ممنوع من الصرف .

و \* غرباء » : خبر صار منصوب بالفتحة ، وهو غير منون ؛ لأنه ممنوع من الصرف .

« وَفَرَكُونَى » : فاعل مرفوع بالضمة المقدرة ، وهو غير منون ؟ لأنه ممنوع من الصرف .

(١) كلمة « أسماء » ، وإن كانت صنتهية بألف التأنيث الممدودة ، إلا أنها ليست ممنوعة من الصرف ، قال تعالى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ . فأتت في الآية منونة .

والسبب في كون كلمة «أسماء » مصروفة هو : أن ألف التأنيث فيها ليست زائدة ، فهي منقلبة عن أصل ، هو الواو ، فأصل كلمة «أسماء » «سمو » ، وقد تقدم بنا في الحاشية السابقة أن شرط المنع من الصرف لما ختم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أن تكون هذه الألف زائدة .

- ومثل كلمة « أسماء » : عصا ، وهُدّى « مصدر الفعل هَدْى » ، ومُشتَشْفَى ، وأعداة ، وأبناء ، وأنباء ، وآراة .

فالألف فيها ليست زائدة كذلك ، ولذلك فهي منصرفة .

ومن الأمثلة الواردة في القرآن على ألف التأنيث الممدودة والمقصورة :

قُولُه تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْسَرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ .

فْقَولُه تعالى : ﴿ أَشْرَى ﴾ . اسم 8 كان » مرفوع بضمة مقدرة ، وهو غير منون ؛ لأنه ممنوع من الصرف . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ .

شَّقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَشَنَّى ﴾ ، خبر « إن » مرفوع بضمة مقدرة ، واللام هي لام الابتداء ، وتُسَمَّى اللام المُزَحْلَقة ، وهي تفيد التوكيد .

(\*) ويعلم أن الألف زائدة أو أصلية عن طريق الرجوع إلى أصل الكلمة « الفعل الثلاثي الذي صيغت منه الكلمة » فإن كانت الألف متقلبة عن أصل « الياء أو الواو » من الكلمة لم تكن الألف زائدة ، وإن لم تكن من أصل الكلمة فهي زائدة .

فعلى سبيل المثال لو أتينا بالأصل من الكلمات السابقة ، لوجدنا أن الألف ليست أصلية ، وإنما هي زائدة ؛ وذلك لأن الأصل من الكلمات المذكورة على الترتيب هو : ذَكَر – حَبِلَ – جَرَحَ – سَكِرَ – عَطِشَ – صَحَرَ – حَبَلَ – جَرَحَ – سَكِرَ – عَطِشَ – صَحَرَ – حَمَرَ – صَدَقَ – طَبَبَ .

والقسمُ الثاني من التأنيثِ: التأنيثُ المعنويُ .

يعني: الاسمَ الموضوعَ عَلَمًا على أُنْثَى(١).

والتأنيثُ المعنويُّ لابدَّ فيه من العَلَميةِ (٢).

والقسمُ الثالثُ من التأنيثِ: التأنيثُ اللفظي بالتاءِ").

والتأنيتُ اللفظيُ بالتاءِ لابدُّ فيه أيضًا من العلميةِ(١)، ولا تأتي الوصفيةُ

وقوله تعالى : ﴿ لَا تَسْأَ لُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ .

فقوله تعالى : « أشياء » . اسم مجرور بـ « عن » ، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة .

وقوله تعالى :﴿ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ .

فْقُولُهُ تَمَالُي : « شَفَعاء » . اسم مجرور بـ ٥ مِن » ، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ، وهو غير منون ؛ لأنه ممنوع من الصرف .

(١) ويكون غير مختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أو تاء التأنيث، نحو: سعاد، زينب، ابتسام.

 (٢) أى: لا يكفى التأنيث المعنوى وحده لمنع الكلمة من الصرف ، بل لابد معه من العلمية ، فيكون هذا من القسم الذي لابد فيه من وجود علتين للمنع من الصرف .

وهذا – كما سبق – بخلاف المؤنث بالألف ؛ إذ إن التأنيث بالألف لا يشترط فيه العلمية أو الوصفية ، بل إنه تكفى فيه علة واحدة ، وهي أن تختم الكلمة بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة الزائدة .

(٣) نجو: طلحة ، أسامة ، حمزة ، معاوية ، شعبة .

فهذه أعلام مؤنثة تأنيقًا لفظيًّا فقط ؛ لأنها لمذكر ، لكن لفظها مؤنث .

وأما نحو: فاطمة ، عائشة ، خديجة . فهذا من قبيل المؤنث اللفظي المعنوي .

وبذلك يتبين أن التأنيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١٠ – تأنيث لفظي: وهذا إما أن يكون بالألف، وإما أن يكون بالتاء.

٣- تأنيتُ معنوى: وهذا يكون خاليًا من الألف والتاء، وإنما يكون تأنيثه في المعنى فقط.

٣٠٠ تأنيتَ لَفَظْي معنوى، مثل : فاطمة ، خديجة ، عائشة ، ليلي ، سلمي .

(٤) كالتأنيث المعنوى تمامًا ، فلا يكفى التأنيث اللفظى بالتاء وحده لمنع الكلمة من الصرف ، بل لابد معه من
 العلمية .

وبذلك يتبين أن التأنيث كعلة مانعة من الصوف ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يكفى التأنيث وحده فيه للمنع من الصرف، فلا يشترط فيه، لا العلمية، ولا الوصفية، بل قد يكون اسمًا جامدًا، نحو: صحراء، شَتَّى، وهو المؤنث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة الزائدة.

فیه<sup>(۱)</sup> .

ه مُلَعَّمُ مَا سَبِقَ:

١- المؤنث يَشْمَلُ المؤنثَ بالألفِ ، والمؤنثَ المعنوى ، والمؤنثَ اللفظى بغيرِ ألفٍ (١) .
 ٢- ما كان مُؤَنَّتًا بألفِ التأنيثِ الممدودةِ أو المقصورةِ فهو ممنوعٌ من الصرفِ ، سواءٌ
 كان عَلَمًا ، أو صفةً ، أو اسمًا جامدًا .

قال ابنُ مالكِ رحمه اللَّهُ:

فَأَلِفُ التأنيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ صَرْفَ الذي حَوَاه كَيْفَما وَقَعْ<sup>(٣)</sup> قَوْلُه رَجِمهُ اللَّهُ: مطلقًا. يعنى: مقصورةً، أو ممدودةً.

وقولُه رحِمه اللّه : صَرّفَ الذي حَوَاهُ كَيْفَما وَقَعْ . يعنى : سواءٌ وقَعَ عَلَمًا ، أو وصْفًا ، أو اسمًا جامدًا ، أو أَيُّ شيءٍ كان .

٣ - ما كان مؤنثًا بغير الألف فهو ثلاثةً أنواع: مؤنثٌ لفظًا، ومؤنثٌ معنى،
 ومؤنثٌ لفظًا ومعنى، وكلَّ يُشْتَرَطُ فيه العَلَميةُ<sup>(١)</sup>.

القسم الثاني: ما لابد معه من العلمية حتى تمنع الكلمة من الصرف، وهو المؤنث تأنيثًا معنويًا،
 والمؤنث تأنيثًا لفظيًا بالتاء.

فعلى سبيل المثال: كلمة «نخلة» اسم جامد، ليست علمًا، فلا تمنع من الصرف بالرغم من كونها مؤنثة، تقول: هذه نخلةً كبيرة، جلست تحت نخلةٍ كبيرة. فتُنَوَّن وتُجَرَ.

ولكن لو سُمَّى بهذه الكلمة . كأن تُسَمِّى ابنتك « نخلة » ، بأن كانت طويلة جدًّا ، فسميتها « نخلة » ، فإنها تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث .

(١) أي: لا تمنع الكلمة من الصرف للوصفية والتأنيث.

فعلى سبيل المثال: «مسلمة»، و«قائمة» صفتان، وهما مصروفتان، بالرغم من كونهما مؤنثتين؟ وذلك لأنهما ليستا عَلَمين، تقول: مررت بامرأة مسلمةِ قائمةٍ. فيُنُوّنان ويُجَرَّان.

(٢) يعني: بالتاءِ.

(٣) الألفية ، باب ما لا ينصرف ، البيت رَقُّم (٢٥٠) .

(٤) يعنبي: حتى تمنع الكلمة من الصرف.

==

فلو كان غيرَ عَلَمٍ فإنه يَنْصَرِفُ ، سواءٌ كان صفةً ، أو اسمًا جامدًا(١) . مِثَالُ التَّانِيثِ اللَّفِظِيِّ : قَتَادةُ « اسمُ رجلِ » ، وطَلْحةُ « اسمُ رجلِ » ، وهما ممنوعان من الصرف للعلميةِ والتأنيثِ اللفظيُّ .

يَمُوُّ بِنَا كَنْبِرَا : عن طلحةً'` بنِ عُبَيْدِ اللهِ . ولا نقولُ : عن طلحةٍ'` ؛ لأنها ممنوعةٌ من الصرف ، والمانعُ لها من الصرف العَلَميةُ والتأنيثُ اللفظيُّ .

= وعليه فإننا نقول: إن كل الأعلام المؤنثة ممنوعة من الصرف ؛ للعلمية والتأنيث ".

ويستتنبي من ذلك الأعلام المؤنثة ، الثلاثية ، ساكنة الوسط ، العربية ، مثل : هِنْد - مِصْر - دَعْد ، فهذه الأعلام شبع فيها الصُّرْفُ والمنع من الصرف، والمنع أوْلَى .

ومن شواهد جواز الصرف والمنع من الصرف في تلك الأعلام:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَآءَ أَنَلَتُ ءَامِنِينَ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ آهْدِطُواْ مِصْدَرًا فَإِنَّ لَكُمُ مَّا سَأَلْتُدُّ ﴾ .

فقد جماءت كلمة « مصر » في الآية الأولى ممنوعة من الصرف ، وفي الثانية مصروفة ، وهذا جائز في

الأعلام المؤنثة الثلاثية ، ساكنة الوسط ، العربية . أما الأعلام : ( جمّص (\* \* ) – كَرْك (\* \* \* ) – بَلْخ ) ، فهي على منعها من الصرف ؛ لأنها ليست عربية الأصل، بل هي أعجمية.

والأعلام: ( سَيخر – مَلَك – سَفَر ) على منعها من الصوف أيضًا ؛ لأنها محركة الوسط.

(١) قد تقدمت بعض الأمثلة على ذلك ص ٢٠٥، وستأتي أيضًا - إن شاء الله - أمثلة على ذلك في كلام الشارح رحمه الله ص ٢٠٧.

(٣) بالجر بالفتحة.

(٣) بالجر بالكسرة.

<sup>(»)</sup> حتى لو كانت علمًا على مذكر ، ولكنه مؤنث لفظًا بالتاء ، فإنه يمنع من الصرف أيضًا ؛ نحو : طلحة ، أسامة ، شعبة ، معاوية ، حمزة ، وقد تقدم ذكر ذلك ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>ه ه) جِمْصُ بالكسر، ثم السكون، والصاد مهملة: بلد مشهور قديم كبير، مُسَوِّر، وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تلُ عال ، كبيرة ، وهي بين دمشق وحلب . وانظر معجم البلدان ٣٣٤/٢ .

<sup>( ﴿ ﴿ ﴾</sup> كَوْلَتُ : قرية بلِمُحف جبل لَبْنان . وانظر القاموس المحيط ( ك ر ك ) .

<sup>(\* \* \*</sup> ه) لَلْخُ : مدينة مشهورة بخراسان. وأنظر معجم البلدان ٧١٣/١ .

ومثالُ التأنيثِ المعنويِّ : زَيْنَبُ . اسمُ أنثى .

لفظا أم معنى ؟

أَخْبُواْبُ : معنِّي (١) ؛ لأنه ليس فيه تاءُ التأنيثِ .

إَذْنَ : « زينب » ممنوعٌ من الصرف ، فتقولُ : عن زينبَ <sup>(۱)</sup> بنتِ جَحْشٍ رضِى اللهُ عنها .

والمانعُ لها من الصرفِ العلميةُ والتأنيثُ المعنويُّ .

ومثالُ التأنيثِ المعنوي اللفظلي: حَفْصة ، عائشة ، ميمونة .

فكلُّ من هذه الثلاثةِ أعلامٌ على نساءٍ، وفيها تاءُ التأنيثِ .

إِذْنِ: تَأْنَيْتُهَا لَفُظِّيٌّ مَعْنُوتٌ .

ويكونُ المانعُ لها من الصرفِ العلميةَ والتأنيثَ اللفظيَّ المعنويُّ .

« قَالَ قَائلٌ من الناسِ : نظَرّتُ إلى طَلْحةٍ (٣) عظيمةٍ .

وروّيْتُ عن طلحةً بنِ عُبَيدِ اللهِ ، ونظَرْتُ إلى طلحةَ الكريمِ .

نَقُولُ: هذا صحيحٌ ؛ لأنَّ «طَلَّحة » الأولى ليست عَلَمًا (\*) ، ونحن نَشْتَرِطُ في المؤنثِ بغيرِ الألفِ أن يكونَ عَلَمًا .

وكذلك نقولُ: مرزتُ بامرأةٍ قائمةٍ. ولا يَصِحُ أن تقولَ: مرزتُ بامرأةَ قائمةً.

مع أنَّ كلمةُ «المرأة»، وكلمةُ «قائمة » مُؤَنَّتان لفظًا ومعنَّى، ولكنَّ كلمةً
«المرأة» ليسَتُ عَلَمًا (٥)، وكلمةً «قائمة» وصفً.

<sup>(</sup>١) أي : معنوي .

<sup>(</sup>٢) بالجر بالفتحة ، وبدون تنوين .

 <sup>(</sup>٣) الشُلْحة واحدة التُلْلح، وهي شجرٌ عظام من شجر العِضَاهِ. وانظر النهاية لابن الأثير (طللح).
 والعِضاه: كلُّ شجر يَعْظُم، وله شُؤكٌ. وانظر مختار الصحاح (ع ض هـ).

<sup>(</sup>٤) ولكنها اسمٌ جامد.

<sup>(</sup>٥) ولكنها اسمٌ جامد.

والوصفُ - كما سبَق أن ذكرنا - لا يَنْفَعُ مع التأنيثِ ، بخلافِ وزنِ الفعلِ ، فقد تقدّ من الحلمة أثنتُعُ من الصرفِ للوصفية ووزنِ الفعلِ (١) ، فلا يَنْفَعُ مع التأنيثِ إلا العلمية فقط .

وقال اللهُ تعالى في سورةِ البقرةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ ﴾ [البقرة: ٦٧]. فقولُه تعالى : ﴿ بَقَرَةٌ ﴾ . مصروفة .

ولماذا صَرِفَت مع أنها مؤنثة لفظًا ومعنّى ؟

الجوابُ: لأنها ليسَتْ عَلَمًا (٢)، ونحن نَشْتَرِطُ في التأنيثِ بغيرِ الألفِ أن يكونَ عَلَمًا .

ولكن لو نستَيْت ابنتك « بقرة » ، فهل تُمنَعُ من التسرف ، فتقولُ مثلًا : نظرتُ إلى بقرة بنت بكر ؟

الجيوابُ: نعم ؛ لأنها عَلَمٌ .

إذن : لو قلتَ : أكرَشْتُ بقرةَ بنتَ بكرٍ ، وحلَبْتُ بقرةً ملكَ زيدٍ . فنوَّنْتَ « بقرة » الثانية ، ولم تُنَوِّنِ الأولى ، فهو صحيحٌ ؛ لأن الأولى عَلَمٌ ، والثانيةَ ليسَتْ عَلَمًا .

\$\$ \$\$\$ \$\$\$

ثم قال الناظم رحمه اللهُ: بَمَعْرِفَةِ: وهذا إشارةٌ منه إلى العلميةِ.

خامسًا: قال الناظم رجمه الله: زخّب.

المرادُ بقولِه: رَكُّبُ . التركيبُ المَوْجِيُّ .

والنحاةُ عندَهم التراكيبُ أنواعٌ: تركيبٌ إضافيٌ، وتركيبٌ إسناديٌ، وتركيبٌ مُزْجِيُّ.

<sup>(</sup>١) وضربنا على ذلك هناك عدة أمثلة، منها : أبكم، أعمى، أحسن. وانظر ص ١٩٨، حاشية٣.

<sup>(</sup>٢) بل هي اسم جامد.

أُولًا : التركيبُ الإضافيُّ : هو الجارى بينَ المضافِ والمضافِ إليه ، كما لو قلتَ : هذا كتابُ فلانِ .

فْقُولُكُ : كتابُ فلانٍ . هذا مركّبٌ تركيبًا إضافيًّا (١) .

ثَانيًا : التركيبُ الإسنادئُ . وهو ما ترَكّبَ من مبتدأٍ وخبرٍ ، أو فعلٍ وفاعلِ " . وهذانِ النوعانِ – أي : المركّبُ تركيبًا إضافيًا ، والمركّبُ تركيبًا إسناديًا – ليس لنا فَيهِما دَخُلٌ"؛ لأن المركّبَ تركيبًا إضافيًّا يكونُ إعرابُه على حسَبِ العواملِ'''،

(١) قال الأستاذ عباس حسن في كتابه النحو الوافي ١/٠٠٠ في ذكر أنواع التركيب: أولها: المركب الإضافي، ويتركب من مضاف ومضاف إليه، مثل: عبد العزيز، وسعد الله، وعزّ الأهل. اهـ وقال ابنُ مالكِ رحِمه اللهُ في الأَلْفيةِ ، البيت رقم (٧٨) :

وشَّاعَ في الأعلامِ ذو الإضافَة كعبدِ شَمْسِ وأَبِي قُحافَة

(٢) فَالْمَرِكَبِ الْإِسْنَادَى هُو : مَا تَرَكَبُ مِنْ جَمَلَةُ اسْمِيةً أَوْ فَعَلَيْةً ، وَشُمِّي به شخص بعينه .

فقد يتركب من جملة فعلية ؛ أي: من فعل مع فاعله ، أو مع نائب فاعله ، مثل: فَتَحَ اللهُ ، جادَ الحقُّ ، سُرًّ مَن رَأَى ، نَحْمَدُه ، شُمَّر ، رامَ اللهُ .

وقله يتركب من جملة اسمية ؛ أي : من مبتدأ مع خبره ، مثل : الخيرُ نازلَ ، السيدُ فاهمٌ ، ما شاءَ اللهُ ، حَيْدَرُ أَبَادَ ، اللهُ أَبَادَ \* \* \* .

رَكُلُهَا أَسَمَاءَ أَشَخَاصَ مُعَاصِرِينَ ، إلا « شُرَّ مَن رَأَى » فإنها اسم مدينة عراقية قديمة .

وليعلم أن الذي سميع من العرب النقل من الجملة الفعلية، فقد سَمُوا: تُأَبُّطَ شَرًّا، وسَمُّوا: شَابَ

فأما الجملة الاسمية فلم يسموا بها ، وإنما قاسها النحاة على الجملة الفعلية .

(٣) أي : لا دخل لهما في منع الكلمة من الصرف ، فلا تمنع الكلمة من الصرف ؛ لأنها مركبة تركيبًا إضافيًّا ،

وإنما الذي تمنح الكلمة من الصرف لوجوده هو التركيب المزجي ، بشرط أن تكون عَلَمًا ، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه اللَّه بعد قليل.

(1) فإن قال قائلٌ : وكذلك الممنوعُ من الصرفِ يعرب حسب العوامل، فهذه العلة المذكورة لا تمنع كون ﴿

<sup>(﴿)</sup> شُمُّو : عَلَم على رجل وفرس .

<sup>(\*</sup> هُ) رَامُ اللَّهُ : بلد في لَيْنانَ .

<sup>(\* \* \*)</sup> حَيْدَرُ أَبَاثَ ، وَاللَّهُ أَيَّالًا : بَلَدَانِ فِي الْهَند .

والمركّبَ تركيبًا إسناديًّا تُقَدَّرُ عليه الحركاتُ(١).

مثالُ المركَّبِ تركيبًا إضافيًّا : إذا قلتَ : جاء غلامُ زيدٍ . فـ « غلامُ زيدٍ » مركبٌ تركيبًا إضافيًّا ، وإعرابُه :

غلاهُ : فاعلٌ ، وهو مضافٌ .

وزيد: مضافٌ إليه (٢).

ومثالُ المركبِ تركيبًا إسناديًّا : شخصٌ اسمُه « زيدٌ قائمٌ » ، فهذا يُعْرَبُ بحركاتٍ مقدّرةٍ على آخرِه ، فتقولُ : جاء زيدٌ قائمٌ . يعنى : جاء المُسَمَّى بهذا الاسمِ .

وإعرابُ هذا المثالِ هكذا:

جماء : فعلُّ ماضٍ .

وزيدٌ قَائمٌ: فاعلٌ مرفوعٌ بضمةٍ مقدَّرةٍ على آخرِه، منَع من ظهورِها الحكايةُ(٢).

= المركب تركيبًا إضافيًا ممنوعًا من الصرف؟

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يجر بالكسرة، لا بالفتحة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ص ٢١٩، ٢٢٠، والمركب الإضافي الجزء الأول منه مضاف إلى الجزء الثاني، وللذلك فإنه يجر بالكسرة دائمًا، فلا يدخل معنا في المنع من الصرف ؟ لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة.

وأما بالنسبة للتنوين : فإن المضاف ابتداءً لا يمكن تنوينه ، سواء كان مصروفًا ، أو ممنوعًا من الصرف . (١) سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك بالأمثلة .

(٢) فالمركب تركيبًا إضافيًا يتكون من جزئين ؛ الجزء الأول ، وهو الصَّدْر ، أو المضاف « غلام » ، يعرب حسب موقعه من الجملة ، والجزء الثانى ، وهو العَجْز ، أو المضاف إليه « زيد » ، مجرور بالمضاف دائمًا . تقول : جاهد عبدُ اللهِ وأم كُلْتُوم ، وشاهَدْتُ عبدَ اللهِ وأمَّ كلثوم ، ومررَّتُ بعبدِ اللهِ وأمَّ كُلْتُوم . فالمضاف فيعرب بحسب العوامل .

(٣) معنى الحكاية : أن نُبْقِى حركات الكلمتين على ما هي عليه في الأصل ، ونعرب العَلَم بحركات مقدرة ،
 منع من ظهورها الحكاية .

المهم أن العلم المركب تركيبًا إسناديًا يعوب شلى الحكاية ، فيرفع وينصب ويجر بحركات مقدرة على الآخر ، منع من ظهورها حركة الحكاية ؛ أي : حركة آخِرِ العلم التي مُحكِي بها ؛ لأننا نحكي الجملة كما مثالٌ آخرُ على المركبِ تركيبًا إسناديًا : يُوجَدُ رجلٌ يُسَمَّى « شَابَ قَرْناها » . تقولُ: رأيْتُ شابَ قَرْنَاها، مررْتُ بشابَ قرناها (١).

اللُّهِمُّ أَنَ المُركَبَ تَوكيبًا إضافيًّا ، والمركبَ تركيبًا إسناديًّا ليس لنا فيهما تذُّخُلُّ ؛ لأن المركبَ تركيبًا إضافيًا يُغْرَبُ حَسَبَ العواملِ، والمركبَ تركيبًا إسناديًّا يُعْرَبُ بحركاتٍ مقدَّرةٍ على آخرٍه ، منَع من ظهورِها الحكايةُ .

ثَالثًا : النَّرَكيبُ المَزْجِيُّ . وهذا الذي يُشِيرُ إليه الناظمُ في قولِه : رَكُّبْ .

والتركيبُ المزجيُّ هو أن تَأتِيٰ بكلمتَيْنِ، فتَجْعَلَهما كلمةً واحدةً(٢)، مثل: خَضْرَمَوْت<sup>(٣)</sup>. فهذه كلمةً مركّبةً من كلمتَيْنِ ؟ من « حَضَرَ » ، و« مَوْت » .

وَمِثَالَ ذَلَكَ أَيْضًا : بَعْلَبَكَ . فهي مركّبةٌ من : « بَعْلَ » ، و« بَكّ » .

والغَلَمُ المركبُ تركيبًا مزجيًا يُؤفُّعُ بالصّمةِ ، ويُنْصَبُ بالفتحةِ ، ويُجَرُّ كذلك بالفتحةِ نيابةً عن الكسرةِ ؛ لأنه اسمٌ لا يَنْصَرِفُ ، والمانعُ له من الصرفِ العَلَميةُ والتركيبُ المزجى<sup>(1)</sup> .

 <sup>(</sup>١) إعراب « شاب قرناها » هنا يكون على الحكاية ، كما سبق ؛ لأنها عَلَمٌ مركب تركيبًا إسناديًا . فتقول في إعراب الأولي: شاب قرناها: مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها

وتقول في إعراب الثانية : شاب قرناها : اسم مجرور بالباء ، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره ، منع

<sup>(</sup>٢) فالمركب المزجى هو : ما تركب من كلمتين امتزجتا ؛ أي : اختلطتا بأن اتصلت الثانية بنهاية الأولى ، حتى صارتا كالكلمة الواحدة ، وصارت الكلمة الثانية بمنزلة تاء التأنيث مما قبلها ؛ أي : من حيث وقوع الإعراب على الجزء الثاني ، كوقوعه على تاء التأنيث ، ويبقى الجزء الأول على حاله قبل التركيب ، مثل : سِيبَوَيْهِ، وبَعْلَبُكَ ، وحَضْرَمَوْت ، وبُرْسعيد .

<sup>(</sup>٣) خَضْرَمُوْتَ، وتُنصَّم ألميم: دولة وقبيلة. وانظر القاموس المحيط ( ح ض ر ٍ ).

 <sup>(</sup>٤) ولكن يستثنى من ذلك الأعلام المختومة بـ « ويه » ، مثل : سيبويه ، نفطويه (\*) ، عمرويه ، فهذه الأعلام =

<sup>(\*)</sup> اسم عالم كبير في النحو ، مركب من « نَفْط » ، وهو ما يسمى زيت البِترُول ، و« ويه » بمعنى : رائحة . ويقال: إن رجلًا قرأ علم النحو، وعجز عنه، فدعا على نفطويه، فقال:

تَقُولُ: سَافَرتُ إِلَى حَضْرَمَوْتَ .

سَافُوْتُ : فَعَلُّ وَفَاعَلٌ .

إلى: حرف جڙ.

حَصْرَمَوتَ : اسمٌ مجرورٌ بـ « إلى » ، وعلامةُ جَرٌه الفتحةُ نيابةً عن الكسرةِ ؛ لأنه اسمٌ لا يَنْصَرِفُ ، والمانعُ له من الصرفِ العلميةُ والتركيبُ المزجيُّ .

وهل الوصفية تُؤَثَّرُ في بابِ التركيبِ ('' ؟ الجوابُ : لا ، التركيبُ عَلَميةٌ فقط.

황이 황이 황이

سادسًا: قال الناظمُ رحِمه اللهُ: وزِدُّ.

أى : زِدِ الأَلفَ والنونَ ، فكلُّ اسمٍ مختومٍ بألفٍ ونونٍ زائدتَيْنِ ، وهو مفردٌ<sup>(٢)</sup> ، فهو ممنوعٌ من الصرفِ ، إن كان عَلَمًا أو صفةً .

مثالُ العَلَمِ: سُلَيْمانُ، سَلْمانُ، وهكذا.

= تبنى على الكسر فى جميع الحالات ؛ لأن أصل « ويه » اسم فعل ، وأسماء الأفعال كلها مبنية . تقول : سببويهِ عالمٌ كبيرٌ ، وعرّفْتُ سيبويهِ ، وأُغْجِبْتُ بسِيبَوَيْهِ ، بالبناء على الكسر ، فى محل رفع ، أو نصب ، أو جر ، وهذا هو الأشهر .

وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، تقول: جاء سيبوية، وعرَفْتُ سيبوية، وأُعْجِبْتُ بسيبوية.

(١) أي : هل تُمْنَعُ الكلمة من الصرف للوصفية ووزن الفعل؟

(٢) استنوائزًا من الثنبي ؛ فلؤنه سخنوم نبي حائة البرنع بأنف ونوان رائدتين ، والمثنبي – كمما سبق – حق نونه الكسر مطلقًا ، ولا تتأثر بعوامل الإعراب .

الله في النحو وأهلِهِ إذا كان منسوبًا إلى نَفْطَوَيْهِ أَحْرَقَهُ الله في النحو وأهلِهِ إذا كان منسوبًا إلى نَفْطَوَيْهِ أَحْرَقَهُ الله بنسصفِ اسمه اسمه والنصف الباقى (ويه).
 أو عَويلًا عليه ؛ لأن نصف اسمه ( نفط ) ، والنصف الباقى ( ويه ) .

قال الله تعالى : ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرّبِيحَ عَاصِفَةً ﴾ (١) . « لسليمانَ » بالفتح ، مع أنّ اللامَ حرفُ جرٍّ ؛ لأنَّ « سليمان » اسمٌ لا يَنْصَرِفُ ، والمانعُ له من الصرفِ العلميةُ وزيادةُ

وتقولُ : عن سلمانَ الفارسيّ . « سلمانَ » بالفتح ؛ لأنه اسمٌ ممنوعٌ من الصرف ، والمانعُ له من الصرفِ العلميةُ وزيادةُ الألفِ والنونِ .

وإذا قال قائلٌ: ما الدليلُ على أنَّ الأُلفُ والنونَ زائداتانِ؟

أما بالنسبةِ لـ « سَلْمانَ » فهي من « سَلِم » ، و« سَلِم » ثلاثةُ حروف ، و« سَلْمان » حمسةً حروفٍ .

إِذْنِ : يُوجَدُ حرفانِ زائدانِ ، هما الأَلفُ والنُّونُ .

وبالنسبةِ لـ « سليمان » نفسُ الشيءِ ، فهي من « سَلِم » أيضًا ، و« سَلِم » ثلاثةُ حروفٍ ، و« سليمان » مكوَّنةً من ستةِ حروفٍ ، آخرُها أَلفٌ ونونٌ زائداتانِ .

المُهِمُّ : أنَّ كلُّ اسم عَلَم ، فيه زيادةُ ألفٍ ونونٍ ، فهو ممنوعٌ من الصرفِ للعلميةِ وزيادةِ الألفِ والنونِ .

ومثالُ زيادةِ الأَلفِ والنونِ في الصفاتِ: سَكُران .

فهي وصفٌّ ، وفيها زيادةُ ألفٍ ونونٍ ؛ لأنَّ « سَكُّران » مأخوذةٌ من « سَكِرَ » ، و« سَكِر » ثلاثةُ حروفٍ ، و« سَكَران » خمسةُ حروفٍ .

<sup>(</sup>١) ومن أمثلة ذلك من القرآن أيضًا :

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِاثْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ﴾ .

رِقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا ﴾ .

وِقَالَ تَعَالَى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنَّرِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ .

فالأعلام « لقمان ، عمران ، رمضان » ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ، فلا تنون ، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة .

إِذَنَ : فيها زيادةُ الألفِ والنونِ .

إِذَن: نَقُولُ: إِنَّ «سَكُران» اسمٌ لا يَنْصَرِفُ، والمانعُ له من الصرفِ الوصفيةُ وزيادةُ الأُلفِ والنونِ .

ومثالُ ذلك أيضًا : عَطْشَان . فهي استم لا ينصرفُ ؛ لأنه وصفٌ فيه زيادةُ ألفٍ

ومثالُ دُلكُ أيضًا : غَضْبان . فهي مأخوذةٌ من «غَضِب»، و«غَضِب» ثلاثةُ حروفٍ ، و«غضبان » خمسةُ حروفٍ .

إِذَن : فيها زيادةُ ألفٍ ونونٍ ، وهي وصفٌ ، فتكونُ ممنوعةً من الصرفِ ؛ للوصفيةِ وزيادةِ الألفِ والنونِ .

ومثالُ ذلك أيضًا : « مَوْضان » . فإنَّ أصلَها مِن « مَرِضَ » ، و« مَرِض » ثلاثةُ حروف ، و« مَوْضان » خمسةً حروف.

إِذْنِ : فيها زيادةُ ألفٍ ونونٍ ، وهي وصفٌ ، فتكونُ ممنوعةً من الصرفِ ؛ للوصفيةِ وزيادةِ الألفِ والنونِ<sup>(١)</sup>. والأمثلةُ كثيرةٌ.

<sup>(</sup>١) وقد أضاف النحاة إلى شرط زيادة الألف والنون مع الوصفية شرطًا آخر ، وهو أن يكون مؤنث الصفة على وزن « فَعْلَى » ، وليس بالتاء ، فالأمثلة التي ذكرها الشارح رحمه الله ، مؤنثها : سَكرَى ، عَطْشَي ، غَفْنتِي ۽ مَرْضَي ،

وقد أشترطُ النحاة ذَلَكُ ؛ لأنهم رأوا العرب يصرفون من هذه الصفات ما جاء مؤنثه بالتاء، مثل: نَدُمان ، سَيْفان ( بمعنى طويل ) ، فالمؤنث منهما : نَدْمانة ، سَيْفانة ، ولأن إحدى القبائل العربية كانت تصرف كل ما جاء على وزن « فَعْلان » وصفًا ، ورأى النحاة أن هذه القبيلة تؤنث هذه الصفات بالتاء

ومن أمثلة مجيء هذه الصفات غير مصروفة في القرآن:

<sup>-</sup> قَوْلُهُ تَعَالَٰى : ﴿ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ .

<sup>–</sup> وَقُولُهُ تَعَالَٰى : ﴿ كَالَّذِى اسْتَهْوَتُهُ الشُّيبَاطِينُ فِي الْأَرْضَ حَيْرَانَ ﴾ .

فَالصَّفَتَانَ « غَصْبَانَ » ، « حيوان » منصوبتان ؛ لأن كلّا منهما حال ، وهما غير منونتين ؛ لأنهما ممنوعتان من الصرف بسبب الوصفية وزيادة الألف والنون.

على كلّ حالي: كلُّ عَلَمٍ أو وصفٍ، فيه زيادةُ ألفِ ونونٍ، فإنه ممنوعٌ من الصرفِ، ويقالُ: المانعُ له من الصرفِ العَلَميةُ - إن كان عَلَمًا، وزيادةُ الألفِ والنونِ، أو الوصفيةُ - إن كان عَلَمًا، وزيادةُ الألفِ والنونِ، أو الوصفيةُ - إن كان وَصْفًا - وزيادةُ الألفِ والنونِ.

\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$

سابعًا: قال الناظم: عُبْدُمةً.

يعنى رحِمه اللهُ: الاسمَ الأَعْجَميُّ (١). فهو يُجَوُّ بالفتحةِ ، لكن بشرطِ أن يكونَ عَلَمًا ، زائدًا على ثلاثةِ أحرفٍ .

فإن كان على ثلاثةِ أحرف ، ساكن الوسط فإنه يَنْصَوفُ (٢).

مثالُ ذلك : « إبراهيم » اسمٌ أعجميٌ ، ولهذا يُجَرُّ بالفتحةِ ؛ لأنه عَلَمٌ زائدٌ على ثلاثةِ أحرفٍ .

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ . ولم يَقُلُ : إلى إبراهيم ؛ لأنه اسمٌ لا ينصرف ، والمانعُ له من الصرفِ العَلَميةُ والعجمةُ .

<sup>(</sup>١) أي : غير العربي في الأصل ، ولذا لا تخضع الكلمات الأعجمية لاشتقاقات اللغة العربية وقواعدها .

<sup>(</sup>٢) وذلك نحو: «نوح»، «لوط»، «هود».

وقد علّل النحاة كون الغلّم الأغجمئ ، النلاثئ ، ساكن الوسط ، مصروفًا : بأن التنوين هو دليل تمكن الاسم من بأب الاسمية وخفته ، أما عدم التنوين فهو دليل على بُقَل الاسم ، وهذه الأعلام ( نوح – هود – لوط ) ، ثلاثية ، ساكنة الوسط ، ولذلك فهى خفيفة النطق ، وهذه الحفة عارضت ثقل علة المنع من الصرف ، فأدى ذلك إلى صرف هذه الأعلام .

<sup>،</sup> وتقييد الشيخ الشارح رحمه الله العلم الأعجمي الثلاثي، بكونه ساكن الوسط، هل يعني أن متحرك الوسط يمنع من الصرف؟

الجواب : لا ، فالعلم الأعجمي الثلاثي يُصْرَف ، سواء كان متحرك الوسط ، كـ ﴿ شَتَر ﴾ "، أو ساكنَه ، كـ « نوح » ، وه لوط » ، و« هود » .

وانظر شرح ابن عقيل ٣٤٤/٢، وأوضح المسالك لابن هشام ١١٦/٤.

<sup>»</sup> شُتَر - بِفَتِح النَّنِينِ والنَّاءِ جِمَيِعًا -: اسم لقلعة من أعمال أَرَّان ، وأَرَّان - بفتح الهمزة وتشديد الراء -: إقليم بولاية أذربيجان .

مِثَالٌ آخرُ: « إسماعيل » . يُجَرُّ بالفتحةِ ؛ لأنه عَلَمْ أعجميٌّ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾('' .

وْلَمْ يَقُلُ: وإسماعيلِ ؛ لأنَّ «إسماعيل» عَلَمٌ، أعجميٌّ، زائدٌ على ثلاثةٍ

» فَأَنَّكَةً : سَبَقَ أَن ذَكَرْنَا أَنَّه يُسْتَثُّنَى من الأعلام الأعجميةِ الممنوعةِ من الصرفِ ما كان على ثلاثةِ أحرفٍ ، ساكنَ الوسطِ ، فإنه يُصْرَفُ ، ويُجَرُّ بالكسرةِ ، مثلَ : نوح ،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ . وقال تعالى فى « لوط » : ﴿ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ .

فَكُلُّ مِنْ « نُوحٍ ، وَلُوطُ » مَنْصُرِفُ ؛ لأنَّه مُنَوَّنَّ ، ولو كان غيرَ منصرفِ لم يُنَوَّنَّ . وقال تعالى: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ .

رُلُم يَشُلُ : أَلَا بَعَدًا لَعَادٍ قَوْمٍ هُودَ ، بَلَ قَالَ : ﴿ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ . مُنَوَّنَةً ، مجرورةً بالكسرةِ ؛ لأن «هود» ثلاثيٌّ ، ساكنُ الوسطِ .

إِشْنَ : يُشتَتُّنَى من الأعلامِ الأعجميةِ الممنوعةِ من الصرفِ كلُّ ثلاثيٌّ ، ساكنِ الوسطِ، فإنه يَنْصَرِفُ، ولو كان أعجميًّا.

« ولْيُعْلَمْهُ أَنَّ أَسماءَ الأَنبياءِ منها ما هو مصروفٌ ، كـ « صالح ، وشُعَيْبٍ ،

<sup>(</sup>١) العلمان: « إبراهيم ، وإسماعيل » كلاهما مجرور بالفتحة ، نيابة عن الكسرة ؛ لأنهما ممنوعان من الصرف، للعلمية والعجمة.

<sup>(</sup>٢) ويرد على هذا إشكال ، وهو أن « عُزَيْر » عَلَم ، أعجمي ، زائد على ثلاثة أحرف، ومع ذلك أتى في القرآن مصروفًا ، قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْمَهُودُ غُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ﴾ ؟

والجوابُ على هذا الإشكال يكون بما ذكره الرازي رحمه اللَّه في مختار الصُّحاح ، قال رحمه الله : عُزَيْرٌ اسم ينصرف لحفته ، وإن كان أعجميًّا ، كـ « نوح ، ولوط » ؛ لأنه تصغير « غَزْر » . اهـ وانظر مختار الصحاح ( ع ز ر ) ، وانظر أيضًا القاموس المحيط ( ع ز ر ) .

ومُحَمَّدٍ» ؛ لأنها أسماءٌ عربيةٌ . قال تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (١) . ومنها ما هو غيرُ مصروفي، وذلك إذا كانتْ أعجميةً، وقد تجاوَزَتْ ثلاثةَ

فإن كانت الكلمةُ الأعجميةُ غيرَ عَلَم فإنها تُضرَشُه ؛ لفواتِ الشرطِ ، لأنَّا اشْتَرَطْنا أن تكونَ عَلَمًا .

ويقالْ : إنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ سأَل شُرَيْحًا عن مسألةٍ في العِدَّةِ ؛ وهي أنَّ امرأةً ادُّعَتْ أَنَّ عِدَّتَهَا تَمَّتْ خلالَ شهرٍ ، وعِدَّةُ المرأةِ ثلاثُ حِيَضٍ .

قَالَ عَلِيٌّ لشُورَيْحِ : اقْضِ فيها .

قَالَ شُرَيْحٌ : إن جاءتٌ ببَيِّنةٍ من بِطانةِ<sup>(٣)</sup> أهلِها ، يمَّن يُعْرَفُ دينُه ، فإنها تُقْبَلُ . فَقَالَ لِهُ عَلِيٍّ : قالُونٌ <sup>(١)</sup> .

«قَالُونَ » كَلَمَةٌ زُومِيةٌ ، معناها في اللغةِ العربيةِ « جَيِّدٌ » ، وهي مصروفةٌ ؟ لأنَّها ليست عَلَمًا ، ونحن نَشْتَرِطُ في الأعجميِّ أن يكونَ عَلَمًا .

<sup>(</sup>١) وقال تعالى في « محمد » ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُـلُ؟ . وقال تعالى في « صالح » ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَنْقُونَ ۞ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) اعلم - رحمك الله - أن أسماء الأنبياء كلها تمنوعة من الصرف إلا ستة أسماء ، هي : « توح ، ولوط ، وهود، وصالح، ومحمد، وشعیب».

قَالَمُلاثَة الأولى « نوح ، ولوط ، وهود » مصروفة ، وإن كانت أعجمية ؛ لأنها مكونة من ثلاثة أحرف . والثلاثة الأخرى « محمد ، وصالح ، وشعيب ، مصروفة ؛ لأن أصلها عربي .

<sup>\*</sup> وليعلم أيضًا أن أسماء الملائكة كلها تمنوعة من الصرف ، للعلمية والعجمة ، عدا « مالِكا » اسم خازن

<sup>(</sup>٣) بِطَانَةَ الرَّجَلِّ: صاحب سره وداخِلةِ أمره، والذي يشاوره في أحواله. وانظر النهاية لابن الأثير

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الأثر البخاري رحمه الله في صحيحه مُعَلَّقًا ، بصيغة التمريض ، الفتح ٢٤/١، ووصله سعيد أبن منصور في سننه ١/١ ٣٥ (١٣١٠) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٠٠/٤، والدارمي في سننه ١/ ٣٣٣ (٥٥٥) ، والبيهقي في السان الكبرى ٤١٨/٧ ، وانظر تغليق التعليق ١٧٩/٢ .

ا الشَّتَفَدُنا الآنَ أَنَّ العُجْمَةَ لا تكونُ إلا عَلَمًا ، يعنى : لا تُمْنَعُ من الصرفِ إلا إذا كانت عَلَمًا .

أمَّا الوصفيةُ والعجمةُ فلا تُمُّنعُ الكلمةُ من الصرف لأجلِها.

ومًا سبَق يَتَضِحُ أن كَلَّا من العَلَميةِ والوصفيةِ علنَّ تابعةٌ لغيرِها، ليست علةً مُشتَقِلَةً.

ويُدِّكِنُ تلخيصُ هذه العللِ التسع السابقةِ هكذا:

أ- ثلاثَةٌ يُكْتَفَى فيها بعلةِ واحدةٍ ، وهي :

١ - صيغةُ مُنْتَهَى الجموعِ .

٢- ألفُ التأنيثِ المقصورةُ .

٣- ألفُ التأنيثِ الممدودةُ.

ب- ثلاثةٌ لابدُّ فيها من العلميةِ مع علةٍ أخرى، والوصفيةُ لا تُعَدُّ، وهي :

١ – التأنيثُ اللفظيُ أو المعنويُّ .

٢- العجمة .

٣- التركيبُ المزجيُّ .

جـ تلاثةٌ لابدُّ فيها من العلميةِ والوصفيةِ مع علةِ أخرى، وهي:

١- وزنُ الفعل .

٢- العَدْلُ .

٣- زيادةُ الألفِ والنونِ .

فهذه تسئع علل ، ولهذا يقولون في تعريفِ الاسمِ الذي لا يَنْصَرِفُ : ما كان فيه علةٌ واحدةٌ من علل تسع ('' ، أو علتان من علل تسع .

<sup>(</sup>١) تقوم مقام العلتين.

و عودة الممنوع من الصرف إلى إعرابه الأصلي :

اعْلَمْ أَنَّ الاسمَ الذي لا يَنْصَرِفُ إذا أُضِيفَ أو اقْتَوَنَت به « أَل » صار مُنْصَرِفًا (''.

يقولُ أبنُ مالكِ رجمه اللهُ تعالى:

وجُرَّ بالفتحةِ ما لا يَنْصَرِفْ ما لم يُضَفْ أَوْ يَكُ بعدَ أَلْ رَدِفْ ('' فَتَقُولُ: دَخَلْتُ إلى مساجدِكم. ولا تقولُ: مساجدَكم. لأنه أُضِيفَ، وإذا أَضِيف وجَبَ أَن يُجَرَّ بالكسرةِ .

وتقول : اسْتَضَأْتُ بمصابيحِكم . فتَجُرُّ بالكسرةِ ؛ لأنه أُضِيفَ (٦) .

(١) يعني رحمه الله : أن المنوع من الصرف يعود إلى إعرابه الأصلي إذا دخلت عليه « أل » ، أو أضيف ، ففي هذه الحالة يجر بالكسرة على الأصل.

أمًا بالنسبة للتنوين: فإنه يبقى على حاله لا ينون ؛ وذلك لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة ، أو مع

فأَيْنَ ترانى لا تَحُلُّ جِوارِي ، كأنِّيَ تنوينٌ وأنتَ إضافةٌ وقیل: مکانی. بدل جواری.

ولماذا في اللغة العربية إذا أضفت الأسم الذي لا ينصرف أو حلَيْتُه بـ ﴿ أَلَ ﴿ انصرفُ ؟ نشولُ : لأنَّك إذا أضفته أو حليته بـ « أل » ابتعد عن مشابهة الفعل ، التي هي الأساسُ في منع الكلمة من الصرف ؛ فإنهم يقولون في تعريف الاسم الذي لا ينصرف : هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين : (°) إحداهما ترجع إلى اللفظ ، والأخرى ترجع إلى المعنى ، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين . ويبتعد الاسم عن مشابيّة الفعل إذا أضيف ، أو خلّي بـ ، أن ، ؛ لأن « أل » لا تدخل إلا على الأسماء ، والإضافة من خصائص الأسماء .

- (٢) الألفية، باب الشغرَب والمبنى، البيت رقم ( ٤٣ ).
- (٣) ومن شواهد عودة الممنوع من الصرف إلى إعرابه الأصلى في القرآن :
  - قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقَوِيمِ ﴿ ﴾ .
  - وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُبَيْثِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمُسَدِّحِدِّ ﴾ .
    - وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّيدَقَاتُ لِلْقُدْقَرَآءِ وَٱلْمَكِكِينِ﴾ .

فكلمة ؛ أحسن ؛ في الآية الأولى مُنوعة بن الصرف ؛ للوصفية ووزن الفعل، فكان أصلها أن تجر =

 <sup>(\*)</sup> انظر التحقة السنية ص٧٧.

إِذْنَ : الاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ يُجَرُّ بالفتحةِ ، إلا إذا أُضِيف ، أو دَخَلَت عليه « أل »(¹).

بالفتحة ، لكنها جُرَّت بالكسرة ؛ لأنها أُضِيفت .

و كلمة « المساجد » ، و « المساكين » مُنوعتان من الصرف ؛ لأنهما صيغة منتهي الجموع ، وكان أصلهما أن يُجَرًّا بالفتحة ، لكنهما مُحرَّتا بالكسرة ؛ لدخول « أل » عليهما .

فَأَنَّا لَهُ : ما مثَّل به الشارح رحمه الله على عودة الممنوع من الصرف إلى إعرابه الأصلي إذا أضيف أولَي من تمثيل بعضهم بقوله : « مررت بعثماننا » فإن الأعلام لا تضاف حتى تُنَكّر ، فإذا صار نحو « عثمان » نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف ، وهو العلمية ، فدخل في باب ما ينصرف ، وليس الكلام فيه ، بخلاف كلمة « مساجد » ؛ فإن مانعها من الصرف أنها صيغة منتهى الجموع ، وهي موجودة فيها أضفتها ، أم لم تُضِفْها .

و كذَّلَكُ نَقُولُ : إن التمثيل بـ ﴿ الأَفْضِلُ ﴾ أُولَى مَن تَمَثَيل بعضهم بقوله :

رأيْتُ الوليدَ بنَ اليزيدِ مُبارَكًا صديدًا بأعباءِ الخلافة كاهِلُهُ

لأنه يحتمل أن يكون قَدَّر في « يزيد » الشُّيَاع ، فصار نكرة ، ثم أدْخَل عليه ، أل » للتعريف ، فعلي هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة ، ويحتمل أن يكون باقيًا على علميته ، و« أل » زائدة فيه ، كما زعم من مثّل به .

(١) وبهذا يكون قد انتهى الكلام على علامات الخفض، وذاكم هو مُلَخْص الكلام عنها :

أولاً : تنقسم علامات الخفض إلى قسمين :

١- علامات أصلية ، وهي الكسرة . ٣- وعلامات فرعية ، وهي : الياء ، والفتحة .

ثَانَيًا : مواضع كون الكسرة علامة للخفض ثلاثة، هي : الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم.

ثالثًا : مواضع كون الياء علامة للخفض ثلاثة أيضًا . هي : الأسماء الخمسة ، والمثني ، وجمع المذكر

رابعًا: تنوب الفتحة عن الكسرة في موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف.

و الاسم اللذي لا ينصر فحد هو : ما كان فيه علتان من علل تسع ، أو علة واحدة من علل تسع ، تقوم مقامهما . والعلل التسيع هي:

١- ألف التأنيث الممدودة .

٣- صيغة منتهى الجموع.

ه- العدل.

٧- زيادة الألف والنون .

٦ ~ التركيب المزجي.

٤ - وزن الفعل.

٢ -- ألف التأنيث المقصورة .

٨ ~ ألعجمة .

٩- التأنيث اللفظى والمعنوى .

وهي معجموعة في قول الناظم :

اجْمَعْ وَزَّنْ عَادِلًا أَنُّتْ بَمَعْرِفَةِ وَكُبْ وَزِدْ عُجْمَةً فالوصفُ قد كُمْلَا

خامسًا : من تعريف الاسم الذي لا ينصرف يتبين لنا أنه ينقسم إلى قسمين :

اللَّهُ مِنْ الأُولَ : مَا يُمنع مِن الصرف لعلة واحدة ، وهو يشمل ثلاثة أشياء :

١- صيفة سنتهى الجموع: وهى كل جمع تكسير، بعد ألف الجمع فيه حرفان، أو ثلاثة أحرف،
 أوسطها ساكن.

٣- ألف التأنيث الممدودة ، وهي التي آخرها همزة ، نحو : صَحْراء ، حمراء ، زرقاء ، أطباء ، أصدقاء .

٣- ألف التأنيث المقصورة ، وهي التي آخرها ألف ، نحو : لَيْلَي ، سَلْمَي ، مُحشنَى .

القسم الثاني : ما يمنع من الصرف لوجود علتين فيه ، وهاتان العلتان لابد أن يكون أحدهما العلمية أو الوصفية ، ثم ينضم إلى هذه العلة علة أخرى .

أولًا : الأعلام التي تمنع من الصرف. :

٩ – الأعلام المؤنثة تأنينًا لفظليًا ، أو معنويًا ، أو لفظيًا معنويًا :

التأنيث اللفظي، نحو : طلحة، شعبة، معاوية .

والْتَأْنيتُ المُعنوى، نتحر: سعاد، ابتسام، زينب، خُلُود، رَبَاب.

والتأنيث المعنوي اللفظي، نحو: فاطمة، خديجة، عائشة.

٣- الأعلام الأعجمية، نجو: إبراهيم، إسماعيل، إسحاق.

٣- الأعلام المركبة تركيبًا مزجيًا ، نحو : بَعْلَبَكَ ، خَضْرَمَوْت ، يُوسعيد .

الأعلام المختومة بألف ونون زائدتين، نحو: شعبان، رمضان، عثمان.

٥- الأعلام التي على وزن الفعل ، نحو : أحمد ، يزيد ، يشكر .

٣- الأعلام المعدولة، نحو : عُمَر .

ثانيًا: الصفات المنوعة من الصرف:

١ - الصفات المنتهية بألف ونون زائدتين، نحو: جَوْعان، عطشان، غضبان.

٣- الصفات التي على وزن الفعل، ننحو: أفضل، أحسن، أسوأ.

٣- الصفات المعدولة ، وهي محصورة في شيئين :

١- الأعداد التي على وزن مَفْعَل ، وفُغال ، نحو : أُحَاد ، ومَوْحَد ، ثُنَاء ومَثْنَى - ثُلَاث ومَثْلَث - رُبَاع ومَرْبَع ... إلى عُشَار ومَعْشَر .

٣- كلمة أخَر.

ساديًا : يعود الممنوع من الصرف إلى إعرابه الأصلى إذا دخلت عليه « أل » ، أو أضيف ، ففي هذه الحالة يجر بالكسرة على الأصل ، أما التنوين فهو ممتنع ؛ لوجود « أل » ، أو الإضافة .

تَقُولُ : سِرْنَا فِي صَحْرَاءَ واسعةٍ .

كلمة « صحواء » ممنوعة من الصرف ، وهي مجرورة بالفتحة ، نيابة عن الكسرة .
 وتقول : سونا في صحراء شيئاة .

كلمة وصمحواء وعادت إلى إعرابها الأصلي ولأنها أضيفت.

رُ تَقْوَلُ: سِرْنا في الصحراء الغربية.

كلمة « صيحواء » عادت إلى إعرابها الأصلي ؛ لأنها اقترنت بـ « أل ». واللُّه أعلم.

## \* عَلامَتَا الجَرْمِ \*

لمَّا اَنْهَى المؤلفُ رحِمه اللَّهُ الكلامَ على علاماتِ الحنْفضِ شرَع يَتَكَلَّمُ على علاماتِ الجزم، فقال: وللجزم عَلادتانِ: السكونُ، والحذفُ.

قولُه رجمه اللهُ: وللجزم (). الجنومُ هو العلامةُ الرابعةُ للإعراب ()، وهو لا يَدْخُلُ في الأسماء ()، ولا يَدْخُلُ في الأسماء ()، ولا يَدْخُلُ في الأسماء ()، ولا يَدْخُلُ في الفعلِ الماضي ()، ولا يَدْخُلُ في الفعلِ المضارع المبنى ؛ أي: الذي اتَّصَلَتْ به نونُ النسوةِ ، أو نونُ التوكيدِ ().

إَنَّمَا يَدْخُلُ في الفعلِ المضارع غيرِ المبنيُّ .

وقولُه رحِمه اللهُ: السكونُ، والحَذَفُ (١).

(١) الجزم معناه لغة : القطع .

وأصطلاحًا : قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لأجل الجازم .

وإن شئت قلت : تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه .

(٢) كذا عبر الشارج رحمه الله ، والذي كان ينبغي أن يقال : الجزم هو النوع الرابع من أنواع الإعراب ؛ إذ إن
 هناك فرقًا بين علامة الإعراب ونوع الإعراب .

فَأَنْوَاعَ الْإَعْرَابِ أَرْبِعَةً ، شي : الرفع ، والنصب ، والخفض ، والجزم .

أما علامات الإعراب فهي على قسمين : علامات أصلية ، وعلامات فرعية .

علامات أصلية ، وهي : الضمة في حالة الرفع ، والفتحة في حالة النصب ، والكسرة في حالة الخفض ، والسكون في حالة الجزم .

وعلامات فرعية ، وهي : الألف ، والواو ، وثبوت النون ، وحذف النون ، وحذف حرف العلة ، والياء ، والفتحة في موضع الجر ، والكسرة في موضع النصب . وقد تقدم هذا كله جَلِيًّا في كلام المؤلف والشارح رحمهما الله ص ١٠١، ١١١ ، فهو سبق لسان من الشارح رحمه الله بلا شك . والله أعلم .

(٣) وقد تقدم ذكر هذا ص ١٠٦.

(٤) تقدم ص ١٠٨، حاشية ١ ، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل ، إن شاء الله في باب الأفعال .

(٥) تقدم ذكر ذلك ص ١٢٠، حاشية ١، وسيأتي ذكر ذلك في كلام الشارح رحمه الله في باب الأفعال .

(٦) السكون لغةً : ضدُّ الحركةِ .

واصطلاحًا : حذف الحركة لـمُفْتَضِ .

والحَدْفُ يَعْلَقُ لَغَةَ عَلَى الْتُرَلِّينِ =

نسالامتسا الحسيرم

2773

الأصلُ السكونُ(').

第一款 袋

واصطلاحًا: ترك الحرف لـمُقْتَضِ

وبهاتين العلامتين « السكون ، وُالحَذَفْ » يمكنك أن تحكم على الفعل المضارع بأنه مجزوم .

<sup>(</sup>١) أي : أن العلامة الأصلية للجزم هي السكون .

وأما الحَدَثُ فهُو العلامة الفرعية ، وهو يشمل : حذف حرف العلة « الألف ، أو الواو ، أو الياء » ، وحذف النون .

وسيتكلم كل من المؤلف والشارح رحمهما الله على هاتين العلامتين بالتفصيل فيما يلي ، إن شاء الله تعالى.

### \* à à com l'uncerte de x

ثم شرَع المؤلفُ رجمه اللهُ يَتَكَلَّمُ على علامتَي الجزم تفصيلًا، فقال: فأذا السكونُ فيكونُ علامةً للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخِر''.

قولُه رحمه اللهُ: في الفعلِ. خزج به الاسمُ (١).

وقولُه رجمه اللهُ: المضارِعِ. خرَج به الفعلُ الأمرُ، والفعلُ الماضى (").

وقولُه رحمه اللهُ: الصحيح الآخر . خرَج به المُعْتَلُ الآخِر ؛ لأنه سيأتى حكمه (١).

## لكن لابدُّ أن نُضِيفَ: في الفعلِ المضارعِ الصحيحِ الآخِرِ غيرِ المبنيُّ (٥٠).

(١) يجوز في قوله رحمه الله : « الأخر ، ثلاثة أوجه من الإعراب :

أولًا: الجر بالإضافة إلى قوله: « الصحيح » .

ثَانَيًا : الرفع على كونه فاعلًا لقوله : ٥ الصحيح ٥ .

قَائَتًا : النصب على كونه منصوبًا بقوله : « الصحيح » . على التشبيه بالمفعول به ؛ لكون « الصحيح » صفة مُشْبُهة .

(٢)فالأسماء لا جزم فيها ، وإن كان ساكنة الآخر ، كـ « مَنْ » ، و« كَمْ » ، و« الذي » ؛ فإن سكونها في هذه الحالة يكون سكون بناء ، لا سكون إعراب .

وقول الشارح رحمه الله : خرج به الاسم .

قلت : وكذلك خرج به الحرف ؛ لأن الحروف كلها مبنية - سواء كانت مختصة بالاسم ، أو بالفعل ، أو مشتركة ، وسواء كانت عاملة ، أم غير عاملة ، وسواء كانت على حرف واحد ، أم أكثر - والكلام في الإعراب .

- (٣) فكلاهما مبنى ، كما تقدم ذلك مِرارًا ، وسيأتى ذكر ذلك بالتفصيل فى باب الأفعال ، إن شاء الله
   تعالى .
- (٤) والمراث : أن السكون له موضع واحد ، يكون فيه علامة على أن الكلمة مجزومة ، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الضعارع الصحيح الآخر أن آخره ليس حرفًا من حروف العلة الثلاثة ، التي هي الألف والواو والياء .
- (٥) إذن الفعل المتضارع قد يكنون صميح الأخر . ولكنه مبنى ، فلا يدخل في قول المؤلف ؛ إذن الكلام فر
   الإعراب .

وقد مثَّن الشارح رحمه الله على ذلك بالمثال الآتي في كلامه .

فْلُو قَلَّتَ : لَا يَقُومَنُّ زِيدٌ .

هُ « لا »: ناهيةٌ (١).

وَيَقُومَنَ : فعلٌ مضارعٌ ، ولكنَّه لم يُجْزَمٌ ، مع أنَّ « لا » الناهيةَ ، تَجزِمُ . ولم يُجْزَمْ ؛ لأنَّه مبنيّ .

وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا ﴾ .

لاً : ناهيةٌ .

تَعْسَبَسَنَّ : فعلَ مضارعٌ ، لكن لم يُجْزَمُ ؛ لأنه مبنى لاتصالِه بنونِ التوكيدِ . إذَنُ : لابدَّ من الإضافةِ ، فتقولُ : في الفعلِ المضارعِ ، الصحيحِ الآخِرِ ، غيرِ المبنىّ . ومثالُ جزمِ الفعلِ المضارعِ ، الصحيحِ الآخِرِ ، غيرِ المبنىّ بالسكونِ : تقولُ : لم ن اذ

> يَقُهُ : فعلٌ مضارعٌ ، صحيحُ الآخِرِ ، غيرُ مبنىٌ ، ولهذا مجزِم بالسكونِ . ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ .

> يَعْلَمْ : فعلَّ مضارعٌ ، صحيحُ الآخِرِ ، غيرُ مبنىٌ ، ولهذا مُجزِم بالسكونِ .

« وقال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ﴾ .

تَفْوَحْ : مجزومٌ بالسكونِ ؛ لأنه فعلٌ مضارعٌ ، صحيحُ الآخِرِ ، غيرُ مبنىٌ .

\* وقال تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ . الفعلُ « يَكُنْ » مجزومٌ بالسكونِ ؟ لأنه فعلٌ مضارعٌ ، صحيحُ الآخِرِ ، غيرُ مبنيٌ .

إذن : متى كان الفعلُ المضارعُ مجزومًا ، وهو صحيحُ الآخِرِ ، غيرُ مبنىٌ ، وبجبُ أن ِ نُسَكِّنَه ، فنقولَ : لم يكنْ ، لم يَقُمْ ، لم يَضْرِبْ ، لم يَحْسَبْ . والأمثلةُ كثيرةٌ جدًّا .

<sup>4.5 3.4 3.50</sup> 3.50

<sup>(</sup>١) وهي من أدوات جزم الفعل المضارع ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

### \* colcas lected

قال المؤلفُ رجمه الله تعالى: وأمَّا الحدَفُ (١) فيكونُ علامةُ للجزمِ في الفعلِ المضارعِ المُنفَتَلُ الآخِر(٢)، وفي الأفعالِ الخمسةِ التي رفعُها بشَاتِ النونِ .

قولُه رحِمه اللهُ: في الفعلِ المضارعِ المعتلَّ الآَّجرِ . الفعلُ المضارعُ المعتلُّ الآَّجرِ هو الذي آخرُه حرفُ علةٍ (٣).

(١) الحَدَفُ هو الْملامة الثانية من علامتي الجَزَم ، وهو ينقسم إلَى قمسين :

١ – حنَّه ف حرف العلم ، وذلك في الفعل المضارع المعتل الآخر .

٣ - وحذف النون : وذلك في الأفعال الخمسة .

وكلٌّ من حذف حرف العلة في الفعل المُضارع المعتل الآخر ، وحذف النون في الأفعال الخمسة ، دليل وعلامة على جزم الكلمة .

(٣) كما أضفنا هناك في الفعل الصحيح الآخر حتى يجزم بالسكون قيد : ألا يكون مبنيًا . فكذلك نُقَيّد الفعل المضارع المعتل الآخر حتى يجزم بحذف حرف العلة بألا يكون مبنيًا ؟ فإن كان مبنيًا باتصاله بنون التوكيد ، أو نون النسوة فإنه في هذه الحالة لا يحذف منه حرف العلة ، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد ، وعلى السكون إذا اتصل به نون النسوة .

ومثال اتنصاله بنون النسوة : إن النسوة لم يَشغيْنَ في طلب العلم الشرعي .

ومثال اتصاله بنون التوكيد: لا تَوْضَيَنَّ بالإسلام بديلًا .

فالفعلان « يَسْعَيْنَ ، وترضَيَنَ » مبنيان ؛ لاتصالهما بنون النسوة ونون التوكيد ، ولم يجزما بحذف حرف العلة ، على الرغم من كونهما مُعْتَلِّي الآخِرِ .

(٣) شذا هو تعريف النمعل المعتل الآخر ، وهو قسم من أقسام الفعل المعتل ، فالفعل المعتل هو ما كان أحد
أصوله حرفًا من حروف العلة الثلاثة ، الني هي الألف والواو والياء ، وهو خمسة أقسام :

الأَوْلُ : مثالُ . وهو ما كانت فاؤه حرف علة ، لمحو : وعَّد – يَشُر – يَبِس .

الثَّاني : أجوف . وهو ما كانت عينه حرف علمٌ ، نحو : قام ~ عَوِر ~ غَيِد . أي : مالت عنقُه .

الثالث : ناقص . وهو ما كانت لامه حرف علة ، لنحو : عفَا ~ سؤوَ ~ رضِي .

وهذاهو الذي عناه المؤلف رحمه الله هنا؛ لأنه رحمه الله إنما يتكلم عن الإعراب، فعناه آخرُ حرف فقط (\*). الما لهذا أنذ منذ تقد من ما كانت نائب لا من ما تمانت من تقد من الم

الحنامس : لَفِيف مَقْرُون . وهو ما كانت عينه ولامه حرفَىْ علة ، نمحو : طَوَى - قَوِىَ - خَيِيّ .

<sup>(..)</sup> يَمَالَ : عَنَى الأَمرُ فَلانًا عُنِيًّا ، وعِنايةً : أَهَمَّه . وفي الحديث : ٥ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنِيه ٥ . ويقال : عَنَى بأمرِ فلان ، وعَنَاه أمرُه . وانظر المعجم الوسيط ( ع ن ى ) .

### وحروفُ العلةِ قلاثةٌ:

١ - الألفُ، ولا نقولُ: المفتوحُ ما قبلَها ؛ لأنَّ ما قبلَها لا يكونُ إلا مفتوحًا .

٢- والواؤ المضمومُ ما قبلَها. ٣- والياءُ المكسورُ ما قبلَها(١).

وقيدُ « المضموم ما قبلَها » في الواوِ ، و « المكسور ما قبلَها » في الياءِ ، لابدُ منه (١٠). والمرادُ أنَّ كلَّ فعلِ مضارعِ آخرُه ألفٌ ، أو واوٌ ، أو ياءٌ ، فإنه يُجْزَمُ بحذفِ الألفِ ، أو الواوِ ، أو الياءِ ، وتَبْقَى الحركةُ قبلَ هذا الحرفِ دليلًا عليه (١٠).

أولاً : مثالُ جزمِ الفعلِ المضارعِ المعتلُ الآخِرِ بالألفِ :

\* الفعلُ « يَرْضَى » ، أَدْخِلْ عليه الجازمَ « لم » ، تقولُ : لم يَرْضَ (1).

\* وتقولُ : لم يَسْعَ الرجلُ . أصلُها « يَشْعَى » مُحَذِفَت الأَلفُ لمَّا دخَل الجازمُ .

### وإعرابُها:

لم: حرفٌ نفي وجزمٍ وقلبٍ (٥٠).

يَسْعَ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لم » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الألفِ ، والفتحةُ قبلَها دليلٌ عليها .

» الفعلُ « يَيزَى » ، لوسمِعْتَ قائلًا يقولُ : ومَن يَعْمَلْ مثقالَ ذرةٍ شرًّا يَرَاهُ (٢). فما تقولُ ؟

<sup>(</sup>١) وقد تقدم ذكر ذلك ص ٩٦-٩٨ ، من هذا الشرح .

<sup>(</sup>٢) وذلك لأنه إذا كان ما قبلها ساكتًا فإنهما لا يكونان حرفَىْ علة ، وانظر ص٩٦، حاشية ٢، ٣.

 <sup>(</sup>٣) فإذا حَذِف حرف العلة « الألف » بقى ما قبله مفتوخا ؛ دليلًا على الألف المحذوفة ، وإذا حذف حرف
العلة « الواو » بقى ما قبله مضمومًا ؛ دليلًا على الواو المحذوفة ، وإذا حذف حرف العلة « الياء » بقى ما قبله
مكسورًا ؛ دليلًا على الياء المحذوفة .

<sup>(</sup>٤) بحدًا الألف ، وهي ألف نطقًا ، وأما كتابة - فكما ترى - ياء ، ولذلك سبب تعرفه في رسم الحروف (الإملاء) .

<sup>(</sup>٥)؛ لهم ﴿ حَرِفُ نَشَى ﴾ لأنها حؤلت الجملة الثبوتية إلى جملة منفية .

وهي حرف جزم ؛ لأنها جزمت الفعل المضارع .

وهي حرف قلب ؛ لأنها تقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي .

<sup>(</sup>٦) ببإثبات الألف.



الجوابُ: نقولُ: هذا خطأً ؛ لأنَّ « يرى » معتلٌّ ، وهو مجزومٌ (١) ، فيُجْزَمُ بحذفِ حرفِ العلةِ ، فيقالُ: يَرَهُ (٢) .

وقال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ يَخْشُ إِلَّا أَللَّهُ ﴾ .

لم : حرفٌ نَفْي وجزمٍ وقلب .

يَخْشَ : فعلَّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لم » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الألفِ ، والفتحةُ قبلَها دليلٌ عليها .

\$\$ 3\$ 3\$

ثَانيًا : مثالُ جزمِ الفعلِ المضارعِ المعتلُ الآخِرِ بالياءِ :

« قال تعالى : ﴿ كَلَّا لَنَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ ۞ ﴾ .

 $\vec{m{l}}$  : حرف نفي وجزم وقلب $^{(7)}$  .

 <sup>(</sup>١) وسبب جزمه أنه وقع جوابًا لأداة الشرط ، من ، وهي من أدوات الشرط التي تجزم فعلين ؛ أحدهما فعل
 الشرط ، والآخر جواب الشرط .

وسيأتي في كلام المؤلف والشارح رحمهما الله ذكر هذه الأدوات ، إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>٢) وهذا هو الذي ورد في القرآن ، قال تعالى: ﴿ فَكَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ .
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَسَرًا يَسَرُهُ ۞ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) فنهى كده لم أه في هذه الأُمور الثلاثة ، وتفارقها في أربعة أمور ذكرها ابن هشام رحمه الله في القطر صدي الله في القطر عديم الله .

أَحَدُهَا : أَن المَنفَى بِهَا مُستَمَّرُ الانتفاء إلى زَمن الحال ، بخلاف المنفى بـ « لم » ، فإنه قد يكون مستمرًا ، مثل قوله تعالى : ﴿ هَلَ أَنَ عَلَى مثل قوله تعالى : ﴿ هَلَ أَنَ عَلَ مثل قوله تعالى : ﴿ هَلَ أَنَ عَلَى الإنسَنِ حِينٌ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴿ ﴾ . لأن المعنى أنه كان بعدَ ذلك شيئًا مذكورًا .

ومِن ثُنَمَ امتنع أن تقول : لمَا يَقُمْ ، ثم قام . لما فيه من التناقض ، وجاز : لم يقم ، ثم قام . ومِن ثُنَمَ امتنع أن تقول : لمَا يَقُمْ ، ثم قام . ومِن ثُنَمَ امتنع أنَّ اللهُ اللهُ يَقُوذِن كثيرًا بتوقع ثبوت ما بعدها ، نحو قوله تعالى : ﴿ بَلُ لَمَّا يَذُوفُواْ عَنَابٍ ﴾ . أى : إلى الآن ما ذاقوه ، وسوف يذوقونه ، ولا لم لا تقتضى ذلك .

ذكر هذا المعنى الزمخشري ، والاستعمال واللوق يشهدان به .

وَالْتَالَتَ : أَنَ الْفَعَلَ يَحَذَفَ بعدها ، يقال : هل دخَلْتَ البلد ؟ فتقول : قاربتها ولمَّا . تريد : ولما أدخلها ، ولا يجوز : قاربتها ولَم .

والرابع : أنها لا تقترن بحرف الشرط ، بخلاف « لم » ، تقول : إن لم تَقُمْ قُمْتُ . ولا يجوزُ : إن لمَّ تَقُمْ قمتُ . اهـ

يَقْضِ : لَم يَقُلْ : « يقضى » . فحذَف الياءَ ؛ لأنه مُعْتَلُّ بالياءِ ، فتُحْذَفُ عَندَ الجزمِ ، ويقالَ في إعرابِها:

يَقْضِ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لَمَّا » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الياءِ ، والكسرةُ قبلَها

\* وقال اللهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ . فالفعلُ « يأنِ » حُذِفَت الياءُ من آخره ، وبَقِيَت النونُ مكسورةً ؛ لأنك إذا حذَفْتَ حرفَ العلةِ يَبْقَى الباقي على ما هو عليه ، فالنونُ تَبْقَى على ما هي عليه مكسورةً .

« وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ . أصلُ الفعل « يَأْتِهِم » « يأتى » بالياءِ ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ .

و**لكن لمَّا جُزم حُذِف حرفَ العل**ةِ ، وبَقِيَت الكسرةُ دليلًا على الياءِ المحذوفةِ ، فتقولُ : يأتِهم .

وإعرابُ قولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ ﴾ .

لَّمَّا: حرفُ نفي وجزم وقلبٍ.

ويَأْتِ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لمَّا » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الياءِ ، والكسرةُ قبلَها دليلُ عليها .

» وتقولُ : لم يَثْتَهِ .

لم : حرفُ نفي وجزم وقلبٍ .

يَثْتَهِ : فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لم » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الياءِ ، والكسرةُ قبلَها دليلٌ عليها .

ثَالثًا : مثالٌ جزمِ الفعلِ المضارعِ المعتلُ الآخِرِ بالواوِ :

\* الفعلُ « يدعو » معتلُّ الآخِرِ بالواوِ ، فإذا جزَمْتُه فاحْذِف حرفَ الواوِ ، وتَبْقَى

الضمة قبله دليلًا عليه.

قال اللهُ تعالى : ﴿ وَمَنْ يَدْءُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فَلَا تَدْءُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ فَلْيَدْءُ نَادِيَهُ ﴾ .

فالفعلان « يَدْعُ ، تَدْعُ » حُدِفَت الواؤ منهما ؛ لأنه دخل عليهما جازمٌ (١٠).

\* إعرابُ قولِه تعالى : ﴿ فَلَا تَدْعُ ﴾ .

لا: ناهيةٌ.

تَدُّعُ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لا » الناهيةِ ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الواوِ ، والضمةُ قبلَها دليلٌ عليها .

الفعل « يَغْزُو » ، تقول : فلانٌ يَغْزُو ، وإذا جزمْتَه تقول : فلانٌ لم يَغْزُ . بدونِ واو ،
 والضمةُ تَبْقَى دليلًا على الواوِ .

### وإعرابُه :

لم : حرفُ نفي وجزمٍ وقلبٍ .

يَغْزُ: فعلَّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لم » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الواوِ ، والضمةُ قبلَها دليلٌ عليها .

إذن : القاعدةُ هي : كلَّ فعلِ مضارعِ معتلَّ الآخِرِ بالأَلفِ ، أو الواوِ ، أو الياءِ ، فإنه إذا مُخرِم يَجِبُ حذفُ حرفِ العلةِ ، ويَبْقَى ما قبلَه على ما هو عليه ، إن كان المحذوفُ أَلفًا يَبْقَى مفتوحًا ، وإذا كان المحذوفُ وأوًا يَبْقَى مضمومًا ، وإذا كان المحذوفُ ياءً يَبْقَى مكسورًا .

ويُلاحَظُ أنَّنا عندَ إعرابِ الأفعالِ المجزومةِ بحذفِ حرفِ العلةِ أننا نقولُ: وعلامةُ جزمِه حذفُ الألفِ ، أو حذفُ الواوِ ، أو حذفُ الياءِ ، وهذا أوْلَى من قولِنا : وعلامةُ جزمِه حذفُ حرفِ العلةِ ؛ لأنه أخصُ .

فَإِنْكَ إِذَا قَلْتَ : وعلامةُ جزمِه حذفُ حرفِ العلةِ . فإننا لا نَدْرِى أَيُّ الحروفِ

<sup>(</sup>١) هذا الجازم هو : « مَن » الشرطية ، وه لا » الناهية ، ولامُ الأمرِ .

الثلاثةِ تعني ؟

وقد يَصيرُ المُعْرِبُ مُخْطِئًا، ونحن لا ندري(١).

ولذلك أقولُ: إننا إذا قلنا: مجزومٌ بحذف حرف العلةِ فأنا أعْتَبِرُه خطأً ، وإذا لم أَقُلُ خطأً فهي ناقصةً .

\$13 \$15 \$15

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللهُ: وفي الأفعالِ الخمسةِ التي رفعُها بثَباتِ النونِ ". الأفعالُ الخمسةُ هي: يَفْعلانِ ، وتَفْعلانِ " ، وتفعلون ، ويفعلون " ، وتفعلين " . وعلامةُ جزمِها : حذفُ النونِ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَقَمَّعُهُ أَوا ﴾ .

أين ذَهَبَتِ النونُ ؟

الجوابُ: مُحَذِفَت للجازم.

وإعرابُ هذه الآيةِ هكذا:

لم : حرفُ نفي وجزمٍ وقلبٍ .

تَفْعَلُوا : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لم » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ النونِ ، والواؤ فاعلٌ . « وتقولُ : لم يَقُومَا .

وتقولُ في إعرابِها :

لم : حرفُ نفي وجزمٍ وقلبٍ .

- (١) مثال ذلك : الفعل « يسعى » آخره ياء كتابة ، ألفٌ نطقًا ، فإذا أدخلت عليه جازمًا فإنك تقول : لم يَشغ . فيقول المعرب : يسع : مجزوم بحذف حرف العلة . وهو يريد بحرف العلة الياء ؛ لأنه مكتوب أمامه ياء . فإذا قال المعرب : مجزوم بحذف حرف العلة . وهو يريد بذلك «الياء» . فإننا لا ندرى عن هذا الخطأشيقا . ولكن إذا قال : مجزوم بحذف حرف العلة . وهو يريد بذلك «الياء» . فإننا الخطأ وتصويبه .
  - (٢) هذا هو الموضع الثاني من مَوْضِعَي الحذف ، والمراد هنا حذف النون .
    - (٣) بالفوقية والتحتية .
  - (٤) بالفوقية لا غير ، وقد تقدم ذكر هذه الأفعال الخمسة ص ١٤٣، وما بعدها .

يقوما: فعل مضارع مجزوم بـ « لم » ، وعلامة جزمِه حذف النونِ ، والألفُ فاعلَّ .

« وَتَقُولُ لُلْمُواُةِ تُخَاطِئُها: لم تقومي . وأصلُها: تقومِينَ ، لكن لمَّا دَخَل عليها الجازمُ مُحذِفَت النونُ .

ونقولُ في إعرابِها:

لَـُم : حرفُ نفي وجزمِ وقلبٍ .

« خلاصةُ الكلامِ في الحذفِ، كعلامةِ للجزمِ : تَجْزَمُ الأفعالُ الحمسةُ بحذفِ النونِ ، ويُجْزَمُ الفعلُ المعتلُ الآخِرِ بالألفِ بحذفِ الألفِ ، والمعتلُ الآخِرِ بالياءِ بحذفِ النونِ ، والمعتلُ الآخِرِ بالياءِ بحذفِ الياءِ ، والمعتلُ الآخِرِ بالواوِ بحذفِ الواوِ .

» بعضُ الأمثلةِ التي يَصْلُحُ أن ثُمْمَلَ على حذفِ النونِ ، وعلى حذفِ حرفِ العلة :

١ - قال قائلٌ يُخاطِئك : لم يَدْعوا . فهل هذا صوابٌ أم خطأٌ ؟
 الجوابُ : التفصيلُ :

- إذا كان يَقْتِمِمُ بِذَلْكَ جِمَاعَةً فَهُو صُوابٌ(١).

- وإذا كان يَقْصِدُ وأحدًا فهو خطأٌ ؛ لأن الصوابَ فيما إذا كان يَقْصِدُ واحدًا أن يقولَ : لم يَدْعُ(٢) .

وإعرابُه:

لَمْ : حرفُ نفي وجزمِ وقلبٍ .

يَدْعُ : فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لم » ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الواوِ ، والضمةُ قبلَها

<sup>(</sup>١) وتكون الواو وأو الجماعة ، ويكون الفعل مجزومًا بحذف النونِ ؛ لأنه يكون من الأفعال الحمسة .

<sup>(</sup>٢) بحذف الواو ؛ لأنه فعل معتل الآخر بالواو ، وهو مجزوم ، فيجزم بحذف الواو .

### دليلٌ عليها .

٧- قال للث قائل يُخاطِئك : لم تَقْضِى (١) . فهل هذا صواب أم خطأ ؟
 الجواب : خطأ ، والصواب : لم تَقْض بحذف الياء .

وإذا كان يُخاطِبُ أنثي فإنه يقولُ : لم تَقْضِي (١)، وأصلُه : تَقْضِينَ (٣).

\$\$ \$\$ \$\$\$

ثانيًا : للجزم علامتان :

٩ – علاسة أصلية ، وهي السكون ، وتكون في الفعل المضارع ، صحيح الآخر ، غير المبني .

٣- علامة فرعية . وهي الحذف ، وتكون في موضعين :

الموضع الأول : الفعل المضارع المعتل الآخر ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة .

المُوضِع النَّانيي : الأفعال الخمسة ، وعلامة جزمها حذف النون .

ثَّاللَّنَا : الفعل المعتل الآخر هو الذي آخره حرف علة .

رابعًا: حرف العلة ثلاثة ، هي:

١ - الألف .

٣- الواو المضموم ما قبلها .

٣- الياء المكسور ما قبلها .

خامشاً : عند جزمِ الفعل المضارع المعتل الآخر بحدف حرف العلمة ، فإنه يَبْقَى على الحرف الذي قبل الحرف الذي الحرف الذي الحرف الذي الحرف الذي الحرف الذي الحرف الذي قبل الألف المحذوفة فتحة ، وعلى الحرف الذي قبل الياء المحذوفة كسرة ، وعلى الحرف الذي قبل الواو المحذوفة ضمة .

سادينًا : الأفعال الخمسة هي : يفعلان ، وتفعلان ، وتفعلون ، ويفعلون ، وتفعلين .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

<sup>(</sup>١) فالفاعل هنا ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : أنتَ .

<sup>(</sup>٢) بحذف النون ؟ لأنه من الأفعال الخمسة .

 <sup>(</sup>٣) وبهذا ينتهى الكلام على علامتى الجزم، وذاكم هو ملخص الكلام عنهما:
 أولاً: الجزم هو النوع الرابع من أنواع الإعراب، وهو خاص بالفعل المضارع المعرب، فلا يدخل الأسماء،
 ولا الفعل الأمر، ولا الفعل الماضى، ولا الفعل المضارع المبتى، ولا الحروف.

il. jåj!

### \* الْمُعْرَبِاتُ \*

قال المؤلف رجمه اللهُ: فَشَلْ ("؛ المعرباتُ (" قسمانِ ("): قسم يُعْرَبُ بِالحَرِوفِ. بالحروفِ.

قولُد رحِمه اللهُ: فتتملّ. هذا الفصلُ خلاصةُ ما سبَق''، فهو لا يَخْرُجُ عمَّا سبَقَ، لكنه فقط يَجْمَعُ ما سبق، وقد جمَعه المؤلفُ رحِمه اللهُ جمعًا جيدًا؛ لأنه بالأولِ جعَل موضعَ التقسيمِ علاماتِ الإعرابِ، أمًّا هذا فجمَع كلَّ نوعِ على حِدَةٍ، يعنى: جمعَ المذكرِ السالمَ وحدَه، والمثنى وحدَه، والأسماءَ الخمسةَ وحدَها''، وهذا يُقَرَّبُ للطالبِ

والفصل لغةً : الحاجز بين الشيئين .

واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم، مُشْتَمِلة على مسائل غالبًا.

(٣) قد يشكل هذا بأن « المعربات » جمع ، و« قسمان » مشى ، ولا يُخْبَر بالمثنى عن الجمع ؟ وأُجِيب بأن « أل » في « المعربات » للجنس ، فثبطل معنى الجمعية ، أو أن « قسمان » على حذف مضاف ، والتقدير : ذوات قسمين ، فحدَف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مُقامه ، فارتفع ارتفاعه ، فيكون الخبر في الحقيقة المضاف المحذوف .

(٤) فلمنا أنّهَى المؤلف رحمه الله الكلام على علامات الإعراب تفصيلًا شرع يتكلم عليها إجمالًا، وهو
 ذأب(\*) المتقدّمين من المؤلّفين رجمهم الله تعالى ؛ تمرينًا للمُثتَدِئً ؛ لأنه أدْخَلُ في نفسه.

(٥) إلى غير ذلك من المواضع التي سبق ذكر أحكامتها في الإعراب تفتصيلًا ، وهي مع ما ذكره المؤلف وحمه الله هنا ثمانية :

٢- جمع التكسير .

٤- الفعل المضارع الذى لم يتصل بأخره شىء.

٣- جمع المذكر السالم.

١ -- الاسلم المفرد .

٣- جمع المؤنث السالم.

٥- المثنى .

<sup>(</sup>١) إعرابه كما مَرَّ في باب الإعراب ص ٩١. حاشية (١)، فراجعه، لكن النصب هنا يعيد لمخالفته لرسم المنصوب ؛ إذ لو نصّب لَرَسَم الألف بعد اللام، وبقية الأوجه طَاهرة.

 <sup>(</sup>٢) قبوله رحمه الله: المعربات ؛ أي : مواضع الإعراب ، وهي الأقسام الثمانية المذكورة في حاشية (٥) من
 هذه الصفحة .

 <sup>(</sup>٥) اللهُأب، واللهُأب: العادة والشأن، يقال: ما زال هذا دأْبه. وفي التنزيل العزيز: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادِكه . وانظر المعجم الوسيط ( د أ ب ).

أكثرَ من البابِ الذي قبلَه .

وقولُه رحِمه اللهُ: قَسَمٌ يُعْرَبُ بالحُركاتِ.

الحركاتُ التي هي : الفتحةُ ، والكسرةُ ، والضمةُ ، أمَّا السكونُ فليس بحركةٍ ؛ إذ كيف يكونُ السكونُ حركةً ، وهو ساكنٌ (١) .

وقولًه رحمه الله: وقسم يُعْرَبُ بالروف.

الحروفُ مثلُ: الألفِ، والواوِ، والياءِ، ونحوِها<sup>(٢)</sup>.

3% 3% 3%

ويلمحتي بهذه الحروف الأربعة الحذف

ومراد المؤلف رحمه الله: أن مواضع الإعراب الثمانية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يعرب بالحركات الثلاث، التي هي: الضمة، والفتحة، والكسرة، ويلحق بها السكون.

رُ الشَّسَمُ الثَّانَى : يعرب بالحروف الأربعة ، التي هي : الواو ، والألف ، والياء ، والنون ، ويلحق بها الحذف .

وسيأتي إن شاء اللَّه بيان كلُّ نوع منهما تفصيلًا .

<sup>=</sup> ٧- الأسماء الخمسة . ٨- الأفعال الخمسة .

<sup>(</sup>١) ولكن جعله النحاة لاحقًا لهذه الحركات الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) المواد بقوله: ونمحوها. النون.

# 



قال المؤلفُ رحِمه اللهُ: فالذي يُغرَبُ بالحركاتِ أربعة أنواع: الاسمُ المُفْرَدُ ، وجمعُ النَّفونُ اللهُ المُفارعُ الذي لم يَقْصِلُ بآخِرِه شيءٌ أللهُ المنارعُ الذي لم يَقْصِلُ بآخِرِه شيءٌ ، وكُلُها تُرْفَعُ بالضمة ، وتُنْصَبُ بالفتحة ، وتُخْفَضُ بالكسرةِ ، وتُخْزَمُ بالسكونِ .

وخرَج عن ذلك ثلاثةُ أشياءَ : جمعُ المؤنثِ السالمُ يُنْصَبُ بالكسرةِ ، والاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ يُخْفَضُ بالفتحةِ ، والفعلُ المضارعُ الـمُعْتَلُ الآخِرِ يُجْزَمُ بحذفِ آخِرِه .

قَولُه رحِمه اللهُ: والفعلُ المضارعُ الذي لم يَتَّصِلُ بآخِرِه شيءٌ .

نَزِيدُ : وليس مَبْنيًّا . وقد يمكنُ الاستغناءُ عن هذه الزيادةِ ؛ لأنَّ المبنىَّ لابدَّ أن يَتُصِلَ بآخِرِه نونُ توكيدٍ ، أو نونُ نسوةٍ<sup>(٢)</sup> .

المهمَّ أن الذي يُغْرَبُ بالحركاتِ هذه الأنواعُ الأربعةُ (")، والدليلُ التَّمَّبُعُ

(١) أخذ رحمه الله في بيان العربات باخركات والحروف، مبتدئًا بما يعرب بالحركات ؛ لأنه الأصل، على سبيل اللّف والنّشر المُرَتَّب.

(۲) وهذا هو الأقرب أن يستغنى عن هذه الزيادة ؛ لأن قوله : لم يتصل بآخره شيء . «شيء» نكرة في
سياق النفي ، فتشمل كل شيء يمكن أن يتصل بالفعل المضارع ، وانظر التحفة السنية ص ١٨، وشرح
الكفراوى للآجرومية ص ٣٦، وتقدم ذكر ذلك ص ١٢٠ .

### (۳) وهي :

أَ اللَّاسِمِ النَّفُودَ : وتقدم أنه ما ليس مثنِّي ، ولا مجموعًا ، ولا مُلْحَقًا بهما ، ولا من الأسماء الخمسة . ومثاله : « محمد » ، وه الدرس » . من قولك : ذاكر محمدٌ الدرسَ .

ف ﴿ ﴿ أَكُو ﴾ : فعل ماض مبنى على الفتح ؛ لا محل له من الإعراب .

و« صحمه »: فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

وه اللهرس»: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من «محمد»، و«الدرس» استم مفرد.

ب - جمع التكسير: وتقدم أنه ما تغير فيه بناء مفرده.

ومثاله: « التلاميذ » ، وه الدروس » . من قولك: حفظ التلاميذ الدروس .

ف التفظ ان فعل ماضي مبنى على الفتح، لا محل له من الإعراب.

والاستقراءُ؛ فإننا تَقَبَّعْنا كلامَ العربِ، ولم نَجِدْ من كلامِهم شيئًا يُعْرَبُ بالحركاتِ إلا هذه الأنواع الأربعةَ.

ثم أخذ رحِمه اللهُ في بيانِ ما يُغرَبُ به كلّ من المذكوراتِ، فقال: وكلُّها تُرْفَعُ (') بالضمةِ، وتُنْتَصَبُ بالفتحةِ، وتُخْفَضُ بالكسرةِ، وتُجْزَمُ بالسكونِ.

وليس المرادُ أنَّها كلُّها على هذا(٢)، ولذلك اسْتَثْنَي رحِمه اللهُ، فقال:

وه التلاميل »: فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

ود الدروس : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وكل من « التلاميذ » ، و « الدروس » جمع تكسير .

جِـ جِمْعِ المؤنثِ السالمِ : وتقدم أنه ما مجمِع بألف وتاء مَزِيدَتَيْنِ .

ومثاله: « المؤمنات » ، و « التصلوات » ، من قولك : خشّع المؤمناتُ في الصلوات .

الله ﴿ خَشُرِهِ ﴾ : فعل ماض مبنى على الفتح لا مَحَل له من الإعراب.

وه المؤمنات ه : فأعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

وه شي ۱) حوف جر .

و«الصلوات»: اسم مجرور يـ « في »، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وكل من «المؤمنات»، و«الصلوات» جمع مؤنث سالم.

د- النعل المتنارع الذي لم يتشل بآخره شيء.

أى: نون التوكيد الخفيفة والثقيلة ، ولا نون الإناث ، ولا ألف الاثنين ، ولا واو الجماعة ، ولا ياء المخاطبة . ومثاله : ، يذهب ، ، من قولك : يذهب محمد .

فيه « يذشب » : فعل مضارع مرفوع ؛ لتجرُّده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . و« سحمد » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

فإن اتصل بالفعل المُضارع نون التوكيد الحُقيفة أو التُقيلة بُني على الفتح، نحو: ﴿ لَيُسْجَنَنُّ ﴾ . أو اتصل به نون الإناث بُنِي على السكون : نحو : ﴿ يَتْرَبُّصْنَ ﴾ .

أو انتصل به ألف الاثنين، نحو: «يضربان»، أو واو الجمع نحو: «يضربون»، أو ياء المخاطبة نحو: «تَضْرِيين»، أُغْرِب بالحروف، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في المعربات بالحروف.

(١) تُرْفَعُ : فعل مضارع مبنى للسجهول ، وهو مرفوع بالضمة ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا ، تقديره « هي » ، يعود على الهاء في « كلها » ؛ لأن الضمير يعود للمضاف إليه ، لا إلى « كل » ، بخلاف غيرها ؛ فإن الضمير يعود على المضاف ، لا على المضاف إليه غالبًا ، نحو : غلام زيد يُضْرَب . فضمير « يُضُرِب » عائد على « غلام » المضاف ، لا على « زيد » المضاف إليه .

(٢) إلا الرفع بالضمة ؛ فإن هذه الأنواع الأربعة ترفع بالضمة جميعًا .

### و حرج عن ذلك ثلاثة أشياء :

١- جمعُ الوَنتُ السالمُ، يُنْصَبُ بالكسرةِ.

٧- والاسم الذي لا يُتْصَرِفُ، يُخْفَضُ بالفتحة.

٣- والفعلُ المضارعُ المعتَلُ الآخِرِ ، يُجْزَهُ بحدْفِ حرفِ العلةِ .

فَأُولًا: قُولُه رحِمه الله: جمعُ المؤنتِ السالمُ، يُنْصَبُ بالكسرةِ.

فهذا خرَج من قولِه : وتُنْصَبُ بالفتحةِ .

إِذَنَ : يُسْتَثْنَى من ذلك : جمعُ المؤنثِ السالمُ ؛ فإنه لا يُنْصَبُ بالفتحةِ ، ولكن يُنْصَبُ بالكسرةِ(١).

وتَانيًا: قولُه رحِمه اللهُ: والاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ ، يُخْفَضُ بالفتحةِ .

= ومثالها : يُسافِرُ محمدٌ والأصدقاءُ والمؤمناتُ .

في « يسافر » : فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

ومحمد : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، وهو اسم مفرد .

والأصدقاء: مرفوع؟ لأنه معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع تكسير. والمؤمنات: مرفوع؛ لأنه أيضًا معطوف على المرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم.

(١) فالأنواع الأربعة كلها تنصب بالفتحة ، ما عدا جمع المؤنث السالم ؟ فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن
 الفتحة .

ومثال ذلك : لن أُخالِفَ محمدًا والأصدقاءَ والمؤمناتِ .

فـ « لْنِ » : حرف نفي ونصب واستقبال .

أَسَالُفَ : فعل مضارع منصوب بـ « لن » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

سحسدًا : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضًا ، وهو اسم مفرد ، كما علمت . الأصدقاء : منصوب ؛ لأنه معطوف على المنصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضًا ، وهو جمع تكسير ، كما علِمت .

المؤمنات : منصوب ؛ لأنه معطوف على المنصوب أيضًا ، وعلامة نصبه الكسرة ؛ نيابة عن الفتحة ؛ لأنه جمع مؤنث سالم . فهذا مُشتَثْنَى من قولِه : وتُخْفَضُ بالكسرةِ . يعني : إلا الاسمَ الذي لا ينصرفُ (١). وِتَالنَّا : قَولُه رحِمه اللَّهُ : والفعلُ المتنارعُ المعتلُّ الآخِرِ يُجْزَمُ بعدَاهِ آخِرِه . فهذا مُسْتَثَّنِّي من قولِه : تُجُزَّمُ بالسكونِ (٢).

(١) فكلها تخفيض بالكسرة ما عدا الاسم الذي لا ينصرف ؛ فإنه يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة . رِمنَالَهَا : مررت بمحمل والرِّجالِ والمؤمناتِ وأحمدً ـ

ف ﴿ مرزت ﴿ : فعل وفاعل .

بُمِحِمِيد : الباء حرف خفض ، ومحمد : اسم مخفوض بالباء ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وهو اسم مفرد منصرف ، كما عرّفت .

والرجال؛ مخفوض؛ لأنه معطوف على المخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع تكسير منصرف ، كما عرفت أيضًا .

والمؤمنات : منخفوض ؛ لأنه معطوف على المخفوض أيضًا ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة ، وهو جمع مؤنث سالم ، كما عرفت أيضًا .

وأحمد : مخفوض ؛ لأنه معطوف على المخفوض أيضًا ، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة ؛ لأنه أسم لا ينصرف ، والمأنع له من الصرف العلمية ووزن الفعل.

ريستشي كذلك من الحفيض بالكسرة : الفعل المضارع ؛ فإنه لا يخفض أصلًا .

(٢) والجزم بالسكون - كما تعلم - مختص بالفعل المضارع ، فإن كان صحيح الآخر ، غير مبني ، فإن جزمه يكون بالسكون، كما هو الأصل في الجزم.

ومثاله: لم يسافرُ خالدٌ.

ف « لم » : حرف نفي وجزم وقلب.

ويسافرُ : فعل مضارع مجزوم بـ \$ لم » ، وعلامة جزمه السكون .

وخالله: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جؤمه بمحذف حرف العلة(\*) ، ومثاله : لم يَشعَ بكرٌ ، ولم يَدُّعُ، ولم يَقْض عليه.

فَكُلُ مِنَ ﴿ يَسْمَعُ ﴾ ، وه يَذُعُ ﴾ ، وه يَقْضِ » : فعل مضارع مجزوم بـ « لم » ، وعلامة جزمه حذف الألف من « يَشْغَ » ، والفتحة قبلها دليل عليها ، وحذف الواو من « يَذْعُ » ، والضمة قبلها دليل عليها ، وحذف الياء من « يَقْض » ، والكسرة قبلها دليل عليها .

وباستناء هذه الثلاثة ( جمع المؤنث السالم ، والاسم الذي لا ينصرف ، والفعل المتنارع المعتل =

 <sup>(</sup>a) وكان القياس أن يُمجّزَم بالسكون ، لكن لمّا كان أخره ساكنًا من الأصل جزموه بحذف الآخر .

إذن: القاعدةُ سليمةٌ بالاستثناءِ، فالذي يُعْرَبُ بالحركاتِ أربعةُ أشياءَ: الاسمُ المفردُ، وجمعُ التكسيرِ، وجمعُ المؤنثِ السالمُ، والفعلُ المضارعُ الذي لم يَتَّصِلُ بآخِرِه شيءٌ.

وكلُّهَا تُرْفَعُ بالصَّمةِ ، وتُنْشَبُ بالفتحةِ ، وتُجَرُّ بالكسرةِ ، وتُجُزَمُ بالسكونِ . لكن خرج عن هذه ثلاثةً أشياءً :

أُولًا : جمعُ المؤنثِ السالمُ ، خرَج في حالِ النصبِ ؛ فإنه لا يُنْصَبُ بالفتحةِ ، وإنما يُنْصَبُ بالكسرةِ ، ويُرْفَعُ بالضمةِ على الأصلِ ، ويُجَرُّ بالكسرةِ على الأصلِ ، ولا جزمَ فيه ؛ لأنه اسمٌ ، وهذا بِناءً على أنه قال فيما سبَق : فللأسماءِ من ذلك الرفعُ والنصبُ والخفضُ ، ولا جزمَ فيها().

ثَانَيًا: الاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ. خرَج عن قولِ المؤلفِ: وتُخْفَضُ بالكسرةِ ". فالاسمُ الذي لا ينصرفُ يُخْفَضُ بالفتحةِ، ويُرْفَعُ بالضمةِ على الأصلِ، ويُنْصَبُ بالفتحةِ على الأصلِ، ويُنْصَبُ بالفتحةِ على الأصلِ. ويُنْصَبُ بالفتحةِ على الأصلِ".

ويُسْتَثَنَى من الاسم الذي لا يَنْصَرِفُ أنه يُخْفَضُ بالفتحةِ : إذا أُضِيفَ أو اقْتَرَن بـ « أل » (٤).

ثَالثًا: النَّمَالُ المُصَارِعُ المُعَلُّ الآخِرِ.

هذا مستثنّى من قولِ المؤلفِ رجِمه اللهُ: تُجْزَمُ بالسكونِ (٥). فإنه يُجْزَمُ بحذفِ

<sup>=</sup> الْأُسَّر ) يُعْلَمُ أَن قول المؤلف : وكلها ترفع بالضمة ، وتنصب بالفتحة ، وتخفض بالكسرة ، وتجزم بالسكون . ليس من باب الحكم على جميع المذكورات ، إلا في حالة الرفع فقط ، وفي غير الرفع من باب الحكم على ألله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) يعنى: أنه خرج عن الأصل في حال الخفض؛ فإنه لا يخفض بالكسرة، وإنما يخفض بالفتحة.

<sup>(</sup>٣) وكذلك لا جزم فيه ؛ لأنه اسم.

<sup>(</sup>٤) فإنه ينجر بالكسرة على الأصل في هذه الحالة، وقد تقدم ذكر ذلك ص ٢١٩، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) يعمني : أنه خرج عن الأصل في حال الجزم ؛ فإنه لا يجزم بالسكون ، وإنما يجزم بحذف حرف العلة .

آخِرِه ، ويُوْفَعُ بالضمةِ على الأصلِ ، ويُنْصَبُ بالفتحةِ على الأصلِ ، ولا خفضَ فيه ؛ لأن الحفضَ من علاماتِ الاسم .

إِشْنَ : لو سَأَلَنَى سَائلٌ : بماذا يُرْفَعُ الفعلُ المضارعُ ؟ لكان الجوابُ بالضمةِ . وَبَمَاذَا يُنْصَبُ ؟ بالفتحةِ .

وبماذًا يُسْجُزَمُ؟ بالسكونِ، إلا إذا كان معتلَّ الآخِرِ، فيُجْزَمُ بحذفِ آخِرِه .

ه وبماذا يُؤفُّعُ الاسمُ المفردُ وجمعُ التكسيرِ ؟ بالضمةِ .

وبماذا يُنْصَبانِ؟ بالفتحةِ.

وبماذا يُجَرَّانِ؟ بالكسرةِ، ويُسْتَثْنَى من ذلك الاسمُ الذي لا يَنْصَرِفُ، فيُجَرُّ بالفتحة.

« ويماذا يُرْفَعُ جمعُ المؤنثِ السالمُ ؟ بالضمةِ .

وبماذا يُنْصَبُ ؟ بالكسرةِ .

وبماذا يُخْفَضُ ؟ بالكسرةِ .

### $\star$ (1) $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: والذى يُغرَبُ بالحروفِ أربعةُ أنواعِ: التَّشْيةُ ، وجمعُ المذكرِ السالمُ ، والأسماءُ الخمسةُ ، والأفعالُ الخمسةُ ، وهى: يَفْعَلانِ ، وتَفْعَلانِ ، وتَفْعَلانِ ، وتَفْعَلونَ ، وتَفْعَلونَ ، وتَفْعَلونَ ، وتَفْعَلونَ ، وتَفْعَلونَ ، وتَفْعَلونَ .

قولُه رحِمه اللهُ: أربعةُ أنواعٍ. هذه قسمةٌ عادلةٌ، فالذى يُغرَبُ بالحركاتِ أربعةُ أنواع، والذى يُغرَبُ بالحروفِ أربعةُ أنواعِ أيضًا.

وقولُه رجمه اللهُ: والأفعالُ الخمسةُ، وهي : يفعلانِ، وتفعلانِ، ويَفعلونَ، وتَفعلونَ، وتَفْعَلِيـنَ.

هذه هي الأفعالُ الحمسةُ ، لكن إذا قال قائلٌ : كيف تكونُ هذه الأفعالُ خمسةً ، ويَضْرِبون ، ويَقْتُلون ، ويَشْرَبون ، ويأكُلون ، ويَدْخُلون ، ويَحْرُجون ، هذه أفعالٌ ستةً ؟

الجوابُ: نقولُ: الأفعالُ الخمسةُ المرادُ بها كلُّ فعلِ مضارعِ اتَّصَلَ به ألفُ الاثنين، أو واوُ الجماعةِ، أو ياءُ المخاطبةِ، فإذا قلناها بهذا الضابطِ لم تَصِرْ «يفعلان، وتفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين» فقط، بل يَدْخُلُ فيها كلُّ فعلِ مضارعِ اتَّصَل به ألفُ الاثنين، أو واوُ الجماعةِ، أو ياءُ المخاطبةِ المُؤنَّنةُ ، سواةً كان «يفعلون»، أو «يأكُلُون»، أو «يَشْرَبون»، أو «ينامون»، أو «يَخْرُجون»، أو «يدخُلون»، كلُها من الأفعالِ الخمسةِ (٣).

(٣) ولذلك ذهب بعض النحاة إلى أن الأحسن أن يقال عنها : الأمثلة الخمسة (ع) ، لا الأفعال الخمسة ؛ =

 <sup>(</sup>۱) بعد أن انتهى رحمه الله من ذكر المعربات بالحوكات، شرع يتكلم فى بيان ما يعرب بالحروف.
 وأخر رجمه الله ذكر المعربات باخروف ؛ لأنها بدل عن المعربات بالحركات، والبدل يأتى بعد المُبْدَل منه.

<sup>(</sup>٢) ولم يذكر رحمه الله الفعل المعتل الأخر ضمن المعربات بالحروف، على الرغم من كونه يجزم بحذف حرف العلة ؛ وذلك لأنه يرفع بالضمة على الأصل، وينصب بالفتحة على الأصل، فغلّب فيه جانب الإعراب بالحركات. والله أعلم.

 <sup>(\*)</sup> لكنك لو تذَّبُونُ لوجدت المضارع المسنا، إلى ألف الاثنين يتنوع إلى نوعين:

# \* إعرائب السمَسَسُي \*

قال المؤلف رحمه اللهُ تعالى: فأمَّا التَّشِيدُ (') فَشُرْفَعُ بِالأَلْشِ، وتُنْصَبُ وتُخَفَضُ بالياء.

قُولُه رجمه اللَّه : فَتُرْفَعُ بِالأَلْفِ. نيابةً عن الضمةِ .

وقولُه رجمه اللهُ: وتُنْصَبُ وتُخْفَضُ بالياءِ. نيابةً عن الفتحةِ والكسرةِ، فتقولُ: مرَرْتُ بالرجلَيْنِ، فأكْرَمْتُ الرجلَيْنِ، فكأفاني الرجلانِ.

المنهم: يعنى المؤلف رحمه الله أن القسم الثاني من المعربات هو الأشياء التي تعرب بالحروف. والحروف التي تكون علامة على الإعراب أربعة، وهي: الألف، والواو، والياء، والنون، والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء:

١- التننية : والمراد بها المثنى، ومثاله : الـمِعشران، والـمُحَمَّدانِ، والنِّكْرَانِ .

٣- جمع المُذَكر السالم، ومثاله: المسلمون، والبَكْرُون، والمُعَمَّدون.

٣- الأسماء الخمسة، وهي: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مال.

٤ - الأَفْعال الحمسة ، ومثالها : يَضُرِبانِ ، وتَكَثَّبانِ ، ويَفْهَمُونَ ، وتَحْفَظُونَ ، وتَشْهَرِينَ » .

وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة تفصيلًا .

(١) التثنية بمعنى المثنى، من باب إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول.

والمُتنى لَعَهَ : العَطَّف ، تقول : ثَنَيْتُ العودَ . إذا عطَفْتَه .

واصطلاحًا تقدم ذكره ص ١٣٦ .

والمثنى هو النوع الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف .

الأول: أن يكون الاثنان مذكرين، نحو: أنتما تكتبان يا زيدان، ونحو: الزيدان يكتبان.
 والثانى: أن يكون الاثنان مؤتتين، نحو: أنتما يا هندان تكتبان، ونحو: الهندان تكتبان.
 فالأمثلة سنة عملى التفصيل، وخمسة على الإجمال، الذي يجعل الاثنين نوعًا واحدًا.
 ولهذا عبر أبن هشام في بعض مؤلفاته بالأمثلة السنة نظرًا إلى التفصيل، وعبر في بعضها كـ « الشذور،
 والقطر، وأوضح المسالك » بالأمثلة الخمسة ؟ نظرًا للإجمال، وانظر أوضح المسالك " بالأمثلة الخمسة ؟ نظرًا للإجمال، وانظر أوضح المسالك " بالأمثلة الخمسة ؟ نظرًا للإجمال، وانظر أوضح المسالك " بالأمثلة الخمسة ؟ نظرًا للإجمال، وانظر أوضح المسالك

### ولا يَصِحُ أَن تَقُولَ: مرَرْتُ بالرَّجُلانِ، فكأفاني الرجلَيْنِ (١).

装 装 袋

(١) فحكم المثنى: أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ، وينصب ويخفض بالياء ، المفتوح ما قبلها ، المكسور ما بعدها ، نيابة عن الفتحة أو الكسرة ، ويُوصَلُ به بعد الألف أو الياء نون تكون عِوَضًا عن التنوين الذى يكون في الاسم المفرد ، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة(\*).

فْمَثَالُ الْمُثْنَى الْمُرْفُوعَ : حَضَرَ القَاضِيَانِ ، وقَالَ رَجُلانِ .

فكل من « القاضيان » ، و « رجلان » مرفوع ؛ لأنه فاعل ، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة ؛ لأنه مثنى ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثالُ المثنى المنتصوب : أُحِبُ المُؤَدَّبَيْن ، وأكَّرَهُ المتكاسِلَيْن .

فكل من « المؤدبين » ، و« المتكاسلين » منصوب ؛ لأنه مفعول به ، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها ، المكسور ما بعدها ، نيابة عن الفتحة ؛ لأنه مثنى ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثال المثنى الخففوض: نظرت إلى الفارسَيْنِ على الفرَسَيْنِ .

فكل من « الفارسَيْسِ » ، وه الفَرَسَيْسِ ، مخفوض ؛ لدخول حرف الحفض عليه ، وعلامة خفضه الياء ، المفتوح ما قبلها ، المكسور ما بعدها ، نيابة عن الكسرة ؛ لأنه مثنى ، والنون عِوَض عن التنوين في الاسم المفرد .

#### 왕 왕 왕

وهنا فائدة لا مانع من ذكرها ، وهي تتعلق بشروط تثنية الأسماء ، فقد ذكر النحاة شروطًا للاسم حتى يصبح تثنيته ، وهذه الشروط هي :

١- أن يكون الاسم مُغرَبًا، فالأسماء المبنية لا تثنى على الأصل، أما ما جاء على منهاج التثنية من المبنيات فهو في رأى النحاة ملحق بالمثنى، مثل: هذان، وهاتان، من أسماء الإشارة، واللذان، واللتان، من الأسماء الموصولة، فقد وردت عن العرب على صورة المثنى، رغم أن المفرد منها مبنى، وذلك يُخفَظُ، ولا يُقاس عليه.

٣- أن يكون الاسم مفردًا ليثني ، فلا يثني المثني ، ولا الجمع .

أما ما جماء مثنى أو جمعًا من حيث اللفظ ، مثل : « محمّدان – زَيْدان – محسنيين – عَبْدُون » فإنه عند إرادة التئنية أو الجمع تُسْبَقُ هذه الأسماء بكلمة « ذو » مثناة ، أو مجموعة ، تقول : جاء ذَوَا محمّدان – سألتُ ذَوَىْ محمّدانَ – مرزتُ بذَوَىْ محمّدانَ .

٣- ألا يكون مركبًا تركيبًا إضافيًا ، مثل : هعبد الله»، أو تركيبًا إسناديًّا ، مثل : « جادَ المَوْلَى - تَأَبُّطَ =

<sup>(</sup>م) كقوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴾ . فأصلها : تبت يدان ، ولكن لما أضيفت إلى ﴿ أَبِي ﴾ نذ -

= شَرًّا » ، أَوْ تَرْكَيْنَا مَوْجَيًّا ، مثل : « سِيبَوَيْهِ – عُمْرَوَيْهِ » .

فلا تثنى هذه الأنوع الثلاثة من التراكيب بزيادة الألف والنون أو الياء والنون(٠)، ولكن إذا أريد تثنيتها فإن ذلك يتم هكذا :

أَوَلَا : النَّرَكَيبِ الإضاشي : يثني جزؤه الأول فقط ، فتقول : جاء عبدا الله(\*\*)، ورأيت عَبْدَي الله ، ومرژتُ بعَبْدَي اللهِ ، ومنه قول الشاعر :

لقد طاف عَبْدَا اللهِ بِي البيتَ سبعةً وحَجُّ مِنَى الناسُ الكرامُ الأفاضلُ اللهِ عَبْدَا اللهِ بِي البيتَ سبعة وحَجُّ مِنَى الناسُ الكرامُ الأفاضلُ النائيا ، وثالثًا : التركيبُ الإسنادي والمُزجئ : إن أُرِيد تثنيتهما فإنه يؤتى قبلهما بكلمة « ذَوَا » للمذكر ، وثالثًا : المؤلّث ، مُقَدَّمة عليهما ، فتقول : جاء ذَوَا جادَ المَوْلَى ، قابَلْتُ ذَوَى جادَ الحقُّ ، مرَرُتُ بذَوَى سِيبَوَيْهِ .

٤- أن يتفق الاسمان المراد تثنيتهما في اللفظ ؛ أي : إننا نستطيع أن نثني « محمد ، ومحمد » ، فيقال : المحمدان ، لكن لا يمكن تثنية : « محمد ، وعلى » .

۵- أن يتفق الاسمان المراد تشيتهما شي المعنى ، فلا يمكن أن نثنى العين المبثصرة وعين الماء ، فتقول :
 العينان .

أما قول العرب: القلم أحد اللسانين. فهو على سبيل التغليب أيضًا(\*\*\*).

٣- ألا يُستنفنن بالثنية غيره عن تشيته ، ككلمة « بعض » فإنها لا تشى ؛ لأنه الشتُغني بتثنية « جزء » عن تشيتها ، فيقال : مجزءان ، ولا يقال : بعضان .

وكذلك كلمة « سواء » لا تنتى ، فلم يُشمَع « سواءان » ؛ لأن تثنية « سِيّ » بمعنى « مثل » أغْنَت عن ذلك ، فيقال : سِيئانِ .

٧-- أن يكون له مفرد من لفظه ، مثل : اثنان . ليس له مفرد من لفظه ، ولذلك فهو ملحق بالمثنى ، وليس مثنى .

٨- أن بكون نكرة ، أما نحو « المحمدان » فقيل : إنه يُنكِّر أولًا ، ثم يثنى بعد ذلك .

٩- أن يكون للاسم مُماثل في الوجود، أما قولهم: القمران. للشمس والقمر، فمن باب التغليب كذلك.

 <sup>(</sup>a) إلا التركيب الإضافي فإنه يثني جزؤه الأول فقط بزيادة الألف والنون، أو الياء والنون، كما سنبين إن شاء الله .

<sup>(\*\*)</sup> حذفت نون \* عبدان » للإضافة .

<sup>(</sup>همه) التغليب تقدم أن المراد به : تثنية اسمين مختلفين في اللفظ ، أو في المعنى ، مع ترجيح أحدهما لتتم التثنية على لفظه . وانظر ص١٣٩ من هذا الشرح .

إعمراب جمع الذكم الممالم والمستحدد



# \* (" alul ) Saidl & ap file! \*

قال المؤلف رحمه الله: وأمَّا جمع المذكر السالم، فيرَّفعُ بالواو، ويَنْصَبُ ويُخْفَضُ بالواو، ويَنْصَبُ

وافَقَ التثنيةَ في الخفضِ والنصبِ (٢)، وخالَفَها في الرفع (٢).

불 봤 봤

<sup>(</sup>١) شرع هنا المؤلف رحمه اللَّه في بيان القسم الثاني مَّا يعرب بالحروف . وهو جمع المذكر السالم .

<sup>(</sup>٢) لأن كلَّا من المثني وجمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة ـ

<sup>(</sup>٣) فالمثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو .

ومواد المؤلف رحمه الله : أن الثاني من الأشياء التي تعرب بالحروف هو جمع المذكر السالم ، وقد عرّفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم .

وحكسه : أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة ، وينصب ويخفض بالياء ، المكسور ما قبلها ، المفتوح ما بعدها ، نيابة عن الفتحة أو الكسرة .

وْنِيُوحِسْلُ به بعمد الْهِ أَوْ الْبَاءَ نُونَ ، تَكُونَ عِوَضًا عَنَ التَّنُويِنَ فَي الاسم المَفْرد ، وتحذف هذه النون عند الإضافة ، كنون المثني(\*).

فمثال جمع المذكر السالم المرفوع : حضَر المسلمون، وأفلح الآمِرون بالمعروف .

فَكُلُ مِن « المُسلمون » ، و« الأمرون » مرفوع ؛ لأنه فاعل ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الطممة ؛ لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثال جمع المذكر السالم المنصوب: رأيْتُ المسلِمِينَ، واحترقتُ الآمِرينَ بالمعروفِ.

فكل من « المسلميسن » ، و« الأمريس » منصوب ؛ لأنه مفعول به ، وعلامة نصبه الياه ، المكسور ما قبلها ، المفتوح ما بعدها ؛ لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

ومثال جسع المذكر السالم المخفوض : اتَّصَلْتُ بالآمِرِينَ بالمعروف ، ورضِيَ اللهُ عن المؤمنيينَ .

فكل من والأمريس »، وه المؤمنين » مخفوض ؛ لدّخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

 <sup>(\*)</sup> وَذَلْكُ نَحْوِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةً لَهُمْ ﴾ . الشاهد: قوله: «مرسلوا». فأصلها:
 « مرسلون». ولكن حذفت النون؛ لأنها أضيفت إلى « الناقة».

Buasil slauži šijs!

#### \* إعرائب الأسهاء الخمسية \*

قَالَ المُؤلِفُ رَحِمهِ اللهُ تعالى: وأمَّا الأسماءُ الخمسةُ فَتُرْفَعُ بالواوِ، وتُنْصَبُ بالأَلفِ، وتُخْفَتشُ بالياءِ<sup>(١)</sup>.

فوافَقَتْ جمعَ المذكرِ السالمَ في حالةِ الرفعِ (١)، ووافَقَتْ جمعَ المذكرِ السالمَ والمثنى في حالةِ الخفضِ (٣)، وانْفَرَدَتْ في حالةِ النصبِ (١).

مثالٌ على إعراب الأسماء الخمسة:

تَقُولُ : زارني أبوك ، فأكْرَمْتُ أباكَ ، تَقَرَّبْتُ إلى أبيك (٥٠).

왕 왕 왕

<sup>(</sup>١) فالأسماء الخمسة هي القسم الثالث من الأشياء التي تعرب بالحروف ، وقد سبق بيانها ، وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب .

<sup>(</sup>٢) فكل منهما يرفع بالواو نيابة عن الضمة.

<sup>(</sup>٣) فكل من جمع المذكر السالم والمثني والأسماء الخمسة ينخفض بالياء نيابة عن الكسرة .

<sup>(</sup>٤) إذ لا شيء ينصب بالألف غير الأسماء الخمسة .

 <sup>(</sup>٥) في الله المنطق المواعدة والمنافع المنطقة والمنطقة المنطقة ال

وأبالله :مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة ؛ لأنه من الأسماء الحمسة ، والكاف ضمير مبنى على الفتح ، في محل خفض ، مضاف إليه ، كما سبق .

وأبيك : اسم مخفوض ؛ لدخول حرف الخفض « إلى » عليه ، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة ؛ لأنه من الأسماء الخمسة ، والكاف كما سبق .

### \* Augustu Martin Incanak \*

قَالَ المُؤلِفُ رِحِمهِ اللهُ تَعَالَى: وأَمَّا الأَفْعَالُ اخْمَسَةُ غَتُوْفَعُ بِالنَّوْنِ: وتُنْتَمْسَبُ وَلَّكُوْمُ بِمَّالَةِهِا .

هذه لا يُشارِكُها شيءٌ (١) ؛ لأنها فعلٌ ، لا اسمّ .

وَإِسْرَائِهَا : تُرْفَعُ بشِوتِ النونِ ، وتُجُزَّمُ وتُنْصَبُ بحذفِها .

وهذا الفصلُ – في الحقيقةِ – فَلْـ لَكَةُ (٦) الفصلِ السابقِ ، يعنى : أنه أتَى بهذا الفصلِ على وجهِ آخَرَ غيرِ الفصلِ الأولِ .

وهذا الفصلُ يُغْنِي عن الفصلِ الأولِ ، لكنَّ الفصلَ الأولَ أكثرُ تفصيلًا .

\$ # # #

(١) إذ إن ما سواه يعرب بالألف والواو والياء، وهي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها . والأَفْعَالُ الحنسسة هي الْقَسم الرابع والأُخير من الأُشياء التي تعرب بالحروث، وقد عرفت فيما سبق حقيقة الأفعال الخمسة (\*\*).

ومثال الأفعال الخمسة المرفوعة : تَكُتُبَانِ ، وتَفْهَمانِ .

فَكُلُ مَنهُمَا فَعَلَ مَضَارَعَ مَرِفَوعٌ ، لَتَجَرَّدُه مَن الناصب والجازم ، وعلامة رفعه ثبوت النون ، والألف ضمير الاثنين فاعل ، مبنى على السكون ، في محل رفع .

ومثال الأفعال الخمسة المنصوبة: لن تَحْزَنا، ولن تَفْشَلا.

فَكُلُ مِنَ \* غَفْرُنا ، وَتَشَشَّلُا \* : فعل مضارع منصوب بـ « لن » ، وعلامة نصبه حذف النون ، والألف ضمير الالتين فاعل ، مبنى على السكون ، في محل رفع .

ومثال الأفعال الخسسة الجزومة: لم تُذَاكِرا، ولم تَفْهَما.

فَكُلِ مِنْ : تَشَاكُوا ، وَتُثَمِّيَمَا » : فعل مضارع مجزّوم بـ « لم » ، وعلامة جزمه حذف النون ، والألف ضمير الاثنين فاعل ، مبنى على السكون في محل رفع .

(٢) الشَّلْمُلُكَةُ: هُجْمَلُ مَا فُصَّلُ وَخُلاصتُه. وانظر الوسيط ( ف ذ ل ك ).

<sup>(4)</sup> تقدم س ۱٤٢ ، وما بعدها .

Laign Jlasz

## \* الأفعالُ وأنواعُها \*

قال المؤلفُ رجمه اللهُ: بابُ الأَفعالِ (١).

سَبَقَ لَنَا أَنَّ المُؤْلِفُ رَحِمهِ اللهُ قَالَ فَي أُولِ الْكَتَابِ'' : وأَقْسَامُه ثَلَاثَةً : اسَمَّ وفعلٌ ، وحرف . وهنا قال : بابُ الأفعالِ ، فلماذا جمَع هنا ، وأَفْرَد هناك؟

الجوابُ : أفَّرَد هناك ؛ لأنَّ المقصودَ الجنسُ ، وجمَع هنا ؛ لأن المقصودَ النوعُ ، فهنا سيَذْكُو أنواعَ الأفعالِ أَ، أمَّا هناك فإنما أراد ذكرَ الجنسِ فقط ، والجنسُ يَشْمَلُ كلَّ الأنواع . الأنواع .

والفرقُ بيسنَ الجنسِ والنوعِ : أنَّ ما صَحَّ أن يُحْبَرَ به عن الآخرِ دونَ العكسِ فهو الجنسُ ، وما لا يَصِحُ أن يُحْبَرَ به فهو النوعُ .

نقولُ مثلًا : البُوَّ حَبُّ . فقولُك : « حَبُّ » . جنسٌ ؛ لأنه يَصْلُحُ أن يُمْخبَرَ به عن البُرُّ . ولو قلتَ : الحَبُّ بُرُّ . فهذا خطأً ، لا يَصْلُحُ أن يُحْبَرَ بالبُرُّ عن الحبُّ ؛ لأنك إذا

<sup>(</sup>۱) هذا هو بداية ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإعراب الأفعال (٬٬ وإعراب الأسماء (٬٬٬ وقدَّم رجمه الله الأفعال على الأسماء لعلتين :

الأولى: أن الكلام على الأفعال أقل من الكلام على الأسماء، فابتدأ به ؛ لِيَخْلُصَ من القليل إلى الكثير، وهو مَشلَكٌ مُتَّبَع عند المصنفين، قاله الأزهري في « التصريح ».

التَّانِيةَ : أن أصل الأسماء هو الأفعال عند الكوفيين ، والمصنف رحمه اللَّه معدود منهم ، ومِن ثُمَّ استحقت الأفعال التقديم .

وينضاف إلى تَثِيَلُكُ الْعَلْمَيْنَ: ما يذكره بعض الشُّرَاح من تعلق كثير من أبواب الأسماء الآتية بباب الأفعال، فتعيُّن تقديمه.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ولذلك قال رحمه اللَّه بعد قوله : باب الأفعال . قال : الأفعال ثلاثة : ماض ، ومضارع ، وأمر .

<sup>(\*)</sup> فسيذكر رحمه اللَّه بعد قليل – إن شاء الله – رفع الفعل المُضارع ، ونصبه ، وأدوات النصب وجزمه ، وأدوات الجزم .

<sup>(\*\*)</sup> فسيذكر رحمه الله بعد الانتهاء من الكلام على إعراب الفعل المضارع مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ومخفوضاتها ، وبها ينتهي الكتاب .

قلتَ : الحَبُّ بُرُّ . قَالَ لكَ مَن مَعُهُ نُوعٌ آخرُ مِن الحبُّ : أنا معى الحبُّ ، وليس بيُرٌ . سَئَالٌ آخَرُ : تقولُ : الذهبُ نقدٌ . النقدُ : جنسٌ (١) .

رِلُو قَلْتُ : النقدُ ذَهَبٌ . فهو خطأً ؛ لأنَّ النَّقْدَ فيه ذهبٌ ، وفيه فضةٌ .

مَثَالًىٰ ثَالَتُ : تقولُ : الإنسانُ حيوانٌ . حيوانٌ . جنسٌ (٢) ، ولا يَصْلُحُ أن تقولَ : الحيوانُ إنسانٌ<sup>(٣)</sup>.

مثالٌ رابعٌ: تقولُ: المسجدُ بيتٌ. البيتُ جنش(¹)، ولا يَصْلُحُ أن تقولَ: البيتُ

إِهَٰنَ ،َ الصَّابِطُ : أَنَّ مَا صَبُّ أَن يُخَبِّرَ بِهِ عَنِ الآخِرِ فَهُو الْجِنسُ ، ومَا لا يُصِبُّ فَهُو النوعُ . تُم قال المؤلف رحِمه اللهُ تعالى: الأفعالُ ثلاثةٌ ("): ماض (٧)، ومضارعٌ، وأمرّ،

أوَّ لهما : طريقة المصنف في حصر جنس المُتَكَلِّم فيه ، وهي الأفعال ، ثمراتباع ذلك بمعرباته معلاماته ميما إِلَى ذَلَكُ ، وهي طريقة مُشتَكَتَنَة في التعليم . قاله ابن هشام .

ثَانِيهِمَا : هو دَلْيَلَ ذَلَكُ الحَصرِ ؛ إذ دَلُ عَلَيْهُ دَلِيلانَ :

أَوْلاً : دليل الاستقراء التام ، حيث استقرأ أئمة اللغة أنواع الأفعال ، فوجدوها لا تخرج عن ثلاثة : ماض ، ومضارع ، وأمر . وهذا أمر مُجْمَع عليه . قاله السيوطي في « الأشباه والنظائر في النحو » ، لكن اختلفوا في ﴿ الْأَمْرِ ﴾ ) هل هو مستقل بنفسه أم لا ؟

ثَانيًا : دليل النظر : حيث إن الفعل حَدَثٌ يتعلق بزمن ، والأزمان ثلاثة حقيقةٌ واستقراءٌ بإجماع العقلاء . فَأُولُهُا ۚ زَمَنَ الْمَاضِي ، حيث إِنَّ الفَعَلِ يَتَعَلَّقَ بِهِ ، كَا الضَّرَبِ لَا ـــ

والثاني : زمن الحال ، حيث إن الفعل يتعلق به ، كـ « يضرب » .

والنَّالَتُ : زمن الاستقبال ، حيث إن الفعل يطلب إيقاعه فيه ، كـ « اضرب » .

<sup>(</sup>١) لأنه صَمِّع أن يُخْبَرُ به عن الذهب.

<sup>(</sup>٢) لأنه صح أن يخبر به عن الإنسان .

<sup>(</sup>٣) لأن الحيوان له أنواع أخرى غير الإنسان .

<sup>(2)</sup> لأنه صح أن يخبر به عن المسجد.

<sup>(</sup>٥) لأن البيث قلد يكون مسجدًا ، وقد يكون مكانًا يعيش فيه الإنسان ، وقد يكون مَأْوًى للحيوان .

<sup>(</sup>٦) قموله رحمه الله: الأفعال ثلاثة يتعلق به شيئان:

<sup>(</sup>٧) أُصلُ " مَاضِ " : « مَأْضِيّ " بتحريك الياء منوَّنة ، فاسْتُشُقِلَت الحركة على الياء ، فحُذِفت ، فالتقى ساكتان؛ الياء مع التنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

نهجون : حسر نها و يُشير نها والشير لها (١).

قَولُه رَجِمه اللهُ: ماضِ. هو ما دلَّ بهيئتِه على زمنٍ مضَى (٢). رَقَولُه رَجِمه اللهُ: مضارعٌ. هو ما دلَّ على حاضرٍ، أو مستقبلٍ (١٠). وقولُه رَجِمه اللهُ: وأَمْرٌ. هو ما دلَّ على مُشتَقْبَلِ (٥).

> 50 50 50 60 50 50 60

(۱) قَوْلُه : « نَصُو » . يصمح رفعه على كونه خبرًا لمبتدأ محذوف ، تقديره : وذلك نحو .
 وإعرابه :

وَذَلَكُ : الواو للاستئناف ، و« إذا » : اسم إشارة مبتدأ مبنى على السكون ، في محل رفع ، واللام للبعد ، والكاف حرف خطاب .

نَحَوْ: خبر المبتدأ ، مرفوع بالضمة الظاهرة .

ويتسح نصبه على كونه مفعولًا به لفعل محله وشه، تقديره: أعنى نحق.

وإغرابه ت

أُعنى: فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثُّقُل، والفاعل مستتر وجوبًا، تقديره : أنا .

تُحون مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

(٢) هذه أمثلة الأفعال الثلاثة ؛ الماضي والمضارع والأمر ، على اللف والنشر المرتب .

(٣) أَىٰ : أَن الفعل الماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم ، نحو : ضَرَبَ ، ونَصَرَ ، وفَتَحَ ، وعَلِمَ ، وحَسِبُ ، وكَرُمَ .

(٤) المُشارع لَغَمَّ : قال في اللَّمَانَ : المُشَايِهِ .

وَمِن ثُمَّ قَيِلَ لَلْفَعَلَ الْمُصَارِع : مُضارِع . لشبهه بالاسم ، من حيث كونه معربًا ، في أكثر أحواله . والفعل المتضارع من حيث الزمن : هو ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم « الحال » ، أو بعده « المستقبل » .

وهذا هو «ندهب جمهور النحاة، وبه جزم سيبويه ؛ أن زمن المضارع يَشْمَل زمن الحال، وزمن الاستقبال.

فكلمة «يأكل» من جملة: «يأكل محمد التُشَاحة». تتعلق بالزمن الحاضر – وهو عند إيقاع تلك الجملة – وبعدها، وهو زمن الاستقبال.

(٥) فَالْفَعَلَ الْأُسر : هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم . يعنى : في المستقبل ، نحو : اضْرِب ، وانْضُر ، وافْتَح ، واعْلَمْ ، والحبيث ، واكْرُمْ .

فْهِذَهُ هِي أَنْوِأَعُ الْفُعُلِ الْتُلَاثَةَ، وقد ذكرناها لك في أول هذا الكتاب ص ٦٣، ٦٤، حاشية ٣. =

## $\star$ (1) Jaüli $\acute{a}$ ( $\star$ ) $\star$

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: فالماضى مفتوحُ الآخِرِ أبدًا، والأمرُ مجزومٌ أبدًا، والأمرُ مجزومٌ أبدًا، والمضارعُ ما كان في أوَّلِه إخدَى الزُّوائدِ الأربَعِ، التي يَجْمَعُها قولُك: أَنَيْتَ. وهو مرفوعُ أبدًا، حتى يَدْخُلَ عليه ناصبٌ أو جازمٌ.

قُولُه رَحِمهِ اللَّهُ: فَالمَاضِي مَفْتَرَخُ الْآخِرِ أَبِدًا (٢٠).

يعنى : أنه لا يمكنُ أن يَقَعَ إلا مفتوحًا ، ولهذا نُسَمِّيه مبنيًّا ؛ لأنه لا يَتَغَيَّرُ ، كما لو بَنَيْتَ على الأرضِ بناءً ، ثبَت ، فالماضى مبنىً على الفتح دائمًا .

وظاهرُ كلامِ المؤلفِ : أنه مبنيٌ على الفتحِ ، وإن اتَّصل به واوُ الجماعةِ ، أو ضميرُ الفاعل<sup>٣)</sup> ، مطلقًا .

= وذكرنا لك معها علامات كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ، وانظر ص٣٦- ٣٨ .

(١) بعد أن بيَّن المؤلف رحمه اللَّه أنواع الأفعال، شرع في بيان أحكام كل نوع منها.

(٢) وفي بعض النسخ : فالماضي أيثنَى على فتح الآخر . والمعنى واحد ، إلا أن في هذه الجملة تصريحًا بالبناء .
 قاله الرملي في شرحه .

(٣) يعنى الشارح رحمه الله بضمير الفاعل:الضمير الذي يكون في محل رفع، فاعلًا<sup>(\*)</sup>، وهذا النوع من الضمائر إما أن يكون متحرّكًا، وإما أن يكون ساكنًا.

أولًا: ضمائر الرفع المتحركة: وهي:

١ -- تاء الفعل: وأشكالها مع الفعل الماضي هكذا:

فهِمُتُ «للمتكلم» - فهِمُتُ «للمخاطَب المُذكر» - فهِمْتِ «للمخاطَبة المؤتثة» - فهِمْتُما «للمثنى بنوعيه» - فهِمْتُم « لجماعة الذكور» - فهِمْتُنَّ « لجماعة الإناث».

٣- نون النسوة ، نحو : النسوة فهمن الدرس.

وهذان الضميران لا يكونان إلا في محل رفع ، إما فاعلًا ، أو نائب فاعل ، أو اسمًا للنواسخ الفعلية ( كاد وأخواتها ، وكان وأخواتها ) .

الفاعِلِين، نحو: نِلْنَا السُنَى. ونا الفاعلين قد تكون في محل رفع أو نصب أو خفض، والذي
 يَعْنِينا هنا نا الفاعلين التي تكون في محل رفع.

<sup>(»)</sup> وقد يكون في سحل رفع ، نائب فاعل ،أو اسمًا للنواسخ الفعلية (كان وأخواتها ، وكاد وأخواتها ) ، المهم أن يكون في محل رفع .

مثالُ الفعلِ الماضي الذي اتُّصَل به واوُ الجماعةِ: ضَرَبُوا.

وهذا الفعلُ طَاهرُ كلام المؤلف رحِمه اللهُ: أنه مبنيٌّ على الفتح، فتقولُ في إعرابِه على كلام المؤلف:

ضَرَبُوا: ضرب: فعلٌ ماضٍ مبنىٌ على فتحٍ مُقَدَّرٍ على آخِرِه، منَع من ظهورِه اشتغالُ المَحَلِّ بحركةِ المناسبةِ .

إذن: على كلام المؤلفِ رحِمه اللهُ يكونُ الفتحُ مُقَدَّرًا(١).

منَّالُ الفعلِ الماضي الذي اتَّصَل به صنعيرُ الفاعل: صربَّتُ .

تقولُ في إعرابِه على كلام المؤلفِ :

ضَرَبْتُ: ضَرَب: فعلٌ ماضٍ مبنىٌ على فتح مُقَدَّرٍ، منَعَ من ظهورِه المناسبةُ(٢).

= ثانيا: ضمائر الرفع الساكنة:

١ – ألف الْأثنين أو الاتنتين، نحو: فَهِما، فَهِمُتَا.

٣- واو الجماعة، نحو: فهمُوا.

٣- ياء أشخاطبة : وهي لا تتصل بالفعل الماضي .

وهذه الضمائر الثلاثة لا تكون إلا في محل رفع.

والذي يَغْنِيه الشَّارح رحمه اللَّه بقوله : ضمير الفاعل. هو ضمائر الرفع المتحركة ؛ أي : تاء الفاعل، ونون النسوة، ونا الفاعلين.

(١) يعني : على أخر الفعل الماضي الذي اتصل به واو الجماعة ، والمانع من ظهوره - كما قال الشارح رحمه الله -- هو اشتغال المحل بحركة المناسبة .

(٢) ذكر الشيخ محمد محيى الدين، والشيخ حسن الكفراوي، والشيخ صالح الأشمري: أن المانع من ظهور الفتحة على أخر الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ( تاء الفاعل - نون النسوة - نا الفاعلين) هو دفع كراهة توالي أربعة متحركات(\*). وانظر التحفة السنية ص١٥، وشرح الشيخ حسن على الأجرومية ص٢٨، وإيضاح المقدمة الآجرومية للشيخ صالح ص٩٣ . ==

 (٥) فكلمة ضربتُ أصلها : ضَربَتُ بفتحات ، آخرها ضم ، فهذه أربع حركات : الأولى : فتحة على الضاد ، والثانية: فتحة على الراء، والثالثة: فتحة على الباء، والرابعة: ضم التاء.

فَاسْتُشْلَبُ الْعُرْبِ الْجُمْعِ بِينَ أَرْبِعِ حَرَكَاتَ فَأَكْثَرِ ، فيما هو كالكلمة الواحدة فسكّنَت أحد هذه الحروف الأربعة . =

# ولكنَّ بعضَ العلماءِ قال: الفعلُ الماضي مبنيٌّ على الفتح، ويُسْتَثْنَي من ذلك مسألتان (١٠):

= وبذلك يتبين أن مذهب ابن آجروم أن الفعل الماضي مبنى على الفتيح دائمًا ، وهذا الفتيح إما ظاهر ، وإما مقدر :

أما الفتح الطاهر ففي :

١ - الفعل الماضى الصحيح الآخر ، الذي لم يتصل به واو جماعة ، ولا ضمير رفع متحرك ، نحو : أكْرَمَ ، قَدُمَ ، سَافَرَ ، ونحو : سافَرَتْ زينبُ ، والرجلان قالا الحقّ(\*).

٢ - وفي كل فعل ماض، كان آخره واؤا أو ياء، نحو: رَضِيَ، شَقِينَ، سَرُوَ (\*\*\*)، بَذُو (\*\*\*).
 رأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع؛ لأنه:

١ – إمَّا أن يكون مُقَدُّرًا للتعذر ، وهذا في كل ما كان آخره ألفًا ، نحو : دَعَا ، وسَعَى .

فكل منهما : فعل ماض مبنى على فتح مقدر على الألف ، منع من ظهوره التعذر .

٣ - وإما أن يكون الفتح مُقَدَّرًا للمناسبة ، وذلك في كل فعل ماضٍ اتصل به واو جماعة ، نحو : كتبوا ، وسَعِدُوا .

فكل منهما فعل ماض مبنى على فتح مقدر على آخره ، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة ، وإنما كانت حركة مناسبة ؛ لأن الواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها .

وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبنى على السكون في محل رفع .

٣٣- وإما أن يكون الفتح مقدرًا لدفع كراهة توالى أربعة متحرً كات ، وذلك فى كل فعل ماض ، اتصل
 به ضمير رفع متحرك ، كـ « تاء الفاعل ، ونون النسوة ، ونا الفاعلين » (\*\*\*)، نحو : « كتَبْتُ ، وكتَبْتَ ،
 وكَتَبْتِ ، وكتَبْنَا ، وكتَبْنَ » . بسكون الباء المُؤخدة .

فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضٍ مبنى على فتح مقدر على آخره ، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالى أربعة متحركات ، فيما هو كالكلمة الواحدة .

« والنتاء » ، أو « نا » أو « النون » فاعل ، مبنى على الضم ، أو الفتح ، أو الكبسر ، أو السكون ، في محل رفع .

(١) وهذا هو مذهب جمهور النحاة .

<sup>&</sup>quot; وإنما وقع التسكين على آخر الفعل المتصل به ضمير الرفع المتحرك ؛ لأنه الأنسب ، فلو وضع التسكين على أول الفعل لما المتصل به وضع على وسطه لاختلف الوزن الصرفى ، ولما عُرِف وزن الفعل لما المتعلية النطقُ به ، ولو وضع على وسطه لاختلف الوزن الصرفى ، ولما عُرِف وزن الفعل ، فناسب وضع التسكين على آخره .

 <sup>(</sup>ه) فالفعلان «سافَرَثْ، وقالاً » اتصلا بتاء التأنيث الساكنة، وألف الاثنين، وهما ليسا من ضمائر الرفع
 المتحركة، ولا واو جماعة، فيبنى الفعل الماضى المتصل بهما على الفتح الظاهر.

<sup>(\*\*)</sup> سَرُوَ يَشْرُوَ سَرَاوَةً ، وسَرُوًا : شَرُفَ . فهو سَرِيٌّ . وانظر المعجم الوسيط ( س ر و ) .

<sup>(\*\*\*)</sup> بَذُوَ يَيْنُو بَذَاوَةً ، وبَذَاءً ، وبَذَاءَةً : ساء خُلُقُه ، فهو بَذِيٌّ . وانظر المعجم الوسيط ( ب ذ و ) .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> وإنما كانت « نا » ضمير رفع متحرّكًا ، على الرغم من كون آخرها ساكنًا ؛ لأن الألف دائمًا ساكن ، =

إذا اتَّصَلَت به واؤ الجماعة بُنى على الضمّ (١).

٣ – إذا اتَّصلَ به ضميرُ رفع متحرِّكٌ بُنِي على السكونِ .

وهذا القولُ أصحُّ ؛ لأنَّ هذا لا يحتاجُ إلى تكلُّفِ ، ولا يحتاجُ إلى تقديرِ ". فعلى سبيلِ المثالِ : الفعلُ « ضرَبُوا » هكذا نَطَقَه العربُ ، ليس فيه تقديرُ ، فلم يَذُرُ في فكرِهم أنَّ هناك فتحةً في هذا السياقِ .

وعليه فإننا نقولُ في إعرابِ الفعلِ «ضَرَبُوا»:

ضرب: فعلُّ ماضٍ مبنيٌّ على الضمُّ لاتصالِه بواوِ الجماعةِ .

ونقولُ في إعرابِ « ضَرَبْتُ » : ضَرَب : فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفع المتحرِّكِ .

والحلاصةُ الآنَ : أن الفعلَ الماضيَ مبنيٌ على الفتحِ ، إمَّا ظاهرًا ، وإمَّا مقَدَّرًا على كلام المُؤَلُّفِ .

والصحيحُ أنه مبنيَّ على الفتحِ ما لم يَتَّصِلُ بواوِ الجماعةِ ، فيُبْنَى على الضمّ ، أو بضميرِ الرفع المتحرِّكِ ، فيُبْنَى على السكونِ .

وعند إعراب هذا الفعل تقول : تواصَوًا : فعل ماضي مبنى على الضم المقدر على الألف المحذوفة . (٢) والأصلُ عدمُ التقديرِ .

<sup>(</sup>١) فإذا قال قائل: فما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آننُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتُوَاضَوْا بِالْحَقَ ﴾. فهنا اتصل بالفعل الماضى «تُواضَوْا » بواو الجماعة ، ومع ذلك بنى على الفتح ؟ فالجواب أن نقول : واو الجماعة هنا لم تباشر الفعل ، فبينهما وبين الصاد ألف محذوفة (\*) ، ولهذا نقول في « صلّى » : « صلّوًا » ، ويُخطئ من يقرؤها : « صَلُوا » . فإنها هكذا فعل أمر ، وليست فعلًا ماضيًا ، وعليه فإن القاعدة لم تَنْخَرِمْ .

لأن هذه الألف ليست من أصل الضمير ، وإنما أتى بها للفصل بينها وبين نون النسوة . والله أعلم .
 يقول النحاة : إن الفعل « تَوَاصَى » لَمَّا دخَلَت عليه واو الجماعة التقى ساكنان ؛ الألف وواو الجماعة ،

ومن المعلوم عند النحاة أنه إذا التقى ساكنان ، وكان الأول منهما حرف علة فإنه يجب حذفه ، فتحذف الألف ، ويبقى الحرف الذي قبله عليه فتحة ؛ لتدل على الحرف المحذوف .

« مجموعة فوائد تَتَعَلَّقُ بِناءِ الفعلِ الماضي :

الْفَائِدَةُ الأَرْلَى: إذا كان الفعلُ الماضى معتلًّا بالياءِ - يعنى: آخرُه حرفُ العلةِ « الياءُ » - فإنَّه يُثِنَى على الفتحِ الطاهرِ (١٠)؛ لأنَّه مَرَّ علينا أنَّ الفتحةَ تَظْهَرُ على المعتلِّ بالياءِ (١٠)، قال تعالى: ﴿ قُضِى اللَّمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسَلَقْتِيَانِ ﴾ .

فإذَنْ : نقولُ : الفعلُ الماضي إذا كان آخرُه ياءً تَظْهَرُ عليه الفتحةُ ، وإذا كان آخرُه ألفًا يُثنَى على فتحةٍ مقدَّرةٍ على آخرِه ، منَع من ظهورِها التعذُّرُ .

ومثالُ المعتلُ الآخِرِ بالأَلفِ : رَمَى .

نَهُولُ شَى إِسُرابِه : فعلٌ ماضٍ مبنىٌ على فتحٍ مُقَدَّرٍ على آخرِه ، منَع من ظهورِه التعذُّرُ .

الْفَائِدَةُ النَّالَيَةُ : الفعلُ « ضَرَبَا » نقولُ في إعرابِه : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتحِ ؛ لأنَّه لم يَتَّصِلْ به واوُ الجماعةِ ، ولا ضميرُ الرفعِ المتحرِّكُ ، إنما اتَّصل به ضميرُ رفعِ ساكنٌ ، وهو ألفُ الاثنين .

ونحن قلنا : ضميرُ الرفعِ المتحرُّكُ<sup>(٣)</sup> . فخرَج بذلك ضميرُ الرفعِ الساكنُ ، مثلُ ألفِ الاثنين في « ضرَبا »<sup>(٤)</sup> .

الفائدةُ الثالثةُ : الفعلُ «ضرَبَنَا» مبنىٌ على الفتحِ ؛ لأنَّ الذي اتَّصَل به ضميرُ نصبٍ ، وليس ضميرَ رفعِ<sup>(ه)</sup> ؛ لأننا مَضْروبون الآنَ<sup>(١)</sup> ، فالذي اتَّصَل به ضميرُ نصبٍ .

<sup>(</sup>١) إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك ، أو واو جماعة .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) أي: الذي يستوجب بناء الفعل الماضي على السكون.

<sup>(</sup>٤) ولا يوجد لد مثال أخر ؛ إذ إن ضمائر الرفع الساكنة المتصلة ثلاثة فقط ، هي :

١ -- واو الجماعة، ولا تدخل معنا ؛ لأن الفعل الماضي يبني معها على الضم.

٣ -- ياءِ المخاطبة، ولا تتصل أصّلًا بالفعل الماضي. ٣ -- ألف الاثنين.

<sup>(</sup>٥) فالضمير « نا » هو الذي وقع عليه الفعل، فكان في محل نصب مفعولًا به.

 <sup>(</sup>٦) ولذلك سبق أن قلنا : إن الضمير « نا » يمكن أن يكون في محل رفع ، أو في محل نصب ، أو في محل جر . =

وَلَهِذَا يَصِحُ أَنْ تَقُولُ : مَا أَنْصَفَنا أَصِحَابُنا . ويَصِحُ أَنْ تَقُولَ : مَا أَنْصَفْنا أَصحابَنا . فإن كنا نحن الظالمين نقولُ: ما أنْصَفْنا أصحابَنا.

وإن كَانُوا هم الظَّالِمِن نَقُولُ : مَا أَنْصَفَنَا أَصِحَابُنا .

فَانْظُرْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - دَقَةَ اللَّغَةِ الْعَرِبِيةِ ، فقد اخْتَلَف الفعلُ « أَنْصَفْنا » عن الفعلِ « أَنْصَفَنا » ، فـ « أَنْصَفَنا » بُنِي على الفتح ؛ لأنَّ « نا » مفعولٌ به ، ولهذا نقولُ : اتَّصَل بالفعلِ ضميرُ نصبٍ ، وليس ضميرَ رفع .

وِالْفَعْلُ « أَنْصَفْنَا » بُنِسِي على السكونِ ؛ لأنَّ «نا » فاعلٌ، وهي ضميرُ رفع

مَثَالٌ آخَوُ : تقولُ : أَكْرَمْنَا الرجلَ . بنصبِ « الرجل » ؛ لأنك لمَّا قلتَ : أَكْرَمْنَا . بسكونِ الميم، صارت «نا» هي الفاعلَ<sup>(١)</sup>.

وْتَقَوْلُ : أَكْرَمَنَا الرجلُ . برفــــع « الرجل » ؛ لأنَّ « أَكْرَمَنَا » لمَّا بُنِيَت على الفتح صارت مضافةً إلى ضميرِ النصبِ (٢).

ولهذا يُلْغَزُ بها ، تقولُ لرجلٍ مُبْتَدِئً في علمِ النحوِ : أَكْرَمْنا الرجلَ(")، وأَكْرَمَنا الرجل<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> فإذا اتَّصل بالفعل الماضي فإنه قد يكون في محل نصب ، وقد يكون في محل رفع :

١ -- فيكون في محل رفع إذا بُنِي الفعل الماضي معه على السكون ، ولا يكون مبنيًّا على السكون إلا إذا وقعت « نا » فاعلًا ؛ أي : يكون الضمير « نا » عائدًا على من قام بالفعل .

ومثال ذَلْكُ : نحن خَرَجُنا في رحلة ، وقضَيْنا يومًا جميلًا ، وعُذْنا في المساءِ .

٣ – ويكون التضمير « نا » في محل نصب إذا بُنِي الفعل الماضي معه على الفتح ، ويكون ذلك إذا وقع الضمير « نا » مفعولًا به ؛ أي : يكون الضمير « نا » عائدًا على من وقع عليه الفعل .

ومثالَ ذَلَكُ : الطالبُ فَهمَنا ، اللَّهُ رحِمَنا من ذُلِّ الشرك .

<sup>(</sup>١) وصار « الرجل » هو الذي وقع عليه الفعل « الإكرام » ، فصار مفعولًا به منصوبًا بالفتحة الظاهرة .

 <sup>(</sup>٢) وكان « ألرجل » فاعلَا مرفوعًا ؛ لأنه هو الذي قام بالفعل .

<sup>(</sup>٣) بسكون الميم، ونصب الرجل.

<sup>(</sup>٤) بفتح الميم، ونصب الرجل أيضًا .

فيقولُ المُبْتَدِئُ : هذا صحيحٌ ؛ لأنَّ الكلُّ واحدٌ عندَه .

ولكنَّ هــذا ليس بصحيح، كما سبَــقَ، والصحيــحُ أن تقــولُ: أَكْرَمَنا الرجلُ<sup>(۱)</sup>.

والدليلُ على هذا: أنَّ « أكرم » هنا بُنِيَت على الفتحِ ، فصار الضميرُ المُتَّصِلُ بها ضميرَ نصب ، فالذي بعدَها يكونُ فاعلًا .

وأمَّا قولُه : أكْرَمْنا الرجلَ . فهو صحيحٌ ؛ لأنَّ الفعلَ بُنِي على السكونِ ، فكانت « نا » الـمُتَّصِلةُ به فاعلًا ، فيكونُ الرجلُ مفعولًا .

وما هو الضابطُ لمعرفةِ «نا » المفعولِ من «نا » الفاعلِ ؟

الجِوابُ : ليس لها ضابطٌ إلا الفعلُ إذا كان مُشَكَّلًا"، أو المعنى .

« فَانْدُوْ: هِلْ يَصِحُ أَنْ نَقُولُ: مَا أَنْصَفِنَا (").

الجوابُ: لا يَصِحُ ؛ لأنَّ الفعلَ الماضيَ لا يُكْسَرُ.

eje eje eje

تُم قال رجمه الله: والأمرُ مجزومٌ أبدًا:

عرَفْتُم الْجِزَمَ فيما سَبَقَ، فقد تقَدَّم أنَّ الفعلَ المضارعَ إذا كان آخرُه حرفًا صحيحًا مُجزِم بالسكونِ، وإذا كان آخرُه حرفَ علةٍ مُجزِم بحذفِ حرفِ العلةِ، وإذا كان من الأفعالِ الخمسةِ مُجزِم بخذفِ النونِ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) برفع « الرجل » .

 <sup>(</sup>۲) إذا كان آخر حرف في الفعل ساكنًا كانت : نا » ضمير رفع ، فاعلًا ، وإذا كان آخر حرف مفتوحًا
 كانت « نا » ضمير نصب ، مفعولًا به .

<sup>(</sup>٣) فنبنى الفعل الماضى على الكسر.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على علامتي الجزم بالتفصيل.

وأمَّا إذا كان الله على المضارعُ مُتَّصِلًا به نونَ التوكيدِ ، فإنه يُبْنَى على الفتح('' ـ وقولُ المؤلفِ رَجِمه اللهُ : والأَمرُ مَجزُومٌ . يَرِدُ عليه : كيف يكونُ الفعلُ الأمرُ -وهو مبنيٌّ ، قال ابنُ مالكِ : وفعلُ أمْرٍ ومُضِئٌّ بُنِيَا '` - مجزومًا ، والجزمُ إنما يكونُ في

والجوابُ عن هذا: أن نقولَ: إنَّ ابنَ آمُجرُوم رحِمه اللهُ يُخالِفُ في كونِ الفعلِ الأمرِ مبنيًّا ، فهو يَرَى أنَّه معربٌ ، وليس مبنيًّا ، فيَرَى أنَّ الفعلَ « قُمْ » على سبيلِ المثالِ فعلُ أمرٍ مجزومٌ ، وليس مبنيًّا ، وعلامةُ جزمِه السكونُ (٣) .

وعلةً إعرابه: أنه على تقدير لام الأمر، فالفعلُ «قُمْ»، تقديرُه: لِتَقُمْ (1). على كلِّ حالٍ ، الحلافُ شِبْهُ لَفْظِيٌّ ، ليس هناك فرقٌ (٥٠).

ونحن نقولُ : فعلُ الأمرِ مبنيٌّ ، إمَّا على السكونِ ، أو على حذف حرفِ العلةِ ، أو على حذفِ النونِ ، أو على الفتح .

<sup>(</sup>١) حتى وإن دخل عليه أداة جزم ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا ﴾ . فـ « لا » هنا ناهية ، و« لا » الناهية من أدوات الجزم ، ومع ذلك لم تجَزِم الفعل ، وبني على الفتح ؛ لاتصاله بنون التوكيد . وكذلك أيضًا إذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة ، فإنه يبنى على السكون ، وإن دخل عليه أداة

وسيأتي - إن شاء الله - بعد قليل ، الكلام بالتفصيل على بناء الفعل المضارع .

<sup>(</sup>٢) الألفية ، باب المعرب والمبنى ، البيت رقم (١٩).

<sup>(</sup>٣) والذي يؤيد أن مذهب ابن أجروم هو أن فعل الأمر معرب، أن القول بإعرابه هو مذهب الكوفيين، وابن أجروم \* كما مضى \* كوفي المذهب.

ولكن يرد على هذا : أنه قد جاء في بعض نسخ الآجرومية : والأمرُ ساكنٌ أبدًا . وهذا ظاهره أنه يقول ببناء الفعل الأمر على السكون دائمًا ؛ لأنه قال في الفعل الماضي : فالماضي مفتوح الآخر أبدًا ، وكان يري بناءه على الفتح دائمًا. واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) فيكون الفعل الأمر مجزومًا بلإم الأمر ، مُقَدَّرة .

والثقول ببناء الفعل الأمر هو قبرل البتسريين ، وهو أوْلَى ؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى

<sup>(</sup>٥) يعني: من جهة المعني، بين مذهب الكوفيين، ومذهب البصريين.

هذه أربعةُ أشياءَ .

مثالُ بناءِ الفعلِ الأمرِ عملى السكونِ: تقولُ لشخصِ إلى جانبِك: اضْرِبْ. فـ « اضْرِبْ » : فعلُ أمرٍ ، مبنىٌ على السكونِ .

وقال تعالى: ﴿ فَذَكُرْ إِنْ نَفَعَتِ الذُّكْرَى ﴾ . ذَكُرْ: فعلُ أمرٍ ، مبنىٌ على السكونِ .

ومثالُ بناءِ الفعلِ الأمرِ على حذف حرفِ العلةِ : إذا قلتَ : اتَّقِ اللهَ ـ فالفعلُ « اتَّقِ اللهَ ـ فالفعلُ « اتَّقِ » : فعلُ أمرٍ ، مبنىٌ على حذف حرفِ العلةِ « الياءِ » . ومثالُ بنائِه على الفتح : تقولُ : اضْرِبَنَّ زيدًا .

هُ « أَصْرِبَنَّ » : فعلُ أمرٍ مبنيٌّ على الفتحِ ؛ لاتصالِه بنونِ التوكيدِ .

ومثالُ بنائِه على حذفِ النونِ: قولُه تعالى: ﴿ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ﴾ . وقولُه تعالى: ﴿ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ﴾ . وقولُه تعالى: ﴿ فَقُولِكَ إِنَّى نَذَرْتُ ﴾ ، وقولُه تعالى: ﴿ فَقُولِكَ إِنِّى نَذَرْتُ ﴾ ، وقولُه تعالى: ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَالْأَفَعَالُ : « اَذَٰهَبَا – قُولًا – قُولِيس – اتَّقُونِ » مبنيةٌ على حذف النونِ ، والألفُ ، والياءُ ، والواؤ فاعلٌ .

فإذا قال قائلٌ: إن النونَ من الفعلِ « اتَّقُونِ » لم تُعخذَفُ ؟

فَاجْوابُ عَن ذَلَكُ أَن يِقَالَ : إِنَّ الفعلَ « اتَّقُونِ » أَصلُه « اتَّقُونَنِي » ، فحُذِفَت النونُ التي هي علامةُ الإعرابِ ، والنونُ الباقيةُ هي نونُ الوقايةِ (١).

إِشْنَ يُثِنَى فعلُ الأمرِ على واحدٍ من أربعةِ أشياءَ : السكونُ ، وحذفُ حرفِ العلةِ ، والفتحُ ، وحذفُ النودِ . وإن شئتَ فقُلْ في الترتيبِ : السكونُ ، والفتحُ ، وحذفُ حرفِ العلةِ ، وحذفُ النودِ .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على نون الوقاية ، ومتى يُؤْتِّي بها .

يكونُ مبنيًّا على حذفِ النونِ إذا كان من الأفعالِ الخمسةِ "، ويكُونُ مبنيًّا على حذفِ حذفِ حذفِ حذفِ على الفتح إذا اتَّصَل به نونُ حذفِ حرفِ العلمِ إذا اتَّصَل به نونُ التوكيدِ ، ويكونُ مبنيًّا على الفتح إذا اتَّصَل به نونُ التوكيدِ ، ويكونُ مبنيًّا على السكونِ فيما عَدَا ذلك ".

فَائِدَةً : اعْلَمْ أَنَّ الأَمرَ مضارِعُ مجزومٌ ، حُذِف منه حرفُ المضارعةِ ". فَمَثَلًا : الفعلُ «قام» ، المضارعُ المجزومُ منه : «لم يَقُمْ» ، يُحْذَفُ منه حرفُ المضارعةِ ، فقولُ : قُمْ.

(١) أى : إذا اتصل به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وهذه الثلاثة - كما سبق - إذا اتصلت بالفعل المضارع كان من الأفعال الخمسة، ولذا عبّر الشارح رحمه الله هنا بقوله: إذا كان من الأفعال الخمسة.

وذلك – واللَّه أعلم – لتقريب المعلومة للطلبة ؛ خصوصًا أن هذا الشرح إنما هو للمُبتَدِثِين . وإلاّ فالذي كان ينبغي أن يقال : بيني الفعل الأمر على حذف النون إذا اتُّصَل به ألف الاثنين ، أو ياء المخاطبة ، أو ألف الاثنين .

لأن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به أحد هذه الضمائر الثلاثة ، والكلام في الفعل الأمر .
(٣) وذلك إذا كان صحيح الآخر ، أو اقترنت به نون النسوة ، نصو : ذاكِرْ ، اشمَعْ ، اشمَعْن ، ذاكِرْنَ .
والناظر في أحوال بناء الفعل الأمر يجد أنه مبنى على ما يجزم به متنازعه ، ولهذا يقولون : إن الفعل
الأمر متنارع مجزوم ، مُخذف منه حرف المتنازعة .

وعلى هذا قول أبيي رفعة المشهور :

والأمرُ مَبْنَى على ما ليجرَم به مضارِعُه أَيَا مَنْ يَفْهَمُ فَالفعل الأَمْر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، والفعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، والفعل الآخر، والفعل الأمر يبنى على صحيح الآخر، والفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، والفعل الأمرييني على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، والفعل المضارع يجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، والفعل الأمرييني على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة. أما بالنسبة لنون النسوة ونون التوكيد، فالفعلان ؛ المضارع والأمر يُبنيان معهما على السكون، وعلى الفتح.

(٣) أى: أول حرف من الفعل المضارع ، ويكون حرفًا من حروف كلمة « أُنَيْتَ » .

- الْفَعَلْ « خَافْ » ، الفعلُ المضارعُ المجزومُ منه : لم يَخَفْ .

تُحْذَفُ ياءُ المضارعةِ ، تقولُ : خَفْ .

- الفعلُ « نام » ، الفعلُ المضارعُ المجزومُ منه : « لم يَنَمُ » .

يُحْذَفُ حرفُ المضارعةِ ، تقولُ : نَمْ .

إِذِنَ : الفعلُ الأمرُ إذا أرَدْنا أن نُحَرِّرَ تصريفَه نقولُ : إنه مضارعٌ مجزومٌ ، مُحذِف منه حرفُ المضارعةِ .

 ﴿ الله الله على الأمر من « عَرَب » « اعْرب » ، والمضارع « يَضْرب » » فأين الهمزةُ(''؟

هَا إِنَّ اللَّهِ : أَنَّ هذا لا يَنْقُضُ القاعدةَ ؛ لأنَّ همزةَ الوصل يُؤْتَى بها للتوصُّلِ إلى البَدْءِ بالساكنِ، ولهذا سُمِّيت همزةَ وَصْلِ، فهي ليست مقصودةً.

والنِدْءُ بالساكنِ غيرُ مُكنِ ، ولذا نأتى بهمزةِ الوَصْلِ لأُجلِ أن نستطيعَ النطقَ به . فَأَصَلُ «أَضْرِبٌ »، أولُ الفعلِ هو الضادُ، وأتَيْنا بالهمزة للتوصُّلِ إلى النطقِ بالساكن، وهي الضادُ .

وِ أَيضًا نَقُولُ : أَعُطِ (\*) فلانًا كذا ، والمضارعُ : لم يُعْطِ ، فأين الهمزةُ ؟

أَجْوَابُ : نقولَ : مُحذِفَت من المضارع ؛ لأنَّ ياءَ المضارعةِ زائدةٌ ، والهمزةُ في « أعطى » زائدةً ، ليست من أصلِ الكلمةِ (٣) ، ولا يَجْتَمِعُ زيادتانِ في أولِ الكلمةِ ، فحُذِفَت الهمزةُ ، وأتِي بالياءِ .

وفعلُ الأُمرِ ليس فيه ياءُ مضارعةِ ، ولهذا جِيء بالهمزةِ ، فقيل : أعْطِ فلانًا .

<sup>(</sup>١) المراد همزة الوصل التي في الفعل الأمر « اضرب » .

<sup>(</sup>٢) الهمزة هنا همزة قطع.

<sup>(</sup>٣) فأصل الفعل «غطا».

لكن في الفعلِ المضارعِ حَلَّت ياءُ المضارعةِ مَحَلُ الهمزةِ ؛ لأنَّها تَذُلُ على معنًى ، والهمزةُ لا تَذُلُ على معنى .

فَائِدَةً : كُلُّ فَعَلِ أَمرِ فَفَاعَلُه صَميرٌ مستترٌ وجوبًا (') ، إلَّا إذا اتَّصل به ألفُ اثنينِ ، أو واؤ جماعةِ ، أو ياءُ المخاطبةِ (') .

وإذا كان الذى اتَّصل به نونَ التوكيدِ ، ففاعلُه كذلك ضميرٌ مستترٌ وجوبًا<sup>(٣)</sup> ، وهذه القاعدةُ تُسَهِّلُ على الطالبِ إعرابَ الفعلِ الأمرِ .

ومثالُ استتارِ ضميرِ الفاعلِ وجوبًا ، في الفعلِ الأمرِ :

تَقْوَلُ : اقْضِ ، وادْعُ ، واضْرِبَنَّ .

فكلُ فعلِ من هذه الأفعالِ الثلاثةِ فاعلُه ضميرٌ مستتر وجوبًا، تقديرُه «أنت».

(١) اعلىم – رحمك الله … أن التضمير ينقسم بحسب ظهوره في الكلام واستتاره ` إلى ضمير بارز ومستتر .

فالصّمير البارز : ما له صورة في اللفظ ، ظاهرة في التركيب نطقًا وكتابة ، ويكون للرفع والنصب والجر ، مثل : هو - أنا - التاء ، في نحو : قمّتُ .

والصمير المستنر : ما ليس له وجود ظاهر في اللفظ نطقًا وكتابة ، وهو دائمًا يكون للرفع ، نحو : احْتَرِمْ أستاذَك . ففاعل الفعل « احْتَرِم » مستتر فيه ، تقديره « أنت » .

وينقسم القسمير المستر إلى قسمين:

۱- ضمير مستنر وجوبًا .

٢- وضمير مستتر جوازًا..

ويمكن معرفة نوع الاستتار عن طريق تقدير الضمير المستتر ، فإذا كان تقديره « أنا -- نحن - أنت » فإن الاستتار يكون واجبًا ، وأما إذا كان تقديره « هو » ، و« هي » ، فيَغْلِبُ أن يكونَ الاستتارُ جائزًا .

(٢) فتكون هذه الضمائر هي الفاعل.

(٣) وذلك لأن نون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب ، وليست ضميرًا ، بخلاف نون النسوة فهي ضمير رفع متحرك ، كما سبق .

<sup>(</sup>٥) الاستتار المراد به هنا: الاختفاء.

ثم قال المؤلفُ رجمه اللهُ : والمتنارعُ `` ما كان في أوّلِه إحمدى الزوائدِ الأربعِ الني يَجْمَعُها قولُك : « أَنْيَتُ » ، وهو مرفوعُ أبدًا ، حتى يَدْخُلَ عليه ناصبُ ، أو جازةٍ . والمضارعُ له علامةً متُصلةً ، وعلامةً سنفصلةً '':

أولا: العلامة النفصلة: وهي «أليم »(").

فَكُلُّ كُلِّمةٍ تَقْبَلُ « لم » فهي فعلٌ مضارعٌ ، قال ابنُ مالكِ رحِمه اللهُ :

« فعلٌ مُضارِعٌ يَلِي لم كَيَشَمْ<sup>(1)</sup> «

مِثَالُ ذَلَكَ : يقومُ . فإنها تَقْبَلُ «لم»، فتقولُ : لم يَقُمْ .

أمَّا «قام» فإنها لا تَقْبَلُها (°).

وأمَّا ما ورَد من قولِ الشاعر:

وجوَّزُوا دخولَ لَمْ على المُضِى كَلَمْ أَتَى ولَمْ سَعَى ولَمْ رَضِى فَهُو بَيِتٌ مُوضَوعٌ مصنوعٌ ، فـ « لم » لا تدخُلُ إلا على الفعلِ المضارعِ .

<sup>(</sup>١) اعلىم - رحمك الله - أن للفعل المضارع حُكْمتين : محكمًا باعتبار أوله ، وحكمًا باعتبار آخره ، والله ، وحكمًا باعتبار آخره ، فأما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ، ويفتح أخرى ، فيضم إن كان الماضى أربعة أحرف ، سواء كائت كلها أصولًا ، نحو : دَحْرَجَ يُذَحْرِجُ ، أو كان بعضُها أصلًا ، وبعضها زائدًا ، نحو : أكْرَمَ يُكُرِمُ ، فإن الهمزة فيه زائدة ؛ لأن أصله « كَرُمَ » .

ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها ، فالأول نحو : ضرَبَ يَضْرِبُ ، وذَهَبَ يَلْهُبُ، ودُخَلَ يَذْخُلُ .

والثاني نحو : انْطَلَقَ يَنْطَلِقُ ، واسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ .

وأمًّا حكمه باعتبار آخره: فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب، فهذه ثلاث حالات لآخره، سيأتي الكلام بالتفصيل عنها، إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) أي: علامة متصلة بلفظه، وعلامة منفصلة عنه. وسيتضح ذلك بذكر هاتين العلامتين.

 <sup>(</sup>٣) وتقدم أيضًا ذكر علامتين أُخْرَيَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ، يختصان بالدخول على الفعل المضارع، هما السين،
 وسوف.

<sup>(</sup>٤) الألفية ، باب الكلام وما يتألف منه ، البيت رقم ( ١٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) ولذا كانت ٥ يقوم ٥ فعلًا مضارعًا ، ولم تَكُنّ ٥ قام ٥ كذلك .

## العلامة المعملة :

قَالَ المؤلفُ رحِمه اللهُ فيها: والمضارعُ ما كان في أوَّلِه إحدى الزوائدِ الأربعِ ، يَجْمَعُها قُولُكُ: « أَنَيْتُ »(''.

قُولُه رَحِمه اللهُ: يَوَجِّمَهُمَهُا قَولُلُكُ: أَنْشِتُ . اختار المؤلفُ «أَنَيْتُ » ؛ لأنها أحسنُ من « نَوْلُه رَحِمه اللهُ : يَجِّمَهُمُهُا قَولُلكُ : أَنْشِتُ ، اختار المؤلفُ « أَنَيْتُ » من « الإِنَى » (٢). « نَأَيْتُ » من « الإِنَى » (٢).

ومرادُ المؤلف رجمه اللهُ: أنَّ هذه الحروفَ الزوائدَ الأربعةَ إذا كان أحدُها في أولِ الكلمةِ فهي فعلٌ مضارعٌ .

(١) سُمُنَتِ هذه الحروف الأربعة بالأحرف الزوائد ؛ لزيادتها على الفاء والعين واللام المُستمَّيات بالميزان الأصلى ؛ فإن « يَقُوم » على وزن « يَفْعُل » – بسكون الفاء ، وضم العين – إذ أصله « يَقُوم » على وزن « يَنْصُر » ، نُقِلَت حركة الواو إلى الساكن قبلها ، فصار « يَقُوم » على وزن « يَدُوم » .

والنَّافْ تُسَمَّى فاء الكلمة ؛ لكونها في مقابلة فاء ٥ يَفْعُل ٥ ، والواو تُسَمَّى عين الكلمة ، والميم تسمى لام الكلمة ؛ لكونهما في مقابلة العين واللام في ٥ يَفْعُل ٥ . قهذه الحروف الثلاثة هي الأصول ، فتعيَّن زيادة الياء ، ومثلها الهمزة والنون والتاء .

وذكر السيوطي رحمه اللَّه تعالَي في كتابه ؛ الأشباه والنظائر » : أن الدليل على أن الحروف الزوائد أربعة ، هي «الهمزة ، والنون ، والياء ، والتاء » هو الاستقراء التام .

وهذه الحروف الزوائد الأربعة ذكر ابن هشام رحمه الله فى القطر ص ٢٦ أنها تُسَمَّى أحرف المضارعة . (٣) أَنَى الشيءَ يَأْنِي -- كـ « رَمَى يَرْمِي » -- أَنْيًا وأَنَاءً وإِنِّى - بالكسرِ - وهو أَنِيُّ كـ « غَنِيّ » : حان وقَرْب ، يقال : أَنَى لك أن تَفْعَلَ ، وألم يَأْنِ لك أن تَفْعَلَ .

وأُنِّي أيضًا بمسى: أَدْرَكَ .

وانظر مُخْتار الصُّحاح، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط ( أن ى ).

غير أن المؤلف رحمه الله اقتصر على « أنَيْتُ » ؛ تفاؤلًا بإدراك الطالب بُغْيَتَه من هذا المتن المبارك . قاله بعض الشُّوّاح .

وجَمْهُ المُؤلَفُ، رحمه اللَّه هذه الأحرف الأربعة في كلمة واحمَه ، هو من عادة المُصَنَّفين ؛ فمن عادتهم أن يجمعوا المُتَناثِر في كلمة أو جملة ؛ وذلك لأنه أَدْعَى لحفظه ، وعدم تفَلَّته .

<sup>(\*)</sup> أُثَّن بالمكانِ يَأْتِن أَتُنًا وأُتُونًا : أقام وثبَتَّ . وانظر القاموس المحيط ( أ ت ن ) .

ومثالُ ذلك : «أَقُومُ » . فعلُ مضارعٌ ؛ لأنَّه في أوَّلِه حرفٌ من الحروفِ الزوائدِ ، وهو الهمزةُ ، وإذا بُدِئَ الفعلُ المضارعُ بالهمزةِ فإنه يكونُ للمتكلِّمِ (١) ، ويكون فاعلُه مستترًا وجوبًا ، تقديرُه : «أنا » .

ومثالُه أيضًا: نقومُ . فعلٌ مضارعٌ ؛ لأن في أوَّلِه حرفًا من الحروفِ الزوائدِ ، وهو النونُ ، وإذا بُدِئَ الفعلُ المضارعُ بالنونِ فإنه إمَّا أن يكونَ للمتكلَّمين ، أو للمتكلِّم المعظِّم المعظِّم نفسَه (٢) ، ويكونُ فاعلُه مستترًا وجوبًا ، تقديرُه : « نحن » .

ومثالُه أيتنَّا : يَقُومُ . فعلٌ مضارعٌ ؛ لأنَّ في أولِه حرفًا من الحروفِ الزوائدِ « الياءَ » ، وإذا بُدِئُ الفعلُ المضارعُ بالياءِ فإنَّه يكونُ للغائبِ "، ويكونُ فاعلُه مستنرًا جوازًا ، تقديرُه : « هو » .

وَمَثَالُهُ أَيْضًا : تَقُومُ . فعلٌ مضارعٌ ؛ لأنَّ في أولِه حرفًا من الحروفِ الزوائدِ ، وهو التاءُ ، وإذا بُدِئَ بالتاءِ فهو للمخاطبِ (١) ، وفاعلُه مستترٌ وجوبًا ، تقديرُه : « أنت » .

(١) فحرفُ اللهمزة يشترط فيه أن يكون للمتكلم، مُذكّرًا كان أو مُؤنّثًا.
 فالهمزة في ٥ أقوم » للمتكلم، بخلاف همزة ٥ أكرم » فإنها للغائب، تقول: أكرم زيدٌ عَمْرًا، فلذا

ت هاهر شي « التوج » مستحده ، بحلاف همزه (۱ درم » فإنها للعاتب ، نفول : ۱ درم زید عشرا ، فلد دخلت علی الماضی .

(۲) فيشترط في حرف النون أن يكون للمتكلم المُعظم نفسه ، أو للمتكلم الذى يكون معه غيره .
 فالنون في « نقوم » للمتكلم المعظم نفسه ، أو معه غيره ، بخلاف نون « تُؤجس » فإنها للغائب ، فلذا دخلت على الماضى ، تقول : نَرْجَس زيدٌ الدُّواءَ . إذا جعل فيه النُّرْجِس .

(٣) فيشترط في الياء التحتية أن تكون للغائب.
 فائياء في «يقوم » للغائب ، بخلاف ياء «يَرْنَأَ » ؛ فإنها تكون للغائب والمتكلم ، فلذا دخلت على الماضى ، تقول : يَرْنَأَ زيدٌ الشَّيْبَ ، ويَرْنَأَتُه . إذا خَضَئتَه بالجنَّاء .

(1) فيشترط في التاء أن تكون للمخاطب، أو للغائبة.

فَالْتَاءَ فَي ﴿ تَقَوْمُ ﴾ لَلْفَائِيةَ ، أَوْ لَلْمَخَاطَبِ، بِخَلَافَ تَاءَ ﴿ تَعَلُّمَ ﴾ فإنها للغائب ، فلذا دخلت على =

<sup>(</sup>ه) النَّرُجِس : بفتح النون وكسرها : نبت ذو رائحة طيبة . وانظر القاموس المحيط ( رج س ) ، والمعجم الوسيط ( ن رج س ) .

<sup>(\*\*)</sup> يَوْنَأُ : صَبَغَ باليُرَنَّاء . واليُرَنَّاء – بالضم والمَدِّ –: الحِنَّاء . وانظر القاموس المحيط ( ى ر ن أ ) .

إِذْنَ : كُلُّ مَا كَانَ تَقَدِيرُه : « أَنَا » ، أو « أنت » ، أو « نحن » فهو مستترٌ وجوبًا ، وما كان تقديرُه: « هو » ، أو « هي » فهو مستترٌ جوازًا .

هذا ما لم يَتَّصِلْ به ألفُ الاثنين، أو واؤ الجماعةِ<sup>(١)</sup>، فيكونُ الضميرُ بارزًا.

وَحَرَجَ بِهُولِهِ رَحِمِهِ اللَّهُ : إِحْدَى الزُّوائلِ . الأفعالُ ، نحوُ :

« أَهِب » ، فهو وإن كان في أوَّلِه التاءُ ، ولكنها ليست بزائدةٍ ، بل هي من أصل الكلمةِ ؛ لأنك تقولُ : وَزْنُ « تَعِبَ » : « فَعِلَ » .

« يَيِسَنَ » ، فهو ليس فعلًا مضارعًا ، وإن كان أولُه ياءً ، لكنَّها أصليةٌ .

« أُيِسَ » لأنَّ الهمزةَ أصليةً .

« نَعَس » ليْسَتُ فعلًا مضارعًا ؛ لأن النونَ أصليةٌ (٢) .

ولْكُن قلد يقولُ قائلٌ : ما تقولون في الفعلِ « أَكْرَمَ » ، فعلٌ ماضٍ ، والهمزةُ زائدةٌ ؛ لأنها من « كَوْمَ » ، يقالُ : كَوْمَ فلانٌ . أي : صار كريمًا ؟

نَهُولُ : إلا إذا كانت الزائدةُ للتعديةِ (٣) ، مثلَ : أَكْرَمَ ، وأُنْجَدَ – أي : دخَل في

= الماضي ، تقول : تَعَلَّمَ زيدٌ المسألة .

وَالْحَلَاصَةَ : أن هذه الأفعال الأربعة « أقوم ، ونقوم بالنون ، ويقوم بالتحتية ، وتقوم بالفوقية » كلُّها أفعال مضارعة ؛ لوجود حرف الزيادة في أولها

والاستتار واجميه في هذه الأفعال إلا المبدوء بالياء ، وتاء الغائبة ؛ فإن الاستتار فيهما جائز ، لا واجب . وقد تقدم أن الشابط في وجوب الاستتار وجوازه: أنه إذا كان تقدير الضمير المستتر بـ ﴿ أَنَا – نحن – أنت » ، فإن الاستتار يكون واجبًا ، أما إذا كان تقديره بـ « هو ~ هي » فيغلب أن يكون الاستتار جائزًا . ولذلك كان الاستتار واجمَّا في « أقوم . نقوم ، تقوم للمخاطب » ؛ لأن تقدير الضمير المستتر فيها على التوالي : « أنا ~ نحن ~ أنت » .

وللذلك أيتضًا كان الاستتار جائزًا في : « يقوم – تقوم للغائبة » ؛ لأن تقدير الضمير المستتر فيهما على التوالي : « هو --- هي » . والله أعلم .

(١) وكذلك « تا الفاعِلِين » ، و« ياء المخاطبة » ، و« نون النسوة » .

(٢) وَلَذَلَئَتُ نَقُولُ : إذا لم تكن الحروف الأربعة زائدة ، بل كانت من أصل الفعل ، نحو : ﴿ أَكُلُّ ، ونَقَل ، وتَفَلَ، ويَنَعَ » ، كان الفعل ماضيًا ، لا مضارعًا .

(٣) أَى: تجعل الفعل بدلًا من كونه لازمًا ، تجعله متعدِّيًا .

غَيْدٍ<sup>(١)</sup> - وما أَشْبَهَها ، فلا تَذُلُّ على أنه مضارعٌ ؛ لأنَّ هناك علامةُ للماضي داخلةً عليه ، وهي تاءُ التأنيثِ الساكنةُ ، فنقولُ : أَكْرَمَتْ هندُ .

أُو تَاءً الْفَاعَلِ « أَكْرَمْتُ » (")، فهذا يَمْنَعُ أن يكونَ فعلًا مضارعًا (")، لكن كما فهِمْتُم ، هذا الكتابُ مُحْتَصَرٌ للمبتدئِينَ ، والمبتدئُ يَأْخُذُ العلمَ شيئًا فشيئًا ؛ لأنه لو أُخَذَه في مرةٍ واحدةٍ غَصَّ .

ويقولُ العامُّةُ مثلًا حقيقيًّا : مَن كَبَّرَ اللُّقْمةَ غَصَّ (\*) ، ومَن صَغَّرَ شبِعَ . على كلِّ حالٍ: الفعلُ المضارعُ ما كان في أوَّلِه إحدى الزوائدِ الأربعةِ، يَجْمَعُها قولُك: « أَنَيْتُ » . وهذه هي العلامةُ المتصلةُ ، وعرَفْتُم الأمثلةَ .

= والفعل اللازم هو : ما استقر حدوثه في نفس الفاعل، واكتفى بفاعله، ولا يَتَعَدَّاه، نحو : أَزْهَر النباتُ ، كَرُمَ فلانٌ .

وَالْهَمَلِ الْمُتَعَدِّى هُونَ مَا تَجَاوِزَ حَدُوثُهُ مَنَ الفَاعَلِ إِلَى المَفْعُولُ بَهُ ، نَحُو : بَرَيْتُ القَلَمَ ، أَكْرَمْتُ زيدًا . فاتضح الآن من المثال الثاني الذي مثَّلْنا به « كَرْمَ فلانٌ – أَكْرَمْتُ فلانًا » كيف كانت الهمزة - وهي زائدة - للتعدية .

(١) جاء في المعجم الوسيط ٩٣٨/٢: أُنِّهَدَّ : أُنِّي نَجُدًا .

(٢) فكل من تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل من علامات الفعل الماضي ، قال ابن مالك رحمه الله في

#### وماصى الأفعال بالشامِزُ

المراد بقوله: بالنّاء تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، يفهم من قوله رحمه اللَّه فيما سبق في ألفيته: بتا فَعَلْتَ وأَتَـتُ

(٣) ومما تيمنع أيتنمًا أن يكون الفعل « أكرم » متنبارتمًا : أنه لم يأت للدلالة على المعنى الذي ذُكِر في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة .

فالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كان يدل على المتكلم مذكرًا أو مؤنثًا ، بينما الفعل لا أكرم » يدل على الغائب . والله أعلم .

(٤) قال ابن الأثير في النهاية (غ ص ص ): يُقالُ: غَصَصْتُ بالماءِ أَغَصُّ غَصَصًا، فأنا غاصٌ وغُصَّانُ ; إذا شَرِقْتَ به ، أو وقَف في حَلْقِك ، فلم تَكَدُّ تُسِيغُه . اه

وقال الرازي شي مختار الصّحاح (غ ص ص ): والغَصَصُ - بفتحتين - مصدرُ غَصِطتُ بالطعام -بالكسر – أغَصُّ غَصَصًا، فأنا غاصٌ به، وغَصَّانُ.

وله علامةً أخرى منفصلةً، وهي «لم»، أو «السينَ»، أو «سوڤ»، فإذا وجَدْتَ كلمةً مُبْتَدَئَةً بأحدِ هذه الحروفِ الثلاثةِ فهي فعلٌ مضارعٌ. وهناك علاماتٌ ِ أخرى لا داعي لذكرِها<sup>(١)</sup> .

 $= \frac{2^{1} \epsilon}{2^{1} \epsilon}, \qquad \frac{2^{1} \epsilon}{2^{1} \epsilon$ 

ثم قال المؤلفُ رحمه اللهُ تعالى: وهو مرفوعٌ أبدًا".

فكلُّ فعلِ مضارع مرفوعٌ ، إما لفظًا<sup>(٣)</sup> ، وإمَّا تقديرًا<sup>(١)</sup> ، وإمَّا بالحركةِ<sup>(٥)</sup> ، وإمَّا

فَالْمُضَارِعُ مُوفَوعٌ أَبِدًا ٧٠ ، وعلاماتُ الرفع سبَقَتْ ؛ لأنَّ هذا الكتابَ مبنيٌّ بعضُه

ف « يَتَشْرِبُ » آخرُه صحيحٌ ، ولم يَتُّصِلُ بآخرِه شيءٌ ، فيُرَّفَعَ بالضمةِ الظاهرةِ .

<sup>(</sup>١) وذلك نحو: «قد»، وقد تقدم ذكر ذلك ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) هذا مُبْتَدَأُ الكلام على الفعل المضارع باعتبار آخره.

<sup>&#</sup>x27; (٣) يعني: بالضمة الظاهرة.

<sup>(</sup>٤) يسى: بالضمة المقدرة.

 <sup>(</sup>۵) يعنى: بالضمة، وذلك في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، كما تقدم ص ١١٩.

<sup>(</sup>٦) يسمني : بثبوت النون ، كما في الأفعال الخمسة ، كما تقدم ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) المراد هنا ليست أبدية الرفع ، بل المراد أن الأصل في المضارع أنه مرفوع ، بدليل أن المؤلف والشارح رحمهما اللَّه استثنيا أنه ينصب إذا دخل عليه ناصب ، ويجزم إذا دخل عليه جازم .

وما هو العامل الذي رفع الفعل المتشارع؟

الحملف فيم، فقيل:

١ ~ التجرُّد من الناصب والجازم، وهو الصحيح.

٣ - أحرف المضارعة ، وهي الأحرف الأربعة السابقة .

٣- مشابهته للاسم في الحرّ كات والشكنات ؟ كـ « يَضْرب » فإنه على وزن « ضارب » .

٤ - حلوله محل الاسم.

ورْدُ هذه الأقوال ، ما عدا الأول يُعْلَمُ من المُطَوَّلات ـ

و« يَخْشَى » لَمْ يَتَّصِلُ بآخرِه شَيءٌ ، لكنه معتَلُ الآخِرِ ، فيُرْفَعُ بضمةِ مقدَّرةِ . و« يفعلان » اتَّصل به ألفُ الاثنين ، فلا يُرْفَعُ بالصّمةِ ، ولكن يُرْفَعُ بثبوتِ النودِ ، والألفُ فاعلُ .

والواؤ فاعلٌ في «يفعلون»، والياءُ فاعلٌ في «تفعلين».

وقولُ المؤلفِ رحِمه اللهُ: وهو مرفوعٌ أبدًا. ظاهرُه أنه حتى المبنىُ مرفوعُ ، ولكنَّ هذا ليس بصحيحٍ ، فيُشتَثْنَى من قولِه رحِمه اللهُ: وهو مرفوعُ أبدًا. يُشتَثْنَى مسألتان ('': المسألةُ الأولى: إذا اتَّصَل به نونُ التوكيدِ ('').

المَسألةُ الثانيةُ : إذا اتَّصَل به نونُ النسوةِ .

فإذا اتَّصَل به نونُ التوكيدِ شديدةً أو خفيفةً ، شديدةً – يعنى : مشدَّدةً – وخفيفةً – يعنى : مُخَفَّفةً – صار مبنيًّا على الفتحِ ، وإذا اتَّصَل به نونُ النسوةِ صار مبنيًّا على السكونِ .

منالُ اتَّمالِه بنونِ النسوةِ:

قال تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ .

« يَشَرَبُّصْسَ ﴾ : فعلَّ مضارعٌ ، آخرُه صادٌ<sup>ر")</sup> ، ولم يُرْفَعْ لاتصالِه بنونِ النسوةِ .

- وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ﴾ .

ف « يَكُتُمْنَ » اتَّصَلَت به أيضًا نونُ النسوةِ ، ولهذا لم يُنْصَبُ بالفتحةِ .

وَالْفَرِقَ بَينِهِما : أَنْ الثقيلة تكون مشدِّدة مفتوحة ، والخفيفة تكون ساكنة .

وسيتضح ذلك بالأمثلة التي ذكرها الشارح رحمه الله.

(٣) ساكنة ؛ لأنه مبنى على السكون، لاتصاله بنون النسوة .

<sup>(</sup>١) الاستثناء هنا المراد به من كونه مُغزبًا ، وليس المراد من كونه مرفوعًا ، والدليل على ذلك أن المسألتين اللتين اللتين السئناهما الشارح يكون فيهما الفعل المضارع مبنيًا ، ولو كان الاستثناء من كونه مرفوعًا لاستثنى من ذلك نصب الفعل المضارع وجزمه .

<sup>(</sup>٢) ثقيلةً كانت أو محفيفة.

علامات الفعل المضارع 💻

- وقال تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ .

« يَعْشُونَ » اتَّصَل بنونِ النسوةِ ، ولهذا بُنِي على السكونِ .

- ومثالُه انتصالِه بنونِ التوكيدِ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَيُسْجَنَّنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ .

هذه الآيةُ الجَنْمَعَتَ فِهَا نُونَ الْوَكِيدِ الحَفْيِفَةُ وَالثَّمِيلَةُ .

هِ ﴿ لَيسَمِعِثَىٰ ﴾ نونُ التوكيدِ الثقيلةُ .

و« لَيكونَنْ » نونُ التوكيدِ الخفيفةُ .

- وْقَالْ تَعَالَى: ﴿ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ﴾ . « ليُنْبَذَنُّ » نونُ التوكيدِ الثقيلةُ .

- رُنَهُولُ : لَيَقُومَنْ زيدٌ . نونُ التوكيدِ الخفيفةُ ، والفعلُ مبنيٌ على الفتح .

وتقولُ : ليَضْرِبَنَّ زيدٌ . نونُ التوكيدِ الثقيلةُ ، والفعلُ مبنيٌّ على الفتح .

قَالَ المؤلفُ، رحِمه اللهُ: وهو مرفوعُ أبدًا حتى يَدْخُلَ عليه ناصبُ، أو جازمُ (''.

ولم يَشُلُ رَحِمهُ اللَّهُ : أو رافعٌ ؛ لأنه الأصلُ .

رْلُمْ يَشُلُّ : أو خافضٌ . لأن الخفضَ لا يَدْخُلُ على الأفعالِ .

إِذَنَ: كلامُ المؤلِّفِ مُحْكَمٌ.

 <sup>(</sup>١) يسنى رحمه الله : أن الفعل المضارع إذا كان معربًا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم ، نحو :
 يَفْهَمُ محمدٌ .

<sup>﴿ ﴿</sup> اللَّهِ ﴾ : فعل مضارع مرفوع ؛ لتجرُّده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . ﴿ ﴿ السَّحْمِلْ ﴾ : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة .

فإن د هل عليه ناصب نصبه ، نحو : لن يُعِيبَ مُجْتَهِدٌ .

فْ ﴿ لَنَ ﴿ : حرف نفي ونصب واستقبال . =

<sup>(\*)</sup> أَكَ : إذا لم يتصل به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ، أو نون النسوة .

\$\$ \$\$ \$\$

« ويخيب »: فعل مضارع منصوب بـ « لن » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .
 وه مجتهد » : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

وإن دخل عليه جازم جزمه، نحو: لم يَجْزَعُ إبراهيم.

ف « لم » : حرف نفي وجزم وقلب .

وه يمجزع » : فعل مضارع مجزوم به « لم » ، وعلامة جزمه السكون .

رِهَ إِبْرُأَهْسِهِ ﴾ ; فأعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظأهرة .

وانظر التحفة السنية للشيخ محمد محيى الدين ص٥٦ .

:01

Colinal inalgi

# نواسنارع المضارع

قال المؤلف رجمه اللّه تعالى: فالنواصبُ عشرةٌ، وهى: أنّ، ولَنْ، وإذَنْ، وإذُنْ، وَكِنْ، وإذُنْ، وَإِذْنْ، وَإِذُنْ، وَكِنْ، وَلِأَهُ وَإِذْنَ، وَإِذْنَ، وَإِذْنَ، وَإِذْنَ، وَكِنْ. وَالْجَهُ كَيْ، وَلاَمْ اللَّجْحُودِ، وحشّى، والجوابُ بالفاء والوادِ، وأوْ''.

(١) شرع المؤلف رحمه الله في بيان الناصب والجازم، مقدّمًا الأول، على سبيل اللف والنشر المرتب.
 والنواصب واحدها ناصب، ومراد المؤلف رحمه الله: أن النواصب للفعل المضارع لفظًا إذا لم يُتّصِل به
 إخدى النونين؛ نون التوكيد، ونون النسوة، أو مَحَلاً إذا اتصل به ذلك بنفسها أو بغيرها "عشرة.

(٣) اختلف النحاة رحمهم اللَّه في هذه النواصب العشرة على قولين:

القول الأول : أنها تنصب بنفسها ، كما هو عند الكوفيين ، على تفصيل سيأتي إن شاء الله ، وهو الذي اختاره المؤلف والشارح رحمهما الله .

والقُول الثاني: أن منها ما ينصب بنفسه، وهو الحروف الأربعة الأولى: أَنْ، ولَنْ، وإِذَنْ، وكِيْ. ومنها ما ينصب بـ « أن » مضمرة بعده ، وهو الستة الباقية ، وهي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة « أن » مضمرة بعده جوازًا ، وهو حرف واحد ، وهو لام كي .

القسم الثاني: وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة « أن » مضمرة بعده وجوبًا ، وهو خمسة أحرف ، هي : لام الجحود ، وحتى ، وفاء السببية ، وواو المعية ، وأو .

وهذا القول بالتفصيل هو مذهب جمهور البصريين.

والفرق عندهم بين الإضمار جوازًا روجوبًا هو أنَّ :

الإضمار جوازاً : هو الذي يجوز أن تظهر فيه « أَنْ » ، فتقول على سبيل المثال جئتُ لأِقرأَ . يجوز أن تظهر « أن » ، فتقول : جئت لأن أقرأ .

وَالْإِصْمَارِ وَجَوَبًا: هو الذي لا تظهر فيه ه أن »، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَمَا حَسَّنَاكَ أَشَهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ . فلا يصح أن تقول: وما كان اللَّه لأن يعذبهم . لأن الإضمار هنا وجوبًا .

وأمَّا على قول الكوفيين فهي كلها تنصب بنفسها ، فليس هناك حاجة أن تقول على تقدير « أن » جوازًا ، ولا وجوبًا . وهذا من مِيزة اتباع الأسهل .

(٥) فالفعل المضارع قد يتصل به أحد النونين ، فيكون لفظه مبنيًا ، ولكن محله الرفع أو النصب أو الجزم .
 مثال الرفع : قال تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّهُمَى بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾ ﴿ ١:٢٣٨/٢ - ٣﴾ فالفعل ٥ يتربصن ٥ فعل مضارع مبنى على السكون ٤ لاتصاله بنون النسوة ، وهو في محل رفع .

ومثال النصب : قوله تعالى : ﴿ وَهُوَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكَتُمْنَ ﴾ ﴿ ٢٠٢٨/٢ ﴾ . فـ « يكتمن » فعل مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة ، وهو في محل نصب ؛ لدخول « أن » الناصبة عليه . ومثال الجزم : قوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا نُرِيَتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾ . =

قولُه رحِمه اللَّهُ: النواصبُ عشرةً. الدليلُ على انحصارِها بعشرةٍ هو التتبُّعُ والاستقراءُ، فعلماءُ اللغةِ تَتَبَعوا كلامَ العربِ، فوجَدوا أن الذي يَتْصِبُ الفعلَ المضارعَ عشرةُ أشياءَ فقط.

وْ قَوْلُهُ رَحِمُهُ اللَّهُ : أَنْ ('' . هذا هو الحرفُ الأولُ .

(١) «أنّ » يغتج الهسزة وسكون النون.

قُولُنا : بفتح الهمزة . احترازًا من « إِنْ » بكسر الهمزة ؛ فإنها من الجوازم ، وستأتى عند الكلام على جوازم الفعل المضارع ، إن شاء اللَّه تعالى .

وْقُولْنَا : وسكون النون . احترازًا من « أنَّ ، وإنَّ » بكسر الهمزة أو فتحها ، مع تشديد النون فيهما ؛ فإنها ناسخة تنصب الاسم ، وترفع الخبر .

وَبِدَأَ بِهِا المُؤلِفُ رَحْمُهُ اللَّهُ ۚ لأَنهَا أَمِ الباب، وهي تنصب المضارع لفظًا، والماضي والأمر مَحَلًّا. مثال المضارع: يعجبني أن تقوم.

وإشرابه:

يعتربني : يعجب: فعل مضارع مرفوع ؛ لتنجرده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخره ، والنون للوقاية ، والياء مفعول به مبنى على السكون في محل نصب .

أن: حرف مصدر ونصب واستقبال (٠٠).

تَشَرُمُّ: فعل مضارع منصوب بـ « أَن » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره « أنت » .

ومثال الماضيي: يعجبني أن قام زيد.

وإعكو أبلت

يعجسي: كما تقدم.

أن : حرف مصدر ونصب واستقبال .

قَاشِ: فعل ماض مبنى على الفتح في محل نصب بـ « أن » .

﴿ إِلَّهُ \* فَاعَلَ مُرْفُوعٍ ، وَعَلَامَةً رَفْعُهُ الْصَمَّةُ الظَّاهِرَةِ . \*\*

فالفعل ٥ نرينك ٥ فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصائه بنون التوكيد الثقيلة ، وهو في محل جزم .
 شُشِت مُصَارِيَةَ ؛ لأنها تسبك مع الفعل الذي تدخل عليه بمصدر ، فالتقدير في المثال الذي معنا : يعجبني قيامك .

وهي حرف استقبال ؛ لأنها تُخَلِّص المضارع للاستقبال .

وهي حرف نصب ؛ لأنها تنصب النعل المضارع .

ومثالُه أن تقولَ : أُحِبُ أن تَفْهَمَ .

في هذه الجملةِ فعلانِ مضارعانِ :

و « أن » وما بعدها في المثالين في تأويل مصدر ، فاعل « يعجب » ، والتقدير : يعجبني قيامك ، وقيام
 زيد .

ومثالُ الأمر : أشَرْتُ إليه بأن قُمْ .

وإعرابه:

أَشْرُنُ : فعل وفاعل .

إِلْيَهُ : إلى حرف جر ، والهاء ضمير مبنى على الكسر في محل جر بـ « إلى » ؛ لأنه اسم مبنى لا يظهر فيه إعراب .

بأن : الباء حرف جر ، وأن حرف مصدر ونصب واستقبال .

قُمْ : فعل أمر مبنى على السكون في محل نصب ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنت » ، و « أن » وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالباء ، والتقدير : أشرت إليه بالقيام .

وشرط النصب به أنَّ » أمران :

١ - أن تكون مصدرية ، لا زائدة ، ولا مفشرة (٠) ، فكلاهما لا ينصب الفعل المضارع .

أُولًا : وَأَنِ ﴾ للْقَسُرة : إنَّمَا تكون ﴿ أَنَّ ﴾ مَفَسُرةً بِثَلالة شروط :

١- أن يتقدم عليها جملة .

٢ – أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروقه .

٣- ألاَّ يدخل عليها حرف جر، لا لفظًّا، ولا تقديرًا.

وذلك كقوله تعالى : ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ ﴾ . وكقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَوْ حَيْثُ إِلَى الْحُوَارِيَّينَ أَنَّ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي ﴾ . وكقوله تعالى : ﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَا أَمْهُمْ أَنِ امْشُوا ﴾ . أى : انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام .

ومثال ذلك أيضًا : قولُك : كتَبْتُ إليه أن يَفْعَلُ كذا . إذا أردْتُ بـ « أن » معنى « أي » ، فهذه يرتفع الفعل بعدها ؛ لأنها تفسير لقولك : « كتبت » فلا موضع لها ، ولا لما دخلت عليه ، ولا يجوز لك أن تنصب ، كما لا تنصب لو صرَّحْتَ بـ « أي » .

فإذا فُقِد شرط من هذه الشروط الثلاثة لا تكون « أن مفسرة » ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمُ أَنِ الحُمَّدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ . فإن المتقدَّم عليها غير جملة .

ونحو قوله تعالى : ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ .

فليست «أن» فيها مفسرة لـ «قلت »، بل لـ «أمرتني ». =

<sup>(\*)</sup> وإنما لم يُقَيِّدها المؤلف رحمه الله بالمصدرية ؛ لأنها هي المتبادِرة عند الإطلاق .

الأولُ: أُحِبُ . والثاني : تَفْهَمَ .

لكنهما مُخْتَلِفانِ ، الأولُ مرفوعٌ ، والثاني منصوبٌ ؛ وذلك لأنَّ الأولَ لم يَدْخُلْ

= ونحو قولك: كتَبَّتُ إليه بأن افْعَلْ. لأن ﴿ أَن ﴾ دخمل عليها حرف جر لفظًا .

ونحو قولك : كتَبْتُ إليه أن يَفْعَلَ إذا قلَّرْتَ معها الجار - وهو الباء - فتكون مصدرية ، ويجب عليك أن تنصب بها .

ثانيا: « أَنْ » الزائدة:

تكون « أن » زائدةً في ثلاثة أحوال .

١ - أَن تأتي بعد « لَمَّا » ، نحو قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ .

٣- أن تقع بين الكاف ومجرورها ، كقول الشاعر :

كَأَنْ ظبيةِ (\*) تَعْطُو إلى وارِقِ السُّلَمْ (\*)

بُجر لا ظبية لا .

٣- أن تقع بين القَسَم، و « لو » ، نحو قولك : أقسم باللَّه أَنْ لَوْ يَأْتِينِي زيدٌ لأَكْرَمْتُه .

ه الشرط الثاني من شروط كونها ناصبة : ألا تكون مخفَّفة من الثقيلة ، وهي التي تَقَدُّم عليها ما يدل على العلم ، وليس المراد بالعلم هنا لفظ « ع ل م » ، بل ما دل على التحقيق .

فإن تقدم على « أَنْ » ما يدل على العلم فهذه مخففة من الثقيلة لا غيرُ ، ويجب فيما بعدها أمران : أحدهما : رفعه .

والثّاني: فصله منها بحرف من حروف أربعة، وهي حروف التنفيس «السين، وسوف»، وحرف النفي، وقد، ولو.

فَالأُولَ نَحُو قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ غَلِمَ أَنْ سَيْكُونُ ﴾ .

وَالْنَانِي نَحُو قُولُهُ تَعَالَي : ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ .

وْ الْمُثَالَثُ نَاحِوْ : عَلِمْتُ أَنْ قَدْ يَقُومُ زِيدٌ .

وْالْرَابِعِ نَحُو قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ .

وذلك لأن قبله: ﴿ أَفَلَمْ يَيْثَسِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ . ومعناه فيما قاله المفشرون: أفلم يعلم ، وهي لغة النُّخع '''' ، وهوازِن ، قال سُخيْثُم : =

(\*) وروى هذا البيت أيضًا برفع « ظبية » ، على أنها خبر « كأنْ » المُحَفَّفة من الثقيلة ، ورُوِي بنصبها على أنها اسمعا

(٥٥) تُغْطُو : تمد عنقها لتتناول .

وارق الشَّلَم : شجر الشَّلَم المُورِق ، فإضافة وارِق إلى السلم ، من باب إضافة الصفة إلى الموصوء. (همه) الشَّخع ، مُمَترَّكة : قَبيلة باليمن . القاموس المحيط ( ن خ ع ) . عليه ناصبٌ ، ولا جازمٌ ، والثانيَ دخَلَ عليه ناصبٌ (١) ، ولهذا لو قلتَ : أُحِبُ (١) أن تَفْهَمُ (٣) . لَقُلْنا : هذا خطأٌ ؛ لأنك نصَبْتَ ما لم يَدْخُلْ عليه الناصبُ ، ورفَعْتَ ما دخَل

= أَقُولُ لهم بالشِّعْبِ إِذْ يَأْسِرُونني أَلم تَيْأَسُوا " أَنِّي ابنُ فارِسِ زَهْدَمِ

أي : ألم تعلموا . ويؤيده قراءة ابن عباس (أفلم يتبين) .

وعَنْ الْثَمَرُّاء إنكار كون « بيأس » بمعنى « يعلم » ، وهو ضعيف .

المهم أنَّ ﴿ أَنْ ﴾ في هذه الأمثلة الأربعة مخففة من الثقيلة ، واسمها محذوف ، والجملة بعدها في موضع رفع على الخبرية ، والتقدير : علم أنَّهُ سيكون ، أفلا يَرَوْنَ أنَّهُ لا يَرْجِعُ إليهم قولًا ، علِمْتُ أنَّهُ قد يقومُ زيدٌ ، أفلم بيأس الذين آمنوا أنَّهُ لو يشاءُ اللَّهُ لهدى الناس جميعًا .

• فإن كان الذى تقدَّم على «أَنْ » طَنَّنا ، فيجوز أن نكون مخففة من الثقيلة ، فيكون حكمها ، كما ذكرنا ، ويجوز أن تكون ناصبة ، وهو الأرجح في القياس ، والأكثر في كلامهم ، ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى : ﴿ اللَّم لَلْ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ أَن يُتَرَكُونا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ اللَّم حَسِبْتُم أَن يُتَرَكُونا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ تَقُلُ أَن يُقْعَلَ عَالَى نَلْ يُقْعَلُ عَالَى نَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

\* فإن لم يسبقها علم ، ولا ظن ، فإنه يتعين كونها ناصبة ؛ كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي﴾ .

قالطمع لا علاقة له باليقين، ولا بالرجحان، ولذلك عملت «أَنَّ » في الفعل الداخلة عليه نصبًا. وبهذا ينتهي الكلام على شروط عمل « أنّ » ، والخلاصة أنَّ » أنْ » -- بفتح الهمزة وسكون النون -أربعة أنواع :

١ – « أَنْ » المصدرية ، وهي التي تنصب الفعل المضارع لفظًا ، والفعل الماضي والأمر مَحَلًا ، بدخولها عليهم .

٤ – ﴿ أَنَّ ﴾ المُخففة من الثقيلة .

٣- « أن » الزائدة .

وهذه الثلاثة الأخيرة يرفع الفعل بعدها، ولا يكون منصوبًا. واللُّه أعلم.

وانظر قطر الندى ص ٥٧ - ٦٠ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٧٤ – ٢٧٦، وشرح الأزهرية ص ١٢٨، ١٢٩، وشرح الشيخ حسن الكفراوى للأجرومية ص ٤٤، وإيضاح المقدمة الآجرومية ص ٩٩،٩٨ .

(١) وهو « أَنْ » .

(٢) بنصب (أحب).

(٣) برفع ۵ تفهم ۵ .

<sup>(\*)</sup> قد رُوِي في مكانه : « تعلموا » . فذلك دليل على أنهما بمعني واحد .

عليه الناصب .

إِذَنَ : الصوابُ أَن تقولَ : أُحِبُ أَن تَفْهَمَ .

وإعرابها هكذا:

أَنْ: مصدريةً ، تَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ .

نَفْهَمَ : فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بـ « أَنْ » ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرِه ، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا ؛ لأنَّ تقديرَه « أنتَ » .

وَقَلْنَا : إِنَّ ﴿ أَنْ ﴾ حرف مصدر ؛ لأنَّها تُشبَكُ هي وما بعدَها بمصدر ، فقولُك : أحبُ أَن تَفْهَمَ ، تُشبَكُ ﴿ أَنْ ﴾ والفعلُ الذي بعدَها بمصدر ، فتقولُ : أُجِبُ فهمَك . ولهذا سمَّيْناها ﴿ أَن ﴾ المصدرية .

مَثَالٌ آخَوْ : أُحِبُ أَنْ أَرَاكُ مَسرورًا .

وإعرابه:

أَحِبُ : فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ ؛ لتجرُّدِه من الناصبِ والجازمِ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ ، وفاعلُه ضميرٌ مستترٌ وجوبًا ، تقديرُه ﴿ أَنَا ﴾ .

أَنْ: مصدريةٌ.

أَرَاكَ: أَرَى: فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بـ « أَنْ » ، وعلامةٌ نصبِه فتحةٌ مقدَّرةٌ على الأَلفِ ، منع من ظهورِها التعذُّرُ .

مِثَالُ آخَوُ : أُحِبُ أَنْ أَرْمِي .

تقولُ في إعرابِه:

أُحِبُّ: تقدَّم إعرابُها .

أَنْ : حرفُ مصدرٍ ، يَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ .

أَرْهِيَ : فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ « أَنْ » ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرِه .

قَلُو قَالَ قَاتُلُ: لماذَا نَصَيْتُهُ بِالْفُتَحِيَّةِ الظَّاهُرُهِ، وَآخِرُهُ حَرِفُ عَلَةٍ؟

فَا جُو ابُ : لأَنَّ الفتحةَ تَظُهَرُ على الياءِ (١) .

مِثَالٌ آخَوُ : أُجِبُ أَنْ أَغْرُو .

وإعرابه هكذا:

أُحِبُّ : إعرابُه كما تقَلَّم .

أَنْ: حرف مصدر، يَنْصِبُ الفعلَ المضارع.

أُغْهَٰوُوَ : فعلٌ مضارحٌ منصوبٌ بـ « أَنْ » ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرِه .

فلو قَالَ قَائلٌ : لماذا نصَبْتَه بالفتحةِ الظاهرةِ ، وآخرُه مُعْتَلُّ؟

فَالْجُوانِ : لأَنَّ الفتحةَ تَظْهَرُ على الواوِ(٢).

وقولُه رحِمه اللَّهُ: لَنْ.

« لن » هي الحرفُ الثاني من حروفِ نصبِ الفعلِ المضارعِ ، ولْنَنْظُرْ قولَكُ : لن أقومَ .

أُولًا: هل هذه الجملةُ منفيةٌ ، أو مُشْبَسّةٌ ؟

الجوابُ : منفيةً .

ثَانِيًّا : هل المرادُ : لن أقومَ الآنَ - يعني : لستُ قائمًا الآنَ - أولن أقومَ في المستقبلِ ؟

<sup>(</sup>١) لخفتها، كما تقدم عند الكلام على الإعراب التقديري ص ٩٥ - ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) لخفتها، وانظر ما تقدم ص ٩٥ - ١٠٢ ـ

ومن أمثلة عمل « أن » النصب في الفعل المضارع ، من القرآن .

<sup>-</sup> قال تعالى : ﴿ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي﴾ .

<sup>-</sup> وقال تعالى : ﴿وَأَلْخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ﴾ .

<sup>-</sup> وقال تعالى : ﴿ إِنِّي لَيَحْرُنُنِيَ أَن تَذَهَبُواْ بِهِرِ ﴾ .

<sup>-</sup> وقال تعالى : ﴿وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ ﴾ .

الجوابُ : في المستقبلِ .

ثَالِثًا : هل تقولُ : لن أقومَ . أو تقولُ : لن أقومُ ؟

الجواب : الصحيح : لن أقوم .

إِذِن : « لن » صار لها ثلاثةُ أمورٍ : حرفُ نفي ، ونصبٍ ، واستقبالٍ .

فهي حرفُ نفي ؛ لأنها نَفَتِ الفعلَ .

وهي حرفُ نصبٍ ؛ لأنَّها نصَيَتُه .

وهى حرفُ استقبالٍ ؛ لأنَّها حوَّلَت المضارِعَ الذى للحالِ إلى مستقبلِ<sup>(١)</sup> . ولهذا نقولُ في إعرابِ « لن » : حرفُ نفي ونصبِ واستقبالِ .

فْإِذَا قَلْتُ: لَن أَقُومَ . فإعرابُها هكذا:

لن : حَرفُ نفي ونصبٍ واستقبالٍ .

أَقَوْمَ : فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ « لن » ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرِه ، وفاعلُه ضميرٌ مستترٌ وجوبًا ؛ تقديرُه « أنا » .

مثالٌ آخرُ: قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ .

فقال سبحانَه: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ﴾ ('' . ولم يَقُلْ: ولن ينفعُكم ('' . ولا: ولن \_ ينفعُكم (') .

فلم يَرْفَعْ، ولم يَجْزِمْ، ونصَبَ لدخولِ «لن».

<sup>(</sup>١) كقولك: لن أدخل البيت . أي : في المستقبل .

فخلَصَت « لن » الفعل المضارع للاستقبال بعد أن كان محتسلًا للحال ، فأغنت عن السين وسوف . (٢) بالنصب .

<sup>(</sup>٣) بالرفع.

<sup>(</sup>٤) بالحجزم .

مثالٌ آخَرُ: قال تعالى في الحديثِ القُدُسيِّ: « يا عبادي إنكم لن تَبْلُغوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي »(١).

مثالٌ آخرُ : لن نَتَكَلُّمَ .

وإعرابُه هكذا:

لَنْ: حرفُ نصبٍ ، ونفي ، واستقبالٍ .

لَـٰتَكَلَّمَ : فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بـ « لن » ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ ، والفاعلُ ضميرٌ مستترٌ وجوبًا ، تقديرُه « نحن » .

قَائِدَةٌ : ولا تُفِيدُ « لن » تأبيدَ النفي ، بل هي للنفي في الوقتِ الحاضرِ ، والمستقبلُ قد يَتَغَيَّرُ (٢) ، ولهذا بَطَل استدلالُ أهلِ التعطيلِ بقولِه تعالى : ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ على انتفاءِ رؤيةِ اللّهِ في الآخرةِ .

فأهلُ التعطيلِ يقولون : إنَّ اللَّهَ لا يُرَى في الآخرةِ ؛ لأنه قال : ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ ولن للنفي المؤبَّدِ .

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/٤ ( ٢٥٧٧).

وقال الفيروز آبادي في القاموس الحيط ٣/ ٤٧: الضُّرُّ، ويُضَم : ضِدُّ النفع، أو بالفتح مصدر، وبالضم اسم . اه

 <sup>(</sup>۲) قال ابن تقشام رحمه اللَّه في شرح قطر الندى ص ٣٥: ولا تقتضى « لن » تأبيدًا ، خلافًا للزمخشرى
 في « أنموذجه » (\*) ، بل قولك : لن أقوم . محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدًا ، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل . اهـ

فالنفى بـ « لن » قد يكون محدودًا ، نحو قوله تعالى : ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ . وقد يكون غير محدود ، نحو قوله تعالى ؛ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَتْخُلُقُوا ذُبَابًا ﴾ .

<sup>(\*)</sup> حمله على ذلك اعتقاده في قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ . أنه لا يرى سبحانه وتعالى ، وهو باطل .

والصحيحُ أنَّ « لن » ليست للنفي المؤبَّدِ ، ودليلُ ذلك أنَّ اللَّهَ قال في أهلِ النارِ : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ . وقال عنهم ، وهم في النارِ : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ ؛ أي : ليُمَوِّننا . إذن : تَمُنَّوْه ، ودَعَوْا به .

فَإِذَن : دَلَّتِ الآيتانِ على أنَّ «لن» لا تَقْتَضِى التأييدَ<sup>(١)</sup>، وعلى هذا قولُ ابنِ مالك<sup>(١)</sup>.

ومَنْ رَأَى النفيَ بِلَنْ مُؤَبَّدًا فقولَهُ ارْدُدْ وسِواه فاغضُدَا وهَولُهُ رَأِى النفي بِلَنْ مُؤَبَّدًا وقولُهُ رَحِمهُ اللَّهُ: إِذَنْ "، هي الحرفُ الثالثُ من نواصبِ الفعلِ المضارعِ،

(١) ومما يدل على ذلك أيضًا ما ذكره ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١/ ٣١٣، قال رحمه الله: ولو
 كانت « لن » للتأبيد لم يُقَيَّدْ مَنْفِيُها باليوم في ﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْبَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ ، ولكان ذكر الأبد في : ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا ﴾ تكرارًا ، والأصل عدمه . اه

ومما يدل على ذلك أيضًا قولُه تعالى : ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ . فقد حدَّدوا مدة عكوفهم برجوع موسى ، مما يدل على أن « لن » لا تفيد التأبيد .

(٢) في ألكافية .

(٣) هي حرف بسيط عند الجمهور ، وقيل : حرف مُرّكب ، فقيل : من اإذ السكون الذال ، وأن المصدرية ،
 نُقِلَت حركة الهمزة من اأن الله إلى ذال اإذ اله ، ثم حذفت الهمزة ، فصارت اإذن اوهذا كلام الخليل بن
 أحمد .

وقبل: هي مركبة من إذا ، وأن ، فحذفت همزة « أن » ، ثم ألف « إذا » ؛ لالتقاء الساكنين ، فصارت « إذن » . وهذا قول أبي على الرندي .

قال رضى الدين شارح الكافية: والذى يلوح لى ، ويغلب على ظنى أن أصلها « إذ » - بسكون الذال - وهو الظرف المختص وضعًا بالزمان الماضى ، ثم مُحذِفَت الجملة التي تضاف إليها « إذ » ، وغوض عنها التنوين ، ثم فُتِحَت الذال ليكون في صورة ظرف منصوب ، ثم مُجعِل صالحاً لجميع الأزمنة ، بعدَ ما كان مختصًا بالماضي ضُمَّن معنى الشرط . اه

قَالَ الشيخ محمد منحيى الدين في أوضح المسائلة ص ١٤٨، حاشية ١: وهذا الكلام أشبه الأشياء بالتُّكَهُنات التي نحب ألا تُلْقِيَ إليها بالًا . اه

والْحَتَّلِفَ هلَ تُوسَمَّم بالنون ، أو بالألف، ، فذهب المبرَّد إلى أنها ترسم نونًا ، حتى إنه قال : أَشْتَهِى أن تُكُوّى يَدُ من يكتبها بالألف ؛ لأنها مثل «أن»، و «لن».

رُقيل: « تُرْسَمُ » أَلْفًا مطلقًا . وهذا هو مذِهب الجمهور ، وكذا رُسِمت في المصاحف .

وقيل: إن نصَبَت رُسِمَت بالألف، وإن أهْمِلُت رُسِمَت بالنون ؛ للفرق بينها وبين ﴿ إِذَا ﴾ الظرفية ؛ =

ويُشتَرَطُ لنصبِ المضارع بنها ثلاثةُ شروط:

١- أن تكونَ في أولِ الجملةِ(١).

٢-أن تكونَ مُتَّصِلةً بالفعلِ ، بحيث لا يُفْصَلُ بينَها وبينَ الفعلِ بفاصلٍ إلا اليمينَ .
 ٣- أن يكونَ الفعلُ بعدَها مُسْتَقْبَلًا (١) .

وعلى هذا يقولُ ابنُ مالكِ رحِمه اللَّهُ:

ونصبوا بإذَنِ المُستَقْبَلاً إنْ صُدِّرَتْ والفعلُ بعدُ مُوصَلاً أو قبلَه اليميئ (٣) .....

مَثَالُ المُسْتَوفِيةِ للمشروطِ: قال رجلٌ لك: سأَزُورُك غدًا. قلتَ: إِذَنْ أُكْرِمَك. نُطَبُقُ الشروطَ:

أُولًا : هي في صدرِ الكلام .

ثانيًا: الفعلُ بعدَها مُسْتَقْبَلُ؛ لأنَّ الإكرامَ سيكونُ غدًا إذا زارك.

ثَالَثًا: متصلةً بالفعل.

الثلا يقع الالتباس ـ وهذا هو قول الفرّاء ، ونبغه ابن خروف .

وهذا التفريق فيه نظر ؛ لأن الالتباس سوجود أيضًا حالة العمل؛ لأن العمل في اللفظ، وليس الشكل لازمًا، فالفرق في الكتابة محتاج له على العمل أيضًا .

وهذا كله بالنسبة لكتابتها ، أما بالنسبة للفظها عند الوقف عليها ، فالصحيح أن نونها تُبْدَلُ أَلفًا ؛ تشبيهًا لها بتنوين المنصوب ، وهذا هو اختيار ابن هشام في مغنى اللبيب ٢٨/١، والفيروز آبادي في القاموس المحيط ٤/ ١٩٢.

وقيل: يُوقّف بالنون؛ لأنها كنون «لن»، و«إن»، رُوِى عن المأزنيّ والمبرّد.

وأما معنى « إذن » وعملها فهي حرف جواب ونصب وجزاء ، فأما كونها حرف نصب فظاهر ، وأما كونها حرف جواب ، فلأنها تأتي في صدر الجواب ، وأما كونها حرف جزاء فلأنها يؤتي به جزاء الشيء .

(١) أي : أن تكون في صدر جملة الجواب. وستأتي الأمثلة التي توضح ذلك.

(٢) فلا بد من كون الفعل المضارع الواقع بعدها دالاً على الاستقبال.

٣) الأُلفية ، باب إعراب الفعل ، البيتان رقم ( ٦٨٠ ، ٦٨١) .

مِنَالُ التِي فَقُدَتَ شُرطًا مِن الشَروطِ الثلاثةِ:

أولاً: مثالُ التي فقَدَتُ شرطَ الصُّدارةِ:

قال لك قائلٌ : سأَزورُك غدًا .

فقلتَ : إنى إِذَنْ أُكْرِمَك (١) ، فهذا خطأً ، والصواَبُ أن تقولَ : إنى إذن أُكْرِمُك (٢) ؛ لأنّها ليست مُصَدَّرةً ؛ فقد جاءَتْ في أثناءِ الجملةِ ، فأولُ الجملةِ هو « إنّى » .

ولو أجابه قائلًا: إن زُرْتَني إذن : أُكْرِمَكُ<sup>(٢)</sup> فخطأً ؛ لأنَّها أيضًا ليست مُصَدَّرةً ، فالصوابُ إذن أن تقولَ : إن زُرْتَني إذن أكرمُكُ<sup>(١)</sup> .

ثانيًا: مثالُ التي فَقَلَاتَ شرطَ عدم الفَصْلِ:

قال لك قائل : سأزورُك غدًا .

فقلتَ: إِذَنْ - حَيَّاكَ اللَّهُ - أكرمَك (°°).

فهذا خطأٌ ؛ لأجل الفاصل .

إِذَنْ: تقولَ: إذن - حَيَّاكَ اللَّهُ - أُكْرِمُك (٢٠).

<sup>(</sup>١) بالنصب.

<sup>(</sup>٢) بالرفع .

<sup>(</sup>٢) بالنصب .

<sup>(</sup>٤) بالرفع. وبناءً على ذلك نقول: إنه يجب رفع الفعل بعد «إذن » إن لم تَتَصَدَّرْ ، إلا أن يكون المتقدِّم عليها حرف عطف – وهو خصوصًا الواو أو الفاء – فقد ذكر ابن عقيل رحمه الله في شرح الألفية ٢٥٧/٣ أنه يجوز في الفعل وقتئذ الرفع والنصب ، نحو: وإذَنْ أُكْرِمَك ، أو أُكْرِمُك ، وقد قُرِئ : ﴿ وَإِذَنْ لاَ يَتُبُول) \* ، (فإذًا لاَ يُؤثُوا)\*\* والغالث الرفع ، وبه قرّاً السبعة .

<sup>(</sup>٥) بالنصب .

 <sup>(</sup>٦) بالرفع. والرفع هنا مُتَغَيِّنَ ؟ لأن الفصل لا يُغْتَفَر إلا إذا كان الفاصل القسم، أو « لا » النافية . وهذا هو الذي أصَرِّ عليه ابن هشام رحمه الله في جميع كتبه .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية ٧٦، وهذه هي قراءة ابن مسعود .

<sup>(</sup>هه) سورة النساء ، الآية ٥٣، وهذه هي قراءة أبي بن كعب ـ

إلا إذا كان الفاصلُ القَسَمَ فإنه يَجِبُ النصبُ في هذه الحالةِ.

ومثالُ ذلك : إذا قال لك قائلٌ : سأزُورُك غدًا .

فقلتَ : إِذَنْ واللَّهِ أُكْرِمَك ('). فهذا صحيحٌ ؛ لأنَّ الفصلَ هنا باليمينِ ، وإذا كان الفصلُ باليمينِ فإنه لا يَمْنَعُ النصبَ ('').

لكنَّ بعض العلماء جعل الفصل بين « إذن » والمضارع مُغْتَفَرًا في مواضع أخرى غير هذين ، فجَوَّز أبن عُصْفُورِ الفصل بالظرف أو الجار والمجرور ، نحو قولك : إذن أمامَ الأستاذ - أو في البيت - أكرمَك . وجَوِّز ابن باشاذ الفصل بالنداء أو بالدعاء ، فالأول كقولك : إذن يا محمد أُكرِمَك . والثاني : كقولك : إذن - غفر الله لك - أُكرِمَك .

وَجُوَّزَ الْكِسَائِي وَهُشَامُ الفَصَلِ بمعمولَ الفَعَلَ المَضَارِعُ ، نَحُو قُولُكُ : إذَنَ صَدَيقَكَ أَكْرِمَ .

قال الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في شرح شذّور الذهب ص ٢٧٤، حاشية : والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله – أي : ابن هشام – من عدم اغتفار الفصل إلا في الحالتين اللتين ذكرهما - خير مما ذهب إليه دهولاء جميعًا ؛ إذ لم يُسْمَع عن العرب الذين يُحْتَجُ بكلامهم إعمال الإذَنْ » مع الفصل بشيء مما ذكره هو .

وإنما زادوا هم هذه الأشياء قياسًا على ما ذكره المؤلف؛ لأنهم وجدوها مما يَكْثُرُ الاعتراض به بين العامل والمعمول - نحو قولك : أَسَمِعْتَ - غفر الله لك - ما قال خالد؟ وقولك : أَسَمِعْتَ - غفر الله لك - ما قال خالد؟ فأجازوا الاعتراض بها بين إذن ومعمولها من أجل ذلك ، والاعتماد في اللغة على النص أقوى من الاعتماد على الفياس . اهم

قلتُ : وهذا واللَّهِ كلام يُنْقَشُ بماء الذهب، فكما أن العبادة مبناها التوقيف على النص من الكتاب والسنة ، فكذلك اللغة مبناها التوقيف على ما ورد عن العرب .

(١) بالنصب.

(٣) لورود ذلك عن العرب، ومن ذلك قول الشاعر:
 إِذَنٌ واللَّهِ تَـرَمِيسَهُـمُ بـحـرُبِ تُـثِيبُ الطَّفلَ من قبل المشيبُ<sup>(\*)</sup>.

ومما ورد عن العرب أيضًا الفصل به بين « إذن » والفعل المضارع مع بقاء عملها « لا » النافية ، يقول لك أحد إخوانك : سأجتهد في طلب العلم . فتقول له : إِذَنَ لا يَخِيبَ سَعْيُك ، أو تقول : إِذَنْ واللَّهِ لا يَذْهَب عملُك ضَيَاعًا .

<sup>(</sup>ه) نسب بعض الناس هذا البيت إلى حسان بن ثابت الأنصاري رضى الله تعالى عنه ، وهو في نسخ ديوانه المطبوع بيتًا مفردًا ، لا سابق له ، ولا لاحق ، ولم يذكر معه مَن قيل في شأنه ، وهو من شواهد ابن هشام في أوضح المسالك رقم (٤٩٧) ، وفي شرح القطر رقم (١٢) ، وفي شرح الشلور رقم (١٤٥) .

ثَالْتًا: مثالُ التي فقَدَتْ شرطَ كونِ الفعلِ المضارعِ الواقعِ بعدَها دالاً على الاستقبالِ. الاستقبالِ.

إذا قال لَكَ قائلٌ : أنا مشتاقٌ إليك ، أُحِبُ أن أَزْورَك ، فقلتَ : إِذَنِ الآنَ أُكْرِمَك . فهذا خطأً ؛ لأنَّ الفعلَ عيرُ مستقبَل ، وهي لا تَنْصِبُ إلا إذا كان الفعلُ بعدَها مستقبلًا ، فالصحيحُ أن تقولَ : أُكْرِمُك (١) .

« كيف تُعْرِبُ « إِذْنِ » ؟

إِذَا قَلْتَ : إِذِنْ أُكْرِمَك (٢) . فإنك تقولُ في إعرابِها :

إذن: حرف جوابٍ ونصبٍ.

فَهِي حَرِثْ جَوِانِ ؛ لأنَّها تَذُلُّ على الجوابِ .

وهي حرشُ نصبٍ ؛ لأنها تَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ (٣).

« وَقَوَلُهُ رَجِمَهُ اللَّهُ : كى . هذا هو الحرفُ الرابعُ من نواصبِ الفعلِ المضارعِ . فإذا قلتَ لشخصِ لماذا جئتَ؟ فقال : كى أَقْرَأَ .

نَقُولٌ : كي : حرفُ نصبٍ ، يَنْصِبُ الفعلَ المضارع .

أَقْرَأَ: فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بـ «كي ».

وهذا الذي ذهَب إليه المؤلفُ رحِمه اللَّهُ هو الصحيحُ؛ أنَّ «كي» تَنْصِبُ بنفسِها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) ومثالُ تَثْلَيْتُ أَيضًا : هذا شخص تلا عليك حديثًا ، وعرَفْتَ صدقَه ، فقلتَ إقرارًا : إِذَنْ تَصْدُقُ . فلا تُنْصِبُ الفعلَ المضارع بعدها ؛ لأنه يتعلق بالحال .

 <sup>(</sup>۲) راعراب آکرمن : فعل مضارع منصوب بـ «إذن»، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل مستتر
 وجوبًا، تقديره «أنا»، والكاف ضمير مبنى على الفتح في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٣) وقد سبق أيضًا أنها حرف جزاء؛ لأنها يؤتي بها جزاء الشيء.

ومثال ذلك : قال لك أحد إخوانك : سأجتهد في دروسي . فقلتَ له : إذن تَتُجَعَ . جوابًا ، وجزاءً له .

 <sup>(</sup>٤) وهو مذهب جمهور الكوفيين، فهم يرون أن «كي» لا تكون إلا حرفًا مصدريًا، يَنْصِبُ الفعل ...



أمَّا البصريُّون فيقولون: «كَى » لا تَنْصِبُ بنفسِها؛ لأنها حرفُ جرِّ، فهى حرفُ تعليلِ، والفعلُ بعدَها منصوبٌ بـ « أَنْ » ؛ أَى : كَى أَنْ ".

المضارع بنفسه دائمًا، ولا تكون حرف تعليل، يُنْصَب الفعل المضارع بعده بـ « أن » مضمرة ()
 ويَرُدُ هذا المذهب ما يلي : قول جميل بن عبد الله بن معمر العذري : فقالَتْ :

أكلَّ الناسِ أصِّبحتُ مانحًا لسانَك كَيْمَا أَن تَغُرَّ وتَخْدَعَا؟ الشاهد شيه : قوله : كيما أن تَغُرَ . فإن ظهور « أن » المصدرية الناصبة للمضارع بنفسها بعد « كي » - في هذه العبارة - يدل على أنَّ « أَنُ » تكون مضمرة بعد « كي » إذا لم يُصَرَّح بها في الكلام ، نحو قولك : جئت كي أتعلم (\*\*)

ظهور «أن » بعد » كى » يُعَيِّنُ أن تكون » كى » حرف تعليل ؛ لأنها لو لم تكن حرف تعليل لكانت حرفًا مصدريًّا ، وقد عُلِم أنَّ » أنْ » حرف مصدرى لا غير ، فتكون «أن » على هذا مؤكَّدة لـ «كى »، والتأسيس – أى : كون كل حرف من الحرفين دالاً على غير ما يدل عليه الآخر – أَوْلَى من التأكيد . \* "قول العرب : كَيْمَهُ ، كما يقولون : لمه .

وأجاب الكوفيون عن ذلك بأن الأصل: كي يَفْعَلَ ماذا ؟ ويلزمُهم كثرة الحذف، وإخراج «ما» الاستفهامية عن الصَّدْر، وحذف ألفها في غير الجر، وحذف الفعل المنصوب، مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك لم يثبت، نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَبُوهٌ يَوْمَهِنِ نَاضِرَةً ﴿ ﴾ . فيذهب كيما فيعود ظهره طبقًا واحدًا. أي : كيما يسجد، وهو غريب جدًّا، لا يحتمل القياس عليه. وانظر مغنى اللبيب ٢٠٧/١.

٣- قَول سائم:

وأَوْقَدْتُ نارى كى لِيُبْصَرَ ضَوْؤُها وأَخْرَجْتُ كَلْبِى وهُوُ فى البيتِ دَاخِلَهُ فإن وقوع اللام بعد لا كى الله على أنها قد لا تكون مصدرية ، والفعل المضارع الذى بعد اللام منصوب بـ « أن » المضسرة ، وذلك لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه .

(١) ظاهر كلام الشارح رحمه اللَّه أن «كي» عند البصريين لا تكون إلا حرف تعليل، وأن الفعل بعدها يكون منصوبًا به «أن » مضمرة وجوبًا، ولكن هذا الظاهر غير مراد بلا شك ؛ لأن مذهب جمهور البصريين، ومعهم سيبويه، أن «كي» تكونُ أحيانًا مصدرية ، فتنصب الفعل المضارع بنفسها، وأحيانًا تكون تعليلية، بمعنى لام التعليل، والناصب للمضارع حينئذ «أن » مضمرة وجوبًا بعد «كي». =

<sup>(\*)</sup> فالفرق بين «كي » المصدرية ، و«كي » التعليلية ، أن «كي » المصدرية تكون حرف نصب ، ينصب الفعل المضارع ، و«كي » – التي هي حرف تعليل – حرف جر ، لا تنصب الفعل المضارع ، وإنما الذي ينصبه «أن » مضمرة بعدها .

<sup>(\*\*)</sup> ولا تظهر « أن » بعد « كبي » إلا في الضرورة .

## ولكنَّ الصحيحَ ما ذهَب إليه المؤلفُ .

فعلى ذلك يكون مذهب البصريين أن 8 كي 8 قد تكون مصدرية تَنْصِب بنفسها ، وقد تكون حرف تعليل ، يُنْصَب الفعل المضارع بعدها بـ 8 أن 8 مضمرة .

فيقولون : إنها تكون مصدرية لا غير ، في موضع واحد ، وهو فيما إذا ذُكِر قبلها لام التعليل ، ولم يُذْكَرَ بعدها « أَنْ » .

كما لو قلت: جئتُ لكى أَتَعَلَّمَ. فهنا يَتَغَيَّنُ أَن تكون ( اللام » تعليلية ، و ( كى » مصدرية ؛ لأنك لو جعلت ( كى » تعليلية لصرت إلى التأكيد ، ولك مَغدِل عنه ، والعلماء يرون أن التأسيس خير من التأكيد ، ما لم يكن التأكيد أمرًا ، لا مَنْدوحة ( عنه ، فحينئذ يصار إليه ويقولون : إنها تكون تعليلية ، لا غير في موضع واحد أيضًا ، وهو فيما إذا لم تُشبَق بلام التعليل ، وتلتها ( أن » المصدرية ، وذلك كالمثال الذي مَرَّ علينا قريبًا ، وهو قول الشاعر : كَيْمَا أَن تَغُرُّ وتَخْذَعا .

فهنا يتعين أن تكون « كي » حرف تعليل ، و « أن » حرفًا مصدريًا ؛ لأنك لو جعلت « كي » حرفًا مصدريًّا لصرت إلى التأكيد ، ولك عنه مَعْدِل ، وقد مضت القاعدة في ذلك .

ويقولون : إِنَّ لا كَيْ » تكون مُحْتَمِلةً للوجهين ، بمعنى أنها تكون صالحة لأن تكون حرف تعليل ، أو حرفًا مصدريًا ، وذلك في موضعين :

المُوصَّعِ الأُولِ، : إذا لم تُشبَق « كمى » بلام التعليل ، ولم يأتِ بعدها « أنْ » ، ففى هذه الحالة يجوز أن تكون « كبى » مصدرية ، ولام التعليل قبلها مُقَدَّرةً ، ويجوز أن تكون « كبى » حرف تعليل ، و « أن » المصدرية مُقَدِّرةَ بعدها .

الموضع الثاني: إذا سُبِقَت «كي» بلام التعليل، وتلتها «أن» المصدرية الناصبة، فيجوز في هذه الحالة أيضًا أن تكون «كي» مصدرية، فتكون «أن» مؤكّدة لها، ويجوز أن تكون «كي» حرف تعليل، فتكون هي مؤكّدة لللام.

وإنما رضيتَ بالتأكيد هناً ؛ لأنه يلزمك ، على كل واحد من الوجهين، فليس عنه مَعْدِل .

فتحَصَّل أن « كي » تكون مصدرية لا غيرُ ، في موضع واحد ، وتكون تعليلية لا غير ، في موضع واحد ، وتكون محتملة للوجهين في موضعين .

وبِناءً على ما تقَدُّم نقول : إن لا كي » حتى تكون حرفًا مصدريًّا ناصبًا لا بد أن تتقدمها لام التعليل لفظًا ، نحو قوله تعالى : ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوًا ﴾ (\*\* ).

<sup>(</sup>ه) أى : سَعَة وفُشحة ، يقال : إن في المعاريض لَمَنْدوحةً عن الكذب . وانظر النهاية لابن الأثير ، ومختار الصّحاح للرازى ( ن د ح ) .

<sup>(\*\*)</sup> وإعراب هذه الأية هكذا:

لكيلا: اللام حرف تعليل « لام كي » ، وكي حرف مصدري ونصب ، « ولا » نافية . =

أو تتقدمها هذه اللام تقديرًا، نحو قوله تعالى: ﴿ كُنْ نَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ ".

وتسمى «كى « سينتذ مصدرية؛ لتأوَّلها مع ما بعدها بمصدر؛ أى: لعدم إساءتكم، ولقُرة عينها. فإن لم تتقدم عليها اللام، لا لفظًا، ولا تقديرًا فهى حرف تعليل بمعنى اللام، ويكون النصب للفعل المضارع بعدها بـ « أن » مضمرة وجويًا بعد «كى »، نحو ؛ جئت كى أقرأ العلم (٠٠٠).

وسُمَّيَتْ حينئذ تعليلية ؛ لأنها بمعنى اللام فهي علة لما قبلها ؛ أي · جئت لقراءة العلم .

تأسّؤا: فعل مضارع منصوب بـ « كي » ، وعلامة نصبه حذف النون ، والواو ضمير مبنى على السكون ،
 في محل رفع فاعل .

(\*) وإعراب هذه الآية هكذا:

كي: حرف مصدر ونصب.

تَقُر : فعل مضارع منصوب بـ ﴿ كَي ﴾ ، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره .

عينها: «عين» فاعل «تقر» مرفوع بالضسة الظاهرة، و «عين» مضاف، والهاء ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه .

(ه \*) وإعراب هذا الثال هكذا:

جِئْتُ : فعل وفاعل .

کي : حرف تعليل وجر .

أَقْرَأَ : فعل مضارع منصوب بـ « أنا » مضمرة وجوبًا بعد « كي » التعليلية ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنا » .

العلم : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

فَائَدَةً : يؤخذ من التفصيل السابق أن «كى » قد تذكر فى الكلام وحدها ، نحو قوله تعالى : ﴿ كَنَ لَا يَكُونَ دُولُةً ﴾ (\*\*) . وقد تذكر مسبوقة باللام فقط ، نحو قوله تعالى : ﴿ لِكَيْنَلَا تَأْسَوًا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ (\*\*) . وقد تذكر قبل « أن » المصدرية نحو قول الشاعر : كيما أن تَغُرُّ وتَنْخَذَعا \*\*\*) .

وقد تذكر مسبوقة باللام، وبعدها « أن » المصدرية، وذلك نحو قول الشاعر : أَرَدْتَ لكَيْمَا أن تَرَى لى عَثْرةً ومن ذا الذي يُعْطَى الكمالَ فيكمُلُ\*\*\*\*

<sup>(\*)</sup> وهنا تكون محتملة لأن تكون مصدرية ، ولأن تكون حرف تعليل .

<sup>(\* \*)</sup> وهنا يتعين أن تكون مصدرية .

<sup>(\* \* \*)</sup> وهنا يتعين أن تكون حرف تعليل .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> وهنا تكون محتملة لأن تكون مصدرية ، ولأن تكون حرف تعليل .

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى: ولامُ كي (١).

« لامُ كى » هى التى تُفِيدُ التعليلَ غالبًا( ) ، مثلَ أن يقولَ لك قائلٌ : لماذا جئتَ ؟ تقولُ :

جئتُ لأُقْرَأُ<sup>(٣)</sup>.

(١) هذا هو الحرف الحامس من حروف نصب الفعل المضارع ، إذا قلنا : إن اللام تنصب بنفسها ، كما هو
 قول جمهور الكوفيين ، وهو الذى اختاره الشارح رحمه الله .

وأما على قول جمهور البصريين فإن أدوات نصب الفعل المتمارع تكون على ثلاثة أقسام:

– قسم ينصب بنفسه . وهو الحروف الأربعة الماضية : أن ، ولن ، وكى (<sup>٠٠</sup> ، وإذن .

- قسم ينصب بـ « أن » مضمرة بعده جوازًا ، ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا إلا حرفًا واحدًا ، وهو لام التعليل .

- قسم ينصب بـ « أن » مضموة بعده وجيوبًا ، وهو الحروف الخمسة الباقية ، التي ذكرها المؤلف رحمه الله ، وهي : لام الجحود ، وحتى ، والجواب بالفاء والواو ، وأو .

وإنما أُضْمِرَت ﻫ أَنْ ﻫ دون غيرها من أدوات النصب ؛ لأنها أم الباب فلذا عمِلَت ملفوظة ، ومُقَدَّرة .

(٢) قول المؤلف رحِمه اللَّهُ : غالبًا . يُوحِى بأن للام كي معانيَ أُخَرَ غير التعليل .

وهذا غير مراد بلا شك ؛ لأنَّ لام لا كى لا تكون إلا للتعليل ، ولكن مع ذلك يمكن أن يوجه كلام الشارح رحمه الله : بأن يقال : إن اللام الداخلة على الفعل المضارع قد يكون معناها توكيد النفى ، وهى التي تُسَمَّى بلام الجحود ، وقد يكون معناها الصَّيْرورة ، وتُسَمَّى لام العاقبة ، ولام المآل ، وقد يكون معناها التعليل ، وتسمى لام كى ، وقد يكون معناها التوكيد ، وهى اللام الزائدة .

فلعل الشارح رحمه الله أراد بقوله : « لام كي » اللام الداخلة على الفعل المضارع عمومًا ، على اختلاف أنواعها ومعانيها . والله أعلم .

#### (٣) ومثالُها في القرآن :

- قوله تعالى : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ .
  - وقوله تعالى : ﴿ لِيُعَذَّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ﴾ .
    - وقوله تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ .

أمَّا كيفية إعرابها، فعلى سبيلُ المثال تقول في إعراب قوله تعالى ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾: =

 <sup>(</sup>٥) و١ كى ١ فيها التفصيل السابق ذكره عن البصريين ، من أنها قد تكون حرفًا مصدريًّا ناصبًا ، وقد تكون
 حرف تعليل ، بنصب الفعل بعده بـ ١ أن ١ مضمرة وجوبًا .

وهذه اللاثم يُسَمُّونَها لامَ التعليلِ، والمؤلفُ يُسَمِّيها لامَ «كي » ؛ لأنها تنوبُ مكانَ « «كي »(١) ، فلو حذَفْتَ اللامَ ، وقلتَ : كي أَقْرَأَ . صَعَّ .

وهذه اللائم نقولُ فيها ، كما قلنا فيما سبقَ : إنَّ اللامَ هي الناصبةُ على رأي المؤلفِ . وقال البَصْريُّون : اللائم حرفُ جرِّ ، والناصبُ « أن »('') .

لتبین: اللام لام کی، وتبین: فعل مضارع منصوب به (أن مضمرة أو مقدرة جوازًا، بعد لام کی،
 وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: (أنت).

وهذا الإعراب إنما يكون على قول البصريين، الذين يجعلون الناصب ﴿ أَن ﴾ مضمرة بعد اللام .

وأما عند الكوفيين فيقولون :

لتبين : اللام لام كي ، وهي حرف نصب ، ينصب الفعل المضارع بنفسه ، وتبين : فعل مضارع منصوب باللام ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : أنت .

فيجعلون الناصب هو «أُنَّ » نفسها .

لْمُناس : جار ومجرور متعلق بـ « تبين » .

(١) يعنني: في الدلالة على التعليل.

(٢) ولذلك يُؤَوَّل الفعل المضارع مع « أن » المضسرة بعد اللام بمصدر ، يكون مجرورًا باللام .

وبذلك يكون من ضمن معانى اللام الجارة التعليل، وقد ذكر ابن هشام رحمه الله في كتابه « مُغْنى اللَّبِيبِ » ٢٣٣/١ اثنين وعشرين معنّى للام الجارة ، منها :

٩ - موافقة «إلى»، نحو قوله تعالى: ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾، ﴿ كُلِّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾،
 ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾.

٣- موافقة «على » في الاستعلاء الحقيقي ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ . وقوله تعالى :
 ﴿ دَغَانَا لَجِنْبِهِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ .

﴿ مَوَافَقَةَ هَ فَي ﴾ ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَا هُوَ ﴾ .
 يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَا هُوَ ﴾ .

وْ قُولُهِم : مَعَنى لسبيله .

قَيلٍ : ومنه قوله تعالى : ﴿ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِجِيَاتِى ﴾ ؛ أى : في حياتي . وقيل : للتعليل . أى : لأجل حياتي في الآخرة .

٣٠٠ موافقة « بعث » ، نحو قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ .

وفى الحديث : « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته » (" . =

<sup>(\*)</sup> البخاري (۱۹۰۹) ، ومسلم ۲/۲۲٪ (۱۰۸۱) ، الحديث رقم (۱۹) من كتاب الصيام .

- (T + D)

### والتقديرُ : لأَنْ أَقْرَأَ .

ولكنَّ قاعدَّتَنا في بابِ النحوِ التي يَنْبَغِي أَن نَسِيرَ عليها أَنه إذا اخْتَلَف الدحويون في مسألةٍ سلَكْنا الأسهلَ من القولين ؛ لأننا إذا أخَذْنا بالرُّخَصِ في بابِ الإعرابِ فهذا جائزٌ ، فالإعرابُ ليس من بابِ الأمورِ التكليفيةِ التي لا يَجوزُ فيها تَتَبُعُ الرخصِ .

فالقاعدةُ عندى أنَّ كلَّ قولين من أقوالِ النحوِ في مسألةِ من المسائلِ: نَسْلُكُ أسهلَهما ، وهنا أيُّهما أسهلُ أن نقولَ : منصوبٌ بـ «أن » مقدَّرةٍ بدلًا من «كي » ، أو منصوبٌ بلامِ «كي » ؟

الجوابُ: بلامِ «كى» أسهلُ، وهناك بيثٌ يَنْبَغِى أن يُحْفَظُ، هو: والخُوابُ : بلامِ «كى» أسهلُ، وهناك بيثٌ يَنْبَغِى أن يُحْفَظُ، هو: والخُلْفُ (¹) إن كان فخُذْ بالأشهَلِ في النحوِ لا في غيرِه في الأفضلِ

٥ - مؤافقة ( مِن ( ) نحو : سمِعْتُ له صُراخًا .

٣- توكيد النفي ، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل المضارع مسبوقة بما كان ، أو لم يكن ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعُكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ . وسيأتى الكلام عليها بالتفصيل ، إن شاء الله ثعالى . فائدة : اعلم - رحمك الله - أن اللام المفردة عمومًا تَرِدُ في اللغة العربية ، على ثلاثة أقسام :
 ١- عاملة للجر .

أُولًا : العاملة للجر . فهذه تكون مكسورةً مع كل اسم ظاهر ، نحو : لِزيد ، ولِعمرو ، ومفتوحةً مع كل مُضْمَر ، نحو : لَنَا ، ولَكَمْ ، ولَهُمْ ، إلا مع ياءِ المتكلم فمكسورة .

وللام الجارة اثنان وعشرون معنّى قد سبق ذكر بعضها ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى مغنى اللبيب ١/ ٢٣٣، وما بعدها .

ثانيًا ؛ اللام العاملة للجزم : وهي اللام الموضوعة للطلب ، وحركتها الكسر ، وشلَيْم تفتحها ، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها ، نحو : ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ﴾ .

وقد تُسَكَّن بعد « ثُمَّ » ، نحو : ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا ﴾ . في قراءة الكوفيين وقالون والْبَزُّي ، وفي ذلك رَدِّ على من قال : إنه خاص بالشعر .

ثَالثًا : اللام غير العاملة : وهي سبع ، ليس هذا موضع ذكرها ، ومن أرادها فليرجع إلى مغنى اللبيب ١/ ٢٥٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) أي: الاختلاف. وانظر المعجم الوسيط (خ ل ف).

## يعنى: في القولِ الأفضلِ(١).

\* \* \*

# تُم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: ولامُ الجُمُودِ (٢).

(۱) ولكن الذي يظهر لى - والله أعلم - هو أن الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور البصريين ؟ وذلك لأن الله عز وجل يقول : ﴿ وَأُمِوْتُ لِأَنْ أَكُونَ ﴾ . فظهور ٥ أن » المصدرية الناصبة للمضارع بنفسها بعد اللام في هذه الآية يدل على أن ٥ أن » تكون مضمرة ، إذا لم يُصَرَّح بها في الكلام ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَأُمِرنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . وظهور ٥ أن » بعد اللام يعين أن تكون اللام حرف تعليل ؟ لأنها لو لم تكن حرف تعليل لكانت حرفًا مصدري أن وقد غلِم أن ٥ أن » حرف مصدري ، لا غير ، فتكون ٥ أن » على هذا مؤكّدة للام ، والتأسيس ؟ أي : كون كل حرف من الحرفين دالاً على غير ما يدل عليه الآخر ، أولى من التأكيد (١ والله أعلم .

(۲) هذه هي بداية الحروف الخمسة التي يُنْصَبُ الفعل المضارع بعدها بواسطة ١ أن ١ مضمرة وجوبًا ، وذلك
 على قول علماء البصرة .

وهى الحرف السادس من الحروف التى تنصب الفعل المضارع بنفسها، وذلك على مذهب الكوفيين، وهو الذي اختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. فكما حدث الخلاف بين البصريين والكوفيين في «كى، ولام كى» هل هما ناصبان بنفسيهما، أم أنهما ناصبان به أن » مضمرة بعدهما، فكذلك حدث نفس الخلاف في لام الجحود.

فذهب علماء البصرة إلى أن الناصب للفعل المضارع بعد لام الجحود هو « أن » المضمرة وجوبًا ، وقالوا : إن لام الجحود حرف جر ، يجر المصدر المؤول من « أن » المضمرة وجوبًا ، والفعل بعدها ، ويتعلق بمحذوف ، وذلك المحذوف هو خبر « كان » .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ .

فاللام : حرف جر ، ويطلعكم : فعل مضارع منصوب بـ « أن » محذوفة ، و « أن » المحذوفة مع مدخولها في تأويل مصدر ، مجرور باللام ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرًا لكان .

وتقدير الكلام عندهم: ما كان الله مريدًا لإطلاعكم على الغيب.

فاللام عند البصريين حرف عامل، يؤتي به لتوكيد النفي على خبر «كان، أو يكون»، ولهذا نُسِب إليها الجحد؛ أي : النفي . =

 <sup>(\*)</sup> وانظر ما مضى من الخلاف في « كي » ، هل هي حرف مصدري ، أم حرف تعليل ، فما أشبه الخلافين
 ببعضهما البعض .

قُولُه : الجِمْحُودِ . أي : النفي ، فلامُ الجحودِ هي اللامُ التي تأتى بعدَما يُفِيدُ النفيَ ، لكن في «كان » ومشتقاتِها ؛ يعني : هي التي تأتي بعدَ كونٍ مَنْفِيٍّ .

وما معنی: « کون منفی » ؟

الجوابُ : يعنى : تأتى بعدَ « ما كان » ، أو « لم يَكُنْ » (١) ، أو « غيرُ كائنِ » ، أو ما أَشْبَهَ ذلك ، فهذه تُسَمَّى لامَ الجحودِ ؛ يعنى : لامَ النفي .

ونحن كمُثِتَدِئِين نقولُ : ما جاءتُ بعدَ « لم يَكُنْ » ، أو « ما كان » ، ومثالُها : قولُه تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ ﴾ . وقولُه تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ .

فاللامُ هنا لا يمكنُ أن تقولَ : إنَّها لامُ «كي».

إذن: ماذا نُسَمِّيها؟

الجوابُ : نُسَمِّيها لامَ الجحودِ ؛ لأنَّها هي التي تأتي بعدَ النفي ؛ بعدَ « لم يَكُنِّ » ،

 وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن ناصب الفعل المضارع هو لام الجحود نفسها ، وذهبوا مع ذلك إلى أن هذه اللام زائدة لتأكيد النفي، وأن خبر كان هو الجملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع المنصوب مع

ومثالُ ذَلك : قال تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ .

فاللام – فيما قال الكوفيون – حرف زائد للتأكيد ، ويغفر : فعل مضارع منصوب بهذه اللام الزائدة ، وجملة الفعل المضارع، مع فاعله المستتر فيه في محل نصب، خبر كان.

ويدل لمَذهب البصريين أن من الشعراء مَن صرَّح بالخبر المحذوف الذي يُقَدِّرونه ، حيث يقول :

سَمَوْتَ ولم تكن أهلًا لتَسمُو ولكنّ المُضَيّعَ قد يُصابُ

واحتج الكوفيون بقول الشاعر :

مَقَالَتَها - ما دُمْتُ حيًّا - لِأَسْمَعا لقد عَزَلْتُني أُمُّ عَمْرِو ولم أَكُنَّ إذ لو كانت « أن » المضمرة هي الناصبة للفعل « أسمع ، في البيت للزم عدم تقدم معمول صلتها ، وهو « مقالتها » عليها ، وهذا ممتنع .

ورْدً عليهم بأن «مقالتها» معمول لفعل محذوف، يفسره «أسمع»، ونظير ذلك قوله: كان جزائي بالعصا أن أجْلَدًا.

والصحيح مذهب البصريين، وعليه الجمهور. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) يعني : بعد «كان » المنفية بـ «ما » ، و «يكن » المنفية بـ « لم » .

أو « ما كان » .

« إعرابُ قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ أَلَتُهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ .

ما: نافيةٌ.

كَانَ: فعلٌ ماضٍ، تَرْفَعُ الاسمَ، وتَنْصِبُ الخبرَ.

اللُّهُ: لفظُ الجلالةِ، اسمُها.

لِيُعَلِّمَهُمْ : اللامُ لامُ الجحودِ ، وهي تَنْصِبُ الفعلَ المضارِعَ ، و «يعذب » فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بلامِ الجحودِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرِه (١) .

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: وحتى (٢).

(١) وهذا الإعراب يكون على رأى الكوفيين الذي يجعلون لام الجمحود ناصبة بنفسها ، وفي هذه الحالة يكون
 خبر « كان » الجملة الفعلية المكونة من الفعل « يعذب » مع فاعله ومفعوله .

وأما على رأى البصريين فإن إعراب « ليعذبهم » يكون هكذا :

ليعذبهم: اللام لام الجحود ، حرف مبنى على الكسر ، لا محل له من الإعراب ، ويعذب : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد لام الجحود ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستر جوازًا ، تقديره : هو ، يعود على الله ، والهاء ضمير مبنى على الضم ، في محل نصب ، مفعول به ، والميم علامة الجمع ، وأن المحذوفة مع مدخولها في تأويل مصدر ، مجرور باللام ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر « كان » .

وتقدير الكلام عندهم: وما كان اللَّه مريدًا لعذابهم.

(٢) اعلم أن «حتى » ترث في الاستعمال على أربعة أوجه:

١ -- الوجه الأول: أن يَلْيَها اسم مفرد" تابعٌ لما قبله في الإعراب والحكّم، نحو قولهم:

قَدِم الحُجَّاجُ حتى المشاةُ ، وقولِهم : غلبك الناسُ حتى الأتباعُ .

ومن شواهد « حتى » العاطفة قول المتلمس أو غيره :

أَلْقَى الصَّحِيفةَ كي يُخَفِّفَ رَحْلَهُ والزادَ حمتي نَعْلَه أَلْقَاهَا بنصب «نعله» عطفًا على الصحيفة.

ويجب في الاستعمال أن يكون التالي لها اسمًا ظاهرًا، كما يجب في هذا الاسم أن يكون بعضًا مما قبلها، تحقيقًا، أو تأويلًا، وأن يكون غاية في زيادة، أو نقس، إما حسًا، وإما معنّى. =

 <sup>(\*)</sup> المراد بالاسم المفرد هنا ما ليس جملة ، ولا شبه جملة .

« حتى » تَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ لَن نَّبَرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ﴾ . فـ « يرجع » هنا منصوبٌ بـ « حتى » .

وهذا الذي ذهَب إليه المؤلفُ هو الصحيحُ<sup>(١)</sup> ؛ لأنه أسهلُ ، والبصريون يقولون :

= و « حتى » هذه حرف عطف .

٣ – الوجه الثاني : أن تكون حرف ابتداء ؛ أي : أن تكون حرفًا يُبْتُذَا به الكلام ، ويستأنف عما قبله ، وهذه تقع بعدها جملة تامة ، إما أن تكون اسمية ، نحو قول جَرِير :

فما زالَتِ القُتْلَى تَمُجُّ دِماءَها بِدِجْلةَ حتى ماءُ دِجُلَةَ أَشْكَلُ فقوله: « ماءُ دِجْلةً أَشْكُلُ ﴾ جملة اسمية ، والأشكل هو اللون الأحمر المختلط بالسواد . وكفول الفَرَزُدُق:

فَوَا عَجَبًا حتى كُلَيْبٌ تَسْبُتي كَأَنَّ أَبَاهَا نَهْشَلُ أَوْ مُجَاشِعُ وإما أن تكون جملة فعلية ، فعلها ماض ، نحو : شرِب فلانٌ حتى ثَمِلَ . ونحو قوله تعالى : ﴿ حَقَّىٰ عَفَوا

وإما أن تكون جملة فعلية، فعلها مضارع، لكن زمنه حالي بالنسبة إلى زمن المتكلِّم، نحو: نحن نتحدث عن قرب حتى يَشمَعُ بعضُنا بعضًا.

أو بالنسبة إلى ما قبلها ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَزُلْزِلُواْ حَقَّ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مَعَنُمُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ ٱلآ إِنَّ نَصْبَرَ ٱللَّهِ قَرِبِتُ، ﴾ .

في قراءة الرفع .

٣– الوجه الثالث : أن يكون بعدها اسم مفرد٬٬ مجرور بها ، نحو قوله تعالى : ﴿ سَلَنُمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَع ٱلْهَجْرِ ﴾ . ويكون الاسم المجرور بها آخر ما قبلها ، كما في الآية ، أو متصلًا بآخره ، وهي في هذا الاستعمال حرف جر، ومعناها الغاية.

٤ -- الوجه الرابع : أن يقع بعدها الفعل المضارع المنصوب ، وهي موضع كلام المؤلف والشارح رحمهما

وانظر أوضح المسالك لابن هشام ١٥٨/٤ ، حاشية ١ .

(١) وهو أن لا حتى » تنصب الفعل المضارع بنفسها ، وهو قول الكوفيين ، وبذلك تكون « حتى » هي الحرف السابع من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها .

واحتج الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن « حتى » تقوم مقام « كي » في نحو قولنا : أطع الله حتى تدخل الجنة . فإن معنى هذا الكلام: أطع الله كي تدخل الجنة. =

<sup>(</sup>ه) أي : ليس جملة ، ولا شبه جملة .

الفعلُ منصوبٌ بـ « أن »(١) بعدَ « حتى » ؛ لأنهم يقولون : « حتى » حرفُ جرٌّ (٢) . وعلى هذا نقولُ في قولِه تعالى : ﴿ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ ؛ نقولُ : حتى: حرفُ غايةٍ ونصبٍ ، يَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ .

يَرْجِعَ : فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بـ « حتى » ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخرِه (٣) .

 أو تقوم مقام « إلى أن » ، كما في قولنا : اذْكُرِ اللَّه حتى تَطْلُعَ الشمسُ . فإن معنى هذا الكلام : اذْكُرِ اللَّه إلى أن تطلع الشمس.

والشيءُ إذا قام مقام شيء أدَّى مُؤدَّاه ، فوجب أن تؤدى « حتى » مؤدَّى « كي » ، أو « إلى أن » ، وقد اتفقنا على أن \$ كي \$ تنصب المضارع بنفسها ، كما اتفقنا على أنَّ \$ أن \* تنصب المضارع بنفسها ، فكذلك ما أدى مؤدًّاها ، ووقع موقعها .

وانظر أوضح المسالك ٤/ ١٥٩، ١٦٠، حاشية ١ .

(١) مضمرة وجوبًا .

(٣) وبناءً على قول البصريين هذا تكون « حتى » هي الحرفُ الثانيّ ، من الحروف الخمسة ، التي يُنْصَب الفعل المضارع بعدها بواسطة « أن » مضمرة وجوبًا .

وتكون حرف جر ، ويكون المصدر المسبوك من « أن » ، ومدخولها مجرورًا بها ، والجار والمجرور مثعلق بما

واحتج البصريون لما ذهبوا إليه بأن « حتى » قد جاءت في كلام العرب حرف جر ، تعمل في الأسماء ، نحو قوله تعالى : ﴿ حَتَّى مَطَلُعِ الْفَجْرِ ﴾ .

وإذا كانت لاحتى » من عوامل الأسماء باتفاق بيننا وبينكم لم يجز أن تكون - مع ذلك - من عوامل الأفعال؛ لأن عوامل الأسماء لا تكون عوامل في الأفعال، كما أن عوامل الأفعال لا تكون عوامل في

وإنما قلنا : إن العامل في الفعل المضارع النصب بعد « حتى » هو « أن » المصدرية مضمرة ؛ لنُبْقِيَها على حالها الذي ثبت لها بالاتفاق بيننا وبينكم ، وهو أنها تجر الاسم ؛ وذلك لأن ه أن » المصدرية تكون في تأويل مصدر مجرور بـ « حتى » . وانظر أوضح المسالك ٤ /١٦٠ ، حاشية ١ .

 (٣) فهذا هو إعراب «حتى»، والفعل المضارع بعدها، على رأى الكوفيين، وأما على رأى البصريين فإن إعراب « حتى » مع مدخولها يكون هكذا : =

<sup>(\*)</sup> فيحروف الجر مثلًا تعمل في الأسماء الجر ، ولا عمل لها في الأفعال ، وحروف الجزم تعمل في الأفعال الجزم ، ولا عمل لها في الأسماء .

حتى : حرف غاية وجر، بمعنى ٥ إلى » .

يرجع : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد « حتى » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و « أن » وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بـ « حتى » ، والتقدير : حتى رجوعِه ، والجار والمجرور متعلق بـ « نبرح » .

وبقى مما يتعلق بـ « حتى » التى ينتصب الفعل المضارع بعدها شروط انتصابه بعدها ، كما بقى القول على المعنى الذى تدل عليه « حتى » حينئذ ، ونحن إن شاء الله تعالى نذكر هذين الأمرين ؛ إتمامًا للفائدة ، فنقول مستعينين بالله تعالى :

أولًا: شروط انتصاب الفعل المضارع بعد ، حتى ».

ذكر النحاة أنه يشترط لنصب الفعل المضارع بعد حتى أن يكون دالاً على زمن المستقبل بالنسبة لما قبل « حتى » ، نحو قوله تعالى : ﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ .

بيانه : أن رجوع موسى عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرَّجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ . مستقبل بالنسبة إلى فعل « البُرُوح » ، وفعل « العكوف » .

وهذا الشرط سواء كان ما بعدها مُسَبَّبًا عما قبلها ، نحو : امجتَهِذَ حتى تتفوق .

أُولاً ، كما في الآية السابقة ، وكما في قوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ .

ثانيًا : المعنى الذي تدل عليه « حتى » حينئذ تكون ناصبة : اتفقت كلمة العلماء على أنَّ « حتى » التي ينتصب بعدها المضارع تأتي بمعنيين .

١-- أن تأتي بمعنى « كي » ؛ أى : أن تفيد التعليل ، ومعنى التعليل كون ما قبل « حتى » علةً في حصول ما
 بعدها ، نحو قولنا : أشلِم حتى تَذْخُلَ الجنة (\*) . فإن الإسلام علة لدخول الجنة . =

#### (ه) وإعرابه على لغة البصريين :

حتنی : حرف تعلیل وجر ؛ بمعنی ۵ کی » .

نَدُخُلَ : فعلٌ مضارع منصوب بـ ٥ أن » مضمرة وجوبًا بعد « حتى » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والفاعل مصدر والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنت » ، وه أن » والفعل المضارع « تدخل » في تأويل مصدر مجرور بـ ۵ حتى » ، والمتقدير : حتى دخولِك الجنة ، والجار والمجرور متعلق بـ ۵ أَسْلِمْ » .

وأما على لَغَة الكوفيين فإعرابه هكذا:

حمتى : حرفُ تعليلِ ونصب ؛ بمعنى « كى » ، ينصب الفعل المضارع .

تدخل: فعل مضارع منصوب بـ « حتى » ، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنت » . والله أعلم . ثم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: والجوابُ بالفاءِ والواوِ(''. قولُه رحِمه اللَّهُ: والجوابُ بالفاءِ والواوِ(''. قولُه رحِمه اللَّهُ: بالفاءِ . أى : فاءِ السببيةِ ''. وقولُه رحِمه اللَّهُ: والواوِ . أى : واوِ المعيةِ '''.

ونحو: سأجتهد حتى أتفوق. أي: كي أتفوق.

٣- أن تأتى بمعنى « إلى » ؛ أى : أن تكون بمعنى الغاية ، ومعنى الغاية : كون ما قبل « حتى » ، غاية القضائه - أى : انتهائه - ما بعدها .

ومثاله : ما مر في الآيتين السابقتين ؛ فالتقدير فيهما : إلى أن يرجع إلينا موسى ، وإلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض .

ونحو قولك: لأسيرن حتى تطلع الشمس. فإن من يقول ذلك إنما يربد أن سيره ينتهى بطلوع الشمس. وقوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أُمْرِ اللَّهِ ﴾ . يحتمل كل واحد من هذين المعنيين، فإنه يجوز أن يكون المراد: قاتلوا الفئة الباغية لكى ترجع إلى أمر اللَّه، كما يحتمل أن يكون المراد: استمروا في قتال الباغية، ولا تتركوه إلى أن ترجع وقد زاد ابن مالك في « التسهيل » معنى ثالثًا لـ « حتى » هذه، وهو أنها تأتى بمعنى « إلاً » الاستثنائية، وخرّج عليه قول الشاعر:

ليس العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحةٌ حتى تَجُودَ وما لَدَيْكَ قَليلُ كما خرَّج أتباعُه عليه قول امرئِ القيس:

وَاللَّهِ لَا يَذْهَبُ شَيْخَى باطلًا حنى أُبِيرَ مالكًا وكاهِلاً

(١) في هذه العبارة قلب ، والأصل : والفاءُ والواؤ في الجواب .

(٢) سُمَّنِت هذه اللهاء فاء السببية؛ لأنها تدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها.

(٣) سُمِّيَت هذه الواو بواو المعية ؛ لأنها بمعنى « مع » ؛ أي : أن حصول ما قبلها وما بعدها في وقت واحد، لا يسبق أحدهما الآخر ، ولا يتأخر عنه .

قال الشيخ محمد محيى الدين في أوضح المسالك ٤/ ١٣١، حاشية ٢: واعلم أن للنحاة في ناصب الفعل المضارع المقترن بفاء السببية ، أو واو المعية خلافًا ، وأن لهم في هذا الموضوع ثلاثة أقوال: الأول: أن ناصب المضارع حينئذ هو «أن » المصدرية ، وهي مضمرة بعد الفاء والواو ، وهذا مذهب البصريين.

والثاني : أن ناصب المضارع في هذه الحال هو الخلاف بين ما تقدم على الفاء أو الواو ، وما تأخر عنهما . وهذا قول جمهور الكوفيين .

والثالث : أن ناصب المضارع هو الواو والفاء نفسهما ، وهذا قول أبي عمر الجرمي ، وينسب إلى بعض الكوفيين .

هذا هو التحقيق في بيان مذاهب النحاة في هذا الموضوع ، فمن ادعى أن مذهب الكوفيين القول بأن =

فهذان الحرفان إذا كانا جوابًا لواحدٍ من أمورٍ تسعةٍ نُصِب بهما الفعلُ المضارعُ . يَجْمَعُ هذه الأمورَ التسعةَ قولُه :

ناصب المضارع هو الفاء والواو ، كمن أدعى أن الكوفيين لم يذهبوا إلى أن ناصبه هو الفاء أو الواو ،
 كلتا الحالتين غير دقيقة ، والدقيق هو الذي أنبأناك به .

فَأَمَا الْكَوْقِيشِنَ فَرْعَمُوا أَنَ الجَوَابِ في هذه الصورة مخالف لمَا قبلها؛ لأَنْ مَا قبله أَمر، أو نهي، أو استفهام، أو تمن، أو عرض، أو نفي، وما هو الجواب؟

ليس واحدًا من هذه الأمور ، ألا ترى أنك لو قلت : زُرْنِي فأُكْرِمَك . كان ما قبل الفاء أمرًا ، ولم يكن ما بعد الفاء أمرًا .

كذلك لو قلت : لا تَجْهَلُ علينا فتُعاقِبَك . كان ما قبل الفاء نهيًا ، ولم يكن ما بعدها نهيًا ، وكذلك الباقي ، فلما لم يكن بعدها موافقًا لما قبلها وجب أن يكون منصوبًا على الخلاف .

وأما البصريون فقالوا: إنما قلنا: إن المضارع منصوب في هذه المواضع بـ « أن » المصدرية مضمرة بعد الفاء أو الواو؟ لأنا وجدنا الفاء - ومثلها الواو - لا تصلح لعمل النصب في الفعل المضارع، بل لا تصلح للعمل مطلقًا.

والسبب في ذلك أن كلاً من الفاء والواو ، الأصل فيه أن يكون حرف عطف ، والأصل في حرف العطف أنه لا يختص بالاسم ، ولا يختص بالفعل ، بل هو مشترك بين الاسم والفعل ، يصح دخوله على كل منهما ، ومن حق الحرف المشترك بين القَبِيلَيْنِ ألا يعمل شيقًا ، فوجب تقدير ناصب غير الفاء والواو ، فقدرنا «أن » المصدرية ؛ لأنها الأصل في عوامل النصب في الفعل .

وجاز أن تعمل « أن » المصدرية النصب في هذا الموضع ، وهي محذوفة ؛ لأن الفاء أو الواو دالة عليها ، ومومئة إليها ، فكأنها موجودة في الكلام بوجود ما يدل عليها ، وكذلك لك ما قلنا إن « أن » المصدرية تعمل النصب ، وهي مضمرة بعده ، مثل : لام كي ، ولام الجحود ، وحتى ، وأو (\* .

فأما قولكم : إن ناصب المضارع هو مخالفة الجواب لما قبله فإن الخلاف لا يصلح أن يكون عاملًا للنصب في الفعل ، بل هو الذي دعانا إلى تقدير « أن » ، بسبب أنه دل على أن الثاني لم يدخل في حكم الأول . وهذا القدر من البيان كافٍ ؛ لأننا نبني كلامنا في مثل هذه المباحث على الاختصار . اه

وبهذا الكلام يمكننا أن نقول : إن الفاء والواو إما أن يكونا هما الحرفين الثالث والرابع من الحروف الخمسة التي يُنْضِب الفعل المضارع بـ « أن » مضمرة بعدها وجوبًا ، وذلك على مذهب البصريين .

وإما أن يكونا هما الحرفين الثامن والتاسع من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسها ، وذلك على ما اختاره المؤلف والشارح رحمهما الله ، وهو منسوب لبعض الكوفيين .

وِاللَّهِ أَعلَمٍ .

 <sup>(«)</sup> سيأتي · إن شاء الله · الكلام عليها ، بعد الانتهاء من الكلام على الفاء والواو .

مُرْ وادْعُ وانْهَ وسَلْ واعْرِضْ لحَضِّهِمُ ۚ تَمَنَّ وارْجُ كَذَاكَ النفيُ قد كَمَلاً ١٠ مُرْ وادْعُ وانْهَ وسَلْ واعْرِضْ لحَضِّهِمُ أَمَنَّ وارْجُ كَذَاكَ النفيُ قد كَمَلاً ١٠ أُولاً : مُرْ . يعنى : إذا وَقَعَتِ الفاءُ والواؤ فى جوابِ الأمرِ فإنَّ الفعلَ يُنْصَبُ بهما، تقولُ : أَسْلِمْ فَتَدْخُلَ الجنةَ .

وإعرابه:

أَسْلِيمٌ: فعلُ أَمرٍ.

فَتَذْخُلَ: الفاءُ للسببيةِ ؛ يعنى: فبسببِ إسلامِك، و «تَذْخُلَ»: فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بفاءِ السببيةِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةً ظاهرةً في آخرِه (٢).

(١) ولذلك يقولون: إن فاء السببية، وواو المعية ينصب بعدهما الفعل المضارع، بشرط أن يقع كل منهما جواب نفى أو طلب<sup>(٠)</sup>. أما النفى فمعروف، وأما الطلب فيشمل الأمور الثمانية الباقية التى ذكرها الشاعر، وهى الأمر، والنهى، والدعاء، والعرض، والتحضيض، والتمنى، والرجاء، والاستفهام.

(٢) المواد بقوله : شؤ . الأمر ، وهو النوع الأول من أنواع الطلب الثمانية ، والمراد به الطلب الصادر من العظيم
 لمن هو دونه .

ومثالُ ذلك في الفاء أيضًا : قول الشاعر :

يا ناقُ سِيرِي عَنَقًا فَسِيحًا إلى سُلَيْمانَ فنَسْتَرِيحَا والشاهد في هذا البيت : قوله : « فنستريحا » . حيث نصب الفعل المضارع - الذي هو « نستريح » - «

<sup>(\*)</sup> أي : أن تكون الفاء والواو واقعتين بعد نفي محض ، أو طلب محض .

فأما تقييد النفي بكونه محضًا فسيأتي - إن شاء الله - ذكره عند الكلام على النفي .

وأما تقييد الطلب بكونه محضًا ، فمعناه : أن يكون بصريح الفعل الدال على الطلب بوضعه ، فإن كان الطلب باسم الفعل ، نحو : صَهْ الطلب بالمصدر ، نحو قولك : ضَرْبًا زيدًا ، فيَسْتَقِيمُ أمرُه ، أو كان الطلب باسم الفعل ، نحو : صَهْ فيستريحُ القوم ، أو كان الطلب عما وقع للدلالة على الخبر ، نحو : حَسّبُكَ الحديثُ فينامُ الناسُ . لم يَجُولُ النصث .

وقد أجاز الكِسائي النصب بعد الطلب باسم الفعل أو بما وُضِع للدُّلالة على الخبر .

وذهب ابن جنّى وابن عُصْفور إلى جواز النصب بعد اسم الفعل المشتق - أى : الذى فيه لفظ الفعل - ك « نَرَالِ » ، و « دَرَاكِ » ، دون « صه » ، و « مَهٌ » ، ولحوهما ، مما فيه معنى الفعل دون حروفه ، ولم يَشْنَيْدُ هؤلاء إلى سماع عن العرب ، وإنما قالوا ما قالوه قياسًا على فعل الأمر ، وهذا القياس مردود ، وانظر أوضح المسالك ١٦٨/٤، حاشية ١ .

تَانَيًا: الدَّعُ. المرادُ بقولِه: ادْعُ. الدعاءُ(')، والدعاءُ مُوَجَّةٌ للهِ عز وجل، فتقولُ: ربٌ وَفَقْنَى فأعملَ صالحًا.

الدعاءُ في قولِك : وَفُقْني .

وإعرابُ «فأعُمَلُ » هكذا:

الفاءُ للسببيةِ ، وأعملَ : فعلَّ مضارعٌ منصوبٌ بفاءِ السببيةِ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخرِه<sup>(٢)</sup> .

ومثالُ ذلك أيضًا: قولُ الشاعرِ:

سَنَنِ الساعِينَ في خيرِ سَنَنْ (٢).

رَبٌ وَفُقْنى فلا أَعْدِلَ عَنْ

= بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد فاء السببية في جواب الأمر . وهذا على مذهب البصريين .
 ومثال ذلك في الواو قول الشاعر :

فقُلْتُ ادْعِي وأَدْعُوَ إِنَّ أَنْدَى لِيصَوْتِ أَن يُنادِيَ داعِيانِ وَالْشَاهِدُ فَي هَذَا النِّيتِ : قوله : وأدْعو . حيث نصب الفعل المضارع - الذي هو ه أدعو » - به أن » المضمرة وجوبًا ، بعد واو المعية في جواب الأمر « ادْعِي » . وهذا على مذهب البصريين .

وأما على مذهب المؤلف والشارح رحمهما الله فإن الناصب للفعل المضارع « نستريح - أدعو » هو الفاء والواو ، كما هو واضح من إعراب الشارح رحمه الله .

- (١) قَالَ الشّيخ محمد محيى الدين في التحقّة ص ٥٥: وأما الدعاء فهو الطلب الـمُوجّه من الصغير إلى العظيم. اهـ
- (۲) وهذا الإعراب على ما مشى عليه المؤلف والشارح رحمهما الله من أن الفاء تنصب بنفسها .
  وأما على مذهب البصريين فإن إعراب « فأعمل » يكون هكذا : الفاء : فاء السببية ، وأعمل : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره : أنا .
- (۳) هذا الشاهد من الأبيات التي لا يعرف قائلها ، وقد استشهد به الأشموني في باب إعراب الفعل ، وابن عقيل في شرح الألفية (رقم ٣٦٥، ج ٢ ص ٣٦٣) ، وابن هشام في شرح قطر الندى (رقم ١٩ ص ٦٩) ، وفي شرح قطر الندى (رقم ١٩ ص ٦٩) ، وفي شرح شذور الذهب (رقم ١٥١ ص ٣٨٨).

وَ اللهِ اللهُ ال

الشاهله فيه : قوله : فلا أعدل . حيث نصب الفعل المضارع ، وهو قوله : « أعدل » بـ « أن » المضمرة وجوبًا بعد فاء السبية الواقعة في جواب فعل الدعاء ، وهو قوله : وَفُق . =

الشاهدُ : قولُه : وَفُقْنِي فلا أَعْدِلَ .

ثالثًا: واللهَ (١).

ومثالُه : لا تَسْرَحْ في الدرسِ فيَفُوتَك . فالفاءُ هنا بعدَ النهي .

ومثالُه في القرآنِ: قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾(١).

والشارح رحمه الله هنا ضرب مثالًا للفاء فقط، ولم يضرب مثالًا على واو المعية، ومثال واو المعية الواقعة
 جوابًا للدعاء أن تقول: ربّ اهْدِنِي وأعْمَلَ الخير.

وإعرابه هكذا:

زَبّ: منادى مُحَذِف منه ياء النداء، وهو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذونة للتخفيف، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، و « رب » مضاف، وياء المتكلم المحذوفة لأجل التخفيف مضاف إليها، مبنى على السكون في محل جر ؛ لأنه اسم مبنى لا يظهر فيه إعراب.

الهما فعل دعاء، مبنى على حذف حرف العلة، وهو فعل أمر، لكن شمّى دعاءً تأذَّبًا، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره أنت، والنون حرف مبنى على الكسر، وهى نون الوقاية، وياء المتكلم ضمير مبنى على الكسر، وهى السكون في محل نصب، مفعول به.

وأعمل: الواو واو المعية، وأعمل: فعل مضارع منصوب بـ ﴿ أَن ﴾ مضمرة وجوبًا، بعد واو المعية، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أنا .

ألحنبير : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

وإعراب « وأعمل » هنأ كان على مذهب البصريين ، وعلى مذهب الكوفيين ، تقول في إعرابه : أعمل : فعل مضارع منصوب بالواو ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، فتجعل الناصب للفعل هو الواو .

(١) المراد بقوله: وانه النهى، والنهى هو طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب، على وجه
 الاستعلاء.

(٣) وإعراب هذه الآية هكذا:

ولاً تتتلفواً : « الواو » عاطفة ، ۵ ولا » ناهية ، و « تطغوا » : فعل مضارع مجزوم بـ « لا » الناهية ، وعلامة جزمه حذف النون ، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل .

فیه: جار ومجرور متعلق بـ « تطغوا » .

فَيَجِلُّ : الفاء فاء السببية ، ويحل : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية <sup>(٠)</sup> . =

 <sup>(</sup>٥) وهذا على مذهب البصريين، وأما على مذهب الشارح والمؤلف فإعراب « فيُحِلُّ » هكذا : الفاء فاء السبية،
 ويحل : فعل مضارع منصوب بالفاء ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، فالناصب للفعل هو الفاء =

نسوامسب المضارع \_\_\_\_\_ وامسب المضارع \_\_\_\_\_

رابعًا: سُلْ.

هُولُه: سَلْ؛ بمعنى: اسْأَلْ؛ يعنى: الاسْتِفْهامَ، فإذا وقَعَت فاءُ السببيةِ أو واؤ المعيةِ

علیکم : جار ومجرور متعلق بـ « يحل » .

غشسيي : فاعل « يبحل » مرفوع بضسة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، و « غضب » مضاف ، والياء مضاف إليه ، ضمير مبنى على السكون في محل جر . وإن قلت : وَيَعِمَل . في غير القرآن ، كانت الواو واو المعية ، ويحل : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد واو المعية . وذلك على مذهب البصريين .

وأما على مذهب للؤلف والشارح رحمهما اللَّه فهو منصوب بوأو المُعية .

» ومن أمثلة نصب الفعل المضارع بعد واو المعية في جواب النهي قول أبي الأسود الدُّؤُلي :

لا تَنْهَ عن خُلُقِ وتَأْتِيَ مثلُه عارٌ عليك إذا فعَلْتَ عظيمُ والشاهد فيه : قوله : « وتأتي » حيث نُصِب الفعلَ المضارع الذي هو « تأتي » بـ « أن » المضمرة وجوبًا ، بعد الواو الدالة على المعية - أي : مصاحبة ما بعدها لما قبلها - في جواب النهي المدلول عليه بقوله : « لا تَنَّه عن خُلُق». ألست ترى أن غرض الشاعر أن ينهاك عن أن تنهى أحدًا عن فعل أمر قبيح، وأنت تأتي مثل هذا الأمر الذي تنهي عنه ؟

فَأَنَّاهُ ۚ : هذا البيت يدل على ما اشترطه بعض العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أنه ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف ، أو الناهي عن المنكرِ قائمًا بما يأمر به ، منتهيًّا عما ينهي عنه ، قالوا : فإن كان غير قائم بذلك ، فإنه لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهي عن المنكر .

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى لبني إسرائيل: ﴿ ﴿ إِنَّ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنغُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ ﴿ .

فإذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يأمر غيره بالصلاة ، وإن كان يشرب الخمر فلا يتهي غيره عنها . ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وقالوا: يجب أن يأمر بالمعروف، وإن كان لا يأتيه، وينهى عن المنكر ، وإن كان يأتيه .

وإنما وبَّخ اللَّه تعالى بني إسرائيل، لا على أمرهم بالبر، ولكن على جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. وهذا القول هو الصحيح، فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: الأول: فعل البر، والثاني: الأمر بالبر. ومنهى عن أمرين : الأول : فعل المنكر ، والثاني : ترك النهي عن فعله ، فلا تجمع بين ترك المأمورَيْن وفعل الْمَنْهِيُّينِ ؛ فإنَّ تَرُكُ أحدِهما لا يستلزم سقوط الآخر .

وانظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ٢/ ٣٣٤، ٣٣٥. =

<sup>«</sup> نفسها ، وليس « أن » مضمرة .

جوابًا لاستفهامٍ وجَب نصبُ الفعلِ المضارعِ بها ، فتقولُ : هل اعْتَذَر إليك زيدٌ فتَعْذُرَه<sup>(١)</sup> . ومثالُ ذلك في القرآنِ : قال تعالى : ﴿ فَهَل لُّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ ﴾ . الفاءُ وقَعَت في جوابِ الاستفهام ، ولهذا نَصَبَت الفعلَ « يشفعوا »(٢٠) .

ومثال نصب الفعل المضارع بعد واو المعية في جواب النهي أيضًا : قولُك : لا تأكُّلِ السمكَ وتشربَ اللبن . فتَنْصِب « تشرب » إن قصدت النهى عن الجمع بينهما .

أما إن قصدت النهي عن كل واحد منهما فإنك تجزم « تشرب » ، فتقول : لا تأكِّلِ السمكَ وتشربِ

وأما إن قصدت النهي عن الأول وإباحة الثاني فإنك ترفع « تشرب » ، فتقول : لا تأكِّلِ السمك وتشربُ

أى : أن المعنى : لا تَأْكُلِ السمكَ ، ولك شرب اللبن ـ

وانظر شرح قطر الندى ص ٧٦، ٧٧.

(١) وكذلك نقول في واو المعية : إنها إذا وقعت جوابًا لاستفهامٍ وجب نصب الفعل المضارع بعدها ، ومثال ذلك: قولَ الشاعر:

أَلَمْ أَكُ جَارَكُم ويكونَ بيني وبسينَكُمُ المَوَدَّةُ والإخساءُ النَّشَاهَا فيه : قوله : ويكونَ . حيث نُصِب الفعل المضارع ، الذي هو « يكون » بـ « أن » المضمرة وجوبًا بعد واو المعية ، في جواب الاستفهام المدلول عليه بالهمزة في قوله : ﴿ أَلُم أَكَ جَارَكُم ﴾ .

وقولنا : إن الناصب هنا هو « أن » مضمرة وجوبًا . هذا على مذهب البصريين ، أما على المذهب الذي اختاره كل من المؤلف والشارح رحمهما الله فالناصب للفعل « يكون » هو واو المعية نفسها .

وشرط الاستفهام ألا يكون بأداة تليها جملة اسمية ، خبرها جامد، فلا يجوز النصب ، في نحو : هل أخوك زيد فأكرمُهُ .

ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو : ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ ﴾ ، والاستفهام بالاسم نحو : ﴿ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ﴾ برفع «يضاعف » ونصبه.

وفي الحديث المتفق عليه ، حكاية عن الله تعالى : « من يدعوني فأستجيبَ له » ، والاستفهام بالظرف نحو : أين بيثُك فأزورَك ، ومتى تَسِيرُ فأرافِقَك ، وكيف تكون فأصحبَك . وانظر شرح شذور الذهب لابن هشام ص ۲۸۸، ۲۸۹.

(٢) ومثال ذلك أيضًا : قول الشاعر :

تُقْضَى فَيَرْتَدُ بِعِضُ الرُّوحِ للجَسَدِ = هل تَعْرِفُون لَبَانَاتِي ۖ فَأَرْجُوَ أَنَّ

<sup>(\*)</sup> قولُه : لُبَانَاتِي - بضم اللام ، وفتح الباء السُوَجُدة مُحَفُّفة -: جمع لُبَانَة ، وهي الحاجة التي يطلبها ذو الهمة

وهو منصوبٌ هنا بحذفِ النونِ ؛ لأنه من الأفعالِ الخمسةِ ، والفعلُ المضارعُ إذا كان من الأفعالِ الخمسةِ فإنه يُنْصَبُ ويُجْزَمُ بحذفِ النونِ .

خامسًا وسادسًا: واعْرِضْ لِخَشْهِمْ.

هُولُهُ: أَغُوطُنَّ . يعنى : الغرَّضَ .

وقولُه: لَـحَصَّهِمُ. يعنى: الحتَّ .

مَثَالُ الْعَرْضِ : أَن تقولُ لشخصٍ : أَلاَ تَنْزِلُ عندى فَأُكْرِمَك .

بنصبِ « فأكرمَك » ؛ لأنها وقَعَت جوابًا للعرضِ (١) .

ومثالُ السَّصْضِيضِ: أن تقولَ لشخصٍ: هَلاَّ أَدَّبْتَ وَلَدَك فيستقيمَ. فالفعلُ «يستقيمَ» منصوبٌ بالفاءِ؛ لأنها وقَعَت جوابًا لـ «هَلاَّ» التي للتحْضِيضِ<sup>(٢)</sup>.

الشاهد فيه: قوله: فأرجو . حيث نصب الفعل المضارع ، وهو قوله : ٥ أرجو » بـ ٩ أن » المضمرة وجوبًا ،
 بعد فاء السببية ، الواقعة في جواب الاستفهام المدلول عليه بقوله : هل تعرفون لباناتي .

(١) ومثال العرض أيضًا : قول الشاعر :

يا بن الكِرامِ أَلاَ تَدْنُو فَتُبْصِرَ ما قَدْ حَدُّثُوكَ فما راءٍ كمّن سمِعَا الشاهدُ فيه: قوله : فتبصر . حيث نُصِب الفعل المضارع ، الذي هو « تبصر » بـ « أن » المضمرة وجوبًا بعد فاء السبية الواقعة في جواب العرض المدلول عليه بقول : « ألا تدنو » .

ومثالَ نصب الفعل المضارع بعد واو المعية في جواب العرض أن تقول :

أَلاَ تَنْزِلُ عندَنا وتُصِيبَ خيرًا

وإعراب هذا المثال شكذا:

ألاً : حرف دال على العرض ، سبني على السكون ، لا محل له .

تنزل: فعل مضارع مرفوع ، وعلامةُ رفعه الضمة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ؛ تقديره : أنت . عَنْلَنْا : لا عند » ظرف مكان ، منصوب على الظرفية ، متعلق بـ « تنزل » ، و لا عند » مضاف ، و « نا » ضمير مبنى على السكون ، في محل جر مضاف إليه .

وتُصِيبَ : الواو واو المعية ، و « تصيب » : فعلٌ مضارعٌ منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ؛ بعد واو المعية ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره : أنت .

خيرًا: مفعول به منصوب، وعلامة نصبة الفتحة الظاهرة.

(٢)ومن ذلك : قوله تعالى : ﴿ لَوَلاَ أَخَرَتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ فَرِيبٍ فَأَصَّدَقَكَ ﴾ . وانظر شرح القطر ص ٦٩، وشرح الشذور ص ٣٢٦. \*\*



والفرقُ بينَ التخضيضِ والعرضِ : أن التَّحْضِيضَ طلبٌ بحثُ وإِزعاجِ وقوةٍ ، والعرضَ طلبٌ بحثُ وإِزعاجِ وقوةٍ ، والعرضَ طلبٌ برفقٍ ولينٍ ، ولهذا يَعْرِضُ عليك عرضًا ، فيقولُ : ألاَ تَتَفَضَّلُ عندُنا فنُكُرمَك .

أمًّا هذا فيقولُ : هلاَّ أدَّبْتَ ولدَك فيستقيمَ . فبينَهما فرقٌ ، التحْضِيضُ حثُّ بإزعاجٍ وقوةٍ ، بعكسِ العرضِ .

سابعًا: تَمَنَّ . قولُه: تَمَنُّ . المرادُ به التَّمَنِّي ، والتَّمَنِّي هو طلبُ ما يَتَعَلُّرُ ، أو يَتَعُشُّرُ الحصولُ عليه .

ومثالُ نصب الفعلِ المضارعِ بفاءِ السبيةِ في جوابِ التَّمَنِّي لأمرِ متعلَّرِ الحصولِ: قولُ الشاعرِ:

أَلاَ لَيْتَ الشبابُ يعودُ يومًا فَأَخْبِرَه بَمَا فَعَلَ المُشيبُ() ومثالُ نَصْبِه بالفاءِ في جوابِ التمنّي لأمرِ مُتَعَسِّرِ الحصولِ ، وليس متعذّرًا : قولُ الفقيرُ المُعْدِمِ : ليتَ لي مالًا ، فأتَصَدَّقَ منه . فهذا مُتَعَسِّرٌ ، وليس مُتَعَذّرًا ؛ لأنه كم من

ومثال نصب الفعل المضارع بعد واو المعية في جواب التحضيض.

أَن تَقُولُ : هَلاًّ أَكْرَمُتُ زِيدًا وِيَشْكُو .

وإعراب هذا المثال هكذا:

هَٰلًا: أَدَاةَ تَعَضَيضَ .

أكرنفتْ : « أكرم » : فعلٌ ماضٍ مبنى على السكون ؛ لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبنى على الفتح ، في محلً رفع ، فاعلٌ .

زَيِدًا إِ مَفْعُولَ بِهِ مُنْصُوبٍ ، وعَلَامَةُ نَصِيهِ الفُتِحَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى أَخْرُهِ .

وَيَشْكُونَ : الواو واو المعية ، و « يشكر » : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد واو المعية ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا ، تقديره : هو .

<sup>(</sup>١) هذا البيت لأبي العتاهية ، وقد أنشده ابن هشام في شرح القطر ، الشاهد رقم (٥٣) ، وفي مغني اللهيب ، الشاهد رفم (٤٦٧ ) ، وعنده : « فيا ليت ، بدلًا من : « ألا نيت » ، وقد أنشده أيضًا الشيخ محمد محيى الذين عبد الحميد في كتابه « التحمّة السنية » ص٥٥، في باب نواصب الفعل المضارع .

ومثاله أيضًا ؛ قول الأسمر :

المَقْهُ دَا مَدْجَ فِمَا أَرْضِي لَكُمْ كَلِمِي

فقيرٍ صار غَنِيًّا ، لكنَّ الشيخَ لا يَصِيرُ شابًّا .

إذن : التمنى طلبُ ما يَتَعَذَّرُ ، أو يَتَعَشَّرُ حصولُه' .

تَنامِنَا : وَارْجُ . المرادُ بقولِه : ارْجُ . الرجاءُ ، والرجاءُ هو طلبُ ما يَقْرُبُ حصولُه' ً . نقولُ على منها الله المثالِ : لَعَلَّ السُّلَعَ تَكْثُرُ في البلدِ فأشْتَرِيَ منها (") .

(۱) قد ضرب المؤلف رحمه الله مثالين لنصب الفعل المضارع ، بعد فاء السببية في جواب التمنى ، وهذان
 مثالان على نصب الفعل المضارع بعد واو المعية في جواب التمنى .

المُثنالِ الأَوْلِ: قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذُّبَ بِآيَاتِ رَبُّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. في قراءة حمزة وابن عامر وحفص.

المثالِ الثاني ؛ أن تقول : ليت لي مالًا ، وٱتَصَدُّقَ منه .

وإعراب هذا المثال هكذا:

ليت: حرف تَمَنُّ ونصب، ينصب الاسم، ويرفع الخبر.

ئي ؛ اللام حرف جر ، والياء ضمير مبني على السكون في محل جر ، اسم مجرور باللام ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع ، خبر « ليت » مقدم .

مَا أَهِ ؛ اسم « ليت » مؤخر ، منصوب بالفتحة الظاهرة .

وأتصدق : الواو واو المعية ، و « أتصدق » : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد واو المعية ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره « أنا » .

منه : جار ومجرور متعلق بـ « أتصدق » .

(۲) وهو مرغوب فیه ، ومحبوب .

(٣) فهذا مثال على فاء السببية ، وأمَّا مثال واو المعية فأن تقول : لعلى أُرّاجِعُ الشَّيْخَ ، ويُفْهِمَنى المسألة .
 وإعراب هذا المثال هكذا :

لعلى : حرف ترجّ ونصب ، ينصب الاسم ، ويرفع الخبر ، والياء ضمير مبنى على السكون ، في محل نصب ، اسم « لعل » .

أَرَاجِع : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : أنا .

الشيخ : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع ، خبر « لعل » .

وَيُشْهِمْنِي : الواو واو المعية ، ويفهم : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد واو المعية ، والفأعل ضمير مستتر جوازًا ، تقديره « هو » ، يعود على « الشيخ » ، والنون نون الوقاية ، وهي حرف \*\*

والسلعُ كثيرةٌ ، ليس صعبًا أن تَكْثُرَ ، لكنه جاء في أولِ النهارِ ، فوجَد الناسَ لم يَجْلُبُوا ، فقال : لعلَّ . فهذا رجاءٌ .

واعلَمْ أَنَّ الأصلَ أَن يكونَ التعبيرُ عن التمنى بـ « ليت » ، وعن الترجى بـ « لعل » ، لكن قد يكونُ العكش ، فقد تأتى « لَعَلَّ » في أمر مستحيل ، قال فرعونُ : ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لَكَن قد يكونُ العكش ، فقد تأتى « لَعَلَّ » في أمر مستحيل ، قال فرعونُ : ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لَكِن قَد يكونُ العُكْسَبَابَ » أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ . وهذا تمنُ ؛ لى صَرْحًا لَعَلِّي إلَهِ مُوسَى ﴾ . وهذا تمنُ ؛ لأنه مستحيل ، لكنّه قال : « لعلَّ »(١) .

وقال الشاعرُ ، وهو يَخاطِبُ الحُمامَ :

بكَيْتُ على سِرْبِ القَطَا إذ مَرَرْنَ بي أَسِرْبَ القَطَا هل مَن يُعِيرُ جَنَاحَه

فَقُلْتُ ومِثْلِي بالبكاءِ جَدِيرُ لعَلِّي إلى مَن قد هَوِيتُ أَطِيرُ<sup>(٢)</sup>

فـ « لعلُّ » هنا تمنُّ أيضًا ؛ لأنه مستحيلٌ .

المهمُّ أن نقولَ: الفرقُ بين التمنِّى والترجِّى: أنه إذا كان التعلَّقُ بأمرِ مستحيلٍ، أو مُتَعَسِّرٍ فهذا تَمَنَّ ، وإذا كان بأمرِ قريبٍ فهذا تَرَجِّ ، والأصلُّ أنَّ الحرفَ الموضوعَ للترجِّى هو « لعلَّ » ، وللتمنى « ليت » ، وقد يُعْكُشُ .

<sup>=</sup> مبنى على السكون ، لا محل لها من الإعراب ، والياء ضمير مبنى على السنكون ، في محل نصب ، مفعول به أول .

المسألة: مفعول به ثانٍ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

<sup>(</sup>١) قَالَ ابن هشاه رحمه اللَّه في مغنى اللبيب ١/ ١٧ ٪: وتختص () بالممكن، وقول فرعون : ﴿ لَعَلَّى أَبُلُغُ الْأَشْبَابِ \* أَسْبَابِ السَّمَوَاتِ ﴾ .

إنما قاله جَهْلًا، أو مخرقةً وإْفكًا. اهـ فاللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٢) هذان البيتان للعباس بن الأحنف ، وهو شاعر مُوَلَّد (\*\*\*) ، لا يُحْتَج بشعره ، وقيل : هما لمجنون ليلي ، وهو يحتج بشعره ، وقيل : هما لمجنون ليلي ، وهو يحتج بشعره ، وقد وُجِد البيتان في كل ديوان من الديوانين : ديوان المجنون ، وديوان العباس ، وذلك من خلط الرواة .

<sup>(\*)</sup> يعني رِحمه الله : لعل .

<sup>(\*\*)</sup> السَّوَلُد : المُحْدَث من كل شيء ، ومنه : المُولُدون من الشعراء ، سُمُّوا بذلك لحدوثهم . وانظر المعجم الوسيط ( و ل د ) .

# تاسعًا : النفيُّ . يعني : إذا وقَعَت الفاءُ أو الواؤ جوابًا للنفي فإنها تَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ (١٠) .

(١) ومثالها تمامًا واو المعية ، فإذا وقعت واو المعية جوابًا للنفى ، فإنها تَنْصِبُ الفعل المضارع . مكدن الدار والغار هو الماليات وثين الغول العزار عدم وفير و المؤلف والثرار و وحدة والله و وأوار و

وكون الواو والفاء هما الناصبَتْين للفعل المضارع هو مذهب المؤلف والشارح رحمهما الله ، وأما مذهب المولف والشارح وحمهما الله ، وأما مذهب البصريين فهو أن الناصب يكون « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد الفاء والواو ، وقد مضى التنبيه على ذلك مرادًا .

واعلم - رحمك اللَّه - أن النفي يأتي على أربع صور :

الصورة الأولى: ما يكون النافي فيها حرفًا من أحرف النفى ، كـ « لا » ، و « ما » ، نحو قوله تعالى : ﴿ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواكِه . فالفعل « بموتوا » : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد الفاء ، وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن السكون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة ، وواو الجماعة ضمير مبنى في محل رفع فاعل .

ونحو قولك : ما تَزُورُنا فنتحدَّثَ إليك ـ

الشهورة الثانية: ما يكون النافي فيها فعلًا، نحو قولك: ليسِ زيد معنا فيُجازِيَك.

التصورة الثالثة : ما يكون النافي فيها اسمًا ، نحو قولك : أنا غَير مسافر اليوم فأصْحَبَك .

السورة الرابعة : أن يكون الدال على النفى فعلًا موضوعًا للدلالة على التقليل ، لكن أُرِيد به النفى ، نحو قولك : قَلَّما تَزُورُنا فَتَثْلُجَ صُدورُنا .

ولقد قيّد النحاة النفي الذي يسبق فاء السببية أو واو المعية حتى ينصبا الفعل المتنارع بكونه محضًا ، وذلك احترازًا من ثلاثة أمثلة :

١- ما كان النفي واقعًا فيه بعد همزة الاستفهام، المراد بها التقرير، نحو: ألم تأتني فأحسن إليك. إذا لم تُرد الاستفهام الحقيقي.

٣- ما وقع بعد أداة النشي فيه ما يدل على النفي ، فحو : ما تزال تأتينا فتُحَدِّثُنا .

وهذا لأن « زال » وأخواتها في تدل على النفي ، ونفي النفي إثبات ، فكأن قائل ذلك قد قال : أنت تأتينا فتُحَدِّثُنا .

٣- ما انتقض شه النامي بـ ١ إلا ١، نحو: ما تأتينا إلا وتحدُّثُنا.

وذلك لأن « إلا » الاستثنائية تُثْبِت لما بعدها نقيض حكم ما قبلها ، وما قبلها منفى بـ « ما » ، فيكون ما بعدها مُثْبَتًا .

والمراد انتقاض النفي بـ « إلا » قبل الواو أو الفاء ، كما رأيت في المثال ، فإذا كان انتقاض النفي بعد الفاء لم يؤثر ، وكان المضارع منصوبًا في جواب النفي ، كقوله :

وَمَا قَامَ مِنا قَائُمٌ فَى نَدِيِّنَا فَيَنْطِقَ إِلاَ بِالْتِي هِي أَعْرَفُ وقد مثَّل ابن مالك لما خرج بتقييد النفي بكونه محضّا بأربعة أمثلة ، وقد تَبِعه ولده عليها ، فزاد : أن =

<sup>(\*)</sup> أخوات ٥ زال » هي : بَرِح ، وَفَتِئ ، وَانْفَكُّ ـ

قال اللَّهُ تعالى في القرآنِ الكريمِ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ .

الشاهدُ : قولُه سبحانَه : « فيموتوا » . فهو فعلٌ مضارعٌ منصوبٌ بحذفِ النونِ ؛ لأنه جوابٌ للنفي « ولا يُقْضَى (١)» .

إذن : فائح السببية ، وواؤ المعيةِ إذا وقَعَتَا جوابًا لواحدٍ من أمورٍ تسعةِ مجموعةِ في قولِ الشاعرِ :

مُرْوادْئُ وانْهُ وسَلْواعْرِضْ لحَضَّهِمُ تَمَنَّ وارْجُ كذاكَ النفيُ قد كَمَلاَ فإنها تَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ<sup>(٢)</sup>.

= ينتقض النفى فى أول الكلام بـ ﴿ إلا ﴾ ، نحو قولك : ﴿ مَا أَنتَ إِلَا تَأْتِنَا فَتَحَدَّثُنَا ﴾ . لأن الكلام إثبات ، ويمكن أن يدخل هذا المثال فى المثال الثالث الذى ذكرناه ؛ لأن المدار على كون ﴿ إِلا ﴾ واقعة قبل الفاء أو الواو ، سواء أكانت فى الجملة السابقة ، أم كانت بعدها . وانظر أوضح المسالك ٤/ ١٦٢، حاشية ١، ٤/ ١٦٧، حاشية ٢ .

(١) وإعراب هذه الآية هكذا:

لا: نافية .

يُقْتَضَى: فعل مضارع مبنى لما لم يُسَمُّ فاعله ، مرفوع بضمة مقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر . عليهم : جار ومجرور ، في محل رفع نائب فاعل « يقضي » ، والميم علامة الجمع .

فيموتوا: الفاء فاء السببية ، و « يموتوا » : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد فاء السببية ، وعلامة نصبه حذف النون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة .

والواو: ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل.

وإن قلت : ويموتوا . في غير القرآن ، كانت الواو واو المعية ، ويموتوا : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد واو المعية .

ومثال نصب الفعل المضارع بعد واو المعية بعد النفى من القرآن : قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

الشاهلُ : قوله : ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾ . فالفعل : « يعلم » منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد واو المعية المسبوقة بنفي .

(٢) وبهذا ينتهى الكلام على الأمور التسعة التي يُنْصب الفعل المضارع إذا وقع جوابًا لواحد منها، بعد فاء
 السببية، أو واو المعية. =

So glamma Harris Land grammer of grammer of the

تُم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى: وأَوْ.

هذا هو الحرفُ العاشرُ من الحروفِ التي تَنْصِبُ الفعلَ المضارعُ<sup>(١)</sup>.

\* وقد اجتمع الطلب والنفى فى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
 وَجْهَةُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
 لأن « فتطردهم » جواب النفى ، و « فتكون » جواب النهى .

وانظر أوضح المسالك ١٦٧/٤ .

(١) اعْلَمْ أولًا أنهم نصبوا الفعل المضارع بعد «أو» هذه ليُفرِّقوا بين معنيَيْ، وذلك أنَّ «أو » تقع في كلام العرب، إما للدلالة على أن ما بعدها مُساوٍ لما قبلها في الشك والتردُّد، نحو أن تقول: سأزورُ محمدًا، أو أَبْغَتُ إليه رسولًا. فأنت حين تقول هذا تريد أنك ستفعل أحد الأمرين، فأنت متردِّد بين هذين الأمرين، شاك فيما ستفعله منهما.

وإما للدلالة على أن ما قبلها مخالف لما بعدها في أن الأول منهما متحقِّق الوقوع ، أو مترجُحُه ، والثاني مشكوك فيه ، نحو أن تقول : سأعاقب زيدًا أو يَعْتَذِرَ عن ذنبه .

فأنت تقول هذا الكلام في حالٍ ، أنت متحقّق فيه من إيقاع عقوبتك بمحمد ، أو مرجّح لإيقاعها به ، وأنت - مع ذلك - شاك في حصول الاعتذار منه .

فقصدوا أن يفرقوا بين هذين المعنيين في اللفظ المؤدى إليهما ، فرفعوا المضارع بعد « أو » حين يقصدون أن ما قبلها وما بعدها مشتركان في الشك والتردد .

ونصبوا هذا المضارع حين يقصدون الدلالة على أن ما قبلها يخالف ما بعدها على النحو الذي أسلفت لك . ونظر النحاة في العامل الذي اقتضى النصب في الصورة الثانية ، فأما علماء الكوفة فترَدَّدُوا ، فتارةً ينسبون عمل النصب إلى « أو » نفسها ، وهو قول الكِسائي ، وهو شيخ شيوخهم ( ) .

وتارة ينسبون العمل إلى المعنى ، وهو المخالفة ، وهو قول شيخهم الفَرَّاء .

وأما علماء البصرة فرأوا أن العامل لا يجوز أن يكون «أو»؛ لأنه حرف عطف مشترك بين الأسماء والأفعال(""، والحرف المشترك أصله ألا يعمل(""".

<sup>(»)</sup> وهذَا هو الذي مشى عليه المؤلف والشارح رحمهما الله ، ولذا كانت « أو » عندهم هي الحرف العاشر من نواصب الفعل المضارع .

<sup>(\*\*)</sup> أي : يدخل على الأسماء والأفعال جميعًا ، فلا يختص بأحدهما دون الآخر .

ومثال دخول « أو » على الأفعال : قوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوُ تَقْرِضُوا لَهُنَ فَرِيضَةً ﴾ . ومثال دخولها على الأسماء : قوله تعالى : ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَشْوَةً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى ۞ ﴾ ﴿ ١:٩/٥٣﴾ .

<sup>(</sup>ه ه ه ) فالقاعدة أن الحرف المشترك يُهْمَل ، فلا يعمل شيئًا ؛ لعدم الاختصاص ، أما الحرف المختص فإنه 🐃

# وهي تأتي بمعني « إلاَّ » ، وبمعني « إلى »(١) .

 ورأوًا أنَّ الحلاف لا يصلح للعمل؛ لأنه معنوى، فلم يكن لهم بدٌّ من أن يجعلوا العامل هو «أن» المصدرية مضمرة وجوبًا بعد « أو » ؛ لأن « أن » عامل قوى ، وجعلوا « ما » بعد « أو » في تأويل مصدر مسبوك من « أن » المضمرة ومنصوبها ، وجعلوا هذا المصدر معطوفًا بـ « أو » ، على مصدر آخر مُتَوَهِّم ، أو مُتَصَيُّد بما قبلها .

فإذا قلت : لأَلْزَمَنُّك أو تَقُضِيَني حقِّي . كان التقدير عندهم : ليكونن لُزُومٌ مني لك أو قضاءٌ لحقي منك . فوفَروا لـ ﴿ أُو ﴾ معناها الأصلى ـ

و بناء على قول البصريين هذا تكون \$ أو \$ هي الحرف الخامس من الحروف التي ينصب الفعل المضارع بعدها بـ « أن » مضمرة وجوبًا .

(١) وقد جعل النحاة كونها تأتي على أحد هذين المعنيين من شروط أن ينصب الفعل المضارع بعدها . فينصب الفعل المضارع بعد « أو » پشرط أن تكون بمعنى « حتى » ؛ يعنى : أنها تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها ، فهي حينئذ بمعني ٥ حتى ٥ ، ومن العلماء من يعبر بأن تكون بمعنى ٥ إلى ٧ ، والعبارتان سواء . أو تكون بمعنى « إلا » ؛ يعني : أن ما بعدها مستثنى من عموم الأزمان المستقبلة التي يصلح لها ما قبلها . ومن العلماء من يزيد على ذلك قوله : أو تكون بمعنى « كي » ؛ يعني أنَّ ما بعدَها علةٌ لما قبلَها ، وهي زيادةٌ

ومُلَمُّونُ هذا الكلام أنُّ ما بعدَ ﴿ أَو ﴾ قد يكونُ علةً لما قبلَها ، نحوَ أن تقولَ : لأَطِيعَنَّ اللَّهَ أو يَغْفِرَ لي ذنبي . فإنَّ معنى هذه العبارةِ أنك تُطِيعُ اللَّهَ لكي يَغْفِرَ لك ذنبَك ، ولا يَصْلُعُ في هذا المثالِ أن تكونَ ﴿ أو ﴾ بمعنى « إلى » ، ولا أن تكونَ بمعنى « إلا » ؛ لفسادِ المعنى على كلُّ منهما .

, قد يكونُ ما بعد « أو » غايةً ينتهي عندَها ما قبلها ، نحوَ أن تقولَ لأُنْتَظِرَنَّ محمدًا أو يَجِيءَ .

فإنك تريد بهذه العبارة أنك ستنتظر محمدًا إلى أن يجيء ، ولا يصلح في هذا المثال أن تكون « أو » بمعني « إلا » ، وقد يكون ما بعد « أو » مستثنّى من أزمان المُشتَقْبلِ التي يَصْلح لها ما قبلها ، نحو أن تقول : لأقتلن الكافر أو يسلم . فإن ما بعد « أو » ههنا مستثنى من استمرار ما قبلها في جميع الازمنة ، ولا يصلح في هذا المثال أن تكون هأو » بمعنى « إلى » .

وقد يصلح مثال واحد للأمور الثلاث التي ذكرناها ، نحو مثالهم المشهور ، وهو : لأَلْزَمَنَّكُ أَو تَقْضِيَني حَقِّي . فإن ما بعد ﴿ أَو ﴾ في هذا المثال يصبح أن يكون علة لما قبلها بدليل أنه يصبح أن تقول : لألزمنك =

<sup>=</sup> يعمل فيما يختص به ، ولذلك لا تعمل « هل » فيما تدخل عليه مثلًا ؛ لكونها حرفًا مشتركًا ، لا يَخْتَصُّ بقبيل معين من الأسماء أو الأفعال .

وتعمل حروف الجر فيما تدخل عليه لاختصاصها بالأسماء ، فالجر من علامات الاسم . وكذلك حروف الجزم؛ كـ « لم » تعمل في الفعل المضارع ؛ لاختصاصها به ، فالجزم من علامات الأفعال.

= كى تقضينى حقى .

ويصح أن يكون ما بعد « أو » غاية ينتهي إليها ما قبلها ، بدليل أنه يجوز لك أن تقول : لألزمنك إلى أن تقضيني حقى .

ويصح أن يكون ما بعد « أو » مستثنى من استمرار ما قبلها في الأزمنة المستقبلية بدليل أنه يصح لك أن تقول : لألزمنك إلا أن تقضيني حقى . أي : ليكونن لزومي إياك مستمرًا في جميع أوقات المستقبل، وينقطع في الزمن الذي تقضيني فيه حقى .

وقد وضع العلماء ضابطًا للفرق بين « أو » التي بمعنى « إلى » ، و « أو » التي بمعنى « إلا » ، وحاصله أن ما كان قبل « أو » إن كان ينقضي شيئًا فشيئًا كانت « أو » بمعنى « إلى » ، وإن كان ما قبل « أو » ينقضى دُفْعة واحدة كانت « أو » بمعنى « إلا » ، فاعرف هذا كله ، والله ينفعك به .

وهناك شرطان أخران، ذكرهما النحاة لكون الفعل المضارع ينصب بعد «أو»، وهما:

١- ألا يَفْصِلَ بين \$ أو » والفعل فاصل .

٢- ألا يتقدم عليها معمول معمولها .

ومن الشواهد الشعرية على نصب الفعل المضارع بعد ﴿ أُو ﴾ : قول الشاعر :

لأشتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَو أَدْرِكَ المُنَى فَمَا انْقَادَتِ الآمالَ إلا لصابِرِ الشَّاهِدَ فَيهُ : قوله : أو أدرك ، حيث نصب الفعل المضارع الذي هو « أدرك » بـ « أن » المضمرة وجوبًا بعد وأو » .

وقد ذكر جماعة من النحاة أن و أو » في هذا البيت بمعنى و إلى » ، ومنهم ابن هشام رحمه الله ، كما في شرح القطر ص ٦٥ .

وذكر قوم أنها بمعنى « حتى » ، وممن ذكر ذلك ابن هشام أيضًا في أوضح المسالك ٤ / ١٥٧، وابن عقيل ، والأشموني .

> ولا خلاف بين هذين الكلامين؛ لأن « إلى » ، و « حتى » بمعنّى واحد ، وهو الغاية . وذكر السيوطي أن « أو » ههنا بمعنى « إلا » ، وهو مخالف لذلك كله ، فوق أنه بعيد . ---

وقول الآخر :

وكنتُ إذا غَمَرْتُ قَمَاةً قومٍ كسَرْتُ كعوبَها أو تَسْتَقِيمَا أي: إلا أن تستقيم، فلا أكسر كعوبها.

الشاهد فيه: قوله: أو تستقيما . حيث نصب الفعل المضارع الذي هو تستقيم به ﴿ أَن ﴾ المضمرة وجوبًا بعد ﴿ أَو ﴾ التي بمعنى ﴿ إِلا ﴾ ولا يصح أن تكون هنا بمعنى ﴿ إلى ﴾ ؟ لأن الاستقامة لا تكون غاية الكسر . وقيل : إن من شواهد إتيان ﴿ أَو ﴾ بمعنى ﴿ إلا ﴾ قراءة من قرأ ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ بحذف النون .

وذاكم هو إعراب تفصيلي للمثالين اللذين أتى بهما الشارح رحمه اللُّه تعالى . =

المثال الأول: لأَقْتُلَنَّ الكافرَ أو يُشلِمَ.

لاَّقَتُلَنَّ : اللام مُوَطَّئةٌ للقَسَم ، و ﴿ أَقْتُلَنَّ ﴾ : فعل مضارع مبنيٌّ على الفتح ؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، في محل رفع ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره ﴿ أَنَا ﴾ ، والنون للتوكيد حرف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب .

الكافر: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

. او: حرف عطف، بمعنى « إلَّا » .

يسلم : فعل مضارع منصوب بـ 8 أن » مضمرة وجوبًا بعد ه أو » ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا ، تقديره « هو » يعود على الكافر .

والمعنى: لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، والإسلام يحصل دُفعة واحدة، فلذا كانت « أو » بمعنى « إلا » ـ المثال الثاني : لأَلْزَمَنَّك أو تَقْضِيني دَيْنِي .

لِأَلْزَمَنَكَ : اللام مُوَطَّئةٌ للقَسَمِ ، و « أَلْزَمَنَّ » : فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، في محل رفع ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنا » ، والنون للتوكيد ، حرف مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ، والكاف ضمير مبنى على الفتح في محل نصب ، مفعول به .

أَوْ : حرف عطف بمعنى « إلى » . تقضينى : فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة وجوبًا ، بعد « أو » ، والنون للوقاية ، وياء المتكلم ضمير مبنى على السكون في محل نصب ، مفعول به أول .

حقى : مفعول به ثان منصوب ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ، وياء المتكلم ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه ؛ لأنه اسم مبنى لا يظهر فيه إعراب .

و «أو » في المثالين عاطفةً مصدرًا مُؤَوَّلًا على مصدرٍ مُقَدَّر ، والتقدير في المثال الأول : لَيَقَعَنَّ منى قتلُ للكافر أو إسلامٌ منه .

والتقدير في المثال الثاني: لَيَقَعَنَّ منى إلزامٌ لك أو قضاءٌ منك.

وحاصل مذهب البصريين أنَّ لا أنَّ » تُطْسمر بعد ثلاثة من حروف الجر ، وهي اللام بنوعيها ؛ لام التعليل ، ولام الجحود ، وكبي التعليلية ، وحتى الجارة ، وبعد ثلاثة من حروف العطف ، وهي الفاء والواو وأو . وبهذا ينتهي الكلام على نواصب الفعل المضارع ، وإليك مُلَحَّصَ ما مضي فيه :

١- نواصب الفعل المضارع عشرة ، وهي أن ، ولن ، وإذن ، وكي ، ولام كي ، ولام الححود ، وحتى ،
 والجوابُ بالفاء و الواوِ ، وأو .

٣- اختلف النحاة رحمهم اللَّه في هذه النواصب العشرة على قولين:

القول الأول: أنها تنصب بنفسها، وهذا هو اختيار المؤلف والشارح رحمهما اللَّه.

القول الثاني: أن هذه النواصب العشرة على ثلاثة أقسام: =

قسم ینصب بنفسه ، وقسم ینصب ید و آن ، مضمرة بعده جوازًا ، وقسم ینصب به و آن ، مضمرة بعده
 حدثا

أما القسم الأول - وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه - فأربعة أحرف، وهي : أن ، ولن ، وإذن.، وكي .

وأما القسم الثاني -- وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة « أن » مضمرة جوازًا – فحرف واحد ، وهو لام التعليل .

وأما القسم الثالث – وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة 3 أن ¢ مضمرة وجوبًا – فخمسة أحرف ، هي : لام الجحود ، وحتى ، والجواب بالفاء والواو ، وأو .

وهذا القول بالتفصيل هو مذهب جمهور البصريين.

٣- الدليل على انحصارها في عشرة هو التتبع والاستقراء.

£ " أول هذه الحروف العشرة « أن » بفتح الهمزة وسكون النون ، وشرط النصب بها أمران .

أ- أن تكون مصدرية لا زائدة ، ولا مفسّرة ، فكلاهما لا ينصب الفعل المضارع .

ب- ألا تكون مخففة من الثقيلة.

٥- الحرف الثاني من نواصب الفعل المضارع لا لن ٥ ، وهو حرف نفي ونصب واستقبال .

٣- ولا تفيد « لن » تأبيد النفي ، خلافًا للزمخشري .

٧- الحرف الثالث من نواصب الفعل المضارع الإذن، ويشترط لنصب الفعل المضارع بها ثلاثة شروط:

أ- أن تكون في صدر جملة الجواب.

ب- أن يكون الفعل المضارع الواقع بعدها دالاً على الاستقبال.

ج- ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصلٌ ، غيرُ القَسَم ، أو 8 لا ۽ النافية .

^− الحرف الرابع من نواصب الفعل المضارع «كى»، وهذا على مذهب الكوفيين، فهم يرون أن «كى» لا تكون إلا حرفًا مصدريًا، ينصب الفعل المضارع بنفسه دائمًا.

وأما على مذهب جمهور البصريين، ومعهم سيبويه، أن 8 كى 8 تكون أحيانًا مصدرية، فتنصب الفعل المضارع بنفسها، وأحيانًا تكون تعليلية، بمعنى لام التعليل، والناصب للمضارع حينئذ ﴿ أن ﴾ مضمرة وجوبًا بعد « كى » .

٩- الحرف الخامس من نواصب الفعل المضارع هو لام لا كي ۽ ، أو لام التعليل .

وهذا الحرف قد اختلف النحاة هل هو ناصب للفعل بنفسه ، أم أن الذي ينصب الفعل بعده «أن » مضمرة جوازًا .

فذهب جمهور الكوفيين، وهو اختيار الشارح والمؤلف رحمهما الله، إلى أن لام التعليل تنصب الفعل =

=المضارع بنفسها .

وذهب جمهور البصريين إلى أن هذه اللام لا تنصب الفعل المضارع بنفسها ، وإنما ينصب الفعل المضارع بـ \* أن » مضمرة بعدها جوازًا .

١٠ الحرف السادس من الحروف التي ينصب بعدها الفعل المضارع: لام الجحود؛ أي: لام النفي.
 وضابط لام الجحود أن تسبق بـ « ما كان » ، أو « لم يكن » .

وأيضًا اختلف النحاة هنا ، هل لام الجحود تنصب الفعل المضارع بنفسها ، أم أن الفعل المضارع ينصب بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد لام الجحود :

فذهب علماء البصرة إلى أن الناصب للفعل المضارع بعد لام الجمحود هو ه أن » المضمرة وجوبًا . وأما الكوفيون – ومعهم المؤلف والشارح رحمهما الله – فقد ذهبوا إلى أن ناصب الفعل المضارع هو لام الجحود نفسها .

١١- الحرف السابع من الحروف التي ينصب بعدها الفعل المضارع: حتى.
 وليعلم أن «حتى» تُردُ في الاستعمال في اللغة العربية على أربعة أوجه:

۱- أن تكون حرف عطف.

٢- أن تكون حرف ابتداء .

٣– أن يكون بعدها اسم مفرد مجرور بها، وهي في هذا الاستعمال حرف جر، ومعناها الغاية.

٤- أن يقع بعدها الفعل المضارع المنصوب، وهذه هي موضع كلام المؤلف والشارح رحمهما الله.
 وهنا أيضًا حدث نفس الحلاف الماضي، وهو هل الناصب للفعل المضارع هو «حتى» نفسها، أم هو
 أن » مضمرة وجوبًا بعد «حتى »: فذهب الكوفيون إلى أن الناصب هو «حتى » نفسها.

وأما البصريون فقالوا: الناصب للفعل المضارع هو ٥ أن ٩ مضمرة وجوبًا بعد ١ حتى ٩ ـ

١٧٣ - اشترط النحاة لنصب الفعل المضارع بعد « حتى » شرطين :

أ- أن يكون الفعل المضارع الذي بعدها دالاً على زمن المستقبل، بالنسبة لما قبل « حتى » .

ب– أن تكون «حتى » بأحد معنيين : إما أن تكون بمعنى «كى»، أو أن تكون بمعنى « إلى » .

وزاد ابن مالك معنّى ثالثًا لـ ﴿ حتى ﴾ هذه ، وهو أنها تأتى بمعنى ﴿ إِلا ﴾ الاستثنائية .

١٣- الحرف الثامن والتاسع من الحروف التي ينصب بعدها الفعل المضارع هما الواو والفاء في جواب النفي أو الطلب .

وهنا أيضًا حدث الخلاف: هل الناصب هو لا أن ، المضمرة وجوبًا بعد الواو والفاء ، كما هو مذهب البصريين ، أم أن الناصب هو الواو نفسها ، والفاء نفسها ، كما هو اختيار المؤلف والشارح رحمهما الله . ٤ ١ -- ينتصب الفعل المضارع بعد الفاء والواو بشرطين ، لا بد منهما :

أ- أن تكون الفاء للسببية ، والواو للمعية . =

فإن كانت غايةً لما قبلَها فهى بمعنى « إلى » ، مثل : لأَلْزَمَنَّكَ أُو تَقْضِيَني دَيْني . فهذه على تقدير : إلى أن تَقْضِيني دَيْني .

ومثالُها بمعنى « إلَّا » : لأقْتُلنَّ الكافرَ أو يُشلِمَ . فهنا لا يمكنُ أن نَجْعَلَ « أو » بمعنى « إلى » ؛ لأنَّ القتلَ لا يَمْتَدُ إلى أن يُشلِمَ ، لكن نَجْعَلُ « أو » بمعنى « إلا أن يُشلِمَ » .

وعلى كلِّ فـ « أو » تَنْصِبُ الفعلَ المضارعَ ، وتأتى على وجهين :

الأولُ: أن تكونَ بمعنى: إلى .

والثاني: أن تكونَ بمعنى: إلاًّ.

فإن كان ما بعدَها غايةً لما قبلَها فهي بمعنى : « إلى » ، وإلا فهي بمعنى « إلا » .

\$\f\$ \ \f\\$ \ \f\\$

ب- أن يكونا مسبوقين بنفي أو طلب .

١٥- الطلب يشمل: الأمر، والنهي، والدعاء، والترجي، والتمني، والعَرْض، والتحضيض، والاستفهام.

١٦ الحرف العاشر من الحروف التي ينصب بعدها الفعل المضارع هو « أو » ، والناصب إما أن يكون هو
 « أو » نفسها ، وإما أن يكون « أن » مضمرة وجوبًا بعد « أو » . وهذا بناء على الخلاف .
 ويشترط لنصب الفعل المضارع بعد « أو » أن يكون معناها واحدًا من ثلاثة معان .

ا- حتى .

۲- إلى .

۳- کی .

وبهذا ينتهي هذا الـمُلَحُّص، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

حبوارم المماي

## حوازم المضارع

قَالَ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى : والجِوازمُ ثمانيةً عَشَرَ ، وهي : لم ، ولَمَّا ، وأَلَم ، وأَلْنَا، ولامُ الأَمْرِ، والدعاءِ، ولا في النَّهْيِ والدعاءِ، وإنَّ، وما، ومَنْ، ومَهْمَا، وإذماً ، وأَيُّ ، وَمَتِي ، وأين ، وأيَّانَ ، وأَنَّانَ ، وحَيْثُمَا ، وكَيْفَمَا ، وإِذَا في الشعرِ

َ قَولُه : الجِوازَمُ . الجوازمُ جمعُ جازمٍ ، ومُجمِع «جازم»، وهو مُذَكَّرٌ على «جوازِم»؛ لأنه لغيرِ العاقل<sup>(١)</sup>.

وقولُه رحِمه اللَّهُ : الجوازمُ ثمانيةً عَشَرَ . يعني : ثمانيةً عشَرَ جازمًا ، ودليلُ ذلك ما أَمْلَفْناه في النواصبِ(٢)، وهو التتبُّعُ والاستقراءُ.

وَقُولُه رَحِمُهُ اللَّهُ : وهي : لَمّ ، ولَمّاً ، وأَلَمْ ، وأَلَمَّ ، وأَلَمَّ ، ولامُ الأمرِ ، والدعاءِ ، ولا في النهي والدعاءِ . هذه الحروفُ الستةُ تَجْزِمُ فعلًا واحدًا ، ويَبْقَى من الثمانيةَ عشَرَ اثنا عشَرَ تَجَزِمُ فعلين<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) كأن الشيخ الشارح رحمه اللَّه يريد أن يبين أنه كان من المفترض أن تجمع كلمة لا جازم لا جمع مذكر سالماً ، فيقال : ١ جازمون » ؛ لأنها تدل على اسم مذكر ، ولكنها لا تصلح أن تجمع هذا الجمع ؛ لأنها لغير العاقل، ومن شروط جمع الكلمة جمعَ مذكرِ سالمًا أن تكون للعاقل.

ومراد المؤلف رحمه اللَّه بقوله : الجوازم ثمانية عشر : أن الأدوات التي تجزم المضارع ثمانية عشر جازمًا . (٢) تقدم ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) وعليه فالجوازم الثمانية عشر الله كورة تنقسم إلى قسمين :

الفُّـــــم الأَرْلُ : كُلُّ واحد منه يجزم فعلًا واحدًا ، وهو ستة أحرف ، كما ذكر الشارح رحمه اللُّه

۲- يُلُّا .

٣-- ألم .

<sup>.</sup> Щ – £

٥- لام الأمر والدعاء.

٦- لا في النهبي والدعاء . =

وإذا نأمُّلتُ هذه الحروف السنة وجدت أنها تنقسم إلى قسمين:

١ – قسم يفيد النفي ، وهو الحروف الأربعة الأولى : لم ، ولَمَّا ، وألم ، وألمَّا .

٣- وقسم يفيد الطلب ، وهو الحرفان الأخيران : لا في النهي والدعاء ، ولام الأمر والدعاء .

وقد ذكر ابن هشام رحمه اللَّه هذه الجوازم الستة في كتابه شرح قطر الندى وغيره ، ولكنه جعل « ألم » ، و « لم » حرفًا واحدًا ، و « أَلَمَّا » ، و « لَمَّا » حرفًا واحدًا ( ) ، وعليه فيكون مجموع الجوازم لفعل واحد عنده أربعة ، لا ستة .

ثم ذكر رحمه الله أمرًا خامسًا يَجْزِمُ فعلًا واحدًا ، مع الأربعة السابقة ، فقال رحمه الله في شرح القطر ص ٧٧: فالجازم لفعل واحد خمسة أمور : أحدها : الطلب ، وذلك إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهى أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب ، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء ، وقصد به الجزاء ؟ فانه يكون مجزومًا بذلك الطلب ؟ لما فيه من معنى الشرط ، وتعنى بقصد الجزاء أنك تقدره مُسَبَّبًا عن ذلك المتقدم ، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط .

وذلك كقوله تعالى : ﴿قُلُ تَعَكَالُواْ أَتَّلُ﴾ تقدم الطلب وهو «تعالوا»، وتأخر المضارع المجرد من الفاء، وهو « أتل». وقصد به الجزاء ؛ إذ المعنى : تعالوا فإن تأتونى أتل عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم ؛ فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف آخره، وهو الواو.

وقول الشاعر:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى خبيبٍ وَمَنْزِلِ بِيقْطِ اللَّوَى نَيْنَ الدَّنُولِ فَحَوْمَلِ الشَّاهِدُ فَيه : قوله « نبك » . فإنه فعل مضارع غير مقترن بالفاء ، وقد سبقه فعل أمر ، وهو قوله : « قفا » ، وقد قصد الشاعر أن يجعل البكاء مسببًا عن الوقوف ، ولذلك جزم هذا المضارع في جواب الأمر ، فحذف منه حرف العلة الذي هو آخره ، وذلك الحذف هو أمارة الجزم ، مع أنه لا مانع من ذلك ؛ لأنه يصح أن تقول إن تقفا نبك .

وتقوّل : « اثْتَنَى أُكْرِمْكَ » و « هل تأتيني أحدثك » و « لاَ تَكُفُرْ تَدْخُلِ الجَنَّةَ » .

ولو كان المتقدم نفيًا أو خبرًا مثبتًا لم يجزم الفعل بعده ، فالأول نحو ً : « ما تأتينا تحدُّثُنا » برفع تحدثنا وجوبًا ، ولا يجوز لك جزمه ، وقد غلِط في ذلك صاحب الجمل .

رُ النَّانِي نَحُو : « أَنْتَ تأتينا تُحَدُّثُنَا » برفع تحدثنا وجوبًا باتفاق النحويين .

وَأَمَا قَولَ الْعُرَبِ : ﴿ اتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ فَعَلَ خَيْرًا يُثَبِّ عَلَيْهِ ﴾ بالجزم فوجهه أنَّ اتَّقَى اللَّه وفَعَلَ ، وإن كانا =

<sup>(°)</sup> سيأتي في كلام الشارح رحمه الله ص ٣٤١ أن المؤلف رحمه الله إنما جعل ٥ ألم » و« لم » حرفين ، و« لمًا » ، و « ألَّا » عرفين ، و « لمًا » ، و « ألَّا » حرفين ، من باب التسهيل على طلبة العلم المبتدئين ، وإلا فـ « ألم » هي ٥ لم » ، مضاف إليها حرف الاستفهام « الهمزة » ، و « ألمًا » هي « لمَّا » مضاف إليها حرف الاستفهام « الهمزة » .

فعلين ماضيين ، ظاهرهما الحبر إلا أن المراد بهما الطلب ، والمعنى : ليتق الله امرؤ ، وليفعل خيرًا .
 وكذلك قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ » تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فجزم ٥ يغفر » لأنه جواب لقوله تعالى : ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ﴾ لكونه في معنى : آمنوا وجاهدوا ، وليس جوابًا للاستفهام ؛ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة ، بل عن الإيمان والجهاد .

ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه ؛ كقوله تعالى : ﴿ نُحَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء ، وإن كان مسبوقًا بالطلب ، وهو « خذ » ؛ لكونه ليس مقصودًا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم ، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة ، فتطهرهم صفة لصدقة .

ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس ، كما قرئ قوله تعالى : ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا » يَرِئُنِي ﴾ بالرفع على جعل يرثني صفة لـ « وليًّا » ، وبالجزم على جعله جزاء للأمر .

وهذا بخلاف قولك: « اثْنِنِي بِرَجُلِ يُحِبُ اللَّه ورسوله » فإنه لا يجوز فيه الجزم ؛ لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به ، كما تريد في قولك : اثتنى أكرمك . بالجزم لأن الإكرام مُسَبَّب عن الإتيان به موصوف بهذه الصفة .

واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهى إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرونًا بـ ٥ لا » الناهية ، مع صحة المعنى ، وذلك نحو قولك : ﴿ لاَ تَكَفُّرُ تُدْخُلِ الْجَنَّةِ ﴾ و ﴿ لاَ تَدُنُ مِنَ الأَسَدِ تَسْلَمُ ﴾ فإنه لو قيل في موضعهما : ﴿ إِن لاَ تكفر تدخل الجنة ﴾ و ﴿ إِن لا تدن من الأسد تسلم ﴾ ضح .

بخلاف « لاَ تَكْفُو تَدْخُلُ النار » و « لاَ تَدْنُ مِنَ الأُسَدِ يَأْكُلُكَ » فإنه ممتنع فإنه لا يصح أن يقال « إنْ لاَ تَكْفُو تَدْخُلِ النار » « وَإِنْ لا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ يَأْكُلُكَ » ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُمْنُنُ تَسْتَكْثِرُ ﴾ لأنه لا يصح أن يقال • إن لا تمنن تستكثر » وليس هذا بجواب .

وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في « تمنن » فكأنه قيل : ولا تمنن مستكثرًا . ومعنى الآية : أن الله تعالى نهى نبيه ﷺ عن أن يهب شيقًا ، وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر

من الموهوب .

فإن قلت: فما تصنع بقراءة الحسن البصرى (تستكثر) بالجزم؟

قَلْتُ : يحتمل ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون بدلًا من تمنن، كأنه قيل : لا تستكثر ؛ أي : لا تَرَ ما تعطيه كثيرًا .

وَالنَّانِي : أَن يَكُونَ قَدُّرِ الوقف عليه ؛ لكونه رأس آية ، فسكنه لأجل الوقف ، ثم وصله بنية الوقف . والثالث : أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي ، وهي : فأنذر ، فكبر ، فطهر ، فاهجر . اهـ و بناءً على ما ذكره ابن هشام رحمه اللَّه يمكننا أن نقول: إنه لابد لتمام الجزم في هذا الأسلوب من تحقق =

= الشروط الآتية:

 ١ -- أن يتقدم الطلب على الفعل المجزوم ، فلا يجزم الفعل إذا تقدم عليه فعل مُثّبت ، نحو : يذاكر محمد وينجح .

٢- أن يكون المضارع المجزوم مُقرَتِّبًا على الطلب السابق، ونتيجة له، ومُستبَّبًا عنه، فإن فُقِد هذا لم
 يُجزَمُ .

٣- أن يكون النهئي - أحدُ صُوَر الطلب - صالحاً لإبداله بأداة شرط، مع لا لا ، النافية قبل فعل الشرط، ويصح المعنى بذلك، وذلك نحو : لا تُهْمِلْ تَنْجَحُ . يَصِحُ فيها : إن لا تُهْمِل تنجح .

حيث حَلَّت « إِنْ » ، و « لا » النافية محل « لا » الناهية ، وصلَح الأسلوب .

٤- أن يكون الجزاء (الجواب) بعد النهيي أمرًا محبوبًا، نحو قولك:

لا تَكْفُرُ تَدْخُلُ الجنة .

فلو كان أمرًا مُكروهًا كدَّحول النار تعَينُّ الرفع ، نحو : لا تَكْفُرُ تَدْخُلُ النار ، لا تَدُنُ من الأسد يأكُلُك . القسم الثاني : كل واحد منه يجزم فعلين ، وهو اثنا عشْرَ أداةً ، وهي :

۱ - إن . ٢ - ما .

٣- مهما .

ه- أي , هتي .

٧- أين . ٨ - أيان .

٩- أنّى .
 ١٠ - كَيْشُما .

١١ – كَيْفَمَا. ١٢ – مَنْ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أداة ثالثة عشر مما يجزم فعلين، وهي « إذا »، وإنما ذكرها مفردة ؛ لأنها لا تجزم إلا في الشعر خاصة ، وذلك ضرورة .

وقد نظم ابن مالك رحمه الله هذه الأدوات الثمانية عشر ، فيما عدا كيفما" ، في الألفية ، فقال رحمه الله :

بلاً ولام طالبتا ضَعْ جَزْمًا في الفعلِ هكذا بلَمْ ولَا واجْزِمْ بِإِنْ ومَن وما ومَهْما أيِّ مَتَى أَيَّانَ أَيْسَنَ إِذْمَا وَحَيْثُما أَنِّى وَصَرِفٌ إِذْ ما كإنْ وباقى الأَدَوَاتِ أَسْمَا

وهناك أدوات تفيد الشرط، ولكنها لا تجزم الفعل المضارع، ومن أشهرها: لَوْ، ولَوْلاَ، وإِذَا، ولَمَّا الحِينِيَّة، وكُلَّما، وأَمَّا. =

<sup>(</sup>ه) لأنها لا تكون جازمة إلَّا على قول الكوفيين ، وابن مالك رحمه الله من البصريين .

الحرفُ الأولُ من الجوازم التي تَجْزِمُ فعلًا واحدًا: « لم ».

أَدْخِلْ « لم » على فعلٍ مضارعٍ يَتَبَيِّنْ لك ، تقولُ : يَضْرِبُ الرجلُ وَلَدَه إذا أساء الأدبَ .

> أَدْخِلُ « لم » على « يَضْرِبُ » ، تقولُ : لم يَضْرِبِ الرجلُ وَلدَه . حينَ أساءَ الأدبَ .

> > ما الذي حوَّل « يَضْرِبُ » إلى « يَضْرِبُ » ؟

الجوابُ : «لم»، جَزَمَت الفعلَ، وهذا هو عملُها.

ف «لم» حرف جزم.

وهي حرف نفي ،

لأننا كنا نقولُ: يَضْرِبُ الرجلُ ولدَه إذا أساء الأدبَ. والآنَ قلنا: لم يَضْرِبُ. فأَصْبَحَت الجملةُ منفيةً بعدَ أن كانت مُثْبَتَةً.

وهي حرفُ قَلْبٍ ؛ لأننا كنا نقولُ : يَضْرِبُ الرجلُ ولدَه إذا أساءَ الأدبَ . فالضربُ الآنَ في الوقتِ الحاضرِ .

ثم قلناً : لم يَضْرِبِ الرجلُ ولدَه حينَ أساءَ الأدبَ . فالضربُ في الماضي .

إِذِن : أَفَادَت « لَم » ثَلَاثَ فُوائَدَ ؛ النَّفِيَ ، وَالْجَزَمَ ، وَالْقُلْبَ .

الْمُفْيَ؛ لأُنُّها حوَّلَتِ الجملةَ الثبوتيةَ إلى جملةِ منفيةٍ .

فهذه الأدواث ، وإن أدّت معنى الشرط ومفهومه ، إلا أنها غير مؤثرة نحويًّا في فعلَي الشرطِ والجواب ، "
نحو :

مُلوكٌ وإخوانٌ إذا ما أتَيْتُهمْ أَحَكُمُ في أموالِهم وأُقَرَّبُ فالفعل «أتيت» فعل الشرط مبنى على السكون، لا محل له من الإعراب، ولا يقال: في محل جزم؛ لأن الأداة هنا غير عاملة الجزم.

والفعل « أُحَكُّمُ » جواب الشرط ، مرفوع بالضمة .

وَالْقَلَبُ ؛ لأَنَّهَا قَلَبَت زَمَنَ الفعلِ المضارعِ من الحالِ أو الاستقبالِ إلى الماضى . والجزمَ ؛ لأنَّها جَزَمَتِ الفعلَ المضارعَ .

« مثالٌ على إعرابِ « لم » وما دخلت عليه : تقولُ : لم يَضْربُ .

لم : حرفُ نفي وقلبٍ وجزمٍ .

يَضْرِبُ : فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لم » ، وعلامةُ جزمِه السكونُ .

فرالم » تَجْزِمُ الفعلَ المضارعَ ، وعليه فإذا تكلّم رجلٌ ، فقال : لم يضربُ . قلنا :
 هذا خطأً .

فَإِذَا قَالَ : لَم يَضْرِبُوا . فهذا صحيحٌ ؛ لأنه جزَمَه بحذفِ النونِ ؛ لأنَّها من الأفعالِ الخمسةِ(١) .

الحرفُ الثاني من الجوازم التي تَجْزِمُ فعلًا واحدًا: لَمَّا.

وهي كسابقتِها « لم » : حرفُ نفي وجزمٍ وقلبٍ<sup>(٢)</sup> .

(١) مثال جزم الفعل المضارع بـ « لم » ، من القرآن الكريم :

قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ .

و قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ .

و قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ .

(٢) فقد اتفق الحرفان في نفي المضارع، وجزمه، وقلب زمنه إلى الماضي.

ويتفق الحرفان أيضًا في الآتني :

١ - الحرفية ، فـ لا لم ٥ ، ه كَمَّا ٤ حرفان باتفاق النحاة .

٢- خصوصيتهما بالمضارع ،فلا يدخلان على غير القعل المضارع.

٣~ جواز دخول همزة الاستفهام على كل منهما ؛ كقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ ﴾ .

وكقول العرب زاجرين: أَلَمَّا تُصْعُ والشَّيْبُ وازعٌ.

لكنهما قد يختلفان من جهتين؛ من جهة المعنى، ومن جهة الاستعمال:

أ- الاختلاف من جهة المعنى:

وهو يتمثل فيما يلي : =

جــسوازم المفـــارع

ان المنفئ بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال «التكلم»، بخلاف المنفى بـ « لم » ؛ فإنه قد يكون مستمرًا، مثل قوله تعالى : ﴿ لَمْ سَكِلِدْ وَلَـمْ يُولَـدْ ۞ ﴾.

وقد يكون منقطعًا ، مثل قوله تعالى : ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِبنٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذكُورًا ۞ ﴾ . لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئًا مذكورًا .

ومن ثُمَّ امتنع أن تقول : لَمَّا يَقُمْ ثم قام '' .

وجاز لم يقم ثم قام .

٢- أن النفى بـ « لـم » لا شأن له بالمستقبل ، أما « لما » فإنها تنفى الماضى ، مع توقع حدوث نفيها فى المستقبل .
 المستقبل (\*\*\*) .

ولذلك قيل: لَمَّا تظهر نتيجة الامتحان. فالنتيجة لم تظهر حتى زمن التكلم، فالنفى مستمر إلى زمن التكلم، والطلاب يتوقعون ظهورها في المستقبل.

#### ومثال ذلك أيضًا :

ه قوله تعالى: ﴿ وَبَلَ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ﴾ ؛ أى: إلى الآن ما ذاقوه، وسوف يذوقونه، ولم لا تقتضى ذلك.

ه وقوله تعالى : ﴿وَلَمَا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ ﴾ . فالنفى فى قوله تعالى : ﴿وَلَمَا يَدَخُلِ ﴾ . مستمر إلى وقت التكلم ، ويتوقع أن يؤمنوا فيما بعد .

« وقول الشاعر :

فإن كنتُ مأكولًا فكُنْ خيرَ آكِلِ وإِلاَّ فسأَذْرِكْسنسى ولَمَّا أَمْسَرُّقِ فهو إلى وقت إنشاده البيت لم يُمَزَّقُ ؛ أى: لم يقتل، وهو يتوقع أن يقتل فيما بعد، إن لم يُخَلِّصْه المُشتَغاثُ به . =

<sup>(</sup>ه) إنما لم يجز أن يقال : كَلَّا يَقُمُ ثُم قام . لأن هذا كلام يناقض عَجُزُه صَدْرَه ؛ وذلك لأن معنى « كَلَّا يَقُمْ » أن عدم وجود هذا الشيء مستمر إلى زمن التكلم ، ومعنى « ثم كان » أنه وُجِد في بعض أجزاء الزمن الماضي .

ولا ريب أن في هذا من التناقض ما ليس يَخْفَى عليك ، ولهذا لو قلت : لما يَقُمْ ثم إنه سيقوم . كان كلامًا صحيحًا سائغًا ؛ لأن نفى حصول الشيء في الزمن الماضي ، واستمرار هذا النفي إلى زمن التكلم لا ينافى ، ولا يتناقض مع حصوله في الزمن المستقبل الذي تنبئ عنه السين في « سيقوم » .

<sup>(</sup>هه) قال ابن هشام رحمه الله في شرح القطر ص٨٦ : ذكر هذا المعنى الزمخشري ، والاستعمال والذوق بشهدان به . اهـ

فهى حرفُ جزمٍ ، تقولُ مثلًا : يفرحُ زيدٌ . فتأتى بـ « لَمَّا » ، فتقولُ : لَمَّا يَفْرَحُ زيدٌ . فـ « لَمَّا » غَيَّرَتِ الفعلَ من الرفعِ إلى الجزمِ .

وهى حرفُ نفي ، تقولُ : يفرِحُ زيدٌ . الجملةُ ثبوتيةٌ ، فإذا أَدْخَلْتَ «كَاَّ » على هذه الجملةِ تقولُ : كَاَّ يَفْرَحُ زيدٌ . وتُصْبِحُ الجملةُ منفيةً .

وهى حرفُ قلبٍ ، تقولُ : يَفْرَحُ زيدٌ . الجملةُ صالحةٌ للحضورِ ، فإذا قلتَ : لَمَّا يَفْرَحُ زيدٌ . قُلِب زمنُ الفعلِ المضارعِ من الحالِ أو الاستقبالِ إلى الماضي .

إذن : لَمَّا حرفُ نفي وجزمٍ وقلبٍ .

لكنَّ الفرقَ بينَها وبينَ «لم» أن «لم» نفيٌ بلا توقَّعٍ ، و « لَمَّا » نفيٌ بتوقَّعٍ ، فقولُ اللَّهِ تعالى : ﴿ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴾ . فيها نفيٌ ، لكن مع توقَّعِ المنفيُّ ؛ يعنى : ماذاقُوه ، لكن قريبًا يَذُوقونَه ، بخلافِ «لم» فإنها لا تَدُلُّ على هذا المعنى .

ومن ثُمَّ امتنع: لَمَّا يَجْتَمِع الضُّدَّانِ<sup>(٠)</sup>.

ب- الاختلاف من جهة الاستعمال :

وهو يتمثل فيما يلي :

١- أن المضارع المنفي بـ « لـم » لا يجوز حذفه ، أما منفي « لَمَّا » فهو جائز الحذف لدليل .

يقال : هل دخلت البلد؟ فتقول : قاربتها ولما . تريد : ولمَّا أَدْخُلُها . ولا يجوز : قاربتها ولم -

٢- أن ﴿ لَمَّا ﴾ لا تقترن بحرف الشرط ، بخلاف ﴿ لم ﴾ ، تقول : إن لم تَقُمْ قُمْتُ . ولا يجوز : إن لَمَّ تَقُمْ
 قمتُ .

ومثال دخول حرف الشرط على « لم » من القرآن : قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلُّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ .

<sup>(\*)</sup> قد عرفت السر في هذا كله ، وهو أن « لم » لنفي الفعل غير المقترن بـ « قد » ، وأنت لو قلت : لم يحضر على . وقد علمت أنك تنفي قول من قال : حضر على . لم يكن في اللفظ المثبت ، ولا منفيه ، شيء يدل على التوقع .

وإذا قلت : لما يَحْطُورُ على . وأنت تعلم أنك تنفى قول من قال : قد حضر على . ففي الإثبات ما يدل على توقع الأمر ، وهو « قد » ، فيكون نفيه دالًا على توقع حصوله .

ولا شك أنك لو قلت : لما يجتمع الضدان تكون غالطًا ؛ لأنك جئت بلفظ يدل على توقع حصول ما بعد « لَمَّا » ، وتوقع اجتماع الضدين محال ؛ لأن من أحكام المتضادين أنه لا يجوز اجتماعهما .

الحرفُ الثالثُ من الجوازِمِ التي تَجْزِمُ فعلًا واحدًا: أَلَمْ. في الحقيقةِ المؤلفُ - جزَاهُ اللهُ خيرًا، وغَفَرَ اللّهُ له - مُسَهِّلٌ على الطالبِ ، جعل « ألم » أداةً مستقلَّةً ، والحقيقةُ أنها ليست أداةً مستقلةً ، إنما هي « لم » ، لكن دخَلَت عليها الهمزةُ ، لكن من أجلِ التَّسْهِيلِ على الطالبِ المُبْتَدِئِ جعَلَها أداةً مستقلةً .

ومثالُ جزمِ الفعلِ المضارعِ بعد «ألم»: قال اللَّه تعالى: ﴿ اللَّهُ مَالَى عَلَى الْمُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

فإذا أرَدُنا الإعرابَ نقولُ:

ألم : حرفُ نفي وجزم وقلبٍ ، على كلامِ المؤلفِ ؛ لأنه جعَلَ « ألم » هي الأداة ، وعلى هذا لا نَتَعَرَّضُ للهمزة ؛ لأنَّ المؤلف - رَفَقَ اللَّهُ به - أراد أن يَرْفُقَ بالمبتدئ ، بدلًا من أن يقولَ : الهمزةُ للاستفهامِ ، وما المرادُ بالاستفهامِ ؟ وهل خرَج عن الأصلِ ، أو لم يَحْرُجُ (١) ؟ ويُتْعِبُ الطالبَ ، قال : أَتُرُكُ الكلامَ عن الهمزةِ ، وأَجْعَلُها من ضمنِ الأداةِ .

أَفَاطِمَ مَهَلًا بَعضَ هذَا التَّدَلُّلِ وَإِن كُنْتِ قَدَأُزْمَعْتِ صَرِّمَى فَأَجُمِلِي وَالنَّانِي: أَنْ تَكُونَ للاستفهام، وحقيقته طَلَبُ الفَهْم، نحو: أَزيدٌ قَائمٌ ؟

وقَد تَخَرْجُ الهمزة عن الاستفهام الحقيقي، فتَرِد لشمانية معانٍ، نذكر صها :

ومن وجهة إفادة هذه الهمزة نفى ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيًّا ؛ لأن نفى النفى إثبات ، ومنه : ﴿ أَلَيْسَ اَللّهُ بِكَافِ عَبْدَةً ﴾ ؛ أى : الله كافِ عبدَه ، ولهذا عطف ﴿ وَوَصَعْنَا ﴾ على ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدّرَكَ ۞ ﴾ لَمَّا كان معناه شرحنا .

وَمَثْلُهُ : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى \* وَوَجَدَكَ ضَاَلًا فَهَدَئ ۞ ﴾ ، ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ ﴾ .

والثاني: الْإُنكار التوبيعخيّ، فيقتضى أن ما بعدها واقع، وأن فاعله مَلُوم، نحو قوله تعالى: =

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام رحمه اللَّه تعالى فى مغنى اللبيب ١٩/١ أن الألف المفردة تأتى على وجهينَ : أحدهما : أن تكون حرفًا يُنَادى به القريبُ ؛ كقول الشاعر :

ومثالُ ذلك أيضًا : قولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴾ ، وقولُه سبحانَه : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

الحرفُ الرابعُ من الجوازمِ النتى تَجْزِمُ فعلًا واحدًا : أَلَمَّا . « أَلَمَّا » هى « لَمَّا » السابقة ، لكن دخَلَت عليها الهمزة ، والمؤلف يقولُ : الجعَلْها أداةً واحدةً (' )، فتقولُ : أَلَمَّا يَقُلُ زيدٌ ؟ أَلَمَّا يَقُلُ زيدٌ ؟ أَلَمَّا يَقُلُ زيدٌ ؟ أَلَمَّا يَقُلُ زيدٌ ؟ أَلَمَّا يَقُلُ وَيدُ ؟

وتقولُ في إعرابِها :

أَلَّا : حرفُ نفي وقلبٍ وجزمٍ .

يَشُلُ: فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « أَلَمَّا » ، وعلامةُ جزمِه السكونُ (° .

= ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴾ ، ﴿ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ﴾ . ﴿ أَيْفُكَا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ . ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ ﴾ ، ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْنَانًا ﴾ .

وَالْثَالَثُ : الْنَقْرِيرِ ، ومعناه حَمْلُك المخاطَب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوتُه أو نفيّهُ ، ويجب أن يليها الشيء الذي تُقَرِّرُه به .

تقول في التقرير بالفعل: أَضَرَبْتَ زيدًا ؟

وبالفاعل: أأنت ضربّت زيدًا ؟

وبالمفعول: أزيدًا ضرَبْتَ ؟

كما يجب ذلك في المُستَفْهَم عنه.

وَالرَابِينَ : النَّهَكُم ، نحو : ﴿ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ .

وَ الْحَامِسِ : الأَمْرِ ، نحو : ﴿ أَأَسُلَمْتُمْ ﴾ أي : أسلموا .

والسادس: التعجب، نحو: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ كَيْفَ مَدَّ الظُّلُّ ﴾.

والسابع: الاستبطاء، نحو: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

(١) وذلك لنفس التعليل السابق؛ أن المؤلف يريد أن يُستهِّل على الطالب المبتدئ.

وإلا فـ « أَلَمَّا » ليست كلُّها أداة الجزم ، وإنما أداة الجزم هي « لَمَّا » ، والهمزة للاستفهام .

(٢) وذاكم هو إعراب لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ لَلَكَ صَدَّرَكَ ﴾ ، وقولك: أَلَا أَحْسِنُ إليك؟
 أولاً: إعراب قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدَّرَكَ ﴾ .

أَنْمَ : الهمزة للإنكار الإبطالي ، أو التقرير ، على الخلاف بين النحاة ، و « لم » : حرف نفي وجزم وقلب . نشرح : فعل مضارع مجزوم بـ « لم » ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره :

ئىجى. 🗠

الحموفُ الحنامش من الجوازم التي تَجَزَّمُ فعلًا واحدًا : لامُ الأمرِ والدعاءِ('' . قولُه : لاهُ الأمرِ . يعنى : اللامُ الدالةُ على الأمرِ .

ومثالُها : قولُه تعالى : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ .

لَيْنَافِقَ : اللائم هنا للأمرِ ، ويُنْفِقُ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بلامِ الإُمرِ ، وعلامةُ جزمِه السكونُ .

وْشُوْ : فاعلُ « ينفق » مرفوعٌ بالواوِ ؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ .

سَعَةٍ: مضافٌ إليه.

فَالْشَاهِدُ مِنْ هِذَهُ الْآيةِ : قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لِيُنْفِقْ ﴾ .

وَقَولُهُ : والدعاءِ . أى : ولامُ الدعاءِ ، وهى اللامُ التى يُوَجَّهُ فيها الخِطابُ إلى اللَّهِ ، مثلُ : رَبُّ لِتَغْفِرْ لَى .

اللائم هنا لوكان المُخَاطَبُ غيرَ اللَّهِ لكانتْ لامَ الأمرِ ، لكن لَمَّا كان الحُطابُ مُوجَّهًا إلى اللَّهِ ، فلا يُمْكِنُ أنْ نأمُرَ اللَّهَ ؛ فاللَّهُ يأمُرُ ، ولا يُؤْمَرُ .

للت : اللام حرف جر ، والكاف ضمير مبنى على الفتح ، في محل جر ، اسم مجرور باللام .
 صدرك : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وصدر مضاف ، والكاف ضمير مبنى على الفتح ، في محل جر ، مضاف إليه .

المَانِيًّا: إعراب: ألَّا أَحْسِنُ البِلْتُ؟

أَنَّا : الهمزة للإنكار الإبطالي ، أو للتقرير ، و « لَمَّا » : حرف نفي وجزم وقلب ـ

أَحْسِنْ : فعل مضارع مجزوم بـ « لَمَا » ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره ه أنا » .

إِلَيْكَ : إلى : حرف جر ، مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب ، والكاف ضمير مبنى على الفتح ، في محل جر اسم مجرور .

<sup>(</sup>١) هذا هو بداية الكلام على القسم الثاني من الحروف التي تجزم فعلًا واحدًا ، وهو القسم الذي يفيد الطلب . ولذلك يطلق على لام الأمر لام الطلب ، فلام الأمر أو لام الطلب هي التي يُطْلَب بها حصول الفعل طلبًا جازمًا .

إذن: نقولُ: اللامُ للدعاءِ.

ومن ذلك : قولُه تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْمَا رَبُّكَ ﴾ .

فنقولُ: اللامُ لامُ الدعاءِ.

وَيَقْضِ : فعلَّ مضارعٌ مجزومٌ بلامِ الدعاءِ ، وعلامةُ جزمِه حذفُ الياءِ ، والكسرةُ قبلَها دليْلُ عليها ؛ لأنَّ أصلَ «يَقْضِ» يَقْضِى ، كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى

ه الحرفُ السادسُ من الحروفِ التي تَجُزِمُ فعلًا واحدًا : لا في النهبي والدعاءِ . قُولُه رحِمه اللَّهُ: لا في النهي والدعاءِ "". أي: لا الناهيةُ، ولا الدُّعائِيَّةُ "".

<sup>(</sup>١) و بِناء على هذا الذي ذكره المؤلف والشارح رحمهما اللَّه فإن لام الطلب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ١ – إن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى كانت للأمر ، نحو قوله تعالى : ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾. وقوله ﷺ: ﴿ فَلْيَقُلُّ حَيْرًا أُو لِيَصْمُتُ ۗ ۥ ( ) .

٢- إن كان الطلب من المُسَاوِي كانت للالتماس، نحو قولك لأخيك: لِتُساعِدُني.

٣- وإن كانت من الأدني إلى الأعلى كانت للدعاء ، نحو خطاب أهل النار لخازنها : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ .

ولام الدعاء هذه هي لام الأمر ، لكن سُمِّيَت دُعائية تأدُّبًا .

<sup>(</sup>٣) قوله: في النهي . جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لـ « لا » ، والتقدير : ولا المُشتَعْمَلةُ في النهي .

 <sup>(</sup>٣) فـ « لا » الجازمة نوعان ؛ ناهية ودعائية ، وكل منهما يُقْصَد به طلب الكف عن الفعل وتركه ، ولذلك

فإن كان الطلب من الأعلى إلى الأدني كانت ناهية ، نحو قوله تعالى : ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لَا تَخَفْ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لَا تْقُولُوا رَاعِنَا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ .

وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى كانت للدعاء ، نحو قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ . وقولِه سبحانه : ﴿ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا ﴾ .

وأما إذا كان الطلب من المساوى فإنَّ « لا » تكون للالتماس ، نحو قول الأخ لأخيه : لا تُنْسَ موعدَنا .

<sup>(\*)</sup> البخاري (۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۱۹، ۲۷۷، ۲۷۷۲) ، ومسلم ۲/۹۲، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳ (۲۸) .

ولماذا فرَّق المؤلفُ بين التعبيرَيْنِ، فقال : « لا » في النهي والدعاءِ ، وهناك قال : لامُ

الجُوابُ : لأنهم يقولون : إذا كانَتِ الكلمةُ على حرف واحدٍ فإنك تَنْطِقُ بها باسمِها ، وإذا كانت مُكَوَّنةً من حرفَينٌ فأكثرَ فإنك تَنْطِقُ بها بلفظِها .

ولهذا تقولُ : مِنْ حرفُ جرٍّ . ولا تقولُ : الميمُ والنونُ حرفُ جرٌّ ؛ لأنها مُكَوُّنةٌ من

وتقولُ : اللامُ : حرفُ جرِّ ، و « إلى » : حرفُ جرٌّ ؛ لأنَّ اللامَ حرفُ واحدٌ ، و « إلى » ثلاثةُ أحرفِ<sup>(١)</sup> .

بخلافِ ما إذا كان فعلًا فإنه يُنْطَقُ به بلفظِه ، ولو كان على حرف واحدٍ ، مثلُ : قِ، تقولُ: رَبِّ قِنى عذابَك (٢). وعنَد الإعرابِ تقولُ:

ق : فعلُ دعاءٍ . ولا تقولُ : القافُ فعلُ دعاءٍ (") .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر ذلك في هذا الشرح عند الكلام على العلامة الثالثة من علامات الاسم، وهي دخول الألف واللام، فذكر الشارح رحمه الله هنالة خلاف البصريين و الكوفيين، في الألف واللام، هل يقال فيها : أل . أم يقال : الألف واللام ؟

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ دعاءِ كان يدعو به النبي ﷺ ، فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه ٢/١٩٤ ( ٧٠٩) ، عن البراء قال : كنا إذا صلَّينا خلفَ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنا أَنْ نكونَ عن يمينه، يُقْبِلُ علينا بوجهِه، قال : فسَمِعْتُه يقولَ : « رَبُ قِنِي عذابَك يومَ تَبْعَثُ – أَو تَجْمَعُ – عبادَك » .

ومثال الفعل « قِ » أيضًا ، من القرآن : قوله تعالى : ﴿ وَقِهِمُ السُّيِّئَاتِ ﴾ . وقولُه تعالى : ﴿ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَمَعِيم ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَلِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فعل الدعاء « قي » المضارع منه « وَقَى » ، فهو لفيف مفروق ( ) ، وسبب كون الأمر منه جاء على هذه الصورة بحذف الفاء واللام ، هو أن فاءه في الماضي واو ، وعينَه في المضارع مكسورة ، تقول : وَقَي يَقِي ، وقد ذكر ابن عقيل رحمه الله في شرح الألفية ٢/ ٦٦٣، ٦٦٤ أنه إذا جاء الفعل اللفيف المفروق على هذه الصورة فإنه تحذف فاؤُه ولامه عند الأمر ويصير، الباقي منه حرفًا واحدًا، وهو العين. =

 <sup>(\*)</sup> الفعل اللفيف المفروق تقدم تعريفه في هذا الشرح ، وذكرنا هناك أنه : ما كانت فاؤه ولامه حرفَيْن من أحرف العلمة .

وتقولُ : رَ زيدًا . أى : انْظُرْ إلى زيدٍ ، وتقولُ عندَ الإعرابِ : رَ : فعلُ أمرٍ ، ولا تقولُ : الراءُ فعلُ أمرٍ .

ومثالُ « لا » الناهيةِ : قولُه تعالى : ﴿ فَاحْكُمْ نَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ ﴾ . نقولُ في إعرابِ ﴿ وَلَا تُشْطِطْ ﴾ .

لا: ناهيةً.

تُشْطِطُ : فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لا » الناهيةِ ، وعلامةُ جزمِه السكونُ .

وَمِثَالُهَا أَيْضًا : أَنْ تَقُولَ : لَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ الْمُؤَدَّبَ .

ف « لا » ناهيةً ، تَجْزِمُ الفعلَ المضارع .

و بِناءً عليه لو قال قائلٌ : لا تَضْرِبُ<sup>(١)</sup> ولدَك المؤدبَ . فهو خطأٌ .

ولو قال: لا تَضْرِبَ<sup>(۱)</sup> ولدَك المؤدبَ. فهو خطأً أيضًا؛ لأن « لا » ناهيةً ، وإذا دخَلَت « لا » الناهيةُ على الفعلِ وجَبَ الجزمُ .

ثَانِيًا : لا الله عَائيةً . هي « لا » الناهيةُ ، لكنه إذا وُجُمَّة الحَيْطابُ إلى الربُ عزَّ وجلٌ ، فلا تَقُلُ : ناهيةً ؛ لأنك لا تَنْهَى اللَّهَ ، اللَّهُ هو الذي يَنْهَاك (") .

وقال أيضًا رحمه الله في نفس الشرح ٢/ ٦٦٤: ويجب حينئذ اجتلاب هاء الشَّكْتِ<sup>(٠)</sup> في الأمر المُشنَد
 إلى الضمير المستتر عند الوَقْف ، تقول : قِهْ ، لِهْ ، عِهْ ، فِهْ ، نِهْ ، دِهْ .

وبجوز لك الإتيان بهاء السُّكْت في المضارع المجزوم المُسْنَد للضمير المستتر عند الوقف، تقول: لم يَقِهُ، ولم يَلهْ ... إلخ، ويجوز أن تقول: لم يَل، و لم يَقِ. وَصُلًا، ووَقُفًا.

<sup>(</sup>١) بالرفع.

<sup>(</sup>٢) بالنصب.

 <sup>(</sup>٣) فكل من لام الدعاء ، و الا الدعاء هو لام الأمر ، و االا الناهية ، ولكن فُرُق بينهما ، فقيل : لام أمر ،
 ولام دعاء ، وقيل : الا انهى ، و الا ادعاء ؛ تأدُّبًا مع المَدْعُون ، وهو الله عزَّ وجل .

 <sup>(◄)</sup> هاء الشكت هي اللاحقة لبيان حركة أو حرف ، نحو : ﴿ ماهِيّة ﴾ ، ونحو : هاهُنَاه ، وؤا زَيْدَاه ، وأصلها
 أن يُوقَف عليها ، وربما وُصِلَت بنية الوقف . وانظر مغنى اللبيب ٢٠٢/٢ .

إِذِنِ: تُسَمِّيها « لا » الدعائيةَ ، أو حرف دعاءٍ .

ومثالُها : قولُه تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ بسكونِ الذالِ ، التى هى آخِرُ الفعلِ .

ومثالُها أيضًا : أن تقولَ : ربُّ لا تَجْعَلْني أَشْقَى خلقِك .

بسكونِ اللام من « تَجْعَلْني » .

ولا يَصِحُ أَن تقولَ : رَبُّ لا تَجْعَلُنى(١) أَشْقَى خلقِك .

لأنك ضَمَمْتَ آخرَ الفعلِ « اللامَ » ، و « لا » الدعائيةُ تَجزِمُ الفعلَ المضارعَ .

الفرقُ بين « لا » النافيةِ ، ولا الناهيةِ ، والدعائيةِ :

الفرقُ بينَهما يَتَّضِحُ بهذين المثالينِ :

تقولُ : لا تَقُمْ .

لا : ناهيةٌ .

تَشْمَ : فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « لا » الناهيةِ ، وعلامةُ جزمِه السكونُ .

وأمَّا قولُك : هندُ لا تقومُ من مكانِها . فـ « لا » هنا نافيةٌ ، لأنكَ تُخبِرُ عن هندَ أنها لا تقومُ ، ولا تنهاها ، و « لا » النافيةُ لا تُغَيِّرُ في الفعلِ شيئًا . لكن لو قلتَ لامرأةِ : لا تقومي . فـ « لا » ناهيةٌ .

إِذْنَ : نقولُ في إعرابٍ هذه الجملةِ :

لا: نافية .

تَشَوَهُ : فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمةِ الظَّاهرةِ (٢).

<sup>(</sup>١) بالضم .

 <sup>(</sup>۲) ويتلخص من كلام الشارح رحمه الله هنا أن الا الداخلة على الفعل المثنارع على قسمين:
 ١ - لا الطلبية .

## فهذه ستةُ أحرفِ تَجْزِمُ فعلًا واحدًا(١).

و ثیکننا أن نفرق بینهما من وجهین:

١ - الوجه الأول: من حيث العمل:

فـ « لا » النافية لا تعمل شيئًا ، فالفعل يأتي بعدها مرفوعًا ، إلا إذا شبِق بأداة نصب فينصب ، أو أداة جزم فيجزم .

وأما « لا » الطلبية فهي - كما تقدم - تجزم الفعل المضارع.

٢- الوجه الثاني : من حيث المعني .

فـ « لا » الطلبية معناها طلب الكف عن الفعل وتركه ، و « لا » النافية معناها الخبر ''.

والفرق بين الخبر والطلب أن الطلب : لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب ، بينما الخبر يوصف بذلك .

فعلى سبيل المثال لو قلت لولدك: لا تشرب اللبن. فهذا طلب؛ لأنه لا يمكن أن يقول لك من سمعك تقول هذا: صدقت أو كذبت. بينما لو أنك قلت: محمدٌ لا يلعب بالكرة. فهذا خبر؛ لأن السامع يمكنه أن يقول لك: صدقت أو كذبت.

وعليه فإننا نقول: إن « لا » في الجملة الأولى طلبية ؛ لأنه لا يمكن أن يوصف الكلام الذي وردت فيه بالصدق أو الكذب. بينما « لا » في الجملة الثانية نافية ؛ لإمكان وصف الكلام الذي وردت في سياقه بالصدق أو الكذب. واللَّه أعلم.

وذا كم مثالان على إعراب « لا » الناهية ، والدعائية ، مع الفعل المضارع الذي دخَلَتا عليه . المثال الأول : قولُه تعالى : ﴿ لَا تَنَخَفْ ﴾ .

لا : حرف نهي ، مبنى على السكون ، يجزم الفعل المضارع .

تخف : فعل مضارع مجزوم بـ « لا » الناهية ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنت » .

المثال الثاني : قوله تعالى : ﴿ لَا تُتُوَاخِذُنَا ﴾ .

لاً : حرف دعاء، مبنى على السكون، يجزم الفعل المضارع.

تُؤاخِذُنا : تؤاخذ : فعل مضارع مجزوم بـ « لا » ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : أنت ، ونا : نا المفعولين : ضمير مبنى على السكون في محل نصب مفعول به .

(١) وهذا هو نهاية الكلام على القسم الأول من الجوازم ، وهو الجوازم التي تجزم فعلًا واحدًا ، وهذا هو وقت
الشروع في القسم الثاني ، وهو ما يجزم فعلين .

 <sup>(\*)</sup> وإن كان هذا الخبر أحيانًا قد يحمل معنى الطلب ، فتكون جملة خبرية اللفظ ، إنشائية المعنى ، ولكنَّ
 كلامنا الآن ينصب على الأصل ، وهو أن معناها الخبر المجرد عن الطلب .

# السّب الثاني من الجوازم: ما يَجْزِمُ فِتْلَيْنِ (١)

نَمْ قَالَ المُؤلِفُ رَحِمهِ اللَّهُ: وإِنَّ (").

بِدَأَ المؤلفُ رِحِمهِ اللَّهُ الآنَ في الجوازمِ التي تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ، وأَوَّلُها « إِنْ »، ومثالُها أن تقولَ : إن يَقُمْ زيدٌ يَقُمْ عمرٌو .

فأداةُ الشرطِ « إِنْ » جزَمَتْ فعلَيْن ؛ الفعلُ الأولُ : « يَقُمْ » ، والفعلُ الثاني : « يَقُمْ » أيضًا ، ويُسَمَّى الأولُ فعلَ الشرطِ ، ويُسَمَّى الثاني جوابَ الشرطِ .

ولابدَّ أن تَجْزِمَ هذه الأداةُ « إِنَّ » هذين الفعلَيْنِ ، فلا بدَّ أن تقولَ : إن يَقُمْ زيدٌ يَقُمْ عمرٌو . بجزم الفعلين .

ولو قلتَ : إن يَقُمْ زيدٌ يقومُ<sup>٣)</sup> عمرٌو . صار هذا خطأً ، أو ضعيفًا<sup>(١)</sup> .

 (۱) هذه الأدوات التي تجزم فعلين تسمى أدوات الشرط الجازمة ، وهي بقية الأدوات التي ذكرها المؤلف بقوله : «وإن ...» إلخ. وهي اثنتا عشرة أداة .

وهذه الأدوات تجزم الفعل المضارع لفظًا، والماضى مَخلًا، وسيأتى التمثيل على ذلك، إن شاء الله تعالى، وهذه الأدوات تجزم الفعل المضارع للاستقبال كما تقلب زمن الماضى إلى المستقبل، عكس الممه، و المَلَّاه. وشئيت أدوات شرط؛ لأنها تفيد تعليق أمر على أمر آخر، وتُسَمَّى الجملة التي بدأت بأداة الشرط أسلوب الشرط، أو الجملة الشرطية.

والجملة الشرطية تتكون من:

١- أداة الشرط.

٢- جملة الشرط، وهي التي تلي أداة الشرط، وتحتوى على المضارع المجزوم، ويسمى فعل الشرط.
٣- جملة جواب الشرط، ويقال: الجزاء، وتأتى بعد فعل الشرط، وتحتوى على فعل مضارع مجزوم،
يسمى جواب الشرط وجزاءه، وإنما شمنى هذا الفعل الثاني جوابًا وجزاءً؛ تشبيهًا له بجواب السؤال،
وبجزاء الأعمال؛ وذلك لأنه يقع بعد وقوع الأول، كما يقع الجواب بعد السؤال، وكما يقع الجزاء بعد الفعل الشجازى عليه.

(٢) ذكر ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك ١٨٥/٤ أنَّ « إنَّ » الشرطية حرف بالاتفاق .

(٣) برفع «يقوم».

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن هشام رحمه اللَّه في أوضح المسالك ١٨٨/٤ أن رفع الجواب في مثل هذه الحالة ضعيف ، ==

وْلُو قَلْتَ : إِن يقومُ زِيدٌ يَقُمْ عَمرُو . فهو خطأً أيضًا .

ولو قلتَ : إن يَقُومُ زيدٌ يقومُ عمرٌو . فهو خطأً أيضًا .

إِذِنَ : الصحيحُ أَن تقولَ : إِن يَقُمْ زِيدٌ يَقُمْ عمرُو . بجزمِ الفِعْلَيْنِ .

ومثالُ جزم « إن » الشرطيةِ لفِعْلَيْنِ ، من القرآنِ .

قَولُه تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ .

وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ﴾ . ولم يَقُلْ تَسُؤُهم (''.

= ومثَّل لذلك بقول الشاعر :

مَنْ يأتِها لا يَضِيرُها

وقال : وعليه قراءة طلحة بن سليمان : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ .

(١) ومن ذلك أيضًا:

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلِ يَشُوِى الْوُجُوهَ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَٰى : ﴿ إِنَّ يَشْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخَّ لَهُ مِنْ قَتِلُ ﴾ .

ويلاحظ في هذه الآيات أن الفعل المضارع الواقع شرطًا ، أو جوابًا يكون مجزومًا بـ « إن » ، ومن الواضح أن علامة الجزم اختلفت باختلاف نوع الفعل فهو مجزوم ، وعلامة جزمه السكون في نحو « يضاعفها » ، و « يسرق » ، و « لا يحمل » .

والسكون على النون المحذوفة جوازًا في « تَلُكُ » ، وتكون علامة الجزم حذف النون في « يستغيثوا » ، و « يغاثوا » .

أما جواب الشرط « فقد سرق أخ له من قبل » فيلاحظ أنه ماضٍ مسبوق بـ « قد » ، ولا يصح وقوع هذه الجملة جوابًا إلا إذا اقترنت بالفاء ، فهي جملة في محل جزم ، جواب الشرط .

مثال على إعراب و إن و الشرطية مع فقاليها ؛ فعل الشرط ، وجواب الشرط : إن يَقُمْ زيدٌ يَقُمْ عمرُو . إن : حرف شرط جازم باتفاق النحاة ، يجزم فعلين : الأول : فعل الشرط ، والثانى : جوابه وجزاؤه . بشَمْ : فعل مضارع مجزوم بـ « إن » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه السكون .

زيد. فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

يقم : « الثاني » : فعل مضارعٌ أيضًا مجزوم بـ « إن » ، جواب الشرط وجزاؤه ، وعلامة جزمه السكون . سَسرو : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره . = الأداةُ الثانيةُ من أدواتِ الشرطِ التي تَجْزِمُ فِعْلَينَ: ما (' ). ومثالُها: قولُه تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ .

فعلُ الشرطِ: تَفْعَلُوا، وهو مجزومٌ بحذفِ النونِ .

وجوابُ الشرطِ: يَعْلَمْه اللَّهُ، وهو مجزومٌ بالسكونِ ..

وإنما مُجزِم الأولُ بحذفِ النونِ ؛ لأنه من الأفعالِ الخمسةِ ، ومُجزِمَ الثاني بالسكونِ ؛ لأنه لم يَتَّصِلْ بآخرِه شيءٌ<sup>(٢)</sup>.

وقد يكون الأول مضارعًا، والثانى ماضيًا، نحو : إن يقم زيد قام عمرو، أو الأول ماضيًا، والثانى مضارعًا، نحو : إن قام زيد يقم عمرو .

وإعراب المثالين، كما مر في نظيرهما.

(٣) وقد تقدم أن الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره واو جماعة ، أو ياء مخاطبة ، أو ألف اثنين ، أو نون نسوة ،
 أو نون توكيد – خفيفة كانت أو ثقيلة – ولم يكن آخره حرف علة فإنه يجزم بالسكون .

فإن كان أخره حرف علة جزم بحذف حرف العلة .

وإن اتصل بآخره ألف اثنين ، أو واو جماعة ، أو ياء مخاطبة ، جزم بحذف النون ؛ لأنه يكون وقتئذ من الأفعال الخمسة .

فإن اتُصَل بآخره نون النسوة ، وسبق بجازم ، فإنه يبنى على السكون فى محل جزم . وإن اتُصَل بآخره نون التوكيد الحفيفة ، أو الثقيلة ، فإنه يبنى على الفتح ، فى محل جزم . ومن أمثلة «ما » الشرطية أيضًا : قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ ﴾ .

وإعراب هذه الآية هكذا:

ها: اسم شرط جازم ، يجزم فعلين ، مبنى على السكون ، في محل نصب ، مفعول به مقدم لفعل الشرط ه تقدموا ه .

تقدمواً: فعل مضارع مجزوم بـ « ما » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه حذف النون ، والواو ضمير مبني =

فهنا - كما رأيت - فعل الشرط وجواب الشرط مضارعان ، وقد يكونان ماضِيَيْنِ ، نحو : إن قام زيد قام عمرو ، وإعرابه - كما تقدم - إلا أنك تقول في ٥ قام » : فعل ماضٍ مبنى على الفتح ، في محل جزم به إن » ، فعل الشرط ، وكذلك في جوابه .

<sup>(</sup>۱) هي اسمٌ موضوعٌ في الأصل لغير العاقل ، ثم ضُمُنتَت معنى الشرط ، فجزَمَت ، وهي مبنية ، ولها محل من الإعراب (٠٠٠ .

 <sup>(</sup>a) سنذكر إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام على الأدوات التي تجزم فعلين مبحثًا في إعراب هذه الأدوات .

الأداةُ الثالثةُ من أدواتِ الشرطِ التي تَجْزِمُ فعلَيْن: مَنْ (1). ومثالُها: قولُه تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ .

يَعْمَلُ : فعلُ الشرطِ ، مجزومٌ بالسكونِ .

يَوَهُ : جوابُ الشرطِ ، مجزومٌ بحذفِ الألفِ ؛ لأنه مُعْتَلٌ بالألفِ ، والفتحةُ قبلَها دليلٌ عليها ، والهاءُ مفعولٌ به (٢) .

= على السكون، في محل رفع فاعل.

لأنفسكم: اللام حرف جر، وأنفس: اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بـ « تقدموا »، وأنفس مضاف، والكاف ضمير مبنى على الضم في محل جر، مضاف إليه، والميم علامة الجمع.

مِنْ : حرف جر ، مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب .

خير : اسم مجرور بـ ۱ من ۱ ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، والجار والمجرور متعلقان بـ ۱ تقدموا ۱ . تجدوه : فعل مضارع مجزوم بـ ۱ ما ۱ ، جواب الشرط وجزاؤه ، وعلامة جزمه حذف النون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة ، والواو ضمير مبنى على السكون ، في محل رفع فاعل ، والهاء ضمير مبنى على الضم في محل نصب ، مفعول به .

عَنْدَ : ظرفُ مكانٍ منصوبٌ ، وعلامةً نصبه الفتحة الظاهرة .

اللَّه ؛ مضاف إليه مجرور ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة .

 (١) « من » اسم شرط ، وهي في الأصل موضوعة لمن يعقل ، ثم ضُمّنت معنى الشرط ، فجزَمت ، وهي مبنية ، ولها محل من الإعراب .

(۲) ومن شواهد الجزم بـ « من » أيضًا .

قَولَهُ تَعَالَى : ﴿ مِّنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَينُ ﴾ .

وقوله تعالى ؛ ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا مُحَسَّنًا ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ شُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ .

وكقول زُهَيْر بن أبي سُلْمَي.

رَ صَرِّى لَمْ يُصَانِعْ فَى أَمورِ كثيرةِ يُفْتَرِسْ بأنيابٍ ويُوطَأُ بَمَنْسِمِ وذاكم هو إعراب قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ .

عَني : أسم شرط ، يجزم فعلين ، مبنى على السكون ، في محل رفع ، مبتدأ .

يعمل: فعل مضارع مجزوم بـ «من»، فعل الشرط، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره «هو»، يعود على «مَنْ»، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع، خبر المبتدأ، ==

الأَداةُ الرابعةُ من أدواتِ الشرطِ التي تَجْزِمُ فعلين: مَهْمَا ('').

ومثالُها: قولُ الشاعرِ:

وإِنْ خَالَهَا تَخْفَى على الناسِ تُعْلَمِ (٢)

ومَهْمَا تَكُنْ عندَ امرِئُ مِن خَلِيقةِ

= وهو « مَنْ » .

شُوءًا : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

يُنِجْزَ : فعل مضارع مبنى لِمَا لم يُسَمَّ فاعله ، مجزوم بـ « مَن » ، جواب الشرط وجزاؤه ، وعلامة جزمه حذف الألف ، والفتحة قبلها دليل عليها ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا ، تقديره « هو » ، يعود على « مَن » .

به : الباء حرف جر ، والهاء ضمير مبنى على الكسر ، في محل جر اسم مجرور ، والجار والمجرور متعلقان بقوله : « يجز » .

(١) « مهمها » اسم في أصح الأقوال ، وهي في الأصل موضوعة لغير العاقل مثل « ما » ، ثم ضُمّنت معنى الشرط مثلها ، فجزَمَتْ ، كما تكون للزمان فتكون ظرفًا .

(٢) هذا البيت لزُهَيْر بنِ أبي سُلْمَي المُزَني ، من مُعَلَّقته المشهورة التي أولها :

أمِنْ أُمُ أَوْفَى دِمْنَةً لم تَكَلَّمِ بَحَوْمانةِ الدُّرَّاجِ فالمُتَقَلَّمِ وقد استشهد بهذا البيت جماعة من النحاة ، منهم ابن هشام رحمه الله في شرح قطر الندى عند الكلام على الخلاف في اسمية «مهما» ، وفي مغنى اللبيب في مباحث «مهما» ، والأشموني في باب عوامل الجزم .

ومن استعمال « مهما » للزمان والشرط ، وتكون حينئذ ظرفًا للشرط قول حاتم الطائى : وإنك مهما تُعْطِ بطنَك سُؤْلَه وفرجَك نالا مُنْتَهَى الذُمِّ أَجْمَعًا وقول امرئ القيس :

أَغَرُك منّى أن محبّكِ قاتِلِى وأنّك مهما تأمُرِى القلبَ يَفْعَلِ » . حيث جَزَم به «مهما » فعلين ؛ أولهما : قوله : « تأمرى » ، وثانيهما : قوله : « يَفْعَلِ » ، على أن الأول منهما هو فعل الشرط ، والثانى منهما جوابه وجزاؤه ، وقد علمت أن علامة جزم الأول حذف النون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة ؛ إذ هو فعل مضارع اتصلت به ياء المخاطبة المؤنثة ، كما علمت أن علامة جزم الثانى السكون ، وأن آخره لم يتحرك بالكسرة ، إلا لموافقة بقية الأبيات .

ومن استعمالها لغير العاقل : قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتُسْخَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بَوُمِنِينَ ﴾ .

وإعراب هذه الآية هكذا: =

تَكُنْ: فعلُ الشرطِ، وتُعْلَمِ: جوابُ الشرطِ، وحُرِّكَ بالكسرِ؛ مُراعاةً للرَّوِيّ؛ يعنى: لآخِرِ البيتِ<sup>(۱)</sup>.

数 数 数

مهماً: اسم شرط جازم ، یجزم فعلین ، الأول فعل الشرط ، والثانی جوابه وجزاؤه ، وهو مع ذلك مبتدأ
 مبنی علی السكون فی محل رفع .

تأتنا: فعل مضارع مجزوم بـ «مهما » « فعل شرط » ، وعلامة جزمه حذف الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره : أنت ، ونا ضمير مبنى على السكون في محل نصب ، مفعول به ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ ، وهو «مهما » .

به : الباء حرف جر ، والهاء : ضمير مبنى على الكسرة ، في محل جر ، اسم مجرور ، والجار والمجرور متعلق بـ « تأت » .

من آية : جار ومجرور ، بيان لـ « مهما » ، في محل نصب على الحال من الهاء في « به » .

لْتَسْحَرَنَا: اللام لام كى، وتسحر: فعل مضارع منصوب بـ « أن » مضمرة جوازًا بعد لام « كى » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره: أنت، ونا ضمير مبنى على السكون في محل نصب، مفعول به .

بها : جار ومجرور متعلق بـ ۵ تسحر ۵ .

فَمَا : الفاء واقعة في جواب «مهما »، وما نافية .

فإن جعلت « ما » حجازية عملت عمل « ليس » ، من رفع الاسم ، ونصب الخبر .

وإعراب قوله تعالى : ﴿ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ . هكذا :

نحن: اسمها مبنى على الضم في محل رفع.

لْلَمُّ : جار ومجرور متعلق بمؤمنين .

بمؤمنين : الباء حرف جر زائد ، ومؤمنين : خبر ما منصوب ، وعلامة نصبه ياء مقدرة في آخره ، منع من ظهورها اشتَغَالَ المحل بالياء المجلوبة لأجل حرف الجر الزائد .

وإن جعلت ١ ما ، تميمية كانت غير عاملة ، وكان الإعراب هكذا :

النحوي: مبتدأ مبنى على الضم، في محل رفع.

بجُوِّمنين : الباء حرف جر زائد ، ومؤمنين : خبر المبتدأ مرفوع بواو مقدرة في آخره ، منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء المجلوبة ، لأجل حرف الجر الزائد ، والجملة من ٥ ما » واسمها وخبرها على الأول ، ومن المبتدأ والخبر على الثاني في محل جزم ، جواب الشرط .

(١) قال الفيروز آبادى رحمه اللَّه في القاموس المحيط (روى): الرُّوِيُّ : حرف القافية .

الأَدَاةُ الحَامِسَةُ مِنَ الأَدُواتِ التِي تَجْزَمُ فِعْلَيْنَ: إِذْ مَا ('').

و مثالَها : تقولُ لصاحبِك : إذ ما تَجُلِشُ أَجْلِسْ . يعني : في أَيُّ مكانٍ تَجَلِشُ أَجْلِسُ .

فعلُ الشرطِ هو « تَجَلِّسْ » ، وجوابُ الشرطِ هو « أَجْلِسْ » .

وْلُو قُلْتَ : إِذْ مَا تَجَلِّسُ أَجُلِسَ . فَهُو خَطّاً .

ولو قلتَ : إذ مَا تَجْلِشُ

أَخْلِسُ. فهو أيضًا خطأً.

ولو قلتَ : إذ ما تَجُلِسَ أَجْلِسَ . فهو خطأً أيضًا .

وإذَا قِلْتَ : إذ مَا تَجُلِّسٌ أَجَلُسَ . فَهُو خَطَأُ أَيضًا .

فالصحيحُ أن تقولَ : إذ ما تَجْلِشَ أَجْلِشَ . بجزم الفعلين (٢) .

(١) ﴿ إِذْمَا ﴾ أداة شرط موضوعة للدلالة على تعليق الجواب على الشرط كـ ﴿ إِنَ ﴾ ، ولذا كانت حرفًا على الأصح ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ص ٣٦٧ ذكر الخلاف في ذلك .

(٢) ومن الشواهد على جزم « إذما » لفعلين قول الشاعر :

وَإِنَّكَ إِذْمًا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ ثُلْفِ مَن إِيَّاه تَأْمُرُ آتِيَا

رُ إعرابه :

وإنك : الواو بحسب ما قبله ، وإِنَّ : حرف توكيد ونصب ، تنصب الاسم ، وترفع الخبر ، والكاف ضمير المخاطب ، مبنى على الفتح ، في سحل نصب ، اسم « إن » .

إذما : حرف شرط جازم ، يجزم فعلين ، الأول : فعل الشرط ، والثاني جوابه وجزاؤه ، لا محل له من الإعراب .

نَأْتِ : فعل مضارع مجزوم بـ « إذما » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه حذف الياء ، واُلكسرة قبلها دليل عليها ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنت » .

ما: اسم موصول بمعنى «اللمى»، مفعول به لـ ا تأت »، مبنى على السكون، في محل نصب. أنت: «أَنَّ » ضمير منفصل مبتدأ، مبنى على السكون، في محل رفع، والتاء حرف خطاب، لا محل لها من الإعراب.

آمر: خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

به : الباء حرف جر ، والهاء ضمير عائد على « ما » ، مبنى على الكسر ، في محل جر ، اسم مجرور ، والجار والجار والمجار والمجرور ، والمجرور ، والمجرور ، والمجرور ، والمجرور ، والمجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول « ما » . =

# الأداة السادسة من الأدواتِ النِّي تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ: أَيُّ ('').

تُلْف : فعل مضارع مجزوم بـ « إذما » ، جواب الشرط وجزاؤه ، وعلامة جزمه حذف الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره : « أنت » .

مَنْ : اسم موصول بمعنى « الذي » ، مفعول به أول لـ « تلف » ، مبنى على السكون ، في محل نصب . إِيَّاه : إِيَّا ضمير منفصل ، مفعول به مقدم لـ « تأمر » مبنى على السكون ، في محل نصب ، والهاء حرف دال على الغيبة .

تأس : فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ؛ تقديره : أنت ، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الذي هو لا مَن العائد هو الضمير الواقع مفعولًا مقدّمًا ، وهو لا إياه » .

آتیًا : المفعول الثانی لـ « تلف » ، منصوب بالفتحة ، وجملة « إذما » ، شرطها وجوابها في محل رفع خبر إن :

الشاهد فيد : قوله : إذما تأت ... تُلْفِ . حيث جزم بـ «إذما » فعلين ؛ أولهما : « تأت » ، وثانيهما : « تُلّفِ » ، على أن أولهما فعل الشرط ، وثانيهما جوابه وجزاؤه ، وقد علمت أن علامة جزم كل منهما حذف الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها .

(١) أي : في الأصل تستعمل بحسب ما تضاف إليه، ثم ضُمُّنَت معنى الشرط، فجَزَمت.

فتكون للعاقل في نحو: أيُّ إنسانٍ تُكُرمْه تَسْتَعْبِدُ قلبَه.

- وتكون لغير العاقل في نحو: أَيَّ كتاب تَقْرَأُه تَسْتَقِدْ منه نحلمًا. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَيَّا مَا نَدْعُواْ فَلَهُ ۗ ٱلأَسْمَاءُ ٱلْمُسْفَاءُ ٱلْمُسْفَرِّ﴾.

وتكون ظرفًا للزمان في نحو: أيّ يومٍ تَعِشْهِ تَرْدَدْ تجرِبة .

وتكون ظرفًا للمكان في نحو: أيّ بلدٍ تَسْكُنه فاتَّخِذُ من أهلِه أهْلًا لك.

ه إعراب قوله تعالى: ﴿ أَيَّا مَا تَدَّعُواْ فَلَهُ ۖ ٱلأَمْهَاءُ ٱلْمُسْتَخَيُّ ﴾ .

أَيَّامًا : أيًّا : اسم شرط جازم ، مفعول به مقدم لـ « تدعوا » منصوب بالفتحة الظاهرة ، وما زائدة .

تدعوا : فعل مضارع مجزوم بـ « أيًّا » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل .

فله : الفاء واقعة في جواب ﴿ أَيَّا ﴾ ، وله : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم .

الأسماء : مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة ظاهرة .

الحَنسني : صفة للأسماء، وصفة المرفوع مرفوعة، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر.

والجملة من المبتدأ والخبر في سحل جزم جواب الشرط، وهو « أي » .

وإنما قُرِنت الجملة هنا بالفاء؛ لأنها لا تصلح أن تكون فعلًا للشرط ، فوجب قرنها بالفاء؛ لأن القاعدة أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون فعلًا للشرط تعَينُ قرنه بالفاء ، وذلك في سبعة مواضع معلومة مثلَ أَنْ تَقُولُ : أَيُّ ثُوبٍ تَلْبَسُ ٱلَّبِسُ .

فَعَلُ الشَّرَطِ : تَلْبَسُ ، وجوابُ الشَّرطِ : أَلْبَسْ .

ومثلَ أَن تَقُولَ: أَيُّ كَتَابٍ تَقْرَأُ أَقْرَأً .

فعلُ الشُوطِ: تَقْرَأُ، وجوابُ الشُوطِ: أَقْرَأُ.

ولو قلتَ : أَيَّ كتابٍ تَقْرَأُ أَقْرَأُ ، أو قلتَ : أَيَّ كتابٍ تَقْرَأُ أَقْرَأُ ، أو قلتَ : أَيَّ كتابٍ تَقْرَأَ أَقْرَأَ . فهو خطأً ، فلا بدَّ أن تقولَ : أَيَّ كتابٍ تَقْرَأُ أَقْرَأً . بالجزم في الفِعْلَينُ<sup>(١)</sup> .

الأداة السابعة من الأدواتِ التي تَجْزَمُ فعلين: مَتَى (٢) .

مثلَ أَن تَقُولَ : مَتَّى تَقُمْ أَقُمْ .

فَعَلُ الشَّرْطِ: تَقُمْ، وجوابُ الشَّرْطِ: أَقُمْ(").

왕 왕 왕

وسيأتي ذكر هذه المواضع في كلام الشارح رحمه الله بعد قليل :

(۱) إلا على اللغة الضعيفة التي سبق الإشارة إليها ، وهي أنه يجوز في جواب الشرط ، إذا كان فعل الشرط مضارعًا ، غير منفى بـ « لـم » ، الرفع .

(٢) «مَثَى» في الأصل ظرف زمان، ثم ضُمِّنت معنى الشرط، فجزمت.

(٣) ومن الشواهد على جزم فعل الشرط وجواب الشرط بعد « متى » :

قول الشاعر :

متى تَأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ (' تَجِدْ خيرَ نارِ عندَها خيرُ مُوقِدِ

فجاء الفعلان « تأته » ، وهو فعل الشرط ، و « تجد » ، وهو جواب الشرط ، مجزومين ، وعلامة الجزم في الأول حذف حرف العلة « الياء » ، وفي الثاني السكون .

وقول الأخر :

أَنَا ابنُ جَلاَ وطَلاَّعُ الشُّنايَا متى أَضَعِ العِمامةَ تَعْرِفُونِي

وإعراب قوله: مسى أضع العمامة تعرفوني هكذا:

متى : اسم شرط جازم ، يجزم فعلين ، الأول فعل الشرط ، والثانى جوابه وجزاؤه ، وهى فى محل نصب بـ « أضع » على الظرفية الزمانية . =

<sup>(</sup>ه) يقال : عَشَا النارَ ، وإليها يَعْشُوها عَشُوا ، وعُشُوًا: رآها ليلًا فقصْدَها مُسْتَضِيعًا بها. المعجم الوسيط (ع ش و ) .

الأداةُ النَّامنةُ من الأدواتِ التي تَجْزِمُ فعلَيْنِ: أَيَّانَ('').

ومِثَالُهَا أَن تَقُولُ : أَيَّانَ مَا تَجُلِّسْ أَجْلِسْ ، أَو : أَيَّانَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ ('') .

. = أضّع : فعل مضارع مجزوم بـ « متى » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه السكون ، ومُرّك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره ﴿ أَنَا ﴾ .

ألْعمامة : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

تعرفؤني : فعل مضارع مجزوم بـ ۵ متى » ، جواب الشرط وجزاؤه ، وعلامة جزمه حذف النون ، وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع فاعل، والنون الموجودة للوقاية"، وياء المتكلم ضمير مبنى على السكون ، في محل نصب ، مفعول به لـ « تعرفوا » ، وأصله « تعرفونني » بنونين ، فحذفت نون الرفع ' الأولى للجازم .

النشاهند فيي هذا البيت: قوله: متى أضع العمامة تعرفوني . حيث جزم بـ «متى» فعلين؛ أولهما « أضع » ، والثاني « تعرفوني » ، على أن الأول فعل الشرط ، والثاني جوابه وجزاؤه . وقد عرفت أن علامة جزم الأول السكون ، وأنه لولا وقوع الساكن بعد آخره لَمَّا كُسِر ، كما عرفت أن

علامة جزم الثاني حذف النون ، وهذه النون المذكورة ليست نون الرفع ، ولكنها نون الوقاية التي تلحق الفعل عند اتصاله بياء المتكلم، ولو كان هذا الفعل مرفوعًا لقال: تعرفونني. بنونين: أولاهما: نون الرفع، وثانيهما: نون الوقاية.

(١) « أَيَانَ » ، في الأصل ظرف زمان ، كـ « متى » ، ثم ضُمِّنَت معنى الشرط ، فجزَمَت .

(٢) ومن الشواهد على أن « أيان » تجزم فعلين ؛ الأول منهما فعل الشرط ، والثاني جواب الشرط ، قول

### فَأ يُسانَ ما تَعْدِلْ بِهِ الرّبيخ تَنْزِل

#### وإعرابه:

أيان: اسم شرط جازم، يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه، مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية بـ « تعدل » .

مأ: زائدة ـ

تعدل : فعل مضارع مجزوم بـ « أيان » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه السكون .

به: جار ومجرور متعلق بقوله: تعدل.

والربيح: فاعل « تعدل » مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . =

<sup>(\*)</sup> قد سبق الكلام على تعريف نون الوقاية ، ولماذا سميت بهذا الاسم ، وذكرنا هناك أمثلة على دخولها على الاسم والفعل والحرف ، ص ١٧٤ ، حاشية ١ .

يجوزُ بزيادةِ «ما» ، ويجوزُ بدونِها(١) .

\* \* \*

الأداةُ التاسعةُ من الأدواتِ التي تَجَزِمُ فعلين: أَيْـنَ '''.
ومثالُ ذلك من القرآنِ: قولُه تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ ﴾ .
وإعرابُ هذه الآيةِ هكذا:

أَيْسَمَا : أَدَاةُ جَزِمٍ تَجَزِمُ فعلين؛ الأولُ : فعلُ الشرطِ ، والثاني جوابُه .

تَكُونُوا : فعلَّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « أَيْنَما » ، على أنه فعلُ الشرطِ ، وعلامةُ جزمِه حذفُ النونِ ، والواوُ فاعلٌ .

يَأْتِ: فعلّ مضارعٌ مجزومٌ بـ « أَيْنَما » على أنه جوابُ الشرطِ ، وعلامةُ جزمِه

تنزل: فعل مضارع مجزوم بـ ﴿ أيان ﴾ ، جواب الشرط ، وعلامة جزمه السكون ، وإنما حُرُك بالكسر
 لأجل الرَّويُ .

والشاهد فيه: قوله: أيان ما تَعْدِلْ ... تَنْزِل . حيث جزم بـ « أيان » فعلين ، أولهما « تعدل » ، والثانى « تنزل » ، على أن الأول منهما فعل الشرط ، والثانى جوابه وجزاؤه .

وقد عرفت أن علامة جزم الفعلين جميعًا هي السكون، وأنه لولا الرَّوِي لكان الثاني ساكنًا سكون الأول. ومن الشواهد أيضًا: قول الآخر:

فَأَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنْ غيرَنا وإذا لم تُدَرِكِ الأَمْنَ مِنَّا لم تَزَلُ حَذِرًا فالفعلان « نُؤْمِنْك » ، و « تَأْمَنْ » مجزومان بـ « أيان » .

<sup>ُ</sup>زْ) فـ « أيان » تجزم فعلين ، أحدهما فعل الشرط ، والآخر جواب الشرط ، سواء اتصلت بها « ما » الزائدة ، أم لم تتصل بها .

والشاهد على صحة ذلك : البيتان المذكوران في الحاشية السابقَة ، ففي البيت الأول : « فأيان ما تَعْدِلُ به الربحُ تَنْزِلِ » جزمت « أيان » فعلين ، مع اتصال « ما » الزائدة بها .

وفي البيت الثاني : ﴿ فَأَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنُ غيرَنا ﴾ جزمت فعلين أيضًا ، مع عدم اتصال ٩ ما ﴾ الزائدة بها . واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>٢) « أَيْنَ» هَى في الأصل موضوعة للدلالة على المكان ، فهي ظرف مكان ، ثم ضُمَّنَت معنى الشرط ، فجزمت .

### حذفُ الياءِ، والكسرةُ قبلَها دليلٌ عليها(١).

\$ \$ \$

الأداةُ العاشرةُ من الأدواتِ التي تَجُزِمُ فعلين؛ الأولُ : فعلُ الشرطِ، والثاني : جوابُ الشرطِ : أنَّى(٢) .

تَقُولُ مِثْلًا : أَنَّى تَحْضُو أَحْضُو .

#### وإعرابه:

أَنَّى: أداةً جزمٍ تَجْزِمُ فعلين؛ الأولُ فعلُ الشرطِ، والثانى جوابُه. تُنَّصُّرُ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « أَنَّى » ، على أنه فعلُ الشرطِ . أَحْصُرُ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « أَنَّى » على أنه جوابُ الشرطِ (٦) .

(١) ومثالها من القرآن أيضًا :

قُولِه تَعَالَى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُذَرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ أَيْنَكُمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْتِ جِخَيْرٍ ﴾ .

إعراب قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ .

أينما : أين : اسم شرط جازم ، مبنى على الفتح ، فى محل نصب على الظرفية المكانية ، وما : زائدة . تكونوا : فعل مضارع مجزوم بـ « أين » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه حذف النون ، والواو فاعل . ولا تحتاج « تكونوا » للخبر ؛ لأنها ثامة .

يدرككم: يدرك: فعل مضارع مجزوم بـ « أين » ، جواب الشرط ، وعلامة جزمه السكون ، والكاف الثانية مفعول به ، مبنى على الضم ، في محل نصب ، والميم علامة الجمع .

المُونِدَ: فَأَعُلُ «يدرك» ، مرفوع بالضمة الظاهرة .

(٢) أصلها موضوعة للدلالة على المكان ، مثل ٩ أين ٩ ، ثم ضمنت معنى الشرط ، فعجزمت .

(٣) ومن الشواهد على جزم « أَنَى » لفعلين ؟ الأول : فعل الشرط ، والثانى : جواب الشرط : قول الشاعر :
 فأصّبَحْتَ أَنَى تَأْتِها تَلْتَبِسْ بها كَلا مَوْكَبَيْها تَحتَ رَجلِكُ شَاجِرُ

اللغة والمعنبي: قوله: مَرْكَبَيْها. أراد به ناحيتيها وجهتيها، وأصل المركب مكان الركوب.

وَقُولُهُ : شَاجَر . هُو اسم فَاعلُ من قُولُهم : شَجَرَ بِينَ القَوم ؛ أَي : تَفُرُقَ واختلف ، وصف الشاعر في هذا البيت داهية يَعْجِرُ الشجاع عن الحَوض في مِضْمارها ، فيقول : إنك إذا جئتها وقعت فيها والتبست بها ، وكان ركوبها صعبًا .

# الأداةُ الحاديةَ عشْرةَ من الأداوتِ التي تَجْزِمُ فعلين: حَيْنُما ('').

#### = الإعراب:

أصبحت: فعل ماض ناقص يرفع الاسم، وينصب الخبر، والتاء ضمير المخاطب اسم « أصبح »، مبنى على الفتح، في محل رفع.

أنَّى : اسم شرط جازم ، يجزم فعلين ، مبنى على السكون ، في محل نصب على الظرفية المكانية لـ « تأت » . تأت : فعل مضارع مجزوم بـ « أني » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه حذف الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره أنت ، والهاء مفعول به ، مبنى على السكون في محل نصب ؛ لأنه اسم مبنى ، لا يظهر فيه إعراب .

تلتبس: فعل مضارع ، جواب الشرط ، مجزوم بـ « أني » ، وعلامة جزمه السكون ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا ، تقديره أنت .

بها: جار ومجرور متعلق بـ « تلتبس » ، وجملة الشرط والجواب ، في محل نصب ، خبر « أصبح » . كلاً : مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمة المقدرة ، منع من ظهورها التعذر ، وهو مضاف ، و «مركبي » من قوله «مركبيها » مضاف إليه ، مجرور بالياء المفتوح ما قبلها تحقيقًا ، المكسور ما بعدها تقديرًا ؛ لأنه مثنى ، و «مركبي » : مضاف ، وها ضمير الغائبة مضاف إليه .

تحت : ظرف مكان ، متعلق بقوله : شاجر . الآتى ، وهو مضاف ، ورجل من قوله : ٥ رجلك » مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة ، ورجل مضاف ، والكاف ضبمير المخاطب مضاف إليه .

شاجر: خبر المبتدأ، الذي هو 8 كلا 8.

وإفراد الخبر؛ لأن كلمة « كلا » ، وإن كان معناها معنى المثنى ، إلا أن لفظها مفرد ؛ فراعى ههنا لفظها ، فأفرد الخبر ، ومراعاة اللفظ أرجح من مراعاة المعنى .

ومثله في مراعاة اللفظ قول الشاعر :

كِلاَنَا غَنِيِّ عن أُخِيهِ حَيَاتَهُ ونحنُ إذا مُثْنَا أَشَدُ تَغَانِيَا الشّاهد فيه: قوله: أنَّى تَأْتِها تُلْتَبِسْ. حيث جزم بـ « أنى » فعلين: أولهما « تأت » ، وهو فعل الشرط ، وثانيهما « تلتبس » ، وهو جواب الشرط .

ومن الشواهد على أَنَّ « أنَّى » تجزم فعلين ، أيضًا : قولِ الشاعر :

خَلِيلَيِّ أَنَّى تَأْتِهَانِي تَأْتِهَا أَنَّهَا أَنَّحَا غيرَ مَا يُرْ ضِيكُمَا لَا يُحاوِلُ

الشاهد فيه: أنَّى تأتياني تأتيا. حيث جزم بـ « أنى » فعلين؛ أولهما: قوله: « تأتياني » ، وهو فعل الشاهد فيه : وأنى تأتيا . وهو فعل الشرط ، وجزاؤه .

(۱) حيثما : عبارة عن الظرف المبنى على الضم « حيث » ، وما الزائدة ، فأصلها موضوعة للدلالة على المكان
 كـ « أين » ، و « أنّى » ، ثم ضُمّنت معنى الشرط ، فجزمت .

فـ ١ حيثما ٥ ظرف للمكان اتفاقًا ، وقد تستعمل ظرفًا للزمان في رأى بعضهم ، وتتضمن معنى الشرط ==

قال الشاعر:

حَيْثُما تَسْتَقِمْ يُقَدِّرُ لِكُ اللَّهُ نَجاحًا في غابِرِ الأزمانِ(١).

فعلُ الشرطِ: تَسْتَقِمْ، وجوابُ الشرطِ: يُقَدِّرْ.

وقال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَظَرُهُ ﴾ .

لكنَّ هذه الآيةَ لم يَظْهَرُ فيها جزمٌ ؛ لأنَّ فعلَ الشرطِ «كنتم» فعلُّ ماضٍ (٢٠).

أيضًا، ومن ذلك الشاهد الذي ذكره الشارح رحمه الله:

حيثُما تَستَقِم يُقَدُر لَكَ اللَّهُ خَاجًا في غابِرِ الأرْمادِ

. (۱) البيت من الشواهد التي لأ يعرف لها قائل معين ، وقد استشهد به ابن هشام في « شرح قطر الندى » ، في جوزام المضارع ( ۲۸) ، و « شرح شذور الذهب » ، في جوازم المضارع ( ۱۷۱) ، ومغنى اللبيب ، عند الكلام على « حيث » ( ۲۰۲) ، واستشهد به ابن عقيل في جوازم المضارع ( ۳۳۸) ، واستشهد به الأشموني في جوازم المضارع .

وإعراب هذا البيت هكذا:

حيثما : اسم شرط جازم ، يجزم فعلين ، الأول فعل الشرط ، والثاني جوابه وجزاؤه ، وهو مبنى على الضم في محل نصب ؛ لأنه ظرف زمان ، والعامل فيه النصب هو قوله : « يقدر » ، الذي هو جوابه ، وما زائدة .

تستقم : فعل مضارع ، فعل الشرط ، مجزوم بـ « حيثما » ، وعلامة جزمه السكون ، وفاعله ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنت » .

يُقَدُّرُ: فعل مضارع، حواب الشرط، مجزوم أيضًا بـ ٥ حيثما »، وعلامة جزمه السكون.

للئ : جار ومجرور متعلق بـ « يقدر » .

اللُّه : فاعل « يقدر » ، مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

نَجَاحًا : مفعول به لـ « يقدر » ، منصوب بالفتحة الظاهرةِ .

في غابر : جار ومجرور متعلق، إما بقوله : « يقدر » ، وإما بمبحذوف منصوب يقع صفة لـ « نجاحًا » ، و « غابر » مضاف ، وقوله : « الأزمان » : مضاف إليه مجرور ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة .

الشاهد فيه : قوله : حيثما تستقم يقدر . حيث جزم به وحيثما » فعلين ؛ أولهما « تستقم » ، وثانيهما « يقدر » ، على أن الأول منهما هو فعل الشرط ، والثاني منهما هو جواب الشرط وجزاؤه ، وقد علمت أن علامة جزم كل منهما هي السكون .

(٢) والفعل الماضي - كما سبق - من المبنيات ، فلا يدخله الجزم لفظًا ، ولكنه قد يدخله مَحَلاً ، وعليه فيكون
 الفعل « كنتم » مبنيًّا على السكون ، في محل جزم ، فعل الشرط . =

## الأَداةُ الثَانِيةَ عَشْرَةً مِنَ الأَدُواتِ التِي تَجْزَمُ فعلين: كَيْفُما '' .

= وأما جواب الشرط - وهو قوله تعالى: ﴿ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ - فهو جملة طلبية مقترنة بالفاء، فعمل
 الأداة فيها عَمَلٌ في المحل أيضًا، وليس في اللفظ.

(۱) «كيفما » أصلها موضوعة للدلالة على الحال ، ثم ضُمُنَت معنى الشرط ، فكانت مقتضية فعلين متفقى اللفظ والمعنى ، نحو : كيف تصنع أصنع ، ولا يجوز كيفما تُنْظِم العِقْد أَنْظِم القصِيدة . لاختلاف معنى الفعلين ، ولا : كيفما تجلس أقعد (٠٠) . لاختلاف لفظ الفعلين ، وإن اتفق معناهما .

وقد الحتلف النحاة فيها ، هل هي جازمة ، أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنها لا يجوز أن تعمل الجزم فيما يأتي بعدها من أفعال ، فتقول : كيفما أَجْلِسُ أَجْلِسُ . بالرفع ، وهذا هو قول البصريين إلا قُطْرُبًا ، وعللوا ذلك بعلتين :

 ١- عدم وجود شاهد للجزم بها من كلام العرب، بعد الفحص الشديد، وإنما ذكروا لها مثالًا بطريق القياس، نحو : كيفما تجلس أجلس.

٣- مخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها ، كما مر .

والقول الثاني: أنها يجوز الجزم بها مطلقًا. وهذا هو قول الكوفيين وقُطُرُب، ، وهو الذي مشي عليه المؤلف والشارح رحمهما اللَّه.

والقول الثالث : أنها يجوز الجزم بها بشرط اقترانها بـ لاما » . وانظر مغنى اللبيب ١/ ٢٣٠، . ٢٢٩ و بناء على مذهب الكوفيين يعرب هذا المثال : كيفما تَجْلِشَ أَجْلِشَ . هكذا :

كيفها: اسم شرط جازم مبنى على السكون في محل نصب بـ « تجلس » .

تجلس : فعل مضارع مجزوم بـ « كيفما » ، فعل الشرط ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره « أنت » .

أجلس: فعل مضارع مجزوم بـ « كيفما » ، جواب الشرط ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : أنا .

وبهذا يجتمع لدينا اثنا عشر جازمًا ، تجزم فعلين : أحدهما فعل الشرط ، والثاني جواب الشرط ، وهذا مع الحروف الستة التي تجزم فعلًا واحدًا ، فيكون المجموع ، كما ذكر المؤلف رحمه اللَّه ، ثمانية عشر جازمًا ، ويمكن أن يتلخص مما مضى من الكلام على الجوازم الثنتي عشرة التي تجزم فعلين ما يلي :

١ -- أن هذه الحِوازم تنقسم من حيث اتصالها بـ «ما » إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما لا يجزم إلا مع «ما»، وهو : « إذ، وحيث، وكيف » .

القسم الثاني: ما يمتنع دخول «ما » عليه ، وهو « مَن ، وما ، ومهما ، وأنَّى » ـ

القسم الثالث : ما يجوز فيه الأمران ، وهو : ﴿ أَي ، ومتى ، وأين ﴾ ، وكذلك ﴿ أيان ﴾ على الصحيح . =

<sup>(\*)</sup> قال ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ٢٢٩/١: ولا يجوز : كيف تجلس أذهب . باتفاق . اهـ

مثلَ أن تقولَ : كَيْفَما تَكُنْ أَكُنْ ، كَيْفَما تَجْلِسْ أَجْلِسْ .

يعنى : على أَيِّ كيفيةٍ تَجْلِسُ أَجْلِسُ أَنا .

قَالَ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى: وإذا في الشَّغرِ خاصَّةً'''.

· ٣- أن هذه الحِوارَم تنقسم بحسب معناها إلى ستة أقسام :

أحدها : ما وُضِع للدُّلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط، وهو : « إن ، وإذما » ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَإِن نَعُودُواْ نَعُدُّكُ ، وتقول : إذما تَقُمْ أَقُمْ .

الثاني : ما وُضِع للدُّلالة على من يعقل ، ثم ضُمّن معنى الشرط ، وهو « مَنْ » ، نحو : ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجِمَزُ بِهِۦ﴾ .

الثالث: ما وُضِع للدَّلالة على ما لا يعقل، ثم ضُمَّن معنى الشرط، وهو: «ما، ومهما»، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾، وقوله تعالى: ﴿مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةٍ لِلْسَحَرَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

أَيَّانَ نُوْمِنْك تَأْمَنْ غيرَنا وإذا لم تُدْرِكِ الأَمنَ مِنّا لَم تَزَلَّ حَذِرَا الْحَانَ، ثَم ضُمّن معنى الشرط، وهو ثلاثة: «أين، وأنَّى، وحيثما»؛ كقوله تعالى: ﴿ أَيْنَ مَ كُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ﴾ .

وقول الشاعر:

خَلِيلَى أَنِّى تَأْتِيَانِي تَأْتِيَا أَتِي اللهِ الْحَاوِلُ السادس: ما هو متردِّد بين أقسام الاربعة ، وهو « أي » ؛ فإنها بحسب ما تضاف إليه ، فهي في قولك : أيُهم يَقُمْ أَقُمْ معه .

من باب « مَنْ » ، وفي قولك : أَيَّ الدُّوابُ تَرْكَبُ أَرْكَبُ . من باب « ما » ، وفي قولك : أَيَّ يوم تَصُمْ أَصُمْ . من باب « متى » ، وفي قولك : أَيُّ مكانٍ تَجْلِسْ أَجْلِش . من باب « أَين » .

وانظر شرح شذور الذهب لابن هشام رحمه الله ص ٣١٤ – ٣١٨.

(١) قوله : « في الشعر » . جار ومجرور متعلق بمحذوف ، صفة لـ « إذا » ، والتقدير : وإذا الواقعة في الشعر .
 وقولُه : « خاصة » . مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف ، والتقدير أخص خاصة .

ويعنى المؤلف رحمه الله بذلك: أن مما يجزم فعلين زيادة على الثمانية عشر ه إذا ، وأصلها موضوعة للدلالة على الزمان المستقبل، ثم ضُمِّنت معنى الشرط، فجزمت، ولا يُجْزَمُ بها إلا في النظم دون النثر، وذلك ضرورة، وإلا فهي غير عاملة الجزم، لا في الشعر، ولا في النثر. =

ما يتجيزم فيعتلين

773

يعنى رحِمه اللَّهُ: أنَّ « إذا » لا تَجُزِمُ فعلين إلا في الشعرِ خاصَّةً ، ومن ذلك قولُ الشاعرِ :

## وإذا تُصِبُك خَصَاصةٌ فتَحَمَّلِ(١)

قَوْلُهُ: خَصاصةً . أي : جوعٌ .

وفعلُ الشرطِ: قولُه: تُصِبْك. وجوابُ الشرطِ: جملةُ « فتَحَمَّلِ » .

وهى خافضة لشرطها، منصوبة بجوابها.

ويمكننا أن نلخص ما مضي في النقاط التالية : =

أَنَّ لا إذا » ظرف زمان .

٢ - أنها اسم بمعنى « حين » .

٣٣٠ أنها منصوبة على الظرفية في محل نصب.

أن جملة الشرط كلها تكون في محل جر بالإضافة إلى « إذا » .

۵– أن « إذا » منصوبة بالجواب .

الشرط والجواب يكون معناهما في المستقبل، سواء أجاء لفظهما ماضيًا، أم مضارعًا، أم جاء الجواب أمرًا.

#### (١) هذا عَجُزُ بيت، وصَدْرُه قوله:

#### اسْتَغْسِ ما أَغْنَاكَ رَبُكُ بِالْغِنَسِي

وهذا البيت قد استشهد به ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ( ١٣٢) ص ١٠٨، ١١٢، ٥٠٨، وهذا البيت قد استشهد به ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ( ١٣٢) ص ١٠٨، ويروى قوله: « فتحمل » واستشهد به الشيخ محمد محيى الدين في شرحه على الآجرومية ص ٥٨، ويروى قوله: « فتحمل » بالحاء المهملة ، وبالجيم .

وإعراب الشطر الذي ذكره الشارح رحمه الله هكذا:

رُإِذَا : الواو للاستئناف، وإذا: اسم شرط جازم، مبنى على السكون، في محل نصب على الظرفية الزمانية، بـ « تصبك » .

تشملت تصب : فعل مضارع مجزوم بـ « إذا » فعل الشرط ، وعلامة جزمه السكون ، والكاف ضمير مبنى على الفتح ، في محل نصب ، مفعول به .

خصاصة: فاعل « تصب » ، مرفوع بالضمة الظاهرة .

فتحمل: الفاء واقعة في جواب الشرط، وتحمل: فعل أمر مبنى على السكون، وحُرِّك بالكسر لأجل الرَّوِيُّ، والفاعل فسمير مستتر وجوبًا، تقديره «أنت»، والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم، جواب الشرط.

والجوازهُ التي تَجْزِهُ فعلين فيها مباحثُ :

المبحث الأول : أنَّها تَجْزِمُ فعلين : الفعلُ الأولُ يُسَمَّى فعلَ الشرطِ ، والفعلُ الثانى يُسَمَّى جوابَ الشرطِ ، مثلَ : إن تَجْتَهِدْ تَنْجَعْ .

فلا يَصْلُحُ أَن يقالَ : إِن تَجْتَهِدُ تَنْجَحُ .

ولا يَصْلُحُ أَن يقالَ : إِن تَجْتَهِدْ تَنْجَحُ (١).

ولا يَصْلُحُ أَن يَقَالَ : إِن تَجْتَهِدُ تَنْجَحْ .

ولا يَصْلُحُ أَن يَقَالَ : إِن تَجْتَهِدَ تَنْجَحَ .

المهمُّ لابدُّ من جزم الفعلين (٢).

والد وزو والا

المبحثُ الثانى: هذه الأدواتُ كلُها أسماءٌ إلَّا «إن»، وعلى هذا فتقولُ: إنْ: حرفُ شرطِ جازمٌ، يَجْزِمُ فعلين: الأولُ: فعلُ الشرطِ، والثانى هو جوابُ الشرطِ. أمَّا ما عداها فتقولُ: ما: اسمُ شرطِ جازمٌ يَجْزِمُ فعلين: الأولُ: فعلُ الشرطِ، والثانى: جوابُه (٣).

 <sup>(</sup>١) إلا على اللغة الضعيفة التي سبق الإشارة إليها، وهي أنه يجوز في جواب الشرط، إذا كان فعل الشرط
 مضارعًا، غير منفى بـ ٥ لـم ٥، الرفع.

<sup>(</sup>٢) إلا في حالتين:

١ – الحالة الأولى: وهي التي سبق الإشارة إليها في الحاشية رقم ١، من هذه الصفحة .

٣- الحالة الثانية: أن يكون فعل الشرط منفيًّا بـ « لم » ؛ فإنه في هذه الحالة يجوز رفعُ الجواب ، بل قال
 ابن هشام رحمه الله ، في أوضح المسالك ٤ / ١٨٦: ورفع الجواب المسبوق بماضٍ أو بمضارع منفى بـ « لم » قوى . اهـ

بل ذكر الشيخ محمد محيى الدين في أوضح المسالك ٤/ ١٨٦، حاشية ٨: أن بعض المتأخرين ذهبوا إلى أن رفع الجزاء في هذه الحالة أحسن من جزمه .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن هشام رحمه الله في أوضع المسالك ١٨٥/٤ أن أدوات الشرط من حيث الاسمية والحرفية =

المبحثُ الثالثُ : الجزمُ يكونُ إذا كان فعلُ الشرطِ ، وجوابُ الشرطِ مضارَعَيْنَ ، مثلَ : إن تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ (').

أما إذا كان فعلُ الشرطِ وجوابُ الشرطِ فعلَينٌ ماضِيّينٌ ؛ فإنهما يَبْقَيَانِ على بنائِهما لا يَتَغَيَّرَان - إما على الفتحِ ، أو السكونِ ، أو الضمُّ (٢) – ويكونانِ مَبْنِيَّيْنِ على كذا ، في

= تنقسم إلى أربعة أنواع:

النوع الأول : ما هو حرف بالاتفاق ، وهو « إن » ـ

الْمَوَعَ الْثَانَى: مَا اخْتُلِفَ فَى أَنَّهُ اسْمَ أَوْ حَرْفَ ، والأَصْحَ أَنَّهُ حَرْفَ ، وهو « إذما » (• ).

النوع الثالث : ما اتَّفِق على أنه اسم ، وهو تسعة أسماء ، وهي : مَنْ ، ومَا ، وأَيّ ، ومَتَى ، وأيان ، وأين ، وأنَّى ، وحيثُما ، وكيفما .

النوع الرابع : ما اختُلِف في أنه اسم أو حرف ، والأصح أنه اسم ، وهو كلمة واحدة ، وهي ٥ مهما ٥ . والقول بأنها اسم هو مذهب جمهور النحاة ، وذهب السهيلي وابن يسعون إلى أن « مهما ٥ حرف ، فأما الجمهور فاستدلوا على اسميتها بعود الضمير عليها في نحو قوله تعالى : ﴿ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ ﴾ . وقد علمنا أن الضمير لا يعود إلا على اسم .

(١) ونحو قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ﴾ .

(٢) على التفصيل الذي ذُكِر عند الكلام على بناء الفعل الماضي .

<sup>(\*)</sup> والشارح رحمه الله - كما قد رأيت - ذهب إلى أن « إذ ما » اسم ، وليست حرفًا ؛ لأنه رحمه الله يقول : هذه الأدوات كلها أسماء إلا « إن » .

وهذا الذي ذهب إليه الشارح رحمه الله هو قول أبي العباس المبرّد ، وأبي على الفارسي ، وابن السراج ، فقد ذهب هؤلاء إلى أنَّ « إذما » اسم شرط ، وهو ظرف زمان مثل « متى » .

وذهب سيبويه رحمه الله ، وابن مالك ، وابن هشام إلى أن « إذا » حرف شرط .

وحجة أبي العباس المبرد ومن معه أن « إذا » قبل اقترانها بـ « ما » كانت اسمًا ، فيجب أن يبقى لها ذلك بعد دخول « ما » ؛ لأن الأصل عدم التغيير .

فإن قال أنصار سيبويه : إنَّ « إذا » قد تغيرت بعد دخول ا ما » عليها بالإجماع، وذلك أنها قبل اقترانها به اما » كانت دالة على الزمان الماضى ، فلما اقترنت بها « ما » ، وصارت شرطًا صارت دالة على الزمان المستقبل . فالجواب على هذا أن تغير زمانها لا يستلزم تغير ذاتها ، ولهذا نظائر أقربها مما نحن فيه منها أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل ، فإذا دخلت عليه الم » ، و « كماً » جعلت كل واحدة منهما زمنه ماضيًا ، ولم يلزم من ذلك تغير حقيقته ، بل هو باق على أنه مضارع . وانظر أوضح المسالك ١٨٥/٤ حاشية ٢ .

## مَحَلُّ جزمٍ .

مثالُه: إن المجتّهَد زيدٌ نَجَحَ . الفعلُ لم يَتَغَيَّرُ ؛ لأنه ماضٍ ، والماضى يُثِنَى ، ولا يَتَغَيَّرُ . فتقولُ في الإعرابِ :

إِنَّ : حرفُ شرطِ جازمٌ ، يَجْزِمُ فعلَيْنِ ؛ الأولُ فعلُ الشرطِ ، والثانى جوابُ الشرطِ ، الشرطِ ، الشرطِ ، الشرطِ ، الشرطِ ، المشرطِ ، المشرطِ . المُتتَجَلَّة : فعلُ الشرطِ . المُتتِ ، فى محلٌ جزمٍ ، فعلُ الشرطِ . زيدٌ : فاعلُ .

نَجَيْحَ : فعلٌ ماضٍ مبنىٌ على الفتحِ ، فى محلٌ جزمٍ ، جوابُ الشرطِ . مِنَالٌ آخَوُ : تقولُ : إن الجتَهَدْتَ نَجَحْتَ .

هنا الفعلان « الجُتَهَدُّتَ ، ونَجَحُتَ » مبنيانِ على السكونِ في مَحَلِّ جزمٍ . ولماذا بُنِيا على السكونِ ؟

الجوابُ: لاتُصالِهما بضميرِ رفع متحرُّكِ(١).

وتقولُ في إعرابِ هذا المثالِ :

إِن : حرفُ شرطِ جازمٌ ، يَحْزِمُ فعلين ، الأولُ فعلُ الشرطِ ، والثاني جوابُه . اجْتَهَدْتَ ، نَجَحَتَ : فعلٌ ماضٍ مبنيُّ على السكونِ ، فى محلٌ جزمٍ ، ولا تقولُ : مجزومٌ ؛ لأنَّ السكونَ هنا ليس علامةً إعرابٍ ، وإنما هو علامةُ بناءٍ .

مثالٌ آخَوْ: تقولُ: إن اجْتَهَدُوا نَجُحُوا(٢).

هنا تقولُ: مبنىٌ على الضمّ؛ لاتصالِه بواوِ الجماعةِ، في محلٌ جزمٍ. وأمَّا إذا كان الأولُ – يعنى: فعلُ الشرطِ – مضارعًا، والثانى – يعنى جوابُ الشرطِ – ماضيًا فإننا نَجْزِمُ الأولَ، والثانى يكونُ مبنيًّا على ما هو عليه فى محلٌ جزمٍ، فتقولُ: إن

<sup>(</sup>١) وهو تاء الفاعل.

<sup>(</sup>٢) ومثال ذلك أيضًا من القرآن : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ .

تَجْتَهِدْ نجَحْتَ .

ولا يجوزُ أن تقولَ : إن تَجْتَهِدُ نَجَحْتَ(١).

وأمَّا إذا كان بالعكسِ، مثلُ: إن الجَتَهَد زيدٌ يَنْجَحْ، فإنك تَجْزِمُ الثانيَ، ويكونُ الأولُ مبنيًّا في محلً جزم .

اعلم رحمك الله أن كون فعل الشرط مضارعًا ، وجواب الشرط ماضيًا ، محل خلاف بين النحاة :
 فقد ذهب جمهور النحاة إلى أن وقوع الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا خاص بالضرورة .

بينما ذهب ابن مالك والفراء وابن هشام في أوضح المسالك (") إلى أن ذلك جائز في شعّة الكلام ، وهذا هو الحق بلا شك ، والدليل على ذلك :

﴿ قُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ ﴾ . لأن قوله : ﴿ فَظَلْت ﴾ بلفظ الماضى ،
 وهو تابع للجواب ، وتابع الجواب جواب .

﴾ - وما رواه البخاري (٣٥) ، ومسلم ٢٤/١ (٧٦٠) ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : « من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه » .

ولكن ابن حجر رحمه الله اعترض على الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم ، فقال رحمه الله فى الفتح ١/١ ؛ وعندى فى الاستدلال به نظر ؛ لأننى أظنه من تصرف الرواة ؛ لأن الروايات فيه مشهورة عن أبى هريرة بلفظ المضارع فى الشرط والجزاء ، وقد رواه النسائى عن محمد بن على بن ميمون ، عن أبى اليمان شيخ البخارى فيه ، فلم يغاير بين الشرط والجزاء ، بل قال : « من يقم ليلة القدر يغفر له » ... إلى أن قال رحمه الله : فوضّح أن ذلك من تصرّف الرّواة بالمعنى ؛ لأن مخرج الحديث واحد . اهم الله عنها قالت : إن أبا بكر رجل أَسِيف متى يَقُمْ مقامَك رَقَّ .

٤ وما ورد في ذلك من أبيات كثيرة ، ومنها :

قولَ قعنب بن أم صاحب :

إِنْ يَسْمَعُوا سُبَّةً طارُوا بها فَرَحًا عَنِّى، وما يَسْمَعُوا من صالحِ دَفَنُوا وقول الآخر:

مَن يَكِدْني بسيِّيءِ كنتُ مِنْهُ كالشَّجَا بينَ حَلْقِهِ والوَرِيدِ وقول الآخر :

إِن تَصْرِمُونَا وَصَلْنَاكُمْ وإِنْ تَصِلُوا مَلَأَتُمُ أَنْفُسَ الأَعْداءِ إِرْهَابَا وَغِيرِ ذَلك من الشواهد كثير، وليس بعد ذلك ما يصح معه الإنكار.

<sup>(\*)</sup> ولكنه رحمه الله اختار مذهب الجمهور في مغنى اللبيب .

### وتقولُ في الإعرابِ :

إن : حرف شرط جازمٌ ، يَجْزِمُ فعلين : الأولُ : فعلُ الشرطِ ، والثانى : جوابُه : اجَّتَهَد : فعلٌ الشرطِ ، فعلُ الشرطِ . اجْتَهَد : فعلٌ ماضِ مبنىٌ على الفتحِ ، فى محلٌ جزمٍ بـ « إن » ، فعلُ الشرطِ . زيدٌ : فاعلٌ .

يَنْجَحُ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ «إن »، جوابُ الشرطِ (١).

وفى هذه الصورة يجوزُ أن تَرْفَعَ الفعلَ المضارعَ « جوابَ الشرطِ » ، فتقولُ : إن اجْتَهَدَ زيدٌ يَنْجَحُ .

قال ابنُ مالكِ رحِمه اللَّهُ:

### وبعد ماض رفعُك الجَزَا حَسَنْ(٢)

والذى يَنْطَبِقُ على كلامِه أن تقولَ : إن الجُتَهَدَ زيدٌ يَنْجَحُ . ولكنَّه حسنٌ ؛ يعنى : ليس ممنوعًا ، وإلا فالأصلُ : إن الجُتَهَدَ زيدٌ يَنْجَحْ .

وإذا رفَعْتَ فإنك تقولُ: يَنْجَحُ: فعلَّ مضارعٌ، والجملةُ في محلٌ جزمٍ، جوابُ الشرطِ؛ لأنَّ الأداةَ لم تَتَسَلَّطْ على الفعلِ، تَسَلَّطَتْ على الجملةِ، ولهذا بَقِيَ الفعلُ مرفوعًا.

قصار عندنا أربع صور:

١ – أن يكونَ فعلُ الشرطِ ، وجوابُ الشرطِ ، مُضارعَينُ ، فيَجِبَ فيهما الجزمُ .

وإِنْ أَتَـاهُ خَـلِــلْ يَـوْمَ مَــشـأَلـةِ يَقُولُ: لا غائِبٌ مَالِى ولا حَرِمُ (`` ونحو: إن لم تَقُمْ أَقُومُ. اهـ

<sup>(</sup>١) ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرِيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن هشام رحمه اللَّه في أوضح المسالك ٤/ ١٨٦:

ورفع الجواب المسبوق بماض أو بمضارع منفی بـ ۵ لـم ۵ قوی ، کقوله : اند آتراه مراز الله مراز الله مراز مراز الله مراز ا

<sup>(\*)</sup> الشاهد فيه : قوله : يقول . حيث رفع جواب الشرط ؛ لكون فعل الشرط ماضيًا ، وهو قوله : « أتاه » .

٣- أن يكونَ فعلُ الشرطِ ، وجوابُ الشرطِ ، ماضيَيْنِ ، فيُبْنَيا ، ويكونا في مَحَلُّ جزم ، ولا يَتَسَلَّطُ عليهما العاملُ .

أن يكونَ الأولُ ماضيًا، والثانى مضارعًا، فيُبْنَى الأولُ، ويكونَ فى محلً
 جزم، ويُجْزَمَ الثانى، ويجوزُ رفعُه أيضًا.

ان یکون الأول مضارعًا، والثانی ماضیًا، فیٔجْزَمَ الأول، ویُبْنَی الثانی، ویکون فی مَحَل جزم.

% % %

المبحثُ الرابعُ: إذا كان جوابُ الشرطِ جملةُ لا تَصْلُحُ لمباشرةِ أداةِ الشرطِ ؛ فإنه يَجِبُ اقترانُهما بالفاءِ<sup>(۱)</sup>.

(١) يُعْنِي رَحْمَهُ اللَّهُ : إذا كانت الجملة الواقعة جوابًا لا تصلح لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء ، فإن النحاة قد اشترطوا أمورًا ستة في فعل الشرط ، وهي :

اَلْأُولُ: أَنْ يَكُونَ فَعَلَّا غَيِر مَاضَى المُعنَى، فلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ جَمَلَةَ الشَّرَطُ اسميةً .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكُ فَأَجِرُهُ ﴾ .

فإن «أحد» فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، على ما هو الراجح من مذاهب ثلاثة للنحاة.

ولا يصح أن يكون الشرط ماض المعنى ، نحو : إن قام زيد أمسِ قمت .

وأما قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ فإنه مؤول بتقدير إن بُبت الآن – أو فيما بعد – أنى كنت قلته فيما سبق فقد علمته .

والثاني من الشروط: ألا يكون فعل الشرط طلبيًا ، فلا يجوز لك أن تقول : إن قُمْ ولا أن تقول : إن لا تُقَلَم . على أن « لا » ناهية ، وأما إذا كانت نافية فإنه يصح ، ومنه قولك : إن لا تُقَدَّم واجبك تندم . والتثالث : ألا يكون فعلًا جامدًا كـ « عسى ، وليس » ، فلا يجوز لك أن تقول : إن عسى زيد أن يقوم ، ولا : إن ليس زيد قائمًا .

رُ الرابع: ألا تقترن بـ « قد » ؛ لأن « قد » تدل على تحقيق وقوع ما بعدها ، ووَضْعُ الشرطِ على أن يكون محتمل الوقوع ، وعدم الوقوع ، فلا يجوز لك أن تقول : إن قد قام زيد .

والخامس: ألا يكون منفيًّا بحرف نفى ، غير « لم » ، و « لا » ، فإن كان منفيًّا بـ « ما » ، أو بـ « لن » ، أو بـ « لَمَّا » لم يَجُزْ ، فلا يصح لك أن تقول : « إن لَمَّا يَقُمْ زيد » ، ولا « إن لن يَقُمْ زيد » ، ولا « إن ما =

قال ابنُ مالكِ:

واقْرُنْ بِفَا حَتْمًا لو مُجعِلْ شَرْطًا لـ ﴿ إِنْ ﴾ أو غيرِها لم يَنْجَعِلْ (١) وتقريبًا لهذا حَمَعَها (٢) بعضُ الناس ببيتٍ ، وهو :

اسميةٌ طَلَبِيَّةٌ وبجامِدِ وبما وقَدْ وبلَنْ وبالتَّنْفِيسِ أَوْلاً: اسميةٌ . يعنى : إذا كان جوابُ الشرطِ جملةُ اسميةً وجَبَ اقترانُها بالفاءِ . ومثالُ ذلك : إن تَجْتُهِدْ فأنت ناجحٌ .

وإعرابه:

إنْ : حرف شرط جازمٌ ، يَجْزِمُ فعلين ؛ الأولُ فعلُ الشرطِ ، والثاني جوابهُ . تَــُخْتَهِدْ : فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بـ « إن » ، وعلامةُ جزمِه السكونُ ، وفاعلُه مستترٌ وجوبًا ، تقديرُه « أنت » .

> فَأَنْتَ : الفاءُ رابطةٌ للجوابِ . يعنى : تَرْ بِطُ ما بعدَها بما قبلَها " . وأنت : مبتدأً .

> > وناجيخ : خبرُه .

فالجملةُ الآنَ اسميةٌ، فنقولُ: الجملةُ من المبتدأُ والخبرِ في محلِّ جزمٍ،

= قام زيد ، على أن « ما ، نافية .

ويصح أن تقول : إن لم تفعل ما آمرك به أعاقبك , وقال اللَّه تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ . وقال : ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ .

السادس: ألا يكون الفعل مقترنًا بحرف تنفيس – وهو السين وسوف – فلا يصح لك أن تقول: إن سيقوم زيد، ولا أن تقول: إن سوف يقوم زيد.

وهذه المواضع نفسها هي التي إن وقعت جوابًا اقترنت جملة الجواب بالفاء.

(١) الألفية، فصل في عوامل الجزم، البيت رقم ( ٧٠١).

(٢) الضمير ٥ الهاء ٤ يعود على مواضع وجوب اقتران جواب الشرط بالفاء.

(٣) وتسمى أيضًا فاء الجواب.

جوابُ الشرطِ.

فَإِن قَالَ رَجَلَ آخَوُ : إِن تَجْتَهِدْ أَنت ناجحٌ . فهذا خطأً ؛ لأنَّ الجملةَ اسميةٌ ، لابدَّ أن تَرْتَبِطَ بالفاءِ .

ومثالُ ذلك من القرآنِ: قولُه تعالى: ﴿ وَإِن تَعَلَّهُ أَوْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُهُ ﴿ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيبُهُ ﴾ (١).

فعلُ الشرطِ: تَعْفُوا، وما عُطِف عليه.

وجوابُ الشرطِ: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

واقْتَرَنَ بِالْفَاءِ؛ لأَنه جملةٌ اسميةٌ ، فكلُّ جملةٍ مَبْدُوءَةٍ بـ « إنَّ » فهى اسميةٌ (٢) ولُو قَلْتَ : إن تَعْفُ عمَّن ظَلَمك إنك مُحْسِنٌ . فهو خطأً ، والصوابُ فإنك مُحْسِنٌ .

(١) ومناله أيضا : قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَنسَسُكَ عِنْبِرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .
وقوله تعالى : ﴿ وَإِن يَمسَسُكَ ٱللهُ بِضُرْ فَلاَ كَانَهُ إِنْ مُؤْمِ فَلاَ مُؤْمِ اللهِ مُؤْمِ اللهِ مُؤْمِ .
وقوله تعالى : ﴿ إِن تُعَذِيبُهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ ٱلتَ ٱلْعَزِيرُ لَلْمُكِيمُ .
ومن ذلك أيضًا : قول الشاعر :

إذا ما بَدَتُ لَثِلَى فَكُلِّى أَعْيَنُ وإن هى ناجَتْنى فكُلِّى مَسامِعُ ومنه أيضًا قولُ الأحوص يتحدث عن حبيبته التي زوجوها من غيره ، واسمه مطر :

سلامُ اللّهِ با مَطَرُ عليها وليس عليك با مَطَرُ السلامُ اللهِ اللهِ اللهُ السلامُ اللهِ اللهُ اللهُ

فالجمل التي تحتها خط جمل اسمية وقعت في جواب الشرط؛ لذلك وجب اقترانها بالفاء.

(٢) أعلم - رحمك الله - أن الجسلة تنقمهم إلى نوعين:

الأول : اسمية . وهي التي تبدأ باسم حقيقة ، أو حكمًا .

حَقَيِقَةً نَحْدِ : الله رءوف بعباده .

وحكمًا نحو : إنَّ اللهَ مُتِمُّ نوره ، ولو كره الكافرون .

الثاني : فعلية ، وهي التي تُصَدُّر بفعل حقيقة أو حكمًا ؛ حقيقة نحو : جاء الحق .

حكمًا نحو: ما خاب من استخار ، ولا نَدِم من استشار .



ثَانَيًا: طَلْبِيَّةً . يعنى: كلُّ ما دلَّ على طلبٍ ، مثلُ: الأمرِ والنهيِ والاستفهامِ (١٠). هثالُ الأمرِ: تقولُ: إن جاءَك ضيفٌ فأكْرِمْه. فعلُ الشرطِ جاءَكَ ، وجوابُ الشرطِ: فأكْرِمْه.

واقْتَرَن بِالفَاءِ ؛ لأنَّ الجوابَ طَلَبيٌّ « فعلُ أمرٍ » (٢) .

فإن قال قائلٌ : إن جاءك ضيفٌ أكْرِمْه . فهو خطأٌ ؛ لأنه يَجِبُ اقترانُه بالفاءِ ؛ لأن الجملةَ طلبيةٌ .

رُ مِثَالُ النهبي : إن نَمَّ إليك النَّمَّامُ فلا تُصَدِّقُهُ . جملةُ جوابِ الشرطِ هنا طَلَبِيَّةً ؛ لأنها نَهْيٌ (٢) .

ولو قلتَ : إن نَمَّ إليك النَّمَّامُ لا تُصَدِّقُهُ . فهو خطأً ؛ لأنَّ الجملةَ طلبيةٌ ، فلا بدُّ أن تَقْتَرِنَ بالفاءِ .

> ومثالُ الاستفهامِ: إن حَدَّثَك الكذَّابُ فهل تُصَدِّقُهُ؟ اقْتَرَنَت جملةُ جوابِ الشرطِ بالفاءِ؛ لأنها طلبيةٌ بالاستفهام(١٠).

مُرْ وادْعُ وانْهَ وسَلَّ واعْرِضْ لِحَضَّهِمْ ۚ كَمَّنَّ وارْبُح كذاك النفيْ قد كَمَلاً

(٢) ومثال ذلك أيضًا : قولُه تعالى : ﴿ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي ﴾ .

وأمَّا من قرَأً : ﴿ فَلَا يَكَافُ ﴾ . بالرفع فـ « لا » نافية ، و « لا » النافيةُ تَفْتَرِن بفعل الشرط ، فكان مقتضى الظاهر ألا تدخل الفاء ، ولكن هذا الفعل مبنى على مبتدأ محذوف ، والتقدير : فهو لا يخاف .

فالجملة اسمية ، وقد سبق أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء .

وكذا يجب هذا التقدير في نحو : ﴿وَمَنَ عَادَ فَيَــٰنَقِمُ ٱللَّهُ مِتَّةُ﴾ . أي : فهو ينتقم اللَّه منه ، ولولا ذلك التقدير لوجب الجزمُ ، وترك الفاء .

وانظر شرح شذور الذهب لابن هشام ص ٣٣١.

 <sup>(</sup>١) تقدم بنا ص ٣١٣، ٣١٤ أن الشارح رحمه الله عند الكلام على نواصب الفعل المضارع ذكر أن الطلب
يشمل ثمانية أمور، هي مجموعة في قول الناظم:

<sup>(</sup>٣) ومثال ذلك أيضًا : قِوله تعالى : ﴿ فَهَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَفْ بَعَنْسَا وَلَا رَهَقَا﴾ . فيمن قرأ ﴿ فَلَا يَخَفْ بَعَنْسَا﴾ . بالجزم على أن « لا » ناهية .

<sup>(</sup>٤) ومثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ۗ ﴿ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ۗ ﴾ . =

ولو قال قائلٌ: إن حَدُّثَكَ الكَذَّابُ هل تُصَدِّقُهُ ؟ فهو خطأً ؛ لأنها طلبيةٌ ، فلا بدَّ من اقترانِها بالفاءِ .

ثَالثًا: وبجامدٍ. يعنى: إذا كان جوابُ الشرطِ فعلَّا جامدًا، والفعلُ الجامدُ هو الذي لا يَتَصَرَّفُ، فهو جامدٌ على اسمِه، لا يَتَغَيَّرُ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَتَرَى الْجَيَالَ الذي لا يَتَصَرَّفُ، فهو جامدٌ على اسمِه، لا يَتَغَيَّرُ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَتَرَى الْجَيَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُو مَنَّ السَّحَابِ ﴾ .

فَمَثَلًا : « بئس » جامدٌ ؛ لأنه ليس له فعلٌ مضارعٌ ، ولا فعلُ أمرٍ ، فهو لا يَتَصَرَّفُ . و « ليس » مثلُه جامدٌ لا يَتَصَرَّفُ ، وإذا كان لا يتصرَّفُ فإنه يَقْتَرِنُ بالفاءِ ونجوبًا . مثالُه : إنْ تَعَدَّى عليك المُجْرِمُ فليس بضارِّك إلا بإذنِ اللَّهِ .

قَإِنْ قَلْتَ : إِنْ تَعَدَّى عليك المجرمُ ليس بضارًك إلا بإذنِ اللَّهِ . فهو خطأٌ ؛ لأنَّ الجملةَ الجوابيةَ مبدوءةٌ بفعلِ جامدٍ .

وتقولُ : إن صاحبْتَ فلانًا فنِعْمَ الصديقُ هو . باقترانِ جوابِ الشرطِ بالفاءِ ؛ لأنَّ « نعم » فعلٌ جامدٌ(') .

ولا تقولُ : إن صاحبْتَ فلانًا نِعْمَ الصديقُ هو . لأنك أَسْقَطْتَ الفاءَ ، والفاءُ مع الفعلِ الجامدِ يَجِبُ أن تَقْتَرِنَ به إذا كان جوابًا للشرطِ .

رابعًا : و « بما » فإذا كان جوابُ الشرطِ مقرونًا بـ « ما » وجَبَ اقترانُه بالفاءِ . مثالُه : إن يَكْفُرُ هؤلاءِ فما هم بمُعْجِزين (٢٠ .

فقد اقترن جواب الشرط ﴿ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ . بالفاء ؛ لأنه جملة طلبية بالاستفهام ،
 وأيضًا لأن جملة جواب الشرط جملة اسمية ؛ لأنها بدأت باسم ، وهو اسم الاستفهام « مَنْ » .

 <sup>(</sup>١) ومثال ذلك أيضًا. قوله تعالى: ﴿ فَهُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى ﴾ .
 وقوله تعالى: ﴿ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُ مِثْكَ مَالًا وَوَلَدًا \* فَعَسَى رَبِّى ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ ﴾ .

فالأفعال (ليس - عسى - نعم) أفعال جامدة وقعت في جواب الشرط، ولذلك اقْتَرَنَتْ بالفاء.

 <sup>(</sup>٢) ومثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ﴾ .
 وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ . =

لو قال قائلٌ : إن يَكْفُرُ هؤلاء ما هم بمُعْجِزِين . فهو خطأً ؛ لأنَّ الجوابَ مقرونٌ بـ « ما » فيَجِبُ أن يَقْتَرِنَ بالفاءِ .

خامسًا: « وقد » . فإذا كان الجوابُ مُصَدَّرًا بـ « قد » فإنه يَجِبُ اقترانُه بالفاءِ ، مثلَ : إن ذَهَبْتَ تَطْلُبُ بعيرَك الشاردَ فقد تُدْرِكُه .

ولو قلتُ : إن ذهبْتَ تَطْلُبُ بعيرَكُ الشاردَ قد تُدْرِكُه . فهو خطأً .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدٌ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ ('' . النشاهلُ : أنَّ الجوابَ اقْتَرَن بالفاءِ ؛ لأنَّه مُصَدَّرٌ بـ « قد » .

سادسًا : « وبلن » . فإذا صُدِّر الجوابُ بـ « لن » وجَبَ اقترانُه بالفاءِ .

مثالُ ذلك : قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَإِنْ تُغرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُوُوكَ شَيْقًا ﴾ (" . ولو قال قائلُ : إن أغْرَضْتَ عن فلانٍ لن يَضُوّك شيئًا . فهو خطأً .

لأنَّ الجوابَ إذا صُدِّر بـ « لن » وجَبَ اقترانُه بالفاءِ .

سابعًا : وبالتنفيسِ . هذا هو الأخيرُ ، وهو أن يكونَ الجوابُ مُصَدَّرًا بالسينِ ، أو « سوف » .

مثالُ « سوف » : قال اللَّهُ تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ .

ففعلُ الشرطِ « يَوْتَدَّ » ، وجوابُ الشرطِ جملةُ « فسوف يأتي اللَّهُ »<sup>(٦)</sup> .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ومثال ذلك أيضًا : قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) ومثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفَرُوهُ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْتُنَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ .
 وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

ومثالُ السينِ: تقولُ: إن احْتَهَد زيدٌ فسيَنْجَحُ(''). فلو قلتَ : إن اجْتَهَدَ زيدٌ سيَنْجَحُ . فهو خطأٌ<sup>(١)</sup> .

(١) ومثاله أيضًا : قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكَبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ .

(٢) فهذه سبعة مواضع يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء ، غير أن النحاة قد ذكروا أنه يجوز حذف الفاء من جواب الشرط في هذه المواضع السبعة للضرورة، واستدلوا على ذلك بما يلي : ٠

١- قول الشاعر :

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُها والشرُّ بالشرُّ عندَ اللَّهِ مِثْلانِ الشاهد فيه : قوله : « الله يشكرها » . فإن هذه العبارة جملة اسمية مكونة من مبتدأ ، هو لفظ الجلالة ، وخبر هو جملة الفعل المضارع وفاعله ومفعوله ، وقد وقعت هذه الجملة جوابًا للشرط ، وقد كان من حق العربية - على ما ارتضاه جمهرة التحاة - أن يَقْرُنَ هذه الجملة بالفاء ، ولكنه ترك الفاء حين اضطر لإقامة الوزن، ولو أنه أتى بالكلام على ما تقتضيه العربية لقال: مَنْ يَفْعَل الحسناتِ فاللَّهُ يَشْكُرُها .

(٣) وما رواه البخاري : « فإن جاء صاحبها ، وإلا اسْتَمْتِعْ بها » . بالأمر في « استمتع » مع خلوه من الفاء (٠٠ .

(٣) وقول الشاعر :

ومَنْ لَا يَزَلُّ يَتْقَادُ للغَيِّ والصُّبَا سيُّلْهَى على طَولِ السَّلامةِ نادِمَا الشَّاهَهُ فَيهُ : قوله : «سَيُلَّفَى». حيث جاء جواب الشرط المقترن بحرف التنفيس غير مقترن بالفاء. وكذلك قد ذكر النحاة أنه يجوز أن تُغْنِيَ ﴿ إِذَا ﴾ الفجائية عن الفاء التي هي الأصل ؛ لكونها دالة على السببية، متى استوفى الكلام أربعة شروط:

الأول: أن تكون أداة الشرط هي « إن » ، أو « إذا » الشرطية غير الجازمة ؛ وذلك لأن « إِنْ » أمُّ باب الأدوات الجازمة ، و « إذا » أمُّ باب الأدوات غير الجازمة .

الثاني : أن تكون جملة الجواب اسمية موجبة ، فإن كانت جملة الجواب اسمية منفية ، نحو : « ما عمرو بقائم » لم تقترن بـ « إذا » ، فلا تقول : « إن يقم زيد إذا ما عمرو بقائم » . وإنما تقترن هذه الجملة ونحوها بالفاء، فيقال: إن يقم زيد فما عمرو بقائم.

الثالث : أن تكون هذه الجملة الاسمية الموجبة غير طلبية ، فإن كانت طلبية ، بأن كانت دعائية ، نحو : ويل للمقصّر في أداء واجبه . أو كانت استفهامية ، نحو : من ينصرك . فلا يجوز اقترانها بـ « إذا » ، وإنما تقترن بالفاء ، فتقول : إن جاء يوم الحساب فويل للمقصر في أداء واجبه . وتقول : إن خذلك اللَّه فمن ينعمرك . 🔤

<sup>(»)</sup> كذا نسب الشيخ محمد محيى الدين عبدا لحميد في أوضيح المسالك ١٩٩/٤ « حاشية » هذا الحديث بهذا اللفظ إلى البخاري .

ولقد بحثت عن هذا اللفظ في البخاري ، فلم أجده إلا بلفظ : « فاستمتع بها » بإثبات الفاء ، فالله أعلم .

المبحثُ الحاملُ: اعْلَمْ أَنَّ كلَّ جوابِ اقْتَرَن بالفاءِ فإنَّ الجزمَ يكونُ مَحَلِّيًا ؛ أى : إنك تقولُ: الجملةُ جوابُ الشرطِ في مَحَلِّ جزمٍ ؛ وذلك لأنَّ العاملَ لا يَتَسَلَّطُ على لفظِه ، إنما يَتَسَلَّطُ على مَحَلِّ وموضعِه ، فتقولُ : الجملةُ في مَحَلِّ جزمٍ ، جوابُ الشرطِ (۱).

والرابع: ألا تقترن هذه الجملة الاسمية الموجبة غير الطلبية بـ « إن » المؤكدة ، نحو: إن محمدًا يصل
رحمه. فلا يجوز أن تقترن هذه الجملة بـ « إذا » الفجائية ، وتقترن بالفاء ، نحو: إن كنت تقطع رحمك
فإن محمدًا يصل رحمه .

ومثال ما استكملَ هذه الشروط : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ .

 (١) فهذه خمسة أبحاث ذكرها الشارح رحمه الله ، وهناك أبحاث أخرى تتعلق بهذا الباب ، نورد ثلاثة منها لأهميتها ، وهي :

البحث الأولَ : كيفية إعراب الاسم الذي يلى أداة الشرط ، وذلك نحو : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ .

وقول الشاعر :

رُكَ إِذَا أَنت أَكْرَمْتَ الكريمَ مَلَكْتَه وإن أنت أكرَمْتَ اللئيمَ تَمَرُّدَا وَمثل هذَا كثير.

آراء النحاة :

ذهب النحاة في إعراب مثل ذلك إلى مذاهب شتى :

أ- قوم يرون أن الاسم بعد أداة الشرط يعرب مبتدأ . وهذا الرأى يناقض شرطهم الذي يرى أن الأداة لا تدخل إلا على أفعال .

ب- ومنهم من يرى أن الاسم الذي بعد الأداة يعرب فاعلًا لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده.
 وبذلك يكون التقدير في الآية: إن استجارك أحد من المشركين استجارك.

وفي بيت الشعر: إذا أكرمت الكريم أكرمت.

وقال النحاة : إن حذف الفعل في مثل هذه المواضع واجب.

ج- وفريق ثالث من النحاة يرى أن الاسم بعد أداة الشرط يعرب فاعلًا للفعل المتأخر .

فَهَى قُوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ . تعرب «أحد » على هذا الرأى فاعلًا مقدّمًا لـ « استجار » المتأخر .

ونحن نرفض هذا الإعراب:

فمثلًا كيف نعرب كلمة «طالب» في مثل: إن طالبٌ مشهُ الإهمال رّسُب. =

#### عل هي الفاعل أم الإهمال ١٩

كما أنه يخالف قاعدة النحاة في ضرورة أن يتقدم الفعل، ويتأخر الفاعل.

المبحث الثانبي: إعراب أدوات الشرط:

سبق أن ذكرنا أن أدوات الشرط بعضها حروف ، وبعضها أسماء .

أولًا: إعراب أدرات الشرط الحروف:

وهما أداتان : ﴿ إِنَّ – إِذْمَا ﴾ .

نقول في إعرابهما: أداة شرط مبنية على السكون، لا محل لها من الإعراب.

ثانيًا: إعراب أدوات الشرط الأسماء:

وهذه ما كان منها يدل على زمان أو مكان فهو ظرف ، وهذه الأدوات هي : ﴿ إِذَا - إِذَا مَا - أَينَ - أَينما - متى - متى ما - أيان - أيان ما - أَنَّى - حيثما ﴾ .

فما كان من هذه الأدوات ظرف مكان فإنك تقول في إعرابه : ظرف مكان مبنى في محل نصب على الظرفية المكانية .

وما كان منها ظرف زمان تقول في إعرابه :

ظرف زمان مبنى في محل نصب على الظرفية الزمانية.

فعلى سبيل المثال قوله تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ .

أينها : ظرف مكان مبنى على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية ، وما زائدة .

وقولك : متى تَقُمْ نَذْهَبْ .

متى: ظرف زمان مبنى على السكون، في محل نصب على الظرفية الزمانية.

وأما أداة الشرط «كيفما» فإنها تكون في موضع نصب على الحال من فاعل فعل الشرط نحو : كيفما تكن يكن أبناؤك .

وأما الأسماء « مَنْ ~ ما ~ مهما ~ كلما » .

فإن جاء مجرورًا بحرف جر أو بالمضاف فهو في محل جر ، نحو : بما تُعامل الناسَ يُعامِلُوك .

ما: اسم شرط ميني على السكون في محل جر.

- وإن ذُكِر بعده فعل لازم فإنه يعرب مبتدأ ، نحو قوله تعالى : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ . - وإن ذُكِر بعده فعلٌ مُتعدٌ ، غيرُ متصل بضمير المفعول فإنه يعرب مفعولًا مقدَّمًا ، نحو : مَنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ .

» وأما أداة الشرط « أيَ » فإنها تكون بحسب ما تضاف إليه :

فإن أَضِيفَت إلى مكان أو زمان كانت ظرفًا، نحو : أَيُّ يومِ تَذْهَبْ أَذْهَبْ .

وإن أَضِيفَت إلى مصدر كانت مفعولًا مطلقًا ، نحو : أَيُّ سَيْرٍ تُسِرُ أَتْبَعْك .

وإن أُضِيفَت إلى غير الظرف والمصدر فحكمها حكم « مَنْ » ، فقد تكون مبتدأ ، نحو : أيُّ رجلٍ =

≈ يَجِدُّ يَسُدُ .

أو مفعولًا به ، نحو : أَيُّ كتابٍ تَقْرَأْ تَسْتَفِدْ . ونحو ذلك .

المبحث الثالث: إعراب الفعل المعطوف على فعل الشرط أو الجواب.

قَالَ ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك ٤/ ٩٣ ٪: فصل: وإذا انقضت الجملتان، ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء أو الواو فلك جزمه بالعطف، ورفعه على الاستثناف، ونصبه بـ «أن » مضمرة وجوبًا، وهو قليل، قرأ عاصم وابن عامر: ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ بالرفع، وباقيهم بالجزم، وابن عباس بالنصب.

وقرئ بهن أيضًا في قوله تعالى : ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ ﴾ .

وإذا تَوَسَّط المضارع المقرون بالفاء أو بالواو بين الجملتين، فالوجه الجزم، ويجوز النصب، كقوله: ومَنْ يَقْتَرِبٌ مِنَّا ويَخْضَعَ نُؤُوهِ . اهـ

وبهذا ينتهي الكلام على جوازم الفعل المضارع ، وذاكم هو ملخص ما مضي :

﴿ -- جوازم الفعل المضارع ثمانية عشر جازمًا ، وهي لَمْ ، ولَمَّا ، وألم ، وألما ، ولام الأمر ، والدعاء ، ولا في النهي ، الدعاء ، وإنْ ، وما ، ومهما ، وإذما ، وأيّ ، ومتى ، وأين ، وأيّان ، وأنّى ، وحيشما ، وكيفما ، ومَنْ .
 ومَنْ .

٣ - هذه الجوازم الثمانية عشر تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: كل واحد منه يجزم فعلًا واحدًا، وهو ستة أحرف، هي:

١- لـ ٠ .

سٍ الم . ع الم .

ه... لام الأمر والدعاء . ٢- لا في النهي والدعاء .

وقد ذكر ابن هشام رحمه الله أمرًا آخر يجزم فعلًا واحدًا ، وهو الطلب ، وذلك إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر ، أو نهيى ، أو استفهام ، أو غير ذلك من أنواع الطلب ، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء ، وقصد به الجزاء ، فإنه يكون مجزومًا بذلك الطلب ؛ لما فيه من معنى الشرط .

وذلك كقوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ ﴾ . تقدم الطلب ، وهو « تعالوا » ، وتأخر المضارع المجرد من الفاء ، وهو « أتل » ، وقصد به الجزاء ؛ إذ المعنى : تعالوا ؛ فإن تأتونى أتل عليكم ، فالتلاوة هنا مسببة عن مجيئهم ، فلذلك حِزم ، وعلامة جزمه حذف آخره ، وهو الواو .

التمسيم الثاني: كل واحد منه يجزم فعلين، وهو اثنتا عشرة أداة، هي:

٣- مهما . ي - إذمأ .

سا يسجسزه فسعسسن

۲۸۱

-- این. -- ایان .

٩ -- أنَّى . ﴿ ٩ --- حيثما .

۱۱ – کیفما .

وأما « إذا » الشرطية فإننا لم نذكرها في أدوات الجزم التي تجزم فعلين ؛ لأنها لا تجزم إلا في الشعر خاصة ، وذلك ضرورة .

٣- هناك أدوات تفيد الشرط، ولكنها لا تجزم الفعل المضارع، ومن أشهرها. لَوْ، ولَوْلا، وإِذَا، ولَمَا الجينِئة، وكُلَّما، وأمَّا.

فهذه الأدوات، وإن أَدَّت معنى الشرط ومفهومه، إلا أنها غير مؤثرة نحويًّا في فعلَي الشرط والجواب.

\$ - الحَرَفُ الأُولَ مِن الحَرُوفُ النِّي تَجَزَمَ فَعَلَّا وَاحِدًا : لَم ، وهي حرف نفي وجزم وقلب .

فهي حرف نفي ؛ لأنها تنفي الفعل الذي دخلت عليه .

وهي حرف جزم ؛ لأنها تجزم الفعل المضارع .

وهي حرف قلب؛ لأنها تقلب زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي .

٥- الحرف الثاني من الحروف، التي تجزم فعلًا واحدًا : لَمَّا .

وهي: كسابقتها «لم»: حرف نفي وجزم وقلب.

فكلا الحرفين «لم، ولَمَّا» يتفقان في نفى المضارع، وجزمه، وقلب زمنه إلى الماضى، كما أنهما يتفقان أيضًا في الحرفية، وخصوصيتهما بالفعل المضارع، وجواز دخول همزة الاستفهام على كل منهما.

ومع ذلك فهما يختلفان من جهتين؛ من جهة المعنى ، ومن جهة الاستعمال .

٣- الحرف الثالث من الحروف التي تجزم فعلًا واحدًا : لام الأمر والدعاء''.

فإن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى كانت للأمر ، نحو قوله تعالى : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ . وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى كانت للدعاء ، نحو خطاب أهل النار لخازنها : ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ . عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ .

ولام الدعاء هذه هي لام الأمر ، لكن سُمّيت دعائية تأدُّبًا .

٧- الحرف الرابع من الحروف التي تجزم فعلًا واحدًا : لا في النهي والدعاء؛ أي : لا الناهية ، ولا الدعائية . =

<sup>(»)</sup> أعرضنا عن ذكر الحرفين « ألم ، وألما » ؛ لأنهما في حقيقة الأمر عبارة عن « لم ، ولَمَّا » مضافًا إلبهما همزة الاستفهام .

والفرق بينهما أنه إذا كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى كانت ناهية ، نحو قوله تعالى : ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾ .
 وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾ .

وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى كانت للدعاء، نحو قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا ﴾ . ٨- تسمى الجوازم التى تجزم فعلين أدوات الشرط الجازمة، وهى تجزم الفعل المضارع لفظًا، والماضى مَحَلًّا، وتجعل زمن الفعل المضارع للاستقبال، كما تقلب زمن الماضى إلى المستقبل، عكس « لم ، . أنَّه م

الفعلان اللذان تجزمهما هذه الأدوات يسمى الأول منهما فعل الشرط، ويسمى الثانى جواب
 الشرط.

٩ - - قد يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين، وحينئذ يجب جزمهما، ورفع الجواب في مثل هذه الحالة ضعيف، إلا إذا كان فعل الشرط منفيًّا بـ « لم »، فإن رفع الجواب حينئذ يكون قويًّا.
 وقد يكونان ماضيين فيجزمان محلاً، لا لفظًا.

وقد يكون فعل الشرط مضارعًا ، وجواب الشرط ماضيًا ، فيجب جزم فعل الشرط لفظًا ، ويجزم جواب الشرط محلاً ، وأما الشرط محلاً ، وأما الشرط محلاً ، وأما جواب الشرط محلاً ، وأما جواب الشرط محلاً ، وأما جواب الشرط فيجوز فيه الجزم والرفع ، قال ابن عقيل رحمه الله في شرح الألفية ٢/ ٣٨٢: وكلاهما

١ ٩ - الجوازم التي تجزم فعلين تنقسم من حيث اتصالُها بـ « ما » إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: ما لا يجزم إلا مع «ما»، وهو «إذ - حيث - كيف».

اللهسم الثاني: ما يمتنع دخول «ما» عليه، وهو «مَنْ - ما – مهما – أنَّى ».

النمسم التالث: ما يجوز فيه الأمران، وهو: «أى - متى - أين». وكذلك «أيان» على الصحيح. \* ١ - تنقسم هذه الجوازم بحسب معناها إلى ستة أقسام: أحدها: ما وُضِع للدُّلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط، وهو: «إن، وإذما».

النَّانِي: ما وضع للدلالة على من يعقِل، ثم ضُمِّن معنى الشرط، وهو « مَنْ » .

الثالث : ما وُضِع للدلالة على ما لا يعقل، ثم ضُمَّن معنى الشرط، وهو «ما - مهما».

الرابع: ما وُضِع للدلالة على الزمان، ثم ضُمِّن معنى الشرط، وهو: ١ متى – أيان».

الحامس: ما وُضِع للدلالة على المكان، ثم ضُمَّن معنى الشرط، وهو ثلاثة: لا أين - أنَّى - حيثما ؛ .

السادس: ما هو متردِّد بين أقسام الاسم الأربعة ، وهو « أي » ؛ فإنها بحسب ما تضاف إليه .

٣٠١ - ومما يجزم فعلين أيضًا زيادة على الثمانية عشر ه إذا »، وأصلها موضوعة للدلالة على الزمان المستقبل، ثم ضُمَّنت معنى الشرط، فجزمت، ولا يجزم بها إلا في النظم، دون النثر، وذلك ضرورة، وإلا فهي غير عاملة الجزم؛ لا في الشعر، ولا في النثر. =

١٤ - ذكر ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك ١٨٥/٤ أن أدوات الشرط تنقسم من حيث الاسمية والحرفية إلى أربعة أنواع :

النوع الأول : ما هو حرف بالاتفاق ، وهو ١ إن » .

النوع الثاني: ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، وهو ﴿ إذما ﴾ .

النوع الثالث : ما اتُفِق على أنه اسم ، وهو تسعة أسماء ، وهي : « مَنْ - ما - أي - متى - أين - أيان -أني - حيثما - كيفما » .

النوع الرابع : ما اختلف في أنه اسم أو حرف ، والأصبح أنه اسم ، وهو كلمة واحدة ، وهي « مهما » .

١٥ - يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في المواضع الآتية :

أ- إذا كان جواب الشرط جملة اسمية .

٣- إذا كان جوابُ الشرطِ دالًّا على الطلبِ .

٣- إذا كان جواب الشرط فعلًا جامدًا .

\$ – إذا كان جواب الشرط منفيًّا بـ ۵ ما ۵ ، أو ۵ لن ۶ .

۵- إذا كان جواب الشرط مُصَدِّرًا بـ ﴿ قَد ﴾ .

٣- إذا كان جواب الشرط مُصَدَّرًا بحرف من حرفَى التنفيس ٣ السين، وسوف ٣ .

١٣٣ – كلُّ جواب اقترن بالفاء فإن الجزم يكون مَحَلُّيًّا .

١٧~ يجوز حذف الفاء من جواب الشرط، مع وجود مُوجِبها للضرورة .

١٨ – يجوز أن تغنى « إذا » الفجائية عن الفاء ، التي هي الأصل ؛ لكونها دالة على السببية ، متى استوفى الكلام أربعة شروط . انظرها فيما تقدم .

﴾ ١− اختلف النحاة في كيفية إعراب الاسم الذي يلى أداة الشرط، نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ . على ثلاثة أقوال :

١- القول الأول: أنه يعرب مبتدأ.

٣- القول الثاني: أنه يعرب فاعلًا لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده .

٣- القول الثالث : أنه يعرب فاعلًا للفعل المتأخر .

وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو القول الثاني . واللُّه أعلم .

٣٠- [عراب أدوات الشرط يختلف باختلاف الأداة ، ما بين كونها حرفًا أو اسمًا ، والاسم منها يختلف ما بين كونه ظرفًا ، أو مجرّدًا من الظرفية .

١ ٣٠ الفعل المضارع المعطوف بالواو أو الفاء على فعل الشرط يجوز فيه وجهان : الجزم والنصب ،
 والوجه الجزم .

والفعل المضارع المعطوف على جواب الشرط بالواو أو الفاء يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجزم، والرفع، والنصب. والله أعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. slauži micejaja "ili

# باب مرقوعات الأسماء

سبَق لنا أن الأسماءَ تكونُ مرفوعةً ومنصوبةً ومخفوضةً ، ولا تكونُ مجزومةً ، والأفعالَ تكونَ مرفوعةً ومنصوبةً ومجزومةً ، ولا تكونُ مخفوضةً (١) .

وذكَرْنا أنَّ هذا الإعرابَ يَخْتَصُّ بالفعلِ غيرِ المبنىّ ، وهو الفعلُ المضارعُ ، إذا لم يَتَّصِلْ به أحدُ النونَيْنِ؛ نونُ التوكيدِ ، أو نونُ النسوةِ ('') ، فيكونُ مرفوعًا أو منصوبًا ، أو

إِن دَخُلَ عَلَيه أَدَاةً نصبِ نصَبَتْه ، وإن دَخَلَ عليه أَدَاةُ جزم جزَمَتْه ، وإن لم يَدْخُلُ عليه لا هذا، ولا هذا، فهو مرفوعٌ، وأما الفعلان؛ الماضي والأمرُ، فإنهما لا يكونان مرفوعَيْنِ، ولا منصوبَيْنِ، ولا مجزومَيْنِ، فهما مبنيان.

وبهذا نكونُ قد انْتَهَيْنا من الكلام على الأفعالِ ، ويكونُ قد بَقِي عندَنا الأسماءُ ، والأسماءُ فيها طُولٌ، فالكلامُ فيها يَشْمَلُ الكلامَ على مرفوعاتِها، ومنصوباتِها،

والمؤلفُ رحِمه اللَّهُ بِدَأَ بِالكلامِ على المرفوعاتِ، فقال رحِمه اللَّهُ: (بابُ مرفوعاتِ الأسماءِ ) ، المرفوعاتُ سبعةً ، وهي : الفاعلُ ، والمفعولُ الذي لم يُسَمَّ فاعلُه، والمبتدأ ، وخبرُه، والسمُ «كان» وأخواتِها ، وخبرُ «إنَّ » وأخواتِها ، والتابِعُ للمرفوع، وهو أربعةً أشياءَ: النَّعْتُ ، والعَطَفُ ، والتركيدُ ، والبَدَلُ ("".

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) فإذا اتصل بالفعل المضارع أحد النونين كان مبنيًا .

<sup>(</sup>٣) قد علمت مما مضي أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع : موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض. ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه ، وقد شرّع المؤلف يُبَيِّن لك ذلك على التفصيل ، وبدأ بذكر المرفوعات؛ لأنها الأشرف، ولأنها مقدَّمة على غيرها من منصوبات ومخفوضات؛ إذ هي الأصل في

وقد ذكر أن الأسم يكون مرفوعًا في سبعة مواضع :

١ -- إذا كان فاعدًى، وبدأ المؤلف به ؛ لكونه أصل المرفوعات عند الجمهور ، ولكون عامله لفظا . =

ومثاله: «على »، و « محمد » في قولك: حضر على . وسافر محمد .

أن يكون نائبًا عن الفاعل، وهو الذي سَمُّاه المؤلف المفعول الذي لم يُسَمَّ قاعله ؟ أي : لم يذكر معه قاعله ، وذكره المؤلف بعد الفاعل ؟ لكونه نائبًا عنه .

رِمِثَالُهُ : ﴿ الغُصْنُ ﴾ ، و ﴿ المتاعُ ﴾ في قولك : قُطِع الغُصَنُ . وشرِقَ المتاعُ .

وإعرابُ ﴿ قُطِعِ الغُصْنِ ﴾ :

قَطِع : فعل ماض مبنى لما لم يُسَمُّ فاعله .

الغنسن : نائب فاعل مرفوع ، وعلامةُ رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

٣ ، ١٠ - المبتدأ والخبر، وقدَّمهما على ما بعدهما ؛ لأنهما منسوخان ومتبوعان، وذلك مُقَدَّم على الناسخ والتابع.

وْمَثَالُهُ : محمدٌ مسافرٌ ، عليٌّ مجتهدٌ .

إعراب: زيد والفتي والقاضي وغلامي قائمون:

زَيد : مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وعلامةُ رفعه الضمة الظاهرة .

النفتى، والقاضي، وغلامي: معطوفات على وزيد؛، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ، فيكون المبتدأ جمعًا، فلذا أخبر عنه بالجمع بقوله: قائمون.

قَائْسَونَ :خبر المبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

۵ اسم اکان او إحمدی أخواتها ، نحو: «إبراهیم»، و «البرد»، من قولك: كان إبراهیم
 مجتهدًا ، وأضبَح البَرْدُ شدیدًا .

الـ خبر «إنَّ « أو إحدى أخواتها ، وأخَّره هو وما قبله ؛ لأن عاملهما ناسخ ، وهو مؤخّر كما تقدم .
 ومثاله : « فاضل » ، و « قدير » ، من قولك : إنَّ محمدًا فاضل ، إنَّ الله على كل شيء قدير .

٧- تابع المرفوع، والنابع أربعة أنواع:

الأول: النعت، وذلك نحو: «الفاضل»، و «كريم»، من قولك: زارني محمدٌ الفاضِلُ، وقابَلَني رجلٌ كريمٌ. فـ «الفاضل»، و «كريم» نعتان لـ «محمد»، و «رجل»، ونعت المرفوع مرفوع. والثاني: العطف، وهو على صِنْفَيْن:

١ – مُنطَفُ بَيَانَ : وهو ما كان موضَّحًا لما قبلُه بلا حرفٍ .

ومَثَائُهُ : ١ عمر ١ من قولك : أقشم باللَّهِ أبو حَفَّص عمرُ.

و إعمر أبك .

أَقْسَمْ : فعل ماضٍ مبنى على الفتح"، لا مَحَلُّ له من الإعراب .

بَاللَّهُ : الباء حرف قَسَم وجر ، واللَّه : مُقُسَم به ، مجرور بالكسرة الظاهرة .

أبر: فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه من الأسماء الخمسة ، و « أبو » مضاف ، وحفص : =

## قولُه رحِمه اللَّهُ: بابُ مرفوعاتِ الأسماءِ . هذا من بابِ إضافةِ الشيءِ إلى جنسِه (١)؛

عضاف إليه مجرور بالمضاف ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة .

عمير: معطوف على ﴿ أبو ﴾ عطف بيان مرفوع بالضمة الظاهرة .

٣- عطف نُسَق: وهو ما كان بحرف كالواو.

ومثاله: ﴿ خالد ﴿ مِن قُولَكَ : تَشَارَكُ مُحَمَّدٌ وَخَالَدٌ .

التَّالَثُ : التوكيد . ومثاله : « نفسه » من قولك : جاء زيدٌ نفشه .

و أعمر أبد :

جاء: فعل ماض، مبنى على الفتح، لا محل له من الإعراب.

زْيَنُهُ : فاعل مرفوع، وعلامةً رفعه الضمة الظاهرة.

نَهْسه : نفس توكيد لزيد ، وتوكيد المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، و « نفس » مضاف ، والهاء : ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه .

وْالْمُواْمِعِ : البدل . ومثاله : ٥ أخوك » من قولك : جاء زيدٌ أخوك .

وإعرابه: جاء: فعل ماض.

زيد: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

أَخُولُ : ٩ أَخُو ﴾ بدل من ٩ زيد ﴾ ، وبدل المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه من الأسماء الخمسة ، وأخو مضاف ، والكاف مضاف إليه مبنى على الفتح ، في محل جر .

وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها ، أو بعضها في كلام قدَّمْتَ النعت ، ثم عطف البيان ، ثم التوكيد ، ثم البدل ، ثم عطف النَّسَق ، تقول : جاء الرجلُ الفاضلُ عمرُ نفشه أخوك وعمرُو .

#### وإغرابه:

جاء : فعل ماض ، مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب .

الرجل: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . الشاصل: نعت للرجل، ونعت المرفوع مرفوع .

عمر: عطف بيان على « الرجل » ؛ مرفوع بالضمة الظاهرة .

نَشْسَهُ: توكيد للرجل، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و ٥ نفس» مضاف، والهاء ضمير مبنى على الضم، في محل جر، مضاف إليه.

أخول: بدل من « الرجل»، مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الخمسة، وه أخو، مضاف، والكاف ضمير مضاف إليه، مبنى على الفتح، في محل جر.

رَ عَمْرُونَ ؛ الواو حرف عطف، عمرو: معطوف على الرجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع.

(١) أعلم - رحمك الله - أن الإضافات كثيرة الأنواع، فقد يضاف الشيء إلى زمنه، وقد يضاف إلى
 مكانه، وقد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى نوعه وجنسه.

ويُقَذَّرون الإضافة أحيانًا بـ « اللام » ، وأحيانًا بـ « مِنْ » ، وأحيانًا بـ « في » ، وأكثرها ما يُقَدِّر باللام . فيقدر بـ « في » إذا كان المضاف إليه ظرفًا واقعًا فيه المضاف ، نحو : أعجبني ضربُ اليوم زيدًا ؛ أي : =

يعنى: المرفوعاتُ من الأسماءِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: المرفوعاتُ ('') سبعةً.

و الدليلُ على ذلك ، هل نقولُ : لقولِه تعالى ...، أو لقولِ النبيُّ عَلِيْكُمْ ...، أم ماذا ؟ الجوابُ : لا نقولُ هذا ، ولا هذا ، ولكن نقولُ : هي سبعةٌ ؛ للتتبُّع والاستقراءِ ، فعلماءُ اللغةِ العربيةِ اجْتَهَدوا اجتهادًا عظيمًا ، ومَشَوّا في البَرَارِيُّ<sup>(٢)</sup> والفَيَافِي<sup>(٣)</sup> ، وفي كلُّ مكانٍ ، يَتَتَبَّعُونَ الأعرابيُّ من العربِ ؛ ليأخُذُوا عنه مسألةً من مسائلِ اللغةِ ، فتَتَبَّعوا المرفوعاتِ من الأسماءِ، فوجَدُوا أنها لا تَخْرُجُ عن سبعةِ أشياءَ فقط''.

= ضربُ زيدٍ في اليوم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ ﴾ .

فهذا على تقدير « في » ؛ لأن الليل ظرف للمكر .

ومنه أيضًا قوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ .

ويتعين تقدير « مِنَّ » إذا كان المضاف إليه جنسًا أو نوعًا للمضاف ، نحو : هذا ثوبُ خَزٌّ ` ، وخاتُّمُ حديدٍ ، والتقديرُ : هذا ثوب من خَزٌّ ، وحماتم من حديد .

قإن لم يتعين تقدير « مِن » أو « في » فالإضافة بمعنى اللام ، نحو : هذا يد غلام زيد ، وهذه يد عمرو . أى : غلام لزيدٍ ، ويدّ لعمرٍو . وانظر شرح ابن عقيل ٢/ ٤١، ٤٦، والشرح الممتع ٣/ ٥٩، ٤٦٠ . (١) المرفوعات، واحدها: مرفوع، وهو ما أحدث العامل فيه رفعًا، وله علامات كـ « ضمة »، و « واو »،

وغيرهما، كما سبق.

(٢) البرارئ جمع بَرُيَّة ، وهي الصَّحْراء . المعجم الوسيط ( ب ر ر ) .

(٣) الفَيَافِي جمع الفَيْفَاء، وهي الصُّحْراء الواسعة المستوية . المعجم الوسيط ( ف ي ف ).

(٤) فدليل انحصار المرفوعات في سبعة هو الاستقراء والتتبع ، وهناك دليل آخر على ذلك ، وهو ما ذكره السيوطي رحمه اللَّه في الأشباه والنظائر من أن النحاة قد أجمعوا على انحصار المرفوعات في سبعة أشياء فقط . ومن ثُمٌّ يَهِينُ أن دليل الحصر شيمان :

الأول: هو الاستقراء.

والثاني: هو الإجماع.

<sup>(\*)</sup> الخَزُّ : والمُعروف أولًا : ثياب تُنْسَج من صُوفٍ ، وإبْرَيْسَم ~ أحسن الحرير – وهي مباحة ، وقد لبِسها الصمحابة والتابعون ، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم ، وزِيُّ المُتَرِّفِين ، وإن أريد بالحز النوع الآخر ، وهو المعروف الآن ، فهو حرام ؛ لأن جميعه معمول من الإبْرَيْسَم ، وعليه يحمل الحديث الآخر : « قوم يَسْتَجِلُون الحَزُّ ، والحرير » . النهاية لابن الأثير ( خ ز ز ) .



# (¹) Leiji (il)

الفاعلُ شي اللغةِ : مَن قام به الفعلُ ، سواءٌ كان مبتدأً ، أو اسمَ كان ، أو فاعلًا ، أو اسمَ كان ، أو فاعلًا ، أو اسمَ « إنَّ » .

فَإِذَا قَلْتُ : زيدٌ قائمٌ . فهو في اللغةِ فاعلٌ .

وَإِذَا قَلَتَ: زِيدٌ مِينَّت . ف « زِيدٌ » فاعلٌ ؛ لأنَّ الفاعلَ في اللغةِ أعمُّ من الفاعلِ في الاصطلاح (٢).

وأمًّا في الاصطلاح ، فقال المؤلفُ رجمه اللهُ : الفاعلُ هو الاسمُ المرفوعُ الله كورُ قبله فعله .

قولُه رَحِمه اللَّهُ: الاسمُ . خرَج به الفعلُ ، فلا يكونُ فاعلًا ، وخرَج به الحرفُ ، فلا يكونُ فاعلًا ، وخرَج به الحرفُ ، فلا يكونُ فاعلًا".

(١) لمّا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المرفوعات إجمالًا أخذ يتكلم عليها تفصيلًا ، وهي طريقة حسنة ، يُسَمّيها البلاغيون بـ « اللّف والنّشر » ؛ إذ لُفّ الكلامُ ومجمع ، ثم نُشِر ، وبُيّن .

(٢) وهذا هو الغالب أن معنى الكلمة في اللغة يكون أعم من معناها في الاصطلاح .

ومثال ما كان فيه معنى الكلمة في الاصطلاح أعم من معناها في اللغة : كلمة « الوليمة » .

الله الله الله الله الله الله المعام في الغرس خاصة ، ولا يقع هذا الاسم على غيره .

كذا حكاه ابن عبد البر عن أهل اللغة ، وهو المنقول عن الخليل بن أحمد ، وثعلب وغيرهما ، وجزم به الجَوْهرى وابن الأثير .

رُشِي فَي النَّسَرَى ، كما قال الشافعي وأصحابه : الوليمة تقع على كل طعام يُتُنَّخَذَ لسرور حادث ، من نكاح ، أو ختان ، أو غيرهما .

(٣) اعْلَمْ - رحمك الله - أن قول المؤلف رجمه الله: «الاسم». جنش مُتناوِلٌ لجميع الأسماء، فيشمل
 الاسمَ الصريح، والاسمَ المُؤَوَّل بالصريح.

Colonia Car many for miner of

٢- والأسماء المضمرة ، ك «أنا»، و «هو»، و «أنت»، وتاء الفاعل.

تقول: قُمْتُ إلى المذاكرةِ. =

رُقُولُه رَجِمهُ اللَّهُ: المرفوعُ. خرَج به الاسمُ المنصوبُ والمجرورُ، فلا يكونُ ناعلًا(۱).

وْقُولُه رَحِمهُ اللَّهُ : المذكورُ قبلَه . يعني به : الذي ذُكِر قبلَه الفعلُ الواقعُ منه .

فالناء في « قدمتُ » : ضمير مبنى على الضم ، في محل رفع ، فاعل .

وأما الانسم المؤول بالتصريح ، فجهو عبارة عن :

١ - « أنُّ ، المشدُّدة مع اسمها ، وخبرها .

٣- أو د أن ؛ المصدرية ، مع الفعل الذي دخلت عليه .

٣- أو ١ ما ، المصدرية ، مع الفعل الذي دخلت عليه .

مثال الأُول: قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ .

فـ ﴿ أَنَّ ﴾ حرف توكيد ونصب .

و «نا »: اسمه ، ضمير مبنى على السكون ، في محل نصب .

وأنزلنا : فعلَّ ماض وفاعله ، والجملة في محل رفع ، خبر ﴿ أَنَّ ﴾ .

و «أنَّ » وما دخلت عليه في تأويل مصدر من جنس الفعل الموجود ، وهو » أنزلنا » ، فاعل « يكفي » ، والتقدير : أولمَ يَكْفِهمْ إنزالُنا .

ومنال الناني: يَشَرُني أن تتمسك بالفضائل.

حيث إنَّ ﴿ أَنْ ﴾ تُشبَك مع الفعل الداخلة عليه بمصدر ، بنحو ما سبق ، فيكون التقدير : يسرني تمشكُك بالفضائل ، والفاعل كلمة ﴿ تمشك ﴾ ، وهي مضاف ، والكاف مضاف إليه .

ومثال الثالث: سَرُّني ما صنَعْتَ يا محمدُ .

حيث إن « ما » هنا مصدرية ، تُشبَك مع ما يعدها بمصدر من جنس الفعل الداخلة عليه ، والتقدير : سرَّنى صُنْعُكُ يا محمد ، حيث إن كلمة « صُنْع » فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ، وهو مضاف ، والكاف مضاف مضاف ،

(١) فقوله: المرشوع . شخرج للمنصوب والمجرور بالإضافة أو بحرف الجر الأصلى ، فلا يكون كل منهما فاعلًا . إلا على لغة قليلة ؛ فإنه يجوز نصب الفاعل ورفع المفعول عند تمييزها ، نحو : خرق الثوب الميشمار . يرفع الثوب على المفعولية ، ونصب المسمار على الفاعلية ؛ إذ من المعلوم أن المسمار هو الخارق فهو الفاعل ، وإن كان منصوبًا ، والثوب هو المخروق ، فهو المفعول ، وإن كان مرفوعًا .

فإن لم يتميز تغيَّن رفع الفاعل، ونصب المفعول، نحو: ضرب زيدٌ عَمْرًا.

إذ لا يُعْرَف الفاعل من المفعول إلا برفع الأول، ونصب الثاني .

وقولنا : بعرف جر أصلي . مُخْرِج لحرف الجر الزائد ، فيجوز چر الفاعل به ، نحو : ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ﴾ . فـ « من » : حرف جر زائد ، و « بشير » فاعل « جاء » مرفوع بضمة مقدرة على آخره ، منع = وخرَج به ما إذا ذُكِر بعدَه فعلُه، فلا يكونُ فاعلًا(').

فإذا قلتَ : يَذْهَبُ يقومُ . لا تكونُ «يقومُ » فاعلًا ؛ لأنها لَيْسَت اسمًا ، ولكنَّها فعلً .

وإذا قلتَ : يَذْهَبُ إلى السوقِ . لا تكونُ «إلى» فاعلًا؛ لأنها ليست اسمًا، ولكنُّها حرفٌ .

وإذا قلتَ : أكل زيدًا . لا نقولُ : « زيدًا » فاعلٌ ؛ لأنه منصوبٌ ، وإذا قلتَ : زيدٌ قَدِم لم يكنْ « زيدٌ » فاعلًا ، وإذا قلتَ : قدِم زيدٌ . صار « زيدٌ » فاعلًا ؛ لأنه في الجملةِ الأولى « زيدٌ قدِم » لم يُذْكَرُ قبلَه فعلُه ، وفي الجملةِ الثانيةِ « قدِم زيدٌ » ذُكِر قبلَه فعلُه .

<sup>9% 3% 3%</sup> 

<sup>=</sup> من ظهورها اشتغال المحلُّ بحركة حرف الجر الزائد.

<sup>(</sup>١) لأن الفاعل لا يتقدم على فعله ، فإن تقدُّم على فعله كان مبتدأ ، لا فاعلًا .

مثاله: جاء زیدٌ. حیث إن كلمة « زیدٌ » فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة علی آخره ، والفعل سابق له . فإن قیل : زیدٌ جاء . كانت كلمة « زید » مبتدأ مرفوعًا بالضمة الظاهرة علی آخره ، وخبره الجملة الفعلیة ، وهی « جاء » ، یعنی : « زید » .

فقوله : المذكور قبله فعله . يُخرِج المبتدأ ، ويمخرج أيضًا اسم « إنَّ » وأخواتها ؛ فإنهما لم يتقدمهما فعل التئة .

ويُمخْرِج أيضًا اسم « كان » وأخواتها ، واسم « كاد » وأخواتها ؛ فإنهما وإن تقَدَّمهما فعل ، فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما .

ولا يقال تدخيل في قوله : المذكور قبله فعله . نائب الفاعل ؛ لأنه لم يُذْكر قبله فعله ؛ لأن الذي يذكر معه إنما هو فِعْلُ فاعله الذي ناب عنه ، لا فعله هو .

وليس المراد بقول المؤلف رحمه الله : فعله . الفعل الصريح ؛ كـ « نُحذُ » ، و « جاء » ، و « يأخذ » ، ف لحسب ، بل يشمل أيضًا شِبُه الفعل ، كاسم الفعل في نحو : هَيْهَاتَ العَقيقُ ، وشَتَّانَ زيدٌ وعمرٌو ، واسم الفاعل في نحو : هَيْهَاتَ العَقيقُ ، وشَتَّانَ زيدٌ وعمرٌو ، واسم الفاعل في نحو : أقادِمٌ أبوك ؟

فـ « العقيق » ، و « زيد » مع ما تُحطِف عليه ، و « أبوك » ، كلّ منها فاعل .

واعلم – رحمك الله – أن الفعل يكون مع الفاعل على إحمدى صورتيس :

الأولى: أن يكون الفعل قائمًا بالفاعل، كـ « مات زيدٌ » ؛ إذ فعلُ الموت قائم بـ « زيد » .

والثانية: أن يكون الفاعل مُحْدِثًا للفعل، كـ « ضرَب زيدٌ عَمْرًا » ؛ إذ فعل الضرب كان من الفاعل

# أَقْسَامُ القاعل، وأنواعُ الظاهر منه

قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى: وهو على قِسْمَيْنِ: ظاهرٍ ومُضْمَرٍ، فالظاهرُ نحوُ قولك: قامَ زيدٌ، ويقومُ زيدٌ، وقام الزيدانِ، ويقومُ الزيدان، وقام الزيدون، ويقومُ الزيدون، وقام الزيدون، ويقومُ الزيدون، وقام الرجالُ، وقامَتْ هِنْدُ، وتقومُ هندُ، وقامَتِ الهندانِ، وتقومُ الهندانِ، وتقومُ الهندانِ، وتقومُ الهندانُ، وتقومُ الهندانُ ، وتقومُ الهندانُ ، وتقومُ الهندانُ ، وقامَ أخوك،

قَولُه رحِمه اللَّهُ: وهو ؛ أي: الفاعلُ.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ومُضْمَرٍ. أي: الذي أُضْمِر وأُخْفِي، فلم يُبَيُّنْ (''.

والمؤلفُ جزاهُ اللّهُ خيرًا ، أَكْثَرَ من الأمثلةِ ؛ لأنَّ الكتابَ للمبتدئِ ، والمبتدئُ كلَّما أَكْثَرْتَ عليه من الأمثلةِ أَرْسَخْتَ العلمَ في قلبِه .

وقولُه رجمه اللَّهُ: قام زيدٌ ، ويقومُ زيدٌ . الفاعلُ « زيدٌ » مُذَكَّرٌ مفردٌ ، والفعلان «قام ، ويقومُ » ماضِ ومضارعٌ .

وتُغْرَبُ كلمةُ « زيد » في المثالين : فاعلًا مرفوعًا ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخِره .

إِذِن : أَتَى المؤلفُ لنا بنوعَيْنِ من الفعلِ ، ونوعِ واحدِ من الفاعلِ ، النوعان من الفعلِ هما الماضي والمضارئح ، والنوئح من الفاعلِ هو المفردُ المذكّرُ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: قَامَ الزَّيْدانِ ، ويقومُ الزيْدانِ . الفاعلُ هنا « الزيدان » مُثَنِّى مذكرٌ ، وأتّى بنوعَيْنِ من الفعلِ : الماضى والمضارعِ « قام ، ويقومُ » .

وتُغْرَبُ كلمةُ الزيدانِ في المثالَيْنِ: فاعلًا مرفوعًا، وعلامةُ رفعِه الألفُ نيابةً عن

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن الفاعل ينقسم إلى قسميس:

الأُول : الظاهر ، وهو ما دلُّ على مُسَمَّاه ، بدونِ حاجةٍ إلى قرينةٍ .

والنَّاني: المُضْمَرُ، وهو ما دلُّ على مُسَمَّاه بقرينة تكلُّم، أو خطابٍ، أو غَيْبةٍ.

الضمةِ ؛ لأنه مُثَنَّى ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسمِ المفردِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: قَامَ الزَّيْدُونَ ويقومُ الزَّيْدُونَ. الفاعلُ هنا « الزيدون » جمعُ مذكرٍ سالمٌ ، والفعلانِ « قامَ ، ويقومُ » ماضٍ ، ومضارعٌ .

وتُغْرَبُ كلمةُ « الزيدون » : فاعلًا مرفوعًا ، وعلامةُ رفعِه الواوُ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه جمعُ مذكرِ سالمٌ .

وقولْه وحمه اللَّهُ: قامَ الرجالُ، ويقومُ الرجالُ. الفاعلُ هنا «الرجال» جمعُ تكسيرٍ، وجمعُ التكسيرِ يُرْفَعُ بالضمةِ، كما مَرَّ علينا(').

وبهذا يكونُ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ قد انْتَهَى من المذكّرِ ، فأتَى بالمفردِ المذكرِ ، والمثنى المذكرِ ، وجمعِ التكسيرِ للذكورِ ، وجمعِ المذكرِ السالمِ ، أتَى بها كلِّها ، فجزاه اللَّهُ خيرًا ، وغفَرَ له .

وقولُهُ رحِمه اللَّهُ: قامَتْ هِنْدُ، وتقومُ هندُ<sup>٣</sup> . بدَأْنا الآنَ في المؤنثِ ، فـ « هند » مفردٌ مؤنثٌ ، والفعلُ ماضٍ ومضارعٌ .

واشتَفَدْنا من قولِ المؤلفِ هنا: قامَتْ. وفي الأولِ: قامَ. أنَّ الفعلَ يُؤنَّثُ مع المؤنثِ، ويُذَكَّرُ مع المذكّرِ، فلو قلتَ: قام هندُ لم يَصِحُّ؛ لأنَّ الفعلَ لا بدَّ أن يُؤنَّثَ مع المؤنثِ، ويُذَكَّرُ مع المذكّرِ، فلو قلتَ: قام هندُ لم يَصِحُّ؛ لأنَّ الفعلَ لا بدَّ أن يُؤنَّثَ مع المؤنث ".

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>ِ (</sup>٢) « هند » يَجُوزُ فيها المنع والصَّرْف ، والمنع أُوْلَى ؛ لأنها عَلَم ، مؤنث ، ثلاثي ، ساكن الوسط ، عربي .

<sup>(</sup>٣) هذه القاعدة ليست على إطلاقها ، فقد لا يؤنث الفعل ، وإن كان الفاعل مؤنثًا .

ومتى يكون هذا؟ هذا هو الذي ستعلمه إن شاء اللَّه تعالى من التفصيل الآتي :

فأقول مستعينًا باللَّه عز وجل: يؤنث الفعل مع الفاعل المؤنث بتاء ساكنة تَلْبَحَق آخرَ الماضى، وبتاء متحرُّكة تلحق أول المضارع، وآخِرَ عاملِ الفاعل إذا كان وَصْفًا، كما تقول: زيدٌ قائمةٌ أمُه. ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي()، نحو: قامَتُ هند، طَلَعَت الشمسُ. =

 <sup>(\*)</sup> المراد بحقيقي التأنيث: ما له فَرْج من الآدميين، أو غيرهم، والمجازى ما لا فَرْج له.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: قامَتِ الهندانِ، وتقومُ الهندانِ. الفاعلُ «الهندان» مُثَنَّى مؤنثٌ، والفعلُ «الهندان» مُثَنَّى مؤنثٌ، والفعلُ ماضِ ومضارعٌ.

ثلم تارةً يكون إلحاق الناء جائزًا، وتارةً يكون واجبًا، وتارة يكون ثُمُتَنِعًا، فهذه ثلاثة أوجه:
 الأول: تأنيث واجب، وذلك في مسألتين:

إحداهما : أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا ، حقيقي التأنيث ، متصلًا بالفعل ، غير واقع بعد « نعم ، أو بئس » ، سواء كان مفردًا أو مثني ، أو مجموعًا جمعَ مؤنث سالمًا .

فالمفرد ؛ كقول اللَّه تعالى : ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ﴾ . وكقولك : تَنوحُ الحسامةُ .

والمثنى ؛ كقولك: قامَتِ الهندانِ ، تَقُومُ الهندانِ .

وجمع المؤنث السالم ؛ كقولك : قامَتِ الهنداتُ ، تَقُومُ الهندابُ .

وليعلم أن المؤنث الحقيقي إذا كان يميز بين مذكره ومؤنثه وجبت فيه التاء في المؤنث، فالأناسئ - بنو آدم - يُمتير بين المذكر منهم والمؤنث، فالذّكر ذكر، والمؤنث مؤنث، تقولُ مثلًا: قام الرجلُ، قامّتِ المرأةُ، قام زيدٌ، وقامت زينب. مع أن لا زينب لا ليس فيها تأنيث لفظي، لكن تأنيثها معنوى.

وإذا كان المؤنث الحقيقي لا يُمتير بين مؤنثه وبين مذكره ، فإن كان مجردًا من التاء فإنه يُذَكّر ويُجرّد عامله من تاء التأنيث ، وإن أريد به المؤنث ، وإن كان فيه التاء فإنه يؤنث ، وإن أريد به المذكر ، تَبَعًا للفظه . مثال ذلك : البرغوت ، تقول : أتى البرغوت . ولا يصح أن تقول : أتت . لأنه لا يميز بين مذكره ومؤنثه . وتقول : قالت نملة . فيجب أن تأتى بتاء التأنيث ، ولا يقال : قال نملة . لأنه لا يميز بين مذكره ومؤنثه . وليعلم أيضًا أن الأسماء مثل الملحة ، حمزة ، حكمها أنها إذا كانت اسمًا لمذكر فإنه يجب تجريد الفعل من التاء ، فتقول : جاء طلحة . وإذا كانت اسمًا لامرأة فإنه يجب تأنيث الفعل ، فتقول : جاء شطلحة ، عائدًا إلى المسألة الثانية من مسائل التأنيث الواجب : أن يكون الفاعل ضميرًا ، مؤنثًا ، متصلًا بالفعل ، عائدًا إلى حقيقي التأنيث ، أو مجازيه .

#### مثال ذلك:

- -هند قامَتْ ، هند تَقُومُ .
- الهندانِ قامَتَا ، الهندانِ تقومانِ .
- الشمس طَلَعَتْ ، الشمسُ تطلُعُ .
  - العينانِ نظَرَتا ، العينانِ تَثْظُرانِ .

فالفاعل في المثال الأول ضمير مستتر في الفعل، يعود على مؤنث حقيقي « هند »، والتقدير : قامت هي، تقوم هي، ولذا وجب تأنيث الفعل.

والفاعل في المثال الثاني ضمير بارز ﴿ أَلفَ الاثنين ﴾ ، مؤنث ، متصل بالفعل ، يعود على مؤنث حقيقي ﴾ الهندان » ، ولذا وجب تأنيث الفعل . =

والفاعل في المثال الثالث ضمير مستتر في الفعل، يعود على مؤنث مجازى، والتقدير: طلَغت هي،
 تطلغ هي، ولذا وجب تأنيث الفعل.

والفاعل في المثال الرابع ضمير بارز « ألف الاثنين » ، مؤنث ، متصل بالفعل ، ويعود أيضًا على مؤنث مجازي ، ولذا وجب تأنيث الفعل .

وعُلِم مما مضى أنه إذا كان الضمير بارزًا منفصلًا لم يؤت بالتاء؛ لأننا قلنا : متصلًا بالفعل .

وذلك نحو : هندُ ما قام إلا هي . ونحو : وإنما قام هي .

فـ « هـي » وإن كانت ضميرًا ، يعود على مؤنث حقيقي ، فإن الفعل لا يؤنث ؛ لأن الضمير « هي » ضمير منفصل .

و بِناءً على ما تقدم فإنه يمتنع أن تقول : هند قام ، الهندان قاما ، الشمس طلَع ، العينان نظَرا . لأن الفعل واجب التأنيث .

الثاني: تأنيثٌ جائزٌ؛ بمعنى أنه يجوزُ تأنيث الفعلِ، كما يجوزُ تذكيره، وجوازُ التأنيث وعدمُه على ضَرْبَين، ضربٌ تأنيثه راجع على تذكيره، وضربٌ تذكيرُه راجعٌ على تأنيثِه.

فَالْتَأْنِيثُ الرَّاحِيحُ يَهَمُعُ هِي مسألتين :

الأولى: أن يكونَ الفاعلُ اسمًا ظاهرًا مجازئُ التأنيث ، متصلًا بعامله ؛ نحو قولنا : طلَغت الشمسُ وطلَع الشمسُ . ولكن التأنيثُ أرجحُ ، ومنه قولُ اللَّهِ تعالى : ﴿مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ .

وقولُه تعالى: ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ﴾ ، وقولُه تعالى: ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ . وقولُه تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ ﴾ .

فالتأنيثُ على اعتبارِ اللفظ، والتذكيرُ باعتبارِ أن الفاعلُ غيرُ مؤنثِ حقيقةً.

ويَلْـٰخُـلُ في معجازيٌ التأنيثِ :

٩ – جمعُ المتكسير ؛ مذكرًا نحوَ : قامَ الزيودُ ، قامت الزيودُ .

ومؤنثًا نحوَ : جاء الهنودُ ، وجاءت الهنودُ . ومنه قولُ اللّه تعالى : ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا﴾ . ﴿وَقَالُ نِسْوَةٌ﴾ .

٣ - جمع المؤنثِ السالم إذا كان مفردُه مجازيّ التأنيث ، مثلُ : مُحجُرات جمعُ مُحجُرة ، تقولُ : انْهَدَمَت المُحجُراتُ ، انهدم الحجراتُ .

وهذا واضح أنه يجوزُ فيه التذكير والتأنيث؛ لأن أصلَه ، وهو مفردٌ ، أنه يجوزُ فيه التذكير والتأنيثُ . ٣- اسمُ الجسع : وهو الذي يدل على الجماعةِ ، وليس له واحدٌ من لفظِه ، ولا يكونُ على وزنِ الجموعِ ، نحوَ : قوم ، جيش ، رهط ، تقولُ : قال القوم ، قالت القوم . = اسمُ الحنسِ الجمعي<sup>()</sup> مذكرًا نحو قولنا: أؤرق الشجر، أورقت الشجر، ومَوَّتَ البقر، موُّتت البقر، موُّتت البقر، عنى كثرُ فيها الموث.

فجوازُ إثباتِ التاءِ وحذفُها في هذه الأنواعِ الأربعةِ مِن المجموعِ باتفاقِ النحاةِ ، ويكونُ إثباتُ التاءِ في كلّ هذا على معنى الجماعةِ ، والتذكيرُ على معنى الجمعِ ، وليس لك أن تقولَ : إن التأنيثَ في نحوِ نسوة وهنود حقيقيٌّ ؛ لأنَّ المؤنثَ الحقيقيَّ هو كلَّ ما له فرجٌ ، والفرجُ لآحادِ الجمعِ ، وليس للجمعِ ، وأنت إنما أَسْنَدُتُ الفعلَ إلى الجمع ، لا إلى الآحادِ .

ومن اسم الجنسِ أيضًا فاعلُ نعم وبئس وأخواتِهما من الأفعالِ الجامدةِ إذا كان مؤنثًا ، سواء كان حقيقيًّا أو مجازيًّا ، كما في نعمت المرأة هندٌ ، نعم المرأةُ هندٌ ، بئست المرأةُ هندٌ ، بئس المرأةُ هندٌ .

وإنما جاز ذلك ؛ لأن فاعلَها مقصودٌ به استغراقُ الجنسِ ؛ لأن المرادَ بالمرأةِ الجنش ، لا واحدةٌ بعينِها ، إذ مدّحوا أو ذَمُّوا الجنسَ عمومًا ، ثم خصُّوا من أرادوا مدّحه أو ذمَّه ، فعُومِل معاملةَ جمعِ التكسيرِ في جوازٍ إثباتِ التاءِ وحذفِها لشبهِه به في أن المقصودَ به متعَدُّدٌ ، واعْلَمُ أن الحذَف في هذا ونحوِه حسنٌ ، لكن الإثباتُ أحسنُ منه ؛ لأن ذلك هو الأصلُ ، ولا مُقْتَضِيَ للعدولِ عنه .

الثانية : أن يكونَ الفاعلُ اسمًا ظاهرًا حقيقيَّ التأنيثِ ، مفصولًا عن عاملِه بغيرِ إلا ، وذلك نحوُ ما حكاه سيبويهِ : حضَر القاضي امرأةً . والأفصحُ حضَرَت ، قاله ابنُ هشامٍ .

وعليه قولُ الشاعرِ :

إِنَّ امـــرَأَ غَرَّه منكن واحدةً تغدِى وبعدَك في الدنيا لمَغرورُ وقول الآخر :

لقد ولد الأخشطل أمَّ شوء على بابِ اشتِها صُلُبٌ وشامَّ فالتأنيثُ على مقتضى الظاهرِ ، والتذكير لبعدِ الفاعلِ عن فعلِه بالفاصلِ ، بحيث ضعف استدعاؤُه للعلامةِ ، وصار الفعلُ كالعوضِ من تاءِ التأنيثِ ، ولكن التأنيثُ أرجحُ لقوةِ جانبِه .

أما التأنيث المرجوخ ففي مسائلة واحدة ، وهي أن يكون الفاعل مفصولاً عن عاملِه بـ « إلا » ، كما في قولِهم : ما قام إلا هند . ويجوزُ ما قامت إلا هند . فالتذكيرُ هنا أرجعُ باعتبارِ المعنى ، على أن ما بعد « إلا » ليس هو الفاعل في الحقيقة ، وإنما هو بدل من فاعلٍ مُقَدَّرٍ قبلَ إلا ، وذلك المقدَّرُ هو المستثنى منه ، وهو مذكرٌ ، ولذلك ذُكِّر الفعل ؛ إذ التقديرُ : ما قام أحد إلا هند . ولذا كان التأنيثُ مرجوحًا ، حتى إن الأخفش نص على أن التأنيث خاص بالشعر ، وأنشد عليه :

ما بَرِئَت من رِيبةِ وذُمٌّ في حَرْبِنا إلا بناتُ العمّ =

 <sup>(\*)</sup> أسم ألجنس ألجمعي : هو الذي يدل على الجماعة ، ويُقَرَّق بينه وبين مفرده بالتاء أو الياء ، نحو : شجر وثُرُك ، جمع : شجرة ، وتركى .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: قامَتِ الهِنْداتُ، وتقومُ الهنداتُ. الفاعلُ « الهندات » جمعُ مؤنثِ سالمٌ، فيُرْفَعُ بالضمةِ (١٠).

وقولُه رحِمه اللَّهُ: قامَتِ الهُنُودُ، وتقومُ الهُنودُ. الفاعلُ « الهنود » جمعُ تكسيرٍ ، مفردُه « هند » ، وهو مؤنثُ ، ولهذا أُنُثَ الفعلُ<sup>(٢)</sup> .

وبهذا انْتَهَى الكلامُ على المؤنثِ، فأتَى بالمفردِ، والمثنى، وبجمعِ التصحيحِ<sup>(٣)</sup>،

ولكن يَرُدُه ما جاء في القرآنِ الكريم : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ برفع « صيحة » ، وقولُه تعالى :
 ﴿ فَأَصْبَهُ وَا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ﴾ . ببناءِ الفعلِ لما لم يُسَمُ فاعلُه ، وبجعلِ حرفِ المضارعةِ التاءِ المثناةِ مِن فوق .

وقولُ الشاعر :

طَوَىَ النَّحْزُ والأَجْرازُ ما في غروضِها فما بقِيت إلا الضلوعُ الجَراشِعُ

فَالتَأْنَيْثُ فَي مِثْلِ هَذَا جَائِزٌ بَاعْتِبَارِ ظَاهَرِ اللَّفْظِ .

الثالثُ : تأنيتٌ ثمتنعٌ . وامتناعُ التأنيثِ يعني وجوبَ التذكيرِ ، ويَقَعُ ذلك في حالةٍ واحدةٍ ، وهي أن يكونَ الفاعلُ مذكّرًا مُبَرَّءًا من شبهةِ التأنيثِ .

سواة كان مفردًا لفظًا ومعنى ، نحوَ : قدِم زيدٌ ، أو مفردًا مؤنثًا لفظًا ، مذكرًا معنى كطلحة ، وسواءً كان مذكرًا مثنى نحوَ : قدِم الزيدان ، أو جمع مذكر سالمًا نحو : قدِم الزيدون ، ومنه قولُ اللهِ تعالى : ﴿ قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

ووجوبُ تذكيرِ الفعلِ مع جمعِ المذكرِ السالمِ هو مذهبُ سيبويه وجمهورِ البصريين ، وهو اختيارُ ابنِ مالكِ ، نحوَ قدِم الزيدون ، وأما الكوفيون فقد ذهَبوا إلى جوازِ تأنيثِ الفعلِ وتذكيرِه ، مع جمعِ المذكرِ السالم .

والحُتَكَبُّوا على ذلك بقولِ اللهِ تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِى آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ ، حيث أنَّث الفعلَ مع جمع المذكر السالم .

ولكن رُدَّ عليهم بأن البنين في « بنو إسرائيل » لم يَشلَمْ فيها لفظُ المفردِ ؛ إذ الأصلُ « بَنَوٌ » مُحذِفَت لامُه ، وزِيد عليه واوَّ ونونٌ في التذكيرِ ، فلما لم يَشلَمْ فيها بناءُ الواحدِ عُومِلَت معاملةَ جمعِ التكسيرِ حيث يجوزُ معه تذكيرُ الفعل وتأنيتُه .

(١) والمؤلف رحمه الله - كما مر في الأمثلة السابقة - مثَّل بالفعل الماضي ، والفعل المضارع .

(٢) وأيضًا مثَّل رحمه اللَّه للفاعل المجموع جمع تكسير لمؤنث بمثالين ؛ مثال على الفعل الماضي ، ومثال على الفعل المضارع .

(٣) المراد بجمع التصحيح جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وسُمَّى هذان الجمعان بذلك؟ =

#### وبجمع التكسيرِ .

وهل كلُّ هذه الأمثلةِ التي أتَّى بها المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تُغْرَبُ بالحركاتِ؟ الجوابُ: لا، بعضُها يُعْرَبُ بالحروفِ، وهو : جمعُ المذكرِ السالمُ، والمثنى المذكرُ

تُم قَالَ المؤلفُ، رحِمه اللَّهُ: وقام أخوك، ويقومُ أخوك.

الفاعلُ: « أخوك » مفردٌ مذكرٌ ، لكنه من الأسماءِ الخمسةِ ، فيُرْفَعُ بالواوِ نيابةً عن

ومثالُ أن يكونَ الفاعلُ أيضًا من الأسماءِ الخمسةِ أن تقولَ : نَجَعَ أخوك . وتقولُ في إعرابِه :

نَــَجَـــَجَ : فعلَّ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح الظاهرِ على آخِرِه ، وهو مبنيٌّ للمعلومِ . أخولتُ : فاعلٌ مرفوعٌ بالواوِ ، نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ ، وأخو مضافٌ ، والكافُ مضافٌ إليه مبنيٌ على الفتح في مَحَلُّ جرٌّ .

وْقُولُه رَحِيمِهُ اللَّهُ : قَامَ غُلامي، ويقومُ عَلامي. هذا لم يَمُرَّ علينا من قبلُ<sup>(٣)</sup>، ويعني به المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: الاسمَ المضافَ إلى ياءِ المتكلِّم.

والاسمُ المضافُ إلى ياءِ المتكلِّم لابدُّ أن يكونَ ما قبلَ ياءِ المتكلم فيه مكسورًا ؟ لأنَّ ياءَ المتكلِّم لا يُناسِبُها إلا كسرُ ما قبلَها ، فكيف نُعْرِبُه ، والمؤلفُ رحِمه اللَّهُ يقولَ : الفاعلُ

<sup>=</sup> لصحة مفردهما في الغالب عند جمعه عليهما ، بخلاف جمع التكسير ؟ فإن مفرده لا بد أن يتغير في الجمع، فكأنما يصيبه الكسر؛ لِيدخُلَه التغيير.

<sup>(</sup>١) وأما ما سوى ذلك فإنه يرفع بالضمة الظاهرة ، فالمفرد بنوعيه ؛ المذكر والمؤنث ، وجمع التكسير بنوعيه : المذكر والمؤنث، وجمع المؤنث السالم، كل هذا يرفع بالضمة الظاهرة.

<sup>(</sup>٢) وينضم بذلك إلى قسم الفاعل الذي يعرب بالحروف، والمؤلف رحمه الله – كما رأيت – مثَّل له بمثالين؛ مع الفعل الماضي ، ومع الفعل المضارع .

<sup>(</sup>٣) ولكنا قد ذكرناه عند الكلام على الإعراب التقديري كتتمة .

هو الاسمُ المرفوعُ ، و « قام غُلامِی » لیس فیه اسمٌ مرفوعٌ ؟ والجوابُ أن نقولَ : غلام : فاعلٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ المقدَّرةُ على ما قبلَ یاءِ المتکلِّم ، منَعَ من ظهورِها اشتغالُ المحلِّم بحركةِ المناسبةِ . ونقولُ كذلك في « یقومُ غُلامِی »(۱) .

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: وما أشْبَهَ ذلك. أى: وما أشْبَهَ ذلك من الأمثلةِ ، وقد أجاد وأفاد رجِمه اللَّهُ(٢).

وعلى كلَّ حالِ الفاعلُ فى كلِّ هذه الأمثلةِ اسمٌ ظاهرٌ<sup>(٢)</sup>، وقد سبَقَ أن الفاعلَ يكونُ أيضًا اسمًا مُضْمَرًا، وهذا هو الذى سيذكُرُه المؤلفُ رجِمه اللَّهُ، إن شاء اللَّهُ تعالى.

\$\$ \$\$ 3\$\$

<sup>(</sup>١) وعليه فالفاعل المرفوع بالضمة ، قد يكون إعرابه ظاهرًا ، وقد يكون تقديريًّا ، والمؤلف - كما رأيت - مثلً للإعراب التقديرى بالاسم المضاف لياء المتكلم ، ونحن قد مَرَّ بنا من قبل أن الإعراب التقديرى يكون أيضًا على الاسم المختوم بألف لازمة ، مفتوح ما قبلها ، وهو الذى يُطْلِق عليه النحاة « الاسم المقصور » ، وذلك نحو « الفتّى ، لَيْلَى ، سَلْمَى » .

ويكون أيضًا على الاسم المختوم بياء لازمة ، مكسور ما قبلها ، وهو الذي يطلق عليه النحاة «الاسم المنقوص » ، ومثاله : «القاضِي ، الداعِي ، المنادِي » .

ويكون أيضًا على الاسم المختوم بواو لازمة ، مضموم ما قبلها ، ومثاله - كما هو عند الكوفيين - : « ما شُمِّى به من الفعل ، نحو : يدعو ، ويغزو - وما كان أعجميًا ، نحو : سَمَنْدُو ، وقَمَنْدُو » . وقد تقدم بيان ذلك مُفَصَّلًا في باب الإعراب ، فارْجِعْ إليه ، واللَّه يُرشدك .

 <sup>(</sup>۲) وخلاصة ما سبق أن الظاهر على أنواع ؛ لأنه إمّا أن يكونَ مفردًا ، أو مثنى ، أو مجموعًا جمعًا سالمًا ، أو جمع على أنواع ؛ لأنه إمّا أن يكون مذكرًا ، وإما أن يكون مؤنثًا ، فهذه ثمانية أنواع .

وأيضًا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة ، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة ، وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيًا ، وإما أن يكون مضارعًا ، وقد سبقت الأمثلة من كلام المؤلف رجمه الله على كل هذا .

 <sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف رحمه الله للاسم الظاهر عشرين مثالًا ؛ عشرة مع الماضي ، وعشرة مع المضارع ، وقدَّم الكلام
 على الاسم الظاهر على سبيل اللف والنشر المرتب .

### أنواع الفاعِلِ المُضْمَرِ

قال المؤلف رجمه الله: والمضمّرُ اثنا عشَن، نحوُ قولِك: ضربُتُ ، وضربُنا ،

قولُه رحِمه اللَّهُ: المُضْمَرُ؛ أي: الضميرُ.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: اثنا عشَرَ . الدليلُ على ذلك التتبُّعُ والاستقراءُ ، فقد تَتَبَّع علماءُ النحوِ رحِمهم اللَّهُ الضمائرَ ، فوجَدُوها لا تَخْرُجُ عن اثْنَىْ عشَرَ ضميرًا(٢) .

تُم قال المؤلفُ رحِمه اللّهُ: نحوَ قولِك: ضرَبْتُ ("). التاءُ فاعلٌ، وهي ضميرٌ للمتكلّم.

<sup>(</sup>١) لمَّا قدَّم المؤلف رحمه اللَّه الكلام على الفاعل الظاهر أخذ يتكلم على الفاعل المضمر ، فذكر أنه اثنا عشر ضميرًا ؟ سبعة للحاضر ، وخمسة للغائب ، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل ، إن شاء اللَّه تعالى .

<sup>&#</sup>x27;(۲) قد يُرِد على كلام المؤلف والشارح رحمهما اللَّه تعالى إشكال، وهو كيف يقولانِ: إن الضمائر التى تكون في مَحَلِّ رفعِ، فاعلًا، اثنا عشر ضميرًا، وهي - كما هو معلوم - ثمانية عشر ضميرًا ؟ والجواب عن هذا الإشكال أن نقول: إن مراد المؤلف والشارح رحمهما اللَّه بحصرها في اثنى عشر ضميرًا ليس المراد به حصر لفظ الضمائر التي تعرب فاعلًا في اثنى عشر ضميرًا، وإنما المراد به حصر أنواعها في اثنى عشر نوعًا.

وذلك لأن الضمير إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذى يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين؛ لأنه إما أن يكون المتكلم واحدًا، وإما أن يكون أكثر من واحد.

والذى يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى خمسة أنواع ؛ لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر ، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة ، وإما أن يدل على مثنى مطلقًا ، وإما أن يدل على جمع مذكر ، وإما أن يدل على جمع مؤنث ، فيكون المجموع اثنى عشر .

وقد مثَّل المؤلف رحمه اللَّه لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر .

<sup>(</sup>٣) هذا مثال المتكلِّم الواحد ، مذكَّرًا كان ، أو مؤنثًا .

<sup>(»)</sup> التفسائر الشمانية عشر هي : أنا ، نحن ، أنت ، أنتِ ، أنتُما ، أنتُم ، أُنتُنَّ ، هو ، هي ، هما ، هم ، هُنُّ ، تاء الفاعل ، نا الفاعِلِين ، نون النسوة ، ألف الاثنين ، واو الجماعة ، ياء المؤنثة .

وإعرابُ « ضَوَبْتُ » هكذا : ضَرَب : فعلٌ ماضٍ ، مبنيٌ على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفع المتحرُّكِ .

وعلى كلامِ المؤلفِ : ضَرَب : فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على فتحِ مقدَّرٍ ، على آخرِه(١) . والتاءُ: فاعلٌ مبنىٌ على الضمّ ، في محَلٌ رفع ، ولا يمكنُ أن نقولَ : إنه مرفوعٌ ؛ يعنى : لا تَجْعَلْ هذه الضمةَ ضمةَ إعرابٍ ، بل هي ضمةُ بناءٍ ، ولهذا نقولُ : مبنيٌّ على الضمّ في محلّ رفع.

وقَولُه رحِمه اللَّهُ: وضَرَبْنا (٢).

تقولُ في إخرابه:

ضَرَّب : فعلَّ ماضٍ مبنيٌّ على السكونِ ، أو مبنيٌّ على فتحٍ مُقَدَّرٍ على آخِرِه ، منَع

(١) تقدم.

(٢) بفتح الضاد والراء وسكون الباء، هذا مثال ضمير المتكلم المتعدُّد، أو الواحد الذي يُعَظِّم نفسَه، ويُنزُّلها منزلة الجماعة.

وهذا الضمير ليسشى ٥ نا ٥ الفاعلين ، وليُتتَبُّهُ إلَى الفرق بينه وبين ٥ نا ١ المفعوليين " .

 (٥) فـ (١ نا ) الما الما الله نام و الله ي يكون في محل رفع ، فاعلا ، أو نائب فاعل ، أو اسمًا للنواسخ الفعلية ، (١ كان وأخواتها ، وكاد وأخواتها » .

وهذا في حالة اتصاله بالفعل الماضي ، وبناء الفعل معه على السكون ، نحو المثال الذي ذكره المؤلف رحمه اللُّه ، وهو الذي يعنيه المؤلف والشارح رحمهما اللَّه .

وأما ٥ نا ٥ المفعوليين فهو الذي يَكُونَ في محل جر أو نصب.

فيكون « نا » ضَمير جر إذا اتُّصَل بالاسم ، أ وبحرف الجر ، نحو قوله تعالى : ﴿رَبُّنَا وَلَا نَحْمِلْ عَلَيْمَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلَتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلَا تُحَكِيْلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِيُّكِهِ .

الشاهد في الآية على اتصال « نا » بالاسم ، وبالتالي كونه في محل جر ، مضافًا إليه : « ربَّنا ، قبلنا » ـ والشاهد في الآية على اتصاله بحرف الجر ، وبالتالي كونه في محل جر ، اسمًا مجرورًا : « لنا » .

ويكون « نا » ضمير نصب في غير ما سبق ، وينحصر ذلك فيما يلي :

١ – إذا اتصل بالفعل المضارع أو الأمر ، مثل : اللَّهُ يَمْحُفَظُنا - انصُرْنا يا اللَّهُ على اليهود وأعوانهم .

٣- وإذا اتصل بالماضي، ولم يُبنُ معه الماضي على السكون، مثل: الطالبُ فَهمَنا.

٣- وإذا اتصل بحرف ناسخ ﴿ إِنَّ وأخواتها ﴾ مثلَ قوله تعالى : ﴿ ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ آمِنُوا بِرَبُّكُمْ فَآمَنَّا﴾ .

من ظهورِه المناسبةُ (') و «نا »: ضميرٌ فاعلٌ ، مبنىٌ على السكونِ ، في مَحَلُّ رفعٍ . والفورِه المناسبةُ (الله وحدَه ، و «ضرَبْنَا » : أنَّ «ضرَبْتُ » للمتكلِّمِ وحدَه ، و «ضرَبْنَا » : أنَّ «ضرَبْتُ » للمتكلِّمِ وحدَه ، و «ضرَبْنا » للمتكلِّم ، ومعَه غيرُه ، أو للمعظّم نفسَه .

قد يقولُ قائلٌ: ضرَبْنا. وهو الضاربُ وَحْدَه، لكن يُرِيدُ بهذا التعظيم، وكلّما أضاف اللهُ لنفسِه الضميرَ بهذه الصيغةِ فالمرادُ به التعظيم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَ الْسُمَاوَتِ وَالْمَادُ مِنْ اللّهُ لَنْفُسِه الضميرَ بهذه الصيغةِ فالمرادُ به التعظيم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَ اللّهِ لَنُهُ مِنْ اللّهِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبٍ ﴾ .

نقولُ : « نا » في الموضعَيْنِ المرادُ بها التعظيمُ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: وضَرَبْتَ '''. هذا مثالُ ضميرِ المفردِ المذكّرِ المخاطَبِ. وقولُه رحِمه اللَّهُ: وضَرَبْتِ ''''، هذا مثالُ ضميرِ المفردةِ المؤنثةِ المخاطَبةِ.

والعربُ لَمَّا كان الرجلُ أعلى من المرأةِ (') جعَلوا له الحركةَ العُلْيا، ولَمَّا كانت المرأةُ أسفلَ جعَلُوا له الحركةَ العُلْيا، ولَمَّا كانت المرأةُ أسفلَ جعَلُوا لها الحركةَ السُّفْلَى، وهذه من المناسبةِ الغريبةِ؛ لأنَّ الرجالَ أقوى من النساءِ.

وقل قال بعضُ العلماءِ: إن جميعَ الألفاظِ مناسبةٌ لمعناها(٥)، وهذا غالبًا، تَجِدُ مثلًا

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم

<sup>(</sup>٢) بفتح الضاد والتاء.

<sup>(</sup>٣) بفتح الضاد، وكسر التاء.

 <sup>(</sup>٤) قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ إِلَمْعُهُونِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَٱللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ .
 وقال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوْآمُونَ عَلَى ٱللّهَ كَالْمَاكَةِ بِمَا فَصْنَكُلَ ٱللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا آنفَقُوا مِن أَمْوَلِهِمْ ﴾ .
 أَمْوَلِهِمْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بأحكام المولود ص ٢٤٩: الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى
 الاسم بالمستمى: وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه:

أحدها : قول سعيد بن المسبب : ما زالت فينا تلك الحُرُونة .

وهي التي حصلت من تسمية الجد بخزّن .

وقد تَقَدُّم قول عمر رضي اللَّه عنه لجَمْرَةَ بن شِهابٍ : أَدْرِكْ أَهلَك ، فقد احترقوا .

ومنع النبي ﴿ الله من كان اسمه حربًا أو مُرَّة أن يَحْلُب السَّاة ، تلك التي أراد حَلْبَها . =

الحجرَ ، بمجردِ أن نقولَ : حَجَر . تَشْغُرُ بيُبُوسةِ وصَلابةِ ، لكن لا ندْرِى لماذا ؟ هل هذا الشعورُ ؛ لأننا نَعْرِفُ أن الحجَرَ هو هذا الحجَرُ ، أو أنَّه أمرٌ يَدُلُّ عليها .

ولقد رأَيْنا في حاشية على شرح التحريرِ « مُخْتَصَرِ الأصولِ » أنه قال : ما من كلمةٍ في اللغةِ العربيةِ إلا وبينَها وبينَ معناها مناسبةٌ .

وقولُه رَحِمه اللَّهُ : ضَرَبَّتُما (') . هو للمثنى من مذكّرٍ ومؤنثٍ ('')، تقولُ للرجلَيْنِ : ضرَبْتُما ، وتقولُ للمرأتَيْنِ : ضرَبْتُما .

ولكن ما هو الضميرُ في « ضرَبْتُما » ؟ هل هو التاءُ وحدَها ، وما بعدَه علامةُ تثنيةٍ ؟ أو أنَّ الضميرَ الجميعُ؟

وشواهد ذلك كثيرة جدًا، فقل أن تَرى اسمًا قبيحًا، إلا وهو على مُسَمَّى قبيح، كما قيل: =
 وقلَّمَا ٱبْصَرَت عَيْنَاك ذا لَقَبِ إلا ومعناه إنْ فكرَّث فى لَقَبِه
 واللَّه سبحانه وتعالى بحكمته فى قضائه وقَدَرِه يُلْهِمُ النفوس أن تضع الأسماء على حَسَب مُسَمَّياتها ؟
 لتُناسِبَ حكمتُه تعالى بينَ اللفظِ ومعناه ، كما تُناسِبُ بينَ الأسبابِ ومُسَبَّباتِها .

قال أبو الفتح ابن جنّى : ولقد مَرّ بي دَهْرٌ ، وأنا أسمع الاسم ، لا أدرى معناه ، فآخذ معناه من لفظه ، ثم أكشفه ، فإذا هو ذلك المعنى بعينه ، أو قريب منه .

فذكرت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: وأنا يقع لي ذلك كثيرًا.

وقد تقدم قوله ﷺ : ﴿ أَسْلَمُ سالمُهَا اللَّهِ ، وغِفَارُ عَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وغُصَيُّةُ عَصَتِ اللَّهَ ورسولَه ، .

ولَمَّا أَسلمُ وَحُشِيِّ قَاتِلُ حمزة رضى اللَّه عنه وقف بين يدي النبي سَرِيَّيْ ، فكرِه اسمه وفعله ، وقال : « غَيِّبُ وجهَك عنه .» .

وبالجملة فالأخلاق والأعمال القبيحة تستدعى أسماء تناسبها، وأضدادها تستدعى أسماء تناسبها، وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف، فهو كذلك في أسماء الأعلام، وما سُمّى رسول الله على محمدًا وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه.

ولهذا كان لواء الحمد بيده ، وأُمَّتُه الحَمَّادون ، وهو أعظم الخلق حمدًا لربه تبارك وتعالى ، ولهذا أمر رسول الله ﷺ بتحسين الأسماء ، فقال : « حسنوا أسماء كم » ؛ فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحى من اسمه ، وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه ، وترك ما يضاده .

ولهذا ترى أكثر الشقّل أسماؤهم تناسبهم، وأكثر العِلْية أسماؤهم تناسبهم، وباللّه التوفيق. اهـ (١) بفتح الضاد، وضم التاء.

<sup>(</sup>٢) فهو مثال ضمير المخاطبَيْنِ الاثنين، مذكَّرَين، أو مؤنثتين.

الجُوابُ: الْحَتَلَف في ذلك النحاةُ ، فقال بعضُهم: الضميرُ الجميعُ ، فتقولُ في إعرابِ « ضرَبْتُما » : فاعلٌ . إعرابِ « ضرَبْتُما » : فاعلٌ .

وَقَالَ بِعَضَّ النَّحُويِّيِسَ: الفاعلُ هو التاءُ فقط، وما بعدَه علامةٌ فارقةٌ؛ لأنك لا تُفَرُّقُ بِينَ «ضرَبْتُ» لنفسِك، و «ضرَبْتُما» للمثنى إلا بالميم والألفِ<sup>(١)</sup>.

وَإِذَا قَلْنَا : إِن الميمَ والألفَ علامةٌ ، فإننا نقولُ عندَ الإعرابِ : التاءُ فاعلٌ مبنيٌ على الضمّ في محَل رفع ، والميمُ والألفُ علامةُ التثنيةِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ضَرَبْتُمْ . هو لجماعةِ الذكورِ (٢) .

وقولُه رجمه اللُّهُ: ضرَبْتُنَّ . هو لجماعةِ الإناثِ(٣).

وبذلك يَصِلُ عددُ الضمائرِ التي مَرَّتُ علينا إلى سبعةِ ضمائرَ : اثنانِ للمتكلِّمِ ، وهما ضرَبْتُ ، وضرَبْنا .

وخمسةٌ للمخاطَبِ، وهي: للمخاطَبِ، أو المخاطَبةِ، أو المخاطَبةِ، أو المخاطَبَيْنِ، أو المخاطَبَيْنِ، أو المخاطَبينِ، أو المخاطَبينَ، أو المخاطَباتِ.

وإعراب هذه الضمائر يكون هكذا:

صْرَبْتُ: التاءُ: فاعلُ مبنىٌ على الضمُّ، في مَحَلُّ رفعٍ.

صْرَبْنَا : نا : فاعلٌ مبنىٌ على السكونِ في محلِّ رفع .

<sup>(</sup>۱) فتكون الميم والألف على هذا القول حرفين دالين على خطاب اثنين أو اثنتين ، وما قيل في الألف هنا يقال أيضًا في الميم الساكنة من «ضربتُم » ، والنون المشدَّدة من «ضربتُنَّ » ، فقد اختلف النحاة فيهما أيضًا : هل الميم والنون من الضمير ، أم هما حرفان دالان على الجمع ؛ الميم تدل على خطاب جمع الذكور ، والنون تدل على خطاب جمع الإناث ؟

وانظر النحو الوافي ١/ ٢٢٢، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) وهذا مثال ضمير المخاطَبِينَ من جمع الذكور .

<sup>(</sup>٣) وهذا مثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات.

<sup>(</sup>٤) المخاطَبان والمخاطَبتان لهما ضمير واحد، كما مر، وهو « تُمَّا » ـ

ضَوَبْتُ ، التاءُ : فاعلُ مبنىٌ على الفتحِ في محلُّ رفعٍ .

صْرَبْتِ : التَّاءُ : فاعلُ مبنىٌ على الكسرِ في محلُّ رفعٍ .

صَرَبْتُما : فيها وجهان :

فمِنَ المُعْرِبِينَ مَن يُعْرِبُ التاءَ والميمَ والألفَ جميعًا، فيقولُ: تُمَا: ضميرٌ مبنيٌّ السكونِ في محلٌ رفع.

ومنهم مَن يَجْعَلُ الإعرابَ على التاءِ فقط، ويَجْعَلُ الباقيَ علامةً، فيقولُ في إعرابِ «تُمَا» : التاءُ: فاعلٌ مبنيٌ على الضمّ، في محلٌ رفع، والميمُ والألفُ علامةُ التثنيةِ .

ضَرَبْتُم : نقولُ فيها كما قلنا في « ضرَبْتُمَا » ؛ إما أن تكونَ التاءُ فاعلًا ، والميمُ علامةً جمعِ الذكورِ ، أو نقولَ : « تُمُ » ضميرٌ مبنيٌ على السكونِ في محلٌ رفعٍ .

صَرَبْتُنَ ؛ لنا أن نقولَ ؛ التاءُ فاعلٌ ، والنونُ المُشَدَّةُ علامةُ جمعِ النسوةِ ، أو نقولَ : « ثُنَّ » جميعًا فاعلُ<sup>(١)</sup> .

تُم قَالَ المؤلفُ رَحِمهُ اللَّهُ: ضَرَبَ<sup>٣</sup>. هذه ليس فيها ضميرٌ، لكن نقولُ: إنَّ الضميرُ مُشْتَتِرٌ جُوازًا، تقديرُهُ: هو، فـ «ضَرَبَ»؛ أى: هو. مَن؟ رجلٌ معروفٌ، أو غيرُ معروفٍ، أو غيرُ معروفٍ، المُهيمُ أن نقولَ: ضَرَبَ: فعلٌ ماضٍ، والفاعلُ ضميرٌ مُشتَتِرٌ جُوازًا، تقديرُه: هو<sup>٣</sup>.

<sup>(</sup>١) وهذا بناء على الخلاف .

 <sup>(</sup>۲) قد اثتَهَى المؤلف رحمه الله من ذكر الضمائر التي تدل على متكلم ، والتي تدل على مخاطب ، وهذا هو
 بداية الكلام على الضمائر التي تدل على غائب .

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو مثال ضمير الواحد المذكر الغائب ، تقول : محمدٌ ضَرَبَ أخاه ، وإبراهيمٌ حَفِظ درسه ، وخالدُ
 الجتَهَدَ في عَمَلِه .

فالأفعال « ضرب » ، و « حفظ » ، و « اجتهد » ، كلَّ منها يشتمل على ضمير مستتر جوازًا ، تقديره : هو . يعود على « محمد » ، و « إبراهيم » ، و « خالد » على الترتيب .

وقولُ المؤلفِ رحِمه اللَّهُ: صَرَبَتُ (١٠ : فعلُ ماضٍ ، والتاءُ علامةُ التأنيثِ ، والفاعلُ ضمیرٌ مُشتَیرٌ جوازًا، تقدیرُه: « هی » .

رْقُولُه رَحِمهِ اللَّهُ : ضَرَبًا . ضَرَبً : فعلٌ ماضٍ ، والألفُ فاعلٌ ، ضميرٌ مُثَنِّي ، مبنيٌّ على السكونِ ، في محلَ رفع .

والمؤلفُ رحِمه اللَّهُ: أَسْقَطَ «ضرَبَتَا»، وكان عليه أن يَذْكُرَهِا؛ لأنه رحِمه اللَّهُ يُفَصِّلُ، يَجْعَلُ المذكَّرَ وحدَه، والمؤنثَ وحدَه، فكان عليه أن يقولَ : ضَرَبَتَا .

ونقول في إعوالب صوليا:

ضَرَبَ : فعلٌ ماضٍ ، والتاءُ للتأنيثِ (٢) ، والألفُ فاعلٌ ، مبنيٌ على السكونِ ، في محلّ رفع<sup>(٣)</sup> .

(١) هذا مثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة، تقولَ : هندُ ضرَبَتْ أختَها، وتقولَ : سعادُ حفِظَت درسَها، وتقولُ : زينبُ اجْتَهَدُثُ في عملِها . فالأفعال « ضربت » ، و « حفظت » ، و « اجتهدت » ، كل منها یشتمل علی ضمیر مستتر جوازًا، تقدیره « هی »، یعود علی « هند »، و « سعاد »، و « زینب » .

(٢) وهي تاء التأنيث الساكنة أصالةً ، وإنما حُرُّكت بالفتح لمناسبة الألف ، وإذا وَلِي هذا التاء حرف ساكن فإنها تَحَرُّك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، كقوله تعالى : ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ ، وقوله : ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزيزِ﴾ .

وقد تُضَمُّ ، نحو : قالتُ أمَّةً . وانظر القواعد الأساسية للهاشمي ص ١٨

(٣) وقد جعل الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله قول المؤلف « ضَرَبا » مثالًا على ضمير الاثنين الغائبين مَذَكَرَيْنَ كَانَا ، أَو مؤنثتين ، وضرب لذلك أربعة أمثلة :

المئال الأول: ﴿ ضربا ﴾ في قولك: المحمدان ضَرَبَا بَكُرًا ، أو قولك: الهندان ضرَبَتًا عامرًا .

المئال الثاني: ٩ حفظًا ٤ في قولك: المحمدان حفِظًا درسَهما . أو قولك: الهندانِ حفِظَتَا درسَهما .

المثالُ النالث : ٩ الْجَتَهَدَا ٤ من نحو قولك : البَكْرَانِ الْجَتَهَدا ، أو قولك : الزينبان الْجَتَهَدَتَا .

المثال الرابع : « قاما » في نحو قولك : المحمدان قاما بواجبهما ، أو قولك : الهندان قامَتًا بواجبهما . وانظر التحفة السنية ص ٦٥ .

والذي كان ينبغي على المؤلف رحمه اللَّه أن يُفْرِدَ ﴿ ضربَتَا ﴾ بالذكر ، كما قال الشارح رحمه اللَّه . وهذا جَرْيًا على ما فعَلَه في « ضَرَبَ ، وضَرَبَتُ » ، « ضَرَبْتَ ، و ضربْتِ » ، ونحوهما . ولا يمكن أن يقاس ٥ ضَرَبًا ﴾ على « ضربْتُما » ؛ لأن « ضربتما » الصيغة فيها واحدة للمثني المذكر ، والمثني المؤنث .

إِذِنَ : لا يَخْتَلِفُ الإعرابُ في « ضرَبَتًا » عنه في « ضَرَبَا » إلا في وجودِ تاءِ التأنيثِ . وقولُ المؤلفِ رحِمه اللَّهُ : ضَرَبُوا (' ) .

نقولُ في إعرابِها: ضَرَبَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الضمٌ؛ لاتُّصالِه بواوِ الجماعةِ ، والواؤ: فاعلٌ مبنيٌّ على السكونِ ، في محلٌّ رفع .

وقولُ المؤلفِ وحِمه اللَّهُ: ضَرَبْنَ (\*). بالقَصْرِ، بدونِ ٱلفِ"، وهي لجماعةِ النَّسوةِ.

#### وتقولُ في إعرابِها:

صَّرَب: فعلَّ ماضٍ مبنىٌ على السكونِ؛ لأتِّصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرِّكِ<sup>(١)</sup>، والنونُ: فاعلُّ لجماعةِ النسوةِ، مبنىٌ على الفتحِ في محلً رفع<sup>(۵)</sup>.

(١) هذا مثال الغائبين من جمع الذكور، تقول: الرجال ضَرَبوا أعداءهم، والتلاميذ حفِظوا دروسهم، والتلاميذ اجتهدوا.

(٢) هذا مثال الغائبات من جمع الإناث، تقول: الفَتياتُ ضرَبْنَ عَدَّواتِهِنَّ، والنساءُ حفظنَ أماناتِهِنَّ، والبناتُ اجْتَهَدْنَ في دروسِهِنَّ.

(٣) وإلا فالتي بالألف « ضرَبْنَا » قد مَرَّت بنا ، وذكرنا أن « نا » ضمير المتكلِّم المتعدَّد، أو الواحد الذي يُعَظَّم نفسه ، ويُنَزِّلها منزلة الجماعة .

(٤) سبق في ص ٢٦٤ أن ذكرنا أن ضمائر الرفع تنقسم إلى قسمين: ضمائر رفع متحركة، وضمائر رفع
 ساكنة، وذكرنا هناك أن ضمائر الرفع المتحركة هي: تاء الفاعل، ونون النسوة، ونا الفاعلين، وأن ضمائر الرفع المثنين، وياء المخاطبة المؤنثة، وواو الجماعة.

(٥) قال الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في التحفة السنية ص ٦٦: وكل هذه الأنواع الاثنى عشر السابقة يُسَمَّى الضمير فيها « الضمير المتصل » ، وتعريفه أنه هو : الذي لا يُثِتَذَأ به الكلام () ، ولا يقع بعد « إلا أ » في حالة الاختيار .

ومثلها يأتى فى نوع آخر من الضمير يسمى « الضمير المنفصل » ، وهو : الذى يُبْتَدَأُ به ، ويقع بعد « إلا » فى حالة الاختيار ، تقول : ما ضرَب إلا أنا ، وما ضرَب إلا نحن ، وما ضرَب إلا أنتَ ، وما ضرَب إلا أنتِ، وما ضرَبَ إلا أنتُما ، وما ضرَبَ إلا أنشُمْ ، وما ضرَبَ إلا أنْتُنَّ ، وما ضرَبَ إلا هو ، وما ضرَبَ إلا هى ، «

<sup>(»)</sup> فالضمير المتصل يقع في آخر الكلمة دائمًا ؛ كالتاء في « ضرَبْتُ » ، ولا يمكن أن يكون في صدرها ، ولا في صدر جملتها ، إذ لا يمكن النطق به وحده .

وما ضرَب إلا هما، وما ضرَب إلا هُمّ، وما ضرَب إلا هُنَّ.

وعلى هذا يجرى القياس، وسيأتى بيان أنوع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر، إن شاء الله . اهـ

وهذا هو إعراب الأمثلة التي ذكرها فضيلة الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله على الضمير المنفصل : المثال الأول : ما ضَرَبَ إلا أَنَا .

ما: ن**افية**.

ضَرَبٌ : فعل ماضٍ ، مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب .

إلا: أداة استثناء ملغاة.

ألا: فاعل « ضرب »، مبنى على السكون، في محل رفع.

المثال الثاني: ما ضَرَبَ إلا نحن.

إعرابه كما سبق في المثال الأول، ونحن: فاعل: «ضرب» مبنى على الضم، في محل رفع.

المثال الثالث: ما ضَوَبَ إلا أنتَ . بفتح التاء للمخاطَب.

أنتَ : « أَنْ » من « أنت » ضمير منفصل فاعل « ضرب » مبنى على السكون في محل رفع ، والتاء حرف خطاب ، لا موضع لها من الإعراب .

المثال الرابع: ما ضوب إلا أنتِ. بكسر التاء للمخاطّبة.

أنب: « أَنْ » من « أنْتِ » فاعل « ضرب » مبنى على السكون ، في محل رفع ، والتاء حرف خطاب ، مبنى على الكسر ، لا موضع لها من الإعراب .

المثال الحامس: ما ضرب إلا أنتما .

أَنْتُمَا : ٥ أَنْ ٥ فاعل ٥ ضَرَبَ ٥ مبنى على السكون ، في محل رفع ، والتاء حرف خطاب ، لا محل لها من الإعراب ، والميم حرف عِماد ، والألف حرف دال على التثنية .

المثال السادس: ما ضرب إلا أنتم.

أَنْتُمْ : ﴿ أَنْ ﴾ فاعل ﴿ ضرب ﴾ مبنى على السكون ، في محل رفع ، والتاء حرف خطاب ، والميم علامة الجمع .

المثال السابع: ما ضرب إلا أنْدُنَّ.

أَنْتُسَّ : « أَنَّ » فاعل « ضرب » مبنى على السكون ، في محل رفع ، والتاء حرف خطاب ، والنون علامة جمع النسوة .

وهذه هي أمثلة الحاضر بنوعيه ؛ المتكلِّم والمخاطب (\*) ، وأما أمثلة الغائب : ﴿

<sup>(</sup>٥) فللمتكلم من هذه الضمائر السبعة : أنا ، ونحن . وللمخاطب : أنتَ ، وأنتِ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن .

المثال الأول: ما ضنوب. إلا هو.

هُوَ : ضمير منفصل للمفرد المذكر الغائب، فاعل «ضرب» مبنى على الفتح، في محل رفع. المثال الثاني : ما ضرب إلا هي.

هي : ضمير منفصل للمفردة المؤنثة الغائبة ، فاعل « ضرب » مبنى على الفتح ، في محل رفع . المثال التالث : ما ضرب إلا هُمَا .

هماً : ضمير منفصل للمثنى الغائب مذكرًا أو مؤنثًا ، فاعل « ضرب » ، مبنى على السكون في محل رفع .

المثال الرابع: ما ضَرَبَ إلا هُمْ ـ

هم : ضمير منفصل لجمع الذكور الغائبين، فاعل « ضرب » مبنى على السكون، في محل رفع. المثال الحنامس مما ضرب إلا هُنَّ.

شُنّ : ضمير منفصل لجمع الإناث الغائبات ، فاعل الاضرب المبنى على الفتح ، في محل رفع . والملاحظ أن الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله مع الضمير المتصل ، والأمثلة التي ذكرها الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله مع الضمير المنفصل ، كلّها مع الفعل الماضي ، ولذلك نذكر نحن هنا إن شاء الله أمثلة للضمير المتصل للحاضر وللغائب ، مع الفعل المضارع : أولًا : أمثلة الضمير المنتصل للحاضر ، مع الفعل المضارع :

١ - أَشْرِبُ: للمتكلِّم وحده.

٣- نَتَشْرِبُ : للمتكلِّم المعظِّم نفسه ، أو معه غيره .

٣٠٠ تشريب : للمخاطب المذكر.

أنشر بين: للمخاطبة المؤنئة.

٥- فَشَرِبَانَ : للمثنى مَذَكَّرًا ، أو مؤنثًا .

الله تنشر بُونَ الجمع الذكور المخاطبين.

٧- تُشَرِينُ : لجمع الإناث المخاطبات.

ثانيًا: أمثلة المنسير المتصل المائب، مع النعل المتدارع:

ا ﴿ ﴿ لِيَشُولُ اللَّهُ لَكُو الْعَالِبُ .

٣- تَشُرِبُ : للمؤنثة الغائبة .

٣٠٠ يَشْرِبُونَ : للمشنى الغائب مَذَكَّرُهُ، أو مؤنثًا .

\*\* الشرون الجمع الذكور الغائبين .

ه - يَشُولُونَ : لجمع الإناث الغائبات .

فهذه اثنا عشر مثالًا للضمير المتصل مع الفعل المضارع. =

أما أمثلة الصبير المنفشيل فتقول:

أولًا: أمثلة الضمير التفصل للحاضر. مع الفعل المضارع:

١٠ ما يَضْرِبُ إلا أنا.

٧ ــ ما يَضْرِبُ إلا نحن.

٣- ما يَضُرِبُ إلا أنتَ . يفتح التاء للمخاطب .

ش. ما يَضْرِبُ إلا أنتِ: بكسر التاء للمخاطبة.

ما يَضْرِبُ إلا أنتُما. للمثنى المخاطب، مذكّرًا، أو مؤنثًا.

إلا أنتُم. لجمع الذكور المخاطبين.

٧ - ما يَضْرِبُ إلا أَنْتُنَّ. لجمع الإناث المخاطَبات.

ثانيًا: أمثلة التنمير المنفصل للغاتب، مع الفعل المضارع:

١ --- ما يَضْرِبُ إلا هو . للمفرد المذكر الغائب .

٣- ما يَضْرِبُ إلا هي . للمفردة المؤنثة الغائبة .

٣- ما يَضْرِبُ إلا هما . للمثنى الغائب ، مذكرًا ، أو مؤنثًا .

٤ ما يَضْرِبُ إلا هم. لجمع الذكور الغائبين.

ما يَضْرِبُ إلا هُنَّ . لجمع الإناث الغائبات .

وإعراب هذه الأمثلة يُعْلَمُ مما قبلها ، فلا حاجة للتطويل به .

وبهذا يكون قد انتهى الكلام عن الفاعل، وذاكم هو ملخص الكلام عنه:

١٠- الموفوعات سبعة ، وهي : الفاعل ، والمفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله ، والمبتدأ ، وخبره ، واسم «كان » وأخواتها ، والتابع للمرفوع ، وهو أربعة أشياء : النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل .

 المرفح علامات أرحمه هي: الضعة، وهي الأصل، والألف، والواو، والنون، وهي علامات فرعية.

٣- الماعل هو الاسم المرفوع المذكور قبل فعله . فلا يكون الفاعل فعلًا ، أو حرفًا ، ولا يكون منصوبًا ، أو مجرورًا ، ولا يذكر فعله بعده .

\* النفاعل أنه يكون السما صويحا ، وقد يكون اسمًا مؤوّلًا بالصريح ، فيكون اسمًا صريحا ، ويشمل
 الأسماء الظاهرة ، ك « نوح » ، والأسماء المضمرة ، ك « أنا » .

ويكون اسمًا مؤوّلًا بالتسريح، وهو عبارة عن:

١٠٠ «أنَّ » المشدَّدة ، مع اسمها ، وخبرها .

\* ﴿ أَنْ ﴾ المصدرية ، مع الفعل الذي دخلت عليه . = .

٣ « ما » المصدرية ، مع الفعل الذي دخلت عليه .

٥- الفاعل على قسمين: ظاهر، ومضمر.

الفاعل الظاهر قد يكون مفردًا ، أو مثنى ، أو جمعًا ، والمفرد يشمل المذكر والمؤنث ، والمثنى يشمل
 المذكر والمؤنث ، والجمع يشمل جمع التكسير للذكور ، وجمع التكسير للإناث ، وجمع المؤنث السالم ،
 وجمع المذكر السالم ، واسم الجمع ، واسم الجنس الجمعى ، والأمثلة تقدمت .

 ٧- يؤنث الفعل مع الفاعل المؤنث بتاء ساكنة تُلْحَق آخر الماضى، وبتاء متحرٌكة تلحق أول المضارع،
 وآخِرَ عامل الفاعل إذا كان وضفًا، ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزًا، وتارة يكون واجبًا، وتارة يكون ممتنعًا، فهذه ثلاثة أوجه:

الأُولُ: تأنيث واجب، وذلك في مسألتين:

إحمداهما : أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا ، حقيقي التأنيث ، متصلًا بالفعل ، غير واقع بعد « نعم ، أو بئس » ، سواء كان مفردًا ، أو مثني ، أو مجموعًا جمع مؤنث سالمًا .

الثانية : أن يكون الفاعل ضميرًا ، مؤنثًا ، متصلًا بالفعل ، عائدًا إلى حقيقى التأنيث ، أو مجازيه . الثاني : تأنيث جائز ، بمعنى أنه يجوز تأنيث الفعل ، كما يجوز تذكيره ، وجواز التأنيث وعدمه على ضَرْ بَيْن .

··· ضَوْب تأنيثه راجح على تذكيره .

– وضَوْب تذكيره راجح على تأنيثه .

فَالْتَأْنَيْتُ الرَّاحِيحِ يَقْعِ فِي مَسَأَلْتَيِسْ:

الأولى: أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا ، مجازئ التأنيث ، متصلًا بعامله . ويدخل في مجازى التأنيث : الأولى : التأنيث المجازئ التأنيث ، واسم التكسير مذكرًا كان ، أو مؤنثًا ، وجمع المؤنث السالم إذا كان مفرده مجازى التأنيث ، واسم الجمعى .

الشانية: أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا حقيقي التأنيث، مفصولًا عن عامله بغير « إلا » .

« أما النائيث المرجوح ففي مسألة واحدة ، وهي أن يكون الفاعل مفصولًا عن عامله بـ « إلا » . `
الثالث : تأنيث ممتنع : وامتناع التأنيث – يعنى : وجوب التذكير – ويقع ذلك في حالة واحدة ، وهي أن
يكون الفاعل مذكّرًا مُبَرَّيًا من بُنهة التأنيث ، سواء كان مفردًا مذكرًا لفظًا ومعنى ، نحو : قدم زيد ، أو
مفردًا مؤنثًا لفظًا ، مذكرًا معنى كـ « طلحة » ، وسواء كان مذكرًا مثنى ، نحو : قدم الزيدان ، أو جمع
مذكر سالمًا ، نحو : قدم الزيدون .

تَاهَنَّا : الفاعل إما أن يكون مرفوعًا بالواو .

فيرفع بالضمة إذا كان مفردًا مذكرًا كان أو مؤنثًا ، أو جمع مؤنثِ سالمًا ، أو جمع تكسير للذكور ، أو الاناث .... 왕 왕 왕

ويرفع بالألف إذا كان مثنى ، سواء كان مذكرًا ، أو مؤنثًا . ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالما ، أو اسمًا من الأسماء الخمسة .

تاسعًا : الفاعل إذا رُفِع بالضمة فقد تكون الضمة ظاهرة ، وقد تكون مقدرة .

فتكون مقدرة في الأحوال الآتية :

١- في الاسم المقصور : وهو الاسم المختوم بألف لازمة ، مفتوح ما قبلها ، نحو : الفتي .

\* – في الأسم المنقوص : وهو الاسم المختوم بياء لازمة ، مكسور ما قبلها ، غير مشدد، نحو : القاضي .

٣- في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو: غلامي.

ية - في الأسم الختوم بواو لازمة مضموم ما قبلها ، نحو: قَمَنْدُو.

عاشرًا: الفاعل المضمر إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب.

والذى يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين؛ لأنه إما أن يكون المتكلم واحدًا، وإما أن يكون أكثر من واحد.

ثم إنه قد يكون ضميرًا متصلًا ، وهو : تاء الفاعل ، ونا الفاعِلِين ، وقد يكون ضميرًا منفصلًا ، وهو : أنا ، ونحن .

ويكون ذلك مع الفعل الماضي ، والمضارع .

والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى خمسة أنواع ؛ لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر ، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة ، وإما أن يدل على مثنى مطلقًا ، وإما أن يدل على جمع مذكر ، وإما أن يدل على جمع مؤنث .

ثم إن الذي يدل على مخاطب قد يكون ضميرًا متصلًا، وهو : تاء الفاعل، وياء المخاطبة المؤنثة . وقد يكون ضميرًا منفصلًا، وهو : أنتّ ، أنتٍ ، أنتما ، أنتم ، أنتن .

وكذلك يكون الذى يدل على غائب ، فقد يكون ضميرًا متصلًا ، وهو : ألف الاثنين ، وواو الجماعة . وقد يكون ضميرًا منفصلًا ، وهو : هو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهن . والضميران «هو ، وهي » قد يكونان بارزين ، وقد يكونان مستترين . وكل هذا يكون مع الفعل الماضي ، والفعل المضارع . وقد تقدمت الأمثلة على ذلك كله . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

# النائب عن الماعل

قال المؤلِّفُ رحِمه اللَّهُ: بابُ المفعولِ الذي لم يُسَمَّ فاعلُه، وهو الاسمُ المرفوعُ الذي لم يُذَكَّرُ مَعَه فَاعَلُه'' ، فإن كان الفعلُ ماضيًا ضُمَّ أَوَّلُه ، وكُسِر مَا قبلَ آخِرِهِ ،

(١) هذا هو الثاني من مرفوعات الأسماء السبعة التي سبق أن ذكرها المؤلف رحمه الله في باب مرفوعات الأسماء إجمالًا .

وهذا البائب له تسخيتان:

﴿ أَمَا الْأُولُسِ ، وعليها أكثر المتقدِّمين ، فباب المفعول الذي لم يسم فاعله .

ه وأما النانية ، وعليها أكثر المتأخّرين ، فباب نائب الفاعل .

ئم اعْلَمْ – رحمك الله – أن الكلام قد يكون مؤلَّفًا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو : قطع محمود الغُصْن، ونحو : حَفِظ خليلٌ الدرس، ونحو : يقطع إبراهيم الغصن، ونحو : يحفظ على الدرس. وقد يَحْذِف المتكلُّمُ الفاعلَ من هذا الكلام ، ويكتفي بذكر الفعل ، والمفعول ، وحينئذ يجب عليه أن يُغَيّر صورة الفعل، ويُغَيِّر صورة المفعول أيضًا.

أما تغيير صورة الْفعل فسيأتي الكلام عليه ، وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبًا يُصَيِّره مرفوعًا ، ويعطيه أحكام الفاعل : من وجوب تأخيره عن الفعل ، وتأنيث فعله له إن كان هو مؤنثًا ، وغير

ويُسَمِّي حينتذ « نائبَ الفاعلِ » ، أو « المفعول الذي لم يسم فاعله » .

وَمُثَالَهُ : ضُرِبَتْ هِنْدٌ . حيث أَسْنِدَ الفعل إلى المفعول ، وقام المفعول محل الفاعل ؛ إذ أصل لا ضُرِبَتْ هندٌ » : « ضَرَبَ زيدٌ هندًا » ، فلما تحذِف « زيد » الذي هو فاعل حقيقة أشيد الفعل إلى المفعول ، فأنّث الفعل حتى يوافق تأنيث المفعول، فقيل: ضُربَتْ.

وإنما كان ذلك كذلك؛ لأن الفاعل عُمندة في الجملة الفعلية، لابد من وجوده، فإن لم يكن موجودًا أنِيبَ عنه غيرُه ، كالمفعول به في المثال السابق .

 ثم اعْلَمْ أيضًا - رحمك الله - أن الأغراض التي تدعو المتكلم إلى أن يحذف من كلامه الفاعل، ويعرض عنه كثيرة جدًّا ، غير أنها على كثرتها وتعددها لا تخلو من أن تكون راجعة إلى اللفظ ، أو تكون راجعة إلى المعنى :

قَأَمَا الأسباب الراجعة إلى اللَّفظُ فإن أهمها ثَلاثَة أسباب:

الأَول : قصد المتكلم إلى الإيجاز في العبارة ، ومن أروع أمثلة ذلك : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُمْ

الثَّاني : إصلاح السجع والمحافظة عليه في الكلام المنثور ، نحو قولهم : مَن طابَتٌ سَرِيرتُه مُحمِدَتُ =

وإن كان مضارعًا ضُمَّ أَوْلُه ، وَفَتِح مَا قَبَلَ آخرِهِ .

وهو على قسمين: ظاهرٍ، ومُضْمَرٍ، فالظاهرُ نحوُ قولِك: ضرب زيدٌ، ويُصْرَنبُ زيدٌ ، وأَكْرةَ مَصرُو ، ويُكْرَمُ عَمرُو .

والمُفْمَرُ اثنا عَشَرَ، نحوُ قولِك: ضَرِبْتُ، وضَرِبْنا، وضَرِبْتَ، وضَرِبْنا، وضَرِبْتُما، وضُرِبْتُم، وضُرِبْتُنَّ، وضُرِبَ، وضُرِبَ، وضُرِبَتْ، وضُرِبَا، وضُرِبُوا، وضُرِبْنَ. قَالَ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى: بابُ المفعولِ الذي لم يُسَمَّ فاعلُه.

قَولُه : لَمْ يُسَمَّى. يعنى : لم يُذْكُرُ له فاعلٌ ، فإذا حُذِف الفاعلُ نابَ المفعولُ به

ويقولُ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ في تعريفِه: وهو الاسمُ المرفوعُ الذي لم يُذْكِّرُ معَه

قُولُه رِحِمه اللَّهُ: الاسمُ . خرَج به الفعلُ والحرفُ ، فلا يكونُ الفعلُ والحرفُ نائبَ

وقولُه رحِمه اللَّهُ: المرفوعُ. هذا بيانُ مُحكِّمِه ، أنه يكونُ مرفوعًا .

= سِيرَتُه . إذ لو قيل : حَمِد الناسُ سِيرتَه . لاَخْتَلَف إعراب الفاصلتين، واخْتَلُت السَّجْعة (\*<sup>)</sup>، وهم يحافظون على إعراب الفواصل ، مثل محافظتهم على إعراب القوافي .

ونحو هذا المثال : مَن حَسُنَ عملُه عُرِف فضلُه .

النَّالَتُ : المُحافظة على وزن الشعر في الكلام المنظوم، نحو قول الأعشى :

عُلِّقُتُها عَرَضًا وعُلُقَتُ رَجُهَلًا عَيْرى وعُلُقَ أخرى ذلك الرَجُلُ فَفَى هَذَا البيت ثلاثة أَفْعَالَ مُبِنية للمجهول : أحدها في قوله : « عُلُقْتُها » ، وثانيها في قوله : « وعُلُقَتُ رَجُلًا » ، وثالثها في قوله : ﴿ وعُلِّق أخرى » ، وقد بني الشاعر هذه الأفعال الثلاثة للمجهول بعد أن حذف الفاعل للعلم به ، وهو الله تعالى ، وذلك لقصد تصحيح النظم ، ألا ترى أنه لو قال : عَلَّقَنِيَ اللَّهُ إياها ، وعَلَّقَهَا اللَّهُ رِجَلًا غيرى ، وعَلَّقَ اللَّهُ أخرى ذلك الرجلَ . لَمَا استقام له النظم . =

<sup>(\*)</sup> فكلمة « سريرتُه » فاعل في جملة « من طابت سريرته » ، خلافًا لآخر الجملة الثانية ، وهي « سيرته » ، إذ هي مفعول به ، فلو قيل « سيرتَه » ، لاختلفت السُّجْعة ، فبُنِي الفعل للمجهول ، حَتَى تكون كلمة « سيرتُه » مرفوعة .

وقولُه رجمه اللُّهُ: الذي لم يُذَّكَرُ معَه فاعلُه . احترازًا مما ذُكِر معَه فاعلُه ؛ فإن ذُكِر معَه فاعلُه صار هو مفعولًا به ، ولا يكونُ نائبَ فاعلٍ ؛ وذلك لأنه لا يَجْتَمِعُ النائبُ والمَنُوبُ عنه(١)، فإذا وُجِد المَنُوبُ عنه زال حكمُ النائبِ، وإذا لم يُوجَدِ المنوبُ عنه ثْبَتَ حَكُمُ النَائِبِ، وحَكُمُ نَائِبِ الفَاعَلِ هُو حَكُمُ الفَاعَلِ تَمَامًا، لا يَخْتَلِفُ.

وكقول الآخر:

وما الله والأهلون إلا ودَائِع ولابد يوما أن ثرة الودائع وأما الأسباب المعنوية فكثيرة أيضًا ، ولكنَّ أهمها تُمانية أسباب:

الأول: كون الفاعل معلومًا للمخاطب حتى لا يُختاج إلى ذكره ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلَ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ .

وِالأَصلِ: وخَلَق اللَّهُ الإنسانَ . برفع لفظ الجلالة على الفاعلية ، ونصب ﴿ الإنسان ﴾ على المفعولية ، فحُذِف الفاعل الذي هو ٥ اللَّه ٥ للعلم به ، فبَقِي الفعلُ مُحْتاجًا إلى ما يُشتَد إليه ، فأقيم المفعول به مُقام الفاعل في الإسناد إليه، فأغطِي جميع أحكام الفاعل، فصار مرفوعًا بعد أن كان منصوبًا، فالتبست صورته بصورة الفاعل، فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، فبقى الفعل مع الفاعل على صيغته الأصلية، وغُيّر مع نائبه .

النَّاني : كون الفاعل مجهولًا للمتكلم، فهو لا يستطيع أن يبينه بيانًا واضحًا يُعَيِّنُه ؛ كقولك : شرِق متاعى . فأنت تقول هذا حين لا تعرف السارق ، ولو ذكرته بوصف عام يفهم من الفعل ، كأن تقول : سَرَق اللُّصُّ متاعى . أو : سَرَق سارقَ متاعى . لم يَكنْ في ذلك فائدة زائدة ، على ما تذكره من العبارة المحذوف فيها الفاعل.

الثالث : رغبة المتكلم في الإبهام على السامع ، نحو قولك : تُصُدُق بألف دينار .

الرابع : رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل، إما بصون اسم الفاعل عن أن يجري على لسان المتكلم، وإما بصون اسم الفاعل عن أن يقترن بالمفعول به في الذكر ، نحو أن تقول : خُلِق الخِنْزِير .

الحامس: رغبة المتكلم في إظهار تجقير الفاعل بصون لسانه عن أن يجرى بذكره.

السادس: خوف المتكلم على الفاعل، إذا كان يتوقع أن يناله أحد بمكروه، نحو: شرِق المالُ. إذ لو صَرَّحْنا بالفاعلِ لوَقَع عليه الجزاءُ ، فحُذِف خوفًا عليه .

السابع : خوف المتكلم من الفاعل ، إذا كان جبارًا ينال الناس بأذاه ، نحو : كُسِر الرُّجامج . حيث حذَّفنا الفاعل؛ خوفًا من بطشه وشراسته .

الثامن : عمومية الفاعل ، حيث لا يقع الفعل من واحد بعينه ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُبِّيتُمْ بِتَحِيَّةِ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا﴾ .

(١) وهو الفاعل.

قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ﴾ . الإنسانَ : مفعولٌ به ، ولا نقولُ : نائبُ فاعلٍ ؛ لوجودِ الفاعلِ ، وهو الضميرُ « نا » من « خَلَقْنَا » .

وقال تعالى : ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ .

الإنسانُ: نائبُ فاعلٍ؛ لعدمِ وجودِ الفاعلِ. ولهذا قال: الذي لم يُذْكَرُ معَه فاعلُه.

مثالٌ آخَتُو : تقولُ : أَكُلَ زيدٌ الطعامَ .

الطعامَ : مفعولٌ به .

ولكن إذا قلتَ: أُكِلَ الطعامُ. فـ «الطعامُ» نائبُ فاعلٍ؛ لأنَّنا حذَفْنا الفاعلَ «زيد».

فصَدَق كلامُ المؤلفِ على هذه الصُّورِ وأمثالِها: أنه إذا مُخذِف الفاعلُ، وأُقِيمَ المفعولُ به مُقامَه صار نائبَ فاعلِ.

## تغيير الفعل بعد حدث الناعل

قَالَ المؤلفُ رَجِمِهِ اللَّهُ تَعَالَى: فَإِن كَانَ الفَعلُ مَاضِيًا ضُمْ أَوَّلُهِ ، وكُبر مَا قَبلَ آجره، وإن كان مُضارِعًا ضُمَّ أَوَّلُه، وفُتِح مَا قَبَلَ آخِرهِ (''.

يَعْنَى رَجِمَهُ أَنْنَا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُقِيمَ المفعولَ به مُقَامَ الفاعلِ فلا بدُّ من تغييرِ الفعلِ ؛ لئلا يَلْتَبِسَ الفاعلُ بنائبِ الفاعل.

انْظُرْ إلى دقةِ اللغةِ ، لَمَّا حُذِف الفاعلُ ، وأَقِيمَ المفعولُ به مُقامَه صار لابدُّ من أن نُغَيّرَ الفعلُ، وكيف التغييرُ؟

يَهُولُ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى: فإن كان الفعلُ ماضيًّا ضُمٌّ أوَّلُه، وتُحسِر ما قبلَ

يعنبي رجمه أللُّهُ: إذا كان الفعلُ ماضيًا لزِم التغييرُ في أُوَّلِه، وما قبلَ آخرِهِ . فى أوَّلِه : يُضَمُّ .

وَفَيْمَا قَبْلَ الْآخِرِ : يُكْسَرُ، فَيُكْسَرُ، إن لم يكنْ مكسورًا من قبلُ، أمَّا إذا كان مكسورًا من قبلُ فالأمرُ واضحٌ ؛ كمثلِ «عَلِمَ» لا يحتامُج لتغييرِ ما قبلَ الآخِرِ ؛ لأنه مكسورٌ ، فنُغَيِّرُ الأولَ فقط .

إِذْنَ : الأُولُ يُضَمُّ ، وما قبلَ الآخِرِ يُكْسَرُ ، سواءٌ كان مكسورًا من قبلُ ، أم لا(٢) .

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف رحمه اللَّه الفعل الأمر ؛ لكونه لا يتأتى بناؤه للمفعول ؛ لأنه يلزم ذكر فاعله .

<sup>(</sup>٢) وهذا التغيير الذي يلحق الفعل الماضي عند بنائه لما لم يُسَمَّ فاعله، إما أن يكون تحقيقًا، نحو: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾.

وإما أن يكون تقديرًا ؛ كـ « بيع الطعامُ » ، والأصل بُيع الطعامُ ، بضم الباء الموحدة ، وكسر الياء المثناة تحت ، فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها ، بعد سلب حركتها ، فصار « بِيغ » بكسر الباء الموحدة ، وسكون الياء التحتية (") =

<sup>(\*)</sup> سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الفعل الثلاثي الأجوف ، مع بيان لغات العرب فيه ، عند بنائه لما لم يُسُمُّ فاعله .

فَمَثَلًا : الفعلُ « ضَرَبَ » إذا أَرَدُنا أَن نَبْنِيَه للفاعلِ ، تقولُ : ضَرَبَ . .

ولنائبِ الفاعلِ، تقولُ : ضُرِبَ .

وتقولُ: « عَلِم » للفاعلِ ، « عُلِمَ » لنائبِ الفاعِلِ .

وْتَقَوْلُ : « أَكُلّ » للفاعِل ، « أَكِلَ » لنائبِ الفاعِل .

وتقول : « رَمَى » للفاعِل ، « رُمِى » لنائب الفاعِل .

وَتَشُولُ: « رَضِيَ » للفاعِلِ ، « رُضِي » لنائبِ الفاعِلِ .

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: وإن كان مضارعًا ضُمَّمَ أَوَّلُه، وفُتِحَ مَا قَبَلَ آخِرِه. فأوَّلُ الفعلِ المضارعِ لابدُّ أن يُضَمَّ، وما قبلَ آخِرِه، لابدُّ أن يُفْتَحَ، فلا بدُّ من ثُمَّ ثن.

مثَالُ ذَلَكَ: تقولُ: « يَضْرِبُ » للفاعِلِ ، و « يُضْرَبُ » لنائبِ الفاعِلِ .

ف « يَضْرِبُ » : الأولُ مفتوحٌ ، وما قبلَ الآخِرِ مكسورٌ .

و « يُضْرَبُ » : الأولُ مضمومٌ ، وما قبلَ الآخِرِ مفتوحٌ .

مثالٌ آخَرُ : تقولُ : « يَخْشَى » للفاعِلِ ، و « يُخْشَى » لنائبِ الفاعِلِ .

َ مَثَالٌ ثَالَتٌ : تقولُ : « يَرْضَى » للفاعِلِ ، و « يُرْضَى » لنائبِ الفاعلِ ، ويُلاحَظُ أنَّ الضَّادَ مفتوحةٌ في الحالتَيْنِ ، لكنَّ أوَّلَه يُضَمُّ .

مثالٌ رأبعٌ: تقولُ: « يُكْرِمُ » للفاعِلِ، و « يُكْرَمُ » لنائبِ الفاعلِ، فلابدُ من الاختلافِ، ولكن ما الذي الحُتلف في « يُكْرَمُ » : الأولُ ، أمْ ما قبلَ الآخِرِ ؟

الجُوابُ : ما قبلَ الآخِرِ .

الحلاصةُ : صار الآنَ إذا كان هناك نائبُ فاعلٍ ، وجَبّ أن يُغَيَّرَ الفعلُ : إن كان

<sup>=</sup> وكذلك «شُدَّ الحَبلُ» أصله: شُدِدَ. بضم الأول، وكسر ما قبل الآخر، فأَدْغِمَت الدال في الدال، في الدال، فضار «شُدُ».

ماضيًا ضُمَّ أَوَّلُه، وكُسِر ما قبلَ آخِرِه، وإن كان مضارعًا ضُمَّ أَوَّلُه، وفُتِح ما قبلَ الآخِرِ<sup>(۱)</sup>.

\$5 \$5 **\$**\$

<sup>(</sup>١) ولْيُعْلَم أن التغييرَ الذي يلحق الفعل المضارع ، عند بنائه لما لم يُسَمَّ فاعلُه ، إما أن يكون تحقيقًا ، نحو قولك : يُضْرَب زيدٌ .

بضم الأول ، وفتح ما قبل الآخر .

وإما أن يكون تقديرًا، نحو: يُبَاعُ الطعامُ. إذ أصلُه: يُثِيَع. بضم أوله، وفتح ما قبل الآخر، فنقلت حركة ما قبل الآخر الساكن قبله، فصار الحرف الثاني مفتوحًا، وما قبل الآخر ساكنًا، وتحركت الياء بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الآن قلبت ألفًا، فصار « يُبَاع ».

وَكَذَلَكُ هَ يُشَدُّ الحَبلِ»، وأصله: يُشْدَدُ الحبل. بدالَيْنِ، فأَدْغِمَت إحداهما في الأخرى، فصار «يُشَدّ».

### أقسام نائب الناعل

قال المؤلفُ رحِمه اللّهُ تعالى: وهو على قِسْمَيْنِ: ظاهر، ومُضْمَرِ<sup>(۱)</sup>؛ فالظاهرُ نحوَ قولِك: ضرب زيدٌ، ويُضَرَبُ زيدٌ، وأكْرِمَ عمرُو، ويُكْرَم عمرُو

والخَضْمَرُ اثنا عَشَرَ، نحوَ قولِك: صُرِئتُ، وصُرِننا، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئتُ، وصُرِئِنْ. وصُرِئتُ، وصُرِئِنْ. وصُرِئِنْ. وصُرِئِنْ. قولُد رجِمه اللَّهُ: وهو على قِشْمَيْنِ. الضميرُ «هو » يعودُ على نائبِ الفاعلِ.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ضُرِب زيدٌ، ويُضْرَبُ زيدٌ، وأُكْرِمَ عمرٌو، ويُكْرَمُ عمرٌو. ويُكْرَمُ عمرٌو. ويُكْرَمُ الله فريبَ ، وأكرِمَ الله في المماضى ، و « يُضْرَبُ ، ويُكرَمُ » للمضارع ، والمؤلفُ رحِمه الله هنا لم يُكرِّرِ الأمثلة ، كما كرَّرَها في بابِ الفاعلِ ، ففي بابِ الفاعلِ جاءَ بالمفردِ ، والمثنى ، وجمع السلامة " ، وهنا لم يَجِيُّ إلا بالمفردِ ؛ وذلك لأنَّ نائبَ الفاعلِ يُنزَّلُ منزلة الفاعلِ ، فما كان مثالًا هناك فلْيَكُنْ مثالًا هنا .

إِذِن : قولُ المؤلفِ رجِمه اللَّهُ : ضُرِبَ زيدٌ . نَجْعَلُه مُثَنَّى ، فنقولُ : ضُرِبَ الزيدانِ . وَخَعْلُه جمعَ مذكرِ سالمًا ، فنقولُ : ضُرِبَ الزيدونَ . وَنَجْعَلُه من الأسماءِ الخمسةِ ،

<sup>(</sup>١) فنائب الفاعل ينقسم – كما ينقسم الفاعل – إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل.

<sup>(</sup>٢) هذه أربعة أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله على نائب الفاعل الظاهر.

المُنَالَ الأَولَ : ﴿ ضُرِب زيد ﴾ مثال للماضي المجرد من الزيادة .

وَ الْمُثَالَ النَّانِي : ﴿ يُضْرُب زيد ﴾ مثال للمضارع المجرد من الزيادة .

وَالمَثَالِ النَّالَثُ : ﴿ أَكْرِمَ عَمَرُو ﴾ ، والمثال الرابع : « يُكَّرَم عَمَرُو ﴾ .

مثال لنائب الفاعل مع المزيد في الماضي والمضارع.

والمراد بالمجرد ما كان وزنه على وزن « فُعِل » كـ « ضُرِب » ، فيقال : الضاد فاء الكلمة ، والراء عين الكلمة ، والباء لام الكلمة ؛ لأنها في مقابلة الفاء والعين واللام في « فُعِل » .

والمراد بالمزيد ما كأن فيه زيادة عن هذه الأحرف الثلاثة ، نحو « أكرم » ، فإنه على وزن « أفعل » ، فيقال ؛ الهمزة زائدة لزيادتها على الأحرف الثلاثة ، والكاف فاء الكلمة ، والراء عين الكلمة ، والميم لام الكلمة .

<sup>(</sup>٣) أي : جمع المذكر السالم ، وجمع المؤنث السالم .

#### فنقولَ : ضُرِبَ أخوك .

إِذَنَّ : مَا صَحَّ مِثَالًا للفاعلِ صحَّ مِثَالًا لنائبِ الفاعلِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: والمُضْمَرُ اثنا عَشَرَ، نحوُ قولِك، ضُرِبْتُ، وضُرِبْنا، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتُما، وضُرِبْتُمْ، وضُرِبْتُ، وضُرِبْتَ، وضُرِبَ، وضَرِبْتَ، وضَرِبًا، وغُربُول وغُربُن .

إِذَن : المُضْمَراتُ هنا هي المُضْمَراتُ في الفاعلِ ، إلا أنه اخْتلَفَ بِناءُ الفعلِ (١). قُولُه رَحِمهُ اللَّهُ : ضُرِبْتُ (\*). «ضُرِب » : فعلَّ ماضٍ مبنىٌ للمجهولِ ، وإن شئتَ فَقُلْ كَمَا قَالَ المؤلفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَبنيٌّ لمَا لَم يُسَمَّ فَاعلُه .

وِقُولُنا : مَا لَمْ يُسَمَّ قَاعَلُهُ . أَدَقُّ من قولِنا : مجهولٌ . لأنه قد يكونُ الفاعلُ معلومًا ، لكن لم يُسَمُّ، فقولُه تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ﴾ الفاعلُ معلومٌ، وهو « اللَّهُ » ، لكننا لم نُسَمُّه، ولهذا كان تعبيرُ المؤلفِ بقولِه: بابُ المفعولِ الذي لم يُسَمَّ فاعلُه. أحسنَ من قولِنا : المبنى للمجهولِ .

إِذَنْ : نقولَ : ضُرِبَ : فعلّ ماضٍ مبنىٌ لِمَا لم يُسَمَّ فاعلُه ، وبُنِيي على السكونِ ؛ لاتُصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرِّكِ، والتاءُ: نائبُ فاعلِ ضميرٌ مبنيٌ على الضمِّ، في محلِّ رفع ؛ لأنَّ نائبَ الفاعلِ يقومُ مَقامَ الفاعلِ .

وقولُ المؤلفِ رجمه اللَّهُ: ضُولِتُنمَا "، «ضُوبِ، فعلٌ ماضٍ مبنىٌ لِمَا لم يُسَمَّ فاعلُه، وبُنِي على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرُّكِ، والتاءُ: نائبُ فاعلِ ضميرٌ

<sup>(</sup>١) وهذا قد سبق الإشارة إليه، في الكلام على تغيير الفعل بعد حذف الفاعل.

<sup>(</sup>٢) بضم الضاد، وكسر الراء، وضم التاء للمتكلم.

<sup>(</sup>٣) بضم الضاد، وكسر الراء، وضم التاء للمثنى المخاطب مطلقًا.

لم يتكلم الشارح رحمه الله على قول المؤلف رحمه الله : « ضُرِبْنا » - بضم الضاد ، وكسر الراء للمتكلم ومعه غيره ، أو المعطَّم نفسه – و « ضُرِبْتَ » بضم الضاد ، وكسر الراء ، وفتح التاء للمخاطب المذكر – و« ضُرِبْتِ » – بضم الضاد ، وكسر الراء ، والتاء للمخاطبة المؤنثة - إما سهوًا ، وإما لأن إعراب هذه ==

مبنيٌّ على الضمُّ، في مَحَلِّ رفعٍ، والميمُ والألفُ علامةُ التثنيةِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ضُرِبْتُنَ (١٠). «ضُرِب»: فعلٌ ماضٍ مبنىٌ لِمَا لَم يُسَمَّ فاعلُه،

= الضمائر الاثني عشر ، مع الفعل ٥ ضرب ، قد مَرَّ في باب الفاعل ، فلا تثريب على الشارح رحمه الله أن ترك الكلام على شيء منها .

ثم إنه رحمه الله قد قام في هذا الباب : باب المفعول الذي لم يسم فاعله ، بإعراب ما به يفهم إعراب هذه الضمائر مع فعلها .

وإعراب هذه الأمثلة الثلاثة التي ترك الشارح رحمه الله ذكوها، كالآتي :

ضَرِبْنا: ضرب: فعل ماض مبنى للمجهول، مبنى على السكون؛ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك

ونا : ضمير المتكلم ومعه غيره، أو المعظم نفسه، نائب فاعل، مبنى على السكون في محل رفع. صُّوبْتَ : ضرب : فعل ماضٍ مبنى لما لم يسم فاعله ، والتاء ضمير المخاطب نائب الفاعل ، مبنى على الفتح في محل رفع .

صُّرِبْتِ : ضرب : فعل ماض مبني للمجهول ، والتاء ضمير المخاطبة المؤنثة ، تاثب فاعل مبني على الكسر في محل رقع .

(١) لم يذكر الشارح رحمه الله « ضُرِبْتُمْ » بضم الضاد ، وكسر الراء ، وضم التاء ، وإعرابه هكذا : صَرب : فعل ماضٍ مبنى لما لم يسم فاعله ، والتاء ضمير المخاطِيِينَ المذكرين ، نائب فاعل ، مبنى على الضم، في محل رفع، والميم علامة الجمع.

والحاصل أن التاء في الجميع نائب الفاعل، وما اتصل بها حروف دالة على المعنى المراد ؛ من تثنية وجمع

وضَمُّوا التاء مع المتكلم؛ لأن الضم من الشُّفَتَيْن، ويحتاج في النطق لتحريك عضوين، فكان أقوى مما بعده، وأغطِي للمتكلم؛ طلبًا للتناسب.

وفتحوها مع المخاطب المذكر ؛ لأن الفتح من أقصى الحَنَك ، فكان ضعيفًا عن الضم ، فأعطى للمخاطب

وكسروها مع المخاطبة المؤنثة ؛ لكون الكسر من وسط الحَنك ، فكان بين المَحْرَجَيْن ، فأعطى للمؤنثة المخاطبة ؛ جَبْرًا لما فاتها من القوة ، وهذه الأقسام السبعة للحاضر ؛ متكلَّمًا كان أو مخاطبًا .

والتاء المتحرُّكة التي للمتكلم هي الأصل ، وتبني على الضم ؛ مثل « صدَّقْتُ » ، وفروعها الخمسة هي : صدَّقْتَ؛ للمخاطب المذكر. صدَّقْتِ؛ للمخاطُّبة. صدَّقْتُما؛ للمثنى المخاطب؛ مذكرًا أو مؤنثًا: صدقْتُم ؛ لخطاب جمع الذكور . صدَفَّتُنَّ ، لخطاب جمع الإناث .

وقد تقدم ذكر تاء الفاعل بفروعها في باب الفاعل، فارجع إليه، واللَّه ينفعك.

وقله ذكر الأستاذ عباس بن حسن رحمه اللَّه في كتابه « النحو الوافي » ٣٣٨/١ أن هناك حالة =

وبُنِي على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرِّكِ ، والتاءُ : نائبُ فاعلِ ، ضميرٌ مبنىٌ على الضمّ ، في محلِّ رفعِ ، والنونُ علامةُ جمعِ النسوةِ .

وقولُه رَحِمه اللَّهُ: ضُرِبَ ``. فعلٌ ماضٍ مبنىٌ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، ونائبُ الفاعلِ ضميرٌ مستَتِرٌ جوازًا؛ لأنَّ تقديرَه « هو »، والذي تقديرُه « هو » يكونُ جوازًا <sup>(٢)</sup>.

= يجب فيها بناءُ تاء المخاطبة على الفتح دائمًا ، ليس هذا مقام ذكرها ؟ حرصًا على عدم الإطالة .

(١) بضم الضاد، وكسر الراء، وفتح الباء للمذكر الغائب، وهذا هو بداية أمثلة الغائب.

(۲) كلام الشارح رحمه الله هنا كلام مجمل؛ لأنه أحيانًا قد يكون الضمير المستتر تقديره و هو ، ومع ذلك
 يكون مستترًا وجوبًا ، وليس جوازًا .

ولذَلَك نقول : إن الكلام على استتار الضمير مطلقًا جوازًا كان أو وجوبًا ، يحتاج إلى تفصيل ، وذاكم هو تفصيل الكلام عليه

اعُلُمْ أُولًا – رحمك الله – أن الضمير عمومًا ينقسم إلى بارز ومستتر ، والضمير المستتر ينقسم إلى ضمير مستتر وحوبًا ، وضمير مستتر جوازًا ؛ ولكل واحد من هذين القسمين مواضع ذكرها النحاة : أولًا : مواضع الاستتار وجوبًا :

١ فعل الأمر للواحد المخاطب المذكّر ، ففاعله ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : أنت . ومثال ذلك : افعل ، اقتل ، اظهر الشيرث . وهكذا .

فإن كان الأمر لواحدة ، أو الاثنين ، أو لجماعة ، برَز الضمير ، نحو : اضْرِبى ، اضْرِبا ، اضْرِبُوا ، اضْرِبَنَ . ٢- الفعل المضارع الذي في أوله همزة ، ففاعله ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : « أنا » ، ومثاله : أَفْعَلُ ، أَضْرِبُ ، أَشْرَبُ .

الفعل المضارع المبدوء بالنون ، فكل فعل مضارع مبدوء بالنون فإن فاعله يكون ضميرًا مستنرًا وجوبًا ، تقديره : ٥ نحن ، ومثاله : نَفْعَلُ ، نَضْرِبُ ، نَشْرَبُ .

الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد ، ففاعله ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : ﴿ أنت ﴾ ، ومثاله :
 تَشْكُرُ ربَّك ، وتَحْمَدُ خالقَك وتَتَّبِعُ نَبِيَّك .

٥- مرفوع أفعل التفضيل، نحو: هم أحسنُ اجتهادًا.

ومثال ذلك : أَلاَ كلُّ شيءٍ ما خَلاَ اللَّهُ باطلُ . ففاعل ٥ خَلاَ ، ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : ٥ هو ٥٠ . ٧- مع فعل التعجب الذي على وزن ٥ أفعل ، نحوَ : ما أخسَنَ السماءَ . ففاعل فعل التعجب ٥ أحسن » ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره ٥ هو ٩ .

٨-- مع اسم الفعل المضارع والأمر ، نحو : ضة ، أف ، نزال . =

وقولُه رحمه اللَّهُ: صَّرِبًا (''. «ضُرِبَ »: فعلَ ماضٍ مبنىٌ لِمَا لَم يُسَمَّ فاعلُه، والألفُ نائبُ فاعلٍ، ضميرٌ مبنيٌ على السكونِ في محلِّ رفع .

وهنا بَقِي على المؤلفِ مثالٌ ثانٍ ، وهو «ضُرِبَتَا»<sup>(٢)</sup>، مثلَما قُلْنا في الفاعلِ « ضَرَبَتَا »(٣) . فالمؤلفُ رحِمه اللَّهُ أَسْقَطُه ، ولهذا ينبغي أن نَجْعَلَ الضمائرَ ثلاثةَ عشَرَ (١) .

وإعرابُ ﴿ ضُوبَتَا ﴾ : ﴿ ضُوبٍ ﴾ : فعلَّ ماضٍ مبنىٌ لما لم يُسَمَّ فاعلُه ، والتاءُ للتانيثِ (°) ، والألفُ : ضميرٌ مُتَّصِلٌ مبنىٌ على السكونِ ، في محلِّ رفعِ ، نائبُ فاعلٍ .

يَرِذُ الضمير المستتر جوازًا في غير مواضع وجوب الاستتار ، ومنها :

١ - مع فعل الغائب ، أو الغائبة ، نحو : الشمس طلعت ، والضَّوْء انْتَشَر ؛ أي : طَلَعَت هي ، وانْتَشَر هو . ٣-- مع الأوصاف، نحو: اسم الفاعل والمفعول والصفة المُشَبُّهة، مثل: الرجلَ قائمٌ؛ أي: هو. ٣- مع اسم الفعل الماضي ، نحو: شَتَّانَ ، شُرْعانَ .

ويمكن تلخيص حالات استتار الضمير وجوبًا ، فنقول : إذا كان تقدير الضمير المستتر بـ ٩ أنا -- نحن --أنت » فإن الاستتار يكون واجبًا ، أما إذا كان تقديره بـ « هو » ، و « هي » فإنه يغلب أن يكون الاستتار

وقلنا هنا : ﴿ يغلب ﴾ . لأنه – كما قد تبين – قد يكون الضمير المستتر تقديره ﴿ هو ﴾ ، ويكون الاستتار وجوبًا ، كما في مرفوع أفعل التعجب ، ومرفوع أفعال الاستثناء ، لا خلا – عدا – حاشا ، ، ومرفوع أفعل التفضيل. والله أعلم.

وإذا أردت مزيد بحث فارجع إلى تعليقنا على شرح الألفية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيميـن رحمه الله ٢٦٦١/٢ يشر الله طبعه.

- (١) بضم الضاد، وكسر الراء، للمثنى الغائب المذكر.
- (٢) بضم الضاد، وكسر الراء، وهو مثال ضمير المثنى الغائب المؤنث.
  - (٣) تقلم .
- (٤) وما قيل هنا يقال في الفاعل أيضًا ؛ أي : تجعل الضمائر ثلاثة عشر في البابين جميعًا ؛ باب الفاعل ، وباب المفعول الذي لم يُسَمُّ فاعله .
- والملاحظ أن المؤلف رحمه اللَّه جعل للمثنى بنوغيَّه ضميرًا واحدًا، وهذا هو الذي مشي عليه الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله، كما تقدم.
  - (٥) وحُرُّكت بالفتح ؛ لمناسبة الألف.

ثانیا: مواضع الاستتار جوازا:

والواو: نائب فاعلٍ، ضميرٌ مبنيٌ على السكونِ في محلٌ رفع (٢٠).

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ضَرِبْنَ ". ضُرِب: فعلَّ ماضِ مبنىٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وبُنِي على السكونِ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرِّكِ (،)، والنونُ: نائبُ فَاعلِ، ضميرٌ مبنىٌّ على الفتح، في محلٌ رفع (،).

وما ضُرِبَ إلا نحن. للمتكلم المعظّم نفسه ، أو معه غيره ، وإعرابه كما في الذي قبله ، و « نحن » فيه : ضمير منفصل ، تائب الفاعل ، مبنى على الضم ، في محل رفع .

وما ضرب إلا أنت. يفتح التاء للمخاطّب المذكر، وإعرابه كالأول، و «أَنْ» من «أنْتُ»: ضمير منفصل، نائب الفاعل، مبنى على السكون، في محل رفع، والتاء حرف خطاب، لا موضع لها من الإعراب.

وما ضَرِب إلا أُنْتِ. بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة، فـ ﴿ أَنَّ ﴾ ضمير منفصل، ناثب الفاعل، مبنى على السكون، في محل رفع، والتاء حرف خطاب.

وما ضُرِبَ إِلاَ أَنْتُما . بضم الضاد ، وكسر الراء للمثنى المخاطب ، مطلقًا مذكّرًا ، أو مؤنثًا ، ف ﴿ أَنْ ﴾ من ﴿ أنتما ﴾ : ضمير منفصل نائب الفاعل ، مبنى على السكون ، في محل رفع ، والناء حرف خطاب ، والميم حرف عماد ، والألف حرف دال على التثنية .

وما ضُرِبَ إلا أَنْتُمْ . لجمع الذكور المخاطَبين، فـ ﴿ أَنَ ﴾ من ﴿ أنتم ﴾ ضمير منفصل، نائب الفاعل، مبنى على السكون، في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والميم علامة جمع الذكور.

وما ضُرِبَ إلا أنشَنَّ . لجمع الإناث المخاطبات ، فـ و أنَّ ، من و أنثنَّ ، : ضمير منفصل ، نائب الفاعل ، =

<sup>(</sup>١) بضم الضاد، وكسر الراء، لجمع الغائبين المذكرين.

 <sup>(</sup>٢) أما الألف التي بعد الواو، فهي زائدة، فَرْقًا بين واو الجمع، وواو المفرد، في نحو: زيد يدعو، ويغزو،
 والزيدون لن يدعوا، ولن يغزوا؛ لأن صورة الفعل فيهما واحدة، ففرَّقوا بين الواوين بوجود الألف بعد واو الجمع، وإسقاطها بعد واو المفرد، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) بضم الضاد، وكسر الراء، لجمع النسوة الغاثبات.

<sup>(</sup>٤) وهو نون النسوة .

مذا كله نائب الفاعل المضمر المتصل، وأما المنفصل، وهو ما وقع بعد ٥ إلاً ٨، فتقول فيه : ما ضُرِب إلا
 أنا . للمتكلم، وإعرابه : ما : نافية ، وضرب : فعل ماضٍ مبنى للمجهول ، وإلا : أداة حصر ، وأنا : ضمير منفصل ، نائب فاعل ، مبنى على السكون ، في محل رفع .

والحلاصةً : أنَّ نائبَ الفاعلِ حكمُه حكمُ الفاعلِ تمامًا ؛ لأنه نائبُه ، والنائبُ يقومُ مقامَ المُشتَنِيبِ، ولكن يَخْتَلِفُ بأنَّ الفعلَ معَه يَتَغَيَّرُ من أجلِ أن نَعْرِفَ الفرقَ بينَ الفاعل، ونائبِ الفاعل.

بناءُ الفعل الثلاثي المعتلّ الغيْنِ لِمَا لَم يُسَمَّ فاعله:

وذلك نحوُ: «قال، قام، باع ». هذه الأفعالُ ، قيل: أصلُها: «قُولَ، قُومَ، بُوعَ » ، ثم صار فيها علةٌ تصريفيةٌ ، والقاعدةُ أنَّ الثلاثيُّ ، الذي عَيْنُه معلولةٌ ، يُجْعَلُ على وزنِ الفعلِ؛ يعنى : فنقولُ فى « قال » : قِيلَ ، وفى « باع » : بِيعَ ، وفى « قام » : قِيمَ .

ويجوزُ أن نَبْنِيَها على الأصلِ، ونَضْمَّ أولَ الفعلِ، ويُقْلَبَ ما بعدَ الضمِّ واوًا، فنقولَ : قُولَ ، قُومَ ، بُوعَ .

ومنه قولُ الشاعر :

ليْتَ شبابًا بُوعَ فاشْتَرَيْتُ(١). لَيْتَ وهل يَنْفَعُ شيقًا لَيْتُ

= مبنى على السكون، في محل رفع، والتاء: حرف خطاب، لا موضع لها من الإعراب، والنون علامة جمع النسوة . وهذه هي أمثلة الحاضر .

وتقول في الغائب:

ما صُّوبِ إِلَّا هُو , للمفرد المذكر ، وإعرابه : ما نافية ، وضُّرِب : فعل ماض مبنى للمجهول ، وإلا : أداة حصر ، وهو : ضمير منفصل نائب الفاعل ، مبنى على الفتح ، في محل رفع .

وما ضُرب إلا هي : للمؤنثة الغائبة ، فـ 8 هي ، ضمير منفصل ، نائب الفاعل مبني على الفتح ، في محل

وما تشرب إلا هما اللمثني الغائب مطلقًا ، ف ٥ هما ٥ : ضمير منفصل ، نائب الفاعل ، مبنى على السكون، في محل رفع.

وِمَا ضُوبِ إِلاَّ هُمْ . لَجْمَعُ الذَّكُورُ الغائبينَ، قـ ﴿ هُمْ ﴾ ضمير منقصل ، نائب القاعل ، مبنى على السكون، في محل رفع.

وما ضُوب إلا هُنَّ . لجمع الإناث العَاثبات ، فـ 8 هُنَّ ٥ ضمير منفصل ، ناثب الفاعل مبنى على السكون ، في محل رفع.

(١) نسبه الشيخ محمد محيى الدين في تحقيقه لـ ﴿ أُوضِحِ المسالك ﴾ لرُؤُبة بن العَجَّاج ، وانظر أُوضِح =

أراد أن يقولَ: بِيعَ، لكنَّ هذه لغتُه(١).

قَائِدةً : قد ينوبُ عن الفاعلِ غيرُ المفعولِ به ، ينوبُ عنه المصدرُ ، قال ابنُ مالكِ رحِمه اللَّهُ في الألفيةِ :

وقابِلٌ من ظرفِ أَوْ مِن مَصْدَرِ أَوْ حَرْفِ جَرِّ بنِيابةٍ حَرِى(٢).

أمثلةٌ على إعرابٍ نائبٍ الفاعل، مع فعله:

المثالُ الأولُ: سُرِقَ المَتَاعُ.

سُرِقَ : فعلٌ ماضٍ مبنىٌ لما لم يُسَمَّ فاعلُه ، وهو مبنىٌ على الفتح .

الْمَتَاعُ: نَاتُبُ فَاعَلِي، مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ .

= المسالك ٢/ ١٣٨، الشاهد رَقْم ( ٢٣١ )، وقد أنشده ابن عقيل رحمه اللَّه في باب نائب الفاعل ١/ ٣٩٩، الشاهد رقم ( ٥٥٥ ).

والشاهد فى هذا البيت : قوله : بُوعَ . فإنه فعل ثلاثى معتل العين ، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه . (١) قال ابن عقيل رحمه اللَّه فى شرح الأُلفية ١/ ٩٨٪ إذا كان الفعل المبنى للمفعول ثلاثيًّا معتلَّ العين شيع فى فائه ثلاثة أوجه :

١-- إخلاص الكسر، نحو: قِيلَ، وبِيعَ، ومنه قولُه:
 جيكَتْ على نِيرَيْنِ إذ تُحاكُ تَختَبِطُ الشَّوْكَ ولا تُشاكُ

٣ - وإخلاص الضم ، نحو : قُولَ ، وبُوعَ ، ومنه قولُه :

لَيْتَ وهل يَنْفَعُ شيقًا لَيْتُ ليتَ شبابًا بُوعَ فاشْتَرَيْتُ وهي لغة بني دُبَيْرٍ ، وبني فَقْعَسِ ، وهما من فصحاء بني أسد<sup>6</sup>.

والإشمام ، وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ؛ ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ، ولا يظهر في اللفظ ، ولا يظهر في الحيث وغيض المماء في الحيث وقد قرئ في السبعة قوله تعالى : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ اللَّهِ عَامَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ .
 بالإشمام في • قِيلَ ، وغِيضَ • . أه .

(٢) الألفية ، باب النائب عن الفاعل ، البيت رقم ( ٢٥٠ ) .

و حَرِى : بتخفیف الیاء للضرورة ، صفة مُشَبِّهة ، بمعنی و حَقِیق ، مرفوع بالحبریة عن و قابل . و تقدیر البیت : وقابل من ظرف ، أو من مصدر ، أو من حرف جرّ ومجروره ، حَرِیٌّ بنیابة عن الفاعل .

 <sup>(</sup>٥) نسب الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله أيضًا هذه اللغة في تحقيقه لأوضح المسالك ١٣٩/٢، حاشية ،
 إلى بعض بني تَمِيم ، وضَبَّة ، قال : ومحكِيت عن هُذَيْل .

المثالُ النَّانِي: صُوبْتُ .

ضُرِبَ : فعلَ ماضٍ مبنىٌ لما لم يُسَمَّ فاعلُه ، مبنىٌ على السكونِ ؛ لاتُصالِه بضميرِ الرفع المتحرُّكِ .

وَالْتَاءُ: نَاتُبُ فَاعَلِ، مَبَنُّ عَلَى الضُّمُّ فَى مَحَلُّ رَفِّعٍ.

المثالُ الثالثُ: غُربا.

ضُرِبَ: فعلَّ ماضٍ مبنىٌ لما لم يُسَمَّ فاعلُه ، مبنىٌ على الفتحِ ، ولا نُعَلِّلُ ذلك ؛ لأنه على الأصل(١) .

والأَلفُ : ضميرٌ مُتَّصِلٌ نائبٌ فاعلٍ ، مبنىٌ على السكونِ ، في محلٌ رفعٍ . المثالُ الرابعُ : قُطِعَ السَّارِقُ .

قُطِحٌ : فعلُّ ماضٍ مبنىٌ لما لم يُسَمُّ فاعلُه .

السارقُ: نائبُ فاعلِ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ .

وهل يجوزُ أن يقولُ قائلٌ : قُطِع السارقُ (٢٠)؟

الجِوابُ: لا يجوزُ؛ لأنَّ نائبَ الفاعلِ حكمُه حكمُ الفاعلِ (٣).

المثالُ الخامس: أُكِلُ الطُّعامُ.

أَكِلَ : فعلّ ماضٍ مبنىً لما لم يُسَمَّ فاعلُه .

الْطُعَامُ: نائبُ فاعلِ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ على آخِرِه .

المثالُ السادسُ: أُتَّرِمُ الطالبانِ .

 <sup>(</sup>١) كان الشارح رحمه الله إذا كان الفعل الماضى مبنيًا على السكون أو الضم يذكر سبب بنائه ، وهنا لمَا كان مبنيًا على الشارح رحمه الله إذا كان الفعل الماضى مبنيًا على الفتح لم يذكر علة بنائه عليها ؟ لأنه الأصل ، والأصل لا يُشأَل عن علته على أن بعض المُغربين يُعلِّل ذلك ، فيقول : لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك ، ولا واو جماعة .

<sup>(</sup>٢) بالنصب.

٣) أي : أنَّ حكمه الرفعُ ، كالفاعل تمامًا ، والاثنان كما تقدم في أول هذا الباب من مرفوعات الأسماء .

أُكْرِمَ : فعلٌ ماضٍ مبنىٌ على الفتحِ ، وهو مبنىٌ لما لم يُسَمُّ فاعلُه .

الطّالبانِ: نائبُ فاعلِ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفيه الألفُ ؛ لأنه مثنَّى ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسمِ المفردِ .

ولا يجوزُ أن نقولَ : أُكْرِمَ الطالبَيْنِ. لما تَقَدُّم في المثالِ الرابعِ .

紫 紫 紫

## لبالبُ: المنبنيا والعثير (١)

قال المؤلف رجمه الله تعالى: المبتدأ هو الاسم المرفوع العارى عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المشتند إليه، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والمبتدأ قسمان: ظاهر، ومُضْمَر، فالظاهر ما تقدّم فِرْكُره، والمشتمر اثنا عشر، وهي: أنا، ونحن، وأنت، وأنت، وأنت، وأثنما، وأنثم، وأنثنى، وهو، وهي، وهما، وهم، وهن ، نحو قولك: أنا قائم، ونحن قائمون، وما أشبة ذلك، والخبر قسمان: مفرد، وغير مفرد، فالمفرد نحو : زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبود، وزيد جاريته ذاهبة.

قُولُه رَحِمهُ اللَّهُ: بابُ الْمِنداِّ وَالْحَبْرِ. المبتدأُ والحَبْرُ، هما الثالثُ والرابعُ من

<sup>(</sup>١) جمع المؤلف رحمه الله بين المبتدأ والخبر في باب واحد؛ لتلازمهما غالبًا، وفي إعراب «باب» ما تقدم، و «باب» المحمزة، و «باب» مضاف، والمبتدأ: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، إن قُرِئَ بالهمزة، وكسرة مقدرة على الألف، إن قُرِئَ بالألف، والحيرُ: معطوف على المبتدأ، والمعطوف على المجرور مجرور.

ويتعلق بهذه ألجملة شيئان:

أُولُهِما : قولُه : باب المبتدأ والخبر . حيث جعله بعد الفاعل ونائبه ، وجمهور النحاة يُقَدِّمون ﴿ باب المبتدأ والخبر ﴾ على جميع المرفوعات لعلتين :

اَلاَّولَى: كونه مرفوعًا أصالةً دون سَبْق عامل لفظئ ، خلافًا لغيره ؛ إذ الفاعل ونائب الفاعل شبِقا بعامل لفظى ، وهو الفعل .

وَالْثَانِيةَ : أَصَالَةَ المُبتدأُ في باب الرفع ؛ إذ هو الأَصَل في المرفوعات.

قاله سيبويه في الكتاب .

وَالْثَانَى : يَتَعَلَقُ بَتَعْرِيفُ لُغُوى لَكُلِّمْتِي الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبْرِ .

فأما كلمة « المبتدأ » فمشتقة من الابتداء ، تقول : ابتدأتُ الشيء ؛ أي : دون معالجة سابقة - معالجة بمعنى مفاعلة - للشيء . قاله الأزهري في « التهذيب » .

وَأَمَا كَلَمَةَ \* الحَبْرِ \* فمشتقة من الإخبار ، من مادة « خَبَرَ » ، ولها معاني ، ومنها : الإنباء ، فتقول : أخيَرتُ فلانًا بما في نفسي ، إذا أنْبَأْتَه به .

مرفوعاتِ الأسماءِ ؛ لأنَّ الأولَ الفاعلُ ، والثانيَ نائبُ الفاعلِ ، فالثالثُ والرابعُ هما المبتدأُ والخبرُ .

ومثالُهِما: اللَّهُ رَبَّنا، محملًا نَبِيَّنا. وهذا مثالُ ابنِ هشامِ رحِمه اللَّهُ في شرحِ القَطْرِ<sup>(۱)</sup>.

فَقُولُهُ : اللَّهُ رَبُّنَا . هذا معنى . لا إلهَ إلا اللَّهُ ، وقولُه : محمدٌ نَبِيُّنا . هذا معنى : محمدٌ رسولُ اللَّهِ .

أمَّا ابنُ مالكِ فيتالُه: اللَّهُ بَرِّ وِالأَيَادِي شَاهِلَةٌ (").

فاللَّهُ بَرِّ، والدليلُ على أنه بَرِّ، كثيرُ الخيراتِ والجُودِ هي الأَيَادِي، وهي النُّعَمُ الكثيرةُ التي لا تُحْصَى.

والمبتدأ يقولُ المؤلفُ رحِمه اللهُ في تعريفِه : هو الاسمُ المرفوعُ العارِي عن العوامل اللفظيةِ .

قُولُه رَحِمهُ اللَّهُ: الاسمُ . خرَج به الفعلُ والحرفُ ، فلا يمكنُ أن يكونا مبتدأً<sup>٣</sup> .

(۱) شرح قطر الندى ص ۱۱۶ .

. قال ابن هشام رحمه الله: بابّ: المبتدأُ والخبرُ مرفوعانِ ، كـ « اللّهُ ربّنا » ، و « محمدٌ نَبِيّنا » . اهـ (٢) الألفية ، باب الابتداء ، البيت رقم ( ١١٨ ) .

قال أبن مالك رحمه اللَّه :

والحَبَرُ الجُزُءُ السُّتِمُ الفائِدَة كاللَّهُ بَرُّ والأَيَادِي شَاهِدَة ووالأيادي، جمعُ وأَيْدِ، ووالأَيْدي، جمعُ ويده، فهي جمعُ الجمع، وهي هنا بمعنى النعم، كما ذكر الشارح رحمه الله.

(٣) أى: باعتبار معناهما، أما باعتبار لفظهما فيقع كل منهما مبتداً؛ لأنهما يصيران حينئذ اسمين.
 فمثال الفعل الواقع مبتدأ: قولهم: ضَرَبَ فعل ماض، ويَضْرِبُ فعلٌ مضارع، واضْرِبُ فعلُ أمر.
 وإعراب الأول:

صَرَبَ : مبتدأً مبنى على الفتح ، في محلٌ رفعٍ .

فَعَلُّ : خبرُ المبتدأِ ، مرفوعٌ بالمبتدأِ .

مَاضِ: صفةً لـ ه فِعْلَ ه ، وصفةُ المرفوعِ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ مقدرةٌ على الياءِ المحذوفةِ =

### وَقُولُهُ : الْمَرْفُوعُ : خرَج به المنصوبُ والمجرورُ ، فلا يكونانِ مبتدأً (') ، ولا نقولُ :

= لالتقاء الساكنين.

وإعراب الثاني :

يَضْرِبُ: مبتدأً مبتى على الضمّ ، في محلّ رفع . فعلّ : خبرُ المبتدأِ .

مضارعٌ : صفةً لـ ﴿ فِعْلُ ﴾ ، وصفةُ المرفوع مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةً ظاهرةٌ في آخِرِه .

وإعواب النالمةِ:

أَصْرِبْ: مبتدأً مبنىٌ على السكون في محلُّ رفع.

فَعَلَّ : خَبَرُ المُبتدَأِ مَرَفُوعٌ بالضمَّةِ ، و « فعل » مضافٌ ، و « أمرٍ » . مضافٌ إليه مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ . ومثالُ الحَرِفُ الواقع مبتدأ : قولهم : مِنْ حرفُ جرٌ ، وهَلُ حرفُ استفهام .

وإعراب الأولي :

مِنْ: مبتدأً مبنيٌ على السكونِ في مَحَلُّ رفع ـ

وَحَوْفُ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالضمةِ ، و ﴿ حَرفُ ﴾ مضاف ، و ﴿ جَرُّ ﴾ : مضافٌ إليه مجرورٌ بالكسرةِ الظاهرةِ .

وإعرابُ الثانبي :

هل: مبتدأً مبنى على السكونِ ، في محلِّ رفعٍ .

حَرِفُ : خبرُ المبتدأ مرفوع بالضمة ، و « حرف » : مضاف ، و « استفهام » مضافٌ إليه مجرور بالكسرة الظاهرة .

وبهذا يتبين لك أن كُلًا من الفعل والحرف باعتبار لفظهما قد يقعان مبتدأ ؛ وذلك لأنَّ كلاً منها يُؤَوَّل بقولك : هذه الكلمة فعل ماضٍ ، أو : هذه الكلمة حرف جر . وهكذا ، فيُصْبح كل واحد منهما اسمًا . ومما يدل لذلك أيضًا أننا أشتَدْنا إليهما ؛ لأن الإسناد معناه إذا أخْبَرْتَ عن الشيء بشيء ، فهو مُشنَدٌ إليه .

ويَدُخُل في قوله رحمه الله: الاسم. المصريخ، نحو: زيد قائم.

رُإِعْرَابِهُ : زيد: مبتدأ مرفوع بالضمة ، وقائم : خبره مرفوع بالمبتدأ .

وَالْمُؤَوِّلُ بِالْصَرِيحِ ، تَحْوُ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ .

وإعرابه:

رْأَنْ: الواو للاستثناف، و ﴿ أَنْ ﴾ : حرف مصدري ونصب.

تصومواً: فعل مضارع منصوب بـ « أن » ، وعلامةُ نصبه حذف النون ، والواو فاعل ، و « أن » وما بعدها في تأويل مصدرٍ ؛ مبتدأً . خير : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة .

لكم: جار ومجرور متعلق بـ ٥ خير ٥ ، والميم علامة الجمع ، والتقدير : وصومُكم خيرٌ لكم .

(١) يُقَيِّد المجرور الذي لا يكون مبتدأ بأن يكون جره بحرف جر أصلي ؛ يعني : المجرور بغير الأحرف الزائدة ،

وما أشبهها . =

خرَج به المجزومُ ؛ لأنَّ المجزومَ خرَج بقولِنا : الاسمُ . لأنه من الأفعالِ(١) .

فَإِذَا قَلَتَ : زَيْدًا أَكْرَمْتُ . لا نقولُ : إِنَّ ﴿ زِيدًا ﴾ مبتدأً ؛ لأنه منصوبٌ .

وإذا قلت : بزيدٍ مرَرْثُ . لم يَكُنْ « زيدٍ » أيضًا مبتدأً ؛ لأنه مجرورٌ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: العارى. يعنى: الخالى.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: عن العوامِلِ اللفظيةِ <sup>(٢)</sup>. احترازًا من الاسمِ المرفوعِ ، الذي رُفِع

قالزائدة: هي التي دخولها كخروجها؛ إذ لم تُفِد معنى، ولم تتعلق بشيء نحو ( الباء ) في: بخشيك درهم.

#### وإعرابه:

بيخسّبِك : الباء حرف جر زائد ، وخشب : مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وعلامةً رفعه ضمة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد .

درهم : خبرُ المبتدأ مرفوع بالمبتدأ ، فالباء في « بحسبك » لم يُفِذُ ونجُودها معنَى ، ولم تتعلق بشيء . والشَّبِيهة بالزائدة ، وهي التي أفاد وجودها في الكلام معنًى ، ولم تتعلق بشيء ، نحو : رُبُّ رجلٍ كريمٍ لقِيتُه . و إعرائِه :

رُبِّ : حرف تقليلِ وجَرُّ ، شبيه بالزائد .

رجلٍ: مبتدأ مرفوعٌ بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.

كريم ، بالجر : صفة لـ ﴿ رجل ﴾ على اللفظ ، والرفع على المحل .

لَقِيتُهُ : فعل وفاعل ومفعول ، والجملة في محل رفع ، خبر المبتدأ ، وهو \$ رجل ٥ .

فـ و رُبُّ » وجودها أفاد معنَّى ، وهو التقليل ، لم يُشتَفَدُّ بدونها ، ولم تتعلق بشيءٍ .

وأما حرف الجر الأصلي فهو الذي يفيد وجوده معنّى ، ويحتاج لما يتعلَّق به ، فلذا لا يجوز دخوله على المبتدأ .

(١) فالمبتدأ لا يكون مجزومًا؛ لأنه لا يكون إلا اسمًا .

(۲) سبق لنا أن ذكرنا أن العامل هو ما يجعل آخر الكلمة بحالة مخصوصة ؛ رفعًا ، أو نصبًا ، أو جرًا ، أو جزمًا ,
 وهو نوعان :

الأول: العوامل اللفظية: وهي: ما يُتَلَفُّظ بها؛ كالنواصب والجوازم، وحروف الجر، والأفعال، وغيرها.

والثاني : العوامل المعنوية ، وهي ما لا يتلفظ بها ، كالابتداء في المبتدأ ، والتجرد عن الناصب والجازم في المضارع ، ولا ثالث لهما . بعاملِ لفظيُّ ؛ كالفاعِلِ ، ونائبِ الفاعِلِ ، واسمِ «كان » ، وخبرِ « إنَّ » .

فقولُ المؤلفِ : الاسمُ المرفوعُ . شارَكَ المبتدأَ فيه الفاعلُ ، ونائبُ الفاعلِ ، وكلُ . المرفوعاتِ من الأسماءِ .

وخرَجَتْ بقيةُ المرفوعاتِ بقولِه : العارى عن العواملِ اللفظيةِ .

مَثَالُ الفَاعَلِ: قَامَ زِيلً. مَا الذَّى رَفِّع « زِيلُ » ؟

الجوابُ: الفعلُ «قام»، وهو عاملٌ لفظيُّ '' .

مثالُ نائبِ الفاعلِ: ضُرِبَ زيدٌ . ما الذي رفَع « زيد » ؟

َالْجِوَابُ : الفعلُ « ضُرِبَ » ، وهذا عاملٌ لفظيّ ، نُطِقَ به .

مثالُ السمِ «كَانَ»: قولُه تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ما الذي رفَع لفظَ الجلالةِ «اللَّهُ» ؟

الجوابُ : الفعلُ «كان»، وهو عاملٌ لفظيُّ .

مثالُ اسمِ « إِنَّ » : إِن زيدًا قائمٌ . « قائمٌ » اسمٌ مرفوعٌ ، والذي رفَعَه « إِنَّ » ، وهي عاملٌ لفظيٌ (۱) .

لكن لو قلتَ : زيدٌ قائمٌ . فما الذى رفَع « زيد » ؟ الحجو ابُ : ليس عاملًا لفظيًا (٣) .

<sup>(</sup>١) لأنه مُتَلَفَّظَ به.

 <sup>(</sup>٢) فـ ٥ زيد ، في المثال الأولِ والثاني ، ولفظ الجلالة والله ، في المثال الثالث ، و « قائم » في المثالِ الرابع لا
 يصح أن يقال فيها : مبتدأ . لعدم تجردها عن العوامل اللفظية .

والمراد بالعوامل اللفظية التي يتجرد عنها المبتدأ العوامل الأصلية، أما الزائدة وما أشبهها فقد علمت أنه يجوز دخولها عليه .

 <sup>(</sup>٣) بل هو عامل معنوى ، وهو الابتداء ، كما هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، فلقد بحث النحاة –
 كعادتهم – عن العامل الذي يُوجِد الضمة في المبتدأ ، ولماً لم يَجِدوا قبل المبتدأ عاملًا لفظيًا يُوجِدُها ،
 قالوا : إن العامل معنوى ؟ هو وجود المبتدأ في أول الجملة ، لا يسبقه لفظ آخر ، وسَمَّوا هذا العامل =

إِذِن : نقولُ : إِنَّ « زيد » مبتدأً ، في قولِك : « زيدٌ قائمٌ » ؛ لأنه اسمٌ مرفوعٌ عارٍ من العوامل اللفظيةِ .

وأفادنا المؤلفُ رحِمه اللَّهُ بقولِه: العارى عن العواملِ اللفظيةِ .

أنه لا بدُّ له من عاملٍ، لكنُّه معنويٌّ؛ لأنَّ كلُّ معمولٍ لا بدُّ له من عاملٍ، لكنَّ العاملَ في المبتدأ معنويٌّ . وما هو العاملُ المعنويُّ في المبتدأِ ؟

الجِوابُ: الابتداءُ؛ يعني: حيث ابْتَدَأْنا به اسْتَحَقُّ أن يكونَ مرفوعًا، فالعاملُ حينَتُذ معنويٌ ، لا لفظيٌّ (١) .

تم عرَّفُ المؤلفُ رحِمه اللهُ الخبرَ بقولِه : والخبرُ هو الاسمُ المرفوعُ المُسْنَدُ إليه . قُولُه رَحِمهُ اللَّهُ: هُو الأسمُ المُرفُوعُ ۚ ` . في هذين الوصفَيْنِ شَارَكَ الحَبرَ جميعُ الأسماءِ المرفوعةِ ؛ المبتدأِ ، والفاعلِ ، ونائبِ الفاعلِ ، وخبرِ « إنَّ » ، واسمِ « كان » . وقولُه رحِمه اللَّهُ: المُشنَدُ إليه(٣). يعنى: الذي يُشنَدُ إلى المبتدأَ (١). وهذا القَيْدُ

المعنوى: ٥ الابتداء ٥، فالمبتدأ عندهم مرفوع بالابتداء. وانظر النحو الوافى ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>١) الابتداء معناه: الاهتمام بالشيء، وجعله أولًا لثانٍ، بحيث يكون الثاني خبرًا عن الأول، نحو: زيد قائم. فـ ﴿ زَيِد ﴾ مبتدأ مرفوع ؛ بالابتداء ، و ﴿ قائم ﴾ : خبره مرفوع بالمبتدأ .

<sup>(</sup>٢) فمحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع ، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة ، نحو : اللَّهُ ربُّنا ، ومحمدٌ نَبِيُّنا . وإما أن يكون مرفوعًا بضمة مقدرة للتعذر ، نحو : موسى مُصْطَفّي من اللَّهِ ، ونحو : لَيْلَى فُضْلَى البنات . وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، نحو : القاضي هو الآتي .

وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، نحو : أخى مجتهد. وإما أن يكون مرفوعًا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة، نحو : المجتهدان فائزان، المجتهدون فائزون، أخوك مجتهد.

 <sup>(</sup>٣) الإسناد معناه : صلاحية الكلمة لأن يُشنَد إليها حكم، تَحَصُلُ به الفائدة .

فالمبتدأ مُشنَد إليه الخبرُ ، والفاعل وناثب الفاعل ، كلُّ منهما مُشنَد إليه الفعلُ ؛ وذلك لأن كُلاًّ من الخبر والفعل حكم أسند إلى المبتدأ أو الفاعل ونائب الفاعل، فحصَلَت به الفائدة.

وهذا التعريف للخبر هو تعريف لنوع واحد من أنواع الخبر ، وهو الخبر المفرد ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى أن الخبر قد يكون جملة ، أو شبه جملة .

<sup>(</sup>٤) فالضمير ٥ الهاء، في ١ إليه، يعود على المبتدأ، وهو مبنى على الكسر في محل جر؛ لأنه اسم مبني، =

جاء به المؤلفُ رحِمه اللَّهُ ؛ ليُخْرِجَ بقيةَ المرفوعاتِ ؛ لأنَّ المبتدأُ عارٍ عن العواملِ اللفظيةِ ، غيرُ مُسْتَنِدٍ إلى شيءٍ (') ، والخبرُ مُسْنَدٌ إلى المبتدأ ، والفاعلُ مُسْنَدٌ إليه الفعلُ ، وهكذا('') .

نْمَ قَالَ الْوَلْفُ رَحِمِهِ اللَّهُ: نَحُوْلًا قُولِكُ: زَيْدٌ قَائمٌ (\*).

زَينٌ : مبتدأً ؛ لأنه استم مرفوعٌ عارٍ عن العواملِ اللفظيةِ .

وْ ْ اللَّهُ : خَبْرُ المُبتدأَ ؛ لأنه اسمٌ مرفوعٌ ، مُسْنَدٌ إلى المبتدأِ « زيد » ؛ لأنك لو سُئِلْتَ : مَن القائمُ ؟ لَقُلْتَ : القائمُ زيدٌ .

#### لكن كيف نغرب هذا النال؟

لا يظهر فيه إعراب، والمعنى أنك تخبر بالخبر عن معنى يتعلق بالمبتدأ.

مثالُه : الجملة الفعلية في قولك : زيد قام . أي : هو ، فأسندت إلى « زيد » فعل القيام ، وحصل بذلك الإخبار عنه به .

تنبيه : عند إعراب الجمل الخبرية ينبغي مراعاة قيد ٥ الإسناد ٩ ؟ إذ هو أهم علامة للخبر يُكَشّف بها ويُغرَف . فمثلًا : جملة « الأخيار الأبرار جاءوا » . الخبر كلمة « جاءوا » ، وأما كلمة « الأبرار » فليست خبرًا للكلمة التي سبقتها ، وإنما أخذ ذلك بدلالة الإسناد ؛ إذ المسند هو المجيِّي ، فكان خبرًا عن المبتدأ ، فالخبر هو ما يتم به مع المبتدأ الكلام .

- (١) بل هو مُشنَد إليه، فهو عكس الخبر، فالخبر مُشنَد، والمبتدأ مسند إليه.
- (٢) فَالْفَاعَلَ كَالْمُبَنَّدُ أَمُشَنَّدُ إِلَيْهُ ، وكلاهما عكس الخبر ؛ إذ الخبر مُشنَد ، كما تقدم بيان ذلك . ومِثْلَ الفاعلِ والمبتدأِ نائبُ الفاعل واسمُ ﴿ كَانَ ﴾ ، فكلاهما كذلك مُشنَدٌ إليهما .

رُأُمَا خَبِرِ ﴿ إِنَّ ﴾ فهو مسند إلى اسمها ، فهو كالخبر في كونه مُشنَدًا ، ولكنهما يختلفان في أن الخبر مُشنَد إلى المبتدأ، وخبر « إنَّ » مُسْنَد إلى اسمها. والله أعلم.

(٣) ﴿ نَصُو ﴾ بِالْرَفْعِ : خبر لمبتدأ مُخَذُوف ، تقديره : وذلك نحو ، وإعرابه : الواو للاستئناف ، وذا : اسم إشارة مبتدأ ، مبنى على السكون ، في محل رفع ، واللام للبعد ، والكاف حرف خطاب ، ونحو : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة .

وْبِالْنَسْبِ : مَفْعُولُ بَفْعُلُ مُحَذُوفُ ، تَقَدِيرُهُ : أَعْنَى نُبْحُوَّ .

أعنى : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره : «أنا » ـ

نَسِّوْ : مَفْعُولُ بِهُ لَـ ﴿ أَعْنَى ﴾ ، منصوب بالفتحة الطَّاهِرةِ . وانظر ما تقدم .

(٤) هذا مثال للمبتدأ والخبر الشَفْرَدَيْن لمذكر .

الجُوابُ : نقولُ : زيدٌ : مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه . قَائَمٌ : خبرُ المبتدأِ ، مرفوعٌ بالمبتدأِ ؛ لأنه مُسْنَدٌ إلى المبتدأِ ، فالذي رفَعَه المبتدأَ (' ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخرِهِ .

إِذْنَ : المبتدأُ مرفوعٌ بالابتداءِ ، والحبرُ مرفوعٌ بالمبتدأِ . هذا هو الصحيحُ (٢٠) . ثم ضرَبَ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ مثالًا آخرَ على المبتدأِ والخبرِ، فقَال رحِمه اللَّهُ: والزيدانِ قائمانِ<sup>٣)</sup>.

الزيدانِ : مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه الألفُ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه مُثَنَّى ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ .

وْقَائَمَانِ : خبرُ المبتدأِ ، مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الألفُ ، نيابةٌ عن الضمةِ ؛ لأنه مُثَنِّي ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ .

ثم قال رجمه اللهُ: والزَّيْدُونَ قائمونَ (\*).

<sup>(</sup>١) فالعامل في الخبر لفظي ؛ لأنه مرفوع بالمبتدأ ، وهو ١ زيد » في هذا المثال ، والمبتدأ عامل لفظي ؛ لأنه مُتَلَفَّظً

<sup>(</sup>٢) وهذا - كما تقدم - هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين ، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله ، كما في الألفية ، حيث قال رحمه الله :

ورفَعُوا مبتدأ بالاثبيدا كذَاكَ رَفْعُ خَبَر بالمُثِتَدَا وقول الشارح رحمه الله تعالى: وهذا هو الصحيح . يفهم منه أنَّ في هذه المسألة أقوالًا أخرى ، وهذا المفهوم صحيح؛ فقد ذكر ابن عَقِيل رحِمه اللّه في شرح الألفية ١٦٤/١ عِدة أقوال أخرى في هذه المسألة ، فقال رحمه الله : وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ أو الخبر الابتداء ، فالفاعل فيهما معنوي ، وقيل : المبتدأ مرفوع بالابتداء ، والحبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ ، وقيل : تَرافَعَا ، ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ ، وأن المبتدأ رفع الخبر .

ثم قال رحمه الله : وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه ، وهو الأول ، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه . اه (٣) وهذا مثال للمبتدأ والخبر المثنيين لمذكر .

<sup>(</sup>٤) وهذا مثال للمبتدأ والخبر المجموعين جمع تصحيح لمذكر .

ويقاس على ذلك : =

الزيدون : مبتدأً مرفوع بالابتداء ، وعلامةُ رفعِه الواؤ ؛ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه جمعُ بذكرِ سالمٌ .

وقائمونَ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الواوُ ؛ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه جمعُ مذكرٍ سالمٌ ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ .

مثالٌ آخرٌ : زيدٌ أخوك . تقولُ في إعرابِه :

زيدٌ : مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

أخولُ : أخو : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الواؤ ؛ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ ، وهو مضافٌ ، والكافُ مضافٌ إليه ، ضميرٌ مبنيٌ على الفتحِ ، في

١ - جمع التكسير لمذكر، نحو: الزُيودُ قِيامٌ. وإعرابه:

الزيودُ: مبتدأ مرفوع بالابتداء.

قَيَامٍ : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .

٣ – المفردان لمؤنث، نحو: هندُ قائمةً. وإعرابه:

هند : مبتدأ مرفوع بالضمة .

قائمة: خبر المبتدأ.

٣- المثنيان لمؤنث، نحو: الهندانِ قائمتانِ . وإعرابه:

الهندان: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامةُ رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه مُثَنَّى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد.

قَائمتان : خبره مرفوع بالألف نيابة عن الضمة ؛ لأنه مثنى ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد . والمجموعان جمع تصحيح لمؤنث ، نحو : الهندات قائمات

وإعرابه:

الهندات: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ـ

قَائَمَاتَ : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .

والمجموعان جمع تكسير لمؤنث ، نحو: الهنود قيام . وإعرابه :

المهنود: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.

قيام : خبره مرفوع أيضًا بالضمة .

وبهذه الأمثلة ، مع الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه اللَّه ، يتبين لك أنه يجب أن يوافق الخبرُ المبتدأُ في تذكيره وتأنيثه ، وفي جمعه وإفراده وتثنيته .

#### مَحَلُّ جَوٌّ .

ولا يَشِحُ أَن تَقُولَ : زيدٌ أَخُوى . بإضافتِها إلى باءِ المتكلِّم ؛ لأننا اشْتَرَطْنا فى الأسماءِ الحمسةِ حتى تُعْرَبَ بالحرفِ ألا تُضافَ إلى باءِ المتكلِّم ، فإن أُضِيفَت إلى باءِ المتكلِّم ، فإن أُضِيفَت إلى باءِ المتكلِّم لم تُرْفَعْ بالواوِ ، ولم تُنْصَبُ بالألفِ ، ولم تُجُرَّ بالياءِ (') .

مثالٌ آخَوْ: المسلماتُ قانتاتٌ. بالرفعِ بالضمةِ؛ لأنَّ جمعَ المؤنثِ السالـمَ يُرْفَعُ بالضمةِ، فيَحِبُ أن نقولَ: المسلماتُ قانتاتٌ.

وإعرابها هكذا:

المسلماتُ : مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه . وقانتاتٌ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ .

No No No

. .

 <sup>(</sup>١) وعلى هذا يكونُ وجه عدم صحة هذا المثال أنه أتى فيه بالواو رفعًا ، مع أنه مضافٌ إلى ياءِ المتكلّم ، ولذلك فالصحيحُ في هذا المثالِ أن يكونَ مُجَرَّدًا من الواوِ ، فتقولُ : زيدٌ أخِي .

ويُغرّبُ في هذه الحالة بالحركات المقدرة على ما قبلَ ياء المتكلم ؛ رفعًا ، ونصبًا ، وجرًا ، والمانع من ظهور الحركة هو اشتغال المحل بحركة المناسبة .

وانظر ما تقدم .

## البتدأ قسمان: ظاهر، ومضمر

تُم قال المؤلفُ رجمه اللَّهُ: المبتدأ" قسمان: ظَاهِرٌ، ومُتثَمَرٌ"، فالظاهرُ ما تَفْلَم ذِكُره.

يُشِيرُ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ إِلَى الأمثلةِ الثلاثةِ التي تقَدُّم ذِكْرُها ، وهي : زيدٌ قائمٌ ، والزيدانِ قائمان ، والزيدون قائمون .

فهذا هو الظاهرُ<sup>(٣)</sup>.

قال المؤلفُ، رحِمه اللَّهُ: والمُضْمَرُ (\*) اثنا عشَرَ، وهي: أنا، ونحن، وأنت، وأنتِ ، وأنتُما ، وأنتُم ، وأنتُنَّ ، وهو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهُرَّ (").

(١) ﻫ أل ﻫ في المبتدأ للجنس الصادق بالاثنين وبالواحد وبالجمع ، فلذا أخبر عنه بالمثني ﻫ قسمان ﻫ .

(٢) ودليل هذه القسمة شيئان:

الأول: الإجماع؛ حيث أجمع النحاة على تقسيم المبتدأ إلى ذَيْنِكَ القسمين، وقد حكى الإجماع السيوطي في « همع الهوامع » ، وكذا غيره .

والثاني : الاستقراء ؟ حيث استقرأ أثمةُ اللغةِ والنحوِ كلامَ العرب في هذا الباب ، فوجدوه لا يخرج عن ذَيْنِكُ القسمين.

(٣) المراد بالظاهر : ما دلَّ لفظُه على مُسَمَّاه بلا قرينة ، نحو : ﴿ زيد ﴾ ؛ فإنه يدل على الذات الموضوع عليها ِ

(٤) المراد بالمُضمر : ما دلُّ على مُسَمَّاه بقرينة تكلُّم، أو خطاب، أو غَيْبة.

· (٥) المراد هنا ألفاظ هذه الضمائر ، بخلاف ما مضى في باب الفاعل ونائب الفاعل من إرادة النوع ، ولذا لا يوجد سوى هذه الألفاظ الاثنى عشر من الضمائر تقع مبتدأ.

فلا يقع تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة، وواو الجماعة، وألف الاثنين، وياء المخاطبة المؤنثة، لا تقع هذه الضمائر مبتدأ أبدًا ؛ لأنها ضمائر متصلة ، والمبتدأ إذا كان ضميرًا فإنه لا يكون إلا بارزًا منفصلًا ، كما تقدم.

> وهذه التفسائر الأثنا عشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله ترجع إلى ثلاثة أشياء : أُولَهَا : ضمير التكلُّم، وهو : أنا، ونحن.

وثَانِيهِا : ضمير الخفاطبة ، وهو : أنتَ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن .

وتَالَئَهُمَا : ضمير الغيبة ، وهو : هو ، وهي ، وهما ، وهم ، وهُنَّ .

قولُه رحِمه اللَّهُ: أنا . للمتكلِّم وحدَه .

وقولُه رحِمه اللّه : نيحن . للمتكلّم ، ومعَه غيرُه ، أو للمعظّمِ نفسَه ، فإذا كانت هذه الكلمة صادرة من الله ، فهى للمعظّمِ نفسَه (١) ، وإذا صدّرَت من شخصٍ يَتَكلّمُ بلسانِ اثنينِ أو أكثرَ فهى للجماعةِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: أنتُ (\*). للمخاطَبِ المفردِ المذكرِ.

وقَولُه رحِمه اللَّهُ: أنتِ (٣). للمخاطَبةِ المفردةِ المؤنثةِ .

وقَولُه رَحِمه اللَّهُ: أنتما . للمثنى من مذكرٍ، أو مؤنثٍ .

وَقُولُه رَحِمهُ اللَّهُ: أَنْهُم . لجماعةِ الذكورِ المخاطَبِين .

وقولُه رجمه اللَّهُ: أنْشُنَّ . لجماعةِ الإناثِ المخاطَباتِ .

إذن : الضمائزُ : « أنتَ ، وأنتِ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتن » هذه الخمسةُ للمخاطَبِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: هو . للمفردِ الغائبِ المذكرِ .

وقولُه رحِمه اللُّهُ: هي . للمفردةِ المؤنثةِ الغائبةِ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: هما . للمثنى الغائبِ مطلقًا ، مذكرًا كان أو مؤنثًا .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: هم. لجماعةِ الذكورِ الغائبينِ.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: هُنَّ . لجماعةِ الإناثِ الغائباتِ .

إذن : المُضْمَرُ اثنا عشَرَ ، والدليلُ التتبُعُ والاستقراءُ ؛ فإنَّ علماءَ اللغةِ العربيةِ تَتَبُعوا الضمائرَ التي تَقَعُ مبتداً ، فلم يَجِدُوها تَخْرُجُ عن اثْنَيْ عشَرَ ضميرًا .

تُم ضرَب المؤلفُ رحِمه اللَّهُ مِثَالَيْنِ على المبتدأِ المضمرِ ، فقال رحِمه اللَّهُ: نحوَ

 <sup>(</sup>١) ورد ذلك في آيات كثيرة ، منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ، وقوله تعالى:
 ﴿نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا يَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ .
 (٢) بفتح التاء .

<sup>(</sup>٣) بكسر التاء .

قولك: أنا قائم، ونحن قائمون، وما أشَّبَه ذلك.

المثالُ الأولُ: أنا قائمٌ . وإعرابُه هكذا .

أَنَا : مبتدأً مبنىٌ على السكونِ ، في محلِّ رفعِ بالابتداءِ .

قَائَمٌ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةً ظاهرةٌ في آخِرِه .

المثالُ الثاني : نحن قائمون .

نَحْنَ : مبتدأٌ مبنىٌ على الضمّ ، في محلٌّ رفع بالابتداءِ .

قَائْسُونَ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الواوُ نيابةٌ عن الضمةِ ؛ لأنه جمعُ مذكرٍ سالمٌ ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ .

وقولُ المؤلفِ : ومَا أَشْبَهَ ذَلك ْ'' . ومَا الذَى بَقِي عَنَدَنا ؟

أَشْبِواْبُ: عشرةٌ، وهي:

« أَنْتَ » ، ومثالُها : أنتَ قائمٌ .

أَنْتَ : أَنْ : ضميرُ رفعِ مُنْفَصِلٌ ، مبنىٌ على السكونِ ، في محلٌ رفعِ بالابتداءِ ، والتاءُ حرفُ خطابِ للواحدِ .

قَائَمٌ : خبرُ المبتدأِ، مرفوعٌ بالمبتدأِ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

و « أنتِ » ، ومثالُها : أنتِ قائمةٌ .

أَنْتِ : أن : ضميرٌ منفصلٌ مبنىٌ على السكونِ في محلٌ رفعِ بالابتداءِ ، والتاءُ حرفُ خطابِ للواحدةِ .

قَائَمةٌ : خبرُ المبتدأِ ، مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه . و « أنتما » ، ومثالُها : أنتما قائمان .

<sup>(</sup>١) يعني: ما أشبه المذكور، من الضمائر العشرة الباقية التي ذكرها الشارح رحمه اللَّه .

أَنْتِهَا : أَن : ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ على السكونِ في محلٌ رفعٍ ، مبتدأٌ ، والتاءُ حرفُ خطابٍ ، والميمُ والألفُ علامةُ التثنيةِ .

قَائَمَانٍ : خبرُ المبتدأِ ، مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الألفُ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه مثنَّى، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسمِ المفردِ .

وهذا مثالُ « أنتما » للمثنى المذكرِ ، ومثالُها للمثنى المؤنثِ : أنتما قائمتانِ .

تَقُولُ في ﴿ أَنْتُمَا ﴾ : أن : ضميرٌ منفصلٌ مبنىٌ على السكونِ في محلِّ رفع ، مبتدأً ، والتاءُ حرفُ خطابٍ ، والميمُ والألفُ علامةُ التثنيةِ .

قَائِمِتَانٍ : خبرُ المبتدأِ ، مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الألفُ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه مثنِّي ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسمِ المفردِ .

و « أنتم » ، ومثالُها : أنتم قائمون . هذا لجمع المذكرِ السالمِ ، ونقولُ في إعرابِ «أنتم» ما قلنا في إعرابِ «أنتما»:

أن: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ على السكونِ، في محلٌ رفعٍ مبتدأً، والتاءُ حرفُ خطابٍ ، والميمُ علامةُ الجمع .

هَائِمُونْ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الواوُ نيابةُ عن الضمةِ ؛ لأنه جمعُ مذكرٍ سالمٌ ، والنونُ عِوضٌ عن التنوينِ في الاسم المفردِ .

وْ « أَنْشُنَّ » ، ومثالُها : أنتن قائماتٌ .

أَنْتِيْ: « أَنَ » : ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ على السكونِ في محلٌ رفعٍ ، مبتدأً ، والتائح حرفُ خطابٍ ، والنونُ علامةُ جمع النسوةِ .

قَائِمَاتٌ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه . « همو » ، ومثالُها : هو قائمٌ .

هو : ضميرُ رفع منفصلٌ مبنيٌ على الفتحِ في محلِّ رفع ، مبتدأً . قَائِيمٌ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

« هي » ، ومثالُها : هي قائمةٌ . نقولُ في إعرابٍ هذا المثالِ :

هي: ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ على الفتح، في محلٌ رفع، مبتدأً .

قَائِمةٌ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

«هما»، ومثالُها: هما قائمان، وهما قائمتان.

يعني: أن «هما » تَصْلُحُ للمؤنثِ وللمذكرِ .

هما: ضميرٌ منفصلٌ مبنىٌ على السكونِ في محلُ رفع، مبتدأً .

قَائَمَانَ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الألفُ نيابةٌ عن الضمةِ ؛ لأنه شَمَّى .

ونقولُ في «هما قائمتان »، كما قلنا في «هما قائمان ».

«هم»، ومثالُها: هم قائمون.

هم : ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ على السكونِ في محلٌ رفعٍ ، مبتدأً .

قَائَمُونَ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه الواوُ نيابةٌ عن الضمةِ ؛ لأنه جمعُ مذكرِ سالمٌ .

« هُنَّ » ، ومثالُها : هُنَّ قائماتٌ .

هُنَّ : ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌ على الفتحِ ، في محلٌ رفعِ ، مبتدأً .

قَائَمَاتٌ : خبرُ المبتدأِ مِرفِوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه'' .

والحلاصةُ الآنَ : أن المبتدأَ هو الاسمُ المرفوعُ العارى عن العواملِ اللفظيةِ ، والحبرَ

<sup>(</sup>١) ويلاحظ أن المبتدأ في هذه الأمثلة \$ الثُّنْتَيّ عشرة \$ اسمٌ مبنى ، لا يدخله إعراب ؛ لأنه ضمير ، والضمائر كلها مبنية .

والصحيح في « أنتَ ، وأنتِ ، وأنتما ، وأنتم ، وأنتُنُ » أنَّ الضمير هو « أَنْ ؛ فقط كما علمت ، واللواحق له حروف تدل على المعنى المقصود ؛ من تذكير ، أو تأنيثٍ ، أو تثنية ، أو جمع .

هو الاسمُ المرفوعُ المُشنَدُ إلى المبتدأِ، وأقسامُ المبتدأِ: ظاهرٌ ومضمرٌ، فالظاهرُ نحوُ: زيدٌ قائمٌ، وعمرٌو جالسٌ، وما أشْبَهَها.

وَالْمُصَّمَّةُ اثْنَا عَشَوْ: أَنَا، وَنَحَنَ، وَأَنْتَ، وَأَنْتِ، وَأَنْتِم، وَأَنْتُم، وَأَنْتُم، وَأَنْتُم وهي، وهما، وهم، وهُنَّ. واللَّهُ أعلم.

\$\$ \$\$ \$\$

#### أقسام التخبر

قَالَ المُؤلَّفُ رَحِمه اللَّهُ تعالى: والحنبِرُ قسمان ('': مُفْرَدٌ، وغيرُ مُفْرَدٍ، فالمفردُ نحوُ: زيدٌ قائمٌ، وغيرُ المفردِ أربعةُ أشياءَ: الجارُّ والمجرورُ، والظرف، والفعلُ مع فَاعَلِهُ ، وَالْمُبَتَدَأُ مَعَ خَبُرِهُ ، نَحَوُ قَولِكُ : زَيْدٌ فَى الدَّارِ ، وزيدٌ عندَكُ ، وزيدٌ قام أبوه ، وزيلًا جاريتُه ذاهبةً .

قُولُه رحِمه اللَّهُ: والخبرُ قسمانِ: مشردٌ، وغيرُ مفردٍ (٢). المرادُ بالمفردِ هنا ما ليس جملةً ، ولا شِبْهَ جملةِ<sup>٣٠</sup>، والمرادُ بغيرِ المفردِ ما كان جملةً ، أو شبهَ جملةٍ .

وعلى هذا فقولُك : الرجلانِ قائمانِ . نقولُ : إنَّ الخبرَ مفردٌ ، وقولُك : المسلمون قائمون. الخبرُ مفردٌ ؛ لأنه ليس جملةً ، ولا شِبْهَ جملةٍ (١) .

أمَّا إذا كان جملةً أو شِبْهَ جملةٍ فإنهم يُسَمُّونَه غيرَ مفردٍ .

قال المؤلفُ رجمه اللَّهُ: فالمفردُ نحوُ: زيدٌ قائمٌ. لم يُعَرِّفُه المؤلفُ ؟ اكتِفاءً بالمثالِ ، ولو أنه قال : زيدٌ قائمٌ ، والزيدانِ قائمانِ ، والزيدونَ قائمونَ . لَكانَ أحسنَ ؛ لأنَّ المفردَ هنا يَشْمَلُ المفردَ في بابِ الإعرابِ والمثنى والجمعَ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) « أل » في قول المؤلف رحمه الله « الخبر » للجنس ، فلذا صح الإخبار عنه بالمثني ، أو أن الخبر على حذف مضاف، تقديره: ذو قسمين، فحُذِف المضاف، وأقِيم المضافُ إليه مُقامّه، وفي هذه الحالة تكون « أل » للعهد الذهني . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ودليل ذلك التقسيم الاستقراء.

<sup>(</sup>٣) وإن كان مثني أو مجموعًا ، فإذا قلتَ : الرجلان قادمان ، والرجالَ قادمون ، فـ « قادمون ، وقادمان » خبر مفرد، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) فالخبرُ غير المفرد - وهو الجملة وشبّهُها - أربعة أشياء - شيئان في الجملة ، وهما الفعل مع فاعله ، أو مع نائبه، وتُسَمَّى جملة فعلية، والمبتدأ مع خبره، وتُسَمَّى جملة اسمية، وشيئان في شبهها، وهما الجار والمجرور ، والظرف .

ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع : مفرد ، وجملة فعلية ، وجملة اسمية ، وجار مع مجرور، وظرف.

<sup>(</sup>٥) بأنواعه كلها، فيدخل في كلام الشارح رحمه اللَّه : جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، =

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللّه : وغيرُ المفردِ أربعةُ أشياءَ : الجارُ والمجزورُ ، والظرفُ ، والفعلُ مع فاعلِه ، والمبتدأُ مع خبره .

فَالْجَارُ وَالْمُجْرُورُ ، وَالظَرْفُ شِبْهُ الْجَمَلَةِ ، وَالفَعْلُ مَعَ فَاعْلِهُ ، وَالمُبْتَدَأُ مَع خبرِه جملةً وَالْجَارُ وَالْمُجْرُورُ ، وَالظَرْفُ شِبْهُ الْجَمَلَةِ ، وَالفَعْلُ مَعْ فَاعْلِهُ ، وَالمُبْتَدَأُ مَعْ خبرِه جملةً وَمُقُلِهُ : نَحْوَ قُولِكُ : زَيْدٌ فَى الدّارِ ، وَمَثَّلُ المؤلِّفُ وَمِثْلُ المؤلِّفُ : زَيْدٌ فَى الدّارِ ،

ومثل المؤلف رجمه الله بالخبر شبه الجمله بفوله: تحو هوالك: زيد في الله وزيدٌ عندلدٌ .

فقولُه: زيدٌ في الدارِ . إعرابُه:

زينٌ : مبتدأ ، في الدارِ : خبرٌ غيرُ مفردٍ ؛ لأنه جارٌ ومجرورٌ .

ومثالُه أيشًا: زيدٌ في المسجِدِ. « في المسجد » خبرٌ غيرُ مفردٍ (١).

ومثالُه أيضًا : زيدٌ على البعير . « على البعير » خبرٌ غيرُ مفردٍ (٢٠) .

إِذِن : كُلُّ خبرِ جارٌّ ومجرورٍ فهو غيرُ مفردٍ .

والمثالُ الثاني الذي مثَّل به المؤلفُ رجمه اللَّهُ هو : زيدٌ عندَك .

«عندَ» ظرفٌ، وهو الخبرُ، وهو غيرُ مفردٍ .

مثالٌ آخَوُ : زيدٌ فوقَ السطحِ . « فوق » ظرفٌ ، وهو الحبرُ ، وهو غيرُ مفردٍ .

مِثَالٌ ثَالِثٌ : زيدٌ أمامَ البيتِ . ﴿ أمام ﴾ ظرفٌ ، وهو الحبرُ ، وهو غيرُ مفردٍ .

مثالٌ رأبعٌ : زيدٌ خلفَ الدارِ . « خلفَ » هو الحبرُ ، وهو غيرُ مفردٍ ؛ لأنه ظرفٌ .

إِذِن : كُلُّما رأيْتَ الحنبرَ جارًا ومجرورًا فهو غيرُ مفردٍ ، وكُلُّما رأيْتُه ظرفًا فهو غيرُ

مفرد<sup>(۳)</sup> .

<sup>=</sup> وجمع التكسير، واسم الجمع، واسم الجنس الجمعي، كل هذا إذا وقع خبرًا، فهو مفرد.

<sup>(</sup>١) لأنه جار ومجرور.

<sup>(</sup>٢) لأنه جار ومجرور .

<sup>(</sup>٣) وهذا هو الخبر شبه الجملة .

وها هنا بعض الفوائد التي تتعلق بالخبر شبه الجملة ، وهي : =

ثم مثّل المؤلفُ رحِمه اللَّهُ للخبرِ الجملةِ ، فقال : وزيدٌ قامَ أبوه ، وزيدٌ جاريتُه ذاهبةٌ . قولُه رحِمه اللَّهُ : زيدٌ قامَ أبوه . جملُة « قام أبوه » خبرٌ غيرُ مفردٍ أيضًا ؛ لأنه فعلٌ مع فاعلِه ، وعليه فإذا رأيْت الخبرَ فعلًا مع فاعلِه فهو غيرُ مفردٍ .

كذلك إذا رأيْتَه فعلًا ونائبَ فاعلِ فهو غيرُ مفردٍ ، تقولُ : زيدٌ أُكِلَ طعامُهُ . جملةُ : « أُكِلَ طعامُه » خبرٌ غيرُ مفردٍ ؛ لأنه مُرَكَّبُ من فعلِ ونائبِ فاعلِ(١) .

ومثالُ ذلك أيضًا : زيدٌ شُرِق مَتَاعُه . الخبرُ أيضًا غيرُ مفردٍ ؛ لأنه مُكَوَّنَ من فعلٍ ، ونائبٍ فاعلٍ ، وعلى هذا فقِسْ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: زيدٌ جاريتُه ذاهبةً . جاريتُه : مبتدأً ثانٍ ، وذاهبةً : خبرُ المبتدأِ

الفائدة الأولى: الظرف نوعان:

۱۰- ظرف زمان .

۳- ظرف مکان .

والأمثلة التي أتى بها الشارح رحمه الله هي أمثلة لظرف للكان ، ومن أمثلة ظرف الزمان : قولنا : الرحلةُ يومَ الخميس ، والرجوعُ ليلةَ السبت .

شبه الجملة هنا هي : « يوم ، وليلة » ، وهما ظرفا زمان ، وهما الخبر ، وهو غير مفرد ؛ لأنه ظرف ، والمبتدأ في الجملتين هو : الرحلة ، والرجوع.

الفائدة الثانية: يشترط النحاة لصحة الإخبار بالظرف والجار والمجرور أن يكون كل واحد منهما تامًّا في المعنى ؛ أي يحصل بالإخبار بهما فائدة بمجرد ذكرهما، فلا يصبح أن يقال مثلًا: محمدٌ مكانًا، أو محمدٌ بك . لعدم الفائدة .

الفائدة الثائنة: إنما كان الجار مع مجروره والظرف شَبْيههَيْنِ بالجملة؛ لأنه إن قُدَّر المحذوف - الذي يتعلقان به - (\*) فعلًا، نحو: استَقَرَّ، كان من قبيل الإخبار بالجملة، وإن قُدَّر اسمًا مفردًا، نحو: كائن. كان من قبيل الإخبار فكان آخِذًا طَرَفًا من المفرد، وطرفًا من الجملة، فلذا كان شبيهًا بالجملة، وشبيهًا بالمخملة، وشبيهًا بالمخملة، وشبيهًا بالمخملة، وشبيهًا بالمخملة، والأولى تقديره في هذين مفردًا؛ لأنه الأصل، وإن كان يصح تقديره جملة، خلافًا لمن منعه.

<sup>(</sup>١) وهذان المثالان على الجملة الفعلية ، فقد تقدم أن الخبر الجملة ، إما أن يكون جملة اسمية ، وإما أن يكون جملة فعلية ، وقلنا : إن الجملة الفعلية هي المُرَكَّبة من الفعل مع فاعله ، أو الفعل مع نائب فاعله .

<sup>(\*)</sup> الكلام على المُتَعَلِّق الذي يتعلق به الجار والمجرور والظرف ، سيأتي بعد قليل ، إن شاء الله .

الثاني('' . فإذا كان الحبرُ مبتدأً وخبرًا فهو غيرُ مفردٍ .

ومثالُ ذلكُ أيضًا : زيدٌ خَطُّه حَسَنٌ . الخبرُ هو جملةُ « خَطُّه حَسَنٌ » ، وهو غير

وَمَثَالُ ذَلَكُ أَيْضًا : زيدٌ بيتُه واسعٌ. الخبرُ هو جملةً «بيتُه واسعٌ»، وهو غيرُ

(١) والجملة من المبتدأ الثاني ، وخبره ، في محل رفع ، خبؤ المبتدأ الأول ٥ زيد ٥ ، فكان الخبر هنا غير مفرد ١ لأنه جملة اسمية .

(٢) ها هنا بعض الفوائد ألتي تتعلق بالخبر الجملة ، وهي :

الفائدة الأولى: ﴿ زيد جاريته ذاهبة ﴾ بتمامها جملة كبرى ؛ لكون الخبر وقع فيها جملة ؛ لأن الجملة الصغرى هي ما وقعت خبرًا عن غيرها ، الكبرى ما وقع الخبر فيها جملة .

وكذلك القول في « زيد قام أبوه » ، وأما إذا كان الخبر مفردًا ، نحو : زيدٌ قائمٌ ، فلا يقال للجملة فيه صغري، ولا كبري.

الفائدة الثَّانية : القاعدة أن الخبر إذا وقع جملة - اسميةً كانت أو فعلية - ولم يكن هو نفس المبتدأ في المعنى(٠٠)، فإنه لا بد له من رابط يَرْ بِطه بالمبتدأ؛ إذ بدونه تكون جمَّلة الخبر أجنبية عن المبتدأ، ويكون الكلام لا معنى له ، فلا يصبح أن تقول : محمد يشتد الحر ، أو سعاد يحضر القطار ؛ لأن الجملة خالية من الربط. =

<sup>(</sup>٥) فإن كانت الجملة الواقعة خبرًا هي نفس المبتدأ في المعني فإنها في هذه الحالة لا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ ، كالأمثلة التالية :

<sup>-</sup> نُطْقِي اللهُ حَسْبِي .

فـ « نطقي » : مبتدأ أول ، ولفظ الجلالة « الله » : مبتدأ ثانٍ ، وه حَشيِي » خبر عن المبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول ، وسبب استغناء الخبر الجملة عن الرابط هو أنَّ قولنا : « الله حسبي » هو نفس المبتدأ في المعنى . . .

مثالٌ آخر : قولي لا إله إلا اللّه ـ

فجملة « لا إله إلا الله » في محل رفع ، خبرُ المبتدأ « قولي » ، وليس فيها رابط يَرُ بِطها بالمبتدأ ؛ لأن الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى .

<sup>–</sup> مثال ثالث : اعتقادُنا : اللهُ واحدٌ ومحمدٌ رسولَ .

فجملة « اللهُ واحدٌ ومحمدٌ رسولَ » في محل رفع ، خبر المبتدأ « اعتقادنا » ، وليس فيها رابط يَرْ بِطها بالمُبتدأ ؛ لأنها هي نفس المبتدأ في المعني .

#### والخلاصة : أنه إذا كان الخبرُ جارًا ومجرورًا، أو ظرفًا، أو فعلًا وفاعلًا، أو فعلًا

وهذا الرابط قد يكون أحد الأمور الآتية :

١ - الضمير الذي يعود على المبتدأ من جملة الخبر، ومن أمثلته:

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ .

الخبر هنا هو الجملة الاسمية ﴿ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ، والرابط فيها هو الضمير «هم» في كلمة «بعضهم»، وهو يعود على المبتدأ «الذين».

وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ ﴾ .

الخبر هنا هو الجملة الاسمية ﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ﴾ ، والرابط فيها هو الضمير «هم » في كلمة «أعمالهم » ، وهو يعود على المبتدأ .

وفى الآيتين السابقتين جاء الرابط ضميرًا ظاهرًا ، ويمكن أن يكون هذا الضمير الرابط مستترًا « مُقَدَّرًا » . كقوله تعالى : ﴿اللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ .

فالحبر هنا هو الجملة الفعلية ﴿يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ﴾ ، والرابطَ هو الضمير المستتر في الفعل ٥ يهدى ٩ ؛ إذ إن التقدير : يهدى هو ، و « هو » ضمير مستتر يعود على المبتدأ ﴿ اللَّه ﴾ .

وقد يكون الضمير الرابط محذوفًا للعلم به ، مع ملاحظته ونيئته ، كقول العرب : الشَّمْنُ مَنَوَانِ بدِرْهمٍ ، والثوبُ مِثْرانِ بدينارٍ .

فالخبر هنا هو الجملة الاسمية «منوان بدرهم ، ومتران بدينار » ، والرابط في هاتين الجملتين هو الضمير المحذوف للعلم به ، والتقدير : «منوان منه بدرهم ، متران منه بدينار » ، وهذا الضمير « الهاء في كلمة منه » ، يعود على المبتدأ الأول « السمن والثوب » .

٣- أن يكون في الحبر إشارة إلى المبتدأ ، كالأمثلة الآتية :

قوله تعالى : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ . في قراءة من رفع 8 اللباس » .

فـ ﴿ لباس ﴾ : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على أخره ، وهو مضاف .

و ﭬ التقوى » : مضاف إليه مخفوض بالكسرة المُقَدَّرة على آخره ، منع من ظهورها التعذُّر .

وجملة « ذلك خير » مكوَّنة من مبتدأ ثان ، وهو « ذلك » ، وخبرٍ له ، وهو « خير » ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع ، خبرٌ للمبتدأ الأول ، وهو « لباس » .

والرابط بين هذه الجملة والمبتدأ موجود في كلمة « ذلك » ، هو ما يُسَمَّى عند النحاة برابط الإشارة ؛ لأن كلمة « ذلك » اسم إشارة ، فيها إشارة إلى المبتدأ « لباس » ، فحصل الرابط .

- وقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جُهَنَّمَ أُولَقِكَ شَرٌّ مَكَانًا ﴾ .

جملة ﴿ أُولَٰتِكَ شُرٌّ مَكَانَا﴾ هي خبر المبتدأ ، والرابط اسم الإشارة « أولئك » .

٣- إعادة المبتدأ بلفظه في ألخبر، كالأمثلة التالية:

- قوله تعالى : ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ \* وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴾ . =

## وناثبَ فاعلٍ، أو مبتدأً وخبرًا فهو غيرُ مفردٍ ، ولكن يُسَمَّى علماءُ النحوِ الجارُّ والمجروَّرُ

فكلمة « أصبحاب » الأولى : مبتدأ مرفوع ، و « ما » : اسم استفهام ، مبتدأ ثانٍ ، و « أصحاب » الثانية خبر المبتدأ الثاني « ما » ، والجملة الاسمية « ما أصحاب الميمنة » في محل رفع ، خبرُ المبتدأِ الأول .

والرابط هنا هو إعادة المبتدأ بلفظه في الخبر ، وهذا يحدث في مقام التهويل والتعظيم غالبًا ، وقد يستعمل في غيرهما، كالتحقير، مثلَ : زيدٌ ما زيدٌ، وشُعَادُ ما شُعَادُ .

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : ﴿ الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ ﴾ .

فكلمة « الحاقة » الأولى : مبتدأ أول مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره .

« ما الحاقة » : جملة اسمية مكونة من مبتدأ ثانٍ ، وهو ه ما » ، وخبر وهو ٥ الحاقة » ، وهذه الجملة الاسمية في محل رفع، خبر للمبتدأ الأول، والرابط بينها وبين المبتدأ الأول هو إعادة المبتدأ بلفظه في الخبر.. ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ \* مَا الْقَارِعَةُ ﴾ .

\$ -- أن يكون في الجملة الواقعة خبرًا لفظ عام يشتمل على المبتدأ وغيره، ومن ذلك قولنا :

- محمدٌ نِعْمَ الرجلُ .
- الكافر بِقْسَ الرجلُ .
- ··· الإخلاصُ نِعْمَ الحُمْلُقُ.
  - ···· النَّفاقُ بئس الحُمْلُقُ .

في هذه الأمثلة جاءت مُجمَلُ الخبر « يَعْمَ الرجلُ – بِعْسَ الرجلُ – يَعْمَ الحُلُقُ – بئس الحُلُقُ » . مشتملة على عموم يدخل تحته المبتدأ ؛ إذ إن الممدوح بـ « نعم » ، وهو الرجل في المثال الأول مثلًا يشتمل على المبتدأ « محمد » وغيره ؛ لأن « محمدًا » واحد من جنس الرجال ... وهكذا .

وهذا العموم مُشتَفاد من « أل » الجنسية لاستغراق جميع أفراد الجنس، الداخلة على رجل.

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر :

أَلاَ لَيْتَ شِغْرِى هَلْ إلى أُمِّ مَعْمَر سَبِيلٌ ؟ فأمَّا الصَّبْرُ عنها فلا صَبْرَا والشاهد في هذا البيت في ڤوله: « لا صَبْرًا » . فإنه خبر عن المبتدأ « الصبر » ، والرابط بينهما العموم ؛ لأن النكرة الواقعة بعد النفي تفيد العموم ، فقد نفي بجملة الخبر « لا صبرا » الصبرَ بجميع أنواعه ، ومنه الصبر عنها الواقع مبتدأ.

فهذه أربعة من الروابط التي يجب أن تشتمل عليها جملة الخبر ، للربط بينها وبين المبتدأ ، وهناك روابط أخرى أعرضنا عن ذكرها نظرًا لأن الكتاب للمبتدئين . وإذا أردُّتَ المزيد فانظر النحو الوافي ١/ ٢٦٨،

تنبيه : إنما يكون الرابط مُتَيْقُنَا وجودُه بشرطيس سبق الإشارة إليهما :

أُولُهِما : أن يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية ، فإذا لم يكن جملة ، فلا رابط حينئذ .

وْ الْثَانِي : ألا يكون الخبر في معنى المبتدأ ، إذ لو كان في معنى المبتدأ فلا رابط بينهما ؛ لأن الجميع بمعني. ""

والظرفَ شبهَ جملةٍ ، ويُسَمُّون الفعلَ والفاعلَ ، والفعلَ ونائبَ الفاعلِ ، والمبتدأُ والحبرَ جملةً .

وذاكم هو إعرابُ الأمثلةِ التي ذكَرَها المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى .

المثالُ الأولُ : « مثالُ الحنبرِ المفردِ » : زيدٌ قائمٌ .

زينًا: مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

قَائَمٌ : خبرُ المبتدأِ مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

المُثَالُ الْمُثَانِي : « مثالُ الحبرِ الجارُّ والمجرورِ » : زيدٌ في الدارِ .

زَيْلًى: مُبَتَدَأً مُرفُوعٌ بِالْابْتِدَاءِ، وعَلَامَةُ رَفَعِه ضَمَّةٌ ظَاهِرَةٌ فَى آخِرِه .

شی الدارِ : فی : حرفٌ جَرٌ ، الدارِ : اسمٌ مجرورٌ بـ « فی » ، وعلامهُ جرّه کسرهٌ ظاهرةٌ فی آخِرِه ، والجارٌ والمجرورُ متعلّقٌ بمحذوفِ ، تقدیرُه « کائنٌ »(۱) .

الفائدة الثالثة: قد يتعدد الخبر للمبتدأ الواحد:

مثاله : قولك : زيدٌ شجاعٌ كاتبٌ . فكلمة ( زيد ) مبتدأ له خبران :

ه الأول: شجاع.

. والثاني: كاتب.

رُمَن أَمَّنَكُ ذَلَكُ فَى القرآن : قوله تعالى : ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۥ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۥ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ . فالمبتدأ كلمة «هو» ، لها أكثر من خبر :

ه أو لها : الغفور .

﴿ثَأَنْيَهِمْ : الودود .

وثائشها : فو العرش .

ه ورابعها : **المجيد .** 

» وخامسها : **فعال لما يريد .** 

مثاله: قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ . حيث كلمة ﴿ هو ٤ مبتداً ، و ﴿ اللّه أحد ﴾ : جملة اسمية ، مكونة من مبتداً ثانٍ – وهو كلمة ﴿ اللّه ﴾ – وخبرٍ له – وهو كلمة ﴿ أحد ﴾ – ولا رابط حينتذ ﴾ لأن كلمة ﴿ هُو ﴾ تُسَمَّى عند النحاة بـ ﴿ ضمير القصة والشأن ﴾ ، ومعناه تقديرًا : الشأن الذي هو الله أحد ، كان كذلك ﴿ هو اللّه أحد ﴾ .

<sup>(</sup>١) أو «استَقَرُّ» خبرِ المبتدأ «زيد». ==

وظاهرُ كلام المؤلفِ رحِمه اللَّهُ : أنَّ الجارُّ والمجرورَ نفسَه هو الخبرُ ؛ لأنه قال : الجارُّ والمجرورُ . ولم يَقُلْ : مُتَعَلَّقُ الجارُّ والمجرورِ . فظاهرُ كلامِه أن تقولَ : « في الدارِ » : جارٌ ومجرورٌ خبرُ المبتدأِ ، وتَشكُّتُ .

لْكُنَّ الْبَصَرِيِّيسَ يَقُولُونَ : لَا بُدُّ لَكُلِّ جَارٌ ومجرورٍ من متعلِّقٍ. ولهذا قال ابنُ

وأَخْبَرُوا بِظَرْفِ أَوْ بِحَرْفِ جَرٌّ نَاوِينَ مَعْنَى كَائْنِ أَوِ اسْتَقَرُّ<sup>(١)</sup>. المثالُ الثالثُ : « مثالُ الحبرِ الظرفِ » . زيدٌ عندَك .

زيدٌ : مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخرِه .

عَندَك : ظرفُ مكانٍ ، منصوبٌ على الظرفيةِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه ، و «عندَ » : مضافٌ ، والكافُ : مضافٌ إليه ، مبنيٌ على الفتحِ في مَحَلُّ جرٌّ .

 = فإما أن يكون المحذوف اسمًا مفردًا مُشْتَقًا، مثل: ٥ مُشتَقِر، أو كائن، وإما أن يكون فعلًا مع فاعله -أي : جملة فعلية – مثل : اسْتَقُرُّ .

> (١) الألفية، باب الابتداء، البيت رقم ( ١٢٣ ). واعلم رحمك اللَّه أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

الأَوْلُ : أن الخبر هو نفس الظرف والجار والمجرور وَحْدَهما ؛ لأنهما يَتَضَمَّناكِ معنَى صادقًا على المبتدأ . وَالْقَوْلُ النَّانِي : أَن الحير هو مجموع الظرف أو الجِار والمجرور مع متعلِّقهما ، والمتعلِّق جزء من الحبر ، والحتار هذا الرأى المحقِّق الرَّضِيُّ .

والقول الثالث : أن الحبر هو متعلَّقُ الظرفِ والجارُّ والمجرورِ ، المحذوفُ ؛ إذ لا بد أن يَتَعَلَّقا بفعل أيّ فعل – لا فرق بين المتعدى واللازم ، والجامد والمتصرف ، والتام والناقص – أو بما يُشْبِهُ الفعل ، كاسم الفعل ، أو مشتق يعمل عمل الفعل ( اسم الفاعل، اسم المفعول .. إلخ)، أو اسم جامد مُؤَوِّل بالمشتق.

ولذلك يقولون في إعراب مثل هذه الأمثلة : إن الجارُّ مع مجروره ، أو الظرفَ متعلُّقٌ بمحذوفٍ خبرٍ ، سواء أكان المحذوف فعلًا مع فاعله – أي : جملة فعلية ، مثل : استقر ~ أم كان مفردًا ؛ أي : اسمًا مشتقًا ، مثلَ : مُشتَقِرٌ ، أو كائن . فليس الخبر عندهم في أصله هو الظرف نفسه ، أو الجار الأصلي مع مجروره مباشرة ، وإنما الخبر في الأصل هو المحذوف الذي يَنْؤُونه ، ويتعلق به الجار والمجرور أو الظرف .

ولَمَّا كان كلَّ منهما صالحًا لأنَّ يَتَعَلَّقَ بالفعل المحذوف ، ويدل عليه بغير خفاء ، ولا لَبْس ، كان شبه الجملة بمنزلة النائب عن الخبر المحذوف ، والقائم مقامه ، والفعل المحذوف مع فاعله جملة ، فما ناب عنها ، وقام

مقامها فهو شبيه بها ، لذلك أَسْمَوْه : « يُنبُهُ الجملةِ » .

وعلى رأى المؤلف نقولُ : الظرفُ هو الخبرُ .

وعلى الرأي الثانى نقولُ : والظرفُ متعلَّقٌ بمحذوف ، تقديرُه : « كائنٌ »<sup>(١)</sup> ؛ خبرِ لمبتدأ ِ.

المثالُ الرابعُ « مثالُ الحبرِ الفعلِ مع فاعلِه » : زيدٌ قام أبوه .

زيدٌ : مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

قام: فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على الفتح.

أبوه: أبو: فاعلَّ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الواؤ؛ نيابةً عن الضمةِ ؛ لأنه من الأسماءِ الخمسةِ ، و « أبو » : مضافٌ ، والهاءُ : مضافٌ إليه مبنىٌ على الضمّ في محلِّ جرِّ ، والجملةُ من الفعلِ والفاعلِ في محلِّ رفع خبرُ المبتدأِ ، وهو « زيد »(٢)

المثالُ الحامسُ «مثالُ الحنبرِ المبتدأِ مع خبرِه »: زيدٌ جاريتُه ذاهبةٌ .

زيدٌ : مبتدأً أولُ مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

جاريتُه: مبتدأً ثانٍ مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه، و «جارية»: مضافٌ، والهاءُ: مضافٌ إليه مبنىٌ على الضمّ في محلٌ جرٍّ.

ذَاهبةٌ : خبرُ المبتدأِ الثاني مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه ، والجملةُ من المبتدأِ الثاني وخبرِه في محلٌ رفعٍ ، خبرُ المبتدأِ الأولِ ، وهو « زيد »(٣) .

مثالٌ آخَرُ على الحنبرِ المبتدأِ مع خبرِه: زيدٌ خَطُّه حَسَنٌّ.

زيدٌ : مبتدأٌ أولُ مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

خَصَّلُه : خَطُّ : مبتدأً ثانٍ مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه ،

<sup>(</sup>١) أو: اشتَقَرّ.

 <sup>(</sup>۲) قد تقدم أن القاعدة أن الحبر إذا وقع جملة فإنه لا بد له من رابط يَرْبِطه بالمبتدأ ، والرابط هنا هو الهاء من
 ﴿ أبوه ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) والرابط بينهما هو الهاء من « جاريته » .

وخط: مضافٌ، والهاءُ مضافٌ إليه مبنيٌ على الضمّ في محلُّ جرٌّ.

حسنٌ : خبرُ المبتدأِ الثاني ، مرفوعٌ بالمبتدأِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه ، والجملةُ من المبتدأِ الثاني وخبرِه في محلٌ رفع ، خبرُ المبتدأِ الأولِ .

خلاصةُ الدرسِ:

أَرْلًا: أن الحبرَ يَنْقَسِمُ إلى قسمين: مفردٍ، وغيرِ مفردٍ.

ثَانِيًا ؛ المفردُ : ما ليس جملةً ، ولا شِبْهُ جملةٍ .

ثَّالِثَّا : غيرُ المفردِ : ما كان جملةً ، أو شِبْهَ جملةٍ ، وهو أربعةُ أشياءَ : الجارُّ والمجرورُ ، والظرفُ ، والفعلُ مع الفاعلِ ، أو نائبِ الفاعلِ ، والمبتدأِ مع الحبرِ<sup>(١)</sup> .

\$\f\$ \$\f\$ \$\f\$

<sup>(</sup>١) وبهذا يكون قد انتهى الكلام على باب المبتدأ والخبر ، وذا كم هو مُلَحُّص الكلام فيه :

أ " المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء.

<sup>🔭</sup> المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية .

قد یکون المبتدأ اسمًا صریحًا ؛ کقوله تعالی : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ ، وقد یکون مُؤَوَّلًا بالصریح ؛
 کقوله تعالی : ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ ﴾ .

قد يكون المبتدأ مجرورًا ، ولكن بحرف جر زائد ، أو شبيه بالزائد ، أما الأصلى فلا يكون المجرور به مبتدأ .

<sup>&</sup>quot; العامل في رفع المبتدأ عامل معنوى ، وهو الابتداء ، والعامل في رفع الخبر عامل لفظى ، وهو المبتدأ . " الخبر هو الاسم المرفوع المُستند إلى المبتدأ ، فالخبر مسند إلى المبتدأ ، والمبتدأ مُستند إليه الخبر ، وكل من الفاعل ونائب الفاعل مسند إليه الفعل .

 $<sup>^{- \</sup>vee}$  ينقسم المبتدأ إلى قسمين : ظاهر ، ومضمر .

<sup>^-</sup> المضمر اثنا عشرَ ضميرًا، وهي : أنا، ونحن، وأنتَ، وأنتِ، وأنتِم، وأنتم، وأنتم، وأنتُنَّ، وهو، وهي، وهما، وهم، وهن.

<sup>\*-</sup> ينقسم الخبر إلى قسمين: مفردٍ ، وغير مفرد ، والمفرد هو ما ليس جملة ، ولا شبه جملة ، وإن كان مثنى ، أو مجموعًا .

والخبر غير المفرد هو الجملة وشبهها ، وهو أربعة أشياء : شيئان في الجملة ، وهما الفعل مع فاعله ، أو مع نائبه ، وتسمى جملة فعلية ، والمبتدأ مع خبره ، وتسمى جملة اسمية ، وشيئان في شبهها ، وهما الجار والمجرور ، والظرف . =

왕조 왕조 왕조

ومن ذلك تعلم أن الخبر على التقصيل خمسة أنواع: مفرد، وجملة فعلية، وجملة اسمية، وجار مع
 مجرور، وظرف.

١٠ الظرف نوعان: ظرف زمان، وظرف مكان، ويشترط لصحة الإخبار بالظرف والجار والمجرور أن
 يكون كل واحد منهما تامًّا في المعنى؛ أي: يحصل بالإخبار بهما فائدة بمجرد ذكرهما.

١ إلقاعدة أن الخبر إذا وقع جملة - اسمية كانت ، أو فعلية - ولم يكن هو نفس المبتدأ في المعنى فإنه
 لا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ .

وهذا الرابط قد يكون أحد الأمور الآتية :

١ – الضمير الذي يعود على المبتدأ من جملة الخبر .

٧ -- أن يكون في الخبر إشارة إلى المبتدأ .

٣- إعادة المبتدأ بلفظه في الخبر.

﴾ ـ أن يكون في الجملة الواقعة خبرًا لفظ عام يشتمل على المبتدأ وغيره ـ

١٠- إن كانت الجملة الواقعة خبرًا هي نفس المبتدأ في المعنى فإنها في هذه الحالة لا تحتاج إلى رباط
 يَر بطها بالمبتدأ .

والاستغناء عن الرابط في هذه الحالة جائز ، لا واجب ؛ إذ لا مانع أن يكون في هذه الحالة التي هي نفس المبتدأ في المعنى رابط يربطها بالمبتدأ ، سواء أكان ضميرًا ، وهو الغالب ، أم غير ضمير .

٣ ١ -- قد يتعدد الخبر للمبتدأ الواحد .

١٤ - الجار والمجرور والظرف ليسا هما الخبر في الحقيقة ، وإنما الخبر الحقيقي لفظ آخر محذوف يتعلق به الظرف ، والجار الأصلى مع مجروره .

وقد يكون هذا المحذوف فعلًا مع فاعله ؛ أي : جملة فعلية ؛ مثل : استقر ، وقد يكون اسمًا مشتقًا ؛ مثل : مستقر ، أو كائن .

والحمد لله رب العالمين.

## نواسخ البتدأ والخر

قَالَ المؤلفُ رجمه اللَّهُ تعالى: بابُ العوامِلِ الداخلةِ على المبتدأِ والخبرِ (١)، وهي ثلاثةُ أشياءَ : كان وأخواتُها ، وإنَّ وأخواتُها ، ووظننتُ وأخواتُها .

قُولُه رَحِمَهُ اللَّهُ: بَابُ العَوَامَلِ الدَاخَلَةِ عَلَى الْمُبَدَأُ وَالْحَبَرِ .

العواملُ الداخلةُ على المبتدأِ والخبرِ يُسَمِّيها بعضُ العلماءِ النواسخَ ، فالمبتدأ والخبرُ قد تقَدُّم أنَّ كِلَيْهِما مرفوعٌ ، لكنَّ هناك عواملَ إذا دخَلَت على المبتدأِ والحبرِ غيَّرَتْهما(٢٠).

من هذه العواملِ ما يُغَيِّرُ الحبرَ ، ويَجْعَلُ المبتدأَ مرفوعًا ، ومنها ما يُغَيِّرُ المبتدأَ ، ويَجْعَلُ الخبرَ مرفوعًا، وهذا عكش الأولِ، ومنها ما يُغَيِّرُهما جميعًا؛ المبتدأُ والخبرَ .

إذن : العواملُ مع الأصل(") أربعةُ أشياءَ : رَفْعُهما ، ونصبُهما ، ورفعُ الأولِ ونصبُ الثانى، ونصبُ الأولِ ورفعُ الثانى، وبهذا تتمُّ العواملُ وعدمُ العوامِلِ.

فإذا لم يَكُنْ هناك عاملٌ فالرفعُ؛ أي : يُرْفَعُ المبتدأُ والحبرُ، فتقولُ : زيدٌ قائمٌ، والزيدانِ قائمانِ ، والزيدونَ قائمونَ .

<sup>(</sup>١) هذا الباب عقَدَه المصنّف رحمه اللّه لذكر ما يدخل على المبتدأ أو الحبرِ من عواملَ لفظيةٍ تُغَيّر محكّمتهما الإعرابيُّ السابق، من كون المبتدأ مرفوعًا بالابتداء ، والخبر مرفوعًا بالمبتدأ ، وتُسَمُّي تلك العوامل بالنواسخ عند مجمهور البصريين.

<sup>(</sup>٢) ولذلك سُمّيت هذه العوامل نواسخ المبتدأ والحبر ؛ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والحبر ، وتُغَيَّره ، وتُجَدُّدُ لهما حكمًا أخر، غير حكمهما الأول.

والنواسخ مأخوذة من النسخ، وهو في اللغة يطلق على أمرين؛ النقل، والإزالة.

قَالِ العِمْريطي رحمه اللَّه في نَظْم الورقات :

حَكُوه عن أهل اللسانِ فيهما النسخُ نَفْلَ أو إزالةٌ كَمَا فالنسخ يطلق على النقل، يقال: نسَخْتُ الكتابَ . إذا نقَلْتَ ما فيه، ومنه سُمِّيت النواسخ؛ لأنها تنقُلُ حكم المبتدأ والخبر إلى شيء آخر .

ويطلق على الإزالة ، يقال : تَسَخَت الشمسُ الظلُّ ، إذا أَزالَتْه ؛ لأنها تُزِيلُ حكمَ المبتدأِ والحبرِ ، وتُثْبِثُ لهما حكمًا أخر .

<sup>(</sup>٣) المراد بقول الشارح رحمه الله : ﴿ الأصل ﴾ هنا ؛ أي : رفع المبتدأ بالابتداء ، والخبر بالمبتدأ .

والعواملُ ثلاثةُ أقسامٍ: قسمٌ يُغَيِّرُ المبتدأَ، وقسمٌ يُغَيِّرُ الحبرَ، وقسمٌ يُغَيِّرُ المبتدأَ والحبرَ<sup>(۱)</sup>.

华 华 华

(١) فالعوامل التي تدخل على المبتدأ والحنبر، فتغير إعرابهما - بعد تَتَبُع كلام العرب الموثوق به، كما قال
السيوطي في ١٤ الأشباه ٢ - على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يرفع المبتدأ، ويُستمّى اسمها، وينصب الخبر، ويسمى خبرها، وذلك ٥ كان، وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو: كان الجوُّ صافيًا.

والقسم الثاني : ينصب المبتدأ ، ويرفع الخبر ، عكس الأول ، وذلك ه إنَّ ، وأخواتها ، وهذا القسم كله أَخرُف ، نحو : إنَّ اللَّهَ عزيز حكيم .

والقسم الثالث : ينصب المبتدأ والخبر جميعًا ، ويُسَمَّيان مفعولَيْن له ، وذلك ٩ ظنَنْتُ ﴾ وأخواتها ، وهذا القسم كله أفعال ، نحو : ظننت الصديق أخًا .

وكما مضى ينبين لك الأتي:

١٠ أن هذه العوامل اللفظية الثلاثة على نوعين:

النوع الأول: أفعال، وهي شيئان: كان وأخواتها، وظننت وأخواتها.

النوع الثاني: حروف، وهي: إنَّ وأخواتها.

﴿ اللّٰبَدَأُ وَالْحَبْرِ يَتَغَيْرُ حَكُمُهُمَا بَدْخُولُ الْعُوامُلُ الثّلاثَة ، فـ ﴿ كَانَ ﴾ ترفع المبتدأ بغير ما رُفِع به قبل ،
 وهو الابتداء ، وتنصب الحبر بعد أن كان مرفوعًا ، والعامل ﴿ إِنَّ ﴾ ينصب المبتدأ بعد أن كان مرفوعًا ،
 ويرفع الحبر بغير ما رُفِع به سابقًا ، وكذلك العامل ﴿ ظنَّ ﴾ فإنه ينصب المبتدأ والحبر .

وللمبتدأ أو الخبر اسم يتعلق بهما عند دخول تلك العوامل الثلاثة ، فيُسَمَّى المبتدأ اسمًا فاعلًا مع «كان » وأخواتها ، ويُسَمَّى مع «ظنَّ » وأخواتها مفعولًا أولَ . وأخواتها ، ويُسَمَّى مع «ظنَّ » وأخواتها مفعولًا أولَ . وأما الخبر فيسمى مع «كان » وأخواتها ، و «إنَّ » وأخواتها ، أو «إنَّ » وأخواتها ، لا خبرًا للسم «كان » وأخواتها ، أو «إنَّ » وأخواتها ، لا خبرًا للمبتدأ ، فاختلفت تسميته عما كان ، ويُسَمَّى مع «ظنٌ » وأخواتها مفعولًا ثانيًا .

فائدة تتعلق بقول المؤلف : وأخواتها ؛ إذ المعنى : نظائرها ، وسيأتى إن شاء الله ذكر نظير « كان » ، و « إنَّ » ، و « ظننت » .

# ال وأحواتها

## حكان وأخوانها(١)

قَالَ المؤلفُ رجمه اللَّهُ تَعَالَي :

فأمًا «كان وأخوائها» فإنها تَزْفَعُ الاسم، وتُشْمِبُ الحَبْر، وهي: كان، وأشبخ، وأضبخ، وهي: كان، وأشبخ، وأضبخ، وظلً، وبات ، وصار، وليس، وما زال، وما الفك، وما فيسي، وأضبخ، وما دالم، وما تصرَف منها ، نحوُ: كان، ويكون، وكُنْ، وأضبخ، وأضبخ، وأضبخ.

تقول: كان زيدٌ قائمًا ، وليس عمرٌو شاخصًا ، وما أشَّبَه ذلك .

ذكر المؤلفُ رجمه اللَّهُ هنا القسمَ الذي يُغَيِّرُ الحبرَ دونَ المبتدأِ ، وهو «كان» وأخواتُها ، ولهذا قال المؤلفُ رجمه اللَّهُ : بابُ العواملِ الداخلةِ على المبتدأِ والحبرِ ، وهي ثلاثةُ أشياءَ : كان وأخواتُها ، وإنَّ وأخواتُها ، وظَنَنْتُ وأخواتُها .

ويُطْلِقُ علماءُ النحوِ أخواتِ العاملِ على العواملِ التي تَعْمَلُ عملَه ، وإلاَّ فليس هناك أخٌ شَقِيقٌ ، وأخٌ لأبٍ ، لكن إذا كان العاملُ يَعْمَلُ عملًا هو عملُ العاملِ الآخرِ سُمَّى أخّاله ؛ لاجتماعِهما في العملِ .

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى : فأمَّا «كان» وأخواتُها فإنها تَرُفَعُ الاسمَ ، وتَنْصِبُ الحبرَ .

يَعْنِسَى رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ «كان» وأخواتِها تَرْفَعُ الاسمَ، وتَنْصِبُ الحَبرَ ؛ يعنى: أن المبتدأ يَيْقَى مرفوعًا، والحَبرُ يكونُ منصوبًا، فإذا قلتَ : زيدٌ قائمٌ. فكلاهما مرفوعٌ (٢٠)؛ لأنه لم يَدْخُلْ عليهما عاملٌ.

فإذا أَدْخَلْتَ «كان» تقولُ: كان زيدٌ قائمًا، فتَنْصِبُ الخبرَ، أمَّا المبتدأُ فهل هي

 <sup>(</sup>١) هذا هو بداية ذكر تفصيل القول في العوامل اللفظية الداخلة على المبتدأ والحبر، والتي سبق ذكرها، وابتدأ رحمه الله يـ « كان » وأخواتها، على سبيل اللّفُ والنشر المُرَتَّب.

<sup>(</sup>٢) أي : المبتدأ «زيد»، والخبر «قائم».

#### رَفَعَتُه ، أو أنَّ الرفعَ كان مِن قبلُ ؟

الْجِوابُ : قيل : إِنَّ «كان » لا تُؤَثِّرُ في المبتدأِ شيئًا ؛ لأنه مرفوعٌ من قبلُ .

وقيل: إنّها أثّرَت فيه، فانْسَلَخ الحكمُ الأولُ، وهو رفعُه بالابتداءِ، إلى الحكمِ الثاني، وهو رفعُه بالابتداءِ، إلى الحكمِ الثاني، وهو رفعُه بـ «كان»(١٠).

وَالمُؤَلِفُ يَقُولُ: تَرُفَّعُ الآسمَ. ولم يَقُلُ: تُبْقِي الاسمَ مرفوعًا، لو قال: تُبْقِيه مرفوعًا. لَقُلْنا: إِنَّ العملَ لغيرِها، لكن قال: تَرْفَعُ<sup>(٢)</sup>.

إِذْنَ : فهي قد أثَّرَتْ فيه ، ولهذا نقولُ : كان زيدٌ قائمًا .

كَانَ : فعلٌ ماضِ ناقصٌ ؛ لأنه لا يَكْتَفِى بمرفوعِه ؛ فإنك إذا قلتَ : كان زيدٌ فإنكُ تَتَوَقَّعُ شيئًا ، فلهذا شُمِّيَت ناقصةً .

(١) فهما قولان للنحاة : الكوفيون يَرَوْنَ أن اسمها مرفوع قبل دخولها عليه ، حين كان مبتدأ ، فهي لم تعمل فيه شيئًا ، وعملها يقتصر على نصب الخبر .

والبصريون يَرَوْنَ أن «كان » وأخواتها تدخل على المبتدأ ، فتزيل رفعه الأول ، الذي كان عامله الابتداء ، وتحدث له رفعًا جديدًا ، عامله «كان » ، أو إحدى أخواتها .

والصحيح هو رأى البصريين ؛ لأنه لم يُعْهَدُ في اللغة فعلُ يَنْصِب فقط ، ولأن هذه الأفعال قد اتصل بها الضمير ، كما في قوله تعالى : ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ ، والضمير لا يتصل إلا بما يعمل فيه . والله أعلم . (٢) فهنا المؤلف رحمه الله بالرغم من كونه كوفئ المذهب ، ولكنه رجّع في هذه المسألة مذهب البصريين ،

وهو الصحيح ، كما تقدم .

في كان ، وأخواتُها ترفع الاسم ؛ أي : المبتدأ ، ويُسَمَّى اسمها ، وتنصب الخبر ؛ أي : خير المبتدأ ،
 ويُسَمَّى خبرها ، تسميةً اصطلاحية للنحاة .

ولم يُسَمَّ المرفوع فاعلًا، والمنصوب مفعولًا – كما في ضرَبَ زيدٌ عَنْرًا – لأن هذه العوامل حال نقصانها<sup>(٠)</sup> تَجَرَّدت عن الحَدَث الذي شأنه أن يَصْدُرَ من الفاعل على المفعول، فلم يُسَمَّ مرفوعُها الفاعل، ولا منصوبُها المفعولَ، فلذلك سَمَّوْها بذلك.

 <sup>(\*)</sup> تُسَمَّى « كان » وأخواتها أفعالًا ناقصة ؛ لأنها لا تكتفى بمرفوعها .

وقيل : إن « كان » وما معها من أخوات تُسَمَّى بالأفعال الناقصة لنقصانها عن حقيقة الفعل ؛ إذ حقيقة الفعل تحوى أمرين : الزمان والحدَث ، فنجرَّدَت من الحدث ، وبَقي الزمان .

زيلٌ : استُمها مرفوعٌ بها – لا نقولُ : مرفوعٌ بالابتداءِ ، إذن : هي قد أثْرَتْ فيه – وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

قَائَمًا : خبرُها منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

رِّلُو قَالَ قَائَلُ : كَانَ زِيدٌ قَائَمٌ . قَلْنَا : هذا خطأً ؛ لأنَّ «كَانَ » تَرْفَعُ المبتدأَ ، وتَنْصِبُ الحبرَ .

ولُو قَالَ آخَرُ: كان زيدًا قائمٌ. لقُلْنا أيضًا: أَخْطَأْتَ.

ولو قال ثالثٌ : كان زيدًا قائمًا . لَقُلْنا أَيضًا : أَخْطَأْتَ .

فلا بدَّ أَن تَقُولَ : كَان زِيدٌ قَائمًا . لأَنَّ «كَان » تَرْفَعُ المبتدأَ ، وتَنْصِبُ الحبرَ . مثالٌ آخَرُ : تقولُ : كَان أخوك قائمًا . ولا يَصِحُ أن تقولَ : كَان أخاك قائمًا ، أو : كان أخاك قائمٌ ، أو : كان أخوك قائمٌ .

مثالٌ آخَرُ: تقولُ: كان المسلمونَ أَثْقِياءَ. ولا يَصِحُ أن تقولَ: كان المسلمين أَتْقِياءَ، ولا يَصِحُ أن تقولَ: كان المسلمين أَتْقِياءُ، ولا أن تقولَ: كان المسلمون أَتْقِيَاءُ.

ومثالُ ذلك في القرآنِ: قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

الْلَّهُ: مبتدأً ، غفورٌ : خبرٌ ، وقال تعالى : ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ .

اللَّهُ: مرفوعٌ ، غفورًا : منصوبٌ ، والذي جعَلَه هكذا هو دخولُ «كان » .

إِذَن : « كان » تَوْفَعُ الاسمّ ، وتَنْصِبُ الخبرَ .

ثم قال المؤلف رحِمه الله: وهي: كان، وأنسَى، وأَصْبَح، وأَضْخي، وطَلَ، وظُلُ، وَعَالَ ، وطَلَ ، وطَلَ ، وَطَلَ ، وَمَا رَالَ ، وَمَا زَالَ ، وَمَا انْفَكُ ، وَمَا فَتِئَ ، وَمَا بَرِحَ ، وَمَا دَامُ ('' .

 <sup>(</sup>۱) فهذه ثلاثة عشَرَ فعلًا تَرْفَع الاسم ، وتنصب الخبر ، وهي تنقسم بحسب عملها إلى ثلاثة أقسام ، هي :
 ۱ - القسم الأول : ما يرفع المبتدأ ، وينصب الخبر بلا شرط ، وهو ثمانية أفعال ، هي : كان - أمسى - أصبح - أضحى - ظَلُ - بات - صار - ليس . =

قُولُه رَحِمه اللَّهُ: كَان (''). مثالُها: كان زيدٌ قائمًا، كان المطرُ نازلًا. وقولُه رَحِمه اللَّهُ: أَمْسَى ('').

مثالُه أن تقولَ : أمسى الجوَّ باردًا . ولا يَصِحُّ أن تقولَ : أَمْسَى الجوَّ باردًا ، ولا أن تقولَ : أَمْسَى الجوُّ باردٌ ، ولا أن تقولَ : أَمْسَى الجوُّ باردٌ .

القسم الثاني: ما يرفع المبتدأ، وينصب الحبر، بشرط أن يسبقه نفي، أو شبه نفي<sup>(۱)</sup>، وهو أربعة أفعال، هي: زَالَ - بَرِح - فَتِيَ - الْفَكَ.

٣- القسم النالث: ما يرفع المبتدأ، وينصب الخبر، بشرط أن تسبقه « ما » المصدرية الظرفية، وهو الفعل « دام » ، والمقصود بـ « ما » المصدرية الظرفية ؛ أى : التي تُؤوَّل مع الفعل بعدها بمصدر وظرف معّا . وقد بدأ المؤلف رحمه الله بالقسم الأول ؛ أعنى : ما يعمل هذا العمل بلا شرط ، وهي الأفعال الثمانية الأولى .

(١) يعنى المؤلف رحمه الله : أن الأول مما يرفع الاسم وينصب الخبر « كان » ، وهي تفيد اتصاف المُخبَر عنه « الاسم » بالخبر في الماضي ، إما مع الدوام والاستمرار ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴾ .
 وإعرابه :

كان: فعل ماض ناقص، يرفع الاسم، وينصب الخبر.

الله: اسمها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

غَفُورًا: خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

رحيمًا : خبر لها بعد خبر ، منصوب بها أيضًا .

وإما مع الانقطاع ، نحو : كان الشيخُ شابًا ، وإعرابه كالذى قبلُه ؛ وذلك لأن الله لم يزل غفورًا رحيمًا مطلقًا ، في الماضي والحال ، والاستقبال ، فـ « كان » فيه ليست للماضي فقط ، بل للاستمرار ؛ لأن الفعل إذا أُضِيفَ إلى الله تعالى تجَرَّد عن الزمان ، وصار معناه الدوام ، بخلاف شُبُوبيَّة الشيخ ؛ أي : الرجل الكبير في السن ؛ فإنها قد انقطعت بشَيْخُو خَتِه ؛ فلذا كانت « كان » فيه للانقطاع .

(٢) يعني رحمه الله : أن الثاني مما يرفع الاسم ، وينصب الخبر : « أمسى » ، وهو يفيد اتصاف المُحْبَر عنه
 « الاسم » بالخبر في المساء ، نحو : أمسى زيدٌ غَنِيًا . وإعرائه :

أَمْسَى: فعلُّ ماضِ ناقص، يرفع الاسم، وينصب الحبر.

زيد : اسمها مرفوع بها ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخره .

غَنِيًّا : خبرها منصوب بها ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

<sup>(</sup>ه) شبه النفي شيئان ، النهي والدعاء ، وأضاف بعضهم الاستفهام .

وقولُه رجمه اللَّهُ: أَصْبَحَ (١). تقولُ: أَصْبَحَ الجُوُّ باردًا.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: أَضْحَى (). تقولُ: أَضْحَتِ الشمسُ بازغةً ، ولو قلتَ: أَضْحَتِ الشمسُ بازغةً ، ولو قلتَ: أَضْحَتِ الشمسُ الزغةً ، أو قلتَ: أَضْحَتِ الشمسُ بازغةً ، أو قلتَ: أَضْحَتِ الشمسُ بازغةً . فهو خطأً ، والصوابُ أن تقولَ: أَضْحَتِ الشمسُ بازغةً .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ظُلُّ (\*\*). بالظَّاءِ المُشالةِ التي بمعنى «صار»؛ احترازًا من «ضَلَّ» بالضادِ؛ فإنها ليست من أخواتِ «كان».

(١) يعنى : أن الثالث مما يرفع الاسم وينصب الخبر : «أصبح»، وهو يفيد اتصاف المُحْبَر عنه «الاسم» بالخبر في الصباح، نحو : أصبح البرد شديدًا . وإعرابه :

أصبح : فعل ماض ناقص ، يرفع الاسم ، وينصب الخبر .

البرد: اسمها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

شديدًا: خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

(٢) يعنى: أن الرابع مما يرفع الاسم وينصب الخبر: ﴿ أضحى ﴾ ، وهو يفيد اتّصافَ المُخْبَر عنه ﴿ الاسم ﴾
 بالخبر في الضَّحَى ، نحو : أَضْحَى الفَقِيةُ وَرِعًا .

وإعرابه: أضَّحَى: فعل ماض ناقص، يرفع الاسم، وينصب الخبر.

النَّفقيه : اسمها مرفوع بها ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

وَرغًا: خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

(٣) يعنى : أن الخامس مما يرفع الاسم ، وينصب الخير « ظل » ، وهو يفيد اتصاف المُحُبَر عنه « الاسم » بالخبر
 في جميع النهار ، نحو : ظل زيدٌ صائمًا ، وإعرائه :

طُلُّ: فعل ماض ناقص، يرفع الاسم، وينصب الخبر.

زيد: اسمها مرفوع بها، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في أخره.

صائبًا: خبرها منصوب بها.

وقد تأتى « ظل » بمعنى « صار » ~ كما ذكر الشارح رحمه الله – كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا بُشُرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ . أى : صار وجهه مسودًا .

كما أنه قد تأتى الأفعال الأربعة السابقة (كان، وأصبح، وأضحى، وأمسى) بمعنى « صار » أيضًا؛ كقولك: أصبح زيد تاجرًا. وأنت لا تقصد وقت الصباح، وإنما تقصد الانتقال من فقر إلى تجارة، ونحو ذلك.

وقد ورد عملي ذلك أمثلة من القرآن، منها:

- قُولُه تعالى: ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُوَابًا ۚ وَشَيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾ . =

رْمِشَالُهَا: قُولُه تَعَالَى: ﴿ ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا ﴾ .

ومَثَالُهَا أَيْضَا : ظَلَّ زيدٌ واقفًا ، ظَلَّ المطرُ نازلًا ، ظَلَّ المطرُ يَنْزِلُ .

وهذا المثالُ الأخيرُ صحيحٌ ، وإن كان الفعلُ مرفوعًا ؛ لأن الخبرَ هنا جملةٌ في مَحَلُّ

أَمَّا « ضَلَّ » بِالنَّصَادِ ، التي هي من الضلالِ ؛ فإنها لا تَرْفَعُ المبتدأَ ، ولا تَنْصِبُ الحبرَ ، بل لها فاعلٌ ومفعولٌ ، تقولُ : ضَلُّ الرجلُ سبيلَ الحقُّ (١) .

وِقُولُه رَجِمِهِ اللَّهُ : يَاتَ (\*). تقولُ : باتَ الحارسُ نائمًا .

وَقُولُهُ رَحِمِهُ اللَّهُ: صَارَ " . « صار » أيضًا تَوْفَعُ المبتدأ ، وتَنْصِبُ الحبرَ ، تقولُ : صار

أى: صارت أبوابًا، وصارت سرابًا.

وقول تعالى : ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمُّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ .

«أصبح» هنا بمعنى «صار».

ومن شواهد إتبان هذه الأفعال بمعنى «صار» من لغة العرب:

- قول الشاعر:

أَخْنَى عليها الذي أَخْنَى على لُبَدِ أمْسَتْ خَلاَءً وأَمْسَى أَهْلُها الْحَتَمَلُوا

- وقول الأُخر :

أضْحَى يُمَزُّقُ أَثْوَابِي ويَضْرِبُني أَبَعْدَ شَيْبِيَ يَبْغِي عِنْدِيَ الأَدَبَا

(١) فتُغرَب « الرجل » فاعلًا ، وتُغرَب « سبيل » مفعولا به .

(٢) يعني : أن السادس مما يرفع الاسم وينصب الخبر : « بات » ، وهو يفيد اتصاف المُخْبَر عنه « الاسم » بالحبر في وقت البَيَّاتِ، وهو الليل، نحو: بات زيدٌ ساهرًا. وإعرابُه:

بأنه : فعل ماض ناقص ، يرفع الاسم ، وينصب الخبر .

رْيَاتُ : اسمها ، مرفوع بها ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

سَأَهُوُّا : خَبَرُهَا مَنْصُوبَ بِهَا .

(٣) يعني : أن السابع مما يرفع الاسم وينصب الخبر « صار » ، وهو يفيد تحوُّل الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، نحو: صار السعرُ رَخِيصًا. وإعرابُه:

صار: فعل ماض ناقص، يرقع الاسم، وينصب الخبر.

أنسس : اسمها مرفوع بها ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

رخيصًا : خبرها منصوب بها .

الخَزَفُ – الطِّينُ المَشْوِيُّ - إناءً، صار الطِّينُ إِبْرِيقًا. كما مثَّل به النحويُّون.

ومثالُ ذلك أيضًا : صار الغرابُ حمامةً . يقولون : إنَّ الغُرابَ أراد أن يُقَلَّدَ الحمامةَ في المشي ، فمشَى خُطُواتٍ ، وعجَزَ أن يُقَلِّدَها ، ثم أراد أن يَرْجِعَ إلى مَشْيِه الأولِ ، فإذا هو قد ضَيَّعَه ، ولهذا يُضْرَبُ به المَثَلُ ، فيقالُ : ضَيُّعَ مَشْيَه ، ومَشْيَ الحمامةِ ؛ لأنه ، لا عرَفَ مَشْيَه الأولَ ، ولا اسْتَطاعَ أن يُقَلَّدَ مشيَ الحمامةِ .

فَتَقُولُ : صار الغرابُ حمامةً . ولا يَصِحُ أن تقولَ : صار الغرابَ حمامةً ، ولا أن تقولَ : صارَ الغرابَ حمامةٌ ، ولا أن تقولَ : صار الغرابُ حمامةٌ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ليس (¹). «ليس» أيضًا من أخواتِ «كان»، تَرْفَعُ المبتدأ، وتَنْصِبُ الحبرَ ، تقولُ : ليس البِرُّ أَن تَمْنَعَ إحسانَك عن أبيك .

لكن يُوجَدُ إشكالٌ في القرآنِ ، في قولِه تعالى : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا﴾ . وهو أنكم تقولون : إنَّ «كان » تَرْفَعُ المبتدأ ، وتَنْصِبُ الحبرَ ، وهنا «البِرَّ » منصوبٌ ؟

والجوابُ عن هذا الإشكالِ أن نقولَ : يقولُ العلماءُ : إنه قد يُقَدُّمُ الخبرُ على الاسم ، قد تقولُ : كان قائمًا زيدٌ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يعنى : قد يُقَدُّمُ الخبرُ . فقولُه تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا ﴾ .

هذا من تقديم الخبرِ ؛ يعني : ليس تَوْلِيَتُكم وجوهَكم قِبَلَ المشرقِ والمغربِ هو البِرُّ . ومثالُ عملِ « ليس » أيضًا الرفعَ في اسمِها ، والنصبَ في خبرِها : قولُك : ليس

<sup>(</sup>١) يعني : أن الثامن مما يرفع الاسم وينصب الخبر بلا شرط ١ ليس ١ ، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال عند الإطلاق، نحو: ليس زيدٌ قائمًا. أي: الآن. وإعرابُه:

ليس: فعل ماض ناقص، يرفع الاسم، وينصب الخبر.

زيد : اسمها مرفوع بها ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

قَائَمًا : خبرها منصوب بها .

وأما عند تقيميدها بزمن معيمن فإنها تكون على حسيه ، مثل: ليس الطالبُ مُسافِرًا غدًا .

كسان وأخواتها \_\_\_\_\_

#### الطالبُ مُهْمِلًا.

و لا يَصِحُ أَن تقولُ : ليس الطالبَ مُهْمِلًا ، ولا أَن تقولَ : ليس الطالبَ مُهْمِلُ ، ولا أن تقولَ : ليس الطالبُ مُهْمِلٌ .

رُشُولُه رَحِمهُ اللَّهُ: مَا زَالَ ('' ، مَا زَال أيضًا مِن أخواتِ «كَانَ » . ومثالُها : قال اللَّهُ تعالى : ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ . وإعرابُ هذه الآيةِ هكذا .

يَزْ الْوَنَ : فعلَّ مضارعٌ مرفوعٌ بثبوتِ النونِ ، والواؤ : اسمُ « يزال » ، ولا نقولُ : الواؤ فاعلٌ ؛ لأنَّ « يزال » هنا داخلةً على المبتدأِ والخبرِ ، فيكونُ المبتدأُ اسمًا لها .

مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا مذكرٍ سالمٌ ، والنونُ عِوَضٌ عن التنوينِ في الاسمِ المفردِ .

مَثَالٌ آخَوُ : لا يَوَالُ المطرُ نازلًا . نقولُ : «المطرُ » اسمُها ، و «نازلًا » : خبرُها . والمؤلفُ هنا قال: « ما زال » . يعني : لا بدَّ أن يكونَ فيها « ما » ، أو ما يقومُ مقامَها من أدواتِ النفي .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: مَا انْفَلْتُ أى : لم يَزَلْ على هذا الحالِ ، تقولُ : ما انْفَكُّ الرجلُ غاضبًا. يعنى: لم يَزَلُ غاضبًا.

<sup>(</sup>١) لمَّا فرّغ من الكلام على القسم الأول ؟ أعني : ما يعمل هذا العمل بلا شرط ، أخذ يتكلم على الأربعة التي تعمل بشرط تقدُّم نفي ، أو شِيْهِه عليها .

كما أنه يشترط في « زال » الناسخة خاصَّة أن يكون مضارعها « يَزُالُ ؛ التي ليس لها مصدر مُسْتَغمَل . أما وزال » التي مضارعها ويَزِيلُ »، ومصدرها وزَيْل »، والأمر منها وزلُ » فليست من الأفعال الناسخة ، وإنما هي فعل تام ، مُتَعَدُّ إلى مفعول به ، ومعناها : مَيَّزَ وفَصَلَ ، تقول : زال التاجرُ بضاعته زَيْلًا . أَى : مَيِّزَها ، وفصَلَها من غيرها ، وتقول : زِلْ ضأنَك عن مَعْزِك . أَى : افْصِلْهما .

وكذلك هناك « زال » التي مضارعها « يَزُولَ » ، ومصدرها « الزُّوال » ؛ فإنها ليست من النواسخ ، وإنما هي فعل لازم ، تام ، بمعنى « هَلَكَ وفَنِيي » . مثل : زال سلطانُ الظالمين زَوَالَا . . ِ

وقد يكون معناها: ﴿ انتقل ﴾ ، مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كُمْسِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَهِنْ زَالْتَا﴾؛ أي تَشْتَقِلاً ، ومثل قولك : زال الحجرُ . أي : انْتَقَل .

ولا يَصِحُ أن تقولَ: ما انْفَكَ الرجلَ غاضبًا، ولا أن تقولَ: ما انْفَكَ الرجلَ غاضبًا، ولا أن تقولَ: ما انْفَكَ الرجلُ غاضبٌ، فالصوابُ أن تقولَ: ما انْفَكَ الرجلُ غاضبٌ، فالصوابُ أن تقولَ: ما انْفَكَ الرجلُ غاضبًا.

وقولُه رحِمه اللَّهُ: مَا فَتِنَى . يعنى : مَا زَالَ . تَقُولُ : مَا فَتِيَ الرَجُلُ نَادَمًا . يعنى : لم يَزَلِ الرجلُ نادمًا .

وتُغْرِبُ «الرجلُ » اسمَ « فَتِيئَ » ، و « نادمًا » خبرَها .

ولا يَصِحُ أن تقولَ : ما فَتِئَ الرجلَ نادمًا ، ولا أن تقولَ : ما فَتِئَ الرجلَ نادمٌ ، ولا أن تقولَ : ما فَتِئَ الرجلُ نادمٌ . فالصحيحُ أن تقولَ : ما فَتِئَ الرجلُ نادمًا .

وقولُه رجمه اللّهُ: ما بَرِحَ . « ما بَرِح » أيضًا بمعنى : « ما زال » ، تقولُ : ما بَرِحَ زيدٌ صائمًا . ولا يَصِحُ أن تقولَ : ما بَرِحَ زيدًا صائمًا ، ولا أن تقولَ : ما بَرِحَ زيدٌ صائمٌ ، ولا أن تقولَ : ما بَرِحَ زيدًا صائمٌ .

فعندَنا الآنَ أربعةُ أفعالِ: « زال ، وانْفَكَّ ، وفَتِئَ ، وبَرِحَ » . هذه الأربعةُ تُسَمَّى أفعالَ الاستمرارِ ؛ لأنك إذا قلتَ : ما انْفَكَّ يَفْعَلُ كذا . فمعناه الاستمرارُ « ما زال يَفْعَلُ كذا » (١) ، فلذلك تُسَمَّى أفعالَ الاستمرارِ . ولا تَعْمَلُ هذه الأفعالُ عملَ « كان » إلا بشرطِ أن يَقْتَرِنَ بها نفى ، أو شِبْهُ نفى .

فَمَثَلًا قَوْلُ المُؤْلِفِ: مَا زَالَ . اقْتَرَنَ بَهَا «مَا » النافيةُ ، ولذا فهى تَعْمَلُ عَمَلَ «كان»، فتَرْفَعُ المبتدأَ، وتَنْصِبُ الحبرَ.

 <sup>(</sup>١) فهذه الأفعال الأربعة تدل على دوام اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا مستمرًا، لا يَنْقَطِع، أو مستمرًا
 إلى وقت الكلام، ثم ينقطع بعده بوقت طويل، أو قصير، بحسب المعنى.

فَمِثَالَ المُستمرِ الدَّائِمُ ؛ قولناً : ما زال اللَّهُ غفورًا رحيمًا ، وما بَرِحَتْ قُوْتُه قاهرةً ، وما فَتِيَ حِلْمُه سابقًا غَضَبَه ، وما انْفَكَ قرآنُه مُعْجِزًا .

ومثال التاني : قولُنا : ما زال الحارش واقفًا ، وما يَرِحَتْ عينُه يَقِظةً ، وما فَتِيَّ سلامُحه مُشْرَعًا ، وما انْفَكُ استعدادُه تامَّا لمُواجهةِ الأخطارِ .

ولو حذَفْتَ «ما»، وأتَيْتَ بدلًا عنها بـ « لا »، فقلتَ : لا زالَ يَفْعَلُ كذا . فإنها تَعْمَلُ عملَ « كان » كذلك ؛ لأنه نفيٌ .

ولو أنك حذَفْتَ « لا » ، وأتَيْتَ بـ « لن » ، فقلتَ : لن يَزالَ . فكذلك ، ولو حذَفْتَ « لن » ، وأتَيْتَ بـ « لن » ، فكذلك ؛ لأنَّ « لم » للنفي . « لن » ، وكذلك ؛ لأنَّ « لم » للنفي .

قَالَ ابنُ ماللتُ رحِمه اللَّهُ:

..... وهَـــذِى الأَرْبَــعَــهْ لشِبْهِ نَفْي أو لنفي مُتْبَعَهْ (') والنفئ يَشْمَلُ ما إذا كان بـ «ما، أو لن، أو لا »('').

تقول: ما زال المطؤ نازلًا، ولا يزالُ المطؤ نازلًا، ولن يزالَ المطؤ نازلًا، قال اللّهُ تقولُ: ما زال المطؤ نازلًا، ولا يزالُ المطؤ نازلًا، قال اللّهُ تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴾ . وقال تعالى عن قومِ موسى: ﴿ لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنْكِفِينَ ﴾ . عَلَيْهِ عَنْكِفِينَ ﴾ .

أما شِبْهُ النفي فالمرادُ به النهئ <sup>(٣)</sup>، مثلَ أن تقولَ : لا تَبْرَحْ مجتهدًا، أو : لا تَزَلْ مجتهدًا<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الألفية ، باب « كان » وأخواتها ، البيت رقم ( ١٤٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) أو غيرها من حروف النفى ، ويشمل كذلك ما إذا كان النفى بالفعل ، كـ « ليس » ، أو باسم ، كـ « غير » .
 تقول : لستَ تَبْرَحُ مُعاندًا ، وأخوك غيرُ منفكٌ مُواظِبًا على عملِه .

<sup>(</sup>٣) أو الدعاء، أو الاستفهام.

<sup>. (</sup>٤) ومثاله أيضًا : قول الشاعر :

صاحٍ شَمَّرُ ولا تَزَلَّ ذاكِرَ المَوْتِ فَنْسَسِيانُهُ ضَللاً مُبِينَ ومثال ما تقدمه الدعاء: قولك، وأنت تدعو لإنسانٍ: لا يزال اللَّهُ مُحْسِنًا إليك، ولا زال جَنَابُكُ محروشا.

وقمول الشاعر :

ألاً يا اشلَمِي يا ذارَ مَيُّ على البِلَى ولا زَالَ مُنْهَلاً بِجَرْعائِكِ القَطْرُ واعلَمْ - رحمك الله - أن الدعاء لا يكون إلا بلفظة « لا » فقط ، وإنما كان الدعاء شبيها بالنفى ؛ لأن دعاءك بحصول الشيء دليل على أنه غير حاصل في وقت الدعاء ، وهذا معنى النفى . قال الشيخ محمد محيى الدين في أوضح المسالك ١/ ٢١٤، حاشية : هذا ما ظهر لى ، وأرجو أن يكون صوابًا . اه =

وقولُه رجمه اللهُ: ما دام و هي الأداةُ الثالثةَ عشْرةَ ، من الأدواتِ التي تَوْفَعُ الاسمَ ، وتَنْصِبُ الحبرَ () ويُشْتَرَطُ حتى تعملَ هذا العملَ أن يَتَقَدَّمَها «ما» المصدريةُ الظرفيةُ .

أمًّا « دام » وحدَها فليست من أخواتِ « كان » ، تقولُ : دامَ المطرُ . وتَسْكُتُ (٢) ،

ومثال الاستفهام: قولنا: هل تزال مُصَمِّمًا على رأيك؟

» والذي بَقِي لنا الآن أن نذكر أمثلة على إعراب هذه الأفعال مع معموليها :

أَوْلًا: مِثَالُ ﴿ مَا زَالَ ﴾ : قولك : مَا زَالَ زِيدٌ عَالمًا . وإعرابه :

🦼 زنافية 🗼

رَالَ : فعلُّ ماضٍ ناقص يرفع الاسم ، وينصب الخبر .

زيد : اسمها مرفوع بها .

اللهاليُّ : خبرها منصوب بها .

ومَثَالَ ﴿ مَا الْفَلَدُ ﴾ : قولك : مَا انْفَكُّ عَمْرُو جَالَتُنَا . وإعرابه :

م<sub>ا :</sub> نافية .

الْهَلِيُّ ؛ فعلُّ ماضٍ ناقص ، يرفع الاسم ، وينصبِ الخبر .

عَمِرُو : اسمها مرفوع بها .

جالسًا: خبرها منصوب بها.

ومثال ﴿ مَا فَنْهِيَ ﴾ : قولك : مَا فَتِئَ بَكُرٌ مُخْسِئًا . وإعرابه :

مَلَ ﴿ نَافِيةً مِ

فتي : فعل ماض ناقص ، يرفع الاسم ، وينصب الخبر .

بكو : اسمها مرفوع بها .

مهرستان خبرها منصوب بها.

و مثال « ما نوح » : قولك : ما نَرِح محمدٌ كريمًا . وإعرابه :

. ن**افية** . ا

برج فعل ماض ناقص، يرفع الاسم، وينصب الخبر.

ميسيد : اسمها مرفوع بها .

کریہؓ : خبرہا منصوب بھا .

(١) وهي آخِرُ ما ذكره المؤلف رحمه اللَّه هنا ، وهي تفيد توقيت دوام ثبوت الحبر للمبتدأ وبمدة .

(۲) وتكون « دام » فعلًا لازمًا ، يكتفى بمرفوعه ، ويُغْرَب هذا المرفوع فاعلًا .

ولو ةلمت : دام زيدٌ صحيحًا . كان قولك «صحيحًا» حالًا ، لا خبرًا .

فإذا أردتَ جعْلَها من أخواتِ « كان » فأَذْخِلْ عليها « ما » المصدريةَ الظرفيةَ ، فتقولُ : لا أَخْرُجُ من البيتِ ما دام المطرُ نازلًا .

فره ما » هذه تُسَمَّى «ما » المصدرية الظرفية () ، مصدرية ؛ لأنها تُحَوِّلُ الفعلَ إلى مصدرية ؛ لأنها تُحَوِّلُ الفعلَ إلى مصدر () ، وظرفية ؛ لأنها تُقَدَّرُ بمُدَّةٍ ، وعليه فالتقديرُ في المثالِ السابقِ : لا أخرُنجُ من البيتِ مدة دوام المطرِ نازلًا .

وقال اللَّهُ تعالى : ﴿وَأَوْصَانِى بِالصَّلَاةِ وَالزُّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ ؛ يعنى : مدةَ دوامى حيًا(٣) .

أصلحبك: أصحب: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبًا؛ تقديره لا أنا، والكاف مفعول به مبنى على الفتح في محل نصب.

ما: مصدرية ظرفية .

دام: فعل ماض ناقص يرفع الاسم، وينصب الخبر.

زيد: اسمها مرفوع بها.

متردُّدُا: خبرها منصوب بها.

إَلْهِلُمُ : جار ومجرور متعلق بـ « متردُّدًا » .

ولسمّيت وها هذه طرفية ولنيابتها عن الظرف المحذوف ؛ إذ أصله: مدة دوام زيد ، فحد المضاف الذي هو ه مُدّة » ، وأُنيبَ عنه ه ما دام » المؤوّل بالمصدر ، فصار المصدر في محل نصب لنيابته عن المنصوب الذي هو ه مدة » ؛ لأن المصدر ينوب عن ظرف الزمان كثيرًا ، نحو : آتيكَ طُلُوعَ الشمس ؛ أي : وقت طلوعها ، فحذِف المضاف ، وأُقِيم المضاف إليه مُقامه ، فانتصب انتصابه ، ولا فرق في النيابة بين المصدر الصريح والمؤول .

وسميت مصدرية؛ لتأوُّلها مع صلتها بمصدر، والتقدير: مُدَّةَ دوام زيدٍ مُتَرَدِّدًا إليك.

\* فإن كانت ( ما ) غير مصدرية بأن كانت نافية ، مثل : ما دام شيءٌ ، أو كانت غير ظرفية ، مثل : يسرنى ما دمتَ مُجِدًّا – أى : دوامُك مُجِدًّا – تكون – « دام » تامة ؛ بمعنى : بَقِى ، والمنصوب بعدها حال . وكذلك – كما سبق – إذا لم تذكر « ما » قبلها ، مثل : لو دام الغلاء تَعِب الناس . =

<sup>(</sup>١) أو الوقتية .

<sup>(</sup>٢) أى: أنها تُؤوّل مع الفعل (دام) بمصدر، هو (دوام).

<sup>(</sup>٣) وَمَثَالَ ذَلَكَ أَيْضًا : قولك : لا أَصْعَجَبُك ما دام زيدٌ مُتَرَدِّدًا إليك . وإعرابه :

الأ: نافية.

وَالْحَيْلَاصِيَّةُ ؛ أنَّ هذه الأدواتِ الثلاثِ عشَّرةَ ، منها ما يَعْمَلُ بلا شرطٍ ، ومنها ما يَعْمَلُ بشرطٍ ، والذي يَعْمَلُ بشرطٍ هو :

۱ – « ظُلُّ » : يُشْتَرَطُ أن تكونَ بمعنى « صار » .

٣ - « فَتِيّ ، وزال ، ونِرِح ، وانْفَلْتُ » : يُشْتَرَطُ أن يَشبِقَها نفي أو شِبْهُه .

قام: يُشْتَرَطُ أن تَشبِقَها « ما » المصدريةُ الظرفيةُ .

ثم قال المؤلفُ رجمه اللَّهُ: وما تَصَرُّفُ منها ، نحوُ: كانَ ، ويكونَ ، وكُنَّ ، وأَصْبَحُ ، ويُصْبِحُ ، وأَصْبِحْ ، تقولُ : كان زيدٌ قائمًا ، وليس عمرٌو شاخصًا . وما

قُولُه رَحِمهِ اللَّهُ: وِمَا تَصَرُّفُ مِنهَا. أَي: مَا تَصَرُّف مِن هذه الأَفعالِ فله حكمُها<sup>(۱)</sup>. وما معنى « تَصَرَّف » ؟

الجوابُ : تَصَرُّف معناها تَغَيَّر ، فمثلًا «كان » الجعَلْها مضارعًا تقولُ : « يكونُ » ، اجْعَلْها أمرًا تقولُ : «كُنْ »، ولهذا قال المؤلفُ : نحوُ كان – وهذا مثالُ الماضي –

<sup>\*</sup> رُبُمَا يَسْبِهْيِ الْيَمْيُّةُ لَهُ : أن « ما » كلما كانت وقتية فهي مصدرية البَتَّةَ ، ولا يلزم من أن تكون مصدرية أن تكون وقتية ، بل قد تكون مصدرية فقط ، مثل : عجبت من ما دام زيد صحيحًا . لأن « ما » هذه مصدرية ، لا ظرفية ، والمعنى : عجبت من دوامه صحيحًا .

ومثل قول الشاعر:

يَسُرُ المَرْءَ ذَهابُ الليالي وكان ذَهابُهن لها ذَهابَا « وهما يستبغي أن تتنبه لله أيضًا : أنه لا يلزم من وجود « ما » المصدرية الظرفية قبل « دام » وجوب إعمال « دام » عمل « كان » ، بل قد تدخل « ما » هذه على « دام » ، ولا تعمل ، وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ ولكنَّ الغرض أنه لا يجوز أن تعمل دام عمل «كان» إلا إذا سبقتها «ما» المصدرية الظرفية.

وأما الأفعال السبعة الباقية « كان ، وأصبح ، وأمسى ، وبات ، وصار ، وليس ، وأضحى » فإنها تعمل بلا

<sup>(</sup>١) يعني : أن ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها من كونه يرفع الاسم ، وينصب الخبر ، نحو قوله تعالى : ﴿وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ، ﴿لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ﴾ ، ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ .

ويكونُ – وهذا مثالُ المِضارعِ – وكُنّ – وهذا مثالُ الأمرِ، « وأَصْبَحَ في الماضي، ويُصْبِيحُ في المضارعِ ، وأَصْبِيحُ في الأمرِ »(١).

قَالَ المؤلفُ رَحِمهُ اللَّهُ: تقولُ: كان زيدٌ قائمًا، وليس عمرُو شاخصًا، وما أشْبَهَ

قَولُه رحِمه اللَّهُ: ومَا أَشْبَه ذَلَكَ . يعنى : مَا أَشْبَهَ ذَلَكَ فَلُهُ حَكُمُهُ(٢) .

(١) فمعنى التصرف إذن مجئ تلك الأفعال ماضيةً ومضارعًا وأمرًا .

وتنقسيم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يتصرف في الفعلية تصرُّفًا مطلقًا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو سبعة أفعال ، وهي : كان ، وأمسى ، وأصبح ، وأضحى ، وظل ، وبات ، وصار .

والقسم النَّاني: ما يتصرف في الفعلية تصرفًا ناقصًا ، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ، ليس غيرُ ، وهو أربعة أفعال ، وهي : فَتِيَّ ، وانفك ، وبَرِح ، وزال .

والقسم الثالث : ما لا يتصرف أصلًا ، وإنما يأتي ماضيًا فقط ، وهو فعلان : أحدهما : « ليس » اتفاقًا ، والثاني « دام » على الأصح ، وهو قول الجمهور .

(٢) مثَّل المؤلف رحمه اللَّه لـ ﴿ كَانَ ﴾ ، و ﴿ ليس ﴾ في الماضي ، وأمَّا مثال ﴿ كَانَ ﴾ في المضارع فإنك تقول : يكونُ زيدٌ قائمًا .

وإعرابه:

يكون: فعل مضارع مُتَصَرِّف من « كان » الناقصة ، يرفع الاسم ، وينصب الحبر .

قَاتَهَا : خبرها منصوب بها .

وتقول في عمل الأمر من ٥ كان ٥ : كُنَّ قائمًا . وإعرابه :

كُنْ : فعل أمر متصرِّف من ﴿ كَانَ ﴾ الناقصة ، يرفع الاسم ، وينصب الخبر ، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت.

قَائمًا : خبره منصوب بالفتحة الظاهرة . وقِس البقية .

وتقول في عمل المتصرِّف تصرفًا ناقصًا في الماضي : ما زال زيدٌ قائمًا : وإعرابه :

زال: فعل ماض تاقص، يرفع الاسم، وينصب الخبر.

زيلًا: اسمها مرفوع بها .

قَائَمًا: خبرها منصوب بها. =

وقولُه رحِمه اللَّهُ: كان زيدٌ قائمًا. نقولُ في إعرابِه:

كَانَ : فعلُّ ماضٍ ناقصٌ ، يَرْفَعُ المبتدأَ ، ويَنْصِبُ الحبرَ .

زَيْدٌ : اسمُها مرفوعٌ بها ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

قَائَمًا : خبرُها منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِره .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ليس عمرٌو شاخصًا. نقولُ في إعرابِه:

ليس: فعلُّ ماضِ ناقصٌ ، يَرْفَعُ المبتدأُ ، ويَنْصِبُ الحبرَ .

عَمَرٌ ﴿ اسْمُهَا مُرَفُوعٌ بِهَا ، وعَلَامَةُ رَفَعِه ضَمَّةً ظَاهِرَةٌ فَى آخِرِه .

شَاخَصًا : خبرُها منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِره .

 $\hat{S}_{ij}^{i}\hat{S}_{ij}=\hat{S}_{ij}^{i}\hat{S}_{ij}=\hat{S}_{ij}^{i}\hat{S}_{ij}$ 

وتقول في المضارع منه: لا يزال زيد قائمًا. وإعرابه:

لاً : نافية .

يزال: فعل مضارع متصرّف من «زال » الناقصة ، يرفع الاسم ، وينصب الحبر .

زيات اسمها.

قَائَمًا : خبرها . وقِس البَقِيَّةُ .

وتقول في عمل الذي لا يَتَصَوَّف منها ، وهو : « دام ، وليس » : لا أُكَلَّمُك ما دام زيدٌ قائمًا . وإعرابه : لا : نافية .

أكلمك : أَكَلُم: فعل مضارع مرفوع، والفاعل مستتر وجوبًا، تقديره: أنا: والكاف مفعول به مبنى على الفتح في محل نصب.

مَا : مصدرية ظرفية .

هام: فعل ماض ناقص، يرفع الاسم، وينصب الخبر.

(يا: اسمها مرفوع بها.

قَائلُنا: خبرها منصوب بها.

والمثال على « ليس » قد ذكره الشارح رحمه اللُّه ، وأعربه .

وقول المؤلف رحمه الله : وما أشبه ذلك . يعنى : أن ما كان مُشَبَّهَا بهذه الأمثلة فهو مثلها في الإعراب ، فقِشه على ما سبق ؛ الماضي كالماضي ، والمضارع كالمضارع ، والأمر كالأمر ، فلا حاجة للتطويل بكثرة الأمثلة .

## انواع خبر «سکان» وأخواتها

وكما أن الخبرَ في بابِ المبتدأَ والحبرِ يكونُ مفردًا ، وغيرَ مفردٍ ، فكذلك الخبرُ في بابِ « كان » وأخواتِها يكونُ مفردًا ، وغيرَ مفردٍ ، فيكونُ جارًا ومجرورًا ، مثلَ : كان

ويكونُ ظُوفًا ، نحوَ : كان زيدٌ فوقَ السطح .

ويكونُ فعلًا وْفَاعلًا ، نحوَ : كان زيدٌ قام أبوه ، وكان زيدٌ يُعْجِبُه كذا وكذا ، وكان النبيُّ ﷺ يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تنعُّلِه وتَرَجُّلِه وطُهورِه ، وفي شأنِه كلُّه'' .

إِذِن : مَا قَيْلُ فَي بَابِ المُبتدأِ وَالْحَبْرِ يَقَالُ فِي بَابِ « كَانَ » وَأَخْوَاتِهَا ، إِلا أَنَّهَا تَخْتَلِفُ في العملِ، فتَرْفَعُ المبتدأ اسمًا لها، وتَنْصِبُ الحَبرَ خبرًا لها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٦٨، ٤٢٦، ٥٣٨٠، ١٥٨٥، ٥٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) وبهذا انتهى الكلام على « كان » وأخواتها ، وكما اعْتَدْنا أن نلخص الكلام الذي قيل في كل باب ، قبلَ ، فَلَمَاكُم هُو مُلَكُّونُ الكلام على ﴿ كَانَ ﴾ وأخواتها :

١ -- العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ والخبر يسميها النحاة النواسخ؛ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، وتُغَيِّره، وتُجَدِّد لهما حكمًا آخر غير حكمها الأول.

٣ - هذه العوامل اللفظية على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يرفع المبتدأ، ويُسَمَّى اسمها، وينصب الخبر، ويُسَمَّى خبرها، وذلك ٥ كان ٥ وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو: كان الجو صافيًا.

والقسم الثاني : ينصب المبتدأ ، ويرفع الخبر ، عكس الأول ، وذلك « إنَّ » وأخواتها ، وهذا القسم كله أحرف، نحو: إن الله عزيز حكيم.

و النَّمْسِيمِ الثَّالَثُ : ينتصب المبتدأ والخبر جميعًا ، ويُسَمَّيان مفعولين له ، وذلك « ظننت » وأخواتها ، وهذا القسم كله أفعال، نحو: ظننت الصديق أخجا.

٣٠٠٠ كان وأخواتها ثلاثة عشر فعلاً ، هي : كان ، وأمسى ، وأصبح ، وأضحى ، وظل ، وبات ، وصار ، وليس، وما زال، وما انفك، وما بَرِح، وما فتى، وما دام.

<sup>﴾</sup> ــ هذه الأفعال الثلاثة عشر ترفع المبتدأ ، ويسمى اسمها ، وتنصب ألخبر ، ويسمى خبرها ، فهي على الصحيح تعمل في جزأي الجملة ؛ المبتدأ والخبر.

٥- تسمى ٩ كان ﴾ وأخواتها أفعالًا ناقصة ؛ لأنها لا تكتفي بمرفوعها ، وقيل : إن ٩ كان ٩ وأخواتها =

فُجُرِّدت من الحدث، وبَقِي الزمان.

-تُسَمَّى بالأَفعال الناقصة ؛ لنقصانها عن حقيقة الفعل ؛ إذ حقيقة الفعل تحوى أمرين : الزمان والحَدَث ،

٣- تنقسم «كان» وأخواتها بعسب عملها إلى ثلاثة أقسام، هي :

القسم الأول: ما يرفع المبتدأ، وينصب الخبر، بلا شرط، وهو ثمانية أفعال، هي: كان – أصبح – أمسى – أضحى – ظل – بات – ليس – صار.

والقسم الثاني: ما يرفع المبتدأ ، وينصب الخبر ، بشرط أن يسبقه نفي ، أو شبه نفي – وهو : النهي ، والدعاء ، والاستفهام – وهو أربعة أفعال ، هي : زال – فَتِئ – برح – انفك .

والقسم الثالث: ما يرفع المبتدأ ، وينصب الخبر ، بشرط أن تسبقه « ما » المصدرية الظرفية ، وهو الفعل « دام » ، والمقصود به « ما » المصدرية الظرفية ؛ أى : التي تُؤوّل مع الفعل بعدها بمصدر وظرف معًا . فعلى سبيل المثال قوله تعالى : ﴿ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ . تقول : إن « ما » في هذه الآية مصدرية ظرفية ؛ لأنها تُؤوّل مع الفعل « دام » بمصدر وظرف معًا ؛ إذ التقدير : مدة دوامي حيًّا . فالمصدر هو « دوامي » ، والظرف هو « مدة » .

٧-- « كان » هو الفعل الأول مما يرفع الاسم ، وينصب الخبر ، وهو يفيد اتصاف الشُخبَر عنه « الاسم »
 بالخبر في الماضي ، إما على الدوام والاستمرار ، وإما مع الانقطاع .

وقد يأتي الفعل « كان » أيضًا بمعنى « صار » .

٨- «أمسى » هي الفعل الثاني مما يرفع الاسم ، وينصب الخبر ، وهو يفيد اتصاف المُخْبَر عنه « الاسم »
 بالخبر في المساء ، وقد يأتي الفعل «أمسى » أيضًا بمعنى « صار » .

﴾ - « أصبح » هو الفعل الثالث من الأفعال التي ترفع الاسم ، وتنصب الخبر ، وهو يفيد اتصاف المُخْبَر عنه « الاسم » بالخبر في الصباح ، وقد يأتي الفعل « أصبح » أيضًا بمعنى « صار » .

٥ - ٥ أضحى » هو الفعل الرابع من الأفعال التي ترفع الاسم ، وتنصب الخبر ، وهو يفيد اتصاف المُخْبَر
عنه « الاسم » بالخبر في الضحي ، وقد يأتي الفعل « أضحى » أيضًا بمعنى ٥ صار » .

٣ الحال الحالة التي يدل عليها الحبر .
 حالته إلى الحالة التي يدل عليها الحبر .

\$ ١ -- يجوز تقديم خبر « كان » وأخواتها على الاسم، ومن ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في =

 $\mathcal{Z}_{i}^{\prime}\xi=\mathcal{Z}_{i}^{\prime}\xi=\mathcal{Z}_{i}^{\prime}\xi$ 

= صحیحه ١/ ٢٦٨، ٢٦٩ (٣٤٢)، عن عبد اللّه بن جعفر قال : كان أحبٌ ما اسْتَتَر به رسولُ اللّه ﷺ هدفٌ أو حائشُ نَخْل .

١٥ - ١٠ اليس ٤ هو الفعلُ الثامنُ من الأفعالِ التي تَرْفَعُ الاسمَ ، وتَنْصِبُ الخبرُ ، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال عند الاطلاق ، وأما عند تقييدها بزمن معين فإنها تكون على حسبه .

١٠ الأفعال ١٥ ما زال - ما بَرِح - ما فَتِئ - ما انْفَكُ ١٥ هي التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من الأفعال التي ترفع الاسم ، وتنصب الخبر ، ولا تعمل هذا العمل إلا بشرط أن يتقدمها نفي أو شبه نفي .
 ١٠ تدل هذه الأفعال الأربعة على دوام اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا مستمرًا لا ينقطع ، أو مستمرًا إلى وقت الكلام ، ثم ينقطع بعده بوقت طويل ، أو قصير ، بحسب المعنى .

١٨ \_ يشترط في الفعل « زال » خاصة أن يكون مضارعه « يزال » ، لا « يَزِيل » ، ولا « يَزُول » .

٩ ٩ ... لا يُشْتَرَطُ أن يكون حرف النفى السابق لهذه الأفعال هو «ما »، بلَ تعمل هذه الأفعال عمل «كان »، سواء سبَقَها حرف النفى «ما »، أو غيره من حروف النفى، كـ « لا ، ولن، ولم » .

۴ ... المراد بشبه النفى النهى ، أو الدعاء ، أو الاستفهام .

١ إلى الفعل الثالث عشر من الأفعال التي تعمل عمل « كان » هو « دام » ، ويشترط فيه حتى يعمل هذا العمل أن يتقدمه « ما » المصدرية الظرفية .

٣ ٣ \_ تنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: ما يتصرف في الفعلية تصرُّفًا مطلقًا ، بمعنى أنه يأتي منه الماضي ، والمضارع ، والأمر ، وهو سبعة أفعال ، وهي : كان ، وأمسى ، وأصبح ، وأضحى ، وظل ، وبات ، وصار .

والقسم الثاني : ما يتصرف في الفعلية تصرفًا ناقصًا ، بمعنى أنه يأتي منه الماضي ، والمضارع ، ليس غيرُ ، وهو أربعة أفعال ، وهي : « فَتِيْ ، وانفك ، وبَرِح ، وزال » .

والقسم الثالث : ما لا يتصرف أصلًا ، وإنما يأتي ماضيًا فقط ، وهو فعلان : أحدهما : « ليس » اتفاقًا ، والثاني : « دام » على الأصح ، وهو قول الجمهور .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

## «إِنَّ» وأخواتُها<sup>(۱)</sup>

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: وأمَّا « إنَّ » وأخواتُها فإنها تُنْصِبُ الاسمَ وتَرْفَعُ الحبرَ ، وهي : إنَّ ، وأنَّ ، ولكنَّ ، وكأنَّ ، وليتَ ، ولعلَّ ، تقولُ : إنَّ زيدًا قائمٌ ، وليتَ عَمْرًا شاخِصٌ ، وما أشْبَه ذلك.

ومعنى « إنَّ » ، و « أنَّ » للتوكيد ، و « لَكِئَ » للاستدراكِ ، و « كَأْنُ » للتشبيهِ ، و « ليت » للتمنى ، و « لَعَلَّ » للترجّى والتوقّع .

وقد سبَقَ لنا أنَّ «كان » وأخواتِها ثلاثَ عشرةَ أداةً ، وأنها تَرْفَعُ المبتدأَ ، وتَنْصِبُ الحبرَ ، وأنها كلَها أفعالٌ<sup>(١)</sup> .

أمَّا « إِنَّ » وأخواتُها فهى ستُّ أدواتٍ فقط ، وكلُّها حروفٌ ، وهى تَنْصِبُ المبتدأَ ، وَ وَتَرْفَعُ الحِبرَ ، فهى عكش « كان » وأخواتِها .

إذر: الفرق بينهما من وجهين:

الوجهُ الأُولُ : أنَّ « إنَّ » وأخواتِها حروفٌ ، و « كان » وأخواتِها أفعالٌ .

الوجهُ الثاني : أنَّ « إنَّ » وأخواتِها تَنْصِبُ المبتدأَ ، وتَرْفَعُ الحبرَ ، و « كان » وأخواتِها تَرْفَعُ المبتدأَ ، وتَرْفَعُ الحبرَ ، و « كان » وأخواتِها تَرْفَعُ المبتدأَ ، وتَنْصِبُ الحبرَ ، فهما مُتَضَادًانِ في العملِ .

يقولُ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: وأمَّا «إنَّ» وأخواتُها فإنها تَنْصِبُ الاسمَ، وتَرْفَعُ الحبرَ. فهى تَنْصِبُ الاسمَ اسمًا لها، وتَرْفَعُ الحبرَ خبرًا لها.

<sup>(</sup>۱) لمَّا فرَغ رحمه اللَّه من الكلام على القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر، وهو ما يرفع الاسم وينصب الخبر، أخذ يتكلم على القسم الثانى، وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو «إنَّ، وأخواتها »، وأخواتها ؛ أى: نظائرها في العمل، و «إنَّ » وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ، ويُسَمَّى اسمها، وترفع الخبر - بمعنى أنها تُجدد له رفعًا غير الذي كان له قبل دخولها - ويُسَمَّى خبرها. وأخرها المؤلف رحمه اللَّه في الذكر بعد «كان » وأخواتها ؛ لأنها حروف، و «كان » وأخواتها أفعال، والحروف أدنى مرتبة من الأفعال.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

وقولُه رجمه اللهُ: وهي : إنَّ ، وأنَّ ، ولَكِنَّ ، وكأنَّ ، وليتَ ، ولَعَلَّ . هذه ستةُ حروفٍ(١).

 (١) وقد مثّل المؤلف رحمه الله لعمل هذه الحروف ، بقوله : تقول : إن زيدًا قائم ، وليت عمرًا شاخص ، وما أشبه ذلك .

وذا كم هو إعراب هذين المثالين، مع إعطاء أمثلة أخرى على باقى الأدوات وإعرابها :

إعراب قوله: إنْ زيدًا قائمٌ.

إن: حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم، وترفع الخبر.

زيدًا: اسمها متصوب بها.

قائم: خبرها مرفوع بها.

وتقول في عمل « أنَّ » المفتوحة : بَلَغَتي أنَّ زيلًا سنطلقٌ . وإعرابه :

بلغني: بَلَغَ : فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به مبنى على السكون في محل نصب.

أنَّ : حرفُ توكيدٍ ونصبٍ ، تُنْصِبُ الاسمَ ، وتَرْفَعُ الحَبرَ .

زيدًا : استمها منصوب بها .

صنطّلقٌ : خبرُها مرفوعٌ بها ، و « أنَّ » واسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع ، على أنه فاعل « بلغني » ، والتقدير : بلغني انطلاقُ زيدٍ .

والفرق بين « إنَّ » المكسورة والمفتوحة : أنَّ « أنَّ » المفتوحة لابد أن يطلبها عاملٌ ، كما مُثَل ، بخلاف « إنَّ » المكسورة فإنها تقع في ابتداء الكلام حقيقةً ، أو مُحكَّمًا .

وتقول في عمل « لَكِنَّ » : قام القومُ ، لكنَّ عمرًا جالسٌ ، وإعرابه :

قَامٍ: فعل ماض مبنى على الفتح، لا محل له من الإعراب.

الْقُوم : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

لَكُنَّ : حرف استدراك ونصب ، تنصب الاسم ، وترفع الخبر .

عموًا: اسمها منصوب يها.

جالسٌ : خبرها مرفوع بها .

وتقولَ في عمل « كأنَّ » : كأنَّ زيدًا أَسَدٌ ـ والأصلُ : إنَّ زيدًا كأسدِ ، فقُدُمت الكاف ؛ ليدل الكلام من أوله على التشبيه ، وفُتِحَت الهمزة بعد كسرها ، فصار كما ذُكِر . وإعرابه :

كأن : حرف تشبيه ونصب، تنصب الاسم، وترفع الخبر.

زيدًا: اسمها منصوب بها.

أُسله: خبرها مرفوع بها.

وتقول في عمل « ليت » : ليت عَمْرًا شاخصٌ . وإعرابه : =

## وقولُه رجمه اللَّهُ: ومعنى « إنَّ » (' ')، و « أنَّ » (' ') للتوكيدِ ('' ').

ليث: حرف تُمَنّ ونصب، تنصب الاسم، وترفع الخبر.

عَسَرًا: اسمها منصوب بها.

شَاخْتُسُ : خبرها مرفوع بها .

وتقول في عمل « لَعَلُّ ٥ : لَعَلُّ الحبيبَ قادمٌ . وإعرابُه :

لَهُلُّ : حرف ترجُّ ونصب ، ينصب الاسم ، ويرفع الخبر .

ألحبيب : اسمها منصوب بها .

قادم: خبرها مرفوع بها .

فقد علِمْتَ أنها لا يختلف عملُها ، وإنما تختلف معانيها وقت اختلاف ألفاظها على الأصل في اختلاف الألفاظ ، وإنما عمِلَت لمشابهتِها للفعل الماضي ، نحو ﴿ كَانَ ﴾ ، في البناء على الفتح ، وفي عدد الأحرف ودلالتها على المعاني المختلفة .

وكان عملها على عكس عمل وكان ؛ لضعف المُشَبَّه عن المُشَبِّهِ به ، ولكون وكان و واخواتِها أفعالًا ، وهي الأصل ، فقَويَت في العمل ، فقُدِّم مرفوعها على منصوبها ، و و إنَّ ، وأخواتها حروف ، فضعُفَت في العمل ، فقُدِّم منصوبها على مرفوعها .

وقد ذكر المؤلف رحمه اللُّه اختلاف معانيها ، فيما يلي ، إن شاء اللُّه تعالى .

- (١) بكسر الهمزة، وتشديد النون.
  - (٢) بفتح الهمزة، وتشديد النون.
- (٣) ويقال: التأكيد، وهما تُفِيدانِ توكيد نسبة الخبر للمبتدأ، ونفى الشك عنهما، والإنكارِ لهما، ومن ثَمَّ فقد أُجِيبَ بها القَسَمُ، كما يجاب بلام التوكيد، فكما يقال: واللَّهِ لَزيدٌ قائمٌ، يقال: واللَّه إن زيدًا قائم.
   قائم.

والفرق بين « إنَّ » ، و « أنَّ » يتمثل في أن الحرف الأول « إنَّ » يكون في صدر جملته ، بخلاف الحرف الثاني « أنَّ » الذي يتحتم أن يسبقه كلام .

« ومن أمثلة استعمال الحرفين على النجو المذكور :

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةُ آتِيَةً ﴾.

إن: حرف توكيد ونصب.

الساعة: اسمها منصوب.

آڻية: خبرها مرفوع.

وقد دخلت « إنَّ » لتقرير الحبر ·· وهو إتيان الساعة - وتأكيده ، وهي في صدر الجملة .

قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ .

أنٌّ : حرف توكيد ونصب .

اللَّهُ: السمها منصوب. =

أى : أنَّ معناهما واحدٌ ، وهو التوكيدُ ، لكنَّ الفرقَ بينَهما أنَّ « إنَّ » بالكسرِ (' ) ، و « أنَّ » بالفتحِ (' ) ، ولكلُّ منهما موضعٌ ، ف « أنَّ » لها موضعٌ ، و « إنَّ » لها موضعٌ (' ) . وقولُه رجِمه اللَّهُ : ولَكِئَ اللاستهراكِ (' ) . تقولُ : لم يَقُمْ زيدٌ لكنَّه جالسٌ . وتقولُ : لم يَقُمْ زيدٌ لكنَّه جالسٌ . وتقولُ : قام عمرٌ و ، لكنَّ زيدًا قاعدٌ . فتَنْصِبُ المبتدأَ ، وتَرْفَعُ الحبرَ (' ) .

= شديد : خبرها مرفوع . وشبِقَت ٥ أنَّ ۽ بكلام .

(٥) الاستدراك هو: إتباع الكلام السابق بنفي ما يُتَوَهَّم ثبوتُه ، أو إثباتِ ما يُتَوَهَّم نفيُه ، كأن يقال : محمد عالم . فيُوهِمُ ذلك أنه صالح ، فتقول : لكنه فاسق . وكأن يقال كذلك : خالد غنى . فيُوهِمُ ذلك أنه كريم ، فتقول : لكنه بخيل .

وبهذا يكون المثالان السابقان على هذه الصورة :

خالد غنى لكنه بخيل .

محمد عالم لكنه فاسق

ويُلاحَظُ في المثالين السابقين ضرورة وقوع « لكنَّ » بين جملتين كاملتين ، بينهما اتصال معنوى ، بحيث تكون « لكنَّ » في صدر الجملة الثانية منهما (\*) ، ومنه قول اللَّه تعالى : ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنُ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ ، وقوله سبحانه : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ .

وللحرف «لكنَّ » معنَى آخَرُ غيرَ الاستدراك ، وهو التوكيد ، كما نصَّ على ذلك جماعة من النحويين ، معنى البحيط ، نحو قولنا : لو جاءنى زيد أكرمتُه . فهذا يدل على امتناع المجئ ؛ لأن «لو » إذا دخلت على مُثَبّت نفته ، فإذا أردنا توكيد ذلك النفى قلنا : لكنه لم يجئ . فأكَذْنا به «لكن » ما أفادته «لو » من الامتناع .

(٦) وإغراب هذه ألحِملة يكون شكذا:

لَكُسُّ : حرف استدراك ونصب ، مبنى على الفتح ، ينصب المبتدأ ، ويرفع الخبر .

زينًا: اسم «لكن» منصوب بها، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره.

قَاعَهُ : خبر «لكن» مرفوع بها، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.

<sup>(</sup>١) أي: بكسر الهمزة.

<sup>(</sup>٢) أي : بفتح الهمزة .

<sup>(</sup>٣) سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ذكر مواضع كسر همزة ٥ إنَّ ۽ وفتحها.

<sup>(</sup>٤) بتشديد النون .

<sup>(\*)</sup> فلا بد أن يسبق حرف « لكنَّ » كلام ، حتى يتم الاستدراك ، فلا ببتدأ بها من أول الجملة .

وْقُولُه رَحِمهُ اللَّهُ : كَأَنَّ <sup>(۱)</sup> لَلْمَشْبِيهِ <sup>(۱)</sup> . تقولُ : كأنَّ زيدًا بحرٌ . يعنى : في الكرمِ . فـ « زيد » منصوبٌ ، و « بحر » مرفوعٌ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: ولَيْتَ . للتَّمَنِّي (\*) . تقولُ : ليتَ الطالبَ فاهمُ . وقولُه رحِمه اللَّهُ: لغلَ . للتَّمَخِي والتوقُع (\*) .

(١) يفتح الهمزة، وتشديد النون.

(٢) فهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر ، نحو « كأنَّ » الجاريةَ بَدْرٌ .

وإعراب هذا المثال هكذا:

كأن: حرف تشبيه ونصب، ينصب المبتدأ، ويرفع الحبر.

الْجُارِيَّةَ : اسم «كأن » منصوب بها ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره .

بذر: خبر ﴿ كَأَنُ ﴾ مرفوع بها ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره .

(٣) أَنْتَمَنِي هُو طلب الشيء المستحيلِ حدوثُه ، أو العسير حدوثه :

فمثال المستحيل حدوثه: قول الشاعر:

ألا ليت الشبابَ يعودُ يومًا فأخبِرَه بما فعَلَ المشِيبُ

الشاهلة : قوله : ليت الشباب يعود . حيث دلت « ليت » على التمنى ، وعملت في الاسم النصب ، وهو قوله : الشباب .

وعملت الرفع في خبرها ، وهو جملة « يعود » ، و « ليت » هنا تدل على طلب شيء مستحيل تحقُّقه ، وهو عودة الشباب إلى الشيخ العجوز .

ومثال الطلب العسير أو الصعب تحقَّقُه ؛ كقول من يريد الحج ، وليس لديه مال : ليتَ لي مالًا فأُخجُ منه . فإن حصول المال ممكن ، ولكن فيه عسر.

والخلاصة الآن أن التمني يكون في الممنوع والممكن.

(٤) يعنى المؤلف رحمه الله: أن « لعل » تفيد شيئين: أحدهما: الترجى، وهو طلب الأمر المحبوب، ولا يكون إلا في الممكن ميسور التحقق، نحو: لعل الله يَرْحَمْني.

والثاني : التوقع، وهو انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، نحو : لعلُّ زيدًا هالكُّ .

\* وقد تأتى «لعل » للتعليل؛ كقوله تعالى : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُثَا لَعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ ؛ أى : ليتذكر . نُصُّ على ذلك الأخفش والكِسائى ، وتبعهما ابن مالك ؛ إذ قال الأخفش : يقول الرجل لصاحبه : أَفْرِغُ عملَك لعلنا نتغذى ، واعمل عملك لعلك تأخذ أجرك . أى : لنتغذى ولتأخذ أجرك .

ومنه قول الشاعر :

وقلتم لنا كُفُّوا الحُروبَ لَعَلَّنا لَكُفُّ ووثَّقْتُم لنا كلَّ مَوْثِقِ أي: لِنَكُفَّ . = تَقُولُ : لَعَلَّ المَطْرَ يَنْزِلُ . فَهَذَا تَرجٌ ؛ فإنك تَرْجُو أَن يَنْزِلَ .

وتقولُ : لعلَّ زيدًا هالكُ ، فهنا لا ترجو أن يكونَ هالكًا ، لكن تَتَوَقَّعُ أن يَهْلِكَ . وتقولُ : لعلَّ الثَّمَرَ يَفْشُدُ من شدةِ الحرِّ . فهنا كذلك لا تَرْجُو أن يَفْشُدَ الثَّمَرُ ، ولكن تَتَوَقَّعُ .

» أمثلةً على هذه الأدوات:

المُثَالُ الأُولُ عَلَى الحُوفِ « إِنَّ » : إِنَّ عَلَمَ النحوِ يَسَيَرٌ . ولا يَصِحُ أَن تقولَ : إِنَّ عَلَمُ النحوِ يَسَيَرًا ، ولا أَن تقولَ : إِن عَلَمَ النحوِ يَسَيَرًا ، النحوِ يَسَيرًا . وَلا أَن تقولَ : إِن عَلَمَ النحوِ يَسَيرًا . وَبعضُ العَامَّةِ إِذَا أَذَّن يقولُ : أَشْهَدُ أَن محمدًا رسولَ اللَّهِ (١) .

فهذا خطأً ، والصوابُ : أن محمدًا رسولُ اللَّهِ<sup>(٢)</sup> .

فلا تَقُلْ: أن محمدًا رسولَ اللَّهِ. لأنَّ هذا ليس عملَ «أنَّ »، فـ «أنَّ » تَنْصِبُ الاسمَ ، وتَرْفَعُ الحبرَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> وقد تأتى « لعل » للاستفهام ، وإليه ذهب الكوفيون ، كما فى قوله تعالى : ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى﴾ . وقول الرسول ﷺ لأحد أصحابه رضى الله عنهم ، وقد خرج إليه مُتَعَجِّلًا : « لعلنا أعْجَلْناك ؟ » أى : وما يدريك أيزكى ؟ وهل أعجلناك ؟ .

<sup>(</sup>۱) بنصب «رسول».

<sup>(</sup>۲) برفع « رسول ».

 <sup>(</sup>٣) ولكن قد ذكر ابن سلام أنه قد ورد عن جماعة من تميم - هم قوم رُؤْبة بن العَجَّاج - أنهم يَنْصِبون بـ ١ إن ١
 وأخواتها الاسم والخبر جميعًا ، ونسب أبو حنيفة الدِّينَوري هذه اللغة إلى تميم عامة .

وممن قال بجواز ذلك من النحاة الفَرَّاء، فقد ذهب إلى جواز نصب الاسم والخبر كِلَيْهِما بالحرف «ليت»، مُحْتَجُّا بقول الشاعر:

ليتَ الشبابَ هو الرجيعَ على الفَتَى والشَّيْبَ كان هو البَدِئُ الأولَ ودُهب بعض الكوفيين إلى جواز ذلك بكل حرف من الحروف الخمسة الأخرى ، واستشهدوا على ذلك بما يلى :

١٠٠٠ قول عمر بن أبي ربيعة<sup>(٠)</sup> : =

<sup>(\*)</sup> قال الشيخ محمد محيى الدين في تحقيقه لأوضح المسالك ٢٩٣/١ : لم أجده في ديوانه .

« إن » وأخسواتهــــا

» المثالُ الثاني على الحرفِ « أنَّ » : تقولُ : عَلِمْتُ أنَّ الطالبَ فاهمٌ . اسمُ « أنَّ » هو «الطالب »، وخبرُها: «فاهمٌ ».

المثالُ الثالثُ على الحرف « لكنّ » : تقولُ : ما قام زيدٌ ، لكنّه قاعدٌ .

اسمُ « لكنَّ » هو الضميرُ « الهاءُ » ، وخبرُها « قاعدٌ » .

وْتَقُولُ : مَا قَدِمَ زِيدٌ ، لَكُنَّ عَمْرًا هُو القادمُ .

خُطَاكَ خِفافًا إِنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا

فَأُقْسِمُ لُو شَىءٌ أَتَانَا رَسُولُهُ سِوَاكَ ولَكِنْ لَم نَجِدُ لِكَ مَدْفَعَا إِذَنْ لَرَدَدْنَاهُ ولو طَالَ مُكْتُهُ لِلدَيْنَا ولَكِنَّا بِمُعَلِّكَ وُلُعَا

إِذَنْ لَرَدَدْناهُ ولو طالَ مُكْثُهُ

= إذا اسْوَدَّ جُنْحُ الليل فلْتَأْتِ ولْتَكَنَّ

٣ وقول الشاعر ، ويُنْسَبُ إلى امريُ القيس :

٣٣٠ وقول محمد بن ذُوِّيب العماني الفقيمي الراجز:

قادمةً أو قَلَمًا مُحَرُّفًا كَانَّ أَذُنَيْهِ إِذَا تَــشَــوَّفَــا قَ وَبِقُولُ الآخر : \* يَا لَيْتُ أَيَامُ الصُّبَا رُوَاجِعًا \*

وبقول الآخر :

تَأْكُلُ كُلُّ ليلةِ قَفِيزًا إِن العُـجُـوزَ خَـبُـةً جَـروزُا إلا أن جمهور النحاة يرد كل هذه الشواهد، ويذهبون إلى تأويلها، بأن هناك محذوفًا مُقَدِّرًا بين اسم « إنَّ » وأخواتها وخبرها ، وأيًّا كان هذا المحذوف فإن كثرة الشواهد التي تدل على هذه اللغة ، والأصل الذي اعتبره النحاة ، وهو عدم التقدير ، يجعلان قول الكوفيين بجواز هذه اللغة أقرب إلى الصواب . والله أعلم.

وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللَّه في الشرح الممتع ٣/٣ بجواز نصب خبر ﴿ إِنَّ ﴾ في الأذانِ ، فتقول : أشهد أن محمدًا رسولَ اللَّهِ ؟ استنادًا إلى هذه اللغة ، فقال رحمه الله : ولو قال : أشهد أن محمدًا رسولَ اللهِ . فهو لا شك أنه لحن يُحِيلُ المعنى على اللغة المشهورة ؛ لأنه لم يأت بالخبر" ، لكن هناك لغة ورد فيها أن خبر « إنَّ » يكون منصوبًا ، فيُقْبَل هذا ، قال عمر بن أبي ربيعةً ، وهو من العرب العَرْباء (٣٠٠ :

إِذَا اشْوَدٌ جُنْحُ اللَّيلِ فَلْتَأْتِ وَلَتَكُنَّ خُطَاكَ خِفَافًا إِنَّ مُحرَّاسَنَا أَشْدَا وكذا فإن المؤذِّنين يعتقدون أن « رسولَ اللَّهِ » هو الخبر . اه =

<sup>(\*)</sup> لأنه « رسولَ » على اللغة المشهورة تكون بدلًا من « محمدًا » ، لا خبرًا ، إذ إن الخبر -- على هذه اللغة المشهورة – يكون مرفوعًا ، و« رسول » منصوبة .

<sup>(\*\*)</sup> يقال : عَرَبٌ عَرْباءً : صُرَحَاءُ خُلُصٌ ، وأما العَرَبُ المُشتَعْرِبة والمُتَعَرِّبة فهم الدُّخلاءُ ، الذين لبسوا بخُلَص . وانظر مختار الصحاح ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط (ع ر ب ) .

#### اسمُ « لكنَّ » هو « عَمْرًا » ، وخبرُها هو « القادم »(١) .

ولعل سبب قول الشيخ رحمه الله بجواز هذه اللغة في الشرح الممتع مع قوله بتخطئتها هنا هو أن هذا
 الكتاب موضوع للمبتدئين ، فلا حاجة للإطالة بذكر لغات العرب فيه . والله أعلم .

(١) جعل الشيخ الشارح رحمه الله هنا خبر « لكن » جملة اسمية ، مكونة من المبتدأ « هو » ، والخبر « القادم » ،
 وهذا – وإن كان جائزًا في اللغة – ولكنه قول مرجوح .

والراجيح في مثل هذا التعبير : أن نعتبر « هو » ضمير فَصْل ، لا محل له من الإعراب ، وتكون كلمة « القادم » هي الخبر ، وبذلك يكون الخبر هنا في هذه الجملة مفردًا ، لا جملة اسمية .

وإنما قلنا برجحان هذا القول؛ لأنه هو الذى ورد به القرآن ، قال تعالى : ﴿ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدُ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَخِرًا ﴾ .

ففي هذه الآيات أتت ضمائر الفصل « أنت ، نحن ، هو » لا محل لها من الإعراب ، بدليل أن الأسماء التي بعدها أتت منصوبة لعمل الأفعال : « كنتَ ، كنا ، تجدوه » فيها .

فضمير الفصل الراجح فيه أنه حرف مبنى لا محل له من الإعراب، فلا يعمل شيئًا، وإنما سُمّى ضميرًا لمراعاة شكله، قبل أن يصير ضمير قصل، ويعرب ما بعده حسب موقعه من الإعراب، كأن ضمير الفصل غير موجود.

ولكنَّ السؤال الآن: ما هو ضمير القصل؟

اعلم - رحمك الله - أن النحاة عرَّفوا ضمير الفصل بأنه ضمير يُؤْتَى به للفصل بين الصفة والخبر وإزالة اللبس بينهما .

فهناك بعض التراكيب التي يحدث نوع من اللَّبْس والإبهام في إعراب بعض كلماتها ؟ إذ يمكن أن تُوجّه على أنها صفة ، ولكنها في الحقيقة خبر ، ومن ثَمَّ يَرِد ضميرُ الفصل هذا ؟ ليَحْسِمَ الأمر ، ويُزيل اللَّبْس ، ويقطع بكون هذه الكلمات أخبارًا لما قبلها ، وليست صفات ، مثل المثال الذي بين أيدينا : ما قَدِم زيدٌ لكنَّ عَمْرًا هو القادمُ .

فكلمة «القادم» هذه ، إذا لم نأت بضمير الفصل ، يمكن أن تعتبرها صفة له عمرًا » ، وليست خبرًا ، ولكن مجئ ضمير الفصل « هو » منع هذا اللبس ، وأوجب كون « القادم » خبرًا له إن » ، وليس صفة . فالحرص - إذن - على ضمير الفصل في بعض التراكيب حرص على أمن اللبس بين وظيفتين نحويتين ، هما الخبر والصفة ؛ إذ إنهما يتساويان في المعنى ، فالخبر صفة في المعنى ، لكنَّ الخبر ركن أساسي في التركيب ، والصفة في الأصل فَضْلة ، وتعينُّ الخبرية لمثل هذه الكلمات يجعلها ركنا أساسيًا في التركيب ، وليس مُكَمِّلًا يمكن الاستغناء عنه .

ويرد ضمير الفصل أحيانًا في التركيب ، ولا يكون الهدف منه الفصل وإزالة اللبس ؛ إذ إنه حينئذ لا يقع بين ما يحتمل الشك واللبس ، وإنما يَرِدُ في هذه الحال لتقوية الاسم السابق عليه وتأكيد معناه ، ويغلب == المثالُ الرابعُ على الحرفِ «كأنَّ » : قال اللَّهُ تعالى : ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَشُوا إِلَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ . اسمُ «كأنَّ » هو الضميرُ « الهاءُ » ( ) ، وخبرُها جملةُ ﴿لَمْ يَلْبَشُوا﴾ . وتقولُ : كأنَّ زيدًا بحرٌ . اسمُ «كأنَّ » : «زيدًا » ، وخبرُها : « بحرٌ » .

المثالُ الحامش على الحرفِ « ليت » : تقولُ : ليت التلميذَ ناجحُ . ومن الخطأ أن تقولَ : ليت التلميذُ ناجحُ . ومن الخطأ أن تقولَ : ليتَ التلميذُ ناجحًا ، أو أن تقولَ : ليتَ التلميذُ ناجحًا ، أو أن تقولَ : ليتَ التلميذُ ناجحٌ .

المثالُ السادسُ على الحرفِ « لعلٌ » : تقولُ : لعلَّ التلميذَ ناجحُ . وما هو الفرقُ بين « لعلَّ » ، و « ليتَ » ؟

أَجْوَابُ : الفرقُ بينَهما هو أن «ليت » للتمنّى ، و «لعلّ » للترجّى ، والفرقُ بينَ الترجّى ، والفرقُ بينَ الترجّى والتمنّى هو أن التمنّى هو طَلَبُ ما فيه عُشرٌ ، أو مُتَعَذَّرٌ (").

مثالُ السُمُتَعَلَّى : قولُ الشاعرِ :

# أَلاَ ليتَ الشبابَ يَعُودُ يومًا فأُخْبِرَه بما فعَل المَشِيبُ (1)

حيتهذأن بكون الاسم السابق ضميرًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾، وقوله تعالى:
 كُنْتَ أَنْتَ الرُّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾.

ولاعتبار الضمير ضمير فصل اشترط النحاة ستة شروط؛ اثنان في ضمير الفصل مباشرة، واثنان في الاسم الذي قبله، واثنان في الاسم الذي بعده.

وهذا أمر يطول البحث فيه ، وهذا الكتاب موضوع المبتدئين ، فإذا أردت معرفة هذه الشروط فانظر شرح الألفية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بتحقيقنا ، يشر اللَّهُ طبعَه .

(۱) وهذا على الخلاف، فبعض النحاة قالوا: إن الضمير هو «هم» كلّها، وبعضهم قالوا: إن الضمير هو
 الهاء فقط، والميم حرف دال على الجمع.

وهذا الخلاف إنما وقع في هم « إذا كانت ضميرًا متصلًا ، وأما إذا كانت « هم » ضميرًا منفصلًا فلا خلاف في كونها كلُّها الضمير . واللَّه أعلم .

- (٢) تقدم أن ذكرنا أن بعض العرب ينصبون بـ « إنَّ » وأخواتها الاسم والخبر جميعًا ، وذكرنا هناك الشواهد
   على صحة هذه اللغة . والله الموفَّق .
  - (٣) تقدم في باب نواصب الفعل المضارع ، وتقدم أيضًا قريبًا .
    - (٤) تقدم في باب نواصب الفعل المضارع .

ومثالُ الْمُتَعَمَّسُ : قولُ الفقيرِ : ليتَ المالَ لي فأُ تَصَدُّقَ به'' .

أَمَّا الرِّجَاءُ فَإِنَّهُ طَلَبٌ مَا يَسْهُلُ حَصُولُه ؛ يعنى: طَلَبُ شيءٍ يمكنُ حصولُه بسهولةٍ(٢) ، مثلَ أن تقولَ : لعلُّ زيدًا يَقْدَمُ(٣) غدًا . وأنت تَعْرِف أنه قريبُ المجيءِ غدًا . فهذا تُسَمِّيه تَرَجِّيًا .

فهذه ستُّ أداوتٍ عملُها واحدٌ، ومعناها مُحْتَلِفٌ، باستثناءِ اثنين منها، معناهما واحدٌ ، وهما « إنَّ ، وأنَّ » ، ولهذا قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ : ومعنى « إنَّ ، وأنَّ » للتوكيدِ ، و «لكنَّ» للاستدراكِ، و «كأنَّ» للتشبيهِ، و «ليتَ» للتمنِّي، و «لعلُّ» للترجِّي

وهي أسهلُ من «كان » وأخواتِها ؛ لأنها أقلٌ ، وليس لها شروطٌ حتى تعملَ .

<sup>(</sup>١) نُصِب الفعلُ « أتصدق » هنا بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطلب .

<sup>(</sup>٣) تقدم في باب نواصب الفعل المضارع ، وتقدم أيضًا قريبًا .

<sup>(</sup>٣) كذا بفتح عين الفعل « الدال » في المضارع ، يقال : قَدِمَ من سفره ، كـ « عَلِم » ، قُدُومًا ، وقِدْمانًا ~ بالكسر - آبّ ، فهو قادم . وانظر القاموس المحيط ، والمعجم الوسيط ( ق د م ) .

# فتخ ممزة «أنّ » وكسرها(١)

تُفْتَحُ همزةُ «إنَّ » إذا وقَعَت «أنَّ » مَحَلَّ الفاعلِ ، أو المفعولِ ، أو المجرورِ " . أولاً : مثالُ وقوعِها مَحَلَّ الفاعلِ " : يُعْجِبْني أنك فاهم . فهذه محلُّ الفاعلِ ؟ لأن التقدير : يُعْجِبْني فهمُك " .

ثَانِيًا : مِثَالُ وقوعِها مَحَلُّ المُفعولِ : علِمْتُ أنك قائمٌ .

فهذه مَحَلُّ المفعولِ ؛ لأنَّ التقديرَ : علِمْتُ قيامَك <sup>(٥)</sup> .

ثَالثًا : مِثَالُ وِقُوعِها مُحَلَّ المُجرورِ : علِمْتُ بأنك فاهمٌ . فهذه في محلٌ جرٌ ؛ لأنَّ التقديرَ : علِمْتُ بفهنتُ بفهمِكُ (٢) .

<sup>(</sup>١) اعلم - رحمك الله - أن همزة «أنَّ » لها ثلاثة أحوال :

١ – وجوب الفتح .

٣-- وجوب الكسر .

٣- جواز الأمرين؛ الفتح والكسر.

وقد فصَّلَت كتب النحو هذه الحالات الثلاثة ، والشارح رحمه الله بيَّن هذا بيانًا مُجْمَلًا ؛ نظرًا لأن هذا الكتاب للمبتدئين .

<sup>(</sup>٢) هذه هي الحالة الأولى من الحالات الثلاث ، وهي وجوب فتح همزة ٥ أنَّ ٤ ، ومراد الشارح رحمه اللَّه هنا أنه يجب فتح همزة ٥ أنَّ ٤ إذا صحَّ تأويلها مع معموليها ٥ الاسم ، والخبر ٥٠٠ .

بمصدر مفرد ، كأنه كلمة واحدة ، يعرب على حسب موقعه فى الجملة ، فمرة يقع مبتدأ ، ومرة يقع فاعلًا ، أو نائب فاعل ، ومرة يقع مفعولًا ، ومرة يقع مجرورًا بعد حرف الجر أو الإضافة ... إلخ .

<sup>(</sup>٣) أي : مع معموليها \* الاسم ، والخبر \* ، فتؤول \* أنَّ \* مع اسمها وخبرها بمصدر مفرد يقع فاعلًا .

 <sup>(</sup>٤) ومثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ . فقد وقعت ٥ أنَّ ٥ ومثال ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِمْ ﴾ . فقد وقعت ٥ أنَّ ٥ ومعمولاها في محل رفع ، فاعلًا ؛ لأن التقدير: أو لم يكفهم إنزالنا.

ره) ومثال ذلك من القرآن : قوله تعالى : ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ﴾ . فقد وقعت ه أنَّ ، ومعمولاها في محل نصب ، مفعولًا به ؛ لأن التقدير : ولا تخافون إشراككم .

<sup>(</sup>٦) ومثال ذلك من القرآن : قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ ﴾ . فقد وقعت ﴿ أَنَّ ﴾ ومعمولاها في محل جر بحرف الجر ﴿ الباءِ ﴾ ؛ لأن التقدير : بكون الله الحق . واللَّه أعلم .

<sup>(</sup>ه) فليس مراد الشارح أن تقع « أنَّ » وحدها في محل الفاعل، أو المفعول، أو المجرور، بل تؤول مع معموليها.

فإذا وقَعَت « أنَّ » في محلِّ الفاعلِ ، أو المفعولِ ، أو المجرورِ ، فهي بفتحِ الهمزةِ ، وإلا فهي بكسرِ الهمزةِ<sup>(١)</sup> .

قَالَ أَبِنُ مَالَكِ رَحِمهِ اللَّهُ:

وهَـمْزَ إِنَّ افْتَحْ لَسَدٌ مَصْدَرِ مَسَدَّها وفي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ '' ولا تَشُدُّ مَسَدَّ المصدرِ إذا صارت في محلِّ الفاعلِ ، أو المفعولِ ، أو المجرورِ ، وهذا ليس على سبيلِ الحصرِ ، فقد تُفْتَحُ في غيرِ هذا '''.

(١) فهمزة « أنَّ » تُقْتَح في الكلام إذا أمكن تأويلها مع ما بعدها بمصدر ، يشغل الوظائف النحوية المختلفة السابقة الذكر ، وتكسر همزة « إنَّ » إذا لم يصح ذلك فيها ، ويجوز الأمران إن صح التأويل وتركه . وقد ذكر النحاة أنه يجب كسر همزة « إنَّ » في ثلاثةَ عَشْوَ

موضقًا ؛ نذكر منها :

١ -- أن تقع في أول جملة الصلة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَآ تَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوتِ ﴾ .
 الْقُوتِ ﴾ .

﴿ أَن تقع في أول الجملة الحالية ، سواء أكانت مقرونة بالواو ، نحو قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ .
 مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ .

أو غير مقرونة ، كما في : جاء زيدٌ إنه فاضلٌ .

٣-أن تقع «إنَّ » محكية بالقول ؛ يعني : صارت مقولًا للقول ؛ بمعنى أنه يقع عليها القول ، كما في قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ ، وقوله : ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي ﴾ . وقوله : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقُ ﴾ .
 ١ تقع في أول جملة جواب القَسَم ، سواء أو جِدَت معه اللام ، نحو قول الله تعالى : ﴿ يس » وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم » إِنَّكَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .
 الْحَكِيم » إِنَّكَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .

أو لا: أنحو قوله تعالى: ﴿ حَمَّ \* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ ﴾ .

٥- أن تقع بعد « حتى » الابتدائية ، كما في قول العرب :

مرِض زيد حتى إنهم لا يرجونه.

إلى غير ذلك من المواضع ، فإذا أرَدْتَ مزيد بحث فانظر بحثنا في « إنَّ » وأخواتها ، يسَّر الله طبعة . واللَّه الموفَّق .

(٢) الألفية ، باب « إنَّ » وأخواتها ، البيت رَقْم ( ١٧٧ ) .

(٣) فقد تؤول «أنَّ » مع معموليها بمصدر يقع مبتداً ؛ وذلك كقوله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِئةً ﴾ . فقد وقعت «أنَّ » ومعمولاها في محلِّ رفع ، مبتدأً مؤخَّرًا ؛ لأن التقدير : ومن آياته رؤيتُك .
 وقد تؤول أيضًا مع معموليها بمصدر يقع نائب فاعل ، كما في قول الله تعالى : ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَىٰ آنَهُ =

36 35 35

<sup>=</sup> اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَّ﴾ . فقد وقعت « أن » ومعمولاها في محل رفع ، نائب فاعل ؛ لأن التقدير : أُوجِيَ إِليَّ استماعُ نفر من الجن .

وقد تؤول أيضًا مع معموليها بمصدر يقع مجرورًا بالمضاف ، بشرط ألا يكون المضاف ظرفًا ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ . فقد وقعت « أنَّ » ومعمولاها في محل جر ، مضافًا إلى كلمة « مثل » ؛ لأن التقدير : مثلَ نطقِكم .

إلى غير ذلك ، والقاعدة - كما سبق - أنه متى أمكن تأويل « أن » مع ما بعدها بمصدر يشغل الوظائف النحوية المختلفة فإنه يجب فتح همزة « أنَّ » . واللَّه أعلم .

# جواز تقدیم خبر «کان» وأخواتها، و «إنّ» وأخواتها و «إنّ» وأخواتها على السمها

يَجوزُ تقديمُ خبرِ «كان » وأخواتِها على اسمِها ، فتقولُ : كان قائمًا زيدٌ ، وأصلُه : كان زيدٌ قائمًا ، وتقولُ : كان في البيتِ عمرٌو . بدلًا من : كان عمرٌو في البيتِ . كان زيدٌ قائمًا ، وتقولُ : كان في البيتِ عمرٌو . بدلًا من : كان عمرٌو في البيتِ . ومثالُ دُلكُ في القرآنِ : قولُه تعالى : ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فـ «حقًّا » ومثالُ دُلكُ في القرآنِ : قولُه تعالى : ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فـ «حقًّا » خبرُ «كان » مُقَدَّمٌ ، و « نصر » اسمُها مُؤَخَّرُ (١٠) .

وكذلك أيضًا يجوزُ أن يُؤخَّرَ اسمُ « إنَّ » وأخواتِها ، إذا كان الحبرُ ظرفًا أو جارًا ومجرورًا<sup>(٢)</sup> ، مثلَ أن تقولَ : إنَّ زيدًا في البيتِ .

فالحبرُ هو قولُكُ « في البيتِ » ، وهو جارٌ ومجرورٌ ، ويجوزُ أن تُقَدِّمَه ، فتقولَ : إنَّ

(١) ومثال ذلك أيضًا : قوله تعالى : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ . كلمة « البر » خبر « ليس » مقدم جوازًا على خبره ، وهو المصدر المؤول من « أن » وما بعدها ، والتقدير : ليس البرَّ توليتُكم .

ومن ذلك أيضًا: قول الشاعر:

سلى - إن جَهِلْتِ - النّاسَ عَنَّا وعَنْهُم فليس سَوَاءَ عَالِمٌ وَجَهُولُ والشّاهد في هذا البيت : قوله : فليس سَواءً عالمٌ وجَهُولُ . حيث قدم خبر « ليس » ، وهو « سواءً » على اسمها ، وهو « عالم » ، وذلك جائز .

وقول الشاعر:

لا طِيبَ للعَيْشِ ما دامَتْ مُنْغُصَةً والشاهد فيه : قوله : ما دامت مُنَغَّصَةً لذاتُه ، حيث قدَّم خبر « دام » ، وهو قوله : « منغصة » على اسمها ، وهو قوله « لذاته » .

(٢) فإن لم يكن الحبر ظرفًا، ولا جارًا ومجرورًا امتنع تقديم الحبر على الاسم، فتقول: إن عليًّا قادم، ولا يجوز: إنَّ قادمٌ عليًّا فلا يجوز هنا توسَّط الحبر بين العامل « إنَّ » وأخواتها واسمه، كما جاز في باب « كان »، حيث كنا نقول: كان قائمًا زيدٌ. والفرق بينهما أن الأفعال أمكن للعمل من الحروف، فكانت أحمل لأن يُتَصَرَّفَ في معمولِها، وما أحسن قول ابن عنين يشكو تأخره:

كَأَنِّيَ مِن أَخِبَارِ ﴿ إِنَّ ﴾ ولم يُجِزُ له أحدٌ في النحوِ أن يَتَقَدُّمَا

## فى البيتِ زيدًا<sup>(١)</sup>.

(١) ولكن القول بالجواز ليس على إطلاقه ، فقد نص النحاة على أنه قد يجب أحيانًا أن يتقدم الخبر « الظرف أو الجار والمجرور » على اسم « إنّ » وأخواتها ، وذلك في ثلاث حالات :

١- إذا كان الحبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، وكان في الاسم ضمير يعود على شيء في الحبر، مثل:
 إن في الدار صاحبها، وإن في المصنع عماله، وليت عند سعاد صديقتها.

فلا يجوز في كل هذا تأخير الخبر، فلا نقول: إن صاحبها في الدار، وإن عماله في المصنع، وليت صديقتها عند سعاد؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وهذا ممنوع.

٣- إذا كان الحبر ظرفًا أو جارًا ومعرورًا، وكان الاسم مقترنًا بلام التوكيد، نحو قوله تعالى:
 ﴿ إَنَ كَانَ الْحَبِرُ طُوفًا أو جارًا ومعرورًا، وكان الاسم مقترنًا بلام التوكيد، نحو قوله تعالى:

٣ُ- إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، والاسم نكرة، لا مُسَوَّعَ لها إلا تقدُّمُ الحبر، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَعَ ٱلعُسَرِ يُسْرُا ۞﴾.

وبهذا ينتهي الكلام على « إنّ » وأخواتِها ، وذاكم هو مُلْخُصُ الكلام عنها :

اً " « إنَّ » وأخواتها تنصب الاسم اسمًا لها ، وترفع الخير خيرًا لها ، وهي ستة حروف : « إنَّ - أنَّ - لكنَّ - كأنَّ - ليتَ - لعلَّ » .

\* - « إِنَّ » - بكسر الهمزة - ، و أنَّ - بفتح الهمزة - تُفِيدان توكيد نسبة الخبر للمبتدأ ، ونفي الشك عنهما ، والإنكار لهما .

"" «لكنَّ » معناها الاستدراك ، وهو إتباع الكلام السابق بنفي ما يتوهم ثبوتُه ، أو إثبات ما يُتَوَهَّم نفيه ، ولا بد أن يسبق «لكن » كلام ، حتى يتم الاستدراك ، فلا يبتدأ بها من أول الجمل .

\*\*\*\* للحرف « لكنَّ » معنَّى آخَرُ ، غيرَ الاستدراك ، وهو التوكيد .

" الحرف « كأنّ » يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر .

۱۴-۱ الحرف «ليت» للتمنى، وهو طلب الشيء المستحيل حدوثه، أو العسير حدوثه.

 الحرف « لعلَ » للترجّي والتوقّع ، والترجي هو طلب الأمر المحبوب ، ولا يكون إلا في الممكن ، ميسور التحقق .

والتوقع هو انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته .

^~ قد تأتي « لعلُّ » للتعليل، كما نص على ذلك الأخفش والكِسائي، وتبعهما ابن مالك.

° - وقد تأتي « لعلَّ » للاستفهام ، وإليه ذهب الكوفيون .

\* أ ¬ قد تعمل هذه الحروف الستة النصب في الاسم والخبر جميعًا .

اً السُّ همزة «إنُّ » لها ثلاثة أحوال :

وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز الأمرين؛ الفتح والكسر.

فيجب الفتح إذا صح تأويل « أنَّ » مع معموليها « الاسم ، والخبر » بمصدر مفرد ، كأنه كلمة واحدة ، = "

\$\\$ \$\\$ \$\\$

 يعرب على حسب موقعه في الجملة ، فمرة يقع مبتدأ ، ومرة يقع فاعلًا ، أو نائب فاعل ، ومرة يقع مفعولًا ، ومرة يقع مجرورًا بعد حرف الجر أو بالإضافة ... إلخ .

وتكسر همزة ١ إنَّ ، إذا لم يصح ذلك فيها ، ويجوز الأمران إن صح التأويلُ وتَرْكُه .

 ١ ٣ - يجوز تقديم خبر « كان » وأخواتها على اسمها ، وكذلك أيضًا يجوز أن يقدم خبر « إن » وأخواتها على اسمها ، بشرط أن يكون ظرفًا أو جارًا ومجرورًا .

فإن لم يكن الحبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا امتنع تقديمه على الاسم.

١٣٠ - والقول بجواز تقديم خبر «إنَّ » وأخواتها على اسمها ليس على إطلاقه ، فقد يجب هذا التقديم أحيانًا ، وذلك في ثلاث حالات :

١ – إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا ، وكان في الاسم ضمير يعود على شيء في الخبر .

٣ – إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا ، وكان الاسم مقترنًا بلام التوكيد .

٣- إذا كان الحبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، والاسم نكرة، لا مسوّعَ لها إلا تقدم الحبر .

ملحوظة : أتى الشيخ الشارح رحمه الله بمثال على جواز تقديم خبر « إنَّ » وأخواتها على اسمها ، وهو : إن عندَك مالًا ، وذكر أنه يجوز هنا أن تقدم الحبر « عندك » على الاسم « مالًا » ، كما أنه يجوز أن تقول : إن مالًا عندَك . فتأتى بكل من الاسم والحبر في مكانهما .

وقد قمت بحذف هذا المثال من شرح الشيخ رحمه الله ؛ لأنه بلا شك سَبْقُ لسانٍ منه رحمه الله ؛ إذ إن تقديم الخبر هنا واجب ، لا جائز ؛ لأن اسم « إن » نكرة لا مسوّغ للابتداء بها إلا تقدم الخبر، والخبر جار ومجرور . والله أعلم . 

## ظنَّ وأخواتها<sup>(۱)</sup>

قال المؤلف رحِمه الله تعالى: وأمّا ظننتُ وأخواتُها فإنّها تُنْصِبُ المبتدأ والخبرَ على أنّهما مفعولانِ لها، وهي: ظننتُ، وحسِبْتُ، وخِلْتُ، وزَعَمْتُ، وزَعَمْتُ، ورأيْتُ، وعلِمْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، ووجَلْتُ، تقولُ: ظننتُ زيدًا منطلقًا، وخِلْتُ عمرًا شاخصًا، وما أشْبَهُ ذلك.

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى : وأمَّا « ظنَنْتُ » وأخواتُها فإنها تَنْصِبُ المبتدأُ والخبرَ على أنهما مفعولانِ لها(").

أولها: الفاعل؛ لأنها فعل تام (٠).

مثاله: ظننت زيدًا شاخصًا.

إعرابه:

ظن : فعل ماض مبنى على السكون ؛ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك .

والتاء: ضمير متصل مبنى على الضم، في محل رفع، فاعلُّ.

وثانيها : مفعول أول .

وْتَالَئْهَا : مَفْعُولُ ثَانٍ .

ومثال ذلك: ظننت زيدًا شاخصًا.

إعرابه :

ظننت: سبقت.

زيدًا : مفعول أول لـ « ظن » ، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره .

شَاخَتُمًا : مفعول ثانٍ لـ \* ظن \* ، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ـ

<sup>(</sup>١) هذا هو القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر ، والمراد بأخوات « ظَنَّ » نظائرها في العمل . وأخّر المصنف رحمه الله ذكر « ظن وأخواتها » على الأوَّلَيْنِ ٥ كان » ، و « إنَّ » وأخواتهما ؛ لأن مَحَلَّ « ظَنَّ » وأخواتها المنصوبات ، لا المرفوعات ، والكلام هنا عن المرفوعات أصالةً ، ولكن لأنَّ « ظَنَّ » وأخواتها من نواسخ المبتدأ والخبر ذُكِرْنَ هنا .

 <sup>(</sup>۲) فـ « ظن » وما معها من النظائر – وهي ما عبر عنها المصنف بقوله : وأخواتها – لها عمل في المبتدأ والخبر ،
 فهي تنصب المبتدأ ، ويسمى مفعولها الأول ، وتنصب الخبر ، ويُسمَّى مفعولها الثاني ، ولذا فإن « ظَنَّ »
 وأخواتها تَشْتَمِل على أمور ثلاثة :

<sup>(</sup>٥) فليست فعلًا ناقصًا ، الذي يكون مرفوعه اسمًا له ، لا فاعلًا ، كما في ٥ كان ۽ وأخواتها .

« ظَنَّ » وأخواتُها تَنْصِبُ المبتدأ والخبرَ جميعًا ، والدليلُ على هذا التَّتَبُّعُ والاستقراءُ ؛ لأنُّ العلماءَ تَتَبَّعوا كلامَ العربِ واسْتَقْرَءُوه، فتَبَيَّن أن العربَ تَنْصِبُ المبتدأ والخبرَ ب « ظَنَّ » وأخواتِها ، فإذا دخَلَت « ظَنَّ » وأخواتُها على المبتدأِ والخبرِ صارا منصوبَيْنِ على أنهما مفعولانِ لها .

وبهذا تُمَّتِ الأحوالُ الأربعةُ للمبتدأِ والخبرِ، فيكونانِ مرفوعينِ، ومنصوبَيْنِ، والمبتدأ مرفوعًا، والخبرُ منصوبًا، والمبتدأُ منصوبًا، والخبرُ مرفوعًا، فليس هناك حالةٌ خامسةً ، فهذه القِشمةُ حاصرةً .

فيكونانِ مرفوعَيْنِ إذا لم يَدْخُلُ عليهما ناسخٌ .

ويكونانِ منصويَيْنِ في « ظُنَّ » وأخواتِها .

ويكونُ الأولُ مرفوعًا ، والثاني منصوبًا في «كان » وأخواتِها .

ويكونُ الأولُ منصوبًا ، والثاني مرفوعًا في « إنَّ » وأخواتِها .

وقولُ المؤلفِ رحِمه اللَّهُ : وأخواتُها . معناه : المُشارِكاتُ لها في العملِ ؛ أي : الأدواتُ التي تَعْمَلُ عملَ ﴿ ظَنَّ ﴾ ، من نصبِ المبتدأِ والخبرِ .

قَالَ المؤلفُ رَحِمهِ اللَّهُ تَعَالَى: وهي: ظَننْتُ، وحَسِبْتُ، وخِلْتُ، وزَعَمْتُ، ورأيْتُ، وعلِمْتُ، ووجَلَاتُ، واتَّخَذْتُ، وجعَلْتُ، وسعِمْتُ.

هذه عَشَرَةُ أفعالِ(١)، والتاءُ التي فيها ليس لازمًا أن تكونَ مَعَنا، فهي ليست من

<sup>(</sup>١) ذكر النحاة أن هذه الأفعال العشرة تنقسم من حيث معناها إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: يفيد ترجيح وقوع الخبر ٥ المفعول الثاني ، وهو أربعة أفعال، وهي : ظنَنْتُ، وخَسِبْتُ، وخِلْتُ ، وزَعَمْتُ .

والقسم الثاني: يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر «المفعول الثاني»، وهو ثلاثة أفعال، وهي: رأيْتُ، وعلِمْتُ ، ووجَدْتُ .

والقسم النالث : يفيد التصيير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى ، وهو فعلان ، وهما : اتُّخَذْتُ ،

والقسم الرابع: يفيد حصول النسبة في السمع، وهو فعل واحد، وهو « سيغتُ » . =

الأداةِ ، فلو قلتَ : ظنَّ زيدٌ عمرًا قائمًا . صحَّ ، فهي ليست من الأداةِ ، لكنَّ الكتابَ للمُبْتَدِئِين ، وأراد المؤلفُ رحِمه اللَّهُ أن يأتيَ بأخْصَرِ ما يكونُ مما يُقَرِّبُ المعنى للمُبْتَدِيُّ . وقولُه رحِمه اللَّهُ : ظَنَتْتُ (١٠ . هذا هو الفعلُ الأولُ ، وقد مثَّل له المؤلفُ رحِمه اللَّهُ بقولِه : ظنَنْتُ زيدًا مُنْطَلِقًا . وإعرابُه :

ظَنَتْتُ : فعلٌ ماضٍ ، مبنيٌّ على السكونِ ؛ لاتُّصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرُّكِ ، والتاءُ : ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على الضمّ ، في محلّ رفع ، فاعلٌ ، وهي تَنْصِبُ مفعولَيْنِ : الأولُ : المبتدأ ، والثاني : الحبرُ .

زيدًا : مفعولُها الأولُ : منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخِرِه . مَّنْطَلِقًا : مفعولُها الثاني منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخِرِه (٢) . ولا يصحُّ أن تقولُ : ظنَنْتُ زيدٌ مُنْطَلِقٌ ، ولا أن تقولَ : ظنَنْتُ زيدًا منطلقٌ ، ولا أن تقولَ : ظنَنْتُ زيدٌ مُنْطَلِقًا .

فَالصوابُ أَن تقولَ : ظَنَنْتُ زيدًا مُنْطَلِقًا .

وقولُه رحِمه اللَّهُ : حَسِبْتُ (\*\*) . هذا هو الفعلُ الثاني من الأفعالِ التي تَنْصِبُ مفعولين .

وقد ذكرها المؤلف رحمه الله على هذا الترتيب.

 <sup>(</sup>١) من الظن، وقد تستعمل لليقين، كقوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾.
 (٢) ومثالها فى القرآن: قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾. « مثبورًا » بمعنى: هالكًا .

فالفعل « ظن » هنا نصب مفعولين : أحدهما : كاف المخاطب ، والثاني : كلمة « مثبورًا » . وقد تأتي « ظَنَّ » بمعنى « اتُّهَمَ » ، وتكون وقتئذٍ متعدِّيةً لمفعولِ واحد ، نحو قولك : عُدِمَ لي مالٌ ، فظنَنْتُ

ومنه قوله تعالى : ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَيْيِنِ﴾ ؛ أى : ما هو بمتهم على الغيب . وأمًّا من قرأ بالضاد، فمعناه: ما هو ببخيل.

<sup>(</sup>٣) بكسر السين المهملة ، من الجشبان ، بكسر الحاء المهملة .

تقول : حَسِب الشيءَ كذا يَحُسَبِه - بفتح السين وكسرها - مَحْسِبَةً - بكسر السين وفتحها - وحِسْبانًا – بكسر الحاء – ظُنُّه .

وأمًّا ﴿ حَسَبَ ﴾ -- بفتح السين – فهو مُتَعَدُّ لمفعول واحد ، فليس من أخوات ٥ ظن ﴾ ، تقول : حَسَبَ =

ومثالُه أن تقولَ : حسِبْتُ عمرًا صادقًا فإذا هو كاذبٌ .

#### وإعرابه:

صَيِبْتُ: فعلَ وقاعلٌ، حَيبَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على السكونِ لاتصالِه بضميرِ الرفع المتحرِّكِ، وهو يَنْصِبُ مفعولين: الأولُ المبتدأُ، والثانى الحبرُ، والتاءُ: ضميرُ متكلِّم، مبنيٌّ على الضمِّم، في محلٌ رفع، فاعلٌ.

عَمْرًا : مفعولُها الأولُ منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

صَادَقًا : مفعولُها الثاني منصوبٌ بها ، وعلامةً نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه'' . وقولُه رحِمه اللَّهُ : خِلْتُ ''' . معناه : ظنَنْتُ ، قال الشاعرُ :

ومَهْمَا يَكُنْ عندَ امْرِيُّ من خَلِيقةٍ وإن خَالَها تُخْفَى على الناسِ تُعْلَم ٣

المالَ ونحوه يَحْسُبُه حِسَابًا وحُسْبانًا - بالضم - : عَدُّه وأحصاه .

فَلْيُنْتَبَهُ إِلَى الفرقِ بِينَ المصدرين ﴿ مُحشبانًا ﴾ بالضم ، و ﴿ حِشبانًا ﴾ بالكسر ، ف ﴿ المُحشبان ﴾ – بالضم – مصدر للفعل المتعدّى لمفعول واحد الذي بمعنى ﴿ عَدُّ وأَحْصَى ﴾ ، والجسبان – بالكسر – مصدر للفعل المتعدى لمفعولين ، الذي بمعنى ظن .

وإنما نصَطْتُ على كونها بالكسر ؛ لكثرة من يخطئ فيها ، فيَنْطِقُها بالضم ، والمعنى – كما علِمْتَ – مختلفٌ تمامًا . والله أعلم .

(۱) ومثال ه حسب » التي تنصب مفعولين، من القرآن: قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ﴾. فالفعل
 ه حسب » هنا نصب مفعولين؛ أحدهما: ضمير الهاء في «تَحْسَبوه»، والثاني: كلمة «شرًّا».

« فائدة : وقد تستعمل « حسب » لليقين ، كقول الشاعر :

حَسِبْتُ الثُّقَى والجُودَ خيرَ تِجارةٍ رَبّاكا إذا ما المَرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِلاً الشاهد فيه : قوله : حَسِبْتُ التقى خير تجارة . حيث استعمل الشاعر فيه ٥ حَسِبْتُ ٥ بمعنى ٥ عَلِمْتُ ٥ ، ونصب به مفعولين ؟ أولهما : قوله : التقى . وثانيهما : قوله : خير تجارة .

(۲) هذا هو الفعل الثالث من الأفعال التي تنصب مفعولين ، وخال بمعنى «ظُنَّ » ، ومضارعه : « يَخَالُ » .
 وأصلُ « خِلْتُ » : خَيِلْتُ - بفتح الحاء وكسر الياء - تُقِلَت كسرة الياء إلى الحاء بعد سَلْب حركة الحاء (\*) ، فالنَّقَى ساكنانِ ؛ الياء واللام ، فحُذِفَت الياءُ لائتقاء الساكنين .

(٣) هذا البيت لزُهَيْر بن أبي سُلْمَى المُزّني ، من مُعَلَّقته المشهورة التي أولها : =

<sup>(\*)</sup> وبذلك أصبحت الياء ساكنة .

قُولُهُ: خالها. يعنى: ظُنُّها.

إِذْنَ : خِلْتُ بمعنى : ظَنَنْتُ (١) .

وْتَقُولُ : خِلْتُ التلميذَ فاهمًا . يعني : ظنَنْتُ التلميذَ فاهمًا .

وإعرابه هكذا:

َصِّلْتُ : فعلٌ وفاعلٌ . خال : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرِّكِ ، وهو يَنْصِبُ مفعولَيْنِ ؛ أولُهما المبتدأُ ، والثاني : الخبرُ ، والتاءُ : ضميرُ المتكلِّمِ ، مبنيٌّ على الضمُّ في محلٌ رفع ، فاعلٌ .

الْتَلْمَيْلَ : مَفَعُولُهَا الأُولُ، مَنْصُوبٌ بَهَا، وعَلَامَةُ نَصَبِه فَتَحَةٌ ظَاهَرَةٌ فَى آخِرِه .

فَاهَمًا : مَفَعُولُهَا الثاني منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

رِقُولُه رِحِمِهُ اللَّهُ: زَّعَمْتُ " . « زَعَمْتُ » لها معانِ ، ولكنَّ الذي نُرِيدُ هو « زَعَمْتُ » لها معانِ ، ولكنَّ الذي نُرِيدُ هو « زَعَمْتُ » . فتقولُ : زَعَمْتُ زِيدًا عمرًا . يعنى : ظنَنْتُ أنَّ زِيدًا هو

عمرو .

= أمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمِ بِحَوْمانَةِ النَّرَّاجِ فِالنَّمَتَثَلَّمِ وَقَد استشهد بهذا البيت جماعة من النحاة ، منهم ابن هشام في مُغْنِي اللَّبِيب في مباحثِ «مهما»، الشاهد رقم ( ٥٣١ ) ، وفي شرح القطر في باب عوامل الجزم ، الشاهد رقم ( ٥٠١ ) .

ومثال هذا البيت في عمل لا خال » النصب في المبتدأ والخبر: قول الشاعر: إِخَالُك - إِنْ لَم تَغْضُضِ الطَّرْفَ - ذَا هَوَى يَسُومُكُ مَالًا يُسْتَطَاعُ مِن الوَجْدِ

فالفعل « خال » نصب مفعُولين ؛ أحدهما : كاف الخطاب ، والثاني : كلمة « ذا هَوَى » .

(١) وقد تُسْتَعْمَل « خال » لليقين ، كقول الشاعر :

وَعَانِي الغَوَانِي عَمَّهُنَّ وَخِلْتُنِي لَى اسمْ فلا أُدْعَى بهِ وهْوَ أُوَّلُ الشَّاهِ فَيه عَنِي فعل النفن ؛ لأنه الشاهِ فيه : قوله : وخلتني لي اسم . فإن « خال » فيه بمعنى فعل البقين ، وليس هو بمعنى فعل الظن ؛ لأنه لا يظن أن لنفسه اسمًا ، بل هو على يقين من ذلك ، وقد نَصَب بهذا الفعل مفعولين ؛ أولهما ضمير المتكلم ، وهو الياء ، وثانيهما جملة « لي اسمٌ » من المبتدأ والخبر .

(۲) من الرّعم، وهو الادّعاء لغة، والفعل زّعَمْتُ هو الفعلُ الرابع من الأفعال التي تنصب مفعولين، وهذه الأفعال الأربعة السابقة « زّعَمْتُ ، وظَنَنْتُ ، وخِلْتُ ، وخيبْتُ » هي التي تفيد ترجيح وقوع المفعول الدا:

#### وإعراب هذا المثال هكذا:

زَعَمْتُ : فعلُّ وفاعلٌ ، زَعَمَ : فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفع المتحرِّكِ، والتاءُ ضميرٌ متصلٌ مبنيٌّ على الضمّ في محلُّ رفعٍ، فاعلٌ.

زَيِدًا : مفعولُها الأولُ ، منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

عَمْرًا: مفعولُها الثاني منصوبٌ بها، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه'').

وقولُه رحِمه اللَّهُ : رَأَيْتُ (\*) . «رأَيْتُ » تكونُ بمعنى «علِمْتُ »، وتكونُ بمعنى « ظنَنْتُ »(٣) ، وتكونُ بمعنى « أَبْصَرْتُ » ، وتكونُ بمعنى « ضرَبْتُ رِئْتُه » ، فلها أربعةُ

فإذا كانت بمعنى « علِمْتُ » ، و « ظنَنْتُ » فهي من أخواتِ « ظن »(°)، وإذا كانت

(١) ومثال كون « زعم » تنصب مفعولين ، أصلهما المبتدأ والخبر : قول الشاعر :

زَعَمَتْني شَيْحًا ولَسْتُ بشيخ إِنَّمَا الشيخُ مَن يَدِبُ دَبِيهَا فالفعل « زعم » هنا نصب مفعولين ، أصلهمًا المبتدأ والخبر ، أولهما : ياء المتكلم من « زَعَمَتْني » ، والثاني كلمة الشيخاه.

« واعلم - رحمك الله - أن الأكثر في « زعم » أن تَتَغِدَّى إلى معمِولَتِها بواسطة « أنَّ » المُؤكَّدة ، سواء أكانت مُحَفَّفةً مِن الثقيلة ، نحو قوله تعالى : ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴾ ، وقوله سبحانه : ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾.

أم كانت مُشَدَّدة ، كما في قول عبيد الله بن عتبة :

فَذُقُ هَجْرَها قد كُنْتَ تَرْعُمُ أَنَّهُ وَشَادٌ أَلاَ يا رُبُّما كَذَبَ الرَّعْمُ وكما في قول كُثَيْر عَزَّة :

وقد زَعَمَت أَنِّي تَغَيَّرْتُ بعدَها ومن ذا الذي يا عَزُّ لا يَتَغَيِّرُ وهذا الاستعمال مع كثرته ليس لازمًا ، بل قد تتعدى « زعم » إلى المفعولين بغير توسط « أن » بينهما ، فَمَنَ ذَلَكُ الْبِيتِ الذِي نَحَنَ بَصِدَدُهُ ، وَمَنَهُ قُولَ أَبِي ذُوَّيْبِ الْهُذَلِي :

فإنَّ تَرْعُمِيني كنتُ أَجْهَلُ فِيكُمُ فإنِّي شرَيْتُ الحِلْمَ بعدَك بالجهل

(٢) هذا هو الفعل الخامس من الأفعال التي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر.

(٣) ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴾ . أي : يظنونه .

<sup>(</sup>٤) ولها معنَّى خامس، وهو أنها تكون بمعنى « حَلَمَ » ؛ أي : رأى في منامه ، وتُسَمَّى الحُلْمِيَّة ـ

 <sup>(</sup>a) ويكون المقصود بها ها هنا رؤية القلب ، لا رؤية العين الباصرة . =

بمعنى « أَبْصَرَّتُ » فإنها تَنْصِبُ مفعولًا واحدًا فقط .

وإذا كانت بمعنى « ضرَبْتُ رِئَتَه » فهي أيضًا تَنْصِبُ مفعولًا واحدًا، فلو قال لك قائلٌ : هل رأيْتَ زيدًا؟ – وأنت شاهَدْتَه بعينِك – فقلتَ : واللَّهِ ما رأيتُه . تُرِيدُ : ما ضرَبْتُ رئتَه ، تكونُ صادقًا أم لا؟

الْجُواْبُ : تَكُونُ صَادَقًا، وهذا يَثْفَعُك في التأويلِ، تَخَلِفُ وأنت تَنْوِى: «مَا ضرَبْتُ رثتَه ». فهذا يَنْفَعُك ، وتكونُ بارًّا بيمينِك (١).

= ومراد الشارح رحمه اللَّه بقوله : فهي من أخوات ١ ظن ٥ . أي : أنها تكون ناصبة للمبتدأ أو الخبر على أنهما مفعولان لها .

ومثل « رأى » التي بمعنى « عَلِم » ، و « ظَنَّ » ، « رأى » التي بمعنى « حَلَمَ » فهي أيضًا تتعدى لمفعولين . (١) كلام الشارح رحمه اللَّه هنا لا شك أنه ليس على إطلاقه، ولكنه مُقَيَّد بكون هذا الحالف ظالمًا، أو

قَالَ أَبِنَ قَدَامَةً رَحْمَهُ اللَّهِ شِي المُفنِي ٣٠/ ٩٨، \$: ولا يخلو حالُ الحالف المتأوِّل، من ثلاثة أحوال؛ أحدهما : أن يكون مظلومًا ، مثل من يستحلفه ظالم على شيء ، لو صدقه لظلمه ، أو ظلم غيره ، أو نال مسلمًا منه ضرر . فهذا له تأويله .

قَالَ مُهِّنًّا : سألت أحمد ، عن رجل له امرأتان ، اسم كل واحدة منهما فاطمة ، فماتت واحدة منهما ، فحلف بطلاق فاطمة ، ونوى التي ماتت ؟

قال : إن كان المُشتَحْلِف له ظالمًا ، فالنية نية صاحب الطلاق ، وإن كان المطلِّق هو الظالم ، فالنية نية الذي اسْتَحْلَف ، وقد روى أبو داود ، بإسناده عن شوَيْد بنِ حَنْظُلَةً ، قال : خرجنا نريدُ رسول الله ﷺ ، ومعنا وائل بن حُجُر ، فأخذه عدو له ، فتحرج القوم أن يحلفوا ، فحلفت أنه أخي ، فخلي سبيله ، فأتينا رسول الله ﷺ ، فذكرت ذلك له ، فقال : « أنت أبرهم وأصدقهم ، المسلم أخو المسلم » .

رُقَالَ النَّسِي سُلِيِّتُهُ : « إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب » . يعني : سعة المعاريض التي يوهم بها السامع

قَالَ محمل بن سيرين: الكلامُ أوسع من أن يكذب ظريف. يعني : لا يحتاج أن يكذب ؛ لكثرة المعاريض، وخص الظريف بذلك؛ يعني به الكيس الفطن، فإنه يفطن للتأويل، فلا حاجةَ به إلى

الحال الثاني: أن يكون الحالف ظالمًا ، كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده ، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المُشتَحْلِف ، ولا ينفع الحالف تأويله . وبهذا قال الشافعي ، ولا نعلم فيه مُخالِفًا ؟ فإنَّ أبا هريرة قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « يمينك على ما يصدقك به صاحبك ». رواه مسلم، وأبو داود ==

# ومثالُ « رأى » بمعنى « عَلِمَ » : قولُ الشاعرِ :

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « اليمين على نية المُشتَخلِف » . رواه مسلم .
 وقالت عائشة : « اليمين على ما وقع للمحلوف له » . ولأنه لو ساغ التأويل ، لبطل المعنى المبتغى باليمين ،
 إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود ، خوفًا من عاقبة اليمين الكاذبة ، فمتى ساغ التأويل له ،

انتفى ذلك، وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق، ولا نعلم فى هذا خلافًا. قال إبراهيم، فى رجل استحلفه السلطان بالطلاق على شىء، فورَّك فى يمينه إلى شىء آخر: أجزأ عنه، وإن كان ظالمًا لم يُجْزِئُ عنه التوريك.

الحال الثالث: لم يكن ظالماً ولا مظلومًا، فظاهر كلام أحمد، أن له تأويله، فإنه رُوِى أن مُهَنّا كان عنده، هو والمَوُّوذِى وجماعة، فجاء رجل يطلب المروذى. ولم يرد المروذى أن يكلمه، فوضع مهنا أصبعه فى كفه، وقال: ليس المروذى ههنا، وما يصنع المروذى هاهنا ا يريد: ليس هو فى كفه. ولم ينكر ذلك أبو عبد اللَّه.

وَرُوِى أَنْ مَهِمَا قَالَ لَهُ : إنى أُريد الحَروج – يعنى : السفر إلى بلده – وأحب أن تسمعنى الجزء الفلانى . فأسمعه إياه ، ثم رآه بعد ذلك ، فقال : ألم ثقل إنك تريد الحروج ؟ فقال له مهنا : قلت لك : إنى أريد الحروج الآن ؟ فلم ينكر عليه . وهذا مذهب الشافعى . ولا نعلم فى هذا خلافًا .

روى سعيد، عن جرير، عن المغيرة، قال: كان إذا طلب إنسان إبراهيم، ولم يرد إبراهيم أن يلقاه، خرجت إليه الخادم فقالت: اطلبوه في المسجد.

وقال له رجمل: إنى ذكرت رجلًا بشيء، فكيف لى أن أعتذر إليه ؟ قال: قل له: والله إن الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء. وقد كان النبي على بحرح، ولا يقول إلا حقًا، ومزاحه أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه، وهو التأويل، فقال لعجوز: « لا تدخل الجنة عجوز». يعنى: أن الله ينشئهن أبكارًا عُربًا أترابًا. وقال أنس: إن رجلًا جاء إلى النبي على ، فقال: يا رسول الله ، احملني. فقال رسول الله: « إنا حاملوك على ولد ناقة ». قال: وما أصنع بولد ناقة ؟ قال: « وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ ». رواه أبو داود. وقال لامرأة، وقد ذكرت له زوجها: « أهو الذي في عينه بياض ». فقالت: يا رسول الله ، إنه لصحيح العين. وأراد النبي الله بالبياض الذي حول الحَدَق.

وقال لوجل احتضمه من ورائه: « من يشترى العبد؟ » . فقال : يا رسول الله ، تجدني إذًا كاسدًا . قال : «لكنك عند الله لست بكاسد» .

وهذا كله من التأويل والمعاريض، وقد سماه النبي ﷺ حقًا، فقال: « لا أقول إلا حقًا » . 
وَلَوْكِ عَنْ شَرِيعٌ ، أَنه خرج من عند زياد، وقد حضره الموت، فقيل له: كيف تركت الأمير؟ قال: 
تركته يأمر وينهى . فلما مات قيل له: كيف قلت ذلك؟ قال: تركته يأمر بالصبر، وينهى عن البكاء 
ما لمه ع

وْيُوْرُكُ مَنْ شَقِيقَ ، أن رجلًا خطب امرأة ، وتحته أخرى ، فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك فقال : =

رأَيْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ كُلِّ شيءٍ مُحاوَلةً وأَكْثَرَهم مُجنُودًا (') فهنا «رأى » بمعنى « عَلِمَ » .

ومثالُ « رأى » بمعنى « ظُنَّ » أن تقولَ : عُدْتُ المريضَ فرأيْتُه معالجِماً . بمعنى : ظنَنْتُ .

ومتالُ « رأى » بمعنى « أَبْضَرَ » أَن تقولَ : رأيْتُ زيدًا . بمعنى أَبْضَرْتُه ومثالُ « رأى » بمعنى « ضرَبْتُ رئتَه » أَن تقولَ : رأيْتُ زيدًا . أَى : ضرَبْتُ رئتَه . لكنَّ هذا الأخيرَ بعيدٌ ؛ يعنى : لا يَعْرِفُه إلا الذى أراده بنفسِه ، أما المخاطَبُ فإنه لا يَطْرَأُ على بالِه أَنَّ « رأيْتُه » بمعنى : ضرَبْتُ رئتَه .

المهمُّ أنَّ الذي من أخواتِ « ظنَّ » هو « رأيْتُ » التي بمعنى « علِمْتُ » ، والتي بمعنى « ظنَنْتُ » .

أمَّا «رأيْتُ» التي بمعنى «أَبْصَرْتُ» فإنها لا تَنْصِبُ إلا مفعولًا واحدًا.

اشهدوا أنى قد طلقت ثلاثًا . فزوجوه . فأقام على امرأته ، فقالوا : قد طلقت ثلاثًا . قال : ألم تعلموا أنه
 كان لى ثلاث نسوة فطلقتهن ؟ قالوا : بلى . قال : قد طلقت ثلاثًا . فقالوا : ما هذا أردنا . فذكر ذلك
 شقيق لعثمان ، فجعله نِيَّتُه .

ويروى عن الشّعبي، أنه كان في مجلس، فنظر إليه رجل ظن أنه طلب منه التعريف به، والثناء عليه، فقال الشّعبي : إن له بيتًا وشرفًا . فقيل للشّعبي بعد ما ذهب الرجل : أتعرفه ؟ قال : لا ، ولكنه نظر إلى . قيل : فكيف أثنيت عليه ؟ قال : شَرَفُه أُذُناه ، وبيته الذي يسكنه .

وروى أنْ رَجَلًا أُخِذُ عَلَى شَرِابِ ، فقيل له: من أنت؟ فقال:

أَنَا ابنُ الذَى لا يُنْزِلُ الدُّهْرُ قِدْرَه وإن نزَلَتْ يومًا فسوف تَعُوُد تَرَى الناسَ أَفُواجُا على بابِ دارِه فسنهم قِيامٌ حولَها وقُعُودُ

فظنوه شريفًا، فخلُّوا سبيله، ثم سألوا عنه، فإذا هو ابن الباقِلَّاني.

وأخذ الخوارج رافضيًّا، فقالوا له: تبرأ من عثمان وعلى. فقال: أنا من على، ومن عثمان برئ. فهذا وشبهه هو التأويل الذي لا يُعذر به الظالم، ويسوغ لغيره مظلومًا كان أو غير مظلوم؛ لأن النبي يُؤَلِّكُ كان يقولُ ذلك في المزاح من غير حاجة به إليه. اه

(۱) هذا البيت لِجنداش بن زُهيرً ، أحد بني بكر بن هَوَازنِ ، وقد أنشده ابن هشام في شرح القطر ، الشاهد رقم
 ( ٦٧ ) ص ١٦٩ ، والأشموني ، الشاهد رقم ٣١٣ ، ٣ / ٣٩ ، وابن عقيل رقم ٢٩/٢ ، ٢٩/٢ .

فلسن وأخسسواتهسا سيسسس

وكذلك « رأيْتُ » التي بمعنى « ضَرَبْتُ رِئَتَه » .

وَقُولُهُ رَحِمهُ اللَّهُ : عَلِمْتُ (' ). الفعلُ «عَلِمَ» يَنْصِبُ مفعولَيْنِ، تقولُ : علِمْتُ عمرًا شاخِصًا . وإعرابُه :

عَلِمْتُ : فعلٌ وفاعلٌ ، عَلِمَ : فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرِّكِ ، وهو يَنْصِبُ مفعولين ؛ أولُهما المبتدأُ ، والثانى الخبرُ ، والتاءُ : ضميرُ المتكلِّمِ مبنيٌ على الضمُ في محلٌ رفع ، فاعلٌ .

عَمَرًا: مفعولُها الأولُ منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

شَاخَصًا: مَفَعُولُهَا الثَّانَى مَنْصُوبٌ بَهَا، وعَلاَمَةُ نَصَبِه فَتَحَةٌ ظَاهِرَةٌ فَى آخِرِه . وقولُه رَحِمه اللَّهُ: وجَدْتُ (\*\*). ومثالُه: قولُه تعالى: ﴿لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾(\*\*).

و « وَجَدَ » تأتى بمعنى : وجَدْتُه على حالٍ مُعَيَّنةِ ، وتأتى بمعنى « لَقِيتُه » ، فتقولُ : طلَبْتُ الدرهَمَ الذي ضاع لى فوجَدْتُه ، وتقولُ : طَلَبْتُ الدرهَمَ الذي ضاعَ لى فوجَدْتُه مدفونًا .

وهذه الأفعال الثلاثة الأخيرة « رأى ، وعَلِمَ ، ووَجَدَ » هي التي تفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني .

 <sup>(</sup>١) هذا هو الفعل السادس من الأفعال التي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والحبر. والفعل « عليم » معناه اليقين، وقد يأتي الفعل « عَلِمَ » بمعنى « ظَنَّ » ، ويُمَثِّل له العلماء بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ .
 فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ .

وهو إذا كان بمعنى اليقين أو الظن يتعدى إلى مفعولين. وقد يأتى بمعنى « عَرَفَ » ، فيتعدى لواحد. وقد يأتي بمعنى : صار أعْلَمَ – أى : مشقوقَ الشَّفَة العليا – فلا يتعدى أصلًا ؛ أى : يكون فعلًا لازمًا .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الفعل السابع من الأفعال التي تنصب مفعولين ، أصلهما المُبتدأ والخبر . ما حالاً: العالمة الله عند أن عند أن العالمة عند العالم الله عند أن العالم الله العالم الله العالم العالم العالم

<sup>(</sup>٣) ومثاله أيضًا : قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ وَجَدَّنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ ـ

فَالْفَعَلَ ﴿ وَجَدَ ﴾ فِي الآية ينصب مفعولين ، هما : ﴿ أَكثرهم لَفَاسَقَينَ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَتَجَدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ فَوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا ﴾ . فالفعل ﴿ وجد ﴾ في هذه الآية أيضًا نصب مفعولين ، هما : ﴿ هَاءَ الضمير في تجدوه ، وخيرًا ﴾ .

فـ « وجد » الأولى بمعنى « لقِيتُه » فلم تَنْصِبْ إلا مفعولًا واحدًا ، و « وجَدَ » الثانيةُ نَصَبَت مفعولين ؛ لأنَّها بمعنى : وجَدْتُه على حالةِ مُعَيَّنةٍ .

ولذلك كان معنى « وجد » في قولِه تعالى : ﴿لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ؛ أي : في حالٍ من الأحوالِ .

وِتَأْتَى: « وَجَمَٰد » كَذَلْلُكُ بجمنى « حَزِنَ » ، تقولُ : ضاعَتْ بعيرُه فَوَجَد عليها ؟ يعنى: حَزِنَ عليها.

وُيُمْكِنُكُ استعمالُ « وَجَدَ » بهذا المثالِ السابقِ للأمورِ الثلاثةِ ، تقولُ : ضاعَتْ بعيرُه فَوَجَدَ عليها؛ أي: حزِنَ .

وْتَقُولُ : ضَاعَتْ بَعِيرُهُ فَوَجَدَهَا . يَعْنَى : لَقِيَهَا .

وْتَقُولُ : ضَاعَتْ بِعِيرُه فُوجَدَ عَلَيْهَا غُبَارًا . وهذه تَنْصِبُ مَفْعُولِين ، والذي يُبَيِّنُ لنا أحدَ المعاني الثلاثةِ هو السياقُ .

وقولُه رحِمه اللَّهُ : اتَّخَذْتُ ١٠٠ . مثالُها : قولُه تعالى : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ وإعرابُ هذه الآيةِ هكذا:

اتَّخَذَ : فعلٌ ماضٍ مبنىٌ على الفتحِ ، تَنْصِبُ مفعولَيْنِ ؛ الأولُ : المبتدأُ ، والثانى :

اللُّهُ: الاسمُ الكريمُ، فاعلٌ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ .

إبراهيهَ : مفعولُها الأولُ ، منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .

خَلْيَلًا : مَفَعُولُهَا الثاني منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِره .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: جَعَلْتُ ("). تقولُ: جَعَلْتُ الخَشَبَ بابًا.

<sup>(</sup>١) هذا هو الفعل الثامن، من الأفعال التي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الفعل التاسع ، من الأفعال التي تنصب مفعولين ، أصلهما المبتدأ والخبر ، وهذان الفعلان الأخيران « اتخذ ، وجعل » يُفِيدان التصيير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى .

فالفعلُ « جعل » هنا نصَبَ مفعولَيْنِ ؛ لأنَّى صَيَّرْتُ الحنسبَ بابًا . وإعرابُ هذا المثالِ هكذا :

جَعَلْتُ : فعلٌ وفاعلٌ ، جَعَل : فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على السكونِ ؛ لاتصالِه بضميرِ الرفعِ المتحرِّكِ ، والتاءُ : ضميرُ المتكلِّمِ مبنيٌ على الضمّ في محلٌ رفعٍ ، فاعلٌ . السُخَشَبَ : مفعولُها الأولُ منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه . بابًا : مفعولُها الثاني منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه . وقولُه رحِمه اللَّهُ : سَمِعْتُ النبيُ عَلِيْكُ يقولُ :

لكنَّ هذه الأداةَ ( سمِعْتُ ) اخْتَلَف فيها النحويون ، فبعضُهم قال : إنها من أخواتِ ( ظَنَّ ) ، فهى الخَواتِ ، فهى تُلْصِبُ مفعولين ( ) ، وبعضُهم قال : إنها ليسَتْ من أخواتِ ( ظَنَّ ) ، فهى لا تَنْصِبُ مفعولين ( ) ؛ لأنَّ السمعَ حاسَّةٌ من الحَوَاسٌ ، وما كان مَدْرَكُه الحواسَّ فإنه لا يَنْصِبُ مفعوليْنِ ( ) ؛ لأنَّ السمعَ حاسَّةٌ من الحَوَاسٌ ، وما كان مَدْرَكُه الحواسَّ فإنه لا يَنْصِبُ مفعولَيْن ( ) .

فعلى سبيلِ المثالِ «رأيْتُ» إذا كانت بمعنى «عَلِمْتُ» تَنْصِبُ مفعولين، وإذا كانت بمعنى «أَبْصَرْتُ» لا تَنْصِبُ إلا مفعولًا واحدًا.

ومَن يَوَ<sup>(°)</sup> أَنْ «سَمِعَ» تَنْصِبُ مفعولَيْنِ أَعْرَبَ قولَه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ. هكذا:

<sup>(</sup>١) هذا هو الفعل العاشر من أخوات « ظن » ~ على حد قول المصنف ~ وهو يفيد حصول النسبة في السمع .

 <sup>(</sup>۲) وهذا هو قول أبى علي الفارسى ، وتبعه عليه المصنف ابن آجروم ، وهو رأى ضعيف ، بل نسبه بعض
 النحويين إلى الشذوذ .

 <sup>(</sup>٣) وهذا هو قول جمهور النحويين، فقد قالوا: إن الفعل «سمع» لا يتعدى إلا لمفعول واحد.
 وهذا القول هو الصحيح لما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله.

 <sup>(</sup>٤) فجميع أفعال الحواس، التي هي: «سَمِع، وذاق، وأبصر، ولمَس، وشم» لا تتعدى إلا إلى مفعول
 واحد.

 <sup>(</sup>٥) الفعل « ير » هنا مجزوم بـ « من » الشرطية ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة .

رسول : مفعول أول .

وجملةُ « يقولُ » مفعولٌ ثانٍ .

لأنَّ «رسولَ، ويقولُ» يَصِحُ أن يُجْعَلاَ مبتدأً وخبرًا، فتقولُ: رسولُ اللَّهِ ﷺ

والمبتدأ والخبرُ إذا أَدْخَلْتَ عليهما أداةً ، ثم نَصَبْتَهما صارت عاملةً فيهما ، وأنت تقولَ : سمِعْتُ النبيُّ عَيْنِكُ يقولُ ، وتقولُ : أحيانًا : سمِعْتُ النبيُّ عَيْنِكُ قائلًا .

فْنَقُولُ، لَهِم : سَمِعْتُ الرسولَ عَلَيْكُمْ يَقُولُ كَقُولِك : رأَيْتُ النبيُّ عَلَيْكُمْ يُصَلِّى . وأنت تُشَاهِدُه' () . فهنا هل نقولُ : النبيُّ : مفعولٌ أولُ . ويُصَلِّى مفعولٌ ثانٍ ؟

أَجْهِ اللَّهِ ؛ لا ، بل نقولُ : النبيُّ : مفعولٌ به ، ويُصَلِّى : منصوبٌ على الحالِ . إِذَنْ : سَمِعْتُ النبئَ عَلَيْكُ يقولُ . النبئ : مفعولٌ به ، ويقولُ : في موضعِ نصبٍ على

فَنقولُ لهم : لا يُمْكِنُ أن نَجْعَلَ « سَمِعَ » تَنْصِبُ مفعولَيْنِ إلا إذا وافَقْتُمونا على أنَّ « رأى » البَصَريةَ تَنْصِبُ مفعولين ؛ لأنَّ الرؤيةَ البصريةَ والسمعَ كليهما أدواتٌ حِسِّيةٌ ، فلا تَنْصِبُ إلا مفعولًا واحدًا .

على كلُّ حالٍ بالنسبةِ للشكلِ لا يَخْتَلِفُ، إنما الاختلافُ في الإعرابِ(٢)، فلو قَلْتَ : سَمِعْتُ النِّبِيُّ عَلَيْكُ قَاثُلًا كَذَا وَكَذَا يَصِحُ ، أَو : سَمِعْتُه يَقُولَ يَصِحُ ، أَو : رأيْتُ النبيَّ عَلَيْكُ فَاعَلَا كَذَا، يَصِحُ، أو: رأيْتُ النبيُّ عَلَيْكُ راكعًا يَصِحُ (").

<sup>(</sup>١) فتكونُ « رأى » هنا بَصَرية لا تتعدى إلا لمفعول واحد .

 <sup>(</sup>٢) فعلى قول أبى على الفارسي تُعْرَبُ جملة «يقول» في محل نصب مفعولا ثانيًا. وعلى قول الجمهور تعرب جملة «يقول » في موضع نصب على الحال .

<sup>(</sup>٣) أي : من حيث الشكل فإنها سواءً كانت حالًا أو مفعولًا ثانيًا فهي منصوبةٌ .

وبهذا يَنْتَهِي الكلام على ﴿ ظننت وأخواتها » ، وهذا هو مُلْمُخْص ما مَضَى :

٩ ــ «ظن» وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي: ظن، وخسِب، =

#### ولكن كيف تُعْرَبُ: « قائلًا ، ويقولُ ، وفاعلًا ، وراكعًا » ؟

وخال، وزَعَمَ، ورأى، وعلم، ووجد، واتخذ، وجعل، وسمع.

٣- هذه الأفعال العشرة تنقسم من حيث معناها إلى أربعة أقسام:

الله الأرل: يفيد ترجيح وقوع الخبر « المفعول الثاني » ، وهو أربعة أفعال ، وهي : ظن ، وحسب ، وخال ، وزَعَمَ .

والقسم الثاني : يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر « المفعول الثاني » ، وهو ثلاثة أفعال ، وهي : رأى ، وعلم ، ووجد .

والقسم الثالث : يفيد التصيير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى ، وهو فعلان ، وهما : اتَّخَذَ ، وجَعَلَ . والقسم الرابع : يفيد حصول النسبة في السمع ، وهو فعل واحدٌ ، وهو سبع .

﴿ عَلَىٰ ﴾ وَأَخْوَاتُهَا يَسْمِيهَا البعض بأفعال القلوب ، ويسميها البعض بالأفعال المتعدية ؛ يعني : إلى مفعولين ، ويسميها البعض بأفعال الشك ، وهي تسمية الشيء ببعض معانيه .

أما أفعال القلوب فالمقصود بها الأفعال التي تتعلق بالقلوب ؛ كـ « رأى » ، وسبق أنها متعلقة بالقلب ، و « علم » ، ومحله القلب هنا ، ونحوهما .

وكذلك الشك فإنه يتعلق بـ « ظن » ونحوها ، المفيدة للشك والرجحان .

أما تسميتها بالأفعال المتعدية فهذا وصف لجميعها سوى « سمعت » على قول جماهير النحويين .

﴾ \_ الأفعالُ « ظن ، وحَسِب ، وخال » من الأفعال التي تفيد ترجيح وقوع الخبر ، ولكنها قد تستعمل أحيانًا لليقين .

ه... قد تأتي « ظن » بمعنى اتُّهَم ، وتكون وقتئذ متعدية لمفعول واحد .

الأكثر في الفعل « زعم » أن يتعدى إلى مفعولين بواسطة « أنَّ » المؤكدة ، سواء أكانت مخففة من الثقيلة ، أم كانت مشددة .

وهذا الاستعمال مع كثرته ليس لازمًا ، بل قد يتعدى الفعل « زعم » إلى المفعولين بغير توسط « أن » بينهما .

√ الفعل « رأى » يكون بمعنى « عَلِمَ » ، ويكون بمعنى « ظَنَّ » ، ويكون بمعنى « حَلَمَ » ، وبهذه المعانى الثلاثة يكون متعدِّيًا لمفعولين .

ویکون بمعنی « أَبْصَرَ » ، ویکون بمعنی « ضرب رئته » ، وبهذین المعنییْنِ یکون متعدِّیا لمفعول واحد . ٨ – الفعل « علم » معناه الیقین ، وقد یأتی بمعنی « ظن » ، وهو بهذین المعنیین یتعدی إلی مفعولین .
وقد یأتی بمعنی : « عرف » ، فیتعدی لواحد .

وقد يأتني بمعنى « صار أعلم » - أي : مشقوق الشفة العليا - فيكون فعلًا لازمًا .

۵- الفعل «وجد» یأتی بمعنی: «وجد تُه علی حال معینة»، فیکون متعدی الفعولین، ویأتی بمعنی
 «لقیته»، فیکون متعدی المفعول واحد، ویأتی بمعنی «حزن» فیتعدی بواسطة حرف الجر. =

الجوابُ: تُعْرَبُ حالًا، وليس مفعولًا ثانيًا؛ لأنَّ البصرَ والسمعَ لا يَنْصِبُ إلا مفعولًا واحدًا.

314 314 314

۱ - ۱ - الفعل « سمع » اختلف فيه النحاة ؛ هل هو من أخوات « ظن » فيَنْصِبَ مفعولين ؟ أم ليس من أخواتها ، فيتَعَدَّى لمفعول واحد ؟

قولان للنحاة ، القول الراجع منهما هو الثاني ؛ وذلك لأن « سمع » من أفعال الحواس ، وما كان من أفعال الحواس ، وما كان من أفعال الحواس فإنه ينصب مفعولًا واحدًا ، كـ « رأى » البصرية . واللّه أعلم .

### 

قال المؤلف رجمه الله تعالى : ( بابُ النعتِ ) النعتُ تابعٌ للمنعوتِ في رفعه ، ونصبِه ، وخفضِه ، وتعريفِه ، وتنكيرِه ، تقولُ : قام زيدٌ العاقلُ ، ورأئِثُ زيدًا العاقلُ ، ومرزْتُ بزيدِ العاقل .

قَالَ المؤلَفُ رَحِمه اللَّهُ : بابُ النعتِ . النعتُ يعنى : الوَصْفَ (') ، تقولُ : نَعَتَه ؛ أَى : وَصَفَه ، ولهذا يُطْلِقُ بعضُ النحويين عليه الوَصْفَ ، فالوصفُ والصفهُ والنعتُ بمعنى واحدِ(') .

وهو - أى : النعتُ - : وَصْفٌ يُوصَفُ به ما سَبَقَ ، فلا يَتَقَدُّمُ النعتُ على المنعوتِ " ، وقد يُوصَفُ به ما سَبَقَ ، فلا يَتَقَدُّمُ النعتُ على المنعوتِ " ، وقد يُوصَفُ بمدح .

فَإِذَا قُلْتُ : جاء زيدٌ العالِمُ ، جاءَ زيدٌ الحليمُ . فقد وصَفْتَه بمدح .

وَإِذَا قَلْتَ : جاء زيدٌ الجاهلُ ، جاء زيدٌ الأحمقُ . فقد وصَفْتَه بقدحٍ .

وهذا من حيث المعنى ؛ أنَّ النعتَ وصفٌ للمنعوتِ ، ولا بدَّ أن يَتَأُخَّرَ عنه .

أمَّا من حيث الإعرابُ فيقولُ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ : النعتُ تابعٌ للمنعوتِ في رفعِه ونصبِه وحفضه . ولم يَقُلُ : وجزمِه . لأنَّ الجزمَ من خصائصِ الأفعالِ ، والأفعالُ لا تُنْعَتُ ، ولكن يُنْعَتُ بها .

<sup>(</sup>١) وهذا في اللغة .

أما في الاصطلاح : فهو التابع المُشْتَقُّ أو المُؤَوَّل بالمُشْتَقَّ ، لاسم يتبعه في الإعراب والتعريف والتنكير ، وهو مُوَضِّح لمتبوعه في المعارف ، مُخَصِّص له في النَّكِرات .

وسيأتي – إن شاء اللَّهُ – شرحُ هذا التعريف .

 <sup>(</sup>۲) ولذلك نجد أن من النحاة من يُستمّى هذا الباب باب النعت ، ومنهم من يُسمّيه باب الوصف ، ومنهم من يُسَمّيه باب الصفة ، وكلها أسماء صحيحة .

<sup>(</sup>٣) ولذا قال المؤلف : النعت تابع للمنعوت .

تَقَوَّلُ : مررتُ برجلٍ يُكْرِمُ الضيفَ('' . ولكن لا تقولُ : يُكْرِمُ الضيفَ رجلٌ . فتَجْعَلَ « رجل » صفةً لـ « يُكّرِمُ » (٢) .

المهمُّ أن المؤلفَ لم يَذْكُرِ الجزمَ ؛ لأنَّ الأفعالَ لا تُنْعَتُ ، وعليه فلا يُمكِنُ أن يكونَ النعتُ تابعًا لمنعوتٍ في جزمِه .

وقولُه رحِمه اللَّهُ : في رفعِه ، ونصبِه ، وخفينِيه ﴿ فالنعتُ يَتْبَعُ المنعوتَ أُولًا في رفعِه ، فإذا صار المنعوثُ مرفوعًا صار النعتُ مرفوعًا ، فتقولُ : جاء زيدٌ الفاضلُ(") . لا غيرُ ، ولا يجوزُ أن تقولَ : جاء زيدٌ الفاضلَ ، أو : جاء زيدٌ الفاضلِ . بل يَجِبُ أن تقولَ : جاء زيدٌ الفاضلَ .

ثَانيًا : في نصبه . فإذا كان المنعوتُ منصوبًا صار النعتُ منصوبًا ، فتقولَ : رأيتُ زيدًا الفاضلَ . لا غيرُ ، ولا يجوزُ أن تقولَ : رأيْتُ زيدًا الفاضلُ ، ولا أن تقولَ : رأيْتُ زيدًا الفاضل (1) .

ولو أنَّ أحدًا قرَأً عندَك كتابًا ، فقال : هذا كتابٌ جميلًا ، أو قال : قرَأْتُ كتابًا جميلٌ ، أو قال : نَظَرْتُ إلى كتابٍ جميلٌ . فهذا خطأً ، والصوابُ أن تقولَ : هذا كتابٌ جميلٌ ، وقرأتُ كتابًا جميلًا ، نظَرْتُ إلى كتابٍ جميلٍ . وعلى هذا فقِسْ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) فتجعل الجملة الفعلية ( يكرم الضيف ) نعتًا لكلمة ( رجل ؛ ؛ لأن الفعل يمكن أن يُنْعَتَ به .

<sup>(</sup>٢) لأن الأفعال لا تُنْعَتُ .

<sup>(</sup>٣) برقع النعت ۽ الفاضل ۽ ؛ لأن المنعوت ۽ زيد ۽ مرفوع .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر الشارح رحمه اللَّه الخفض ؛ لأن الكلام فيه مبنى على الكلام في سابقَيْه ؛ الرفع والنصب .

<sup>(</sup>٥) إطلاق المؤلف رحمه الله القول بعدم جواز مخالفة النعت للمنعوت في رفعه ، أو نصبه ، أو خفضه ، وتَخْطِئة ذلك ، سببُه أن هذا الكتاب موضوع للْمثِتَدِيْين ، وقد جعل الشيخ الشارح رحمه اللَّه شرحَه مُتَمَشِّيًا مع هذا الأساس .

وإلاَّ فإن النحاة قد ذكروا أنه يجوز في مثل هذا التعبير قطعُ النعت الجحرور عن المنعوت ، بالرفع على إضمار مبتدأ ، أو بالنصب على إضمار فعل ، نحو : مرَرْتُ بزيدِ الكريمُ أو الكريمَ . أي : هو الكريمُ ، أو : أمْذَحُ

وكذلك قطع النعت المنصوب عن المنعوت بالرفع على إضمار مبتداً ، وقطع النعت المرفوع عن المنعوت بالنصب على إضمار فعل . وانظر شرح ابن عقيل ٢٠٤/٣ .

إِذْنٌ : يَتُبْبَعَ النعتُ المنعوتَ في رفيه ، إن كان مرفوعًا ، وفي نصبِه ، إن كان منصوبًا، وفي خفضِه، إن كان مخفوضًا.

قَالَ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالَى : وتعريفِه وتنكيره . يعنى رحِمه اللَّهُ : أنَّ النعتَ يَتْبَعُ المنعوتَ كذلك في تعريقِه وتنكيرِه ؟ أي : إذا كان المنعوتُ معرفةً كان النعتُ معرفةً ، وإذا كان نكِرةً كان النعتُ نكرةً ، فلا يَصِحُّ أن تقولَ مثلًا : مررْتُ بالرجلِ فاضلِ . لأنَّ « فاضل » نكرةً ، و « الرجل » معرفةً .

إِذْنَ : الصحيحُ أَن تقولَ : مررْتُ بالرجلِ الفاضلِ .

وكذلك لا يَصِحُ أن تقولَ : مررْتُ برجلِ الفاضِلِ ؛ لأنَّ «رجل» نكرةً ، و « الفاضل » معرفةٌ .

فَالْصَحَيْثُ أَنْ تَقُولَ : مرزْتُ برجلٍ فاضلٍ ؛ لأنَّ «رجلٌ» نكرةٌ ، و «فاضلٌ»

ولم يَذْكُرِ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تذكيرَه وتأنيتُه ، فهل يَتْبَعُ النعتُ المعوتَ في التذكير والتأنيثِ ؟

الجِوَابُ : نعم ، يَتْبَعُه ، إلا إذا كان الوصفُ لغيرِ المنعوتِ ، فإذا كان الوصفُ من جهةِ المعنى لغيرِ المنعوتِ فإنه يَتْبَعُ الموصوفَ<sup>(١)</sup> ، فإذا كان المنعوثُ<sup>(١)</sup> مذكَّرًا كان النعثُ مذكرًا ، وإذا كان المنعوتُ (١) مؤنثًا صار النعتُ كذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : الاسمُ الذي يلي النعتُ . وسيظهر ذلك في الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢) يُومِيُ كلام الشارح رحمه الله هنا إلى أن النعت قسمان :

القسم الأول : النعت الحقيقي .

والقسم الثاني: النعت السَّبِّيعُ.

أما النعت ألحنتيقي ڤهو : الاسم التابع للمنعوت الرافع لضمير مستتر يعود إلى المنعوت أو الموصوف ، نحو : جاء محمدٌ العاقِلُ . فـ « محمد » فاعل لـ « جاء » . والعاقل : نعث لـ « محمد » ، وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله ، فيرفع فاعلًا ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا ، تقديره « هو » يعود إلى « محمد » . وأمَّا النَّعتُ السَّبِّي فَهُو : الاسم التابع لموصوفه ، الرافع لاسم ظاهر اتصل به - أي : الاسم الظاهر – ضمير يعود إلى المنعوت ، نحو : جاء محمدٌ العاقلُ أبوه . فـ « محمدٌ » فاعل بـ « جاء » ، والعاقل : نعت =

مِثَالُ ذَلَكَ : مرَرْتُ برجلٍ قائمٍ . فهذا مثالٌ صحيحٌ ؛ لأنَّ النعتَ « قائم » مذكَّرٌ ، والمنعوتَ « رجل » مذكرٌ .

مَثَالَ آخَوَ : مرَرْت برجلٍ قائمةٍ . هذا مثالٌ غيرُ صحيحٍ ، والصحيحُ أن تقولَ : مرَرْتُ بامرأةِ قائمةِ ؛ لأنَّ النعتَ مؤنتٌ ، والمنعوتَ مؤنثٌ .

مَثَالٌ آنْعَوْ : مرَرْتُ بامرأةٍ قائم . هذا المثالُ غيرُ صحيح ؛ لأنَّ النعتَ « قائم » مذكر ، والمنعوتَ « امرأةِ » مؤنثٌ .

قَلتُ : إِلاَّ إِذَا كَانَ وَصْفًا لَغيرِ المُنعوتِ ، فيكُونُ على حَسَبِ الوصفِ('' ، فمثلًا إذا قلتَ : مرَرْتُ بامرأةِ قائم أبوها . أو : مرَرْتُ بامرأةِ قائمةٍ أبوها ، أيُّهما صحيحٌ ؟

الجوابُ : المثالُ الأولُ هو الصحيحُ ؛ لأنَّ القيامَ ليس وصفًا للمرأةِ ، وإنما هو وصفٌ فى المعنى للأبِ ، فالأبُ هو القائمُ ، ليس المرأةَ ، ولهذا تَبِع ما بعدَه فى التذكيرِ

وتَهُولُ : مرَرَّتُ بامرأةِ قائمةِ أمُّها . فهذا صحيحٌ ؛ لأنَّ « أُم » مؤنثٌ .

<sup>=</sup> لا محمده ، نعت سببی .

وأبوه : فاعل لـ « الفاضل ٩ ، مرفوع بالواو ، نيابة عن الضمة ؛ لأنه من الأسماء الخمسة ، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى « محمد » .

ووجه كونه سبيًّا هو أنه تسَبُّب في رفع اسم ظاهر ، وهو « أبوه » ، وذلك الاسم مشتمل على ضمير يعود على المنعوت ، وهو الهاء من ﴿ أَبُوهُ ۗ .

في كلام القسمين يرفع النعت - الذي هو كلمة « العاقل » في المثالين السابقين - ضميرًا مستترًا أو اسمًا ظاهرًا ، اتُّصَل به ضمير ، ويكون النعت حينتذ كالفعل ، يُقَدُّر له فعلِّ من لفظه ، وما بعده يكون فاعلًا . فكلمة « العاقل » في المثالين السابقين هي في تقدير فِعْل ، لا أنها فعل .

وكلمة « هو » في المثال الأول : فاعل في مَحَلُّ رفع .

وكلمة «أبوه » : أبو : فاعل مرفوع بالواو ؛ لأنه من الأسماء الستة أو الخمسة ، وهو مضاف ، والهاء مضاف إليه .

<sup>(</sup>١) أى : الأسم الذي يلى النعت .

رْتَقُولُ : مرَرْثُ برجلِ قائمةِ أَمُّه . فهذا صحيحٌ . ولكن لماذا أنَّشْناه ، بالرغمِ من كونِ المنعوتِ « رجل » مذكرًا ؟

الْجِوابُ : لأنَّ الوصفَ لغيرِ المنعوتِ .

وتقولُ : مرَرْثُ برجلٍ قائمٍ أبوه . فهذا أيضًا صحيحٌ ، وهكذا .

إذن : صار النعتُ يَتْبَعُ النعوتَ في ثلاثةِ أشياءَ :

١- في الإعراب، وهو الرفعُ والنصبُ والحفضُ : فإذا كان المنعوثُ مرفوعًا صار النعثُ مرفوعًا صار النعثُ مرفوعًا ، وإن كان منصوبًا صار النعثُ منصوبًا ، وإن كان مجرورًا كان النعثُ مجرورًا .

٣ و في التعريف والتنكير : فإن كان المنعوث معرفة كان النعث معرفة ، وإن كان المنعوث نكرة صار النعث نكرة .

٣ – وفى التذكير والتأنيثِ : فإن كان المنعوث مذكّرًا صار النعثُ مذكرًا ، وإن كان المنعوثُ مؤنثًا صار النعثُ مؤنثًا .

إلا إذا كان الوصفُ لغيرِ المنعوتِ فإنه يَتْبَعُ الموصوفَ ، لا المنعوتَ ، والأمثلةُ نقَدَّمَتْ .

وبَقِي عندَنا أمرٌ رابعٌ ، وهو الإفرادُ والتثنيةُ والجمعُ ، فهل يكونُ النعتُ تابعًا للمنعوتِ في الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ ، أم لا ؟

الجوابُ : نعم ، هو تابعٌ له في الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ ، ونَتْرُكُ هذه ؛ لأنَّ فيها تفصيلًا ، ونحن لا نُرِيدُ أن نُشَوِّشَ عليكم (١) .

 <sup>(</sup>١) التفصيل الذي أشار إليه الشارح رحمه الله هو أنه يُفَرُق بين النعت الحقيقي والنعت السببي .
 فإذا كان النعت حقيقيًّا فإنه يَتْبَعُ منعوته في الإفراد والتثنية والجمع .

فإن كان المنعوث مفردًا كان النعث مفردًا ، تقول : رأيْتُ محمدًا العاقلَ ، وفاطمةَ المُهَذَّبةَ . وإن كان المنعوثُ جمعًا كان وإن كان المنعوثُ جمعًا كان المنعوثُ جمعًا كان المنعوثُ جمعًا كان المنعثُ جمعًا كان المنعوثُ جمعًا كان المنعثُ جمعًا ، نحو : رأيْتُ الرجالَ العُقلاءَ . =

#### تُم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ ثُمَّتًا لا ببعض الأمثلة على النمتِ الحقيقيّ : تقولُ : قام

أما النعت السببي فإنه يكون مفردًا دائمًا ، ولو كان منعوثُه مُشَنَّى ، تقول : رأيْتُ الوَلَدَيْنِ العاقلَ أبوهما .
 وتقولُ : رأيْتُ الأولادَ العاقلَ أبوهم .

ومن خلال الكلام على هذه الأمور الأربعة التي يَتْبَعُ النعتُ فيها المنعوتَ يَتَّضِعُ لنا أنَّ النعت الحقيقي والنعت السببي يشتركان في شيئين ، ويختلفان في شيئين :

أما الشيئان اللَّذَان يشْتَر كَان فيهما فهما :

الأول : الإعراب ، حيث يتبع النعت فيه منعوته ، فإن كان المنعوت مرفوعًا كان النعت مرفوعًا ، نحو : حضر محمدٌ الفاضِلُ ، أو : حضَرَ محمدٌ الفاضلُ أبوه .

وإن كان المنعوتُ منصوبًا كان النعت منصوبًا ، نحو : رأيْتُ محمدًا الفاضل ، أو : رأيْتُ محمدًا الفاضلَ أبوه .

وإن كان المنعوت مخفوضًا كان النعت مخفوضًا ، نحو : نظَرْتُ إلى محمدِ الفاضلِ ، أو : نظَرْتُ إلى محمدِ الفاضل أبوه .

الثانى : التعريف والتنكير ؛ حيث إن النعت يتبع منعوته فى ذلك ، فإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة ، وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة .

مثال المعرفة : قامَ زَيْلًـ العاقلُ . إذ إنَّ كلمة « زيد » منعوت ، وهو عَلَم على شخص مُعَيَّنُ ، فكان معرفة ، فعُرَّف نعته بـ « أل » الـمُعَرِّفة ، فقيل : العاقل .

ومثال النكرة : مررت برجل عاقل . فكلمة «عاقل» نعت لـ « رجل » ، وهي نكرة ؛ لأن كلمة « رجل » نكرة ، فتتبعها .

وأمَّا الشيئان اللذان يختلفان فيهما فهما :

الأول: في التذكير والتأنيث، حيث إن النعت الحقيقي يتبع منعوته في التذكير والتأنيث، فإن كان المنعوت مذكرًا كان النعت الحقيقي يتبع منعوت مؤنثًا ؛ خلافًا للنعت السببي فإنه يتبع ما بعده تذكيرًا وتأنيثًا .

مثال النعت الحقيقي :

قولك : قام زيدٌ العاقلَ . فكلمة « العاقل » نعت ، تَبِعت كلمة « زيد » في تذكيرها . وقولك : قامت فاطمة الـمُهَذُّبة . فكلمة « المهذبة » نعت تَبِعَت كلمة « فاطمة » في تأثيثها .

ومثال النعت السببي :

قولك: رأيْتُ هنذ العاقلَةَ أثمها ، فكلمة « العاقلة » نعت لـ « هند » ، تَبِغت كلمة « أمها » في تأنيثها ، ولم تَتَبَعْ كلمة « هند » ، وإن كانت مؤنثة المعنى ، مذكّرة اللفظ .

والثاني : في الجمع والإفراد التثنية ؛ حيث إن النعت في النعت الحقيقي يتبع منعوته في الجمع والإفراد والثانية ؛ خلافًا للنعت السببي فإنه يكون مفردًا دائمًا ، ولو كان منعوته مثني أو مجموعًا . =

### زيدٌ العاقلُ" ، ورأيْتُ زيدًا العاقلُ" ، ومَرَرْتُ بزيدِ العاقلِ" .

= مثاله : رأيت المحمدين العاقلين ؛ إذ كلمة « العاقلين » نعت لـ « المُحَمَّدَيْنِ » تَبِعَت منعوتها في التثنية ، خلافًا للنعت السببي فإنه لا يكون إلا مفردًا .

مثالُه : جاء الزيدانِ العاقلُ أبوهما . فكلمة «العاقل» نعت ، وهى مفردة ، لم تَثْبَغ منعوتها فى التثنية . فَتَلَخُصَ من هذا الإِيضاح : أن النعت الحقيقى يتبع منعوته فى أربعة من عشرة : واحد من الإفراد والتثنية والجمع ، وواحد من ألقاب الإعراب الثلاثة ، التي هي : الرفع والنصب والخفض ، وواحد من التذكير والتأنيث ، وواحد من التعريف والتنكير .

والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة : واحد من الرفع ، والنصب والخفض ، وواحد من التعريف والتنكير ، ويتبع مرفوعه الذي بعده في واحد من اثنين ، وهما التذكير والتأنيث ، ولا يتبع شيئًا في الإفراد والثنية والجمع ، بل يكون مفردًا دائمًا وأبدًا . والله أعلم .

(١) هذا مثال على النعت الحقيقي المُسْتَكْمِل لأربعة من عشرة في الرفع ، مع الإفراد والتعريف والتذكير .

وإشرابه:

قَامَ زَينًا : فعلٌ وفاعلٌ .

وَالْعَاقِلُ : نَعَتُ لـ « زيد » ، ونعت المرفوع مرفوع ـ

ووجه تَبَعِيَّته لمنعوته في الأربعة المذكورة أن العاقل مرفوع ، والرفع واحد من ثلاثة ، وهو مفرد ، والإفراد واحد من ثلاثة أيضًا ، وهو مذكر ، والتذكير واحد من اثنين ، وهما التذكير والتأنيث ، وهو معرفة ، والتعريف واحد من اثنين ، وهما التعريف والتنكير ، لكنَّ تعريف « زيد » بالعَلَمية ، وتعريف « العاقل » بـ « أل » .

(۲) هذا مثال على النعت الحقيقي المستكمل لأربعة من عشرة ، في النصب ، مع الإفراد والتعريف والتذكير
 أيضًا .

وإعرابه

رأَيْتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

زيدًا: مفعولٌ به منصوبٌ .

العاقلُ : نعت لـ « زيدًا » ، ونعت المنصوب منصوب .

ووجه تَّبَعِيُّتِه لمنعوته ما تقدم في الذي قبله ، لكن بتبديل الرفع بالنصب .

(٣) هذا مثال على النعت الحقيقي المستكمل لأربعة من عشرة ، في الخفض ، مع الإفراد والتعريف والتذكير أبدًا !

وإعرابه :

مَرَوْنتُ : فعل وفاعل .

بَوْيَكِ : جَارُ وَمُجَرُورُ مُتَعَلِّقَ بِـ ﴿ مُرَرَّثُ ﴾ . = -

سساسه النسعسسي

=(° 4 4)

ولا يَصِحُ أَن تقولَ : قام زيدٌ العاقلَ . ولا أَن تقولَ : رأيْتُ زيدًا العاقلُ ، ولا أَن تقولَ : مرَرْتُ بزيدِ العاقلَ . لأنَّ النعتَ يَتْبَعُ المنعوتَ بدودِ تفصيلِ<sup>(١)</sup> .

واقْتَصَر المؤلفُ رحِمه اللَّهُ على هذه الأمثلةِ الثلاثةِ ، مع أنه لم يَذْكُرْ إلا النعتَ والمنعوتَ إذا كانا مَعْرِفَتَيْنِ ، لكن كيف نقولُ إذا كانا نَكِرَتَيْنِ ؟

الجوابُ : نُبْدِلُ « زید » بـ « رجل » ، فتقولُ : مَرَرْتُ برجلِ عاقلِ ، رأیْتُ رجلًا عاقلًا ، جاء رجلٌ عاقلٌ .

શુંક શુંક શુંક

<sup>=</sup> العاقلي : نعت لـ ﴿ زيد ﴾ ، ونعت المجرور مجرور .

ووجه تَبَعِيْته لمنعوته ما تقدم في الذي قبله ، لكن بتبديل النصب بالجر ، وبقية أقسام النعت من تذكير وتأنيث ، وتثنية وجمع ، معلومة ، فلا نُطِيل بذكرها ، وقد استوفاها الشيخ خالد الشارح لهذا المحل ، فراجِعُه في شرح الأزهرية ص ٩٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) تقدم بنا أن ذكرنا أنه يجوز مخالفة النعت للمنعوت في الإعراب ، فراجِعُه .

Laluais äasall

## العرفة وأقسامها

قَالَ المؤلفُ رجِمه اللَّهُ: المعرفةُ خمسةٌ أشياءَ: الاسمُ المُضْمَرُ، نحوُ: أنا وأنت، والاسمُ العَلَمُ نحوُ: زيدٌ ومكةً ، والاسمُ المُنهَمُ نحوُ: هذا وهذه وهؤلاء ، والاسمُ الذى فيه الألفُ واللامُ ، نحوُ : الرَّجُلُ والغُلامُ ، وما أَضِيف إلى واحدٍ من هذه الأربعةِ .

لَمُمَا أَشَارِ المؤلفُ رجِمه اللَّهُ إلى التعريفِ والتنكير'' بيَّـن المعرفةُ والنكرةُ'' ، فقال : المعرفةُ خمسةُ أشياءً(") . وهي معدودةٌ بأنواعِها ، لا بأفرادِها .

(١) فقد ذكر رحمه الله أن النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره ، فتارةً يكون النعت معرفة ، وتارة يكون نكرة ، ولذا ذكر هنا رحمه الله أقسام المعرفة والنكرة .

(٢) وهما قسما الاسم، فالاسم ينقسم إلى قسمين : المعرفة ، والنكرة .

(٣) قدُّم المؤلف رحمه اللَّه المعرفة على النكرة ذِكْرًا ؟ لعُلُوِّ منزلتها وشرفها ، مع أن كثيرًا من النحويين يُقَدُّمون النكرة ، كابن مالك في الألفية ؛ لأنها الأصل ، ولأن المعارف مُشتَخْرَجة منها .

فلتقديم المصنف المعرفة على النكرة وجهان :

أما الأول : فسَبَقَ ، وهو عُلُو مرتبة المعرفة على النكرة .

وَأَمَّا الْتَانِي : فلأن معرفة الشيء المُحَدُّد بالعدد أسهل من معرفة ما هو أوسع منه دائرة ، وبدون حَدُّ بعدد. ولم يذكر المؤلف والشارح رحمهما الله تعريف المعرفة ، واكْتَفَيا بذكر أقسامها فقط ، ونحن إن شاء الله تعالى نذكر تعريفها لغةً واصطلاحًا ، فنقول :

أُولًا : تعريفها من حيث اللغة : ترجع كلمة « معرفة » إلى مادة العين والراء والفاء ، ومنها قولهم : عرّفتُ الشيءَ معرفةً ، إذا علِمْتَ به .

ثانيًا : تعريفُها من حيث الاصطلاح : تُعَرّف بأنها كل اسم دلّ على شيء مُعَينٌ ، بواسطة قرينة من القرائن، قد تكون هذه القرينة لفظية ، وقد تكون معنوية .

فتكون القرينة لفظية في الأقسام الآتية من المعارف :

٩ -- في الأسماء الموصولة ، والقرينة اللفظية هي الصلة .

٣-- في المعرَّف بـ ٥ أل ٤ ، والقرينة اللفظية هي ٥ أل ١ .

٣-- في المضاف إلى معرفة ، والقرينة اللفظية هي ما أضيف إليه .

وتكون القرينة معنوية ، وذلك في الضمائر بواسطة التكلم ، والخطاب ، والغيبة ، وفي أسماء الإشارة ؛ إذ إنها تدل على معين بواسطة الإشارة ، والإشارة شيء معنوى .

أما العَلَم كـ ٥ محمد ٪ ، و 3 علي ٪ فلا يحتاج إلى قرائن لتعيينه ، فهو مُعَرُّف بالوَضْع ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . = قال المؤلفُ رحِمه اللّهُ: الاسمُ المُضْمَنُ ، نحوُ : أنا وأنت ('). هذا هو أولُ المعارفِ الحمسةِ ، فكلُ ضميرٍ فهو معرفة ، وما هو الاسمُ المُضْمَرُ ؟('').

قَالَ بعضْهِم في تعريفِه : هو ما كُنِّي به عن الظاهرِ اختِصارًا .

مثالهُ : إذا قلتُ : أنا قائمٌ . كلمهُ « أنا » مُكَنَّى بها عن « محمدِ بنِ صالحِ بنِ عُثَيْمِينَ » ، وأيَّهما أخْصَرُ : هذه الكلماتُ الثلاثُ ، أو « أنا » ؟

الجُوابُ : « أنا » ، مع أنها أوضَحُ أيضًا من الاسمِ الظاهرِ ، فيُكَنَّى بالضميرِ عن الاسم الظاهرِ اختصارًا وإيضاحًا .

مثالٌ آخَوْ : تقولُ : أنتَ قائمٌ . تُخاطِبُ رجلًا اسمُه علىُ بنُ عبدِ اللهِ المُفْلِخُ . ولو أَتَيْتَ بالظاهرِ لَقُلْتَ : علىُ بنُ عبدِ اللهِ المُفْلِخُ قائمٌ . وأَيُهما أَخْصَرُ ؟ الجوابُ : أنت قائمٌ .

وأيُهما أنين وأوضعُ ؟

الجُوابُ : أنت قائمٌ . أيضًا ؛ لأنَّ «عليٌ بنُ عبدِ اللَّهِ المُفْلِحُ » قد تكونُ لرجلِ غيرِ حاضرٍ ، لكن « أنت قائمٌ » واضحٌ أنها لرجلِ حاضرٍ .

وهنا المؤلف رحمه الله حَصَر المعارف كلُّها في أشياء خمسة ، ودليل ذلك شيئان :

الأول : الاستقراء التام ، حيث استقرأ أثمة اللغة والنحو الكلمات العربية ، فوجدوا المعارف لا تخرج عن تلك الأشياء الخمسة .

والثاني : الإجماع ، وقد حكاه عن أئمة اللغة غير واحد .

واعْلَمْ - رحمك الله - أن المشهور عند النحويين عَدُّ المعارف بست ، والاختلاف بينهم وبين المصنف لفظى ؛ إذ إن الجمهور يذكرون اسم الإشارة والاسم الموصول كُلاَّ على حِدَة ، خلافًا للمصنف فقد ذكرهما باسم واحد ، وهو قوله : الاسم المبهم .

 <sup>(</sup>١) قوله: نحو: أنا وأنت. فيه تمثيل على الضمائر بنوعين، وهما ضمائر التكلم بـ ١ أنا ٥، وضمائر الخطاب أو المخاطبة بـ ١ أنت ٥، وذِكْرُ بعض الشيء للدلالة على كل شيء من الاضطلاحات المُتَّبَعة عند اللَّغُويين
 وغهه.

<sup>(</sup>٢) اعلم رحمك الله أن الضمير والمضمر بمعنّى واحد .

· إذن: بعضُهم يقولُ في تعريفِ الضميرِ : ما كُنِّي به عن الظاهرِ اختصارًا . وبعضُهم . يقولُ : الضميرُ ما دلَّ على حاضرِ أو غائبٍ بألفاظِ معلومةٍ .

فَقُولُهِم فَى الْتَعْرِيفِ : مَا دُلَّ عَلَى حَاضِرٍ ، وَذَلَكَ نَحَوُ : أَنَا ، وأَنت ('' . وُقُولُهِم : أو غائبٍ . وذلك نحوُ : هو .

وقولُهم : بألفاظِ معلومةِ . وهي : أنا ، وأنت ، وأنتما . إلى غيرِ ذلك مما مَرَّ علينا فيما سَبَقَ (٢) .

وبدَأَ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ بالضمائرِ ؛ لأنها أعرفُ المعارفِ ؛ لأنك إذا قلتَ : « أنا » . فإنه لا يَحْتَمِلُ غيرَ لا يَحْتَمِلُ غيرَ لا يَحْتَمِلُ غيرَ لا يَحْتَمِلُ غيرَ اللهُ كَالَكُ « هو » لا تَحْتَمِلُ غيرَ اللهُ كَنَّى عنه .

(١) اعْلَمْ – رحمك الله – أن كثيرًا من النحاة يُطْلِقون على ضميرَي التكلُّم والمخاطَب ضميرَ الحُضُور ؛ لأنُّ صاحب هذا الضمير يكون عادة حاضرًا وقت النطق به .

ُ (٢) تقدم ذكر هذه الألفاظ في بحث الفاعل ، وفي بحث المبتدأ والخبر ، وسبق هناك أن قلنا : إن الضمير ثلاثة أنواع :

النوع الأول : ما وُضِع للدُّلالة على المتكلِّم ، وهو أقواها من حيث التعريف ، وهو كلمتان ، وهما : « أنا » للمتكلم وحده ، و « نحن » للمتكلم المعظّم نفسه ، أو معه غيره .

والنوع الثانى: ما وُضِع للدُّلالة على المخاطب، وهو يلى ضمير المتكلم فى قوة التعريف، وهو محمسة ألفاظ، وهى : « أنتَ » بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، و « أنتِ » بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، و « أنتما » للمخاطب المثنى ، سواء أكانا ذكرَيْنِ ، أم أُنْتَيَيْنِ ، أم ذَكرًا وأنثى ، و « أنتم » لجمع المذكور المخاطبينَ ، و « أنتُنَ » لجمع الإناث المخاطبات .

والنوع الثالث: ما وُضِع للدَّلالة على الغائب، وهو يلى ضمير المخاطب في قوة التعريف ، وهو خمسة ألفاظ أيضًا، وهي : «هو » للغائب المذكر المفرد، و «هي » للغائبة المؤنثة المفردة، و «هما » للمثنى الغائب مطلقًا، سواء أكانا ذكرين، أم أنثيين، أم ذكرًا وأنثى، و «هم » لجمع الذكور الغائبين، و « هُنَّ » لجمع الإناث الغائبات .

فجميع ما ذُكِر اثنا عشَرَ ضميرًا ؛ اثنان للمتكلم ، وخمسة للمخاطب ، وخمسة للغائب ، وكلُّها معارف ، كما علِمْتَ .

<sup>(\*)</sup> وعليه فترتيب الأنواع الثلاثة للضمير من حيث قوة التعريف هكذا : المتكلم ، ثم المخاطب ، ثم الغائب .

لكن إذا قلت : زيد ، عمرو ، بكر ، خالد . فهذا صحيح أنه يُعَيَّنُ ؛ يعنى : ليسَتْ « زيد » ككلمةِ « رجل » ، لكنَّها أوسَعُ دائرةً من الضميرِ ، ولهذا نقولُ : الضمائرُ أعرفُ المعارفِ .

واسْتَثْنَى بعضُ العلماءِ أسماءَ اللَّهِ الْـمُخْتَصَّةَ به ، مثْلَ : « اللَّه ، والرحمن ، ورب العالمين » ('' ، فقالوا : إنها أعرفُ المعارفِ ، فاللَّهُ ، والرحمنُ وربُ العالمين أعلامٌ على الربُ عزَّ وجلٌ ، وهي أعرفُ المعارفِ ؛ لأنها لا تَحْتَمِلُ غيرَه .

إِذِن : نقولَ : أعرفُ المعارفِ الضمائرُ إلا الأسماءَ المُحْتَصَّةَ باللّهِ ، فهي أعرفُ من الضمائرِ ؛ لأنها لا تَحْتَمِلُ غيرَ اللّهِ ، ولا تَصْلُحُ لغيرِ اللّهِ .

وقولُ المؤلفِ، رجمه اللَّهُ: الاسمُ المُتَشْمَرُ نحوُ: أنا وأنتَ ، ليتَه جاء بكلمةِ « هو » ؛ كى تَشْتَمِلَ على كلِّ أنواعِ الضمائرِ ، فـ « أنا » للمتكلِّم ، و « أنت » للمخاطَبِ ، و « هو » للغائبِ ، فلو جاء المؤلفُ رحِمه اللَّهُ بـ « هو » لاسْتَكَمَلَ الضميرَ .

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ : والاسمُ العَلَمُ ، نحوُ : زيدٌ ومَكَّةُ .

العَلَمُ هو القِسْمُ الثاني من أقسامِ المعارفِ الخمسةِ ، وهو في المرتبةِ الثانيةِ (٢) ، وهو ما عينٌ مُسَمَّاه مطلقًا .

قال ابنُ مالكِ :

اسمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُه كَجَعْفَرٍ وخِرْنِقًا<sup>(٣)</sup> فالاسمُ العَلَمُ هو الذي يُعَيِّنُ المُسَمَّى تَعْيِينًا مُطْلَقًا بلا قَيْدِ<sup>(١)</sup>.

واسْتَثْنُوا أيضًا الضمير العائد إلى اللَّه تعالى ، فهو أعرف من الضمير العائد على غير اللَّه تعالى ـ

(٢) في ترتيب أقسام المعارف الخمسة ، من حيث درجة تعريفها .

(٣) الألفية ، باب العَلَم ، البيت رقم ( ٧٢ ) .

 <sup>(</sup>۱) ومنها أيضًا اسم والرب ، بالألف واللام ، فهو من الأسماء المختصة بالله .
 قال النووى رحمه في المجموع ٣٣٤/١ : قال العلماء : الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله . اه .
 وانظر الفتح ٥/٩٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الْغَلَّم لْغَةً هو الشيء الظاهر البَينُ كالجبال مثلًا ، قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ =

ومثَل له المؤلفُ رجمه اللَّهُ بقولِه : نحوُ : زَيْدٌ ومَكَّةً .

فـ « زَيْدٌ » عَلَمٌ على العاقِلِ (١) ، و « مَكَّةُ » عَلَمٌ على غيرِ العاقلِ (٢)، ونحؤ « زيد » :

= كَالْأَعْلَامِ ﴾ ؛ أى : كالجبال .

وأمَّا في الاصَّطلاح فهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة لفظية أو معنوية لتعيين مُسَمَّاه ، وذلك بخلاف بقية المعارف التي تحتاج إلى قرائن لهذا التعيين .

فاسم الإشارة يعين مُسَمَّاه بقرينة الإشارة الحسية كالأصبع ؛ لأن الأصل أنني إذا قلت : هذا محمدٌ . الأصل أن أقول : هذا ، يعني : أُشِيرُ إليه . لذلك قال : اسمُ الإشارة .

والاسم الموصول يعين مسماه بقرينة الصلة ، لو قلتَ : جاء الذي تَعْرِفُ . فالاسم الموصول « الذي » لم يَتَعَبَّنُ إلا بواسطة صلته ؛ جملة « تعرف » .

والاسم المضاف إلى المعرفة يعين مسماه بقرينة الإضافة ، والضمير يعين مسماه بقيد التكلم كـ « أنا » ، أو الخطاب كـ « أنت » ، أو الغيبة كـ « هو » .

والمعرف بـ ﴿ أَلَ ﴾ يعين مسماه بقرينة ﴿ أَلَ ﴾ ، فإذا فارقته ﴿ أَلَ ﴾ أصبح نكرة .

فالفرق إذن بين العَلَم وبين بقية المعارف أنها تُعَيِّنُ مسماها بقيد ؛ أي : بواسطة قرينة ، أما العلم فيعين مسماه بوضعه ، ولا يحتاج إلى قيد ، أو قرينة .

(١) وهو عَلَمٌ على مذكَّرٍ .

(۲) وهو عَلَمٌ على مؤنث ، وهذان المثالان تمثيل على العلم ببعض مفرداته ، وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن
 يشير إلى أن العلم قسمان :

أُولِهِما : عَلَمٌ مذكّر ، وهو نوعان :

اَلاَّرِلْ : مَا كَانَ تَذَكَيْرُهُ لَفُظيًّا ، كَـ ﴿ إِبْرَاهِيمٍ ﴾ .

وَ النَّانِي : مَا كَانَ تَذَكِيرِهُ مَعْنُويًّا ، كَ ﴿ طَلَّحَةٍ ﴾ .

وِثَانِيهِما : عَلَمٌ مؤنث ، وهو نوعان :

الأول: ما كان تأنيثه لفظيًا ، كـ « مكة » .

والثانبي : ما كان تأنيثه معنويًا ، كـ « زينب » .

وقد يجتمع التذكير اللفظي والمعنوي ، كما في «محمد» ، وكذلك يجتمعان في المؤنث ، كما في « فاطمة » .

وقد ذكر النحاة أيضًا تقسيمات أخرى للعلم ، فقالوا :

أُولًا : ينقسم الغَلَم باعتبار معناه إلى ثلاثة أقسام : اسم ، وكُنْية ، ولَقُب. .

فَالْمَرَادَ بِالْأَسِمِ : مَا وُضِع لِيدل على الذات ابتداءً ، وليس بكنية ، ولا لقب ، أو بعبارة أخرى : بدون إشعار بمدح أو ذم ، مثل : محمد - عمرو - حسن - سعاد . =

عمرّو ، وخالِدٌ ، وبكرٌ ، وعبدُ اللَّهِ .

ونحوُ « مَكُة » : طَيْبةُ « اسمُ المدينةِ » ، وعُنَيْزَةُ ، وبُرَيْدةً .

= والمراد بالكنية : ما كان في أوله أب أو أم .

وزاد بعضهم : أو عم ، أو عمة ، أو ابن ، أو بنت ، أو خال ، أو خالة ، أو أخّ ، أو أختٌ ، مثل : أبو عبد اللّه - أم سلمة – ابنة عمران – بنت الشاطئ .

والمراد باللقب : ما أشعر بحسب وضعه الأصلي بمدح المسمى ، أو ذمه .

هُمثال ما أَسْمِر بالمُدح : زَيْن العابدين ، تامج الدين ، الرشيد .

ومثال ما أشعر بالذم : أنفُ الناقة – كَلْب – السُّفَّاح – الحُطَيْنة .

فاللقب إذن يدل على ذات المسمى ، وصفة له ، تُشْعِر بمدحه أو ذمه .

وقد تكون الكنية كنية لقبًا ، إذا كُنَّى بما يدل على المدح ، مثل : أبو الجود ، فهذه تكون كنية باعتبار ، ولقبًا باعتبار آخر . تكون كنية باعتبار أنها صُدّرت بأب ، وتكون لقبًا باعتبار أنها تشعر بمدح .

وكذلك ما أشعر بذم يكون كنية ولقبًا ، مثلَ : أبو لهب . فهذا يشعر بذم ، وصُدِّر بأب ، فيكون كنية من وجه ، ولقبًا من وجه آخر .

وهل يمكن أن يجتمع الاسم واللقب ؟

الجواب : لا ؛ لأنه إن أشعر بمدح أو ذم انتقل من الاسمية إلى اللقب ، فالاسم لا يشعر بمدح ولا ذم ، ما هو إلا مجرد علم ، كالصخرة على الحصي .

تَانيًا : ينقسم العَلْم بحسَب وضعه وأصله إلى قسمين : عَلَمٌ منقول ، وعَلَم مُرْتَجُل .

فالعلم المرتجل الذي لم يَسْبِق له استعمال قبل العَلَمية في غيرها ؛ أي : ما وُضِعَ من أول أمره علمًا ، ولم يُنْقَل من استعمالِ أخرَ سابق على العلمية .

ومثاله : ه سعاد ، و « زينب ، ، و « مريم » اسم امرأة ، و « أُدَد » ، و « إسماعيل » اسم رجل . والعلم المتقول : هو ما سبق استعماله قبل أن يكون علمًا في شيء آخر غير العلمية ، ثم نُقِل إلى العلمية بعد ذلك .

وَيُنْقَلَ الْعَلَمِ مِن أُمُورِ مُتَعَدِّدةً ، فقد ينقل من المصدر ، مثل « فَضْل » فإنه في الأصل مصدر للفعل فَضَل يَفْضُل فَضْلًا ، ثم اسْتُعْمِل علمًا ، ومنه الفضل بن العباس رضي اللَّه عنهما .

وقد يُنْقَل أيضًا من اسم جنس ، مثل : أسد . ف « أسد » علم شخص منقول من اسم جنس ، وهو الأسد الحيوان المفترس المعروف فهو بأصل وضعه اسم جنس ، ثم سُمّى به البشر ، فيقال مثلًا : أَسَدُ بن عبد الله . إلى غير ذلك مما ينقل منه العَلَم ، فارجع إليه في المُطَوَّلات .

تَالَثًا : ينقسه العلم بمحسب لفظه إلي مُقرد ومركب.

فَالْعَلْمُ الْمُفَرِدُ هُو مَا تَكُوُّنَ مِن كُلِمَةُ وَاحْدَةً ، فَلَمْ يَكُنَ مَرَكَبًا تَرَكَيبًا إسناديًّا ، ولا مزجيًّا ، ولا إضافيًّا ، =

#### ومن العَلَمِ لغيرِ العاقلِ أيضًا : العَضْباءُ ، والقَصْواءُ ، وهما اسمانِ لناقتَينُ من إبلِ

= مثل : فاطمة ، ومحمد ، ومكة .

وْأُهَا العِلْمُ الْمُركَبِ فَهُو مَا تَكُوُّنَ مِن كُلِمَتِينَ فَأَكْثَر ، وهُو ثلاثة أنواع : مركب إسنادي ، ومركب مزجي ، ومركب إضافي .

المركب الإسنادي هو ما تركّب من جملة اسمية أو فعلية ، وشمّي به شخص بعينه ، ويُرَكّب من فعل وفاعل أو نائبه ، أو من مبتدأ وخبر ، مثلَ : فتَحَ اللُّهُ ، وجادَ الربُّ ، وسُرُّ من رَأَى ، وزيدٌ قائمٌ ٥ أسماء رجال ٥ ، وما شاءَ اللَّهُ ، ونَحْمَدُه « أعلام نساء » .

وَ الْمُوكَبِ الْمُرْسِي هو عبارة عن كلمتين الحُتَلَطَتا وامتزجتا معًا ، وأَصْبَحَتا ككلمة واحدة ، مثل : سِيبَويه ، وبَعْلَتِكَ وحَضْرَ مَوْت .

رُ الْمُركَسِ الْإَصْافِي هو ما تركب من مضاف ومضاف إليه ، نحو : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وأمّ كُلْتُوم ،

رابعًا : ينقسم القلم باعتبار مُسَمًّاه إلى علم شخص ، وعلم جنس :

فَعَلْمِ ٱلْشَخْصُ هُو مَا وُضِعَ للدُّلالة على ذات معينة ، ولا تَضُرُّ المشاركة اللفظية ، كمشاركة لفظين موضوعين لذاتَينْ ، كـ « إبراهيم » لشخصين ؛ لأن تلك المشاركة عارضة من اللفظ ، لا من أصل الوضع . ويرد علم الشخص من الأنواع الآتية :

\* - من العقلاء ، مثل : محمد - زينب - جعفر - هدى .

\* " المألفون من الأماكن والحيوانات التي لا تعقل ، نحو : لاجِق « السم فرس » - عَدَن - مكة - شَذْقُم « اسم جمل » .

رْعَلْمُ الْجِنْسُ هُو : مَا وُضِعَ للدُّلالةِ على جنس معين ، وليس على ذات بعينها .

ويرد عَلَم الجنس مما يلي :

\* `` ما لا يُؤلُّف من السباع والحشرات السامة ، وهذا هو الغالب فيه ، مثل : أسامة ٥ عَلَم على جنس الأسود ﴾ - ذُوَّالة « عَلَم على جنس الذَّئاب » - ثُعَالة « عَلَم على جنس الثعالب » - أمُّ عِرْيَطٍ « عَلَم على جنس العقارب».

ومن غير الغالب يكون :

١ – لما يؤلف ، رَّمن أعلام الأجناس النبي تؤلف : أبو الأثقال للبَغْل – وأبو أيوب للجمل – وأبو صابر للحمار – والأخطل للهرّ – وذو الناب للكلب – وذو القرنين للبقر والضأن .

\* -- للمعاني ، ومن أعلام الأجناس التي للمعاني : « بَرَّةُ » عَلَم على المَبَرَّة ، بمعنى البِرِّ - « فَجَارِ » عَلَم على الفَّجْرة ، بمعنى الفُجُورِ – « يَسَارِ » عَلَم على اليُشر والغني – « وغُدُّوة وبُكَرة » عَلَمان على الوقتين المعروفين – و « شبَحانَ » عَلَم على التسبيح .

الأعيان العقلاء ، مثل : « فِرْعَوْن » عَلَم لكل مَلِك من ملوك مصر . =

#### الرسولِ عَلِيْكُهُ(') .

إِذَنَ : العَلَمُ يأتي في المرتبةِ الثانيةِ من مراتبِ المعارفِ ، إلا العَلَمَ الحاصُ باللَّهِ عزَّ وجلَّ فإنه في المرتبةِ الأولى قبلَ كلِّ شيءٍ (٢) . فلو قلتَ : مرَرْتُ بزيدٍ فاضلٍ . فليس بصحيح ؛ لأنَّ « زيد » معرفةً ، و « فاضل » نكرةً ، والنعتُ - كما سبَقَ - يَجِبُ أن يَتْبَعَ المنعوتَ في التعريفِ والتنكيرِ .

وكذلك لايَصِحُ أن تقولَ : مرَرْتُ برجلِ الفاضلِ ؛ لأنَّ «الفاضل» معرفةً ، و «رجل» نكرةً .

تُم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ: والأسمُ المُبْهَمُ "، نحوُ: هذا، وهذه، وهؤلاء. الأسمُ الْمُبْهَمُ يَشْمَلُ مُثِيَّدُن :

الشيءُ الأولُ : اسمُ الإشارةِ .

والشيءُ الثاني : الاسمُ الموصول(1) .

١ – أنه يكون اسمًا ، كـ « فرعون ، وبَرَّة ، وأسامة » ، وكنية ، كـ « أم عِزيَط ، وأبو صابر ، وأبو أيوب » ، ولقبًا كـ ﴿ يَسَارِ ، وفَجَارٍ ، والأَخْطَلِ ﴾ .

٣ - أن علم الجنس يكون للعين المحسوسة ، مثل : « أسامة » للأسد ، وللمعنى « الغير محسوس » ، مثل : بَرُّة ، وفجار . واللَّه أعلم .

(١) انظر زاد المعاد ١٣٤/١.

(٢) وهذا بالاتفاق ، فالاسم المختصُّ باللَّه ؛ كلفظ الجلالة « اللَّه » ، و « الرحمن » ، هذا هو أعرف المعارف ، أعرف حتى من الضمير.

فإذا قلتَ : اللَّهُ أو الرحمنُ . فلا يمكنُ أبدًا أن يَتَخَيُّلَ الإنسانُ سِوَى اللَّهِ عزَّ وجلُّ ، فلهذا قالوا : إنَّ العلم الذي يختص بالله عزُّ وجلُّ ؛ كـ ﴿ اللَّهِ ﴾ . و ﴿ الرحمن ﴾ هو أعرف المعارف .

أما العَلَم على غيره سبحانه فإنه يأتي في المرتبة الثانية ، ولهذا أتَى به المؤلف رحمه اللَّه بعد ذكر الضمير .

(٣) قوله : « المبهم » اسم مفعول من الإبهام ، وهو يرجع إلى مادة « أَبُّهُمَ » ، ومنها قولك : أَبْهَمْتُ الأمرَ . ضد إيضاحه ، والاسم المبهم هو القسم الثالث من أقسام المعرفة .

(٤) فهذان شيئان ، والمؤلف رحمه الله اقتصر في التمثيل على اسم الإشارة ، وهذا ليس بجيد ، ولكنه قد =

<sup>=</sup> والعَلَم الجنسي مقصور على السماع .

رْتُمَا سَبِقَ يَشِينَ :

فَاسِمُ الْإِشَارِةِ يُعَيِّنُ مِدَلُولُه بِالْإِشَارِةِ<sup>(١)</sup>، فمثلًا اسمُ الإشارةِ «هذه» يَتَصَوَّرُ المخاطَبُ أنك تُشِيرُ بأصبعِك ، فتقولُ : هذه حقيبتُك . وتُشِيرُ بأصبعِك .

وتقولُ : هؤلاءِ طلبةٌ . وتُشِيرُ أيضًا .

فاسمُ الإشارةِ معرفةً يُعَيُّنُ مدلولَه بالإشارةِ ، فليس كالعلم يُعَيُّنُ مُسَمَّاه مطلقًا . والاسمَ الموصولُ يُعَيِّنُ مدلولُه بالصلةِ (٢) ، فلو قلتَ : جاء الذي . ما اسْتَفَدْنا

ايغتَذَر عن المؤلف رحمه الله بالقاعدة المعروفة ؟ كلَّ الشيء يُذْكُر ببعض مفرداته .

وَأَيُهِمَا أَقِرَى فَي التَّمْرِيشَ، \* اسم الإشارة ، أَمْ الأسم الموصول ؟ الجُواب : اسم الإشارة أقوى في التعريف من الاسم الموصول .

(١) أسم الإشارة هو ما وُضِع ليدل على مُعَينٌ بواسطة إشارة حسية أو معنوية ، وله ألفاظ معينة ، وهي : ذا ، وهذا للمفرد المذكر ، وذِي ، وذِه - بسكون الهاء - ، وذِهِ بالاختلاس، وذِهِي بالإشباع " ، وتِي ، وتِهُ -بسكون الهاءِ - وتِهِ بالاختلاس، وتِهِي بالإشباع، وتَا، وذاتْ، عَشَرَتُها للمفردةِ المؤنثة، وهذانِ وذانِ للمثنى المذكر ، بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا وجوًّا ، وهاتانِ وتانِ للمثنى المؤنث ، بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا وجرًا ، وهؤلاء بالمد على الأفصح للجمع مطلقًا ، مذكرًا كان أو مؤنثًا ، عاقلًا أو غير عاقل .

فهذه الألفاظ كلها معارف ، وهي تلي العَلَم في قوة التعريف .

ووجه إبهام اسم الإشارة عمومُه وصلاحِيَتُه للإشارة به إلى كل جنس، وإلى كل نوع، وإلى كل

(٢) الاسم الموصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها ، تُذُكّر بعده البَتُّةَ ، وتُسَمَّى صلة ، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ، ويسمى عائدًا ، وله ألفاظ معينة أيضًا ، وهي : الذي للمفرد المذكر ، واللذان بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًّا للمثني المذكر ، والذين لجمع المذكر ، والتي للمفردة المؤنثة ، واللتان بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا للمثنى المؤنث ، واللاتي واللاثي لجمع المؤنث .

فهذه الألفاظ كلها معارف ، وهي تلي اسم الإشارة في قوة التعريف .

وإنما أدْخِل الاسم الموصول تحت الاسم المبهم ؛ لأن فيه إبهامًا لمطلق معنى الصلة ، لكن بذكر الصلة يندفع معنى الإبهام .

 <sup>(\*)</sup> الفرق بين الاختلاس والإشباع : أن الاختلاس هو النطق بالحركة بسرعة وخطف ، مع عدم مدّها ، والإشباع بإيضاح الحركة ، وإطالة الصوت بها ، ينشأ من ذلك حرف مناسب لها ، يقال له : حرف الإشباع ؛ كالواو بعد الضمة ، والياء بعد الكسرة .

شيئًا . وإذا قلنا : جاء الذي نُحِبُّه . تعَينَ ، فقد خرَج بكلمةِ « نُحِبُّه » كلُّ مَن لا يُحِبُّه هذا القائلُ .

فعارت الأسماءُ المُبْهَمةُ نوعَيْن :

النوعُ الأولُ : أسماءُ الإشارةِ .

والنوغ الثاني : الأسماءُ الموصولةُ .

وكلاهما من المعارف ، ولذا لابدَّ أن يُنْعَتا بمعرفة ، فتقولَ : جاء الذي فهم الدرسَ الفاضلُ ، وتقولَ : جاء الفاضلُ الذي فهم الدرسَ . فيَتْبَعُ النعتُ المنعوتَ في التعريفِ . وما هو إعرابُ اسم الإشارةِ والاسمِ الموصولِ ؟

نقولُ : اسمُ الإشارةِ والاسمُ الموصولُ مبنيًّانِ ، لا يَظْهَرُ عليهما علامةُ الإعرابِ ، ما لم يكونا مُثَنَّى ، فإن كانا مُثَنَّى فهما مُعْرَبان .

تَقُولُ : جاء الذي فهِم الدرسَ ، ورأيْتُ الذي فهِم الدرسَ ، ومرَرْتُ بالذي فهِم الدرسَ .

فالاسمُ الموصولُ « الذي » دخل عليه عاملُ رفعِ (') ، وعاملُ نصبٍ ('') ، وعاملُ نصبٍ ('') ، وعاملُ خفضٍ ('') ، ومع ذلك لم يَتَغَيَّرُ .

إِذْنَ : هو مبنيٌّ .

مثالٌ آخرُ : تقولُ : أُحِبُ الذين يُساهِمون في الخيرِ . «الذين» هنا منصوبةً ، وتقولُ : مرَرْتُ بالذين وتقولُ : مرَرْتُ بالذين يُساهِمون في الخيرِ . «الذين» هنا مرفوعةً ، وتقولُ : مرَرْتُ بالذين يُساهِمون في الخيرِ . «الذين» هنا مجرورةً .

فتَجِدُ أَنَّ « الذين » لم تَتَغَيَّرْ ، فهي إذن مبنيةً .

<sup>(</sup>١) وهو الفعل ﴿ جاءٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) وهو الفعل « رأيت » .

<sup>(</sup>٣) وهو حرف الجر « الباء » .

لكنَّ بعضَ العربِ يُغرِبونها ، ويَجْعَلون المرفوعةَ بالواوِ<sup>(۱)</sup> ، ومنه قولُ الشاعرِ : نحن الَّذُونَ صبَّحُوا الصَّبَاحَا يومَ النُّخَيْلِ غَارَةً مِلْحَاحَا<sup>(۲)</sup>

لَكُنَّ أَكْثَرَ الْعُرْبِ يَقُولُونَ: نحن الذين . لأنها مبنيةٌ عندَهم ، أما المثنى فمعربٌ ؟ لأنه يَتَغَيَّرُ باختلافِ العواملِ ، فتقولُ : جاء اللذان يَشْعَيَانِ في الحيرِ ، ورأيْتُ الَّلذَيْنِ يَشْعَيانِ في الحيرِ ، ومرَرْتُ بالَّلذَيْنِ يَشْعَيَانِ في الحيرِ .

ومن ذلك شُولُه تعالَى : ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ «اللذان » بالرفع ؛ لأنّها مبتدأً .

(١) يعنى الشارح رحمه اللّه : أن الاسم الموصول ٥ الذين » ، المشهور في لغة العرب أنه مبنى على الفتح ؛ لأن آخرَه مفتوح ، وهو ملازم للياء على كل حال ؛ أى : في حالة الرفع والنصب والجر ، كما مثّل الشارح , حمه الله .

وهناك لغة أخرى بخلاف المشهور ، وهى أن « الذين » تكون بالواو فى حالة الرفع ، فتقول : الَّذُون ، وبالياء فى حالتي النصب والجر ، فتقول : الذين ، وهذه هى لغة بنى هُذَيْل ، وعُقَيْل . وهذه وهى على هذه اللغة تكون معربة ؛ لأن آخرها يتغير باختلاف العوامل .

فصارت « الذين » فيها لغتان عن العرب ؛ لغة بالياء مطلقًا ، وهذا هو الوجهُ المشهورُ في لغة عامة العرب ، ولغة أخرى أنها تتغير ، فتكون بالواو في حالة الرفع ، وبالياء في حالتي النصب والجر .

(٢) اخْتُلِف في نسبة هذا البيت إلى قائله اختلافًا كثيرًا ، فنسبه أبو زيد (النوادر ٤٧) إلى رجل جاهلي من بني عقيل سَمَّاه أبا حرب الأعلم ، ونسبه الصاغاني في العباب إلى ليلي الأخيلية ، ونسبه جماعة إلى رؤبة بن العبجاج ، وهو غير موجود في ديوانه ، وبعد الشاهد في رواية أبي زيد :

نحن قَتَلْنا المَلِكَ الجَحْجَاحَا ولم نَـدَعْ لـسارح مُـرَاحَـا إلا دِيـارًا أو دَمّا مُـفاحَـا نحن بنو خُويْلِد صُرَاحَا

لا كَذِبَ اليومَ ولا مُزَاحَا

والبيت استشهد به ابن هشام في أوضح المسالك ١٣١/١ ، الشاهد رقم ( ٤٥ ) ، وفي مغنى اللبيب ٢/ ٤٧١ ، الشاهد رقم ( ٦٤٩ ) ، ونسبه فيه للعُقَيْلي ، واستشهد به أيضًا ابن عَقِيل في شرح الألفية ١/ ١٤٤، الشاهد رقم ( ٢٧ ) .

و الشاهد في هذا البيت : قوله : الذون . حيث جاء به بالواو في حالة الرفع ، كما لو كان جمع مذكر سالمًا ، على لغة هذيل وعقيل ، ولو مشى على اللغة الأخرى لقال : نحن الذين . كما قال الصحابة رضى الله عنهم :

نوا مُحَمَّدًا على الجهادِ ما بَقِينا أبَدًا

نحن الذين بايتعوا مُحَمُّدًا

وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَبُّنَا أُرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَهُ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ منصوبةٌ بالياءِ .

إذن : هي تَتَغَيَّرُ باختلافِ العواملِ ، وكلُّ شيءِ يَتَغَيَّرُ باختلافِ العواملِ فهو معربٌ ، وليس مبنيًّا .

كذلك اسمَ الإشارةِ نقولُ : هو مبنيٌ إلا المثنى فهو مُعْرَبٌ ، فتقولُ : رأيْتُ هذا الرجلَ ، فهو مُعْرَبٌ ، فتقولُ : رأيْتُ هذا الرجلَ ، وجاء هذا الرجلُ ، ومرَرْتُ بهذا الرجلِ . فـ «هذا » لم تَتَغَيَّرْ .

وتقولُ : هؤلاءِ رجالً ، وتقولُ : أَكْرَمْتُ هؤلاءِ الرجالَ ، وتقولُ : مرَرْتُ بهؤلاءِ . الرجالِ . فتَجِدُ أنَّ « هؤلاءِ » أيضًا لم تَتَغَيَّرْ .

أمَّا المثنى فهو معربٌ ، يقولُ اللَّهُ تعالى : ﴿ هَٰلَاَنِ خَصْمَانِ ٱخْلَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ . فقال : «هذانِ » . بالألفِ .

رَتَقُولُ : أَكْرَمْتُ هذين الرجلين . فـ « هذين » منصوبةٌ بالياءِ .

إِذِن : تَغَيَّر المثنى في اسمِ الإشارةِ باختلافِ العواملِ ، وكما تقدم ، كلَّ كلمةِ تَتَغَيَّرُ باختلافِ العواملِ فهي معربةً ، وليست بمبنيةٍ .

وْ الْحَالَاصَةُ الْآنَ : أَنَّ أَسماءَ الإشارةِ والأسماءَ الموصولةَ مبنيةٌ إلا المثنى منها .

فَإِذَا قَالَ قَائلٌ : ما دليلُكم على أنها مبنيةٌ ؟

قُلْنَا : لأنها لا تَتَغَيَّرُ باختلافِ العواملِ .

وما دليلكم على أنَّ الثني معربٌ ؟

قُلْنَا : دليلُنَا أَنه يَتَغَيَّرُ باختلافِ العواملِ .

ثم قال المؤلف رحِمه اللّه : والاسمُ الذي فيه الألفُ واللامُ ؛ نحوُ : الرَّبُحلُ ، والغلامُ ؛ نحوُ : الرَّبُحلُ ، والغلامُ . هذا هو النوعُ الرابعُ من المعارفِ ، فكلُ اسمٍ فيه « أل »(١) فهو معرفةٌ(١) ، سواءً

<sup>(</sup>١) المؤلف رحمه الله - كما رأيت - عبّر بالألف واللام ؛ وَفْقًا لمذهبه الذي اختاره من أول الكتاب .

 <sup>(</sup>٢) ليس الكلام على إطلاقه هكذا ؛ بل لا بد أن تُقَيّد « أل » بالتي تفيد الاسم التعريف ؛ لأن « أل » قد =

كان مفردًا ، أم مجموعًا ، مذكَّرًا ، أم مؤنثًا ، فـ « الرجلُ » ، و « المرأةُ » ، و « المسجدُ » ، و « السجدُ » ، و « العلامُ » معرفةً .

" تدخل على الاسم ، ولا تفيده تعريفًا ، وتُسَمَّى ٩ أل » هذه بـ ٩ أل » الزائدة ، وسُمِّيَت بذلك ؛ لأنها لا يحصل بها التعريف ، فلا يترتب على دخولها تعيين ما دخلت عليه ، إما لأنه معرفة بدونها ، وإما لأنه نكرة لا يتعرف بها ، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ذكر أنواعها .

وبناءً على هذا الذي ذكرناه تعلم أن « أل » على قسمين :

١ – أل المعرّفة .

٣ - أل الزائدة .

ف الله المعرفة هي التي تفيد تعريف ما دخلت عليه من النكرات ، كما في الأمثلة السابقة في كلام
 الشارح رحمه الله ، وهي تنقسم إلى قسمين :

١ - جنسية .

٣- عهدية .

أولاً: إلى الجنسية :

تدل الكلمات المُنَكِّرة ، مثل : طفل ، رجل ، امرأة ، على أمرين :

الأول: المعنى الذهنى المتصور عند النطق بها ، وهو الطفولة ، والرجولة ، والأنوثة ، في الأمثلة السابقة . التاني : الأفراد الذين تشملهم هذه الكلمات ، ممن يطلق عليهم لفظ . طفل - رجل - امرأة . وتعريف الجنس يقصد به أن يدل اللفظ ، عن طريق « أل » على أحد الأمرين السابقين ، ولذلك ترد « أل » هذه ن

أَ- لَتَسْرِيفَ حَقَيْفَةَ الْجِنْسِ: أَى : الحقيقة الذهنية في العقل لمدلول اللفظ بصرف النظر عن الأفراد<sup>(٠)</sup> كقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ .

فكلمة « الماء » معرَّفة بـ « أل » الجنسية ، لتعريف حقيقة الماء الخاضرة في الذهن ، فكأن التقدير : وجعلنا من حقيقة الماء كل شيء حي .

وكقولك : الإنسان مكون من عظم ولحم وعصب . أي : أن حقيقة الإنسان أنه مكون من عظم ولحم وعصب .

وكقولك أيضًا : الرجل خير من المرأة . إذا لم ترد به رجلًا بعينه ، ولا امرأة بعينها ، وإنما أردت أن حقيقة جنس الرجل خير من حقيقة جنس المرأة .

ولا يصح أن يكون المراد بهذا أن كل رجل أفضل من كل امرأة ؛ لأن الواقع بخلافه . =

<sup>(</sup>٥) ولذلك نقول : إن « أل » التي لتعريف حقيقة الجنس لا تقتضي الشمول .

تَقُولُ : اشْتَرَيّْتُ كتابًا الطُّيِّبَ . كيف تُصَحِّحُ هذه العبارة ؟

أَخِوابُ : أَن نقولَ : الكتابَ الطُّيُّبَ . فنَجْعَلُ المنعوتَ معرفةً ؛ ليَصِحُّ نعتُه بالمعرفةِ .

= ب- لاستغراق جميع أفراد الجنس:

أي : شمول كل أفراد الشيء ؟ أي : أن هذا الحكم ثابت لجميع أفراد مدخول « أل » ، بقطع النظر عن حقيقته الذهنية ، وعلامتها أن يصلح في موضعها كلمة « كل » حقيقة ، كفوله تعالى : ﴿ وَنُحلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ . فإنه يصح أن يقال : وخلق كل إنسان ضعيفًا .

وكقوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرِ ۥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ ۥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ؛ أي : كل إنسان . وقوله تعالى : ﴿ مِنَ الرُّجَالِ أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النُّسَاءِ ﴾ . أى : كل طفل ، والذى يدل على أن المراد كل طفل أنه سبحانه وصفه باسم موصول يفيد الجمع .

جـ لاستغراق خصائص الجنس مبائغة : وهي التي تدل على استغراق كل خصائص الجنس مبالغة ، وعلامتها أن يصلح أن يوضع موضعها كلمة « كل » أيضًا ، نحو قولك لرجل مبالغة : أنت الرجل علمًا . أى : أنت كل رجل علمًا .

فالمعنى أنك تريد أن توضح أن هذا الرجل قد اجتمع فيه ما افترق في غيره من الرجال من جهة كماله في العلم ، ولا اعتداد بعلم غيره لقصوره عن رتبة الكمال .

ثانيًا : أل العهدية : وهي التي يدل ما تدخل عليه على شيء معين معهود بين المتكلم والمخاطب ، وللعهد

أ– عهد ذكرى: : وهو أن يكون ما فيه « أل » سبق ذكره بغير « أل » في الكلام نفسه ، كقوله تعالى : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا • فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ . أى : الرسول المذكور .

ونحو : زارني رجل فأكرمت الرجل . أي : الرجل المذكور .

ب- العهد الذهني « العلمي » . وهو أن يكون ما دخلت عليه ؛ أل ؛ شيئًا ، أو فردًا محددًا معروفًا معرفة ذهنية ، لكل من المتكلم والسامع ، قبل دخول ٩ أل ٤ عليه ، كقوله تعالى : ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾. فالمقصود بالغار هنا غار حراء، وهو معلوم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدُّسِ طَوَى ﴾ .

وكقولك لزميل بعث لك رسالة : شكرًا ، فقد وصلتني الرسالة .

وكقولك : قال النبي ﷺ . فالنبي هو محمد ﷺ ؛ لأن هذا هو المعهود بين الناس بأذهانهم . جــــ العهد الخنضوري : وهذا أضافه بعض العلماء إلى أنواع العهد ، وهو أن يكون ما دخلت عليه « أل » حاضرًا أو مشاهَدًا وقت الكلام .

ويكثر ذلك في كل مُحَلِّي بـ « أل » يأتي بعد اسم الإشارة ، تقول : ذاك الرجل ، وذلك الكتاب . وإنما قلنا : إنه عهد حضورى ؛ لأن الإشارة تكون إلى شيء حاضر . =

وكيف نَجْعَلْ «كتاب » معرفة ؟

الجوابُ : نَجْعَلُه معرفةً بأن نُدْخِلَ عليه الألفَ واللامَ ، فنقولُ : الكتاب .

وهناك وجهٌ آخَرُ في التصحيحِ ، وهو أن نقولَ : اشتَرَيْتُ كتابًا طيبًا . فنَحْذِفُ « أل » من الطيبِ ؛ من أجلِ أن يُوافِقَ النعتُ المنعوتَ في التنكيرِ .

إِذْنِ : من أَنواعِ المعارفِ كلُّ اسمٍ دَخلَتْ عليه « أَل » .

ثم قال المؤلفُ رجمه اللَّهُ تعالى : وما أُضِيفَ إلى واحدِ من هذه الأربعةِ ''. المضافُ يكونُ قبلَ المضافِ إليه ، فإذا سبَقَت النكرةُ اسمًا معرفةً فإنه يَجْعَلُها معرفةً ، تقولُ : اشْتَرَيْتُ كتابًا » نكرةً ، فإذا أرَدْتَ بَحْعُلُه معرفةً ، تقولُ : اشْتَرَيْتُ كتابَ المدرسةِ . صار الآنَ معرفةً '''.

قالمفصود د و اليوم » في آلا يه اليوم الحاصر ، وهو يوم عرفه ، والمفصود د و المعصود . الحاضر .

لكنَّ كثيرًا من النحاة أدرجوا هذا النوع من المعرف بـ « أل » تحت المعرف بـ « أل » التي للعهد الذهني . القسم الثاني : » أل » الزائدة ، وهي ثلاثة أنواع ، وهي :

١ - « أل » زائدة لازمة .

◄ « أل » زائدة عارضة .

٣- «أل » زائدة للنع الأصل.

وليس هذا هو موضع بسط الكلام عن هذه الأنواع الثلاثة .

(١) هذا هو الخامس من أقسام المعرفة ، وهو آخرها .

ومراد المؤلف رحمه الله بقوله: الأربعة . الأقسام الأربعة السابقة من أقسام المعارف ، وهي الاسم المضمر ، والاسم المؤلف و الأسم المؤلف به والاسم المعرف بإضافته إليه .

(٢) وذا كم هو مثال يجمع المضاف إلى الجميع ، تقول : جاء غلامي ، وغلامً زيدٍ ، وغلامً هذا ، وغلامُ الذي
 قام ، وغلامُ الرجل .

وإعراب هذا المثال هكذا :

غلامي « الأول » ; فاعل بـ « جاء »، مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، منع من ظهورها اشتغال المحل بحر . = المحل بحركة المناسبة ، و « غلام » مضاف ، وياء المتكلم مضاف إليه مبنى على السكون في محل جر . =

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . ونحو : أخذت الكتاب .
 فالمقصود بـ ﴿ اليوم ﴾ في الآية اليوم الحاضر ، وهو يوم عرفة ، والمقصود بـ ﴿ الكتاب ﴾ في المثال الكتاب

إِذِن : مَا أُضِيفَ لَمُعرفةٍ فَهُو مَعْرَفَةٌ .

وهل يكونُ المضافُ إلى المعرفةِ بمنزلةِ المعرفةِ في الرُّتبةِ ، أو يَنْزِلُ عنها ؟ بمعنى أننا قد عرَفْنا الآنَ أنَّ أعرفَ المعارفِ الضميرُ(') ، ثم العَلَمُ ، ثم الاسمُ المُبْهَمُ('') ، ثم المُحَلَّى بـ « أل » ، فهل إذا أضَفّنا شيئًا إلى معرفةِ صار بمنزلةِ المضافِ إليه (٢) في الرُّتْبةِ ، أو أنْزَلَ ؟

الجُوابُ : قال بعضُ العلماءِ من أهل النحوِ : يكونُ أَنْزَلَ ؛ لأنه تَعَرَّف به ، ومعرفتُه تابعةٌ ، وما كانت معرفتُه تابعةً فهو أقلُّ مما كانت معرفتُه أصيلةً ، وعلى هذا فيكونُ ما أَضِيف إلى المعرفةِ في الرتبةِ التي بعدَ المضافِ إليه .

فَإِذَا قَلْتَ : اشْتَرَيْتُ غلامَ هذا . فإنَّ « غُلام » نكرةٌ مضافةٌ إلى معرفةٍ ، هي اسمُ

= وهذا مثال للمضاف للضمير ، وهو ياء المتكلم .

وغلام « الثاني » : معطوف عليه مرفوع بالضمة الظاهرة ، و « غلام » مضاف ، و « زيد » مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة ، وهو مثال للمضاف للعَلَم ، وهو « زيد » .

غلام « التالث » : معطوف أيضًا على « غلام » الأول ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، و « غلام ؛ مضاف ، وهذا : مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ، وهو مثال للمضاف إلى اسم الإشارة ، وهو

وغلام « الرابع» : معطوف أيضًا على « غلام » الأول ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، و « غلام » مضاف ، والذي : اسم موصول مضاف إليه ، مبني على السكون في محل جر ، وقام : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر جوازًا يعود على « الذي ، ، والجملة لا موضع لها من الإعراب صلة الموصول ، وهو مثال للمضاف للموصول ، وهو «الذي».

وغلامُ « الخامس » : معطوف أيضًا على « غلام » الأول ، مرفوع بالضمة الظاهرة ، وغلام مضاف ، والرجل : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة ، وهو مثال للمضاف إلى الـمُحَلَّى بالألف واللام ، وهو

(١) وذلك بعد الأسماء المختصة باللُّه ، التي لا يُسَمَّى بها غيره ، فهي أعرف المعارف على الإطلاق ، كما تقدم ذكر ذلك ، وتقدم أيضًا هناك أن الضمائر من حيث قوة التعريف ، ترتيبها هكذا : المتكلم ، ثم المخاطب ،

(٢) تقدم أن الاسم المبهم يشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ، وأسماء الإشارة أقوى في التعريف من الأسماء الموصولة .

(٣) أي : هذه المعرفة .

الإشارةِ ، فيكونُ بمنزلةِ ما بعدَ الاسمِ المُثبَهَمِ ، وهو ما دخَلَت عليه الألفُ واللامُ . وأكثرُ العلماءِ على أنَّ ما أُضِيف إلى شيءِ فهو بمرتبتِه (١) إلا المضاف إلى الضميرِ فإنه كالعَلَمِ (٢) ؛ يعنى : يَنْزِلُ عن مرتبةِ الضميرِ .

والصحيحُ أنَّ كلَّ مضافٍ فإنه يَنْزِلُ عن مَرْتَبةِ المضافِ إليه .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) فما أضيف إلى العَلَم كان في مرتبة العلم ، وما أضيف إلى اسم الإشارة كان في مرتبة اسم الإشارة ،
 وهكذا

<sup>(</sup>٢) وإنما كان في مرتبة العلم ، ولم يكن في مرتبة الضمير الذي هو أعرف المعارف ؛ لأن المضاف إلى الضمير قد يقع نعتًا للعلم في نحو قولك : مررت بزيد صاحبك ، فيلزم أن يكون النعت أشد قوة في التعريف من المنعوت ، فلذلك مجعل في مرتبة العلم ؛ لأجل مساواته له في التعريف .

فائلةً : اعلم رحمك الله أن هذه المعارف الخمسة المذكورة بالنسبة لباب النعت ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما لا يُثعَتُ ، ولا يُثعَتُ به ، وهو الضمير لوضوحه وجموده .

القسم الثاني : ما يُنْعَتُ ، ولا يُنْعَتُ به ، وهو العَلَم ؛ لأنه قد يقع فيه المشاركة اللفظية ، فاحتاج للنعت ، وجامد فلا يُنْعَت .

القسم الثالث ؛ ما يُنْعَتُ ، ويُنْعَتُ به ، وهو اسم الإشارة ، والموصول ، والمُعَرَّف بـ « أل » ، والمضاف إلى واحد من الجميع .



قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى : والنكرةُ كلَّ اسمِ شائعٍ فى جنسِه ، لا يَخْتَصُّ به واحدٌ دونَ آخرَ () ، وتقريبُه كلُ ما صلَح دخولُ الأَلفِ واللامِ عليه ، نحوُ : الرَّجُلِ ، والفَرَس .

مثالُ النكرةِ : رجل . فـ « رجل » نكرةٌ ؛ لأنه شائعٌ ، يَشْمَلُ كلَّ رجلٍ .
مثالُ آخَوُ : شَمْس . وهي غيرُ شائعةٍ ؛ لأنه ليس في الوجودِ إلا شمسٌ واحدةٌ (") ،
لكن لو فُرِض أنها مائةُ شمسٍ فهي شائعةٌ .

مثالٌ آخرُ : بيت . فـ « بيت » شائعٌ ؛ إذ إنى لا أَخُصُ بيتًا معيُّنًا .

ومثالُ ذلك أبضًا : مسجد ، ودرهم ، ودينار . فكلُ هذه الكلماتِ شائعةٌ فى جنسِها ، لا يَخْتَصُّ بها واحدٌ دونَ آخَرَ . فكلُ اسمِ شائعٍ فى جنسٍ لا يَدُلُ على معينٌ فهو نكرةٌ ، ولهذا تَجِدُ المعارفَ دالَّةً على شيءٍ معينٌ .

<sup>(</sup>١) لمَّا قلَّم المؤلف رحمه اللَّه الكلام على المعارف أخذ يتكلم هنا على النكرة ، والنكرة في اللغة مأخوذة من مادة « النون والكاف والراء » ، ومن معانيها : تنكير الشيء ضد تعريفه .

 <sup>(</sup>۲) فالنكرة: هي كل اسم وُضِع، لا ليَخُصُّ واحدًا بعينه من بين أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل
 واحد على سبيل البدل، نحو: رجل، وامرأة

فإن الأول يصبح إطلاقه على ذكر بالغ من بنى أدم ، ولا يختص بشخص معين ، بل كل فرد من أفراد البالغين من بنى أدم يطلق عليه رجل .

والثاني يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بني آدم .

وقول المؤلف رحمه اللَّه في تعريف النكرة : كل اسم . خرج به الفعل والحرف .

وقوله : شأنع . يعني : كونه عامًّا ؛ تقول : أَشَعْتُ الأمر ؛ إذا عمَـئتُه .

وقوله : لا يتختص به واحمد دون آخر . أي : لا يختص بكلمة ٥ رجل ٥ زيدٌ دون عمرٍو ، ولا عمرُو دونَ مُحَمَّد .

وكذلك قُلْ في كلمة « امرأة » من عدم اختصاص فاطمة بهذه الكلمة -- أي : كلمة « امرأة » -- دون زينب ، ولا زينب دون حفصة .

 <sup>(</sup>٣) اعلم رحمك الله أن كون الاسم يختص بشيء معين ؛ نظرًا لعدم وجود غيره لا يخرجه عن كونه نكرة .
 ف « الشمس والقمر » نكرتان ، لكنه خصّهما بالشمس المعينة والقمر المعينُ عدم وجود غيرهما .

فاسمُ الإشارةِ « هذا » دالّ على شيءٍ معينٌ بالإشارةِ ، والاسمُ الموصولُ « الذي قام » دالُّ على مُعَيِّن بالصِلةِ ، هو الذي قام فقط ، والعَلَم « زيدٌ » دالُّ على معيَّن بالشخصِ ، والضميرُ « هو » دالّ على مُعَيِّن بالضميرِ .

وقولُ المؤلفِ رجمه اللَّهُ: تقريبُه: كلُّ ما صَلَح دخولُ الأَلفِ واللام عليه، نحوُ: الرَّجُل، والفَرس.

يعني رجِمهُ اللَّهُ : أنَّ كلُّ ما صَحُّ أن نُدْخِلَ عليه الألفَ واللامَ فإنه نكرةٌ(١) ، مثلَ : رجلٍ ؛ فإنه يَصْلُحُ أَن تُدْخِلَ عليها الأُلفَ واللامّ (٢) ، فتقولَ : الرجلُ (٣) .

ولهذا قال ابنُ مالكِ رحِمه اللَّهُ في تعريفِ النكرةِ :

نكرةً قابِلُ أَلْ مُؤَثِّرًا أَو واقِعٌ مَوْقِعَ ما قد ذُكِرَا(''

(١) ولكن يفيد أن تؤثر الألف واللام في الاسم التعريف ؛ لأن الألف واللام قد تدخل على الاسم ، ولا تؤثر فيه

(٢) وتؤثر فيه التعريف .

(٣) وذاكم هو شرح كلام المؤلف رحمه الله :

شَوْلُهُ رَسِمِهُ اللَّهُ : تَقَرِيبِهُ . أَى : على المبتدئ بتعريف ذكره ، وهو قوله : كل ما صَلَح دخول الألف واللام

وقوله رحمه اللَّه : صلَّح . بفتح اللام وضمها ، والأفصح الفتح . وانظر مختار الصحاح ، والقاموس المحيط ( ص ل ح ) .

والمراد بها هنا : ما جاز دخول الألف واللام عليه بمقتضى فصيح الكلام ، لا بلَحْن ورَطَانةٍ . وفيما ذكره المؤلف رحمه اللَّه دَلالة أن النكرة تُّحَدُّ ، ولا تُعَدُّ ؛ أي : تُعَرُّف بحدٌّ وتعريف ، لا بعَدٌّ لمفرداتها وأجناسها ؛ لكثرة ذلك ، ولأنها فوق الحُصْر ، خلافًا للمعارف فإنه عرَّفها بعَدُّ لكونها تحت الحصر . وقوله رحمه الله : نحو : الرجل والفرس . فيه تمثيل للنكرة ببعض مفرداتها ؛ إذ إن كلمة « الرجل » ، وكلمة « الفرس » قبل دخول الألف واللام عليهما نكرتان ؛ لأن « رجل » يصدق على كل ذكر بالغ من بتي أدم ، ولا يختص بذَكر معين، وكذلك « فرس » ، وتقبل « أل » التعريفية ، فيقال : الرجل ، والفرس . وَكَانَ الأَوْلَى للمصنف أنْ يقولُ : نحوُ رَجُلِ وفَرَسٍ . من غير الألف واللام ؛ لأنهما بالألف واللام معرفتان ، لا نكرتان ، إلا أن يجاب عنه بأن المراد : نحو الرجل والغلام ، أي : قبل دخول الألف واللام عليهما ، كما علِمت .

(٤) الألفية ، باب النكرة والمعرفة ، البيت رقم ( ٥٢ ) .

قولُ ابنِ ماللَّهِ رحِمه اللَّهُ: نكرةٌ قابِلُ ألْ مُؤَتِّرًا. يعنى: كلُّ اسمِ قابلِ لـ « أل » ، تُؤَثِّرُ فيه التعريفَ ، فهو نكرةٌ<sup>(١)</sup> .

(١) فالنكرة هي كل اسم يقبل ٩ أل » مؤثرة فيه التعريفَ ، وإزالةَ ما كان فيه من إبهام وشُيُوع .

مثال ذلك : ﴿ رَجَلُ ﴾ اسم عام ، فإذا أدخلت عليه ﴿ أَلَ ﴾ فقد أثرت فيه التعريف ، فبعد أن كان شائعًا في جنسه ، بدخول « أل » عليه أصبح يدل على رجل معين ، فهو قبل دخول « أل » كان نكرة .

و الكلمات : عامل - طائرة - مدرسة . نكرات كذلك ؛ لأنها يمكن أن تقبل « أل » فيقال فيها : العامل -الطائرة - المدرسة ، وتصير هذه الكلمات معارف بعد دخول « أل » .

وقوله : قابل أل : خرج به ما لا يقبل ٩ أل ٣ ؛ فإنه لا يكون نكرة ، ولكنه يكون معرفة .

مِثَالُه ؛ الضمائر ، فالضمائر لا تقبل « أل » ، فلا يصح أن تقول : الأنا قائم . فلا تكون الضمائر نكرة ، لأنها لا تقبل « أل » .

مثال آخو : زيد . فلا يصح أن تقول : الزيد . إذن زيد معرفة .

فإن قبِلَت المعرفة « أل » فلا تؤثر فيها التعريف ، نحو الكلمات : الحارث - العباس - الضحاك - النعمان

فهذه الكلمات قَبِلت « أل » ، لكنها لم تفدها التعريف ؛ إذ إن تعريفها بالعلمية ، أما « أل » التي فيها فهي زائدة لِلَمْح الأصل.

فإن كانت « عباس » وصفًا لا علمًا ، فإنه يكون نكرة . ولهذا يقع وصفا للنكرة ، فنقول : رجل عباس . وإذا دخلت عليه « أل » أثرت فيه التعريف .

وعليه فلو سألك سائل : هل « عباس » نكرة أو غير نكرة ؟

فَالْجُوابِ : فيه تفصيل. إن أردت به علمًا فليس نكرة ، أما إذا أردت به وصفًا فهو نكرة .

إِذًا : كل اسم يقبل « أل » ، وتؤثر فيه التعريف فهو نكرة ، فإن لم يقبل « أل » أو قبلها ، لكن لم تؤثر فيه ألتعريف فهو معرفة .

ولكن يرد على هذا كلمة « ذو » بمعني : صاحب ، فهي نكرة ، ومع ذلك لا تقبل « أل » ، تقول : جاءني رجل ذو مال . « ذو » صفة لرجل ، و « رجل » نكرة ، والنكرة لا توصف إلا بنكرة فما الجواب ؟ نقول : إن حجة النحويين نافِقاء يربوع ، إذا دخلت عليه من بابه وجد مخرجًا من جهة أخرى ، قال النحاة : تقول : إن \$ ذو \$ واقعة موقع ما يقبل \$ أل \$ .

ولهذا قال ابن مالك كغيره من العلماء : أو واقتَّع موقعٌ ما قد ذُكِرًا .

و المعنبي : أن من علامة كون الكلمة نكرة أن تقع موقع ما يقبل « أل » التي تفيد التعريف ، فهناك بعض النكرات لا تقبل ٥ أل » مباشرة ، وإنما تقع النكرة موقع كلمة أخرى بمعناها يُمكن أن تقبل دخول ٥ أل » ، نيحو كلمة «ذو» التي معنا .

فهذه الكلمة لا تقبل دخول « أل » ، ولكنها بمعنى كلمة «صاحب » ، وكلمة «صاحب » تقبل =

فصارت الأسماءُ تنقَسِمُ إلى قسمَيْن : معرفةِ ونكرةٍ ، فما دلَّ على معينٌ فهو معرفةٌ ، وما دلَّ على معينٌ فهو معرفةٌ ، وما دلَّ على غيرِ مُعَينٌ فهو نكرةٌ . والنعثُ يَجِبُ أن يَتْبَعَ المنعوتَ في التعريفِ والتنكيرِ ، فإذا كان المنعوثُ مُنكَّرًا يَجِبُ أن يكونَ النعثُ منكَّرًا ، وإذا كان مُعَرَّفًا وجَب أن يكونَ النعثُ منكَّرًا ، وإذا كان مُعَرَّفًا وجَب أن يكونَ النعثُ مُعَرَّفًا .

وبهذا انتهى بابُ النعتِ(١).

= دخول ه أل » وتؤثر فيها التعريف ، فيقال فيها : الصاحب .

فلما كانت واقعة موقع ما يقبل « أل » المؤثرة فيها التعريف صارت لها حكمها ، وصارت نكرة . وهناك علامة أخرى من علامات النكرة ، وهي : أن تقبل دخول « رب » التي لا تدخل إلا على النكرات ، نحو : رجل - غلام - معلم .

فهذه الكلمات نكرات ؛ لأنه يمكن أن يقال فيها : رب رجل - رب غلام - رب معلم .

(١) ومُلَخَص ذاكم الباب أن تقول :

١ -- النعت لغة هو الوصف ، وفي الاصطلاح هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق ، لاسم يتبعه في الإعراب
 والتعريف والتنكير ، وهو موضّح لمتبوعه في المعارف ، مُخَصّص له في النكرات .

٣-- لا يتقدم النعت على المنعوت ، وقد يوصف بقدح ، وقد يوصف بمدح .

النعت يتبع المنعوت في رفعه ، ونصبه ، وجزمه ، فإذا كان المنعوت مرفوعًا صار النعت مرفوعًا ، وإذا
 كان المنعوت منصوبًا صار النعت منصوبًا ، وإذا كان المنعوت مجرورًا صار النعت مجرورًا .

٤- لا يمكن أن يكون النعت تابعًا لمنعوت في جزمه ؛ لأن الجزم من خصائص الأفعال ، والأفعال لا
 تنعت .

هـ يتبع النعت المنعوت في تعريفه وتنكيره ، فإذا كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة ، وإذا كان المنعوت نكرة .
 المنعوت نكرة كان النعت نكرة .

٣- النعت قسمان : نعت حقيقي ، ونعت سببي .

أما النعت الحقيقي فهو الامم التابع للمنعوت الرافع لضمير مستتر يعود إلى المنعوت ، أو الموصوف . وأما النعت السببي فهو الاسم التابع لموصوفه ، الرافع لاسم ظاهر ، اتصل به - أي : الاسم الظاهر - ضمير يعود إلى المنعوت .

٧- يشترك كل من النعت الحقيقي والنعت السببي في أن كلاً منهما يتبع منعوته في الإعراب ؛ في رفعه ونصبه وخفضه .

وفي أنَّ كلاًّ منهما يتبع منعوته في التعريف والتنكير .

٨- يختلف كل من النعث الحقيقي والنعت السببي في شيئين :

٩ – النعت الحقيقي يتبع منعوته في التذكير والتأنيث ، فإن كان المنعوت مذكرًا كان النعت مذكرًا ، =

وإن كان المنعوت مؤنثًا كان النعت مؤنثًا ؛ خلاقًا للنعت السببي فإنه يتبع ما بعده تذكيرًا وتأنيثًا .
 ١ النعت الحقيقي يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع ؛ خلافًا للنعت السببي فإنه يكون مفردًا دائمًا ،
 ولو كان منعوته مثني أو مجموعًا .

المعرفة هي كل اسم دل على شيء معين ، بواسطة قرينة من القرائن ، وهي خمسة أشياء : الاسم
 المضمر ، والاسم العَلَم ، والاسم المبهم ، والاسم الذي فيه الألف واللام ، وما أُضِيف إلى واحد من هذه
 الأربعة .

١ -- ١ القرينة التي تعين المعرفة قد تكون لفظية ، وقد تكون معنوية .

تكون لفظية في الأقسام الآتية من المعارف:

١- في الأسماء الموصولة ، والقرينة اللفظية هي الصلة .

٣ – في المُعَرُّف بـ ﴿ أَلَ ﴾ ، والقرينة اللفظية هي ﴿ أَلَ ﴾ .

٣– في المضاف إلى معرفة ، والقرينة اللفظية هي ما أضيف إليه .

وتكون القرينة معنوية ، وذلك في الضمائر بواسطة التكلم والخطاب والغيبة ، وفي أسماء الإشارة ؛ إذ إنها تدل على معين بواسطة الإشارة ، والإشارة شيء معنوي .

أما العَلَم كـ ﴿ محمد ﴾ فلا يحتاج إلى قرائن لتعيينه ، فهو مُعَرَّف بالوضع .

١١ - أعرف المعارف على الإطلاق هي الأسماء المختصة بالله عز وجل ، التي لا يُستمنى بها غيره ، مثل :
 الله ، والرحمن ؛ وذلك لأنها لا تحتمل غير الله عز وجل .

١ الأسماء المختصة بالله عز وجل في قوة التعريف الضمير ، وهو ما كُنِّي به عن الظاهر اختصارًا ،
 أو هو ما دل على حاضر أو غائب بألفاظ معلومة .

١٣ - الضمير ثلاثة أنواع: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير غائب، وترتيبها من حيث قوة
 التعريف هكذا: المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب.

﴾ ٦ – يَلِي المُضْمَر في قوة التعريف العَلَم، والعلم قد يكون عَلَمًا على عاقل، وقد يكون على غير عاقل، وقد يكون عَلَمًا على مذكرٍ ، وقد يكون عَلَمًا على مؤنث .

١٥٠ – ينقسم العَلَم باعتبار معناه إلى ثلاثة أقسام : اسم وكُنْية ولَقَب.

٣ ١ – وينقسم العَلَم بحسَب وضعه وأصله إلى قسمين : علم منقول ، وعلم مُرْتَجَل .

۱۷ – وینقسم العلم بحسَب لفظه إلی مفرد ومرکب ، والمرکب ثلاثة أنواع : مرکب إسنادی ، ومرکب مَرْجِيٌّ ، ومرکب إضافی .

١٨ -- يتقسم العَلَم باعتبار مُسَمَّاه إلى عُلَم شخص ، وعلم جنس .

١٩ - يَلَى الْعَلَمَ في قوة التعريف الاسم المبهم ، وهو يشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ، وأسماء الإشارة أقوى في التعريف من الأسماء الموصولة . =

- • ٣ - اسم الإشارة هو ما وُضِع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية ، وله ألفاظ معينة ، وهى : ذا ، وهذا للمفرد المذكر ، وذِى ، وذِه ، وذِه ، وذِه ، وذِه ، وتِه ، وتِه ، وتِه ، وتِه ، وتِه ، وتا ، وذات ، عشَرَتُها للمفردة المؤنثة ، وهذانِ ، وذانِ للمثنى المذكر ، بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا وجرًّا ، وهاتانِ ، وتان للمثنى المؤنث ، بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا وجرًّا ، وهؤلاء - بالمد على الأفصح - للجمع مطلقًا ، مذكرًا كان أو مؤنثًا ، عاقلًا أو غير عاقل .

١ \* - الاسم الموصول هو ما يدل على مُعَينٌ بواسطة جملة أو شبهها ، تُذْكَر بعده البتة ، وتُستمّى صلة ، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ، ويُسمّى عائدًا ، وله ألفاظ معينة أيضًا ، وهى : الذى للمفرد المذكر ، واللذان بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا ، للمثنى المذكر ، والذين لجمع المذكر ، والتى للمفردة المؤنثة ، واللتان بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا ، للمثنى المؤنث ، واللاتى لجمع المؤنث .

فهذه الألفاظ كلها معارف ، وهي تلي اسم الإشارة في قوة التعريف .

٣ ١- الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة مبنيان ، ما لم يكونا مُثَنَيْنِ ، فإن كان مُثَنَيْنِ فهما مُغرَبان .
 ٣ ٣ - الاسم الموصول و الذين و فيه لغتان عن العرب ؛ لغة بالباء مطلقًا ، وهذا هو الوجه المشهور في لغة عامة العرب ، ولغة أخرى أنها تتغير ، فتكون بالواو في حالة الرفع ، وبالياء في حالتي النصب والجر .
 ٣ ٢ - الاسم المُغرَّف بـ ٥ أل ٥ هو الرابع من أقسام المعارف ، وهو يلي الاسم المبهم في قوة التعريف .
 ٣ ٣ - تنقسم ٥ أل ٥ إلى قسمين :

أل زائدة .

٣ – أل معرّفة .

« أل » المعرفة هي التي تفيد تعريف ما دخلت عليه من النكرات ، وهي تنقسم إلى قسمين :

**ا – جنسية** .

\* - عهدية .

أولًا: « أل » الجنسية: ويقصد بها:

٩ – تعريف حقيقة الجنس.

٣- استغراق جميع أفراد الجنس.

٣- استغراق خصائص الجنس مبالغة .

تَانِيًا : « أَلَ » الْعَهِدية : والعَهِد ثَلَاثُة أَنُواعٍ :

١ -- عهد ذكري .

۲- عهد ذهني .

۴۰ عهد حضوری .

وأما ﴿ أَلِّ ﴾ الْزَائدة فيهي ثَلاثَة أَنُواع : ==

\$6 \$6 \$5

◄ ٩ - «أل » زائدة لازمة .

٣ -- « أل » زائدة عارضة .

٣- وأل ؛ زائدة للَمْح الأصل .

٣ ٣ - الخامس والأخير من أنواع المعارف هو المضاف إلى واحد من الأقسام الأربعة السابقة من المعارف ، وهو على القول الراجح يكون في رتبة أدني من المضاف إليه من حيث قوة التعريف .

٧ ٣ - هذه المعارف الخمسة المذكورة أنفًا ، هي بالنسبة لباب النعت على ثلاثة أقسام :

القسم الأول: ما لا يُنْعَت ، ولا يُنْعَت به ، وهو الضمير لوضوحه وجموده .

القسم النَّاني : ما يُنعَّت ، ولا يُنعَّت به ، وهو العَلَم .

القسم الثالث : ما يُنْعَت ويُنْعَت به ، وهو اسم الإشارة ، والموصول ، والمعرَّف بـ « أل » ، والمضاف إلى واحد من الجميع .

٣٨ النكرة هي كل اسم شائع في جنسه ، لا يختص به واحد من دون آخر ، وكون الاسم يختص
 بشيء معين ؛ نظرًا لعدم وجود غيره لا يُخْرِجه عن كونه نكرة .

٣ ٣ - علامة النكرة أن تصلح أن يدخل عليها « أل » ، وتؤثر فيها التعريف ، أو تقع موقع ما يقبل « أل »
 التي تفيد التعريف ، أو تقبل دخول « رُبُ » ، التي لا تدخل إلا على النكرات . والله أعلم .
 وبهذا انتهى باب النعت ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

# 

## Lian Lagran

قال المؤلفُ رجمه اللَّهُ تعالى : وحروفُ العطفِ عشرةً ، وهي : الواؤ ، والفاءُ ، وثُنَّمَ ، وأو ، وأَمْ ، وإِمَّا ، وبَلْ ، ولا ، ولَكِن ، وختَّى في بعضِ المواضع .

العطفُ هو القسمُ الثاني من التوابع .

وَالْعَطْفُ فَى الْلَغَةِ: ردُّ الشيءِ على الشيءِ . تقولُ : عطَفْتُ هذا على هذا ، وتقولُ : انْعَطَف الطريقُ ؛ يعنى : استدار (١) .

وَ اللَّهِ الَّذِيهِ هَمَا : التَّابِعُ لغيرِه بواسطةِ أحدِ حروفِ العطفِ(٢).

(١) ويطلق أيضًا العطف في اللغة على هذين المعنيين:

١ -- السَمَيْلُ: تقول: عَطَف فلان على فلان يَعْطِفُ عَطَّفًا، تريد أنه مال إليه، وأَشْفَقَ عليه.

٣- الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ، تقول : مرَرْثُ بالسوقِ ، ثم عَطَفْتُ عليه . إذا رجمعت إليه بعد انصرافك عنه .

(٢) هذا هو تعريف عطف النَّسَق<sup>(٣)</sup> في الاصطلاح ، وهو الذي ذكره المصنف هنا ، وهو القسم الأول من قِشمَى العطف .

وكلمة « النَّسق » معناها في اللغة : عطف شيء على شيء ، أو كون شيئين فأكثر في نظام واحد ، وهذان المعنيان اللغويان مقصودان هنا .

مثاله: جاء محمد وزيد. حيث إن كلمة «زيد» تابعة لكلمة «محمد» في حكم المجيء، وفي الإعراب، توسّط بينها وبين متبوعها - وهو كلمة «محمد» - حرف الواو، وهو حرف العطف. وأما القسم الثاني فهو عطف البيان، وعرّفه النحاة بأنه التابع الجامد، الموضّح لمتبوعه في المعارف، الشخصّص له في النّكِرات.

فكلمة « التابع » تعنى : أنه من التوابع الخمسة التي تتبع متبوعها في الإعراب ، وكلمة الجامد ضد المُشتَق، وتشمل معنيين : ==

<sup>(\*)</sup> كذا بالتحريك ، قال الشيخ محمد محيى الدين في حاشيته على أوضح المسالك ٣١٤/٣: ولم يقل النحاة في تسمية هذا النوع من التوابع إلا بفتح النون والسين جميعًا . اهـ

إِذْنَ : لابدُّ من واسطةٍ ، وهي أحدُ حروفِ العطفِ التي ذَكَرها المؤلفُ ، وهي : قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ : حروفُ العطفِ عشَرَةٌ ، وهي : الواؤ ، والفاءُ ، وثُمَّ ، وأو ، وأمْ ، وإمًّا، وبَلْ، ولا، ولكن، وحَتَّى في بعضِ المواضع'' .

الأول: كل اسم دل على ذات معينة ، ك (إبراهيم ، ومحمد » ، ونحوهما .

رَ النَّانِي : كُلُّ مَعْنَى لَمْ يَنْظُرُ فَيْهُ إِلَى صَفْتُهُ ، التِّي اشْتُقُّ مَنْهَا .

مَثَالَهُ : أسماء الأجناس المحسوسة ، ككلمة ؛ الإنسان ؛ ؛ فإن إطلاقها في الاستعمال العربي جَرَى لمعني ، يقال: هو النَّوْس - والنُّوْس: الحركة - لكن لا يلتفت إلى اشتقاقه من ١ النُّوْس ١ .

وكلمة : ٥ الموضِّح لمتبوعه في المعارف ، والمخصِّص لمتبوعه في النكرات » . يؤخذ منها أن المعطوف يأتي لإحدى فائدتين:

الأولى: توضيحه لمعرفة تُحطِف عليها.

مثاله : جاء محمد أبوك . فكلمة « أبو » عطف بيان على « محمد » ، وكلاهما معرفة ، وهي قد أفادت توضيحًا للمعطوف عليه، وهو كلمة ٩ محمد ٩ .

رإعرابها بأن يقال:

محمدٌ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

أبوك: أبو: عطف بيان على « محمد » يأخذ حكمه ، وهو مرفوع ، وهو مضاف ، والكاف مضاف إليه، مبنى على الفتح .

والثانية: تخصيص المعطوف عليه إن كان نكرة.

مثاله : قوله تعالى : ﴿ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ حيث إن كلمة « صديد » عطف بيان على كلمة « ماء » خصَّصَه من أجناس المياه ، وكلاهما نكرة ، وإعرابه أن يقال :

من ماء: جار ومجرور.

صديد : عطف بيان على كلمة «ماء»، ويأخذ حكمها، وهو الخفض.

(١) قول المؤلف رحمه الله: وحروف العطف عشرة. يتعلق به ثلاثة أشياء:

أولها : جعله أحرف العطف عشرة ، له دليلان :

أما الأول: فالاستقراء التام.

وأما الثاني: فالاتفاق ، إلا في حرف «وإمَّا »؛ فإن أبا على الفارسي وغيره على أن العاطف فيه الواو الملازمة له ، لا ﴿ إِمَّا ﴾ .

تَانِيهِا : كلمة «عشرة» فيها ضَبْطان.

اَلاَول: بالتحريك ٥ غَشَرَة ٥ .

والثاني: بالتسكين لاعشرة ٥. وكلاهما صحيح مستعمل. =

الحرفُ الأولُ من حروفِ العطفِ: الواؤ. تقولُ: قام زيدٌ وعمرُو.

فالواؤ هنا حرف عطف، و «عمرٌو» معطوفٌ على «زيد»، والمعطوفُ على المرفوع مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه.

ولا يَصِحُ أَنْ تَقُولَ : قام زيدٌ وعمرِو(١) . لأنَّ المعطوفَ عليه « زيد » مرفوعٌ ، فلابدَّ أن يكونَ المعطوفُ « عمرو » كذلك .

= ثالثها : لِيُعْلَم أَنُّ هذه الأحرف نوعان :

أولهما : ما اشترك في اللغة - أي : الإعراب ~ والحكم ~ أي : المعنى - وهي جميع الأحرف العشرة سوى ثلاثة أحرف ، وهي ~ أعنى : الحروف المنطبق عليها الوصف السابق ~ : الواو ، والفاء ، وثُمَّة ، وأو ، وأمَّ ، وإمَّا ، وحتى في بعض أوجهها .

#### مثال ذلك:

قولك : جاء محمد وعمرو . فالمعطوف هو كلمة «عمرو»، شارك كلمة «محمد» في شيئين : الأول : اللغة - أي : الإعراب - فأُغرِب إعراب «محمد»، وهو الرفع؛ لأنه معطوف على «محمد» بحرف الواو .

والثّاني: شاركه في المعنى المُقْتَرِن بالمعطوف عليه، وهو معنى الجيء الداخل على كلمة « محمد » ؛ أي : جاء محمد وجاء عمرو .

مثال ثان : جاء زيد ثم عمرٌو . فإن كلمة «عمرو » تشارك زيدًا في شيئين :

الأول: اللغة – أى: الإعراب – فتأخذ إعراب « زيد » ، وهو الرفع لعطفها عليها بحرف « ثُمَّ » .
رالثاني : تشاركها في هذا الداخل على المعطوف عليه ، وهو معنى المجئ ، فالتقدير : جاء زيدٌ ، ثم جاء عمرٌو .

والثاني : ما شارك المعطوف عليه في اللغة ، والإعراب فقط ، دون الحكم والمعنى ، وهو ثلاثة أحرف ، هي : « بل ، ولا ، ولكن » ؛ وذلك لأنها تفيد معنى يقتضى المغايرة بين ما بعدها ، وما قبلها ، فلم تكن الشُّرِكة بين ما قبلها وما بعدها إلا في الإعراب .

مثاله : جاء محمدٌ بل زيدٌ .

فكلمة «زيد» معطوفة على كلمة «محمد»، فتأخذ إعرابها، وهو الرفع للفاعلية، بسبب حرف « بل » العاطف، لكن لا تشاركها كلمة «زيد» في الحكم والمعنى، لأن « بل » إضراب عن « محمد » أنه لم يجئ، وإثبات للمجيء لـ «زيد»، وهذا من باب النسيان، أو الذهول، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) بجر «عمرو».

ولا يَصِحُ أيضًا أن تقولَ : قام زيدٌ وعمرًا<sup>(١)</sup>. لأنه واجبٌ أن تقولَ : « وعمرٌو » ؛ لأنَّ المعطوفَ عليه مرفوعٌ .

وهذا المثالُ الأخيرُ سيأتينا – إن شاء اللَّهُ – لأنَّ فيه تفصيلًا (٢) .

وأما المعنى الذى تدلُّ عليه الواؤ؟ هل تدلُّ على أنَّ الثانيَ قبلَ الأولِ؟ أو تَدُلُّ على أنَّ الأولَ قبلَ الثاني؟

الجوابُ : إذا قلتَ : قام زيدٌ وعمرٌو . فالواؤ لا تَقْتَضِى شيئًا(")، فقط تَقْتَضِى اشتراكهما في العملِ، أمَّا أن يكونَ واحدٌ قبلَ الثاني فإنها لا تَقْتَضِي ذلك(").

فَإِنْ قَلْتَ : قَامَ زَيْدٌ وعَمَرُو . فإنه يمكنُ أن يكونا قاما جميعًا ، ويمكنُ أن يكونَ قيامُ زيدٍ قبلُ ، ويمكنُ أن يكونَ قيامُ عمرِو قبلُ .

وْتَشُولُ : قَدِم زيدٌ وعمرُو . أنت الآنَ لا تَعْرِفُ أَيُّهُمَا الأُولُ ؟ لِنُمَّا اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لأنَّ الواوَ ليس فيها دليلٌ على ذلك .

فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ وَاحَدٌ قَدِم يُومَ الجمعةِ ، وَالثَّانِي قَدِم يُومَ السبتِ ، فقلتَ أنت يُومَ الأحدِ : قَدِم زيدٌ وعمرُو .

إِذْنِ : الواؤ لا تَسْتَلْزِمُ الترتيبَ (°) .

<sup>(</sup>١) بنصب «عمرو».

<sup>(</sup>٢) سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في باب المفعول معه .

<sup>(</sup>٣) يعني: من ناحية الترتيب.

 <sup>(</sup>٤) حرف الواو ذكر النحاة أنه يدل على ثلاثة معان :

أولها: التشريك - أي: في الحكم - بين المعطوف والمعطوف عليه.

وثانيها : التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه .

وثالثها : العطف ، إلا أن معنى العطف معلوم بوروده في باب العطف ، ولذا لا يذكره جمهور النحاة ، وهم يقصدون بالعطف هنا التشريك في الإعراب .

 <sup>(</sup>٥) فهي لمطلق الجمع، فلا تدل على معية، ولا ترتيب، نحو: جاء زيدٌ وعمرو. سواءٌ كان مَجِيءُ زيدٍ قبل
 مجيء عمرو، أو بعده، أو معه. =

ولكنَّ ظاهرَ قولِ النبيِّ عَيِّظِيِّةً حينَ أَقْبَلَ على الصَّفَا، وقرَأ: «﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ أَبْدَأَ بِما بَدْأَ اللَّهُ بِه »(١). أن المُقَدَّمَ في العطفِ بالواوِ سابقٌ على ما بعدَه، قد يقولُ قائلٌ هكذا.

ولكن نقولُ: لا، هو سابقٌ باعتبارِ الاعتناءِ به، أمَّا باعتبارِ العملِ الواقعِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه فلا ؛ لأنَّ تقديمَ الشيءِ يَدُلُ على الاعتناءِ به، وأنه أهمُّ من الثاني .

فَمِثَلًا : إذا قلت : جاء السيدُ وعبدُه . فإنَّ هذا هو الترتيبُ الطبيعيُّ ، فهو أحسنُ من أن أقولَ : جاء العبدُ وسيدُه ، فيكونُ التقديمُ - تقديمُ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ هنا -لا من أجلِ أن الواوَ تَسْتَلْزِمُ الترتيبَ ، ولكن من أجْلِ أنَّ الأصلَ أن تبدأَ بالمُعتَنَى به ، وبما هو أهَمُّ (١) .

وإعراب هذا المثال هكذا:

جاء: فعل ماضي.

زيدٌ: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

وعمرُّو: الواو حرف عطف، عمرُّو: معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع.

(۱) رواه مسلم ۲/۸۸۸ ( ۱۲۱۸ )، وأبو داود ( ۱۹۰۵ )، والترمذی ( ۸٦۲ )، والنسائی ( ۲۹۷۰ )، وابن ماجه ( ۳۰۷۶ ).

(٢) ومما يدل من سنة النبى ﷺ أن الواو لا تستلزم الترتيب ما رواه أبو داود ( ٤٩٥٥ ) ، والنسائى (٢٠٥٥) ، عن هانئ ، أنه لَمَّا وَفَدَ إلى رسول اللَّه ﷺ مع قومه ، سمعهم يَكْنُونَه بأبى الحَكَم ، فدعاه رسول اللَّه ﷺ ، فقال : وإن اللَّه هو الحَكَم ، وإليه الحكم ، فلمَ تُكْنَى أبا الحَكَم ؟ » .

فْقَالَ : إنْ قومي إذا اختلفوا في شيء أتَوْنَى، فحكَمْتُ بينهم، فرضِي كلا الفريقين.

فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ سَرِّئِكُمْ : ﴿ مَا أَحْسَنَ هَذَا ، فَمَا لَكُ مِنَ الولد؟ ﴿ .

قال : لى شَرَيْحٌ ، ومسلمٌ ، وعبد الله .

قال: ﴿ فَمِنَ أَكْبِرِهُم ؟ ﴿ .

قلت : شريح .

قَالَ : فأنت أبو شُرَيْح .

قال صاحب تبسير العزيز الحميد ص ٣٥٦: قوله: قال: شريح، ومسلم، وعبد الله مريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق الجمع، فلذا سأل رسول الله على الأكبر؛ إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم. اه

الحرفُ الثاني من حروفِ العطفِ : الفاءُ . تقولُ : قدِمَ زيدٌ فعمرُو .

فالفاءُ هنا عاطفةٌ ، لكنها تُفِيدُ الترتيبَ ؛ إذ إنَّ السامعَ إذا سَمِع : قَدِم زيدٌ فعمرٌو . عرَفَ أنَّ عمرًا بعدَ زيدِ<sup>(١)</sup> .

الحوفُ الثّالثُ من حروفِ العطفِ : ثُمَّ . تقولُ : قَدِم زيدٌ ثُمَّ عمرُو . ف « ثُمَّ » هنا أفادَتِ العطفَ (٢) والترتيبَ ، لكنَّ الترتيبَ في « ثُمَّ » ليس كالترتيبِ في الفاءِ ، الترتيبُ في الفاءِ سبَقَ أنه يَذُلُ على التعقيبِ ، ولكنَّ في « ثُمَّ » يدلُّ على التراخي (٣) .

(١) اعلم - رحمك الله - أن حرف الفاء يدل على ثلاثة معان :

أَوْلَهُا : التشريلُثُ ، وسبق معناه .

وْ تَأْنَسِهِما : الترتيب ، ومعناه : أن الثاني بعد الأول .

وَثَالَتُهَا : التعقيب ، ومعناه : أنه عَقِيبه بلا مُهْلة ، وكونه بلا مهلة بحسب الشيء المعطوف .

مثال ڈلك : جاء زيدٌ فعمرُو .

فكلمة «فعمرّو» فيها معنى التشريك في حكم الإعراب لكلمة «زيد»، وفيها معنى الترتيب؛ لأن مجيء «عمرو» بعد «زيد»، وفيها معنى التعقيب؛ لأن مجيء «عمرو» كان عَقِبَ مجيء «زيد»؛ أي: بلا مُهْلة.

وإعراب هذا المثال هكذا:

سِماء : فعل ماض .

زيد : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة .

فعمرو: الفاء حرف عطف، عمرو: معطوف على «زيد»، والمعطوف على المرفوع مرفوع.

(٢) أي : التشريك في الحكم الإعرابي بين المعطوف والمعطوف عليه .

(٣) معنى التراخي : أن بين الأول والثاني مُهلة ، نحو : أرسل الله موسى ، ثم عيسى ، ثم محمدًا ، عليهم
 الصلاة والسلام .

وننحو : جاء زيدٌ ثُمَّ عمرُو . إذا كان مجيء عمرو بعد مجيء زيد بمهلة .

وإعراب هذا المثال هكذا:

جاء : فعل ماض .

زيدٌ : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة .

تُم عَمَرٌ ۚ: ثُمٌّ : حرفٌ عطف ، عمرٌو : معطوف على زيد ، والمعطوف على المرفوع مرفوع .

ويهذا يجتمع لدينا أن حرف العطف «ثُمَّ» يشمل ثلاثة معان:

أُولَها: معنى التشريك . =

ولهذا إذا قلتَ : قَدِم زيدٌ فعمرُو . فمعناها أن قدومَ عمرِو فَوْرُ قدوم زيدٍ ، لكن إذا قلتَ : ثم عمرُو . فإنه يَدُلُّ على أنُّ قدومَ عمرِو كان متأخِّرًا عن قدوم زيدٍ .

والترتيبُ في الفاءِ والتعقيبُ يكونُ بحسَبِ ما تَقْتَضِيه الحالُ ؛ يعني : أنه قد لا يكونُ فَوْرِيًّا، ففي قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ . هنا صباحُ الأرضِ مُخْضَرَّةً ليس فورَ نزولِ المطرِ ، لكنَّ المعنى أنه لم يَتَأخَّرْ عن الوقتِ المُعْتادِ .

وْتَقُولُ : تَزُوَّج زِيدٌ فَوُلِدَ له . هل وُلِد له في تلك الليلةِ التي تزَوَّج فيها ؟ الجَوَابُ : لا ، ولكن بعدَ تسعةِ أشهرٍ ، لكنَّ المعنى أنه لم تَتَأُخُّرِ الولادةُ عن الوقتِ المُعْتَادِ، فالتعقيبُ في كلِّ شيءٍ بحَسَبِه.

الحرفُ الرابعُ من حروفِ العطفِ: أو . تقولُ : أكْرِمْ زيدًا أو عَمْرًا .

وأمثلتُه في القرآنِ كثيرةٌ ، ومنها قولُه تعالى : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ .

فـ « أو » إذن من حروفِ العطفِ ، لكن ما معناها ؟

الجوابُ : لها عِدَّةُ معانِ ، منها الشكُّ ، والتخييرُ ، والإباحةُ .

الشلُّ من المتكلِّم، والتخييرُ باعتبارِ المخاطَبِ، والإباحةُ باعتبارِ المخاطَبِ أيضًا . فإذا كنت لا تدرى فقلتَ : قدِم زيدٌ أو عمرٌو . فهذا شكُّ ، وكثيرًا ما يَرِدُ في

الحديثِ «أو »، فيقالُ : شكُّ من الراوى ، مثلَ قولِه في الحديثِ حينَ نزَل قولُه تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحُتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِسَكُمْ شِيَعًا ﴾ . قال النبيُّ عَلَيْكُم في الثالثةِ : « هذه أَيْسَرُ أُو أَهْوَنُ »(١) .

وثانيها: معنى الترتيب.

وثالثها : معنى التراخي .

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲۲۸، ۲۳۱۳) ، والترمذی (۳۰۲۵) .

فـ « أو » هنا شكُّ من الراوى ؛ لأنَّ الرسولَ عَيَالِتُهُ لا يمكنُ أن يقولَ : « أيسرُ أو أهونُ » . لكنَّ الراوىَ شكَّ هل قال : أَيْسَرُ ، أو أهونُ . وهذا هو الشكُّ .

رِ الثَّانِي : التَّخييرُ . ومثالُه قولُه تعالى : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾. فـ « أو » هذه للتخييرِ ؛ يعني : لا تَجْمَعْ بينَهما ، ولكن نُحَذُّ هذا، أو هذا.

ومثالُه أيضًا أن تقولَ : تَزَوَّجُ هندًا أو أختَها . فـ « أو » هنا للتخييرِ ، يعني : تَخَيَّرٌ مَن شئت ، أمَّا أن تَجُمْعَ بينَهما فلا يمكن .

والثالثُ : الإباحةُ . ومثالُ ذلك أن تقولَ : كُلْ فُولًا أو عَسَلًا . فـ « أو » هنا

يقولُ العلماءُ: والفرقُ بينَ التخييرِ والإباحةِ : أنه إن جاز الجمعُ بينَهما فهو للإباحةِ، وإن لم يَجُزِ الجمعُ فهو للتخييرِ، فالتخييرُ معناه: مالك إلا هذا أو هذا، والإباحةُ معناها : لك الأمرانِ .

إِذْنِ : هذا الذي قُلْناه : كُلُّ عسلًا أو فولًا . « أو » فيه للإباحةِ ؛ لأنه يجوزُ الجمعُ بينَهما ، فيجوزُ لك أن تأكُلَ الفولَ ، وأن تأكُلَ العسَلَ ، وأن تَجَمّعَ بينَهما في لَقْمةٍ

لكن لو قال قائلٌ: قولُه تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ﴾ . ماذا تقولون في « أو » ؟ هل هي للإباحةِ ، أو للتخييرِ ؟ الجوابُ : هي للتخييرِ ؛ لأنك إذا فعَلْتَ واحدًا لم تَفْعَلِ الثانيَ على وجهِ الكفارةِ . نحن ما تَمُنْعُك أن تَكْشُوهم ، لكن إذا كسَوْتَهم بعدَ أن أَطْعَمْتَهم ، فالكسوةُ هذه لا تُعْتَبَرُ كَفَارَةً ، ولكن تُعْتَبَرُ صدقةً ، فالتخييرُ على أنها كفارةٌ (١) .

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام رحمه اللَّه في مغني اللَّبيبِ ١/ ٤٧: فإن قلت : فقد مثَّل العلماء بآيتي الكفارة والفِذية للتخيير مع إمكان الجمع ؟ ==

وتأتي « أو » أيضًا للإبهام ، والإبهامُ يُسَمَّى تَحَيْيرًا ، ومثالُها أن يقولَ لك إنسانٌ : مّن الذي قدِمَ؟ قلتَ : زيدٌ أو عمرٌو . وأنت تدرى مَن هو ، لكن أرَدْتَ أن تُحَيِّرُه . وأيُّهما أشدُّ في التحييرِ : أن تقولَ : «زيدٌ أو عمرٌو»، أو أن تقولَ : «زيدٌ أو

الْحِوابُ : أن تقولَ : أو غيرُه . لأنَّ قولَك : « زيدٌ أو عمرٌو » محصورٌ ، يُمْكِنُ بالبحثِ أن يُعْرَفُ ، لكنَّ قولَك : « أو غيرُه » ، ما شاء اللَّهُ « مَن غيرُه » ؟ كلَّ بني آدمَ غيرُ

إِذْنِ: تَأْتِيَ « أَو » لأربعةِ معانٍ : التخييرُ ، والتَّحْيِيرُ ، والشُّكُ ، والإباحةُ <sup>(١)</sup> . الحرفُ الحامش من حروفي العطف : أُمْ . فـ « أم » تأتى أيضًا حرفَ عطفٍ (٢)، وهي أيضًا كثيرةٌ ، ومن ذلك قولُه تعالى : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثُنذِرَهُمْ ﴾ . ف «أم» هنا حرفُ عطفِ جملةِ على جملةٍ .

ومثالُ ذلك أيضًا: أن تقولَ: سواءٌ جاء زيدٌ أمْ عمرٌو. فـ «أم » حرفُ عطفٍ ، وعمرٌو معطوفٌ على «زيد»، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ، ظاهرةٌ على آخِرِه .

والمرادُ بـ « أم » العاطفة : « أم » المتصلةُ ، بخلافِ « أم » المُنْقَطِعةِ ، وتكونُ « أم » مُتَّصِلةً إذا كان ما بعدَها مُعادِلًا لِمَا قبلَها ، وتكونُ بمعنى « أو » ، ومثالُ ذلك : قولُه تعالى : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ ﴾ ؛ يعنى : أو لم تُنْذِرْهم .

قلت: لا يجوز الجمع بين الإطعام والكسوة ، والتحريز على أن الجميع الكفارة ، ولا بين الصيام والصدقة والنُّسُك على أنهن الفِدْية ، بل تقع واحدة منهن كفارة ، أو فدية ، والباقي قُرْبةٌ مُشتَقِلَّة خارجة

<sup>(</sup>١) وليست هذه المعاني الأربعة هي كل معانيها ، ولكن لها معانٍ أخرى ، فقد ذكر ابن هشام لها في مغني اللبيب ٧٤/١ - ٨٠ اثْنَيْ عَشَرٌ معنى . واللَّه أعلم ـ

<sup>(</sup>٢) فتفيد التشريك في الحكم الإعرابي بين الاسم الذي قبلها، والاسم الذي بعدها.

وقولُه تعالى : ﴿ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴾ ؛ يعنى : أو بعيدٌ .
وتكونُ «أم» مُنْقَطِعةً إذا كان ما بعدَها غيرَ مُعادِلٍ لِمَا قبلَها ، وتكونُ بمعنى « بَلْ »
فهى للإضرابِ .

ومثالُ ذلك : قولُه تعالى : ﴿ فَلَا كُرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبُّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ \* أُمُّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾ . فـ «أم » هنا مُنْقَطِعةٌ ؛ لأنَّ ما بعدَها غيرُ مُعادِلٍ لما قبلَها .

ومثالُ ذلك أيضًا: قولُه تعالى: ﴿ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ \* أَمْ تَأْمُوهُمْ أَحُلَامُهُمْ بِهَذَا﴾. فـ «أم» هنا أيضًا مُنْقَطِعةٌ؛ لأنَّ أمْرَ أحلامِهم غيرُ مُعادِلِ لقولِهم: شاعرٌ.

ومثالُه أيضًا: قولُه تعالى: ﴿ أَمْ تَأْمُوهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ .

« أم » هنا يَحْتَمِلُ أن تكونَ مُثْقَطِعةً ، ويَحْتَمِلُ أن تكونَ مُتَّصِلةً ، ولكنَّ الظاهرَ أنها مُثْقَطِعةً ؛ يعنى : أَضْرَبَ اللَّهُ عن الأولِ ؛ لأنَّ أحلامَهم لم تَأْمُوْهم ، ثم أثبتَ أنهم قومً طاغونَ (۱) .

<sup>(</sup>١) والحلاصة الآن: أن ٥ أم » إما أن تكون متصلة ، وإما أن تكون مُنقطعة ، والمُتَّصِلةُ مُنْحَصِرة في نوعين ؟ وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية ، نحو : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم ﴾ ، ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُم ﴾ ، ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ . أو تتقدم عليها همزة يطلب بها ، وبه الله » ، التعيين ؟ نحو : أزيدٌ في الدار ، أم ٥ عَمْرٌو » ؟

وإنما سميت في النوعين متصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يُشتَغْنَى بأحدهما عن الآخر ، وتسمى أيضًا مُعَادِلة ، لمعادَلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول ، والاستفهام في النوع الثاني . ويفترق النوعان من أربعة أوجه :

أولها وثانيها : أنَّ الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحقُّ جوابًا ؛ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام ، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر ، وليست تلك كذلك ؛ لأن الاستفهام معها على حقيقته .

والثَّالَتْ وَالْرَابِعِ : أنَّ الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين ، وتكونان فعليتين كما تقدم ، واسميتين كقوله :

ولَسْتُ أَبَالِي بعدَ فَقْدِيَ مَالِكًا أَمَوْتِيَ نَاءِ أَم هُوَ الآنَ واقِعُ =

= ومختلفتين نحو : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أُمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴾ .

وه أم » الأخرى تقع بين المفردين، وذلك هو الغالب فيها، نحو ﴿ ٱَأَنْتُمْ أَشَدٌ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ﴾ وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين، وتكونان أيضًا فعلتين كقوله:

فَقُمْتُ لَلطَّيْفِ مُرْتَاعًا فَأَرَّقَنِي فَقُلْت: أَهْنَ سَرَتْ أَم عَادَني خُلُمُ وَذَلك على الأرجع في « هي » من أنها فاعل بمحذوف يفسره سرت.

واسميتين كقوله:

لَعَمْرُكُ مَا أَدْرِى، وإن كُنْتُ دَارِيًا شُعَيْثُ ابنُ سَهْمٍ أَم شُعَيْثُ ابنُ مِنْقَرِ اللَّاصِلِ : «أَشُعَيْثُ » بالهمز في أوله ، والتنوين في آخره ، فحذفهما للضرورة ، والمعنى : ما أدرى أى النسبين هو الصحيح ؟

وبين المختلفتين نحو : ﴿ أَأَنْتُمْ تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴾ وذلك أيضًا على الأرجح من كون « أنتم » فاعلًا .

مسألة : أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين ؛ لأنها سؤال عنه ، فإذا قيل : « أزيد عندك أم عمرو ؟ » قيل في الجواب : زيد ، أو قيل : عمرو ، ولا يقال « لا » ، ولا « نعم » .

مسألة : إذا عطفت بعد الهمزة بـ « أو » ، فإن كانت همزة التسوية لم تجز قياشا ، وقد أُولِعَ الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا « سواء كان كذا أو كذا » وهو نظير قولهم : « يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا » . والصواب العطف في الأول بـ « أم » ، وفي الثاني بالواو ، وفي الصحاح « تقول : سواء على قست أو

قعدت » أنتهى .

ولم يذكر غير ذلك ، وهو سهو .

وفي كامل الهذلي أن ابن محيصن قرأ من طريق الزعفراني « سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم » وهذا من الشذوذ بمكان .

وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسًا ، وكان الجواب بنعم أو بلا ، وذلك أنه إذا قيل : « أزيد عندك أو عمرو ؟ » فالمعنى أأحدهما عندك أم لا ، فإن أجبت بالتعيين صَحَّ ؛ لأنه جواب وزيادة .

الوجه الثاني : أن تكون منقطعة ، وهي ثلاثة أنواع ، مسبوقة بالحبر المحض ، نحو : ﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۥ أَمِّ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ .

ومسبوقة بهمزة لغير استفهام، نحو : ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَيْطِشُونَ بِهَا ﴾ ، إذ الهمزة في ذلك للإنكار، فهي بمنزلة النفي، والمتصلة لا تقع بعده.

ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة ، نحو : ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ﴾ .

ومعنى « أم » المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب، ثم تارة تكون له مجردًا، وتارة تتضمن مع ذلك =

الحرفُ السادسُ من حروفِ العطفِ: إمَّا (١). وهي مَحَلُّ خلافِ بينَ عُلَماءِ النحوِ ، فمنهم مَن قال : إنها حرفُ عطفٍ . فتقولُ : جاء إمَّا زيدٌ ، وإمَّا عمرٌو . ويَجْعَلُون « إمَّا عمرٌو » بمعنى : « أو عمرٌو »(٢) .

استفهامًا إنكاريًا، أو استفهامًا طلبيًا.

فَمِنِ الأَولِ : ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ﴾ ، أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستقهام، وأما الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء، قال الفراء: يقولون : ﴿ هُلُ لَكُ قَبَلْنَا حَقَّ أَمَّ أَنْتَ رَجُّلُ ظَالَمٍ ﴾ يريدون : بل أنت. ومن الثاني : ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴾ تقديره : بل أله البنات ، ولكم البنون ؟ إذ لو قدرت للإضراب

ومن الثالث : قولهم: إنها لإبل أم شاءً. التقدير : بل: أهي شاء.

ولا تدخل « أم » المنقطعة على مفرد ، ولهذا قدَّرُوا المبتدأ في « إنها لإبل أم شاء » وخرق ابنُ مالك في بعض كتبه إجماع النحويين، فقال: لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، وزعم أنها تعطف المفردات كـ « بل »، وقدرها [ ها ] ببل دون الهمزة ، واستدل بقول بعضهم : « إن هناك لإبلًا أم شاء » بالنصب ، فإن صحت روايته فالأولى أن يقدر لشاء ناصب ؛ أي : أم أرى شاء .

تنبيه : قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع : فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَتُّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهَّدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قال الزمخشري : يجوز في ﴿ أم ﴾ أن تكون معادلة ؛ بمعنى : أيُّ الأمرين كائن على سبيل التقرير ، لحصول العلم بكون أحدهما ، ويجوز أن تكون منقطعة ،

(١) اعلم – رحمك الله – أن لغة أكثر العرب كسر همزة ٥ إمَّا ٤، ولغة تميم وقيس وأسد فتح همزتها . واعْلَمْ أيضًا أن النحاة قد اتفقوا على أنَّ « إمَّا » لا تأتى بمعنى الواو ، ولا بمعنى « بل » ، وإنما تأتى بما تأتى له « أو » من المعاني المشهورة المتفق عليها ، وهي التخيير والإباحة بعد الطلب ، والشك والإبهام بعد الخبر ، وأمثلتها معروفة من أمثلة « أو » .

واعْلَمْ أيضًا أن النحاة قد اختلفوا في « إمَّا » هذه أمركبة ، أم بسيطة ؟

فذكر سيبويه أنها مركبة من ٥ إنْ » و « ما » ، وذهب غيره إلى أنها بسيطة ، وأنها وُضِعَت هكذا من أول الأمر ، وهذا هو الراجح ؛ لأن البساطة - أي : عدم التركيب - هي الأصل .

(٢) اعلم - رحمك الله - أنه لا خلاف بين أحد من النحاة في أن « إما » الأولى غير عاطفة ؛ وذلك لأنها قد تقع بين العامل ومعموله ؛ نحو : تُزَوَّجُ إمَّا هندًا ، وإما أختَها ، ونحو : قام إما زيدٌ ، وإما عمرٌو . =

وبعضُهم أنْكُر أن تكونَ « إمَّا » حرفَ عطفِ (١) وقال : إنَّ « إمَّا » لا تأتى إلا مقرونةً بالواوِ ، وحينَئذِ يكونُ العطفُ بالواوِ ، لا بـ « إمَّا » ، ومنه قولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرُّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ .

فر فداء » هذه معطوفة على « منّا » ، والعاطفُ هو « الواؤ » (") ، والمؤلفُ رحِمه اللّهُ من الذين يَرَوْنَ أنها حرفُ عطفِ ، ولكنَّ الصحيحَ أنها ليست حرفَ عطفِ ، وإنما هي حرفُ تفصيلِ فقط ، وأمّا أن تكونَ حرفَ عطفِ فلا ؛ لأنها لا تأتي إلا مقرونة بحرفِ العطفِ « الواوِ » ، ويكونُ العاطفُ ذلك الحرفَ ، لا هي (").

<sup>=</sup> واختلفوا في « إمًّا » الثانية ، فمذهب أكثر النحاة أنها عاطفة ( ) والواو التي قبلها زائدة ؛ لثلا يلزم دخولُ العاطف على العاطف .

<sup>(</sup>١) وهذا هو مذهب أبى على الفارسى وابن كَيْسَان وابن بَرْهَان ، فذهب هؤلاء إلى أن العاطف هو الواو السابقة لـ ٥ إما ٥ ، والملازمة لها ، و٥ إمّا ٥ دالة على الإباحة ، أو التخيير ، أو الشك ، أو الإبهام ، ف « إمّا ٥ مثلُ ٥ أو ٥ فى الدّلالة على المعنى فقط عند هؤلاء ، وليست مثلها فى عطف ما بعدها على ما قبلها . (٣) وإعراب هذه الآية هكذا :

فَإِمًّا: الفاء فاء الفصيحة، إمًّا: حرف تخيير.

منًا : مفعول بفعل محذوف ، تقديره : تَمُنُّونَ مَنَّا . فـ \* تَمُنُّونَ \* : فعلٌ مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو فاعل، و ۵ منًا » : مفعول مطلق منصوب بـ \* تمنون » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

رْإِمَّا : الواو حرف عطف، إمَّا : حرفَ تخيير، وقال المصنف: حرف عطف، وهو ضعيف.

فَدَاء: منصوب بفعل محذوف، تقديره: تَفْدُون فِدَاءً، فـ «تفدون»: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو فاعل، وفداة: مفعول مطلق منصوب بـ «تفدون».

وبهذا الإعراب تعلم أن العاطف هو الواو، لا « إمَّا » على الصحيح؛ خلافًا للمصنف، فعليه تكون حروف العطف تسعة، لا عشرةً.

<sup>(</sup>٣) وخلاصة هذا المبحث: أنه لما كان الاستعمال قد جرى على أنَّ « إمَّا » تكون مسبوقة بالواو ، وكان المنقرَّر عند النحاة كلهم أن العاطف لا يدخل على العاطف ، كان مما لا بد منه أن نُلْغِيَ دلالة أحد اللفظين على العطف ، كان مما لا بد منه أن نُلْغِيَ دلالة أحد اللفظين على العطف ، فاختار أكثر النحاة اعتبار الواو زائدة ، واختار أبو على ومن معه تجريد « إمَّا » من الدُّلالة على العطف .

<sup>(</sup>a) وذلك بشرط أن تُشبق بمثلها .

الحرفُ السابعُ من حووفِ العطفِ : « بَلْ » . وهي تُفِيدُ الإضرابَ ؛ يعني : أنك أَضْرَبْتَ عن الأولِ ، وأثْبَتُّ الحكمَ للثاني(١).

ومثالُها : قَدِم زيدٌ ، بَلْ عمرٌو . فالذي قَدِم الآنَ هو عمرٌو ؛ لأننا أَضْرَبْنا عن زيدٍ . إِذِن : « بل » للإضرابِ ؛ أي : أنك تُضْرِبُ صَفْحًا عمَّا سبَقَ (٢) ؛ لِتُثْبِتَ ما بعدَها ، فهي تُبْطِلُ ما سبَقَ، وتُشْبِتُ ما لَحِقَ، وتُعْرَبُ « بل » والاسمُ الذي بعدَها هكذا : بل: حرف عطف .

عَمَرٌ و : معطوفٌ على « زيد » ، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِره .

الحرف الثامنُ من حروفِ العطفِ : لا . وهي تأتي لنفي ما سبَقَ ٣٠ ، ولهذا لا تأتي إلا في الإثباتِ، تقولُ: قام زيدٌ، لا عمرٌو.

فتَنْفِي القيامَ عن عمرو .

فَإِذَا قَالَ قَاتُلٌ : إنك إذا قلتَ : قام زيدٌ . فإن معناه : لم يَقُمْ عمرٌو ؟ قُلْنا : لكنَّ « لا » تَدُلُّ صَراحةً على أنَّ عمرًا لم يَقُمْ ؛ فإنك إذا قلتَ : قام زيدٌ ، لا عمرٌو . فهي صريحة في أنَّ عمرًا لم يَقُمْ.

ولا تأتي « لا » بعدَ النفي ، فلا تقولُ : ما قام زيدٌ ، لا عمرٌو ؛ لأنها لنفي ما مَضَى ، وإذا كان ما مَضًى منفيًّا فلا حاجةً لذكرِها .

إِذْنِ : « لا » حرفُ عطفِ ، ومعناها النفئ ، ومثالُها : قام زيدٌ ، لا عمرٌو . وإعرابُ هذا المثالِ هكذا:

<sup>(</sup>١) ويشترط للعطف بها شرطان:

الأول : أن يكون المعطوف بها «الاسم الذي يليها » مفردًا ، لا جملة .

والثاني: ألا يسبقها استفهام.

<sup>(</sup>٢) فتجعله في حكم المسكوت عنه .

<sup>(</sup>٣) فهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها ، فهي عكس « بل » .

الله على الفتح . فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على الفتح .

زَيْلًا: فاعلٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

لا : حرفُ عطفٍ ، ولا نقولُ : نافيةٌ ، لكن هي معناها النفئ .

ﷺ معطوفٌ بـ « لا » على « زيد » ، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

الحَرِشُ النّاسِحُ من حروثِ العطفِ: « لَكِئْ ». ولاحِظْ أنها بتخفيفِ النونِ ، بخلافِ « لَكِنْ » أوالتي تَنْصِبُ المبتدأَ ، وتَرْفَعُ بخلافِ « لَكنَّ » بالتشديدِ ، التي هي من أخواتِ « إِنَّ » ، والتي تَنْصِبُ المبتدأَ ، وتَرْفَعُ الحَبرَ .

تَقُولُ : ما قام زيدٌ ، لكنْ عمرٌو . ومعناها الاستدراكُ(١) .

وتقولُ أيشًا: ما قَعَد زيدٌ، لكن قام.

ويُؤْخَذُ من هذين المثالَيْنِ أنَّ «لَكِنْ» تَعْطِفُ جملةً على جملةٍ ، وتَعْطِفُ مفردًا على مفردٍ<sup>(٢)</sup> .

وبدونها نحو قول زُهَيْر :

إِنَّ ابنَ وَرْقَاءَ لَا تُخْشَى بَوادِرُهُ لَكَنْ وَقَائِعُه في الحربِ تُنْتَظُرُ وَإِن وَلِيَها مفردٌ فهي عاطفة بشرطين:

أَسِدَهُمَا : أَن يَتقدمها نفي أو نهي ، نحو : ما قام زيد ، لكن عمرُو ، ولا يَقُمْ زيد ، لكن عمرو . فَإِن شَلْتَ : قام زيد . ثم جئت بـ « لكن » جعَلْتُها حرف ابتداء ، فجئت بالجملة ، فقلت : لكن عمرو لم يقم .

> وأجاز الكوفيون «لكن عمرو» على العطف، وليس بمسموع. الشوط الثاني: ألا تقترن بالواو. قاله الفارسي وأكثر النحويين. اه =

<sup>(</sup>۱) فهی تدل علی تقریر حکم ما قبلها، وإثبات ضدَّه لما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ذكر أبن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ٢/١ ٣ ٣ أنّ ه لكن الخفيفة بأصل الوضع إما أن يَلِيتها كلام ، وإما أن يَلِيتها اسم مفرد فإن وَلِيها كلام فهى حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك ، وليست عاطفة ، ويجوز أن تُشتَغمَل بالواو ، نحو : ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ .

وتقول: ما لَبِسْتُ كِمَاءً، لكن قميمًا.

وإعراب هذا المنال هكذا:

ما: نافيةٌ.

الْبِسْتُ : فعلُ وفاعلُ .

كِساءً: مفعولُ « لبِسْتُ ».

لَكُنْ: حرفُ عطفٍ للاستدراكِ.

قميصًا : معطوفٌ على «كساءً»، والمعطوفُ على المنصوبِ منصوبٌ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

الحرفُ العاشرُ من حروفِ العطفِ : حَتَّى فى بعضِ المواضعِ . ف ﴿ حَتَّى ﴾ أيضًا من حروفِ العطفِ ، لكن ليس فى كلِّ موضعٍ ، بل فى بعضِ المواضعِ '' ؛ لأنها فى بعضِ المواضعِ '' ؛ لأنها فى بعضِ المواضعِ تأتى حرفَ جرٌ ، كما فى قولِه تعالى : ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ '' .

 <sup>(</sup>١) ومعناها إذا كانت حرف عطف التدريج والغاية ، والتدريج هو الدُّلالة على انقضاء الحكم شيئًا فشيئًا ،
 نحو قولك :

أَكُلْتُ السمكةَ حتى رأسَها . أي : تذرُّجْتُ في أكل السمكة حتى أكلت الرأس .

ولْيُعْلَمْ أن 8 حتى » لا تكون حرف عطف إلا بشرط أن يكون ما بعدها بعضًا مما قبلها ، فرأس السمكة في المثال السابق جزء من السمكة .

ويُغْتَبَرُ بعضًا كلُّ واحمد من تُلاثة أنواع :

الأَوْلُ : أَنْ يَكُونَ جَزَّا مِنْ كُلِّ، نَحُو : أَكُلُتُ السَّمَكَةُ حَتَّى رَأْسُهَا .

الثاني: أن يكون فردًا من جمع، نحو: قدِم الحُجَّامُج حتى المُشَاةُ.

الثالثُ : أن يكونَ نوعًا من جنسٍ ، نحو : أغجَبَني التمرُ حتى البَرْنِيُ (\* ُ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم ، في باب نواصب الفعل المضارع ، عند الكلام على « حتى » ، أنْ ذكرنا أنها تَرِد في اللغة العربية على ثلاثة أوجه ، وهي :

۱ – أن تكون حرف عطف. =

<sup>(\*)</sup> التمر البَرْنِيُّ : نوع جيد من التمر ، مُذَوِّر ، أحمر ، مُشْرَب بصُفْرة . المعجم الوسيط ( ب ر ن ) .

(27V) (27V) (27V)

والمؤلفُ رحِمه اللَّهُ ، وجزاه خيرًا ، نَبُّه على هذا ؛ لأنَّ طالبَ العلم يقولُ : كيف تَكُونُ « حَتَّى » حرف عطفٍ ، وهي في القرآنِ الكريم لم تَعْطِفْ ، حيث قال تعالى : ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾('). ولو عَطَفَت لَقال: مطلعُ''). فقال رحِمه اللَّهُ تعالى : حتى في بعضِ المواضعِ . أي : أنها تكونُ عاطفةً في بعضِ المواضعِ ، لا في كلِّ

وهي إمَّا أن يُرادُ بها بيانُ المخسَّةِ ، أو الشرفِ ، أو العموم . فإذا قلتَ : قدم الناسُ حتى الخَدُّمُ . فهي لبيانِ الحِشَّةِ ، ولكن ليس المرادُ بالحِشَّةِ هنا الدُّناءةَ ، ولكنَّ المعنى : أَنَّهِم أَدْوَنُ من الذين قبلَهِم .

وإِذَا شَّلْتُ : قلِم الناسُ حتى السادةُ . فهي لبيانِ الشرفِ . وإذا قلتَ : أَكُلْتُ السمكةَ حتى رأسَها . فهي لبيانِ العموم .

وِيقَالُ : أَكُلْتُ السمكةَ حتى رأسَها (٣) . فتكونُ «حتى » حرفَ عطفٍ ، ويكونُ الرأسُ مأكولًا(¹).

رِيْهَالَ : أَكُلْتُ السمكةَ حتى رأسِها(°). وتكونُ الرأسُ لم تُؤْكَلُ ؛ يعني : وصَلْتُ إلى الرأسِ وترَكْتُه<sup>(١)</sup>.

٣-- أن تكون حرف ابتداء.

٣- أن تكون حرف جر .

وذكرنا هناك موضع كل واحد من هذه الثلاثة .

<sup>(</sup>١) بجر كلمة «مطلع»، فـ «حتى » حرف جر، بمعنى: إلى.

<sup>(</sup>٢) بالرقع .

<sup>(</sup>۲) بنصب « رأسَها » .

<sup>(</sup>٤) لأن المعنى – كما سبق – تَذَرُّجْتُ في أكل السمكة ، حتى أكلت الرأس، ولأن « حتى » في هذا المثال حرف عطف، فتكون « رأسَها » معطوفة على « السمكة » ، فتكون مأكولة ، كما أن السمكة مأكولة .

<sup>(</sup>a) بجر «رأسِها».

<sup>(</sup>٦) فـ « حتى » في هذا المثال حرف جر ؛ بمعنى : « إلى » ؛ يعنى : إلى رأسها ، فيكون الرأس غير مأكول ؛ لأن القاعدة أن ابتداء الغاية داخل، لا انتهاؤها. =

وهذه هى الفائدةُ من قولِ المؤلفِ : حتى فى بعضِ المواضعِ . لأنها فى بعضِ المواضع تكونُ للغايةِ ، ولا تكونُ للعطفِ<sup>(١)</sup> .

No No No

= كما أنه يجوز في هذا المثال الرفع ، فتقول : أكَلْتُ السمكة حتى رأسُها . وهذا على اعتبار أن « حتى » ابتدائية ، والاسم الذي بعدها يكون مبتداً ، خبره محذوف .

وبهذا يتبين لك - أخى الطالب - أنه قد يكون هناك موضع يكون صالحًا لأقسام « حتى » الثلاثة . قال ابن هشام في مغنى اللبيب ١/ ٩ ٤٤ وقد يكون الموضع صالحًا لأقسام « حتى » الثلاثة ؛ كقولك : أكَلْتُ السمكةَ حتى رأسُهَا . فلك أن تَخْفِضَ على معنى « إلى » ، وأن تنصب على معنى الواو ، وأن ترفع على الابتداء . اه

(١) يعنى المؤلف رحمه الله: أن هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدَها والمعطوف و تابعًا لما قبلها والمعطوف عليه المؤلف وحمه الله : أن هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدَها والمعطوف و قابلني محمد وخالد . ف عليه الله في حكمه الإعرابي ، فإن كان المتبوع مرفوعًا كان التابع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .
ال خالد الله معطوف على محمد ، والمعطوف على المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

وإن كان المتبوع منصوبًا كان التابع منصوبًا ، نحو : قابَلْتُ محمدًا وخالدًا . فـ لا خالدًا » معطوف على لا محمدًا » ، والمعطوف على لا محمدًا » ، والمعطوف على المنصوب منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

وإن كان المتبوع مخفوضًا كان التابع مخفوضًا مثله ، نحو : مررت بمحمدٍ وخالدٍ . فـ ﴿ خالد ﴾ معطوف على « محمد » ، والمعطوف على المخفوض مخفوض ، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة .

وإن كان المتبوع مجزومًا كان التابع مجزومًا أيضًا ، نحو : لم يَحْضُرُ خالدٌ ، أو يُرْسِلْ رسولًا . فـ « يُرْسِلْ » معطوف على « يَحْضُرُ » ، والمعطوف على المجزوم مجزوم ، وعلامة جزمه السكون .

ومن هذه الأمثلة تعرف أن الاسم يُعْطَف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل.

وقد مثّل المؤلف رحمه الله على ذلك بأمثلة تأتى، وسبق التفصيل أن من حروف العطف ما يقتضى التشريك في الإعراب والمعنى، ومنها ما يقتضى التشريك في الإعراب فقط.

## حروف الدمات

قال المؤلف رجمه الله تعالى : فإن عطَفَتَ على مرفوع رَفَعْتَ ، أو على منصوبٍ نَصَبُتْ ، أو على منصوبٍ نَصَبُتْ ، أو على منصوبٍ نَصَبُتْ ، أو على مخفوض خفضت ، أو على مجزوم جزئت ، تقول : قام زيدً وعمرو ، وزيدٌ لم يَثْمُ ، ولم يَقْعُدُ .

المؤلفُ رحِمه اللَّهُ لم يَتَعَرَّضُ لمعانى هذه الحروفِ؛ لأنَّ أهمَّ ما عندَ النحويِّ الإعرابُ، أما المعانى فهى عندَ أهلِ المعانى في البلاغةِ .

وتَعَرُّضُ النحويين لها في بعضِ الأحيانِ من بابِ الفضلِ ، لا من بابِ اللازمِ ؛ لأنَّ النحوَ وظيفتُه أن يُقِيمَ الكلماتِ على حَسَبِ قواعِدِ اللغةِ العربيةِ ، فلهذا لم يَتَعَرَّضِ المؤلفُ رحِمه اللَّهُ إطلاقًا للمعنى .

وقول المؤلف، رجمه الله : فإن عطَفْتَ بها على مرفوع رفَعْتُ ، أو على منصوبٍ تَصَبَّتُ ، أو على مخفوضِ خفَضْتُ ، أو على مجزوم جزَمْتُ''.

 (١) فهكذا مثّل المؤلف رحمه الله بأربعة أمثلة على التشريك الإعرابي بين المعطوف والمعطوف عليه ، بواسطة حرف العطف ، وإعراب هذه الأمثلة يكون كالتالي :

المثال الأول: قام زيد وعمرو.

قَامِ: فعل ماض.

زيد: فاعل مرفوع.

وعميرؤ : الواو حرف عطف ، مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، عمرو : معطوف على زيد ، والمعطوف على المرفوع مرفوع .

المثال الثاني : زأنيتُ زيدًا وعمرًا .

رِأَيْتُ: فعلٌ وفاعلٌ.

زِيدًا: مفعولٌ به منصوبٌ بالفتحة الظاهرة على آخره.

وشمرًا: الواو: حرف عطف، مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب، عمرًا: معطوف على « زيدًا »، والمعطوف على المنصوب منصوب.

المثال الثالث: مرزتُ بزيدٍ وعمرٍو.

مزرَّتْ : فعل وفاعل.

ابزيدٍ : جار ومجرور متعلق بـ « مررت » . 🛎



هنا قال المؤلف رجمه اللّه: على مجزوم. وفي بابِ النعتِ لم يَذْكُرِ الجزمَ، فالعطفُ يكونُ في الأسماءِ فقط، ولذلك لم يَأْتِ فالعطفُ يكونُ في الأسماءِ فقط، ولذلك لم يَأْتِ بالجزمِ في بابِ العطف.

= وعمور : الواو : حرف عطف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، عمرو : معطوف على زيد ، والمعطوف على المجرور مجرور .

المثال الرابع: زيدً لم يَقْمَ، ولم يَتْنَعُمْ .

ذكر الشارح رحمه اللَّه أن هذا المثال غير صحيح ، وأن الصحيح أن تقول : زيد لم يَقُمْ ويَقْعُدْ . وإعرابه هكذا :

زيد : مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامةُ رفعه الضمة الظاهرة ـ

الم : حرف نفي وجزم وقلب .

يَّقُسُّ : فعل مضارع مجزوم بـ « لـم » ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره « هو » ، يعود إلى « زيد » ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع ، خبر المبتدأ « زيد » .

ويَقْعُدُّ : الواو : حرف عطف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، يقعد : فعل مضارع معطوف على « يقم » ، والمعطوف على المجزوم مجزوم .

فذاكم هو إعراب الأمثلة الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه اللّه، ويلاحظ أن المؤلف رحمه اللّه اكتفى بالتمثيل بالواو، وينقاس عليها غيرها .

كما أنه رحمه الله لم مُيَثِّلُ للمرفوع والمنصوب من الأفعال ، ولذا فهذان مثالان على المرفوع والمنصوب من الأفعال :

المثال الأول على المرفوع: يقومُ ويَثْمُعُلُم زيدٌ .

وإشرابه:

يَشُوم : فعل مضارع مرفوع .

وَيَثَمُّفُذُ : الواو حرف عطف ، يقعد : فعل مضارع معطوف على يقوم ، والمعطوف على المرفوع مرفوع . زيدٌ : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة .

المثال الثاني عملي المنصوب: لن يَقُومَ ويَقُعُدَ زيدً.

و إشرابه :

لن : حرف نفي ونصب واستقبال.

يتموج: فعل مضارع منصوب بـ « لن » .

وَبِشَعْلَى: معطوف على « يقوم » ، والمعطوف على المنصوب منصوب .

زيد: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

ثم ضرَب المؤلفُ أمثلةً ، فقال : تقولُ : قام زيدٌ وعمرٌو . وهذا مثالُ المعطوفِ على

وقال: ورأيْتُ زيدًا وعمرًا. وهذا مثالُ العطفِ على منصوبٍ.

وقال : ومرَرْثُ بزيدٍ وعمرٍو . وهذا مثالُ العطفِ على مخفوضٍ .

وقال: وزيدٌ لم يَقُمُ ، ولم يَقْعُدْ . وهذا مثالُ العطفِ على مجزوم . ولكنَّ هذا المثالَ الأخيرَ غيرُ صحيحٍ ؛ لأنه أعاد العاملَ ، وإذا أعِيد العاملُ صار عطفَ جملةِ على جملةٍ ، لا عطفٌ مجزومٍ على مجزومٍ .

والمثالُ الصحيحُ أن تقولَ : زيدٌ لم يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ؛ يعني : لم يَأْكُلْ ، ولم يَشْرَبْ ، فتُشقِطُ العاملَ؛ لأنك إذا أتَيْتَ بالعاملِ صار عطفَ جملةٍ على جملةٍ .

فعلى سبيلِ المثالِ لو قلتَ : جاء زيدٌ وعمرُو . صار هذا عطفَ مفردٍ على مفردٍ ، لكن لو قلتَ : جاء زيدٌ ، وجاء عمرٌو . صار عطفَ جملةٍ على جملةٍ .

إِذَنَ : المثالُ الصحيحُ أن يقالَ : زيدٌ لم يَأْكُلُ ويَشْرَبُ ، أو : لم يَقُم ويَقْعُدْ . خُلاصةُ هذا الباب:

أن من التوابعِ المعطوفُ، فهو تابعٌ للمعطوفِ عليه بواسطةِ حرفِ العطفِ، وحروفُ العطفِ عشرةٌ ، وعرَفْتُموها ، وكلُّها تَسْتَوِى في التَّبَعِيَّةِ ؛ يعني : في أنَّ ما بعدَها تابعٌ لما قبلُها في الإعرابِ.

أما في المعنى فَتَنْخُتَلِفُ، ، فمثلًا « لا » تَنْفِي ما أُثْبِتَ قبلَها ، تقولُ : قام زيدٌ لا عمرّو . فمعناها النفئ ، المعطوفُ مَنْفِيّ عنه القيامُ ، والمعطوفُ عليه مُثْبَتُ له القيامُ .

كَذَلْكُ فِي بَانِ الإِضْرَابِ تَقُولُ: مَا قَامَ زِيدٌ، بِلَ عَمَرُو. اخْتَلَفَت، ولكن كما قلتُ لكم: المؤلفُ ما تَعَرَّضَ للمعاني إطلاقًا، فهَمُّ المؤلفِ الإعرابُ.

فكلُّ هذه الحروفِ العشرةِ تَشْتَرِكُ في أنَّ ما بعدَها تابعٌ لما قبلَها في الإعرابِ ، إن كان الذي قبلُها مرفوعًا فما بعدَها مرفوعٌ ، وإن كان منصوبًا فما بعدَها منصوبٌ ، وإن

### كان ممخفوضًا فما بعدَها مخفوضٌ ، وإن كان مجزومًا فما بعدَها مجزومٌ (١) .

(١) فهذا هو مُلَخَّص ما ذُكِر في باب العطف، ولَكِنَّا لا نخالف ما اعْتَذْناه من أول الكتاب من أننا نأتي
 بملخص في نهاية كل باب، فنقول وبالله التوفيق.

١ - حروف العطف عشرة ، وهي : الواو ، والفاء ، وثُمّ ، وأو ، وأُمّ ، وإمّا ، وبَلْ ، ولا ، ولَكِن ، وحتى في بعض المواضع .

٣- العطف هو القسم الثانى من أقسام التوابع، وأقسام التوابع أربعة: النعت وسبق، والعطف،
 والتوكيد، والبدل.

٣- يطلق العطف في اللغة على ثلاثة معانٍ:

١ -- ردُّ الشيء على الشيء.

٣ – الميل.

٣- الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه.

أما في الاصطلاح فالعطف ينقسم إلى قسمين:

١ -- عطف نسق.

۲ عطف بیان .

وعطف النسق هو التابع لغيره بواسطة أحد حروف العطف.

وعطف البيان هو التابع الجامد، الموضّح لمتبوعه في المعارف، المُخَصِّص له في النكرات.

١٤ الحرف الأول من حروف العطف: الواو، وهي لمطلق الجمع، فلا تدل على معية، ولا ترتيب.
 ١٥ الحرف الثاني من حروف العطف: الفاء، وهي تفيد الترتيب، والتعقيب، والتعقيب معناه أن المعطوف بعد المعطوف عليه بلا مهلة، والترتيب والتعقيب في الفاء يكون بحسب ما تقتضيه الحال؟
 يعني: أنه قد لا يكون فوريًّا.

الحرف الثالث من حروف العطف: ثمم، وهي تفيد الترتيب كالفاء، ولكن مع التراخي، ومعنى التراخي، ومعنى التراخي: أن بين المعطوف عليه مُهلة.

√ الحرف الرابع من حروف العطف: أو، ولها عدة معان، منها: الشك، والتخيير، والإباحة، والإباحة، والإباحة، والإبهام.

والفرق بين التخيير والإباحة : أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع.

 ٨ - الحرف الحنامس من حروف العطف : أمم . وهي قد تكون متصلة ، وقد تكون منقطعة ، ولا تكون عاطفة إلا إذا كانت متصلة .

وتكون ﴿ أَمُّ ﴾ متصلة إذا كان ما بعدها مُعادِلًا لما قبلها ، وتكون بمعنى ﴿ أُو ﴾ .

وتكون منقطعة إذا كان ما بعدها غير معادل لما قبلها ، وتكون بمعنى « بَلْ » ، فهي للإضراب .

٩- «أم» المتصلة منحصرة في نوعين؛ وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، أو تتقدم =

= عليها همزة يطلب بها ، ويـ « أم » التعيين .

١ - يفترق النوعان من أربعة أوجه:

أولها وثانيها: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابًا؛ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبر، وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام معها على حقيقته. والتالث والرابع: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكونان فعليتين واسميتين ومختلفتين.

و «أم» الأخرى تقع بين المفردين، وذلك هو الغالب فيها، وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين، وتكونان أيضًا فعلتين واسميتين ومختلفتين.

﴿ ﴿ → ﴿ أُم ﴾ المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين ؛ لأنها سؤال عنه .

١ - إذا عطَفْتَ بعد الهمزة به أو » ، فإن كانت همزة التسوية لم تجز قياشا ، وقد أُولِعَ الفقهاء وغيرهم
 بأن يقولوا : سواء كان كذا أو كذا ، والصواب العطف به أم » .

وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسًا ، وكان الجواب بـ « نعم » ، أو « لا » ، فإن أبحثِتَ بالتعيين صَحُّ ؛ لأنه جواب وزيادة .

٩٣ -- أم التقطعة ثلاثة أنواع:

٩ --- مسبوقة بالخبر المحض.

٣- مسبوقة بهمزة لغير الاستفهام.

٣- مسبوقة باستفهام بغير الهمزة.

أم » المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ، ثم تارة تكون له مجردًا ، وتارة تتضمن مع ذلك استفهامًا إنكاريًّا ، أو استفهامًا طَلَبيًّا .

٥ -- لا تدخل «أم» المنقطعة على مفرد، ولهذا قدّروا المبتدأ في: إنها لإبِلّ أم شاءً.

٣ اس قد ترد ٥ أم » مُحتَمِلةً للاتصال والانقطاع.

١٠ الحرف السادس من حرف العطف: إمّا. وهي محل خلاف بين النحاة، فأكثر النحاة على أنها حرف عطف، وذهب أبو على الفارسي وابن كَيْسَان وابن بَرْهان إلى أن العاطف هو الواو السابقة لـ ١ إمّا » والملازمة لها، و « إمّا » دالة على الإباحة ، أو التخيير ، أو الشك ، أو الإبهام .

٨ أ→ هذا الحلاف إنما هو في «إمّا » الثانية ، وأما «إمّا » الأولى فإنه لا خلاف بين أحد من النحاة في أنَّ «إمّا » الأولى غير عاطفة ؛ وذلك لأنها قد تقع بين العامل ومعموله .

٩ أ – أكثر العرب على كسر همزة «إمَّا » ، ولغة تميم وقيس وأسد فتح همزتها .

٣ - " اتفق النحاة على أن « إمّا » لا تأتى بمعنى الواو ، ولا بمعنى « بل » ، وإنما تأتى لما تأتى له « أو » من المعانى المشهورة المتفق عليها ، وهي التخيير والإباحة بعد الطلب ، والشك والإبهام بعد الخبر .

٩ ٣ - اختلف النحاة في ١ إمَّا ١ هذه أمركبة ، أو بسيطة ؟ =

والراجح أنها بسيطة ؛ لأن البساطة - أي : عدم التركيب - هي الأصل.

٣ ٣ - الحرف السابع من حروف العطف : بل، وهي تفيد الإضراب ؛ يعني : أنك أُضْرَبْتَ عما قبلها،
 وأثبتُ الحكم لما بعدَها، فهي تُبْطِل ما سبق، وتُثْبِت ما لحَيق.

٣٠٠ يشترط للعطف به بل ، شرطان :

الأُولِ: أن يكون المعطوف بها « الاسم الذي يليها » مفردًا ، لا جملة .

والثاني: ألا يسبقها استفهام.

٤ ٣- الحرف الثامن من حروف العطف: لا ، وهي تأتي لنفي ما سبق ، فهي تنفي عما بعدها نفس الحكم
 الذي ثبتَ لما قبلها ، فهي عكس و بل ٥ ، ولهذا لا تأتي إلا في الإثبات .

٣ - الحرف التاسع من حروف العطف : لَكِنْ ، بتخفيف النون ، وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها ،
 وإثبات ضده لما بعدها .

\* ٣- « لَكِن » الخفيفة بأصل الوضع إما أن يليها كلام ، وإما أن يليها اسم مفرد .

فإن وَلِيَها كلام فهي حرف ابتداء لمُجرد إفادة الاستدراك ، وليست عاطفة ، ويجوز أن تستعمل بالواو ، وبدونها .

وإن وَلِيَهَا مَفْرِد فَهِي عَاطَفَة بِشُرَطَينِ :

أحدهما : أن يتقدمها نفي أو نهي .

الشرط الثاني: ألا تقترن بالواو. قاله الفارسي وأكثر النحويين.

١٠٠٠ الحرف العاشر من حروف العطف: حتى في بعض المواضع، ومعناها إذا كانت حرف عطف
 التدريج والغاية، والتدريج هو الدُّلالة على انقضاء الحكم شيئًا فشيئًا.

٣٨– لا تكون «حتى» حرف عطف إلا بشرط أن يكون ما بعدها بعضًا مما قبلها .

ويعتبر بعضًا كلُّ واحدٍ من ثلاثة أنواع :

الأَوْلُ : أَنْ يَكُونَ جَزَءًا مِنْ كُلِّ .

الثانبي: أن يكون فردًا من جمع.

الثالث: أن يكون نوعًا من جنس.

٣٩ – إنما قال المؤلف رحمه الله : حتى في بعض المواضع . لأنَّ « حتى » قد تأتى في بعض المواضع حرف جر ، وقد تأتى حرف ابتداء .

◄ ٣ - «حتى » العاطفة إما أن يراد بها بيان الخِشة ، أو الشرف ، أو العموم .

 ٣١- قد يكون الموضع صالحًا لأقسام ٥ حتى ٥ الثلاثة ؟ كقولك : أكَلْتُ السمكة حتى رأسُها . فلك أن تَخْفِضَ على معنى ٤ إلى ٥ ، وأن تنصب على معنى الواو ، وأن ترفع على الابتداء .

٣٣- هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها « المعطوف » تابعًا لما قبلها « المعطوف عليه » في حكمه الإعرابي . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

# ussa gül üli

# التوكيد، وأنواكم، وحكمه

قال المؤلفُ رحِمه اللّهُ: (بابُ التوكيدِ)، التوكيدُ تابعٌ للمؤكّدِ في رفعِه ونصبِه وخفضِه وتعريفِه.

قولُه رَحِمه اللّهُ: بابُ التوكيدِ. يُقالُ: التوكيدُ، ويقالُ: التأكيدُ. بالهمزِ (''.
والتوكيدُ أفصحُ ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ . ولم يَقُلْ:
بعدُ تأكيدِها . مع أنَّ الشائعَ عندَ الناسِ « التأكيدُ » بالهمزِ ، لكنَّ الشائعَ غيرُ فَصِيح في
اللغةِ العربيةِ ، الفصيحُ في اللغةِ العربيةِ « التوكيدُ » بالواوِ .

والتوكيدُ معناه' أن التقوية والتثبيت، فيقالُ مثلًا: وَكُد الحديثَ، أو أكَّد الحديثَ، أو أكَّد الحديثَ. ويقالُ: وتُكد الحبرَ، أو أكَّد الحبرَ (أ). وما أشْبَهَ ذلك.

إِذْنِ: هو التقويةُ(عُ).

 <sup>(</sup>۱) ويقال أيضًا: التاكيد. بإبدالها ألفًا على القياس في نحو: ٩ رأس ٩، ففيه ثلاث لغات: تأكيد،
 توكيد، تاكيد.

والمصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ أي المُؤكِّد. ولهذا يُطْلَق على هذا الباب: باب المؤكِّد

<sup>(</sup>٢) في اللغة .

<sup>(</sup>٣) إذا قَوَّاه بما يُزيل شُبَهَه.

<sup>(</sup>٤) فهذا هو معنى التوكيد في اللغة .

أما في الاصطلاح فهو : التابع الـمُقَوِّي لمتبوعه .

وهو نوعان:

الأول: التوكيد اللفظي.

والثاني: التوكيد المعنوي.

أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير لفظ المؤكّد وإعادته بعينه أو بمرادفه ، سواءً كان اسمًا ، نحو : جاء محمدً محمدً .

أَم كَانَ فَعَلًا ، نَيْحُو : جاء جاء محمدٌ .

أُمْ كَانَ حَرِفًا ، نحو: نَعَمْ نَعَمْ جاء محمدٌ. =

وقولُه رحِمه اللَّهُ: التوكيدُ تابعٌ للمؤكّدِ في رفعِه ونصبِه وخفضِه وتعريفِه.
يعنى: أنه تابعٌ له في الإعرابِ؟ في الرفع والنصبِ والخفضِ(''.
وتابعٌ له في التعريفِ والتنكيرِ('')، فهو تابعٌ له في كلٌ هذه الأشياءِ.

= ونحو: جاء حَضَرَ أبو بكرٍ ، حيث إنَّ لا جاء ﴾ يُرادِفَها في المعنى لا خَضَرَ ﴾ ونحو: نَعَمْ جَيْرِ ( َ جاءَ محمدٌ . وأما التوكيد المعنوى فهو: التابئ الرافئ احتمالُ إضافةٍ إلى المتبوع ، أو الخصوصِ بما ظاهرُه العمومَ ، ويكون بألفاظٍ مخصوصة ستأتى في كلام المؤلف والشارح رحمهما الله ؛ كه النفس » ، و لا العين » ، و لا كل » ، ونحوها .

الأول نحو : جاء زيد نفسه ؛ لأنه يحتمل أن يكون الكلام على تقدير مضاف قبل ٥ زيد ٥ ، والتقدير : جاء زيد ، فلم والتقدير : جاء رسولُ زيد ، فلمًا قال : ٥ نفسه ، أزال ذلك الاحتمال ، وأثبت الحقيقة ، وتقرَّر عند السامع أنك لم تُرد إلا مجيء ٥ زيد ، نفسه .

ومثال الثاني : جاء القومُ كلُّهم . إذ لو قلتَ : جاء القوم . فقط ، لاحتمل أن يكون الجائي بعضهم ، فلمَّا قلتَ : كلُّهم كان ذلك نصًا على العموم ، ورافعًا لاحتمال الخصوص .

(۱) فالتوكيد من التوابع التي تَشْبَع ما قبلها في الإعراب ، كالعطف والنعت ، على معنى أنه إن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضًا ، نحو : حضَرَ خالد نفشه . فر نفسه » هنا تُغرَب توكيدًا لـ ﴿ خالد ﴾ ، وهي مرفوعة ؛ لأن توكيد المرفوع مرفوع ، و ﴿ نفس » مضاف ، والهاء : مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر . وإن كان المتبوع منصوبًا كان التابع منصوبًا مثله ، نحو : حفِظتُ القرآنَ كلّه . فر كلّه » هنا تُغرَب توكيدًا للقرآنِ ، وتوكيد المنصوب منصوب ، و ﴿ كل مضاف ﴾ ، والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر . وإن كان المتبوع مخفوضًا كان التابع مخفوضًا كذلك ، نحو : تَدَبَّرْتُ في الكتابِ كلّه . فره كلّه » هنا تعرب : توكيدًا للكتاب ، و ﴿ كلّ » مضاف ، والهاء مضاف إليه ، مبنى على الكسر ، في محل جر . تعرب : توكيدًا للكتاب ، و ﴿ كلّ » مضاف ، والهاء مضاف إليه ، مبنى على الكسر ، في محل جر . توكيدًا للكتاب ، و ﴿ كلّ » مضاف ، والهاء مضاف إليه ، مبنى على الكسر ، في محل جر . توكيدًا للكتاب ، و ﴿ كلّ » مضاف ، والهاء مضاف إليه ، مبنى على الكسر ، في محل جر .

(٢) يؤخذ من هذه الجملة وسابقتها أن المؤلف رحمه الله قد قيّد تَبَعِيّةَ التوكيد للمؤكّد في شيئين:
 أولهما: في الإعراب. وإليه الإشارة بقوله: « في رفعه ، ونصبه ، وخفضه ».

والثاني ٪ في التعريف.

يعنى : أن التوكيد يكون تابعًا للمؤكّد في تعريفه ، فلا يكون تابعًا لنكرةٍ ؛ لأن ألفاظ التوكيد المعنوى كلها معارف ، فلا تَثْبَعُ النكرات ؛ فلذلك لم يقل : وتنكيره . خلافًا للكوفيين (٠٠٠ . =

<sup>(\*)</sup> جَيْرٍ ؛ حرف جواب بمعنى « نعم » ، ويجوز في رائه الكسر ، والفتح . وانظر المعجم الوسيط ( ج ى ر ) . (\* \*) والشارح رحمه الله قد ذكر أن التوكيد يتبع الموكّد في تعريفه وتنكيره ، وبذلك يكون قد مشى على

ولكن لِيُعْلَمُ أن الكوفيين إنما قالوا بجواز توكيد النكرة بقيد أن تحصل الفائدة من توكيدها ، فإن لم =

فما كان منها مضافًا نحو: كُلّهم. كان تعريفه بالإضافة ، وما لم يكن مضافًا ، نحو: أجمع ، في قولك : جاء القومُ أجمعُ كان تعريفه بالعلمية ؛ لأن «أجمع» ونحوه عَلَمٌ على التوكيد.
 وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في آخر هذا الباب ، إن شاء الله تعالى .

تحصل الفائدة لم يَجُزْ توكيد النكرة باتفاق .

وبيان ذلك أن النكرة تنقسم إلى قسمين:

الأول : النكرة المحدودة ، وهي : التي تدل على مدة معلومة المقدار ، نحو : أسبوع ، ويوم ، وليلة ، وشهر ، وحول .

وَ الْنَانِي : النكرة غير المحدودة ، وهي : التي تصلح للقليل وللكثير ، نحو : زمن ، ووقت ، وحين ، ومدة ، ومُهلة ، وساعة .

فأما النكرة غير المحدودة ، فلا خلاف في أنه لا يجوز توكيدها ؛ لأنه لا فائدة في توكيدها ، ألا ترى أنك لو قلت : (قد انتظرتك وقتًا كله ) . لم يكن لذكر « كله » فائدة ؛ لأن الوقت يجوز أن يكون لحظة ، ويجوز أن يكون زمنًا متطاولًا .

وأما النكرة المحدودة فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز توكيدها بلفظ من ألفاظ التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول ، كـ « كل » ، و « جميع » ، أو « جمع » ، وقد استدلوا على ذلك بدليلين : أولهما : وروده عن العرب المُحْتَجُ بكلامهم ، كقول الراجز :

\* قَدْ صَرَّتِ البكرة يَومًا أَجْمَعًا \*

وكقول الراجز الآخو :

#### ء تَحْمِلُنِي الذُّلَّفَاءُ حَوْلًا أَكْتَعَا م

وثانيهما : حصول الفائدة ، أفلشتَ ترى أن مَن قال لك : (قد انتظرتك يومًا) ، قد يعنى : أنه انتظرك زمنًا مُغينُ الأولِ والآخرِ ، مقدارُه يوم ، وقد يعنى : أن زمن انتظاره يقارب اليوم ، إما نصفه ، وإما ثلثيه ، وأنه تجوز في استعمال لفظ اليوم فاستعمله في أكثر ما يدل عليه من الزمن ، أو في أقل ما يتناوله ، فإذا قال لك : ( انتظرتك يومًا كله ) . فقد أزال بلفظ ( كله ) الاحتمال .

وألست ترى أن من قال : ( صُمْتُ شهرًا ) قد يريد جميع الشهر ، وقد يريد أكثره ، وأنه جَعَل الشهر شهرًا ؛ لأن الأكثر يُعْطَى حكمَ الجميع .

ففي قوله هذا احتمال لكل واحد من هذين الوجهين .

فإذا قال لك : ( صمتُ شهرًا كله ) . فقد رفع بلفظ ( كله ) احتمال أنه أطلق اللفظ الدال على الكل ، وأراد به أكثر هذا الكل ، وصار كلامه نصًا في مقصوده ، غير مُحْتَمِل إلا وجهًا واحدًا .

قال ابن مالك في تأييد مذهب الكوفيين في هذه المسألة : ( فلو لم يُنْقَل استعمالُه عن العرب لكان جديرًا بأن يستعمل قياسًا ، فكيف به واستعماله ثابت ؟ ثم ذكر ما أثرناه لك آنفًا من الشواهد . اه كلامه .

### القاظ التوكيد العنوى

التوكيدُ اللعنويُ له ألفاظُ مخصوصةٌ مُعَيَّنةً في اللغةِ العربيةِ ، وتعيينُها عُلِم بالشَّتَبُع والاستقراءِ ('' .

وقد ذكرها المؤلف رجمه الله بقوله: ويكونُ بألفاظِ معلومةٍ ، وهي : النَّفْشُ ، والعَيْـنَ ، وكُلِّ ، وأَجْمَعُ ، وتُوابِعُ « أَجْمَع » ، وهي : أَكْتَعُ ، وأَنْتَعُ ، وأَنْصُعُ ، تقولُ : قام زيدٌ نفشه ، ورأيْتُ القومَ كلّهم ، ومزرْثُ بالقوم أجْمَعينَ .

قَولُه رَحِمهُ اللَّهُ: النَّفْشُ، والْعَيْسُ (\* ). هاتان الكَلِمتانِ يُؤَكَّدُ بهما المفردُ والجمعُ والمثنى. تقولُ: جاء زيدٌ نفسُه، جاء الرجلان أنفسُهما، جاء القومُ أنفسُهم.

وهذا التوكيدُ يُقَوِّى؛ لأنك إذا قلتَ : جاء زيدٌ . فالحبرُ يُفِيدُ أنَّ زيدًا جاءَ ، فإذا قلتَ : نفشه . تأكّد الحبرُ ، وارْتَفَع احتمالُ المجازِ .

يعنى : كَمَّا كَانَ قُولُك : جاء زيد . يَحْتَمِلُ أَنَّ المعنى : جاء غلامُه ، أو جاء خبرُه ، أو ما أشْبَهَ ذلك ، فإذا قلت : « نفشه » أكَدْتَ ظاهرَ اللفظِ ؛ لأنَّ ظاهرَ اللفظِ في قولِك : جاء زيد . أنه هو الذي جاء ، لكن مع احتمالِ المجازِ .

فَإِذَا قَلَتَ : نَفْسُه . ارْتَفَع احتمالُ الججازِ ، وقَوَّى الجملةَ الخبريةَ التي قبلَها .

<sup>(</sup>١) فالتوكيد المعنوي له ألفاظ معلومة عن طريق التتبع والاستقراء لكلام العرب ، وأجمع اللُّغَويُّون عليها ، كما حَكَى ذلك الشيوطئ في « الأشباه » ، و « الهمع » ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) المراد بالنفس الذاتُ ، والمراد بالعين الذات أيضًا ، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل .

ولْيُعْلَم أنه يَجِب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المُؤَكَد بفتح الكاف ، مع تشديدها وأن كان المؤكّد مُفْرَدًا كان الضمير مُفْرَدًا ، ولفظ التوكيد مفردًا أيضًا ، تقول : جاء على نفسه ، وحضر بكر عَيْنُه .

وإن كان المُؤَكَّد جَمْعًا كان الضمير هو الجمع ، ولفظ التوكيد مجموعًا أيضًا ، تقول : جاء الرجال أنْفُسُهم ، وحَضَرَ الكُتَّابُ أَعْيَنُهم .

وإن كان المؤكَّد مُثَنِّي، فالأصح أن يكون الضمير مُثَنِّي، ولفظ التوكيد مجموعًا، تقول : حَضَرَ الرجلان أنْفُشهما وجاء الكاتِبانِ أعْيُنُهما .

و كذلك « العينُ » أيضًا ، تقولُ : جاء زيدٌ عَيْنُه . فـ « جاءَ زيدٌ » يَفْهَمُ منها السامعُ أنَّ الذي جاء زيدٌ ، لكن يُوجَدُ احتمالُ أن يكونَ الذي جاء غلامُه مثلًا ، فإذا قلتَ : عَيْنُه . زال هذا الاحتمالُ، وصار في قولِك: عَيْنُه. توكيدٌ لمجيئِه هو دونَ غُلامِه.

وقولُه رحِمه اللَّهُ : كُلِّ (١٠ . كُلِّ يُؤَكَّدُ بها ما كان ذا أجزاءٍ ، وأمَّا الواحدُ فلا يُؤَكَّدُ بها ، ولهذا لا يصحُّ أن تقولَ : جاء زيدٌ كُلُّه . لأنه لا يَتَجَزُّأَ ، فلا يُمْكِنُ أن يَجِيءَ بعضُه ، لَكُن يَصِحُ أَن تَقُولَ : عَتَقَ العبدُ كلُّه . لأنَّ العتقَ يَتَبَعُّضُ (٢) .

ويَصِحُ أَن تقولَ : أَكُلْتُ الرغيفَ كُلُّه . لأَنَّ الرغيفَ يَتَبَعَّضُ، فيُمْكِنُ أَن تَأْكُلَ نصفّه أو ثُلُثُه.

فَإِذِنَ يَصِحُ أَنْ تُؤَكِّذَ، فتقولَ : كلُّه . مع أنَّ الرغيفَ واحدٌ .

وكذلك يَصِحُ أن تقولَ : جاء القومُ كُلُّهم. لأنهم يَتَبَعُضون ، فيُمْكِنُ أن يَأْتِيَ

إِذِن : « كُلِّ » لا يُؤكُّدُ بها إلا ما يَتَبَعُّضُ، أمَّا ما لا يَتَبَعَّضْ فلا يُؤكُّدُ بها ، وإنما يُؤَكُّدُ بـ « النفسِ » ، أو « العَيْنِ » ، فله طرقٌ أخرى يُؤكُّدُ بها غيرُ « كُلَّ » .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: أَجْمَعُ ("). « أجمع » أيضًا من ألفاظِ التوكيدِ ، ولا يُؤَكُّدُ به إلا

<sup>(</sup>١) فـ « كل » ، ومثلها « جميع » ، كلاهما من ألفاظ التوكيد المعنوى ، وكلاهما يكون بمعنى الإحاطة والشمول، ويُشْتَرط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للُمؤكِّد، نحو : جاء الجيشُ كلُّه، وحَضْرَ

<sup>(</sup>٢) والدليل على أن العتق يتبعض ما رواه البخاري ( ٢٥٢٢ ) ، ومسلم ١١٣٩/٢ ( ١٥٠١ ) ، عن عبد الله ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه ﷺ : ﴿ مَن أَعْتَقَ شِرْكًا لَه في عبدٍ ، فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثمنَ العبدِ ، قُوِّم عليه قيمةَ العَدْلُ ، فأعْطَى شُرَكاءَه حِصَصَهم ، وعَتَقَ عليه العبدُ ، وإلا فقد عتَقَ منه ما عَتَقَ » .

<sup>(</sup>٣) « أجمع » لم يُنَوَّنُ هنا ؛ لأنه ممنوع من الصرف ، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل . « وأجمع » بمعنى الإحاطة والشمول ؛ كـ « كل » ، « وجميع » ، ولا يُؤكَّد بهذا اللفظ غالبًا إلا بعدَ لفظ ه كل » ، فتُتَبِغُ « كلُّه » بـ « أجمع » ، و « كُلُّها » بـ « جَمْعاء » ، و « كُلُّهم » بـ « أَجْمَعِينَ » ، وكُلُّهن بـ « جُمَع » ، ويكون ذلك تقوية للتوكيد . =

الجمعُ ، تقولُ : جاء القومُ أجْمَعونَ ، رأيْتُ القومَ أجْمَعِينَ ، مرَرْتُ بالقومِ أجْمَعِين . ولا تقولُ : جاء زيدٌ أجْمَعونَ .

وقولُه رحِمه اللهُ: وتوابعُ أجُمَع ، وهي: أَكْتَعُ ، وأَنْتُغ ، وأَنْتُغ ، وأَنْتُغ ، وأَنْصُعُ (''.

أَفادنا المؤلفُ رحِمه اللَّهُ أنَّ هذه الأَلفاظَ الثلاثةَ لا يُؤَكَّدُ بها إلا معَ « أجمعين » ، فلا تَقُلْ : جاء القومُ أَكْتَعون ، وإنما تقولُ : جاء القومُ أَجْمَعون أَكْتَعون ؛ لأنها لا تأتي إلا تَبَعًا لـ « أجمعون » ، أمَّا أن تَأْتِي مفردةٌ فلا (٢) .

= وأمثلة ذلك:

- قال اللَّه تعالى: ﴿ فَسَكِبَدُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ صَكُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ .

- فرح الجيشُ الإسلاميُ كلُّه أجمعُ بانتصارهم في موقعة بدر.

- واسْتَقْبَلْت الأُمُّةُ الْإِسلاميةُ كلُّها جَمْعاهُ هذا النصر بما يستحق من ثناء .

- جَلَسَت الطالباتُ كُلُّهن جُمَع في السُّلَرُّج.

وقد يُؤَكُّك بهن، وإن لم يتقدم ﴿ كُلُّ ﴾ ، نحو قوله تعالى : ﴿ لَأَغُوبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ولا يبجوز تثنية «أجسع»، ولا «جمعاء» استغناءً بـ «كلا»، و «كلتا»، كما اسْتَغْنَوا بتثنية لا سِيَّ » عن تثنية لا سواء » ، وأجاز الكوفيون ذلك ، فتقول : جاءني الزيدانِ أجَّمَعانِ ، والهِنْدانِ جَمْعَاوَانِ. وانظر أوضح المسالك لابن هشام ٣٩٦/٣.

(١) ﴿ أَكْتَتُعُ ﴾ من قولهم : تَكَتُّع الجُلدُ ؛ أي : تَقَبَّضَ وَنَّعِمُّعَ ، ففيه معنى الجمع . و ٩ أُنتَعُ » من النِبقع ، و هو طُولُ الغُنُقِ ، والقومُ إذا كانوا مجتمعين طال عُنُقُهم ، وهو كناية عن الاجتماع ، فيكون بمعنى « أجمع » أيضًا . و « أَبْصَعُ » من تَبَصُّع العَرَقُ إذا سال ، وهو لا يسيل إلا إذا تَجَلُّتُع ، فيكون بمعنى « أجمع » أيضًا . وعليه فالألفاظ الثلاثة كلها بمعنى « أجمع » ، و ٩ أجمع » قد سبق أن معناها الإحاطة والشمول .

ولَمَّا كَانْتَ هَذَهُ الْأَلْفَاظُ الثَلَاثَةُ لَا يُؤْتَى بِهَا إِلَّا بِعَدَ ﴿ أَجِمِع ﴾ ، سُمَّيَت توابع ﴿ أجمع » .

(٢) فهذه الألفاظ الثلاثة لابد أن يسبقها كلمة « أجمع » أو إحدى صيغها ، يقال : جاء الجيش كلُّه أجمعُ أَكْتَعُ، و اشتريْتُ هذه الدارَ جَمَّعاءَ كَتْعَاءَ، ورأَيْتُ القومَ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ، ورأَيْتُ أَخَواتِك مُحمَعَ كُتَعَ. وذكر الدكتور محمد حماسة في كتابه التوابع في الجملة العربية ص ٨٨ أنه رُبُّها أُكِّد بـ « أكتع » ، و «أكتعين»، غيرَ مسبوقَيْنِ بـ «أجمع» و «أجمعين».

ومن ذلك قول الراجز:

يا لَيْتَنَى كَنْتُ صَبِيًّا مُرْضَعَا إذا بَكَئِتُ فَسُلَتْنِي أُربِعًا وقول أعشي ربيعة :

تسوَلُـوْا بسالسدُّوابِسرِ واتَّسقَـوْنسا

تَحْسِلُنى الذَّلْفاءُ حَوْلًا أَكْتَعَا إِذَن ظَلِلْتُ الدهرَ أَبْكِي أَجْمَعًا

بنُعْمانَ بن زُرْعَةً أَكْتَعِينا

فإذا قلتَ : جاء القومُ أجْمَعون أَكْتَعُون أَبْتَعُونَ أَبْصَعُون '' . فكأنك قلتَ : جاء القوم أجمعونَ أجمعونَ أجمعونَ أجمعونَ أجمعونَ أجمعونَ أجمعونَ أجمعونَ أَجْمَعونَ ؛ لأنَّ هذه توابعُ ، تُفِيدُ زيادةَ التوكيدِ .

(١) وإعراب هذا المثال هكذا:

جاء الْقُومُ: فعل وفاعل.

أجمعون: تأكيد للقوم، وتأكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم .

أَكْتَهُونَ : توكيدٌ ثانِ للقومِ ، وتوكيد المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه جمع مذكر سالم .

أبتعون: توكيد ثالث للقوم، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر سالم.

و أبصحون: توكيد رابع للقوم، وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه جمع مذكر سالم، والنون في الأربعة عِوْضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.

فَأَنَدُهُ : ذكر الشيخ الأَسْمَري حفِظه الله في كتابه إيضاح المقدمة الآجرومية ص ٢٠٢: أنه إذا الجُتَمَعَت هذه المؤكّدات الثلاثة مع « أجمع » فلها ترتيبان :

أولهسا: يُؤتّى بـ «أبتع»، ثم بـ «أكتع»، ثم بـ «أبصع»، تقول: جاء القوم أجمعون أبتعون أكتعون أبصعون. والشاني: يؤتى بعد «أجمع» بـ «أكتع»، ثم «أبصع»، ثم «أبتع»، تقول: جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون أبتعون. وأهل التحقيق من اللغويين على أن الترتيب الثاني أفصح من الأول. اهو والشيخ ابن عثيمين الشارح رحمه الله رتّب المثال الذي ذكره بغير هذين الترتيبين، قالله أعلم.

وقد مثَّلِ المؤلف رحمه اللَّه للتوكيد المعنوى بثلاثة أمثلة ، وذا كم هو إعرابها :

المثال الأول: -- قام زيدٌ نفشه. زيدٌ: فاعلٌ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ.

نَفُسُه : توكيد معنوى لـ « زيد » ، وتوكيد المرفوع مرفوع ، ونفس مضاف ، والهاء مضاف إليه مبنى على الضم ، في محل جر .

المثالُ الثاني: رأَيْتُ القومَ كلُّهم.

رأيَتُ: فعل وفاعل.

الْشَوْمُ: مَفَعُولُ بِهِ مُنْصُوبٍ، وعَلَامَةً نَصِيهِ الْقَتَحَةُ الظَّاهِرَةُ.

كَلْيَهِم: توكيد معنوى للقوم، وتوكيد المنصوب منصوب، و «كل» مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه مبنى على الضم، في محل جر، والميم علامة الجمع.

المثالَ الثالث: مرَوْثُ بالقوم أجْمَعينَ.

سَرَرُنَّ : فعل وفاعل . =

الفساط التوكيد المعنوى يسيسي

### والخلاصةُ الآنَ :

١ ( النفسَ » ، و « العينَ » يُؤَكُّدُ بهما الواحدُ ، والمثنى ، والجمعُ .

٣ - أن « كل» يُؤكّدُ بها ما يَتَجَزّأُ .

إنَّ «أَجْمَع، وأَكْتَع، وأَبْتَع، وأَبْصَع» يُؤَكَّدُ بها الجمعُ خاصَّة، فتقولُ: جاء القومُ أجمعون، ورأيْتُ القومَ أجمعين، ومرَرْتُ بالقوم أجمعين، وقال تعالى: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾، وقال سبحانَه: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾.
 أَجْمَعُونَ ﴾.

﴿ التوكيدُ يُوافِقُ المُؤَكَدَ في رفعه ؛ يعنى : إذا كان المُؤَكَّدُ مرفوعًا فالمؤكِّدُ مرفوعًا فالمؤكِّدُ مرفوعًا ، وإذا كان المُؤكَّدُ منصوبًا كان المؤكِّدُ منصوبًا ، وإذا كان المُؤكَّدُ مجرورًا كان المؤكِّدُ مجرورًا كان المؤكِّدُ مجرورًا ، وإذا كان المؤكِّدُ معرفةً ، كان المؤكِّدُ معرفةً .

واخْتَلْف النحويون: هل تُؤَكَّدُ النكرةُ أولا؟

فقال بعضهم (١): لا تُؤكُّدُ، وقال بعضُهم (١): بل تُؤكُّدُ.

🔤 بالٰقوم : جار ومجرور متعلق بـ 🛚 مررت 🛪 .

أجمعين : توكيد معنوى للقوم ، وتوكيد المجرور مجرور ، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة ؛ لأنه جمع مذكر سالم ، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد .

وهناك بعض الفوائد التي تتعلق بالتوكيد المعنوي ، لا مانع من ذكرها هنا لأهميتها :

الفائدة الأولى: إذا تكرَّرَتْ ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع، وليست للثاني، تأكيدًا للتأكيدِ.

الفائدة الثانية : لا يجوز في ألفاظ التوكيد القطع إلى الرفع ، ولا إلى النصب ، كما يجوز في النعت ؛ لأن هذا يتنافى مع الغرض من التوكيد .

الفائدة الثالثة : لا يجوز عطف ألفاظ التوكيد بعضها على بعض ، فلا يقال : جاء محمدٌ نفشه ، وعَيْنُه ، أو : جاء القومُ كلُّهم وأجْمَعون .

وانظر كتاب التوابع في الجملة العربية للدكتور محمد بن حماسة بن عبد اللطيف حفظه الله ص٩٥ . (١) وهم البصريون .

(٢) وهم الكوفيون، واختار هذا المذهب ابن مالك والمحقِّق الرضى، والعَلاُّمة الشاطبي<sup>٠٠</sup>.

<sup>(\*)</sup> صاحب الاعتصام ، الإمام العَلَّامة ، المحقِّق ، القُدْوة ، الحافظ ، الجليل المجتهد ، إبراهيم بن موسى بن ==

### وطالعوا كلام المؤلفِ النها لا تُؤَكُّدُ ؛ لأنه لم يَقُلُ : وتنكيرِه'') .

(١) قد تقدم البحث في ذلك، مع بيان الراجح من هذين القولين.

وهذا الملخص الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا هو ملخص بعض ما سبق، ولذا فنحن نذكر ملخص باب التوكيد، فنقول مستعينين بالله عز وجل :

١ – التوكيد على قسمين: توكيد لفظى وتوكيد معنوى.

أما التوكيد اللفظى فيكون بتكرير لفظ المؤكّد وإعادته بعينه، أو بمرادفه، سواء كان اسمًا، أم فعلًا، أم حرفًا.

وأما التوكيد المعنوى فهو التابع الرافع احتمال إضافة إلى المتبوع ، أو الخصوص بما ظاهره العموم ، ويكون بألفاظ معلومة ، هي : النفس ، والعين ، وكل ، وأجمع ، وتوابع أجمع ، وهي : أكتع ، وأبتع ، وأبصع ، على التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب ؛ رفعًا ونصبًا وخفضًا ، ويتبعه كذلك في التعريف بلا قيد ، وفي التنكير بقيد حصول الفائدة من توكيدها ، فإن لم تحصل الفائدة لم يجز توكيد النكرة بالاتفاق .

و بِنَاءُ عَلَى ذَلَكَ فَإِنَ تُوكِيدَ الْنَكُرِةَ تُوكِيدًا مَعْنُويًا يَجُورُ بِشُرطُينَ: ﴿ - أَنْ تَكُنَ الذِّكِ قِالَةً كُلِةِ مِعْدِدِهِ دَةِ وَأَيْنَ مِمْضِمِعَةً لِلَّهِ ، لِهَا ابتداء ، وانتهاء ، مثل: حَوْل ، وشَهْ

١ - أن تكون النكرة المؤكّدة محدودة ؛ أى : موضوعةً لمدة ، لها ابتداء ، وانتهاء ، مثل : بحول ، وشَهْر ،
 ويَوْم ... إلخ .

٣ – أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول ﴿ كُلُّ – جميع – أجمع .... إلخ.

ولذلك ينجوز : اعكتَفْتُ أُسبوعًا كلُّه ، وذاكَرْتُ شهرًا كُلُّه .

وِلا يجوز : اعكتَفْتُ زمنًا كلُّه . لأن الـمُؤكَّد غير محدود .

ذا كَرْتُ شَهْرًا عينَه ، لأن التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة .

٣- النفس والعين يؤكُّد بهما المفرد والجمع والمثني.

٤ - ه كل » يؤكد بها ما كان ذا أجزاء، وأما الواحد فلا يؤكد بها .

۵ -- « أجمع » من ألفاظ التوكيد ، ولا يؤكد به إلا الجمع ، وهو لا يتون للعلمية ووزن الفعل .

٣-- ويؤكد بلفظ «أجمع» غالبًا بعد لفظ «كل»، فتتبع «كله» بـ «أجمع»، وكلها بـ « جمعاء»، وكلهم بـ «أجمعين»، وكلهن بـ «مجمّع»، ويكون ذلك تقوية للتوكيد.

وقد يُؤَكُّد بهن، وإن لم يتقدم « كل »، نحو قوله تعالى: ﴿ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .

ولا يجوز تثنية « أجمع » ، ولا « جمعاء » ؛ استغناء بـ « كلا ، وكلتا » ، كما استغنوا بتثنية « سي » عن تثنية « سواء » ، فقالوا : « سِيَّان » ، ولم يقولوا : سواءان . =

<sup>=</sup> محمد اللَّخْمَى الغَرْنَاطِي، أبو إسحاق، كان أصوليًّا مفسَّرًا، فقيهًا مُحَدِّثًا، لُغَويًّا بيانيًّا، أَلَف تواليف نفيسة، اشتملت على تحريرات للقواعد، وتحقيقات لمُهَمَّات الفوائد، منها: شرحه الجليل على الخُلاصة في النحو ه ألفية ابن مالك ، ، في أسفار أربعة كبار، لم يُؤلُف عليها مثله بحثًا وتحقيقًا. يسُّر اللهُ طبعه بتحقيقنا.

\$\$ \$\ \$\ \$\\$\$

وأجاز الكوفيون والأخفش ذلك ، فيقال على مذهبهم :

جاءني الزيدان أجمعان ، والهندان جمعاوان .

٧- ومن ألفاظ التوكيد المعنوي توابع ﴿ أجمع ﴾ ، وهي : أكتع، وأبتع، وأبصع.

^── و « أجمع » وأخواتها وفروعها معرفة ، إما لأنها معرفة بنية الإضافة ، فإذا قلت : جاء الجيش كله أجمع .

فإن «أجمع» تقديرها «أجمعه»، وقد مُحذِف المضاف إليه لفظًا، وبَقِى نيةً، وهي كلها ممنوعة من الصرف.

وإما لأنها أعلام، كل منها عَلَم وُضِع لمعنى الإحاطة والشمول.

٩- ألفاظ التوكيد ( أكتع ، وأبتع ، وأبصع » لا يُؤتّى بها غالبًا إلا بعد ( أجمع » ، وربما أكد بها غير مسبوقة بـ ( أجمع » .

١ - إذا اجتمعت هذه الألفاظ الثلاثة « أكتع ، أبتع ، أبصع » مع أجمع ، فقد ذكر النحاة لها ترتيبين : أولهما : يؤتى بـ « أبتع » ، ثم بـ « أبصع » ، تقول : جاء القوم أجمعون أبتعون أكتعون أبصع » ، تقول : جاء القوم أجمعون أبتعون أكتعون أبصعون .

ر الشاني : يؤتي بعد « أجمع » بـ « أكتع » ، ثم « أيصع » ، ثم « أبتع » ، تقول : جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون .

وأهل التحقيق من اللغويين على أن الترتيب الثاني أفصح من الأول.

﴿ ﴿ ۚ ۚ إِذَا تَكُرُرَتَ أَلْفَاظُ الْتُوكَيْدُ فَهِي لَلْمُتَّبُوعِ ، وليست للثاني ، تأكيدًا للتأكيد .

 ٣ اسلا يجوز في ألفاظ التوكيد القطع إلى الرفع ، ولا إلى النصب ، كما يجوز في النعت ؛ لأن هذا يتنافى مع الغرض من التوكيد .

٣٠ ٣ - لا يجوز عطف ألفاظ التوكيد بعضها على بعض .

وألحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

# البدل، وحكمه

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: إذا أَبْدِلَ اسمٌ من اسمٍ ، أو فعلٌ من فعلٍ تَبِعَه في جميع إعرابِه .

البدلُ هو التابعُ لغيرِه المقصودُ بالذاتِ ؛ يعنى : أنَّ المتكلَّمَ أراد البدلَ دونَ المُبْدَلِ منه ، لكن ذكَرَ المُبْدَلَ منه تَوْطِئةً وتمهيدًا للبدلِ .

وإلى هذا يُشِيرُ أبنُ مالكِ في قولِه:

التابعُ المقصودُ بالحكمِ بلا واسطةِ هو المُسَمَّى بَدَلًا<sup>(۱)</sup>. فالبدلُ عبارةٌ عن تابعِ لمتبوعِ، وهو المقصودُ بالحكم (۲)، فالبدلُ هو المقصودُ دونَ

(١) الألفية، باب البدل، البيت رقم ( ٥٦٥ ).

(٢) بلا واسطة بينه وبين متبوعه . وهذا هو تعريف البدل في اصطلاح النحويين .

وأما معناه لغة فهو العِوْض، تقول: اسْتَبْدَلْتُ السلعة الفلانية بغيرها. إذا أُخَذْتَ غيرها عِوَضًا عنها، وقال تعالى: ﴿ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا ﴾ .

رُقُولُه شَى الْتَعْرِيفَ : هو التابع . أى : أن البدل من التوابع ، فهو يتبع المُبْدَل منه في حكمه الإعرابي . وقوله : المقصود بالحكم . أى : أن المعنى الذى دخل على المُبْدَل يدخل على البدل ، فهو مقصود بذلك المعنى ، كقصد الأصل .

مثال ذلك: قام زيدٌ أخوك.

فكلمة « أخو » بدل من « زيد » ؛ لأنه يصح أن تُلغَى « زيد » ، وتقوم مقامه ، فتقول : قام أخوك ، وكلمة « أخو » مقصودة بما قُصِد به « زيد » ، وهو معنى القيام ، وكان ذلك بلا واسطة حرف ؛ كـ « الواو » ، أو « الفاء » ، أو غيرهما .

وقال ابن هشام رحمه اللَّه في شرح قطر الندى ص ١٦٪ فقولى: «تابع». جنس يشمل التوابع، وقولى: «مقصود بالحكم» مُحُرِج للنعت والتأكيد وعطف البيان؛ فإنها مُكَمَّلة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم ()، وقولى: «بلا واسطة» مُحْرِج لعطف النَّسَق، كـ «جاء=

 <sup>(\*)</sup> فهذه الثلاثة : « النعت وعطف البيان والتوكيد » ليست مقصودة بالحكم ، ولكنها مُتَمُّمة ومُكمُّلة =

المُثِلَلِ منه (١).

ويقولُ المؤلفُ : إذا أُبْدِلَ اسمٌ من اسمٍ ، أو فعلٌ من فعلٍ تَبِعَه في جميعِ إعرابِه . أفادنا المؤلفُ : إذا أُبْدِلَ اسمٌ من اسمٍ ، أو فعلٌ من فعلٍ تَبِعَه في جميعِ إعرابِه . أفادنا المؤلفُ رجمه اللهُ أنَّ البدلَ كما يكونُ في الأسماءِ يكونُ في الأفعالِ ، فالبدلُ - إذن - إما فعلٌ ، وإما اسمٌ ؛ يعني : إما أن يُبْدَلَ اسمٌ من اسمٍ ، وإمَّا أن يُبْدَلَ فعلٌ من فعلٌ ،

ويقولُ المؤلفُ : إنه يَتْبَعُه في جميعِ إعرابِه ، فإن كان مرفوعًا رُفِع ، وإن كان منصوبًا نُصِب ، وإن كان مجرورًا مُجرَّ ، وإن كان مجزومًا مُجزِم ؛ لأنَّ الفعلَ داخلٌ معنا ، والفعلُ يكونُ فيه الجزمُ<sup>٣</sup> .

상 왕의 왕

 <sup>=</sup> زید وعمرو » فإنه وإن کان تابعًا مقصودًا بالحکم ، لکنه بواسطة حرف العطف . اهـ

<sup>(</sup>١) ففي المثال السابق المقصود بنسبة القيام إليه هو البدل « أخوك » ، دون لفظ « زيد » فإنه صار في نية الطرح .

<sup>(</sup>٢) فمثال بدل فعل من فعل أن تقول غالطًا: قام جَلَسَ محمدٌ.

أَرَدْتَ أَن تُخْبِر بجلوسه ، فغلِط لسانك ، فنطق بالقيام .

ومثال بدل اسم من اسم : أن تقول : جاء زيدٌ عمرُو .

تريد أن تخبر بمجيء عمرو ، فغلط لسانك ، فقال : زيد .

 <sup>(</sup>٣) فالبدل يتبع الممثلل منه في الإعراب ، على ما قال الشارح من أنه إن كان المبدل منه مرفوعًا كان البدل مرفوعًا ، نحو : حضر إبراهيم أخوك .

وإن كان المبدل منه منصوبًا كان البدل منصوبًا ، نحو : قاتِلْتُ إبراهيم أخاك .

وإن كان المبدل منه مخفوضًا كان البدلُ مخفوضًا ، نحو : أَعْجَبَتْنَى أَخلاقُ محمدِ خالِك . وإن كان النهَبْدَلُ منه مجزومًا كان البدل مجزومًا ، نحو : مَن يَشْكُرُ رَبُّه يَسْجُدُ له يَفُرُ .

<sup>=</sup> للمقصود بالحكم ؛ إما بتخصيصه ، أو إيضاحه ، كما في النعت وعطف البيان ، وإما برفع الاحتمال عنه ، كما في التوكيد .

# Jul Egi

قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى : وهو على أربعةِ أقسام ('' :

بدلُ الشيءِ من الشيءِ ، وبدلُ البعضِ من الكلُ ، وبدلُ الاشتمالِ ، وبدلُ الاشتمالِ ، وبدلُ الغَلَطِ ، نحوُ فولِك : قام زيدٌ أخوك ، وأكَلْتُ الرغيفَ ثُلُتُه ، ونفَعَنِي زيدٌ عِلْمُه ، ورأيْتُ زيدًا منه . ورأيْتُ زيدًا منه .

قولُه رحِمه اللَّهُ: بدلُ الشيءِ من الشيءِ "، هذا هو القسمُ الأولُ من أقسامِ البدلِ الأربعةِ ، والمرادُ بالشيءِ من الشيءِ ، يعنى : بدلَ الكلِّ من الكلِّ ، ويُقابِلُه بدلُ البعضِ من الكلِّ "؛ يعنى : أن تُبْدِلَ شيئًا من شيءٍ يُساوِيه () ، وإذا أَبْدَلْتَ شيئًا بشيءٍ يُساوِيه ، فقد أَبْدَلْتَ كلاً من كُلِّ ، وسيُمَثِّلُ له المؤلفُ .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الأسْمَري حفِظه اللهُ تعالَى في كتابه ؛ إيضاح المقدمة الآجرومية ؛ ص ٢٠٨: حصر البدل في أقسام أربعة دليله الاستقراء التام ، كما ذكره ابن مالك في شرحه على الكافية ، إلا أن بعض النحاة زاد أقسامًا ، والتحقيق أنها ترجع للأربعة ، خصوصًا بدل الغلط . اه

<sup>(</sup>٢) يُسمَّى البدل السُطابِقَ.

<sup>(</sup>٣) قال الشبيخ محمد محيى الدين في تعليقه على شرح ابن عقيل ٣/ ٩ ٪ ٪: نصَّ كثير من اللغويين والنحويين على أن اقتران «كل»، و « بعض» بـ « أل» خطأ . اهـ

وقد قرّر ابن هشام رحمه الله في مواضع من كتبه ، كما في شرح قطر الندى ص ٣١٥٠ أن « أل » لا تدخل على « كل » ، ولا « بعض » ، وعليه عالمة اللغويين ، لكن تسامح بعضهم في الاستعمال ، مُجاراةً للعامَّة ، كالزَّجُاجِي وغيره .

 <sup>(</sup>٤) فضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه ، وعليه فيصح أن يقوم البدل مقام المبدل منه ؛ لأنه كذاته .
 ومثاله : قولك : جاء محمد أبو عبد الله .

فكلمة وأبو » بدل من « محمد » ، فيصح أن يقال : جاء أبو عبد الله ؛ لأنها بدل كل من كل ، فكلاهما يدل على تمام الشيء كله وحقيقته ؛ إذ كلمة « محمد » في المثال السابق تدل على مُشمِّى معين ، وكذلك كلمة « أبو عبد الله » لذا شمّى هذا القسم ببدل كل من كل ، أو الشيء من الشيء .

<sup>(\*)</sup> قال ابن هشاه رحمه الله في القطر ١٥ ٣٠: وإنما لم أقلٌ بدل الكل من الكلُّ ؛ خلَرًا مِن مذهب مَن لا يُجِيزُ إدخالِ « أل » على « كل » ، وقد استعمله الرَّجَاجِي في مُجمَله ، واعْتَلَر عنه بأنه تَسامَحَ فيه موافقة للناس . اه

وقولُه رحِمه اللّهُ : بدلُ البعضِ من الكلُّ . هذا هو القسمُ الثاني من أقسامِ البدلِ ، وقولُه رحِمه اللهُ : بدلُ البعضِ من الكلُّ . هذا هو القسمُ الثاني من أقسامِ البدلِ ، ومعناه : أن يكونَ البدلُ بعضًا من المُبْدَلِ منه (١٠) .

وقولُه رحِمه اللَّهُ: بدلُ الاشتمالِ. هذا هو القسمُ الثالثُ من أقسامِ البدلِ ، وهو أن يكونَ البدلُ له صلةٌ بالمُبْدَلِ منه (٢).

وقولُه رحِمه اللَّهُ: بدلُ الْغَلَطِ . هذا هو القسمُ الرابعُ من أقسامِ البدلِ ، وهو أن يَغْلَطَ المتكلِّمُ ، فيقولَ شيئًا ، ثم يَتَذَكَّرَ ، ويأتِيَ بالمقصودِ (٣) .

فهذه أربعةُ أقسامٍ للبدلِ : بدلُ الكلِّ من الكلِّ ، وبدلُ البعضِ من الكلِّ ، وبدلُ الاشتمالِ ، وبدلُ الغَلَطِ .

ومثالُ هذه الأقسامِ الأربعةِ:

(١) سواء كان البدل أقل من المبدل منه ، أو مساويًا له ، أو أكثر منه ، فهذه ثلاثة أنواع : النوع الأول : أن يكون البدل أقل من المثبدل منه كَمُيَّة ، ومثاله : حفِظْتُ القرآنَ ثُلُثَه . النوع الثاني : أن يكون البدل مُساوِيًا للمُبْدَلِ منه في الكَمُيَّة ، ومثاله : حَفِظْتُ القرآن نصفَه . والنوع الثائث : أن يكون البدل مُساوِيًا للمُبْدَلِ منه كَمية ، ومثاله : حفِظْتُ القرآن ثُلُثَيْه . والنوع الثائث : أن يكون البدل أكثر من المبدل منه كَمية ، ومثاله : حفِظْتُ القرآن ثُلُثَيْه . ويجب في هذا القسم أن يضاف إلى ضمير عائد إلي المبدل منه ، كما رأيت .

(٢) أى : أن يكون بين المهدل والمُبَدِّل منه عَلاقة بغير الكُلِّيَّة والجُزِّئيَّة .

ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضًا ، نحو : قوله تعالى : ﴿ يَسَأَ لُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ النَّهْرِ النَّهْرِ النَّهُ فِيهِ عَنِهِ النَّهُ اللهُ عَنِ النَّهُ فِيهِ صَمِيرًا يعود على الشهر .

يعجبني الرجل مواقفُه وأخلاقُه .

(٣) فضابطه أن يكون المُبْدَلُ منه قد غُلِط فيه ، فأتي بالبدل تصحيحًا ، وهذا القسم على ثلاثة أضرب .
 ١ الله البَدَاء ، وضابطه ، أن تقصد شيئًا ، فتقوله ، ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه ، فتعدل إليه ،
 وذلك كما لو قلت هذه الجارية بَدْرٌ . ثم قلتَ بعد ذلك : شمس .

٣- بلمل النسيان: وضابطه أن تبنى كلامك في الأول على ظن، ثم تعلم خطأه، فتَعْدِل عنه، كما لو رأيت شَبَحًا من بعيد، فظننته إنسانًا، فقلت: رأيت إنسانًا، ثم قَرُبَ منك، فوجَدَّتُه فَرَسًا، فقلت: فرسًا.

٣- بدلُ الفلط، وضابطه: أن تريد كلامًا، فيسبق لسانك إلى غيره، وبعد النطق تَعْدِل إلى ما أَرَدْتَ أَوَّلًا، نحو: رأيْتُ محمدًا الفرسَ.

### أُولًا: مثالُ بدلِ الكلِّ من الكلِّ :

المثالُ الأولُ : قام زيدٌ أخوك . أخوك ، وزيدٌ مُتَساوِيان ؛ لأنَّ « أخوك » هو زيدٌ ، وزيدٌ مُتَساوِيان ؛ لأنَّ « أخوك » هو زيدٌ ، وزيدٌ هو أخوك ، فهذا نُسَمِّيه بدلَ كلِّ من كلِّ ، أو شيءٍ من شيءٍ يُساوِيه (١) .

رِنُو قَالَ قَائلٌ : لماذا يقولُ : جاء زيدٌ أخوك ، والمقصودُ هو بيانُ أنه أخوه ؟ لماذا لم يَقُلُ : جاء أخوك . ويكفى ؟

الجوابُ : نقولُ : لأنَّ فيه فائدةً ، وهي تعيينُ هذا الأخ ، أنه زيدٌ .

المثالُ الثاني : اشْتَرَيْتُ سِكِّينًا مُدْيَةً . نقولُ : هذا بدلُ كلِّ من كلِّ؛ لأنَّ السكينَ هي المديةُ ، لكني أرَدْتُ أن أُبِيِّنَ أنَّ ما اشْتَرَيْتُ يُسَمِّى سِكِّينًا ، ويُسَمَّى مُدْيةً .

على كلِّ حالِ إذا كان البدلُ هو نفسَ المُبْدَلِ منه ، لا يَزِيدُ ، ولا يَنْقُصُ ، فإننا نُسَمِّيه بدلَ كلِّ من كلِّ ، وفائدةُ بدلِ كلِّ من كلِّ هي : التعيينُ أحيانًا ، أو بيانُ أنَّ هذا له اسمان ، مثلُ : اشْتَرَيْتُ مُدْيةً سِكِّينًا ، أو سِكِّينًا مديةً (٢).

ُ وقولُنا : بدلُ كلَّ من كلِّ . أفضلُ من قولِنا : بدلُ شيءٍ من شيءٍ ؛ لأنَّ قولَنا : بدلُ . شيءٍ من شيءٍ يَدْنُحُلُه بدلُ البعض من الكلِّ .

لكن إذا قلنا: بدلُ شيءٍ من شيءٍ فلا بدَّ أن نقولَ: بدلُ شيءٍ من شيءٍ يُساوِيه،

<sup>(</sup>١) وهذا المثال ذكره المؤلف رحمه الله ، وإعرابه :

قام : فعل ماض .

زيدٌ : فاعل مرفوع .

أخوك : بدلٌ من 8 زيد 8 ، بدل كل من كل ، وهو تابع له في حكمه الإعرابي ، ولذا كان مرفوعًا ، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة ؛ لأنه من الأسماء الخمسة ، وأخو مضاف ، والكاف مضاف إليه مبنى على الفتح في محل جر .

<sup>(</sup>٢) ومن أمثلة بدل كل من كل في القرآن :

قوله تعالى : ﴿إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَــزِيزِ ٱلْحَمِيــدِ﴾ .

<sup>-</sup> قوله تعالى: ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلَا وَمَذَرُونَ آخَسَنَ ٱلْخَتَلِفِينَ ۞ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ .

ويُغْنِي عن هذا أن نقولَ : بدلُ كلِّ من كلٌّ ، كما عبَّر به غيرُ المؤلفِ(١).

تَانيًا: مثالُ بدلِ بعضٍ من كلُّ:

المثالُ الأولُ : قال المؤلفُ رحِمه اللّهُ : أكَلْتُ الرغيفَ ثُلُثَه . فالذى أُكِل حقيقةً هو ثُلُثُ الرغيفِ ؛ يعنى : انْتَبِهْ أنا ما أكَلْتُ كلَّ الرغيفِ ، إنما أكَلْتُ ثُلُقَه ('').

المثالُ الثاني: جاء القومُ نصفَهم. هذا بعضٌ من كلٌ، والمقصودُ هو النصفُ، لا القومُ، لكنِّي ذكَرْتُ القومَ، ثم أَبْدَلْتُ.

إِذْن : بدلُ البعضِ من الكلِّ ضابِطُه أن يكونَ الثاني بعضًا من الأولِ .

وهل يَصِحُ أن تقولَ: رأيتُ زيدًا بعضه؟

الجُوابُ : يصِحُ ؛ لأنَّ الرؤيةَ قد تكونُ للكلِّ ، وقد تكونُ للبعضِ ، ولكن لا يَصِحُ أن تقولَ : شَرِب زيدٌ نِصْفُه ؛ لأنه لا يَتَبَعَّضُ ، إذا شرِب فهو واحدٌ ، لا يمكنُ أن يَتَبَعَّضَ .

إذن : اسْتَفَدْنا من هذه الأمثلةِ أنَّ بدلَ البعضِ من الكلِّ لا بدَّ أن يكونَ المُبْدَلُ منه مما يَقْبَلُ التَّجَرُّوُ والتَّبَعُضَ، وإلا فلا<sup>(٣)</sup>.

وقد ذكر بعضُ العلماءِ عكسَ ذلك ؛ أي : بدلَ الكلِّ من البعضِ ، واسْتَدلُّوا لذلك بقولِ الشاعرِ :

 <sup>(</sup>۱) كابن هشام في أوضح المسالك ٣/ ٣٥٧، وفي شرح القطر ص ٣١٥، وابن عقيل في شرح الألفية ٣/
 ٢٤٩ .

<sup>(</sup>۲) وإعراب هذا المثال هكذا:

أَكُلْتُ : فعل وفاعل.

الرغيفَ. : مفعول به منصوب .

تُلْسِثُه : بدل من الرغيف ، بدل بعض من كل ، وبدل المنصوب منصوب ، وتُلُث مضاف ، والهاء مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر .

<sup>(</sup>٣) يعني : فلا يجوز هذا النوع من البدل منه .

رَحِمَ اللَّهُ أَعْظُمًا دَفَنُوها بسِجِسْتانَ طَلْحة الطَّلَحاتِ(١)

ف « طلحة » هذه كلٌ ، و « أعْظُمًا » بعضٌ . قالوا : فهذا بدلُ كلٌ من بعضٍ (٢) ، لكنه ٢) .

فيكونُ إذن هناك بدلُ بعضٍ من كلٌّ ، وهذا كثيرٌ ، وهناك بدلُ كلٌّ من بعضٍ ، وهو

اللّا : مثالُ بدلِ الاشتمالِ .

المثالُ الأولُ: نَفَعَني زيدٌ عِلْمُه. فـ «علم» له عَلاقةٌ بـ «زيد» ؛ لأنه وصفٌ له، والذي نَفَعَني هو عِلمُ زيدٍ<sup>(١)</sup>.

(١) البيت لعُبَيد الله بن قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ (٠٠)، يمدح طلحة بن عبيد الله بن خلف الخُزاعي، المشهور بطَلْحة الطّلَحات ، نَسَبه له ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ١٩١/٣ ، وابن خَلّكان في « وَفَيات الأعيان » ٣/ ٨٨، وابن منظور في « لسان العرب » ٢/ ٣٣٥، ٥/. ٢١٣

وقد استشهد بهذا البيت ابن الأنباري في الإنصاف ١/ ٤١، ولم يَنْشُبُه لقائل معيَّن.

(٢) لأن الأعظم جمع عظم، وهو بعض «طلحة».

(٣) قال الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في حاشيته على أوضح المسالك ٣/ ٣٥٦: قال السيوطي : وقد وجدت له شاهدًا في التنزيل، وهو قوله تعالى : ﴿ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيِّعًا \* جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ . وذلك أن جنات عدن بدل من ﴿ الجنة ﴾ ، ولا شك أنه بدل كل من بعض ؛ لأن الجمع كل ، والمفرد جزء؛ إذ هو واحد منه .

وفائدته : تقرير أنها جنات كثيرة ، لا جنة واحدة ، ويؤيده ما روى البخاري ، عن أنس أن حارثة أصِيب يوم بدر ، فقالت أمه : إن يكن في الجِنة صبرت . فقال النبي ﷺ : ٥ جنة واحدة ؟! إنها جنات كثيرة ٥ . (٤) وإعراب هذا المثال هكذا:

نفعني : نفع : فعل ماض مبنى على الفتح ، والنون نون الوقاية ، والياء ضمير التكلُّم مبنى على السكون ، في محل نصب ، مفعول به مُقَدَّم .

زيدً : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على أخره .

عِلْمُهُ : « علم » بدل اشتمال من « زيد » آخِذُ حكمه ، وهو الرفع بالضمة الظاهرة على آخره ، و « عِلْم » مضاف، والهاء مضاف إليه .

<sup>(\*)</sup> سُمْى بذلك لعدة زوجات ، أو بحَدَّات ، أو حِبَّات له ، أسماؤهن رقية . القاموس المحيط ( ر ق ى ) .

المثالُ الثاني : نَفَعَني زِيدٌ مالُه ، « مالُه » أيضًا بدلُ اشتمالٍ .

المثالُ الثالثُ : نَفَعَني زيدٌ ولدُه . « ولدُ » كذلك بدلُ اشتمالٍ . المهمُّ أن يكونَ الثاني الذي هو البدلُ له صلةٌ بالمُبْدَلِ منه.

المثالُ الرابعُ: أَحْرَقْتُ زيدًا كتابَه. «كتابَه» بدلُ اشتمالِ.

المثالُ الحامسُ : رأيْتُ زيدًا فرسَه . « فرسَه » بدلُ اشتمالِ ، للعَلاقةِ بينَ « زيد » و

ولكن لو قلتَ : رأيْتُ زيدًا الفرسَ . فهذا بدلُ غَلَطٍ ؛ وذلك لأنك إذا قلتَ : رأيْتُ زيدًا. قال الناسُ: كيف رأى زيدًا، وزيدٌ ميتٌ له عشرُ سِنينَ ؟!

قَالَ : الفرسَ .

إِذِن : هذا يُسَمَّى بدلَ غَلَطٍ ، يقولُ المؤلفُ في بيانِه : أَرَدَّتُ أَن تقولَ الفرسَ ، فَغَلِطْتَ ، فَأَبْدَلْتَ زِيدًا منه ، كان بالأولِ تُرِيدُ أن تقولَ : رأَيْتُ الفرسَ ، لكن سَبَقَ لسائُك، فقلتَ : رأيْتُ زيدًا، ثم ذكَرْتَ فقلتَ : الفرسَ. ولهذا سُمِّى بدلُ غَلَطٍ.

لْكُنَّ ابنَ مَالَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: هذا النوعُ من البدلِ إن كان عن قَصْدِ فهو إضرابٌ ، وإن كان عن غيرِ قصدٍ فهو غلطٌ (١) .

وما معنى الإضراب؟

الجِوابُ : الإضرابُ معناه : أنك أضْرَبْتَ عن الأولِ إلى الثاني ؛ يعني : ما غَلِطْتَ ، بل أنت قاصدٌ ، قلتَ بالأولِ : رأيْتُ زيدًا . ثم أرَدْتَ أن تُخْفِيَ رؤيتَك زيدًا ، فقلتَ : الفرسَ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك رحمه اللُّه في الألفية : باب البدل، مُبَيِّنًا ذلك :

مُطابقًا أو بعضًا أو ما يَشْقَمِلُ عليه يُلْفَى أو كمعطوف ببَلّ وذا للإضرابِ اغرُ إِنْ قَصْدًا صَحِبٌ ودُونَ قَصْدِ غَلَطٌ به سُلِبُ

 <sup>(</sup>٢) فالنوع الرابع من البدل ، وهو البدل المُباين<sup>(٠)</sup> ، تقسيمه مَبْنِيٌ على قصد المتكلم المُبْدَلَ منه ؛ لأن البدل =

أو بدل الغلط ، كما ذكر المؤلف رحمه الله ، والأولى أن يقال عنه : البدل المباين ؛ لأن هذا الاسم أشمل .

ولاحِظوا أن الحكمَ في البدلِ للثاني ، فالحكمُ في « قام زيدٌ أخوك » للثاني ، وفي « أَكَلْتُ الرغيفَ ثُلْثُه » للثاني ، وفي « نَفَعَني زيدٌ عِلْمُه » للثاني ، وفي « رأيْتُ زيدًا الفرسَ » للثاني ؛ لأنَّ زيدًا لم يُرَ الآنَ .

لكن إن كان صدَرَ منك عن غَلَطٍ أو نسيانٍ - أي : بغيرِ قَصْدٍ - فهذا بدلُ غَلَطٍ أو نسيانٍ ، وإن كان بقصدٍ فإنه يُسَمَّى بدلَ إضرابٍ .

#### والخلاصةُ الآن:

١ – البدلُ هو آخِرُ التوابع، وهو تابعٌ للمُبْدَلِ منه، مقصودٌ بالحكم، بلا واسطةٍ .

البدل = = لابد أن يكون مقصودًا ، أمَّا المُبْدَلُ منه فإما أن يكونَ مقصودًا ، ويَتَبَيَّنَ المتكلِّمُ بعد النطق به فسادَ قصده ، فيكون البدل حينئذِ بدل نسيان ؟ أي : بدل شيء ذُكِر نسيانًا .

وإمَّا أن يَقْصِدُه المتكلِّمُ قصدًا واضحًا مع البدل فهو بدل الإضراب، ويُسَمَّى بدل البَدَاء ـ

وإمًّا أنه لم يقصده مطلقًا ، وإنما سبق إليه اللسان ، فهو حيئتذ بدل الغلط ؛ أي : بدلُّ سببُه الغلط ؛ لأنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط، لا أنه نفسه غلط.

وإذن: أقسام البدل المباين ثلاثة هي:

١ -- بدل النسيان .

٣- بدل الإضراب أو بدل البَدَاء.

٣- بدل الغلط.

وهذا الضرب من البدل لا يكون في القرآن ، ولا في الشعر ، أما القرآن فهو مُنَزَّةٌ عن الغلط والنسيان ، وأما الشعر فإنه مقول على رَويَّة وأنَّاة .

والظاهر من حال الشاعر أنه يعاود النظر فيما يقول قبل أن يَعْرضه على الناس، فإذا وجد غَلَطًا أصلحه ـ وكذلك لا يكون هذا النوع من البدل في كل كلام مكتوب على رَويَّة وأ نَاة ، وإنما يكون مثله في بَدَّأَة الكلام، وما يجيء على سبيل سبق اللسان إلى ما لا يريد، فيُلْغِيه حتى كأنه لم يذكره .

ومثال ذلك إذا قلت : اقْرَأ فلسفةً تاريخًا .

فهذا المثال يصلح أن يكون بدل النسيان ، وذلك إذا كان المقصود من أول الأمر هو أن أقول : تاريخًا . ولكن حدث سهو ونسيان، فتذكرت بعد النطق بكلمة « فلسفة » فأبدلت منها تاريخًا .

ويصلح أن يكون بدل إضراب أو بَدَاء ، وذلك إذا أرَّدْتُ أولًا أن آمرك بقراءة الفلسفة ، ثم أضْرَبْتُ عنه إلى الأمر بقراءة التاريخ ، فأصبح الأول في حكم المتروك ، وقد عبّر عنه ابن مالك بأنه مثل المعطوف بـ « بل » . كما يصلح أن يكون بدل غلط ، وذلك إذا كان المقصود أولًا هو الأمر بقراءة التاريخ ، ثم سبق اللسان إلى ما لم أردٌ ، وذكَرْتُ الفلسفة .

٣ - البدلُ يَتْبَعُ المُبْدَلَ منه في الإعرابِ ، سواةٌ كان فعلًا ، أو اسمًا .
 فالأفعالُ يُبْدَلُ بعضُها من بعضٍ ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ ﴾ .

فـ « يُضَاعَفُ » هذه بدلٌ من « يَلْقَ »(') ، و « يَلْقَ » مجزومةٌ بحذفِ الألفِ ، و « يُضاعَفْ » مجزومةٌ بالسكونِ .

ولو قلتَ : جاء زيدٌ ، قَدِم زيدٌ . فهذا بدلُ كلٌ من كلٌ ؛ لأنَّ جاء « وقَدِم » معناهما واحدٌ ، كلُها فيها قُدومٌ .

> ومثالُ ذلك أيضًا : قولُك : مَن تأُخَّر عن الدرسِ يُعاقَبُ يُثْلَفْ كتابُه . فالفعلُ : « يُتْلَفْ » بدلٌ من « يُعاقَبْ » بدلُ فعلِ من فعلٍ .

ومثالُه أيضًا: قولُك: مَن حافَظَ على الدرسِ أكْرَمْتُه أعطيتُه كتابًا. فـ «أعطيتُه كتابًا» بدَلٌ من «أكْرَمْتُه». وعلى هذا فقِسْ.

البدل أنواعُه أربعة : بدل كلّ من كلّ ، وبدل بعضٍ من كلّ ، وبدل اشتمالٍ ، وبدل اشتمالٍ ، وبدل غلط .

<sup>(</sup>١) ولذلك كانت مجزومة مثلها .

# 

## بعض الفوائد التي تَتَعَلَّقُ بدرس التواجع

الفائدةُ الأولى: قولُنا: محمدُ بنُ عبدِ اللّهِ. « بن » يجوزُ أن تكونَ بدلًا ، وأن تكونَ عبدِ اللّهِ » تكونَ عطفَ بيانٍ ؛ لأنَّ محمدًا فيه إبهامٌ ؛ محمدٌ ابنُ مَن ؟ فإذا جاءت « بنُ عبدِ اللّهِ » أزالَتْ هذا الإبهامَ ، فصارت بهذا عطفَ بيانٍ .

ويَصِحُ أَن تَكُونَ بِدَلًا ؛ لأنك تُرِيدُ أَن تُبَيُّنَ نِسْبِتَه إِلَى أَبِيه فقط.

الفائدةُ الثانيةُ: كلَّ عطفِ بيانِ يَصِحُّ أن يكونَ بدلًا، إلا في مسائلَ مُعَيَّنةِ اسْتَثْنَوْها (١).

الْفَائِدةُ النَّالِثَةُ : التوابِعُ أربعةً ، هي : النعتُ ، والعطفُ ، والتوكيدُ ، والبدلُ ، ولا تُوجَدُ توابعُ أصليةً غيرُ هذه ، إلا أنه يُوجَدُ تابعٌ بالمجاورةِ نطَقَ به بعضُ العربِ ، فقالوا : هذا جُحْرُ ضَبٌ خَرِبٍ .

والصوابُ أن يقالَ: هذا مجمُّرُ ضبٌ خَرِبٌ؛ لأنَّ الحرابَ ليس في الضبٌ، الخرابُ ليس في الضبٌ، الحرابُ في المجرّب، لكن قالوا: إنه تابعٌ للضبٌ في المجاورةِ، وهذه لغةٌ شاذَّةٌ قليلةٌ(٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر أوضح المسالك ٣١١/٣ .

<sup>(</sup>٢) وانظر ما تقدم .

وبهذا ينتهي درس البدل ، وذاكم هو مُلَحُّص ما ذُكِر فيه .

١٠- البدل في اللغة هو العِوَض ، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين شبوعه .

٣- البدل يتبع المُبْدَلَ منه في إعرابه، سواء كان اسمًا، أم فعلًا.

<sup>\*-</sup>البدل على أربعة أقسام : بدل كل من كل ، وبدل بعض من كل ، وبدل الاشتمال ، وبدل الغلط ، والدليل على حصر البدل في هذه الأقسام الأربعة هو الاستقراء التام .

القسم الأول ، وهو : بدل كل من كل ، معناه أن تبدل شيئًا من شيء يساويه ، فضابطه أن يكون
 البدل عين المبدل منه .

والقسم الثانى: وهو بدل بعض من كل ، معناه أن يكون البدل بعضًا من المبدل منه ، سواء كان البدل أقل من المبدل منه ، أو أكثر منه ، ويجب في هذا القسم من البدل أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه ، كما أنه لا بد أن يكون المبدل منه مما يقبل التجزؤ والتبعيض . =

\* \* \*

== ١٣ - والقسم الثالث: بدل الاشتمال، وهو أن يكون بين البدل والمُبْدَل منه عَلاقة بغير الكُلّية والجزئية، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه أيضًا.

٧- القسم الرابع : البدل المُبَايِن ، أو بدل الغلط ، وضابطه أن يكون المبدل منه قد غُلِط فيه ، فأُتِي بالبدل تصحيحًا ، وهذا القسم على ثلاثة أضرب :

٩ – بدل البُدَاء، وضابطه : أن تقصد شيئًا، فتقوله : ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه، فتعدل إليه .

٣- بدل النسيان : وضابطه : أن تبنى كلامك في الأول على ظن، ثم تعلم خطأه، فتعدل عنه.

 ٣- بدل الغلط، وضابطه: أن تريد كلامًا، فيسبق لسانك إلى غيره، وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولًا.

٨- ذكر بعض النحاة قِسْمًا خامسًا للبدل، وهو بدل كل من بعض، واستدلوا لذلك بقول الشاعر:
 رَحِمَ اللَّهُ أَعْظُمُ ا دُفَنُوها بسيجِسْتانَ طَلْحة الطَّلْحاتِ
 وبذلك ينتهى درس البدل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

# slauži čiligiaia čili

# claudi üligaaa üli عَدَدُ النَّمُوبَاتُ وَأَمْثَلُنَّهَا

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: باب منصوباتِ الأسماءِ؛ المنصوباتُ خمسةً عشَرَ، وهي: المفعولُ به، والمصدرُ، وظرفُ الزمانِ، وظرفُ المكانِ، والحالُ، والتمييزُ ، والمستشى ، واسمُ لا ، والمنادى ، والمفعولُ من أجلِه ، والمفعولُ مَعَه ، وخبرُ «كان» وأخواتِها، واسمُ «إنَّ» وأخواتِها، والتابغ للمنصوب، وهو أربعةُ أشياءَ: النعث، والعطفُ، والتوكيدُ، والبدلُ.

قَالَ المؤلفُ رجمه اللهُ تعالَى: بابُ منصوباتِ الأسماءِ(١). هذا من بابِ إضافةِ الصفةِ إلى موصوفِها؛ أي: بابُ الأسماءِ المنصوبةِ .

وصَنِيعُ المؤلفِ رحِمه اللهُ من أحسن ما رأيْتُ ؛ لأنه ذكَرَ أولًا المرفوعاتِ ، ثم ذكَرَ المنصوباتِ، ثم سيذكُرُ المخفوضاتِ حتى يكونَ الإنسانُ على بصيرةٍ .

والمرفوعاتُ تقَدُّم أنها لا مُمْكِنُ أن تتجاوزَ سبعةَ أشياءَ ، وقد تقَدُّم قولُ المؤلفِ رحِمه اللهُ: المرفوعاتُ سبعةٌ. ثم عَدُّها(٢).

والمنصوباتُ ذَكَرَ المؤلفُ رحِمه اللهُ هنا أنها لا يُمْكِنُ أن تَتَجاوَزَ خمسةَ عشَرَ . وهذا حَصْرٌ يفيدُ طالبَ العلم، إذا عَلِم أنه لا يُمْكِنُ أن يُوجَدَ مرفوعٌ سوى هذه السبعةِ(٢) استراح ، وإذا عَلِم أنه لا يُوجَدُ منصوبٌ سوى هذه الخمسةَ عشَرَ أيضًا اسْتَراح ،

<sup>(</sup>١) المنصوبات جمع منصوب ، من النَّصَّب ، وقد تقدم أن النصب لغة هو الاستواء والاستقامة ، واصطلاحًا : تغيّر مخصوص، علامته الفتحة، وما ناب عنها.

وقد ذكر المؤلف رحمه الله باب منصوبات الأسماء بعد باب المرفوعات ؛ لتقدُّم رتبة الرفع على النصب .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر هذه المرفوعات السبعة .

فلا يُوجَدُ في اللغةِ العربيةِ شيءٌ منصوبٌ خارجٌ عن هذه الخمسةَ عشَرَ (١).

ثم عدُّها المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى ، فقال: وهي: المُعولُ به ، والمصدرُ ، وظرفُ الزمان، وظرف المكان، والحالُ، والتمييزُ، والشنشّني، واسمُ لا، والمنادي، والمفعولُ من أجلِه ، والمفعولُ مغه ، وخبرُ « كان » وأخواتِها ، واسمُ « إنَّ » وأخواتِها ، والتابع للمنصوب

قَولُه رحِمه اللهُ: التابخُ للمنصوبِ. هل نَعُدُّه واحدًا أم أربعةً (٢)؟

الْجُوابُ : نَعُدُّه واحدًا؛ لأَنَّا لو عدَدْناه أربعةً صارتِ المنصوباتُ ثمانيةَ عشَرَ، ُ ولذلك نَعُدُّه واحدًا<sup>(٣)</sup>.

وإذا عدَدْناه واحدًا صارتِ المنصوباتُ أربعةَ عشَرَ (¹)، وعليه يكونُ المؤلفُ قد نَسِي واحدًا - واللهُ أعلمُ - وهو مفعولا « ظَنَّ » وأخواتِها ، فهما من المنصوباتِ <sup>(٠)</sup> .

<sup>(</sup>١) والدليل على ذلك الاستقراء التام، كما ذكر السيوطي رحمه الله في « الهَمْع »، وكذا غيره ـ

<sup>(</sup>٢) لأن التوابع قد تقدم أنها أربعة أشياء: العطف، والنعت، والتوكيد، والبدل.

<sup>(</sup>٣) وسَيْرًا على ما مشي عليه المؤلف رحمه الله من قبِلَ، في باب مرفوعات الأسماء، فقد عَدُّ رحمه الله التوابع الأربعة واحدًا .

<sup>(</sup>٤) وقد سبق عَدُّ المؤلف لها رحمه الله تعالى، فلا داعي لإعادته هنا.

<sup>(</sup>٥) وهناك احتمال آخر ، وهو أن المؤلف رحمه الله لم يَشهُ ، ولم يَنْسَ ، بل ذكر خمسة عشَرَ منصوبًا ، وهي : ٣- المصدر. المفعول به .

المقعول فيه ، ويشمل ظرف الزمان والمكان .

۵- التمييز ـ £ -- الحال .

الستثنى . ٧- اسم ولا ه.

<sup>﴾–</sup> المفعول لأجله . ۸ – المنادي .

٠٠٠ المفعول معه ـ

<sup>\* ﴿ ﴿ ﴿</sup> النَّواسِخِ ، وتشمل حبر « كان » وأخواتها ، واسم « إنَّ » وأخواتها .

۱۲ س نعت المنصوب . ٣٠٠- المعطوف على منصوب.

<sup>\$</sup> ١ - توكيد المنصوب. ٥١ - بدل المنصوب.

وهذا هو ما مشي عليه الشيخ محمد محيى الدين في التحقة السنية ، وذكره الشيخ صالح الأسْمَري \*\*\*

إِشْنَ : عرَفْنا الآن أنَّ المنصوباتِ خمسةَ عشَرَ نوعًا ، لا يُمْكِنُ أن تَزِيدَ ، ولا يُمْكِنُ أن تَنْقُصَ<sup>(۱)</sup> .

= كأحد وجهين يمكن أن يُحمَل عليهما كلام المؤلف رحمه الله .

وانظر التحفة السنية ص ٩٨، ٩٩، وإيضاح المقدمة الآجرومية ص ٢١٩،٢١٨ .

(۱) ثم اعلم - رحمك الله - أن هذه المنصوبات الخمسة عشر ترجع إلى خمسة أجناس: الأول: المفعولات: وفيه:

أخسلتا أوحاً هو الله المعول به ، وذلك المعود « الوحاً » من قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا الموحاً ﴾ .

المفعول المطلق، المُستمّى بالمصدر، نحو: « تَوْتِيلًا » من قوله تعالى: ﴿ وَرَتُّلِ الْقُوْآنَ تَوْتِيلًا ﴾ .

"" المفعول فيه ، المُشْتَمِل على ظرف الزمان وظرف المكان ، فالأول نحو : أمام الأستاذ . من قولك : حَلَشتُ أمامَ الأستاذ . والثاني نحو : « يومَ الخميس » من قولك : حضر أبي يوم الخميس .

﴾ " المفعول له ، المُسَمَّى المفعول من أجله ، نحو : « تأديبًا » من قولك : عنَّف الأستاذ التلميذ تأديبًا .

ه المفعول معه ، نحو : « المعطباح » من قولك : ذاكرت والمصباع .

الْثَانِي : النَّواسِخ : وتشمل خبر « كان » مع أخواتها ، واسم « إن » مع أخواتها ، وينضاف إليهما مفعولا « ظن » وأخواتها .

فَالأَوْلُ نَاصُو : ﴿ غَفُورًا ﴾ من قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

وَ النَّانِي نَحْوَ : ٥ كثيرًا » من قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ .

وَالنَّالَثُ نَعْدُ: « الساعةَ » ، و« قائمة » من قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَائِمَةً ﴾ .

الْمُمَالَتُ : الْمَوَانِينَ ، وهي: النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل . فمثال النعت : «حاميةٌ » من قوله تعالى : ﴿ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ﴾ .

رْمَثَالُ الْعَطَفْ : ﴿ غَسَّاقًا ﴾ من قوله تعالى : ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ .

وْ سَالَى الْنَوْكَيْلُ : ﴿ كُلُّهُ ﴾ من قولك : حفظت القرآن كلُّه .

رْمَنَالْ الْبُسُلُ : « نصفه » من قوله تعالى : ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا » نِصْفَهُ ﴾ .

الرابع: ما غميل النَّضب في بعض حالاته، وبُشروط: وهو المستثنى، والمنادى.

رُ اَلْمُنَاهَى نُعْمِرُ : ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ من قولك : يا رَسُولَ اللَّهِ .

أَسْلَامِس : مَا غَمِلُ أَنْنَصْبُ فَي جَمِيحٌ حَالَاتُهُ : وهو بقية النواصب من الحال، والتمييز، واسم « لا » النافية .

فَمَثَالَ الْحَالَ : ﴿ ضَاحَكًا ﴾ من قوله تعالى : ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا ﴾ .

رُمِشَالَ، السَّمِيسِرْ: « عَرَقًا » من قولك : تَصَبُّبَ زيدٌ عَرَقًا .

وَمَثَالُهُ ﴿ لَا ﴾ أَنَافَيةً نَعِمُو: ﴿ طَالَبَ عِلْمٍ ﴾ من قولك: لا طالبَ علمِ مذمومٌ .

وإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا الحصر؟

فالجوابُ ما ذكرُناه سابقًا ، هو التتبُغُ والاستقراءُ ؛ لأنَّ علماءَ اللغةِ - رجمهم اللهُ ، وجزاهم اللهُ اللهُ خيرًا - تَتَبَعُوا اللغةَ ، حتى كان الواحدُ منهم يُسافِرُ البَرَارِيَّ ، يَتَلَقَّى الإعرابَ ، ويَشأَ لُهم حتى كونوا اللغةَ العربيةَ ، وحفِظُوها ، والحمدُ للهِ .

والمؤلفُ لَمَّا ذَكَرَهَا على سبيلِ الإجمالِ ذَكَرَهَا على سبيلِ التفصيلِ؛ لأنَّ هذه الطريقة من طرقِ التأليفِ، وهي أيضًا من طرقِ القرآنِ؛ قال تعالى: ﴿ ثَمَانِيَةَ أُزْوَاجٍ ﴾ . هذا مُجْمَلٌ، ثم فصَّل سبحانه، فقال: ﴿ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ﴾ ، ﴿ وَمِنَ الْمُحْمَلُ، ثم يأتى مُفَصَّلًا. الْإيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ ﴾ ، وهكذا يأتى في القرآنِ الشيءُ مُجْمَلًا، ثم يأتى مُفَصَّلًا.

وكذلك في السُّنَّةِ، قال عَلِيْكَةٍ: «ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابُ أليمٌ »('' . ثم يُذَيِّدُ لَلْ)، فالإجمالُ أولًا، ثم التفصيلُ ثانيًا.

وهذا من طرقِ التأليفِ المفيدةِ للمخاطَبِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا أتاه الشيءُ مُجْمَلًا وحفِظه صار يَتَشَوَّفُ (") ويَتَطَلَّعُ إلى التفصيلِ، فيَرِدُ التفصيلُ على نفسٍ قابلةٍ مُتَشَوِّفةٍ، فيكونُ هذا أبلغَ في مُكْثِه.

% % %

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۳۵۸، ۲۳۳۹، ۲۳۲۹، ۷۳۱۲، ۷۲۱۲) ، ومسلم ۱/۲،۱۰۳، ۱۰۳،۱۰٪) . (۲) والتفصيل في هذا الحديث قد ورد فيه روايات كثيرة ، ومنها رواية مسلم : ۵ المُسْبِل، والـمَثَّان، والـمُنَفِّق

سلعتُه بالحلفِ الكاذب » . (٣) يقال : تَشَوَّفَ إلى الشيء ؛ يعني : تَطَلَّغ . مختار الصمحاح (ش و ف) ،

### باب المعول به (۱) المعول به (۱)

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: بابُ المفعولِ به، وهو الاسمُ المنصوبُ الذي يَقَعُ عليه الفعلُ، نحوَ قولِك: ضرَبْتُ زيدًا، وركِبْتُ الفَرْسَ.

بِذَأَ المؤلفُ التفصيلَ، فقال: بابُ المفعولِ به. وكلمةُ «باب» يقولُ فيها المُعْرِبون: إنه يجوزُ أن تقولَ: «باب» بالرفع، وأن تقولَ: «بابَ» بالنصبِ.

فَإِنْ قَلْتَ : « بَابُ » ( ٢ ) . فَالْتَقَدِيرُ : هذا بابُ ؛ يعنى : أنه خبرُ المبتدأَ ، وإذا قلتَ : « بابَ » ( ٢ ) . فالتقديرُ : اقْرَأُ بابَ ( ١ ) .

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ: وهو الاسمُ المنصوبُ الذي يَقَعُ به الفعلُ. هذا هو المفعولُ به ؛ يعنى : ما يَقَعُ عليه فعلُ الفاعلِ فهو مفعولٌ به ، فإذا قلتَ : ركِبْتُ السيارةَ . فالمفعولُ به السيارةُ ؛ لأنه وقعَ به فعلُ الفاعلِ .

وإذا قلتَ : قرَعْتُ البابَ . فالمفعولُ به البابُ ، وإذا قلتَ : حفِظْتُ الكتابَ . فالمفعولُ به الكتابُ ، وإذا قلتَ : أنا راكبٌ الفرسَ . فالفرسُ هي المفعولُ به .

<sup>(</sup>۱) الهاء الضمير في ١ به ٤ عائدة على ١ أل ٤ من قوله ١ المفعول ١ ؛ لكونها في هذا التركيب اسمًا موصولًا .
وبدأ المؤلف رحمه الله بالمفعول به ، كما فعل الفارسي وجماعة منهم صاحبا المقرب والتسهيل ، وابن
هشام في شرح الشذور ص ٢٠٤، وشرح قطر الندى ص ٢٠٢، لا بالمفعول المطلق ، كما فعل
الزمخشري وابن الحاجب .

وقد ذكر ابن هشام رحمه الله في الشذور ص٤٠٢ وجه بَدْتُه بالمفعول به دون المفعول المطلق، فقال رحمه الله: ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب؛ لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباس. اه

<sup>(</sup>٢) بالرفع.

<sup>(</sup>٣) بالنصب.

 <sup>(</sup>٤) قد تقدم ذكر أوجه إعراب كلمة ( باب » في مثل هذا الموقع ، وذكرنا هناك وجهًا ثالثًا غير الوجهين اللذين ذكرهما الشارح رحمه الله هنا ، وهو أنه يجوز فيها أيضًا الجر .

فالذى يَقَعُ به فعلُ الفاعلِ هو المفعولُ به، ولهذا عندَنا فعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ  $_{\scriptscriptstyle a}^{\scriptscriptstyle (1)}$  .

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: نحوَ قولِك: ضرَبْتُ زِيدًا ، وركِبْتُ الفرسَ . فهنا «زيدًا » وقَعَ عليه الضربُ ، و« الفرسَ » وقَعَ عليه الرُّكوبُ ". إذن: «زيدًا » مفعولٌ به ، و« الفرس » مفعولٌ به .

(۱) فالمفعول به في اصطلاح النحاة هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل.
 فبتقيد « ألاسم » خرج الفعل والحرف ، فلا يكون المفعول به فعلًا ، ولا حرفًا .

وبقيد « النصوب» يخرج المرفوع والمخفوض، فلا يكون المفعول به مرفوعًا، ولا مخفوضًا.

وبقيد « الذي يقع عليه فعل الفاعل » يخرج غيره ؛ كالفاعل، والمفعول المطلق وغيرهما .

والمراد بوقوعه عليه : تعَلَّقُه به ، سواء أكان ذلك من جهة الثبوت ، نحو : فهِمْتُ الدرسَ ، أم كان على جهة النفي ، نحو : لم أَفْهَم الدرسَ .

وقد اشتُشْكِلَ قول المؤلف رَحِمه الله: يقع به الفعل، وأحسن الأجوبة في ذلك ما ذكره الرَّمْلي في شرحه، عن بعضهم أنه وقع في بعض نسخ الآجرومية: الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. بدلًا عن « به »، وبهذا يُزُول الإشكال، وتَسْلَم العبارة.

و بِناءً على ذلك تكون الباء هنا في هذه النسخة التي بين أيدينا بمعنى «على»، والباء قد تأتى بمعنى «على»، كما ذكر ذلك ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١٢٢/١ .

فهذا هو تعريف المفعول به في اصطلاح النحويين ، أما في اللغة فهو من وقع عليه الفعل ، حِسِّيًّا كان الفعل أو معنويًّا ، نحو : ضرَبْتُ زيدًا ، وتعَلَّمْتُ المسألة ؛ فإن الضرب حِسِّيٌّ ، والتعلُّم معنوي .

\* ذكر ابن هشام رحمه الله في معنى اللبيب ١/ ١١٨ – ١٢٩، لحرف الجر الباء أربعة عشر معنى ، ومن ضمنها ذكر في ص١٢٢ أنه يكون للاستعلاء ، نحو قوله تعالى : ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ ﴾ الآية ؛ بدليل : ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ ﴾ الآية ؛ بدليل : ﴿ مَنْ أَمَنْكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، ونحو : ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ ؛ بدليل : ﴿ وَإِنَّا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ ؛ بدليل : ﴿ وَإِنَّا مَنْدُونَ عَلَيْهِمْ ﴾ . وقول الشاعر : أَرَبٌ يَبُولُ الثَّعْلُبانُ برأسِهِ ؟ بدليل تمامه : لقد هَانَ مَن بالَتْ عليه الثَّعالِثِ .

(۲) ففى كلا المثالين تتضح القيود الثلاثة فى التعريف ، حيث إن كلمة « زيدًا » و« الفرس » اسم منصوب ، قد
 وقع على « زيد » فعل الضرب ، ووقع على « الفرس » فعل الركوب .

ومثّل بهذين المثالين للإشارة إلى أنه لا فرق في المفعول به بين كونه عاقلًا كـ « زيد » ، أو غير عاقل كـ « الفرس » . مِثَالٌ آخَوُ : قرَأْتُ الكتابَ . « الكتاب » مقروءٌ ، فهو مفعولٌ به .

رُمَّا يُقَرِّبُ المفعولَ به ، مع أنه واضح ، أنه يُعْطَفُ عليه اسمُ المفعولِ ، فتقولُ : ضرَبْتُ زيدًا فهو مضروبٌ ، ركِبْتُ الفرسَ فهو مركوبٌ ، قرَأْتُ الكتابَ فهو مَقْروءٌ ، بنَيْتُ البيتَ فهو مبنيٌ .

왕 왕 왕

### أنواع المعول به

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: وهو قسمان: ظاهرٌ، ومُضَمَّرٌ، فالظاهرُ ما تقُدُّم ذِكْرُه، والمُشْمَرُ قسمان: مُتَّصِلٌ ومُنْفَصِلٌ، فالمُتَّصِلُ اثنا عشْرَ، وهى: ضَرَيَبى، وضَرَبْنَا، وضَرَبَكَ، وضَرَبَكِ، وضَرَبَكُمَا، وضَرَبَكُمْ، وضَرَبَكُمْ، وضَرَبَكُنُ، وضَرَبَهُ، وضَرَبْها، وضَرَبْهُما، وضَرَبْهُمْ، وضَرَبَهُنْ.

والـمُنْفَصِلُ اثنا عَشَرَ ، وهي : إِيَّايَ ، وإِيَّانا ، وإِيَّاكَ ، وإِيَّاكِ ، وإِيَّاكِما ، وإِيَّاكُم ، وإِيَّاكُنَّ ، وإِيَّاهُ ، وإِيَّاهَا ، وإيَّاهُما ، وإِيَّاهُمْ ، وإِيَّاهُنَّ .

قُولُه رَجِمهُ اللهُ: وهو قسمانِ: ظاهرٌ، وِمُضْمَرٌ. كما قلنا في الفاعلِ: إنه قسمان: ظاهرٌ ومُضْمَرٌ<sup>(۱)</sup>. نقولُ كذلك في المفعولِ به: إنه قسمان: ظاهرٌ ومُضْمَرٌ<sup>(۲)</sup>.

والظاهرُ ما ليس بضميرٍ ، والمُضْمَرُ ما ليس بظاهرٍ ؛ يعنى : هما مُتَقابِلانِ (١٠) . وقولُه رجِمه اللهُ : والمُضْمَرُ قسمان : مُتَّصِلٌ ومُنْفَصِلٌ (١٠) .

الضميرُ المُتَّصِلُ والضميرُ المُنْفَصِلُ لهما علامةً ، وهي أنه إذا صَحَّ أن تَبْتَدِئُ بالضميرِ - أي : أن تأتيَ به في أولِ الكلامِ - فهو مُنْفَصِلٌ ، وإذا لم يَصِحَّ فهو مُتَّصِلٌ (°) ،

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) ودليل تقسيم المفعول إلى ظاهر ومضسر هو الاستقراء التام. قاله السيوطي في ٥ الهَمْع » .

<sup>(</sup>٣) فالمفعول به ينقسم إلى قسمين: الأول الظاهر، والثانى المضمر. والظاهر مأخوذ من الظهور، وهو الوضوح؛ لدلالته على مُسَمَّاه من غير توقف على قرينة تكلَّم، أو خطاب، أو غيبة.

والمضمر مأخوذ من الإضمار، وهو الخفاء؛ لخفاء ذلالته على مُسَمَّاه إلا بقرينة تكلم، أو خطاب، أو غَيْبة، أو من الضَّمُور، وهو الهُزَال؛ لقلة حروفه عن الظاهر غالبًا.

وقولُ المؤلفِ رحمه الله: فالظاهر ما تقدم ذكره. يعنى: أن الاسم الظاهر ما تقدم ذكره من « زيد » ، و « الفرس » في قولك: ضرَبْتُ زيدًا ، وركِبْتُ الفرسَ.

فكلَّ من « زيدًا » ، و« الفرس » مفعول به ، كما سبق ، وهو اسم ظاهر ؛ لدلالة كل منهما على مُسَمَّاه من غير توقف على قرينة ؛ من تكلم ، أو خطاب ، أو غَيْبة .

<sup>(</sup>٤) يعني رجِمه اللهُ : أن المفعول به المُضْمَر ينقسم إلى ضمير متصل وضمير منفصل .

 <sup>(</sup>٥) فعلى سبيل المثال الياء من ١ ابني » ضمير متصل ؛ لأنك لا يمكنك البَدْءُ بها في بداية الكلام ، فلا =

سواءٌ كان الضميرُ ضميرَ رفع، أو ضميرَ نصبِ (١).

فعلى سبيلِ المثالِ « إِيَّاكَ » ضميرٌ مُنْفَصِلٌ ؛ لأنه يأتى في أولِ الكلامِ ، لكنَّ الكافَ وحدَها ، مثلَ : فلانٌ يُكْرِمُك لا تأتى في أولِ الكلامِ ، فلو قلتَ : ك يُكْرِمُ لم يَصِحُّ . إِذْنَ: هي ضميرٌ مُتَّصِلٌ .

وكذلك « أنا » ضميرٌ مُنْفَصِلٌ؛ لأنه يُمْكِنُ أن يأتىَ في أولِ الكلامِ ، فتقولُ : أنا

والتاءُ في « ضربْتُ » ضميرٌ مُتَّصِلٌ ؛ لأنه لا يَصِحُ أن تَبْدَأُ به ، فلو قلتَ : تُ ضَرَبَ لم يَصِحٌ.

فهذه هي القاعدةُ : أنَّ ما صَحَّ أن يأتيَ في أولِ الكلامِ فهو ضميرٌ مُنْفَصِلٌ ، وما لا يَصِحُ فهو ضميرٌ متصلٌ .

ثم قال المؤلف، رحِمه اللَّهُ تعالى: فالمتصلُ اثنا عَشَرَ (٢)، وهي: ضرَبَني ، وضرَبَنا ،

= تقول : يابن .

وثُمَّ علامة أخرى ذكرها النحاة للضمير المنفصل والضمير المتصل ، وهي أن الضمير المنفصل هو ما يصح وقوعه بعد ﻫ إلّا ﴾ في الاختيار ، نحو قوله تعالىي : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ .

وأن الضمير المتصل هو ما لا يصح وقوعه بعد « إلّا » في الاختيار ، نحو الكاف من « رأيُّتك » ؛ إذ لا يصح أن يقال: ما رأيْتُ إلّاك.

واحْتَرَزْنا بالاختيار عن حالة الضرورة، نحو قول الشاعر:

وما علينا إذا ما كُشْتِ جارتَنا ۚ أَلَّا يُسجِساوِرَنــا إِلَّاكِ دَيُّــارُ فإن الكاف في « إلَّاكِ » ضمير متصل ، وقد وقعت بعد « إلَّا » ، لكن في حالة ضرورة الشعر ؛ إذ لو قيل : إلا أنتِ. بالضمير المنفصل بدل المتصل لانكسر البيت.

(١) فائدة : لم يذكر الشارح رحمه الله ضمير الجر ؛ لأن الضمائر المنفصلة لا تكون إلا في محل رفع ، أو في محل نصب ، فلا تقع في محل جر ، إلا أنها قد تُشتَعار أحيانًا للجر ، فتدخل عليها الكاف ، وتكون في محل جر، فتقول: أنا كأنت. فـ « أنا » ضمير رفع، و« أنت » في محل جر، ولكنُّ هذا على سبيل الاستعارة ، لا على سبيل الأصالة .

(٢) هذه هي بداية ذكر أقسام الضمير المتصل ، وقد عدُّها المؤلف رحمه الله اثني عشر ، والدليل على صحة =

وضرَ بَلْكَ، وضرَ بَلْكِ، وضَرَ بَكُما، وضَرَ بَكُم، وضَرَ بَكُنَّ، وضَرَبَهُ، وضَرَبَها، وطَرَبَهُما، وطَرَبَهُمْ، وطَرَبَهُنَّ.

أين الضمير في هذه الاثني عشر؟

نَقُولُ : الياءُ في «ضرَبَني» هي الضميرُ، و«نا» في «ضرَبَنَا» هي الضميرُ، والكافُ في « ضرَبَكَ ، وضرَبَكِ ، وضَرَبَكِ ، وضَرَبَكُما ، وضَرَبَكُمْ ، وضَرَبَكُنَّ » هي الضميرُ .

ويلاحظُ أنَّ « ضرَبَكَ » ، و« ضرَبَكِ » لم يَلْحَقْهما شيءٌ ، وأنَّ « ضرَبَكُما » لحِقَها ميمٌ وألفٌ ، وهما قد جِيءَ بهما للدَّلالةِ على أنَّ الضميرَ ضميرُ مُثَنَّى .

و« ضرَبَكم » لحِقَها نونٌ ، وقد أُتِي بها للدُّلالةِ على أنَّ الضميرَ ضميرُ جمعِ مذكّرٍ . و« ضرَبَكن » لحِقَها نونٌ ، وقد أُتِي بها للدَّلالةِ على أنَّ الضميرَ ضميرُ جمع مؤنثٍ . وأمًّا « ضَوَبَهُ » فالهاءُ هي الضميرُ ، و« ضَرَبَها » « ها » هي الضميرُ ، و« ضَرَبَهُما » الهاءُ هي الضميرُ ، والميمُ والألفُ للتثنيةِ ، و« ضَرَبَهُما » الهاءُ هي الضميرُ ، والميمُ والألفُ

للتثنيةِ ، و« ضرَبَهم » الهاءُ هي الضميرُ ، والميمُ لجماعةِ الذكورِ ، و« ضرَبَهُنَّ » الهاءُ هي

وإعراب هذه الأمثلة هكذا:

الضميرُ ، والنونُ لجماعةِ الإناثِ .

المثال الأُولُ: ضرَبَنِي: ضَرَبَ: فعلُّ ماضٍ، والنونُ للوقايةِ، وياءُ المتكلِّم ضميرٌ متصلُّ مبنيٌّ على السكونِ ، في مَحَلُّ نصبٍ ، مفعولٌ به(١) .

وَقُولُنا : النونُ للوقايةِ ، ما معنى الوقايةِ ؟

يقولون : لأنك لو لم تَأْتِ بالنونِ لزِم أن تَكْسِرَ الفعلَ ؛ لأنَّ الياءَ لا يُناسِبُها إلا الكسرةُ ، ومعلومٌ أنَّ كسرَ الفعلِ لا يجوزُ في اللغةِ ، فإذا لم يَجُزُ فلابدُّ من شيءٍ يَقِيهِ الكسرَ ، وهوالنونُ .

<sup>=</sup> هذا العد هو الاستقراء.

<sup>(</sup>١) والفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هو .

إِذْنِ: سُمِّيَت نونَ الوقايةِ ؛ لأنها تَقِى الفعلَ الكسرَ .

فإذا قال قائل: ما الذي يُوجِبُ لنا أن تَكْسِرَ الفعل؟

نقولُ : الياءُ؛ لأنَّ الياءَ لو جاءَتُ عَقِبَ الفعلِ مباشرةً لزِم كسرُ الفعلِ للمناسبةِ ، وهذا مُمْتَنِعٌ ، فلهذا أتَيْنا بالنونِ ، وقلنا : النونُ للوقايةِ<sup>(١)</sup> .

المثالُ الثاني: ضَرَبَنا.

ضَوَبَ ؛ فعلَّ ماضِ مبنیٌ علی الفتحِ ، و« نا » : ضمیرٌ مُتَّصِلٌ مبنیٌ علی السکونِ ، فی محلٌ نصبِ ، مفعولٌ به(۲).

ولو قلتَ : ضرَبْنا بسكونِ الباءِ ، صارت « نا » فاعلًا ، لا مفعولًا ، ولهذا إذا قلتَ : ما أنْصَفْنا<sup>(٣)</sup> زيدًا ، أو : ما أنْصَفَنا<sup>(١)</sup> زيدٌ . تغَيَّر المفعولُ.

فإذا كان زيدٌ هو الذي جار علينا فإنَّا نقولُ : مَا أَنْصَفَنا زيدٌ <sup>(٥)</sup> .

وإذا كُنَّا نحن الذين جُرْنا عليه فإنا نقولُ: ما أَنْصَفْنا زيدًا('' . حسَبَ المعنى . المثالُ الثالثُ : ضَرَبَكَ ('' .

صَوَرَبَ : فعلَ ماضِ مبنیٌ علی الفتحِ ، والکافُ ضمیرٌ متصلٌ مبنیٌ علی الفتحِ ، فی مَحَلٌ نصبِ ، مفعولٌ به (^) .

 <sup>(</sup>١) وعليه فإنه يجب أن يفصل بين ياء المتكلم، وبين الفعل بنون الوقاية، نحو قوله تعالى فى سورة مريم:
 ﴿ قَالَ إِنَّى عَبْدُ اللَّهِ آتَانِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِى بِالصَّلَاةِ وَالرُّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾.
 دُمْتُ حَيًّا ﴾.

<sup>(</sup>٢) والفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هو.

<sup>(</sup>٣) بسكون الفاء .

<sup>(</sup>٤) بفتح الفاء.

<sup>(</sup>٥) بفتح الفاء، ويكون المفعول به هو الضمير « نا » .

<sup>(</sup>٦) بسكون الفاء، ويكون المفعول به هو « زيدًا » .

<sup>(</sup>٧) بفتح الكاف.

<sup>(</sup>٨) والفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هو .

المثالُ الرابعُ: ضَرَبَكِ ('').

صَرَبَ : فعلٌ ماضٍ ، والكافُ ضميرٌ متصلٌ ، مبنيٌ على الكسرِ ، في مَحَلُّ نصبٍ ،

وما هو الفرق بين « ضرَبَكَ » (٣) ، و« ضَرَبَكِ » (٤) ؟

الْجُوابُ : « ضَرَبَكَ » المضروبُ مُذَكَّرٌ ، و« ضَرَبَكِ » المضروبُ مؤنثٌ .

المثالُ الحامسُ: ضَرَبَكُما.

صَوَبَ : فعلَّ ماضٍ ، والكافُ ضميرٌ متصلٌ مبنيٌ على الضمِّ ، في محلٌ نصبٍ مفعولٌ به ، والميمُ والألفُ علامةُ التُّثنييةِ .

وهل «ضَرَبَكما» للرجالِ أم للنساءِ ؟

الْجُوابُ : هي لهما جميعًا؛ أي : للرجلين وللمرأتين، فتُخاطِبُ امرأتَيْنِ، فتقولُ لهما: ضرَبَكما زيدٌ. وتُخاطِبُ رجُلَيْن، فتقولُ لهما: ضَرَبَكما زيدٌ.

إذن: « ضرَبَكما » للمثنى المخاطَبِ من مذكرٍ ومؤنثٍ .

<sup>(</sup>١) بكسر الكاف.

<sup>(</sup>٢) وقال الشيخ حسن الكفراوي في شرحه للآجرومية ص ٩٢: الميم حرف عماد ، والألف حرف دال على

والفاعل هنا ضمير مستتر جوازًا، تقديره: هو .

<sup>(</sup>٣) والفاعل ضمير مستتر جوازًا، تقديره هو .

<sup>(</sup>٤) وكلُّ مِن الياء في «ضربني»، ونا في «ضربنا»، والكاف في «ضربَّكَ، وضرَبَكِ، وضَرَبَكِ، وضَرَبَكِ، وضَرَبَكُمْ ، وضَرَبَكَنُّ » ضمائرُ متصلةً ؛ لعدم صحةِ وقوعِها بعدَ ١ إلَّا » في الاختيارِ ، ولأنها لا يصح وقوعها في أول الكلام، وهذه أمثلةُ المُتَكَلِّم والسُّخاطَبِ في الضمائرِ المتصلةِ .

وهذه الضمائر كلها مبنية ، فياء المتكلم ونا المفعولين مبنيان على السكون ، وكاف المخاطب في « ضربَكَ » مبنية على الفتح ، وفي « ضرَبَكِ » مبنية على الكسر ، وفي « ضربَكُما ، وضربَكُم ، وضرَبَكُنَّ » مبنية على

والحروف « الألف والميم» في « ضربكما » ، والميم في « ضربكم » ، والنون المُشَدَّدة في « ضربكنَّ » تدل على التثنية والجمع بنوعَيْهِ، وهي حروف مبنية، لا محل لها من الإعراب.

الثالُ السادسُ: صَرَبَكُم.

صَوَبَ : فعلَ ماض ، والكافُ ضميرٌ مُتَّصِلٌ مبنىٌ على الضمّ ، في مَحَلٌ نصبٍ ، مفعولٌ به ، والميمُ علامةُ جمع الذكورِ .

المثالُ السابعُ: ضَرَبَكُنُّ .

صَّرَبَ : فعلَّ ماضِ مبنىٌ على الفتحِ ، والكافُ ضميرٌ متصلٌ ، مبنىٌ على الضمّ ، في محلٌ نصبٍ ، مفعولٌ به ، والنونُ علامةُ جمع الإناثِ .

فهذه سبعةُ أمثلةٍ ، وهي مرةً أخرى :

ضرَبَنى للمتكلِّم، وضرَبَنا للمتكلِّم ومعَه غيرُه، أو المتكلِّم المُعَظِّم نفسَه، وضرَبَك للمُخاطَبيْن أو للمُخاطَبِ المفردةِ المؤنثةِ ، وضرَبَكما للمُخاطَبيْن أو المُخاطَبيْن أو المُخاطَبيْن، وضرَبَكما للمُخاطَبيْن المُخاطَبيْن، وضرَبَكَ لجماعةِ الإناثِ المُخاطَبين، وضرَبَكُنَّ لجماعةِ الإناثِ المُخاطَباتِ .

المثالُ الثَّامنُ ('' : ضَرَبَهُ . وهو للمفردِ المذكِّرِ الغائبِ .

ونقولُ في إعرابِها :

صَوَبَ : فعلَ ماضٍ مبنىٌ على الفتحِ ، والهاءُ ضميرٌ مُتَّصِلٌ مبنىٌ على الضمّ فى مَحَلٌ نصبٍ ، مفعولٌ به .

المثالُ التاسيُ : ضربَها (٢).

صَوَّ بَ : فعلَ ماضٍ مبنيِّ على الفتحِ ، و« ها » ضميرٌ مُتَّصِلٌ مبنيٌّ على السكونِ ، في مَحَلٌّ نصبٍ ، مفعولٌ به .

وَنَقُولُ : « هَا » ، ولا نقولُ : « الهاء » ؛ لأنَّ القاعدةَ أنَّ الكلمةَ إذا كانت من حرفين فإنه يُنْطَقُ بلفظِها ، وإذا كانت من حرف واحدٍ فإنه يُنْطَقُ باسمِها .

<sup>(</sup>١) هذه هي بداية الأمثلة على الضمير الغائب.

<sup>(</sup>٢) وهو للغائبة المفردة المؤنثة.

أنواع القعسول به \_\_\_\_\_\_

المثالُ العاشِرُ: ضربَهُما (١).

ضَرَّبَ : فعلَّ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح ، والهاءُ ضميرٌ مُتَّصِلٌ ، مبنيٌّ على الضمّ ، في مَحَلُّ نصبٍ، مفعولٌ به - ويجوزُ: مفعولًا به. بالنصبِ - والميمُ والألفُ علامةُ

المثالُ الحادى عشَو: ضَرَبَهُمْ ".

صَّرَبَ : فعلَّ ماضٍ مبنيٌ على الفتح ، والهاءُ ضميرٌ مُتَّصِلٌّ مبنيٌ على الضمُّ في مَحَلِّ نصبٍ ، مفعولٌ به ، والميمُ علامةُ جمع الذكورِ .

المثالُ الثاني عشَرَ: ضَرَبَهُنَّ (1).

ضَرَبُ : فعلَّ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح، والهاءُ ضميرٌ مُتَّصِلٌ مبنيٌّ على الضمّ في مَحَلِّ نصبٍ ، مفعولٌ به ، والنونُ علامةُ جمع النِّسْوةِ <sup>(°)</sup> .

هذه هي الضمائرُ المتصلةُ، وهي كما رأيْتُم الآن، تَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسام: للمتكلِّم، والمخاطب، والغائب.

المُتَكِّلُمُ اثنان ، هما : ضرَبَني ، وضرَبَنا .

والمُخاطَبُ خمسةٌ، هي: ضرَبَكَ، وضرَبَكِ، وضرَبَكِ، وضرَبَكُما ، وضرَبَكُم، وضرَبَكنٌ .

<sup>(</sup>١) وهو للمثني الغائب مُطْلَقًا؛ مذكرًا كان أو مُؤَنَّنًا .

<sup>(</sup>٢) وقال الشيخ حسن الكفراوي في شرحه الآجرومية ص ٩٣: الميم حرف عماد ، والألف حرف دال على

<sup>(</sup>٣) وهو لجماعة الذكور الغائبين.

<sup>(</sup>٤) وهو لجماعة الإناث الغائبات.

<sup>(°)</sup> والفاعل في كل هذه الأمثلة الخمسة الأخيرة ضمير مستتر جوازًا ، تقديره هو ، والهاء في كل من « ضربه ، وضربها، وضربهما، وضربهم، وضربهن» ضمير متصل، لعدم صحة وقوعها بعد إلَّا في الاختيار، ولأنها لا يُبتَدَأُ بها الكلامُ.

والغائبُ خمسةٌ، هي: ضرَبَه، وضرَبَها، وضرَبَهُمَا، وضَرَبَهُمْ، وضَرَبَهُمْ. فالجميعُ الآن اثنا عشَرَ .

أمَّا الضمائرُ المُنْفَصِلةُ فقد ذكرَ المؤلف رحمه اللهُ أنها أيضًا اثنا عشر "، وهي: إِيَّاكِي، وإِيَّانًا، وإِيَّاكُ، وإِيَّاكِ، وإِيَّاكُما، وإِيَّاكُم، وإِيَّاكُنَّ، وإِيَّاهُ، وإِيَّاهُا، وإِيَّاهُما، وْإِيَّاهُم ، وَإِيَّاهُنَّ .

فهي اثنا عشَرَ ضميرًا، اثنان للمتكلِّم، وخمسةٌ للمخاطَبِ، وخمسةٌ للغائبِ. ولْيُعْلَمْ أنه إذا أَمْكُنَ الإتيانُ بالمتصل فإنه يَمْتَنِعُ الإتيانُ بالمنفصل ؛ وذلك لأنَّ الضميرَ المُنْفَصِلَ على اسمِه مُنْفَصِلٌ، فهو مُطَوَّلٌ، والمتصلُ أخْصَرُ منه.

فعلى سبيلِ المثالِ لا يَصِحُ أن تقولَ : ضرَبْتَ إياى ؛ لأنه يُمْكِنُ أن تقولَ : ضرَبْتَني . ولكن إذا أرَدْتَ أن تَأْتِيَ بالضميرِ المنفصلِ « إياى » في هذا المثالِ ؛ فإنك تُقَدِّمُه ، فتقولُ : إياىَ ضرَبْتَ .

ولذلك نقولُ : الضميرُ المتصلُ عَدُوٌّ للضميرِ المنفصلِ ، لا يَجْتَمِعانِ أبدًا ، يقولُ الضميرُ المُتَّصِلُ للضميرِ المُنْفَصِلِ: كلُّ مَحَلُّ يَصْلُحُ لك فإنه لا يَصْلُحُ لي ، فيقولُ الضميرُ المُنْفَصِلُ له : وأنا كذلك ، كلُّ مكانٍ يَصْلُحُ لي فإنه لا يَصْلُحُ لك ، وهذا أَبْلَغُ

كَأَنِّيَ تنوينٌ وأنتَ إضافةٌ فأين ترانِي لا تَحِلُ مكاني فإذا أرَدْتُ أن تأتِيَ بضميرِ منفصل مفعولًا به فقَدَّمْه ، لا تَجْعَلُه مكانَ المتصل ، لو جعَلْتُه مكانَ المتصلِ تكونُ قد سؤَّيْتَ بينَهما . فإذا قلتَ : ضرَبَّتَ إياىَ . تقومُ مَعْرَكَةٌ(٢) بينَ الضميرِ المتصلِ والمنفصلِ، يقولُ المتصلُ: تَأُخُّو ، أنا الذى أُحِلُّ هنا. فنقولُ: ضرَ بْتَنِي ؟ لأنَّ المكانَ للمتصل.

<sup>(</sup>١) والدليل على صحة هذا العَدُّ هو الاستقراء .

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء وضمها . وانظر القاموس المحيط (ع ر ك) .

فإذا أَرَدَّتَ أَن تأتَىَ بالمنفصلِ فقَدِّمْه ، فتقولُ : إياىَ ضرَبْتَ . ولكن كيف إعرابُ هذه الضمائرِ المنفصلةِ ؟

الْجُوابُ : أَنَّ الإعرابَ يكونُ على « إيًّا » فقط ، فتقولُ : إياىَ ضرَبْتَ . إيًّا : ضميرٌ منفصلٌ مبنيٌّ على السكونِ في محلُّ نصبٍ ، مفعولٌ به مُقَدُّمٌ ، والياءُ حرفٌ دالُّ على

إِذْنِ : اليَاءُ هذه لا تَدْخُلُ في الضميرِ ، الضميرُ في الضمائرِ المنفصلةِ هو كلمةُ « إيًّا » فقط ، والباقي حروفٌ دالَّةٌ على المرادِ ، فـ « إياى » الياءُ دالةٌ على المتكلِّم ، وإيانا « نا » دالَّةً على المتكلِّم ومعَه غيرُه ، أو المُعَظِّم نفسَه ، والباقى معروفٌ . واللهُ أعلمُ (' ' .

(١) قُالْتَفْسَمِيرِ هُوْ « أِيًّا » ، وما بعده حروف لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة .

فَأَلْيَاءَ فَي ١ إِيانَ ١ حرف دالٌ على التكلم.

و« نَا » شي « إيانًا » حرف دالَ على المتكلم ومعه غيره ، أو المُعَظِّم نفسه .

والكاف في ﴿ إِيالُهُ ﴾ حرف دالَ على خطاب المذكر ـ

وَفَي \* إِيَاكِ \* حرف دالَ على خطاب المؤنث.

وَهَى ﴿ إِيَاكُمَا ﴾ حرف خطاب ، والميم حرف عماد ، والألف حرف دالٌ على التثنية .

وفي ﴿ إِيَاكُم ﴾ حرف خطاب أيضًا ، والميم حرف دالٌ على جمع الذكور .

وفحى ﴿ إِيَّاكُنَّ ﴾ حرف خطاب أيضًا ، والنون حرف دالَ على جمع النسوة .

وهذه هي أمثلة المتكلم والمخاطب؛ مُفْرَدًا ومُثَنِّى ومجموعًا، مُذَكِّرًا ومؤنثًا، في الضمير المنفصل، ف ه إيًّا ، في الجميع ضمير منفصل؛ لأنه يُبتُدَأُ به الكلام ، ويصح وقوعه بعد « إلَّا » في الاختيار .

والهاءُ في ﴿ إِيَّاهُ ﴾ حرف دالَ على الغيبة للمفرد المذكر .

وفي ﴿ إِياها ﴾ حرف دالٌ على الغيبة للمؤنث .

وشي ﴿ إِياهُمَا ﴾ حرف دالُّ على الغيبة ، والميم حرف عماد ، والألفُ حرف دالُّ على التثنية .

وْفَي « إِياهِم » حرف دالَ على الغَيْبة ، والميم حرف دالَ على جمع الذكور .

وِفَى « إِياٰهُنَّ » حرف دالَ على الغيبة ، والنون حرف دالَ على جمع الإناث .

وهذه الخمسة الأخيرة هي أمثلة ضمير الغائب المنفصل؛ مفردًا ومثني ومجموعًا؛ مذكَّرًا ومؤنثًا .

وبهذا ينتهي الكلام على المفعول به، وذاكم هو مُلَحُّص ما مضي :

١ – المنصوبات خمسة عشر ، هي : المفعول به ، والمصدر ، وظرف الزمان ، وظرف المكان ، والحال ، والتمييز ، والمستثنى ، واسم لا ، والمنادي ، والمفعول من أجله ، والمفعول معه، وخبر « كان » وأخواتها ، =

واسم « إن » وأخواتها ، والتابع للمنصوب ، وهو أربعة أشياء : النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل .
 ٣ - هذه المنصوبات الخمسة عشر ترجع إلى خمسة أجناس :

الأول: المفعولات، وفيه المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه. الثاني: النواسيخ. وتشمل خبر «كان» وأخواتها، واسم «إن» وأخواتها، وينضاف إليهما مفعولا «ظن» وأخواتها.

الثالث : التوابع ، وهي : النعت ، والعطف ، والتوكيد ، والبدل .

الرابع: ما عَمِلُ النصب في بعض حالاته ويشروط، وهو المستثنى والمنادى.

الخامس: ما عمل النصب في جميع حالاته، وهو بقية النواصب من الحال، والتمييز، واسم « لا » النافية.

٣-أول المنصوبات الخمسة عشر هو المفعول به، وهو في اصطلاح النحاة الاسم المنصوب الذي يقع
 عليه الفعل.

المفعول به قسمان: ظاهر ومضمر، والظاهر ما ليس بضمير، وهو مأخوذ من الظهور، وهو المؤود من الظهور، وهو الوضوح؛ لدلالته على مُشمّاه من غير توقف على قرينة تكلم، أو خطاب، أو غيبة.

والمضمر ما ليس بظاهر، وهو مأخوذ من الإضمار، وهو الخفاء؛ لخفاء دلالته على مُسَمَّاه إلا بقرينة تكلم، أو خطاب، أو غيبة، أو من الضمور، وهو الهُزَال؛ لقلة حروفه عن الظاهر غالبًا.

والمضمر قسمان : متصل ومنفصل ، والضمير المتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ، ولا يصح وقوعه بعد
 إلّا » في الاختيار ، وأما للنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ، ويصح وقوعه بعد ﴿ إلّا » في الاختيار .

٣- وللمتصل اثنا عشر لفظًا ، هي :

١ -- الياءً ، وهي للمتكلم الواحد ، ويجب أن يُفْصَل بينها وبين الفعل بنون ، تُسَمَّى نون الوقاية .

٣ - « نا » ، وهو للمتكلم المُغطَم نفسه ، أو معه غيره .

٣- الكاف المفتوحة ، وهي للمخاطب المفرد المذكر .

١٤ الكاف المكسورة ، وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة .

٥- الكاف المتصل بها الميم والألف، وهي للمثني المخاطَب مطلقًا ؛ أي : مذكرًا كان أو مؤنثًا .

٣- الكاف المتصل بها الميم وحدها ، وهي لجماعة الذكور المخاطبين .

٧- الكاف المتصل بها النون المُشْدُّدة ، وهي لجماعة الإناث المخاطَبات .

٨- اللهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر.

٩- النهاء المتصل بها الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة.

١٠ - الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقًا.

١١ - الهاء المتصل بها الميم وحدها ، وهي لجماعة الذكور الغائبين. =

3% 3% 3%

١٣ - ١١هاء المتصل بها النون المشدّدة ، وهي لجماعة الإناث الغائبات .

والضمير فيما مضى هو الياء، ونا، والكاف، والهاء، وأما ما بعد الكاف، والهاء، فهي حروف تدل على التثنية والجمع.

٧- وهذه الشمائر كلها مبنية ، سواء كانت للتكلم ، أو الخطاب ، أو الغيبة ، فياء المتكلم ، و« نا » المفعولين مبنيان على السكون ، والكاف التي للمخاطب المذكر المفرد مبنية على الفتح ، والكاف التي للمخاطبة المفردة المؤنثة مبنية على الكسر ، والكاف في المثنى والجمع بنوعيه مبنية على الضم .

أما الهاء فهي مبنية على الضم مطلقًا ، سواء كانت للمفرد ، أو المثنى ، أو الجمع ، إلا في حالة كونها للمفردة الغائبة المؤنثة فإنها تبني على السكون . والله أعلم .

٨- وللمنفصل اثنا عشر لفظا أيضا ، وهي «إيا» مُؤدّفة بالياء للمتكلم وحده ، أو «نا» للمعظم نفسه ، أو مع غيره ، أو بالكاف مكسورة للمخاطب المفرد المذكر ، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة ، أو بالكاف المتصل بها الميم وحدها ، وهي لجماعة الذكور المخاطبين ، أو بالكاف المتصل بها النون المشددة ، وهي لجماعة الإناث المخاطبات ، وبالهاء المذكور المخاطبين ، أو بالكاف المتصل بها النون المشددة ، وهي للغائبة المفردة المؤنثة ، أو بالهاء المتصل بها الألف ، وهي للغائبة المفردة المؤنثة ، أو بالهاء المتصل بها الميم وحدها ، وهي لجماعة الإناث الغائبات .

٩-فالضمائر الاثنا عشر مع الحروف التي أتصلت بها للدلالة على الإفراد والتثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث ، والخطاب والتكلم والغيبة ، هي : إيّائ ، وإيّانا للتكلم ، وإياك ، وإيّاك ، وإيّاكم ، وإيّ

الأصل أن كل موضع يمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل، إلا في مواضع استثناها النحاة، ليس هذا موضع ذكرها. والله أعلم.

jūsail įl

## بأث المَصْلار

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ: بابُ المصدرِ ، المصدرُ هو الاسمُ ، المنصوبُ ، الذي يَجِيءُ ثَالثًا في تصريفِ الفعلِ ، نحوَ : ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا .

يقولُ المؤلفُ رجمه اللهُ: بابُ المصدرِ . هذا هو الثانى من المنصوباتِ ، والأولُ هو المفعولُ به ، ويُستقى أيضًا المصدرُ المفعولَ المُطْلَقَ؛ لأنه مفعولٌ لا يَتَعَدَّى بحرفِ ، لا بالباءِ (') ، ولا بفى (') ، ولا باللامِ ('') ، فلذلك سمّوه مفعولًا مُطْلَقًا ؛ يعنى : غيرَ مُقَيَّد بشيء (') .

والمصدرُ هو ما كان مكانًا لصدورِ الأشياءِ (°) ، ولهذا كان القولُ الراجحُ أنَّ المصدرَ هو أصلُ الاشتقاقِ (<sup>۱)</sup> .

فأنت تقولُ: ضَرَبَ مُشْتَقٌ من الضَّرْبِ، ولا تقولُ: الضربُ مُشْتَقٌ من « فَضَرَبَ » ولا تقولُ: الضربُ مُشْتَقٌ من « فَضَرَبَ » ؛ لأنَّ هذا هو الأصلُ، مصدرُ كلُّ شيءٍ ؛ يعني : مصدرُ المعاني والأفعالِ هو

<sup>(</sup>١) فلا يقال: مفعول به.

<sup>(</sup>٢) فلا يقال : مفعول فيه .

<sup>(</sup>٣) فلا يقال: مفعول له.

 <sup>(</sup>٤) وقال الشيخ حسن الكفراوى فى شرح الآجرومية ص ٩٤:
 ويسمى المفعول المطلق ؟ أى : الذى لم يُقَيُّد بصلة ظرف ، أو جار ومجرور ، بأن يقال : مفعول مَغه ، أو مفعول به ، أو مفعول له ، أو مفعول فيه . اهـ

 <sup>(</sup>٥) وهذا هو تعريف المصدر في اللغة ، فمصدر الشيء هو مَثْبَعُه .

 <sup>(</sup>٦) هذه المسألة مَحَلٌ خلاف بين النحاة ، فذهب الكوفيون - وهو مامشى عليه المؤلف رحمه الله ؛ لقوله :
 يَجِئُ ثالثًا في تصريف الفعل - إلى أن الفعل هو أصل الكلمات ، وأن المصدر فرع لها .

وذهب البصريون وأهل التحقيق إلى أن المصدر هو الأصل لعلل، منها: أن القاعدة النظرية تقول: إن الفرع يشترك مع الأصل، ويزيد عليه، ولا تصح القاعدة هنا إلا بكون المصدر أصلًا للفعل؛ لأن الفعل يشمل شيئين:

الأول: الحَدَث، ويُعَبَّر عنه بالمصدر.

والثاني : وقت وقوع الحدث ، والمُعَبَّر عنه بالماضي ، والأمر ، والمضارع ، فشارك الفعلُ المصدرَ في الشيء الأول ، وزاد على المصدر في الشيء الثاني .

هذا المصدرُ ، فتقولُ : ضَرَبَ مُشْتَقٌ من الضربِ ، سَمِعَ مُشْتَقٌ من السمعِ ، وهكذا . فكلُ الأشياءِ تعودُ على المصدرِ ، ولهذا سَمَّيْناه مصدرًا .

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: المصدرُ هو الاسمُ المنصوبُ الذي يَجِئُ ثالثًا في تصريفِ الفعل''.

قولُه رحِمه اللَّهُ : المنصوبُ . فالمصدرُ من منصوباتِ الأسماءِ ، فإذا قلتَ : ضرَبْتُ ضربٌ . لم يَصِحُ ؛ لأنه مرفوعٌ ، والمصدرُ لابدَّ أن يكونَ منصوبًا .

وإذا قلت : ضربت ضَرْبٍ . لم يَصِحُ أيضًا ؛ لأنَّ المصدرَ لابدَّ أن يكونَ منصوبًا . وقولُه رحِمه اللهُ : يَجِيءُ ثالثًا في تصريفِ الفعلِ . يعني : إذا صرَّفتَ الفعلَ مرَّتَيْن جاء المصدرُ (").

· (١) هذا هو تعريف المصدر في الاصطلاح.

وقَيْد « الاسم » يُحْرِج الفعل والحرف .

وقيد « المنصوب » يُمُخرِج المرفوع والمخفوض .

وقيد « الذي يجيء ثالثًا » يخرج ما جاء أولًا وثانيًا .

وقيد « في تصريف الفعل ؛ يخرج تصاريف الأسماء .

(۲) یعنی: إذا قال لك قائل: صَرَف ( ضرب ، مثلًا ، فإنك تذكر الماضی أولًا ، ثم تجیء بالمضارع ، ثم
 بالمصدر ، فتقول : ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا .

وليس الغرض ههنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، وهو يكون مصدرًا، وهو عبارة عن « ما ليس خبرًا، مما دل على تأكيد عامله، أو نوعه، أو عدده ».

فْقُولْنَا : ليس خبرًا . مُخْرِج لما كان خبرًا من المصادر ، نحو قولك : فَهْمُك فَهْمٌ دقيق .

وقولنا: مما دل على تأكيد عامله ، أو نوعه ، أو عدده . يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع :

اَلْأُولَ : المُؤَكَّد لعامله ، نحو : حَفِظُتُ الدرسَ حِفْظًا ، ونحو : فَرِحْتُ بقدومك جَذَلًا ۗ . فقد أُكَد الفعلان « حفِظ ، وفرح » بالمصدرين : « حفظًا ، وجَذَلًا » .

رُ الْثَانِي : الـمُبَيِّنُ لنوعَ العامل، نحو : أَحْبَبْتُ أُسْتاذِي محبُّ الولدِ أباه . ونحو : وقَفْتُ للأستاذ وُقوفَ الـمُؤَدَّب .

<sup>«</sup> يقال : جَذِلَ يَجْذَلُ جَذَلًا : فَرِح . المعجم الوسيط (ج ذ ل) .

ومَثَّلَ لَذَلُكَ رَحِمُهُ اللَّهُ بَقُولِهِ : نَحُوَ : ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا . فـ «ضَرْبًا» مصدرٌ<sup>(۱)</sup>.

ونحق: أكلَ يَأْكُلُ أَكْلًا. فـ «أكلًا» مصدرٌ.

وَنَحَوَ : وَقَفَ يَقِفُ وُقُوفًا . فـ « وقوفًا » مصدرٌ .

ونيحق: جَلَسَ يَجُلِسُ جُلُوسًا. فـ « مُحلُوسًا » مصدرٌ .

ونحوَ : دَخَلَ يَدْخُلُ دُخُولًا . فـ « دخولًا » مصدرٌ .

ونحون: قَرَأَ يَقْرَأُ قراءةً . فه « قراءةً » مصدرٌ .

وعلى هذا فقِسْ.

إِذَنَ : المصدرُ هو الذي يأتي في المرتبةِ الثالثةِ في تصريفِ الفعل.

\* \* \*

ففى هذين المثالين بيئن المصدر نوعية العامل؛ بأنه كحب الولد أباه، وكوقوف المؤدب.
 والثالث: المُبَينُ للعدد، نحو: ضرَبْتُ الكَشولَ ضَرْبتَيْن، ونحو: ضرَبْتُه ثلاثَ ضرَبات.

فقد بيَّن المصدر في هذين المثالين عدد مرات وقوع العامل.

 <sup>(</sup>١) وهو التصريف الثالث للفعل ؛ إذ التصريف الأول: ضَرَبَ، وهو الفعل الماضي، والثاني: يضرب، وهو
الفعل المضارع، والثالث: ضَرْبًا، وهو المصدر، أو المفعول المطلق.
 وتعريف المصدر بما سبق هو من باب التقريب المناسب للمبتدئ.

## أنواع المعول الملق

قال المؤلفُ رجمه اللهُ: وهو قسمان: لفظيّ ، ومعنويّ ، فإن وافَقَ لفظُه لفظَ فعلِه فهو لفظيّ ، نحوَ: قَتَلْتُه قَتْلًا ، وإن وافَقَ معنى فعلِه دونَ لفظِه فهو معنويّ ، نحوَ: جلَشتُ قُعُودًا ، وقُمْتُ وقوفًا ، وما أشْبَهَ ذلك .

يقولُ المؤلفُ رحِمه اللهُ : إن المصدرَ يَنْقَسِمُ إلى قسمين : لفظيٌ ومعنويُّ ('' ، فما وافَقَ الفعلَ في مادَّتِه ('') فهو لفظيٌ ، وما وافَقَه في معناه فهو معنويُّ ('' ، ولكن لاحِظوا

(١) وهذا هو الذي عليه جمهور النحاة.

(۲) بأن يكون مُشْتَمِلًا على حروفه، وفي معناه أيضًا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من
 المصدر.

وعليه فإن المصدر اللفظي يضبط بأنه ما اتفق مع فعله في شيئين :

الأول: حروف اللفظ.

وألثاني : المعني .

ومثّل له المؤلف رحمه الله بقوله: قتَلْتُه قَتْلًا؛ حيث إن المصدر هو كلمة «قَتْلًا»، وقد شارك الفعل «قتل له المؤلف رحمه الله بقوله: فتلُك على عينها حروف الفعل، إلا أن العين في الفعل مفتوحة، وفي المصدر هي بعينها حروف الفعل، إلا أن العين في الفعل مفتوحة، وفي المصدر ساكنة، وفي معناه، وهو إزهاق نفس.

وإعراب هذا المثال هكذا:

قَتَلْتَهُ : قتل: فعل ماض مبنى على السكون؛ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك «التاء».

وَالْنَاءُ : ضمير متصل مبنى على الضم في محل رفع ، فاعل ، والهاء ضمير متصل مبنى على الضم في محل نصب مفعول به .

قُتلًا: مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، أو يقال: قتلًا: مصدر منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، أو يقال: قتلًا: اسم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره للمصدرية.

(٣) فالمصدر يوافق الفعل الناصب له في معناه ، ولا يوافقه في حروفه ، بأن تكون حروف المصدر غير حروف
الفعل .

ومثَّل له المؤلف رحمه الله بقوله : جلست قعودًا ، وقمت وقوفًا ؛ إذ المصدر كلمة « قعودًا » ، و« وقوفًا ه في المثالين .

وكلمة « قعودًا » في المثال الأول لا توافق حروف الفعل « جلس » ، لكن توافق معناه ؛ إذ كلمة « قعد » بمعنى كلمة « جلس » ، وكلمة « وقوفًا » لا توافق فعل « قام » في حروفه ، ولكن توافقه في معناه ؛ إذ إن كلمة « قام » بمعنى كلمة « وقف » . = أيضًا أنه لابدُّ أن يوافقَ الفعلَ في مادَّتِه ومعناه ، فإذا وَافَقَ الفعلَ في مادَّتِه ومعناه فهو لفظيٌّ ، وإن وافَقَه في المعنى دونَ اللفظِ فهو معنويٌّ .

فَإِذَا قَلْتَ : صَٰرَبْتُ صَرِبًا ، فالمصدرُ هنا لفظيْ ؛ لأنه وافَقَ الفعلَ في المادَّةِ ، وإذا قلتَ : أَكُلْتُ أَكْلًا. فهو لفظيُّ أيضًا ؛ لأنه وافَقَ الفعلَ في المادةِ من « أَكُلَ » ؛ الهمزةِ \_ والكاف واللام.

وإِذَا قَلَتُ : جِلَسْتُ قَعُودًا ، فهو معنويٌ ؛ لأنه يُخالِفُ فعلَه في لفظِه دونَ معناه . وإذا قَلْتَ : وَقَفْتُ قَيَامًا . فهو معنويٌّ أيضًا ؛ لأنه يُوافِقُ الفعلَ في المعنى فقط ، أمَّا

اللفظُ فلا ، اللفظُ وقَفْتُ ، هذا الفعلُ ، قيامًا ، هذا المصدرُ .

وقد مثَّل ابنُ مالكِ في ألفيتِه للمصدرِ المعنويُّ بقولِه : وافْرَح الجَذَلْ<sup>(١)</sup>. فالجَذَلُ – يعنى : الفرح – مصدرٌ معنويٌّ ؛ لأنه موافقٌ للفعلِ في المعنى دونَ اللفظِ .

وينوبُ مَنابَ المصدرِ ما أُضِيفَ إلى المصدرِ ، مثلَ : كلّ ، وبعض ، وأشَدّ ، وأقوى ، وما أَشْبَهَ ذلك ، فتقولُ : ضَرَبْتُه كلِّ الضربِ .

ه « كل » هنا لا يمكنُ أن تقولَ : إنها مصدرٌ ؛ لأنها لا تُوافِقُ « ضَرَبَ » ، لا في المعنى، ولا فى اللفظ، ولذلك تقولُ: هذا نائبٌ منابَ المصدرِ، و«كلُّ» مضافٌ، و « الضرب » مضاف إليه .

وتقولُ: ضرَبْتُه أشدَّ الضرب ، هنا أيضًا «أشد» نائبٌ منابَ المصدرِ ، وليس بمصدرٍ ؛ لأنه لا يُوافِقُ الفعلَ ، لا في اللفظِ ، ولا في المعنى .

<sup>==</sup> ومِن ثَمَّ يَبِينُ وجه التسمية للقسم الأول بأنه لفظي ؛ لأنه يوافق فعله في الحروف واللفظ ، خلافًا للثاني فإنه يوافق فعله في المعنى .

وهذا التقسيم إنما يأتي على مذهب المازني القائل: إنَّ « قعودًا » في الأول منصوب بـ « جلست » ، وه وُقوفًا » منصوب بـ « قمتُ » ، خلافًا لمن يقول : إنهما منصوبان بفعل مُقَدُّر من لفظهما ؛ أي : فعَدْت ةُمُودًا ، ووقفت وقوفًا ؛ فإنه عنده لفظي لا غيرُ .

<sup>(</sup>١) الألفية ، باب المفعول المطلق ، البيت رقم (٢٨٩) .

وتقولُ : أَعْطَيْتُه بعضَ العَطاءِ ، هذا أيضًا نائبٌ منابَ المصدرِ ؛ لأن « بعضَ » لا تُوافِقُ « أعطى » ، لا في اللفظِ ، ولا في المعنى .

وقد مثَّل ابنُ مالكِ رحِمه اللهُ في ألفيتِه للنائبِ منابَ المصدرِ بقولِه: كجِدٌ كُلَّ الجِدِّ<sup>(۱)</sup>. فـ«كلَّ» نائبٌ منابَ المصدرِ.

وإذا قلتَ : أكَلْتُ بعضَ الرغيفِ . فهل « بعض » هنا نائبٌ منابَ المصدرِ ؟ الجوابُ : لا ؛ لأنه ما أُضِيفَ إلى المصدرِ ، فالرغيفُ ليس مصدرًا لـ « أكل » ، ولا اه

إذن: يكونُ مفعولًا به .

وتقولُ: أَكُلْتُ كُلُّ الرغيفِ. كذلك مفعولٌ به.

وتقولُ : أَكُلْتُ كُلُّ الأكلِ. نائبٌ منابَ المصدرِ.

وتقولُ: أَكُلْتُ كُلُّ الطعامِ. مفعولٌ به؛ لأنه ما أُضِيفَ إلى المصدرِ (٢٠).

장은 왕은 왕은

<sup>(</sup>١) الألفية ، باب المفعول المطلق ، البيت رقم (٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) وبهذا ينتهي الكلام على باب المصدر، وذاكم هو مُلَحُّص ما ذُكِر في هذا الباب:

١ -- المصدر هو الثاني من منصوبات الأسماء، ويُسَمَّى أيضًا المفعول المطلق، وهو في اصطلاح النحاة:
 الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثًا في تصريف الفعل.

٣-المصدر هو أصل الاشتقاق ، فالفعل مشتق من المصدر ، وليس العكس على الراجح من أقوال النحاة.
 ٣-المفعول المطلق ثلاثة أنواع : المؤكّد لعامله ، والمُبينُ لنوع العامل ، والمُبَينُ للعدد .

٤ -- ينقسم المصدر الذي يُتُصَب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين:

القسم الأول : ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه ، بأن يكون مشتملًا على حروفه ، وفي معناه أيضًا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر .

و القسم الثاني : ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ، ولا يوافقه في حروفه ، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل.

٥- ينوب مناب المصدر ما أُضِيف إلى المصدر ، مثل : كل ، وبعض ، وأشدٌ ، وأقوى ، وما أشبه ذلك .

# باب طرف الزمان، وطرف المكان (الكان فطرف المكان (الكان وطرف المكان (الكان وطرف المكان (الكان المكان (المكان (ا

قال المؤلف رجمه الله تعالى: (باب ظرف الزمان وطرف المكان) ظرف الزمان هو السنم الزمان المنصوب بتقدير « في »، نحق: اليوم، والليلة، وغُدُوهُ، وبُكُرةً، وسنخرًا، وغُدُا، وغَدُوهُ، ومباحًا، مساءً، وأَبَدًا، وأَهدًا، وجينًا. وما أشبه ذلك.

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: بابُ ظرفِ الزمانِ وظرفِ المكانِ. ويُسَمَّى هذا البابُ أيضًا بابَ المفعولِ فيه ؛ لأنَّ الظرفَ إمَّا مكانٌ كالبيتِ ، وإما زمانٌ كالشهرِ ، وكلٌّ منهما يَقَعُ الفعلُ فيه ، ولا يَقَعُ عليه ، ولا به .

ونحن نَعْلَمُ أننا لابدَّ أن نَقَعَ في ظرفٍ ، بل لابدَّ أن نَقَعَ في ظرفين: أحدُهما: مكانيٌّ ، والثاني: زمانيٌّ ، فكلَّ إنسانِ يعيشُ في مكانٍ ، وكلَّ إنسانِ يَعِيشُ في زمانٍ ، ولهذا لابدَّ من الظرفين ، فما هو ظرفُ الزمانِ ، وما هو ظرفُ المكانِ ؟

يقولُ المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: ظرفُ الزمانِ هو اسمُ الزمانِ المنصوبُ بتقديرِ « في » وانْظُرْ إلى دِقَّةِ المؤلفِ رجمه اللهُ ، مع أنه كتابٌ مُخْتَصَرٌ ، حيث قال: اسمُ الزمانِ المنصوبُ بتقديرِ « في » . ولم يَقُلْ: كلَّ اسمِ زمانِ فهو ظرفٌ ؛ لأنَّ الظرفَ هنا المرادُ به الظرفُ اللغويُ أَعَهُ ( ) . لا الظرفُ اللُغويُ ، الظرفُ اللغويُ أَعَهُ ( ) .

 <sup>(</sup>۱) الظرف معناه في اللغة: الوعاء، تقول: هذا الإناء ظرف الماء؛ أي: وعاؤه.
 وأما اصطلاحًا فهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله، وهو نوعان: الأول: ظرف الزمان، والثاني: ظرف المكان.
 المكان.

 <sup>(</sup>۲) لأنه يشمل كل اسم زمان ، وهذا بخلاف الظرف الاصطلاحي الذي هو اسم الزمان المنصوب بتقدير
 ۵ في ۵ .

وقول المؤلف رحمه الله: اسم . يُخْرِج الفعل والحرف .

وقولُه: الزمان. يُحْرِج المكانّ.

وقولُه: المنصوب . يُخرِج المخفوض والمرفوع .

وقوله: بتقدير « في » . يُخْرِج ما لا يَصْلُح فيه التقدير بـ « في » . وتقدير « في » نوعان : =

ومثالُ ظرفِ الزمانِ أن تقولَ : قَدِم فلانٌ اليومَ . فالتقديرُ : في اليوم .

وتقولُ: يُحاسِبُ اللهُ الخلائقَ يومَ القيامةِ . أى: في يومِ القيامةِ . وليس من ظرفِ الزمانِ اصطلاحًا قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ ﴾ . فـ « يومًا » هنا ليست ظرفَ زمانٍ ؟ لأنها لم تُنْصَبْ على تقديرِ « في » ، بل هذه اسمُ « إنَّ » ، والمؤلفُ اشْتَرَط أن يكونَ منصوبًا على تقديرِ « في » .

ولیس منه أیضًا أن تقولَ : صُمْتُ یومًا . فـ «یومًا» هنا هل هی مفعولٌ به ، أم ظرفٌ ؛ یعنی : هل المعنی صُمْتُ فی یومٍ ، أم صُمْتُ الیومَ نفسَه ؟

أَسْلِمُوالْبُ : المعنى : صُمْتُ اليومَ نفسه .

إِذْنِ: « يومَّا » مفعولٌ به ، وليسَتْ ظرفًا .

وقولُه رحمه اللهُ: نحوُ: اليومَ، والليلةَ، وغُذُوةً، وبُكْرَةً، وسَحَرًا، وغُدًا، وعَتَمةً، وصباحًا، ومساءً، وأبدًا، وأقدًا، وجينًا، وما أشْبَهَ ذلك.

دَّكُر المؤلفُ رحِمه اللهُ أَمثلةٌ كَثِيرةٌ ، وهي :

١ – الْيَوْمُ (' : تقولُ : متى يَقْدَمُ زيدٌ ؟ فيقولُ : يَقْدَمُ اليومَ . أَى : يَقْدَمُ في اليومِ .

<sup>=</sup> الأُولُ : تقدير « في » لفظًا ، وهذا غير مقصود .

والثاني: تقدير « في » معنّى ، وهذا هو المقصود هنا .

وَ مِثَالَهُ : زُرْتُ اللَّيلَةَ زيدًا . فكلمة « اللَّيلة » ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ؛ لأنه يصلح فيه تقدير معنى « في » ، والتقدير : زُرْتُ في زمن الليل زيدًا .

واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين : الأول المُخْتَصُّ ، والثاني المُثِهَم ، أما المُختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان ، وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود .

ومثال المختص : الشهر ، والسنة ، واليوم ، والعام ، والأسبوع .

ومثال المبهم: اللحظة، والوقت، والزمان، والحين.

وكلُّ واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه .

وقد ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ الدالة على الزمان اثنى عشر لفظًا ، سيأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله . (١) اليوم يقصد به الزمن الذي أوله طلوع الفجر ، وآخره غروب الشمس .

٣- الليلة (١): تقول: متى يُسافِرُ؟ فيقول: يُسافِرُ الليلة. أى: فى الليلة.
 ٣- غُدْرُة (١): تقول: متى تَزُورُنى؟ فيقول: غُدُوةً. أى: فى الغُدُوةِ ؟ أى: فى الصباح.

وقال تعالى : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ .

يعنى : في الغُدُوِّ والعَشِيِّ .

وعلى هذا يكونُ «غُدُوًّا، وعَشِيًّا» ظَرْفَىْ زمانٍ، منصوبَيْنِ على الظرفيةِ .

﴾ - بُكُونَ ۚ " ؛ تقولُ مثلًا : يَئْتَدِئُ زيدٌ العملَ بُكْرَةً . أَى : في البُكْرةِ .

٥ - سَحَرًا (\*\*): تقولُ: يَسْتَيْقِظُ زيدٌ من الليلِ سَحَرًا. يعني: في السَّحَرِ.

٣ – عُدًا (\*): تقولُ لشخصِ: متى تَبْدَأُ الدراسةُ ؟ فيقولُ: غدًا. يعنى: في غدٍ.

٧- هَتَمَةً (١): يعني : عِشاءً ، تقولُ : زيدٌ يَتَعَشَّى عَتَمةً . يعني : في العَتَمةِ .

٨ - صباحًا(٧): تقولُ: نَزَل المطرُ صباحًا. يعنى: في الصباحِ.

٩- مساءً (^): تقولُ: تُغْلَقُ الدَّكاكينُ مساءً. يعني: في المساءِ.

<sup>(</sup>١) الليلة يقصد بها الزمان الذي أوله غروب الشمس، وآخره طلوع الفجر .

 <sup>(</sup>٢) الغُدُّوة هي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وهي بالصَّرْف وعدمه ؛ للعَلَمية والتأنيث، فعلى
 الأول تقول : أَزُورُك عُدُوةً . بالتنوين ؛ أى : غُدُوةَ أَيَّ يومٍ كان .

وعلى الثاني تقول: أزورك غُدْوَةَ . بغير تنوين؛ أى : غُدُوَةَ يوم مُعَيَّن .

 <sup>(</sup>٣) أى : أول النهار ، وهي بالتنوين وعدمه ، كما تقدم في « غدوة » ، تقول : أزورك بُكْرة ، أو بُكْرة يوم الجمعة .

 <sup>(</sup>٤) أي: آخِرُ الليل قُبَيْل الفجر ، وهي بالصرف وعدمه للعلمية والعَدْل ، تقول : أَجِيثك سَحَرًا ، أو سَحَرَ يوم
 الجمعة .

<sup>(</sup>٥) هو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه .

<sup>(</sup>٦) هي اسم لثُلُث الليل الأول .

<sup>(</sup>٧) هو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال .

<sup>(</sup>٨) هو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول.

١٠٠ أَيَدًا ١٠٠ فيها آبداً هي ظرف زمانٍ للتأبيدِ ، قال تعالى : ﴿ خَالِدِينَ فِيها آبداً ﴾ .
 ١١٠ أَعَدًا : هي أيضًا ظرف زمانٍ ، لكنها للتوقيتِ ؛ يعنى : مُوَقَّتَةً ، تقولُ مثلًا : سأَبْقَى عندَك أَمَدًا . يعنى : في أَمَدٍ ، لا دائمًا .

وأمَّا قولُه تعالى : ﴿ لَوَ أَنَّ بَيِّنَهَا وَبَيْنَهُۥ آمَدَا ﴾ . فـ « أمَّدًا » فيه ليست ظرفًا ، ولكنُّها اسمُ « إنَّ » مُؤَخَّرٌ .

فصار ظرفُ الزمانِ إذا كان على تقديرِ « في » فإنه يُنْصَبُ ، ويُسَمَّى ظرفًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأبد: الزمان المستقبل الذي لا نهاية له.

<sup>(</sup>٢) وهو استم لزمانٍ مُبْهَم، غير معلوم الابتداء، ولا الانتهاء.

ويلحق بهذه الألفاظ الاثنى عشر ما أشبهها من كل اسم دالٌ على الزمان ، سواء كان مختصًا ؛ مثلٌ ضُحُوة ، وضُحُى ، أم كان مُبْهَمًا ، مثل : وقت ، وساعة ، ولحظة ، وزمان ، وبُرُهة ؛ فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه .

واعلم أن ناصب هذه الظروف ما يُذْكَر معها من فعل أو شِبْهِه .

## خارف الحمان

قال المؤلف رجمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسمُ المكانِ المنصوبُ ، بتقديرِ « في » ، نحوْ: أمامَ ، وخَلْفَ ، وقُدُامَ ، ووراءَ ، وفوقَ ، وتحتَ ، وعندَ ، وإزاءَ ، وتِلْقاءَ ، وثَمَّ ، وهنا ، وما أشْبَهَ ذلك .

عرَّفَ المؤلفُ رحِمه اللهُ ظرفَ المكانِ بأنه اسمُ المكانِ المنصوبُ بتقديرِ « في »(')، ومثَّلَ على ذلك بالأمثلةِ التاليةِ :

١ – أَمَامُ (\*): تقولُ مثلًا: البيتُ أمامَك.

وكما قال النبى ﷺ لمَّا قال له أسامةُ بنُ زيدٍ حينَ نَزَل، وهو في سيرِه من المُزْدَلِفةِ إلى عَرَفةَ، نزَلَ في أثناءِ الطريقِ، فبال، وتوضَّأَ، فقال: الصلاةَ. قال:

(١) فظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المُثبهم ، المنصوب بلفظ عامله الدال على ما وقع فيه ،
 على معنى « في » الظرفية ، نحو : جلشت قوق السطح ؛ فإن لفظ « جلَشت » دال على معنى الجلوس الواقع في المكان العالى .

فقيد « الاسم » يُخْرِجُ الفعل والحرف .

وقيد « الدال على المكان » يُخْرِجُ الدال على الزمان .

وقيد « المنصوب » يخرج المخفوض والمرفوع .

وقيد « على معنى في الظرفية » يخرج ما قُدّر فيه غيرها ، أو ما لا يصلح تقديرها فيه .

وقال الشيخ حسن الكفراوي في شرحه للآجرومية ص ٩٧: وقولي : على معنى « في » . أَوْلَى من قوله : بتقدير « في » ؛ فإن من ظرف المكان ما لا تُقَدَّر معه في ، كـ « عند » . اهـ

ومثال دَلك : وقَفْتُ أمامَ زيدٍ . والتقدير : وقَفْتُ في مكانٍ أمامَ زيدٍ .

وهو أيضًا ينقسم إلى قسمين: مختص، ومبهم:

أما المختص فهو ماله صورة ومُحدودٌ محصورة ؛ مثل: الدار، والمسجد، والحديقة، والبستان.

وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ، ولا حدود محصورة ، مثل: وراء ، وأمام .

ولا يجوز أن يُنْصَب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثانى ، وهو المُبْهَم ، أما الأول - وهو المختص - فيجب جَرُّه بحرف جر يدل على المراد ، نحو : اعتكفت فى المسجد ، وزُرْتُ عليًّا فى داره . وقد ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ الدالة على المكان ثلاثة عشر لفظًا .

(٣) هو ما كان في مكانٍ قُبَالَتَكُ وقُدَّامك، وهو ضد: خلف.

المسرف المكسان =

« الصلاةُ أمّامَك »(١).

وتقولُ أيضًا : جلَسْتُ أمامَ المُعَلِّمِ . فـ « أمام » ظرف مكانٍ . إذن : « أمام » ظرف مكانٍ منصوبٌ على الظرفيةِ.

٣ – خَلْفَ ("): تقولُ مثلًا جلَسْتُ خلفَ أبي ، صلَّيْتُ خلفَ الإمام . فـ « خَلْف » في هذين المثالَيْنِ ظرفُ مكانٍ .

فَإِذَا قَالَ قَائلً : أَلِيسَ اللَّهُ يَقُولُ : ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلَّفِهِمْ ﴾ ؟

نقولُ : بَلَى ، لكن لمَّا جاءت « مِن » لم يُنْصَبُ ، ولذلك لو حُدِفَت صار منصوبًا .

على كلُّ حالٍ تكونُ « خلف » ظرفَ مكانٍ منصوبًا ، ما لم يَقْتَرِنْ بها حرفُ جرٌّ ، مثلُ: مِن خلف.

: كلمتان مُرادَفِتان لقولِه : أمامَ ، وخَلْفَ . ومثالُ « قُدَّامَ » ٣، ١٠- قُلَّام، ووَراء قُولُك: سِرْتُ قُدَّامَك.

ومثالُ « وراءَ » قولُك : سِوْتُ وراءَك .

وأما قولُه تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ ﴾ . فهنا لم تُنْصَبْ « وراء » ؛ لأنها دخَلَت عليها « مِن » .

٥- فوقَ ("): قال اللهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ . فـ « فوق » ظرفُ

٣ - تحتَ : نحوَ قولِه تعالى : ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ .

وفي آياتٍ كثيرةٍ أخرى : ﴿ مِنْ تَحْتِهَا ﴾ . ولكنها لم تُنْصَبْ لدخولِ « مِن » ، أمَّا إِذَا لَمْ تُلْخُلُ « مِنْ » فهي منصوبةٌ .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۹، ۱۸۱، ۱۲۲۷، ۱۳۲۱، ۲۲۲۱) ، ومسلم ۲/۳۱۹ (۱۲۸۰) .

<sup>(</sup>٢) يقصد بها ضد « قُدَّام ، وأمام » ، وهي بمعنى « وراء » .

<sup>(</sup>٣) يقصد بها : ما كان عاليًا ، ضد السُّفْل والانخفاض ، وقيل : « فوق » هو كل ما علا شيئًا ، قيل له : فوقه .

٧- عندَ (١): تقولُ: جلَشتُ عندَك.

وقال اللهُ تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ .

إذن : « عند » ظرفُ مكانٍ ، وهي كثيرةً في القرآنِ ، وغيرِ القرآنِ .

فإن قال قائلٌ: أليس يُقالُ: مِن عندِه . بجَرِّ « عند » ؟

فالجوابُ: نعم، ولكنَّ ذلك لدخولِ « مِن » عليها ، فإذا دخَلَت عليها « مِن » لم تَكُنْ ظرفًا منصوبًا .

٨- مَعَ (") : يقالُ : مَعْ . بسكونِ العينِ ، ويقالُ : مَعَ . بفتحِ العينِ .

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ الظرفيةِ ، وهى دائمًا منصوبةٌ على الظرفيةِ ، وهى دائمًا منصوبةٌ على الظرفيةِ ، فلا تأتى إلا ظرفًا منصوبًا .

٩، ١٠ ١- إِزْاءَ، وحِذَاءَ: كلاهما بمعنى: مُحاذِيًا ومُساوِيًا له. تقولُ: هذا بإِزاءِ
 هذا؛ أي: مُساوٍ له، ولكنها ليست من هذا البابِ الذي نحن فيه (٣).

وتقولُ : جلَسْتُ إِزاءَ البابِ . فـ « إِزاء » ظرفُ مكانٍ .

وتقولُ : جلَشتُ حِذَاءَك . أي : مُحَاذِيًا ومُساوِيًا لك ، وتكونُ « حِذَاءَك » منصوبةً على الظرفيةِ المكانيةِ .

١١ - تِلْقَاءَ : هي ظرف مكانٍ أيضًا ، منصوبٌ على الظرفيةِ ، وقد تُجُوُّ بـ « مِن » ،
 مثل : مَن تِلْقاءِ أنفسِهم .

تقولُ : جلَسْتُ تِلْقَاءَك . أي : أمامَك ، فهي منصوبةٌ على الظرفيةِ المكانيةِ .

<sup>(</sup>١) يقصد بها معنى «قريب»، أو «بجوار»، ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) يقصد بها معنى المعية المتعلِّق بمكان .

<sup>(</sup>٣) لأنها مجرورة بحرف الجر « الباء » .

١١٥ - أَمَّمَ ١١٠ : وهذه مِمَّا يَغْلَطُ فيها كثيرٌ من الناسِ ، تَجِدُه يقولُ : ومِن ثُمَّ كان كذا
 وكذا . وهذا غَلَطٌ عظيمٌ ؛ لأنَّ «ثُمَّ » حرفُ عطفٍ ، و«ثَمَّ » ظرفُ مكانٍ ، قال اللهُ
 تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ .

ف ﴿ ثُمُّ ﴾ ؟ يعني : هناك .

٣٠ – هُنَا : « هنا » ظرفُ مكانٍ ، تقولُ : الجلِسُ هنا .

ومنه قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴾ . فـ « هنا » ظرفُ مكانٍ .

والفرقُ بينَ« هنا » و« ثَمَّ » أنَّ « هنا » للقريبِ ، و« ثَمَّ » للبعيدِ ، فقولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ . « ثَمَّ » يعنى : هناك للبعيدِ ، وتقولُ : جلَشتُ هنا . يعنى : في المكانِ القريبِ .

وعليه فإذا قال الشيخُ لتلميذِه: الجُلِسُ ثَمَّ. فجلَسَ عندَ ركبتيه، فإنه لا يكونُ مُتَيَلًا؛ لأنَّ «ثَمَّ» للبعيدِ، وإذا قال لتلميذِ آخَرَ: الجُلِسُ هنا. فجلَسَ بعيدًا فقد أَخْطَأُ أَنضًا (\*).

أيضًا (\*)

 <sup>(</sup>١) بفتع المُتَلَّقة ، اسم إشارة للمكان البعيد ، فهي بخلاف « ثُمَّ » - بضم الثاء - التي مضي أنها من حروف
العطف ، وانظر ما تقدم .

 <sup>(</sup>۲) وبهذا ينتهى الكلام على باب ظرف المكان ، وظرف الزمان ، وهذا هو مُلْمُخص ما مضى فيه :
 ۱ — الظرف نوعان : ظرف زمان ، وظرف مكان .

٣- يُسَمَّى باب ظرف الزمان وظرف المكان أيضًا باب المفعول فيه ؛ لأن الظرف إما مكان كالبيت ، وإما
 زمان كالشهر ، وكل منهما يقع الفعل فيه ، ولا يقع عليه ، ولا به .

٣- ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير « في » .

٤ - ينقسم الزمان إلى قسمين: مختص، ومبهم:

فالمختص هو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان.

والمبهم هو ما دل على مقدار غير معين، ولا محدود.

٥- ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ الدالة على الزمان اثنى عشر لفظًا، هي : اليوم، والليلة، وغُذُوة،
 وبُكْرة، وسَحَرًا، وغدًا، وعَتَمة، وصباحًا، ومساءً، وأبدًا، وأمَدًا، وجينًا.

٣ – يلحق بهذه الألفاظ الاثني عشر ما أشبهها من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصًا ؟ =

45 % 45

عثل: ضَمْحُوة ، وضُمِّى ، أم كان مُثِهَمًا ، مثل ، وقت ، وساعة ، ولحظة ، وزمان ، وبُرْهة ؛ فإن هذه
 وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه .

٧- ناصب هذه الظروف ما يُذْكُر معها من فعل أو شبهه .

۸ - ظرف المكان هو الاسم الدال على المكان المبهم ، المنصوب بلفظ عامله ، الدال على ما وقع فيه ،
 على معنى « في » الظرفية .

٩- ينقسم ظرف الزمان إلى قسمين: مختص ومبهم:

أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة ؛ مثل: الدار، والمسجد، والحديقة، والبستان.

وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ، ولا حدود محصورة ، مثل : وراء ، وأمام .

ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثانى ، وهو المبهم ، أما الأول – وهو المختص – فيجب جره بحرف جر يدل على المراد ، نحو : اعتكفت في المسجد ، وزرْتُ عليًّا في داره . « ١ -- ذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ الدالة على المكان ثلاثة عشر لفظًا ، هي : أمام ، وخلف ، وقدًّام ، ووراء ، وفوق ، وتحت ، وعند ، ومع ، وإزاء ، وحذاء ، وتلقاء ، وثمَّ ، وهنا .

٩١ ~ الفرق بين « هنا » ، و« تُمَّ » أنَّ هنا للقريب ، و« ثُمٌّ » للبعيد .

والحمد لله الذي بنعمته تشم الشاطات

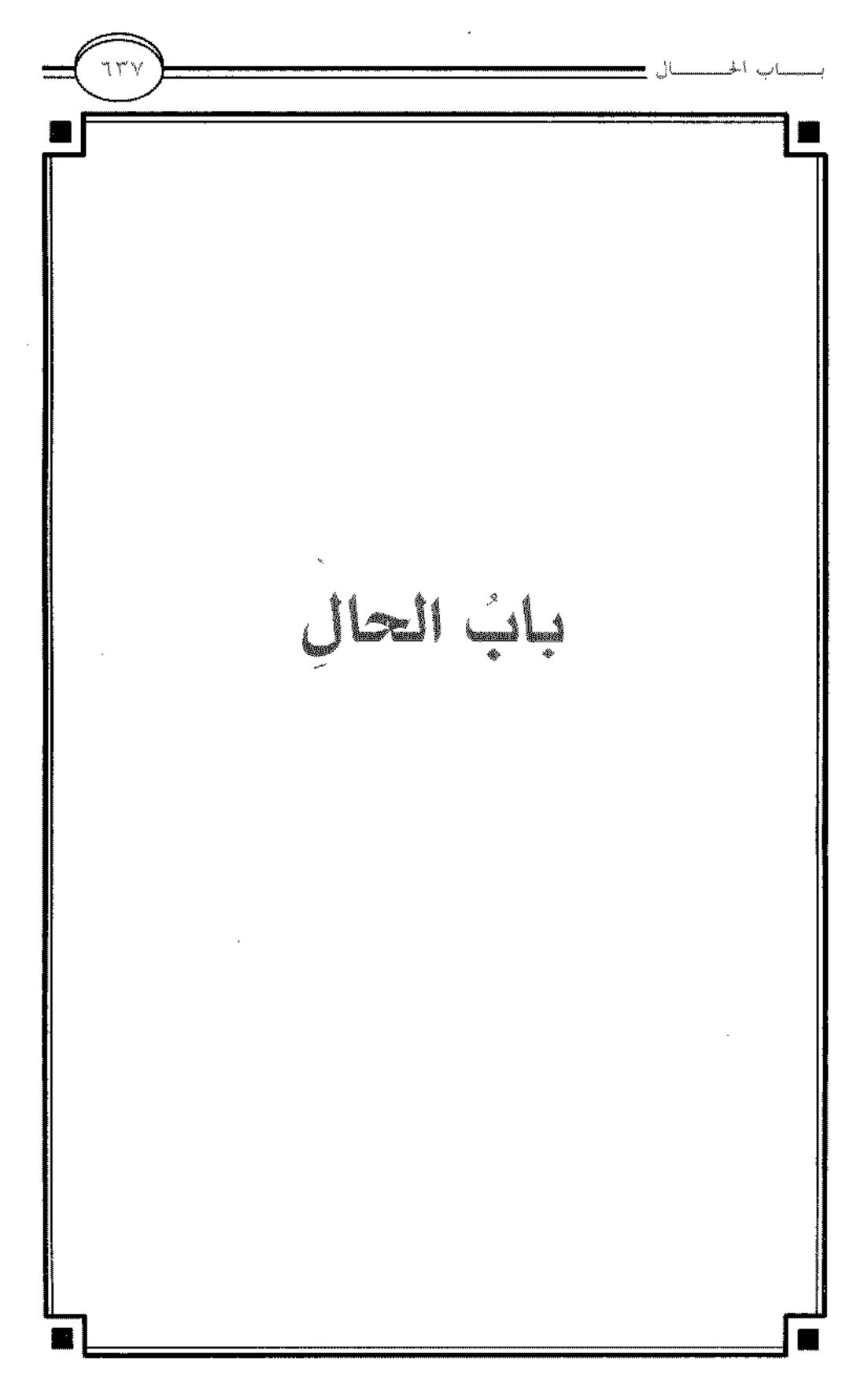

#### بأبُ العالِ

#### الحالُ

قال المؤلف رجمه الله تعالى: ( بابُ الحالِ )، الحالُ هو الاسمُ المنصوبُ ، الحَالُ هو الاسمُ المنصوبُ ، الحَالُ الْنَهُم من الهيئاتِ ، نحوَ قولِك : جاء زيدٌ راكبًا ، وركِبْتُ الفرسَ مُسْرَجًا ، ولقيتُ عبدَ الله راكبًا . وما أشْبَهَ ذلك .

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: بابُ الحالِ . الحالُ فى اللغةِ هو ما يكونُ عليه الشيءُ ، وهو مُذَكَّرٌ لفظًا ، مؤنتٌ معنّى ، هذا هو الأفصخ ، ولهذا تقولُ : الحالُ الأولى ، ولا تَقُل : الحالةُ الأولى .

مع أنَّ المشهورَ في التعبيرِ عندَ كثيرٍ من الناسِ أنهم يقولون: الحالةُ الأولى. ويقولون: إلا في هذه الحالةِ ، ولكنَّ الأفصحَ أن تقولَ: الحالُ الأولى ، وتقولَ: في هذه الحالِ . ولا تَقُلُ: في هذه الحالةِ .

فهذا إنسانٌ مريضٌ، تقولُ: حالُه مَرَضٌ، وصحيحٌ، تقولُ: حالُه صحيحٌ، وشَبْعانُ، تقولُ: حالُه الشِّبَعُ، وهكذا<sup>(١)</sup>.

ومن شواهد تذكير لفظ الحال قول الشاعر:

إِذَا أَعْجَبَتْكَ الدَّهُرَ حَالٌ مِنَ امْرِيَّ فَدَعْهُ وَوَاكِلٌ أَمْرَهُ وَاللَّهَالِهَا ومن شواهد تأنيث لفظها قول الفرزدق:

عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِمًا عَلَى جُودِهِ ضَنَّتُ بِهِ نَفْسُ حَاتِمِ فإذا كان لفظ الحال مذكرًا فأنت في سعة من أن تُذَكَّر معناه أو تؤنثه ، تقول : هذا حال ، وهذه حال ، =

<sup>(</sup>١) وقال الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في تعليقه على أوضح المسالك ٢/ ٢٥٧، حاشية ٣ : اعلم أن لفظ الحال يذكر فيقال : (حال) ويؤنث فيقال : (حالة) بالتاء، وأن معناه قد يُذَكَّر، فيعود الضمير عليه مذكرًا، ويسند إليه الفعل الماضي بغير تاء، ويشار إليه باسم الإشارة الموضوع للمذكر، ويوصف بما يوصف به للذكر، وغير ذلك مما لا يعسر عليك استقصاؤه.

وقد يؤنث معناه ، ليعود الضمير عليه مؤنثًا ، ويسند إليه الفعل الماضي مقترنًا بتاء التأنيث ، ويشار إليه باسم الإشارة الموضوع للمؤنث ، ويوصف بما يوصف به المؤنث .

لكن في الاصطلاحِ يقولُ المؤلفُ رحِمه اللهُ : هو الاسمُ المنصوبُ المُفَسِّرُ لما انْبَهَم من الهيئاتِ .

فَقُولُهُ: هُو الاسمُ (١). أَفَادَنَا أَنَّ الفَعَلَ لا يكونُ حَالًا.

فأمًّا قولُ القائلِ: جاء زيدٌ يُهَرُولُ. فإنَّ يُهَرُولُ ليست حالًا ، إنما الحالُ جملةُ الفعلِ (١) ، وليس نفسَ الفعلِ . المُهِمُّ أنه قد يأتي أحيانًا بدلَ الاسمِ فعلٌ ، لكن لا يكونُ الفعلُ هو الحملة ، مثلُ : لَقِيَني عبدُ اللهِ يَمْشِي . جملةُ الفعلُ هو الحملة ، مثلُ : لَقِيَني عبدُ اللهِ يَمْشِي . جملةُ « يمشى » حالٌ ، ولكن نقولُ : جملةُ « يمشى » حالٌ ، ولكن نقولُ : جملةُ « يمشى » حالٌ ، ولكن نقولُ : جملةُ « يمشى » حالٌ ، ولكن نقولُ : جملةُ « يمشى » حالٌ ، ولكن نقولُ : جملةُ « يمشى » حالٌ ، والدليلُ على أنها حالٌ أنك لو حذَفْتَ الجملة ، وأتَيْتَ بعدَها باسمِ مفردِ لكان تقديرُه : لَقِيتُ عبدَ اللهِ ماشيًا .

وْقُولُهُ: الْمُنصوبُ. خرَج به المرفوعُ والمجرورُ.

فَلُو قُلْتَ : مرَرْتُ برجلِ قائمٍ . فه «قائمٍ » ليستْ حالًا ، وإن كانت هي حالًا في الواقعِ (") ، ولكنها ليست بحالٍ .

<sup>=</sup> وحال حسن، وحال حسنة، والحال الذي أنا فيه طيب، والحال التي أنا فيها طيبة، وكان حالنا يوم كذا جميلًا، وكانت حالنا يوم كذا جميلة

وتأمل في قول الشاعر : ( أعجبتك الدهرحال ) ، فقد أسند الفعل الماضي إلى لفظ الحال المذكر مقترنًا بتاء التأنيث ، وقال أبو الطيب المتنبي :

لَا خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِيهَا وَلَا مَالُ فَلْيُشعِدِ النَّطْقُ إِنْ لَمْ يُشعِدِ الْحَالُ فَذُكُرِهَا لَفَظًا ومعنى في قوله (يسعد الحال).

وأما إذا كان لفظ الحال مؤنثًا فليس لك مَعْدَى عن تأنيث الفعل الذي تسنده إليها ، وتأنيث الإشارة إليها ، وتأنيث وصفها ، وتأنيث ما تخبر به عنها ، وهلم جرًّا . اه

<sup>(</sup>١) قوله: الاسم. يشمل الصريح مثل ٥ ضاحكًا ٥ في قولك: جاء محمدٌ ضاحكًا ، ويشملُ المؤوّل بالصريح ، وهو الجملة والظرف ، مثل: ٥ يضحك ٥ في قولك: جاء محمدٌ يَضْحَك . فإنه في تأويل قولك: ضاحكًا . وكذلك قولنا: جاء محمدٌ مَعه أخوه . فإنه في تأويل قولك: مُصاحِبًا لأخيه . وكذلك قولنا: جاء زيدٌ والشمسُ طالعةٌ . فإنه في تأويل قولك: مُقارنًا لطلوع الشمس.

<sup>(</sup>٢) أى : أن الحال هو الجملة الفعلية المكوَّنة من الفعل « يُهَرُولُ » ، والفاعل الضمير المستتر فيه .

<sup>(</sup>٣) لأن الحال التي هو عليها القيام .

ولو قلتَ : زيدٌ قائمٌ . فـ « قائمٌ » ليست بحالٍ أيضًا ؛ لأنها ليست منصوبةً . لكن لو قلتَ : جاء زيدٌ راكبًا . فـ « راكبًا » حالٌ ؛ لأنه اسمٌ منصوبٌ (١) .

وقوله رجيه الله: التنفيّر لا انْهَم من الهيّاب.

الْمُفَسَّرُ ؛ يعنى : المُوَضَّحُ .

لَمَا الْبَهْمِ: مَأْخُوذٌ مِن الإِبهامِ ؛ يعني : لما خَفِي (٢) .

من الهيئات ؛ يعنى : من هيئة الشيءِ (٣) .

فَمثلًا إِذَا قَلَتَ : جَاءَ زِيدٌ رَاكَبًا . فَإِنَّ «رَاكَبًا » بَيَّنَتِ هيئةً زيدٍ عندَ مجيئِه .

ولو قلتَ : جاء زیدٌ . فقط ، لم نَعْرِفْ هل جاء راکبًا؟ هل جاء ماشیًا؟ هل جاء محمولًا؟ لا ندری ، فإذا قلتَ : راکبًا . فقد فشرتَ ما انْبَهم من الهیئةِ .

(١) وإنما ينصب الحال لفظا، أو تقديرًا، أو مَحَلًا، بالفعل الصريح، أو شبه الفعل؛ كاسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، واسم المصدر، وأفعل التفضيل، والظرف، والصفة المُشَبِّهة، واسم الإشارة. فاسم الإشارة نحو قوله تعالى: ﴿ هَذَا بَعْلِى شَيْخًا ﴾. فناصب الحال «شيخًا» في هذه الآية هو اسم الإشارة «هذا»؛ لأنه في معنى «أُشِير».

والسم الفاعل نحو: أنا راكب الفرس مُشرَجًا. فناصب الحال « مُشرَجًا » هو اسم الفاعل « راكب » . واسم المفعول نحو: الفرس مركوب مُشرَجًا . فناصب الحال « مُشرَجًا » هو اسم المفعول « مركوب » . والمصدر نحو: أعجبنى ضربُك زيدًا مكتوفًا . فناصب الحال « مكتوفًا » هو المصدر « ضربُك » . واسم المصدر نحو: أعجبنى وُضُووُك جالتا . فناصب الحال « جالتا » هو اسم المصدر « وُضُووُك » . وأفعل التفضيل وأفعل التفضيل نحو : زيد مُفْرَدًا أنفع من عمرو معانًا . فناصب الحال « مُفْرَدًا » ومُعانًا » هو أفعل التفضيل « أنفع » .

وِ الْمُثَلِّرِ فَ ، فَيَحُو : زيدٌ عندك جالسًا . فناصب الحال « جالسًا » هو الظرف « عندك » .

والشيفة المُشْبَهِة ، نحو : زيدٌ حَسَنُ الوجة صحيحًا . فناصب الحال « صحيحًا » هو الصفة المشبهة « حسن » .

(٣) انْتُقِد لفظ « انبهم » على المؤلف رحمه الله ؛ لأنه لا يُعْرَف في اللسان العربي ، وكان الأولَى أن يُقال :
 اسْتَبْهَم . ونحو ذلك .

(٣) كلمة الهيئات واحمدها: هيئة، وهي الحالة والصفة المتعلّقة بذات عاقلٍ وغيره، كالغضب والرَّكْضِ،
 والمشي، وغيرها من الصفات.

وقولد: من الهيئات. خرج به التمييز؛ فإنه مُبَيِّنٌ لما اسْتَبْهَم من الذُّواتِ والنَّسَبِ. والخَلاصة أن الحال يُوضَّحَ ما خَفِي واستتر من صفات ذَوِي العَقْل، أو غيرهم. إذن: الحالُ في الاصطلاح: الاسمُ المنصوبُ المُفَسِّرُ لِمَا اثْبَهَم من الهيئاتِ(١). قَالَ المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: نحوُ قولِك: جاء زيدٌ راكبًا، وركِبْتُ الفرسَ مُشرَجًا ، ولَقِيتُ عبدَ اللهِ راكبًا . وما أشْبَهَ ذلك .

قَولُه: جاء زيدٌ راكبًا . فهيئتُه « راكبًا » .

إِذْنِ : فشَرَت هيئتَه .

وتقريبُ ذلك أن الحالَ تَقَعُ جوابًا لـ « كيفَ » ؛ أنك لو قلتَ : جاء زيدٌ . قال لك المُخاطَبُ : كيف جاء ؟ تقولُ : راكبًا . فهذا تقريبُ لها ، أنها هي التي تَقَعُ في جوابِ

وقولُه رحِمه اللهُ: رَكِبْتُ الفرسَ مُسْرَجًا . يعنى : موضوعًا عليه السَّرْجُ .

« مُشرَجًا » حالٌ من الفرسِ ، وليس من الراكبِ ؛ لأنَّ الفرسَ هو المُشرَجُ .

والمؤلفُ رحِمه اللهُ أَتَى بهذين المثالَيْنِ ؛ ليُبَيِّنُ لنا أنَّ الحالَ تكونُ من الفاعل ، وتكونُ من المفعولِ به ، فالمثالُ الأولُ : جاء زيدٌ راكبًا . الحالُ من الفاعلِ « زيد » ، والمثالُ الثاني : رِكِبْتُ الفرسَ مُشرَجًا . الحالُ من المفعولِ به « الفرس » .

وتقولُ : نظَرْتُ إلى الشجرةِ مُزَهِرةً . « مُزهِرَةً » حالٌ من المجرورِ « الشجرة » . إِذِن : الحالُ تأتى من الفاعلِ ، والمفعولِ به ، والمجرورِ .

وقولُه رحِمه اللهُ: لَقِيتُ عبدَ اللهِ راكبًا ، « راكبًا » حالٌ ، لكن من ماذا ؟ هل من المُلاقِي، أم من المُلاقَى ؟ يعني : هل المرادُ : لَقِيتُ أنا عبدَ اللهِ ، وأنا راكبٌ ؟ أو : لَقِيتُ عبدَ اللهِ ، وهو راكبٌ ؟

الْجِيرَابُ : تَحْتَمِلُ الاثنين ، فإن كانت الأولَ – أنَّ هذا القائلَ كان راكبًا ، فمَرَّ بعبدِ

<sup>(</sup>١) بقى في تعريف الحال أن يقال : إنه فَضْلةٌ . وهذا مُخْرِج للاسم المنصوب العُمْدة ؛ كاسم ﴿ إِنَّ ﴾ وأخواتها ، وخبر كان وأخواتها ، فالمراد بالفضلة ما وقع بعد استيفاء الفعل فاعله ، والمبتدأ خبره ، وإن توقف المعنى المقصود عليه .

اللهِ – صارتُ « راكبًا » حالًا من الفاعلِ « التاءِ » من « لَقِيتُ » .

وإن كان المعنى أنَّ هذا المُلاقِيَ مرَّ بعبدِ اللهِ ، وهو راكبٌ ، فهي حالٌ من المفعولِ به « عبدِ اللهِ »(١).

مثالٌ آخَوُ : لو قلتَ : لَقِيتُ العبدَ عَتِيقًا . فـ « عَتِيقًا » حالٌ من المفعولِ به « العبد » ؛ لأنَّ العبدَ هو الذي يُعْتَقُ، وهذه قرينةٌ ظاهرةٌ .

مثالٌ آخَوْ: لو قلتَ: لَقِيتُ الفرسَ مُشرَجًا. فـ «مُشرَجًا» حالٌ من الفرس، ولابدُّ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُشرَجُ مهما كان.

على كلُّ حالٍ ، أهمُ شيءٍ عندَنا أنَّ الحالَ هو الاسمُ المنصوبُ المُفَسِّرُ لما انْبَهَم من الهيئاتِ .

وقولُه رحِمه اللهُ: وما أشْبَهَ ذلك. أي: ما أشْبَهَ هذه الأمثلةَ ، نحوَ: رأيْتُ غلامَ زيدِ راکبًا .

ونحوَ : دخَلْتُ المسجدَ حافيًا . ف « حافيًا » حالٌ من الفاعلِ ؛ لأنَّ المسجدَ لا يكونُ حافيًا، الحافي هو الداخلُ.

(١) والمؤلف رحمه الله كرُّر المثال ؛ إشارة إلى أن الحال يأتي من الفاعل نصًّا كالمثال الأول ، أو من المفعول به كذلك كالثاني ، أو منهما احتمالًا كالثالث .

وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر ، نحو قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْحَقُّ مُصَدُّقًا ﴾ ف «هو »: مبتدأ ، والحق : خبره ، ومصدقًا : حال منه (\*) .

وقد يجيء من المجرور بحرف الجر ، نحو : مررت بهنڍ راكبةً . فـ « راكبة » حال من « هند » المجرور بالباء . وقد يجيء من المجرور بالإضافة ، نحو قوله تعالى : ﴿ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ . فـ « حنيفًا » حال من « إبراهيم » ، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وهو مجرور بإضافة « ملة » .

ونحو قوله نعالى : ﴿ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ فـ « ميتا » حال من الأخ المضاف إليه ، المجرور بـ « لحم » المضاف .

ونحو قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ . فـ ﴿ إليه ﴾ جار ومجرور خبر مقدم ، ومرجع : مبتدأ مؤخر مرفوع ، ومرجع مضاف ، والكاف مضاف إليه مبنى على الضم في محل جر ، وجميعًا حال منه .

<sup>(</sup>٥) ولا يُجِيء الحال من المبتدأ .

# شروط الحال، وشروط صاحبها

قَالَ المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: ولا يكونُ الحالُ إلا نكرةً ، ولا يكونَ إلا بعدَ عَامِ الكلام، ولا يكونُ صاحبُها إلا معرفةً .

قُولُه رجِمه اللهُ : ولا يكونُ الحالُ إلا نكرةً . هذه أيضًا قاعدةً ، والنكرةُ قد سبَقَ أن عرَّفْناها بأنها كلَّ اسمٍ شائع في جنسِه ، لا يَخْتَصُّ به واحدٌ دونَ الآخَرِ . وهذه هي عبارةُ المؤلفِ(')، وبِناءً على ذلك فإنك لو قلتَ: جاء زيدٌ الفاضلَ. لا يَصِحُ<sup>(')</sup>. لأنَّ « الفاضل » معرفةٌ .

> وْلُو قَالْتُ : جاء زيدٌ فاضلًا . فهو صحبحٌ ، وتكونُ « فاضلًا » حالًا . إذن: لا تكونَ الحالُ إلا نكرةً".

وإذا قلتَ : رأيْتُ رجلًا فاضلًا . فهنا « فاضلًا » صفةٌ ؛ لأنه إذا جاءت النكرةُ بعدَ نكرةِ فهي صفةً ، وإن جاءت نكرةٌ بعدَ معرفةٍ فهي حالٌ .

وقولُه رحِمه اللهُ: ولا يكونُ إلا بعدَ غَامِ الكلامِ . يعنى: لا يكونُ إلا بعدَ تَمامِ الجملةِ ، فالكلامُ المقصودُ به الجملةُ .

فلو قلتَ : جاء فاضلًا . لم يَصِحُّ ؛ لأنَّ « فاضلًا » في مَحَلُ الفاعلِ ، فلا تكونُ الحالُ في مَحَلِّ الفاعلِ .

ومثل ذلك قولهم : أَرْسَلَها الْعِرَاكَ ؛ أي : مُعْتَرَكَةٌ ، وجاءوا الأولَ فالأولَ ؛ أي : مُتَرَتُّبِينَ ، وجاءوا الجَمَّاءَ الْغَفِيرَ ؛ أي : جميعًا ،

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) على أن « الفاضل » حال ، ولكن على أن « الفاضل » مفعول به لفعل محذوف ، تقديره « أمدح » فإنه يصح، وراجع ما تقدم.

<sup>(</sup>٣) فلا يجوز أن يكون الحال معرفة ؛ دفعًا لتوهُّم أنها نعت عند نصب صاحبها ، أو خفاء إعرابها . وإذا جاء تركيب فيه الحال معْرفة في الظاهر ، فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة ، مثل قولهم : جاء الأميرُ ؤحْدَه ؛ فإن «وحده » حال من الأمير ، وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير ، ولكنه في تأويل نكرة ، هي قُولُكُ : « مُنْفَرِدًا » فكأنك قلتَ : جاء الأمير منفردًا .

مِثَالٌ آخَوُ : رجلٌ قائمٌ . « قائم » هل يُمْكِنُ أن نقولَ : رجلٌ قائمًا ، ونَجْعَلَ « قائمًا »

الْجِوابُ : لا؛ لأنَّ المؤلفَ يقولُ : لا يكونُ إلا بعدَ تمامِ الجملةِ .

ولو قلتَ : زيدٌ قائمًا على أنَّ « زيد » مبتدأً ، و« قائمًا » حالٌ لم يَصِحُّ أيضًا ؛ لأنه لم

وكيف نُحُولُه إلى جملة صحيحة؟

َالْجُوابُ : تأتى بـ « جاء » قبلَه ، فنقولُ : جاء زيدٌ قائمًا . فهذا صحيحٌ ؛ لأنه لَمَّا قلتَ : جاء زيدٌ قائمًا . صار فعلٌ وفاعلٌ ، وتَمُّتِ الجملةُ .

إِثْنَ : الحَالُ لا تَكُونُ إِلا بَعَدَ تَمَامُ الكَلامُ ؛ يَعْنَى : تَمَامُ الجَمْلَةِ .

مثالٌ آخَرُ : زيدٌ راجلًا . هذا أيضًا لا يَصِحُ ؛ لأنه لم يَتِمَّ الكلامُ ، فلو قلتَ : زيدٌ راجلًا - يعني : يَمْشِي على رِجْلَيْه - ونصَبْتَ « راجلًا » على أنها حالٌ لا يجوزُ ؛ لأنها لا تكونُ إلا بعدَ تمام الكلام .

وإذا أرَدْنا أن نُحَوِّلُها إلى حالٍ نَأْتِي بفعلٍ؛ لكي تَتِمَّ الجملةُ ، فنقولُ : جاء زيدٌ راجلًا<sup>(١)</sup>.

ونحو قول الشاعر :

إنُّما المِتُ مَن يَعِيشُ كَثِيبًا كاسِفًا بالله قليلُ الرجاءِ هَ « كثيبًا » ، و« كاسفًا » ، و« قليلَ » أحوال من فاعل « يعيش » .

وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام ، إن كان لها صَدْر الكلام ، كما إذا كان الحال اسم استفهام ، نحو : كيف قَدِم عَلِيٌّ ؟ فـ « كيف » اسم استفهام مبنى على الفتح ، في محل نصب ، حال من « عليٌ » مُقَدُّمة عليه ، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام .

<sup>(</sup>١) فالأصل في الحال أن يجيء بعد تمام الكلام ؛ لأنه فضلة ، فيأتي بعد استيفاء المبتدأ خبره ، والفعل فاعله ، وإن توقف حصول الفائدة عليه، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السُّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾ . فـ « لاعبين » حال من فاعل « خلق » منصوب ، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ؛ لأنه جمع

قَالَ المؤلفُ رجِمه اللهُ تعالى: ولا يكونُ صاحبُها إلا مَعْرِفْةً .

قَوْلُهُ: صَاحِبُهَا ، أَى : صاحبُ الحالِ ، والمعنى أن الحالَ لا تأتى إلا من معرفةٍ ، وأنتم عرَقْتُم المعرفةَ فيما سبَقَ (١) .

يعنى: لو قلت: جاء رجل راكبًا. فهذا لا يَصِحُ ؛ لأنَّ «راكبًا» حالٌ من «رجل»، و«رجل» نكرةٌ، ولا تكونُ الحالُ إلا من معرفةٍ. وإذا أرَدْنا تحويلَ هذا المثالِ إلى مثالِ صحيحِ نقولُ: جاء الرجلُ راكبًا.

وَفَى المُثَالِ الأَولِ: جاء رجلٌ راكبًا . إذا أَرَدْنا أن نُبْقِى العبارةَ كما هي وجَبَ أن نَجْقِى العبارة كما هي وجَبَ أن نَجْعَلَ «راكبًا» مضمومةً ؛ لتكونَ صفةً (٢) .

(١) تقدم .

ومثال ذلك : قولك : جاء زيدٌ راكبًا . فـ ه راكبًا ، حال نكرة واقعة بعد تمّام الكلام ، وصاحبها ه زيد » ، وهو معرفة بالعلمية .

ومما استثناه النحاة من كون صاحب الحال معرفة :

١- أن يكون صاحبها نكرة سماعًا ، نحو : ما رواه البخارى رحمه الله ( ٦٨٨ ، ٦٨١ ، ١٢٣١) ،
 عن عائشة رضى الله عنها قالت : صلى رسول الله ﷺ في بيته ، وهو شاك ، فصلى جالسًا ، وصلى وراءه قومٌ قيامًا . . . الحديث .

الشاهد فيه: قولها: «قيامًا ». فهي حال من النكرة «قوم ».

٣- أن يكون صاحبها نكرة قياسًا لوجود المُسَوِّع .

وممًا يُسَوّع مجيء الحال من النكرة :

٩ – أن تتقدم الحال عليها ، كقول الشاعر :

لِمَسَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ يَسُومُ كَأْنِه خِلَلُ فـ « موحثًا » حال من « طلل » ، و« طلل » نكرة ، وسوَّغ مجيء الحال منه تقدَّمُها عليه .

٧- أن تُخَصَّصَ هذه النكرة بإضافة أو وصف:

فمثال الأول : قوله تعالى : ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ ﴾ فـ « سواء » حال من « أربعة » ، وهو نكرة ، وساغ مجيء الحال منها ؛ لكونها مُخَصَّصة بإضافتها إلى « أيام » .

وسئال الثانبي: قول الشاعر: =

<sup>ُ(</sup>٢) فيشترط في صاحب الحال المُتَّصِفِ بها في المعنى أن يكون معرفة ، فلا يجوز أن يكون نكرة إلا فيما استثناه النحاة ، وسيأتي ذكره إن شاء الله .

إذن: هنا ثلاثةُ أمور:

أَوْلًا : الحالُ لا تكونُ إلا بعدَ تمام الكلام .

تَانيًا : الحالُ لا يكونُ صاحبُها إلا معرفةً .

ثَالِنًا : الحالُ لا تكونُ إلا نكرةً ، فلا تكونُ معرفةً أبدًا ، فلو قلتَ : جاء زيدٌ الراجلَ . على أنك تُرِيدُ أن تكونَ الراجلُ حالًا قلنا : هذا لا يَصِحُ ؛ لأنَّ الحالَ لا تكونُ إلَّا نكرةً . وهناك بعضُ الأحوالِ جاءت عندَ العربِ ، وهي معرفةٌ ، مثلَ : اجْتَهِدْ وَحْدَك . فإنَّ

= نَجَيْتَ يا رَبُّ نومُحا واسْتَجَبْتَ له في قُلُكِ ماخِرٍ في اليَّمُ مَشْحُونَا وعَاشَ يَدَّعُو بآياتٍ مُبَيِّنَةٍ في قومِه أَلفَ عامٍ غيرَ خَمْسِينَا وعاشَ يَدَّعُو بآياتٍ مُبَيِّنَةٍ في قومِه أَلفَ عامٍ غيرَ خَمْسِينَا

الشاهد فيه : قوله : « مشحونًا » فإنه حال من النكرة التي هي « فُلُك » ، والذي سوَّغ مجيء الحال من النكرة هنا أن هذه النكرة وُصِفَت قبل مجيء الحال منها بقوله: ماخِر .

والسر في ذلك أن الحال يشبه الحكم، والحكم على المجهول غير ميسور، ولكن النكرة إذا وُصِفَت تَخَصَّصَت، فلم تَعُدُ من الإبهام، والشيوع، بحيث تعتبر مجهولة، فافهم ذلك وتَدَبَّرُه.

٣٠- أن تقع بعد نفي أو شِبْهه من النهي، الاستفهام:

مثال النفي : قولَ الشاعر :

ما مُحمَّم من مَوْتِ حِمَى واقِيَا ولا تَسرَى من أَحَسدِ باقِسَا الشاهد فيه : قوله : « واقيًا » ، وه باقيًا » حيث وقع كل منهما حالًا من النكرة ، وهي « حِمّي » بالنسبة ل « واقيا » ، و« أحد » بالنسبة لـ « باقيا » ، والذي سوَّغ ذلك أن النكرة مسبوقة بالنفي في الموضعين . وإنما يكون الاستشهاد بقوله: ٥ باقيا » إذا جعلنا ٥ ترى » بَصَرية ؟ لأنها تحتاج حينئذ إلى مفعول واحد ، وقد استوفته ، فالمنصوب الآخر يكون حالًا ، أما إذا جعلت « ترى » عِلْمية فإن قوله « باقيًا » يكون مفعولًا

ومثال النهمي: لا يَبْغ امرُوِّ على امْرِيُّ مُشتَسْهِلًا. فـ « مستسهلًا » حال من « امرُوٌّ » المسبوق بالنهي . وكذلك الأصل في الحال أن تكون مُشْتَقَّة ؛ كـ « راكبًا » مشتق من الركوب ـ

وقد تكون حِامدة فتُؤوِّل به ، نحو قوله تعالى : ﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾ ؛ أى : مُتَفَرِّقين .

وأن تكون مُنْتَقِلة ، وقد تكون لازمة ، كما في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْحُقُّ مُصَدِّقًا ﴾ فـ « مُصَدِّقًا » ملازم

ونحو ڤولْلُثُ : خلَقَ اللهُ الزرافةَ يَذَيُها أطولَ من رِجُلَيْها . فـ « يَدَيُها » بدل من الزرافة بدل بعض من كل ، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه مثني، وأطول: حال من يدي الزرافة ، والطول لازم لهما . «وَحْدَ» هنا حالٌ، مع أنها معرفةً؛ لأنها مضافةً إلى ضميرٍ، والمضافُ إلى الضميرِ معرفةٌ، فكيف تُجِيبُ على كلام المؤلفِ؟

نْقُولُ : إِنَّ النحويين رحِمهم اللهُ كما قال أشياخُنا لنا حُجَجُهم كجُحْرِ اليَرْبوعِ إذا حَجَرْتُه من بابِه حرّج من البابِ الثاني .

فَيْمَولُونْ: إِنَّ «وَحْدَك » تُؤَوَّلُ إِلَى «مُنْفَرِدًا »؛ يعنى: اجْتَهِدْ وحدَك تكونُ بتقديرٍ . اجْتَهِدْ منفردًا ، و« منفردًا » نكرةٌ .

فَانْظُر كَيْفَ خَرَجُواْ، قالوا: العربُ يَحْكُمون علينا، ولا نَحْكُمْ عليهم، فإذا كانت العربُ تُعَبِّرُ، فتقولُ: اجْتَهِدْ وحْدَك، أو: أَتَى فلانَّ وحدَه. فإننا لا نقولُ: أَخْطَأْتُمْ. ولكنَّا نُوَجُّهُ كلامَهم إلى ما يَصِحُ، فنقولُ: «وحدَك» بمعنى:

نَوْوَلُهَا ، والتَّاوِيلُ صحيحٌ ؛ لأنهم يُقَعِّدون قواعدَ إذا جاء ما يُخالِفُها أوَّلوه على مقتضى هذه القواعدِ، ولهذا العلومُ العربيةُ صار المتأخِّرون يُسَمُّونَها قواعدَ النحوِ؛ لأنهم إذا أصَّلوا القاعدةَ فلابدُّ أن تكونَ مُنْطَبِقةً على جميعِ الكلامِ، فإذا جاء ما يُخالِفُ القاعدةَ أُوَّلُوهِ .

لكن لو قال قائلٌ: ألشتُم تُنْكِرون التأويلُ ؟ فماذا نقولُ ؟

نَقُولَ : صحيحٌ ، لكنَّ هذا في الأمورِ الشرعيةِ ، فهي التي نُنْكِرُ فيها التأويلَ ؛ لأنه يَجِبُ إجراءُ كلامِ الشارع على ما هو عليه.

لكنَّ الأُمورَ غيرَ الشرعيةِ لا بأسَ من التأويلِ فيها ، ولهذا قلتُ : القاعدةُ المُضْطَرِدةُ عندى ما أخْبَرْتُكم بها سابقًا؛ أنه إذا تَنازَعَ الكوفيون والبصريون في مسألةٍ فاتُّبع الأسهلَ ، ولو قيل هذا في المسائلِ الفقهيةِ فإنه لا يَصِحُ ؛ لأنه لا يجوزُ أن نَتَتَبَّعَ الرُّخَصَ ، لكن في بابِ النحوِ ليس هناك مانعٌ من تَشَبُّعِ الرُّخصِ.

فَإِذْنَ : التأويلُ في بابِ النحوِ لا بأسَ به ؛ لأنه ما دام ثبتَتِ القواعدُ التي دلُّ عليها

## عمومُ كلامِ العربِ فما شَذَّ عنها نَوُدُه إليها<sup>(١)</sup>.

Standie Sta

(١) وبهذا ينتهي الكلام على باب الحال ، وذاكم هو مُلَخَّصُه :

إلى الحال هو الاسم المنصوب الفضلة المفسر لما استَبْهَم من الهيئات.

٣- تكون الحال من الفاعل، أو من المفعول به، أو منهما احتمالًا، أو من الخبر، أو من المجرور بحرف
 الجر، أو من المجرور بالإضافة، ولا تكون الحال من المبتدأ.

٣ ـ لا يكون الحال إلا نكرة ، فإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر ، فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة .

ي \_ لا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام ؛ أي : بعد استيفاء المبتدأ خبره ، والفعل فاعله ، وإن توقف حصول الفائدة عليه .

وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام إن كان لها صدر الكلام ، كما إذا كان الحال اسم استفهام .

هـــ ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة ، واستثنى النحاة من ذلك ما يلي :

إن يكون صاحب الحال نكرة سماعًا .

إن يكون صاحب الحال نكرة قياسًا لوجود المسوّع ، ومما يُسَوّع مجىء الحال من النكرة :

إ ... أن تتقدم الحال عليها .

إن تُخَصَّص هذه النكرة بإضافة أو وصف.

س أن تقع بعد نفي أو شبهه من النهي والاستفهام.

٣... الأصل في الحال أن تكون مشتقة ، وقد تكون جامدة فتُؤوَّل بالمشتق .

٧\_ والأصل في الحال أن تكون منتقلة ، وقد تكون لازمة .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات



## 

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: (بابُ التمبيزِ) التمبيزُ هوالاسمُ، النصوبُ، النصوبُ، المنفَسِّرُ لِمَا الْبَهْم من الذَّواتِ، نحوَ قولِك: تَصَبَّبَ زيدٌ عَرَقًا، وتَفَقَّأُ بكرَّ شَحْمًا، وطاب محمدٌ نفسًا، واشْتَرَيْتُ عشرين كتابًا، وملَكْتُ تسعين نَعْجةً، وزيدٌ أكْرَهُ منك أبًا، وأجملُ منك وجهًا.

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: بابُ التمييزِ. التمييزُ في اللغةِ: التَّبْيِينُ والفَصْلُ؛ أَى: تبيئُ الشيءِ وفصلُ بعضِه عن بعضٍ، فتقولُ: ميَّرْتُ بينَ هذا وهذا(')، وقال اللهُ تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾؛ أى: يَفْصِلُه ويُبَيِّنُه'').

(١) يعني : فَصَلْتَ بِينَهِم .

(٣) وللتمييز معنى آخر في اللغة ، وهو التفسير مطلقًا ، تقول : ميَّزْتُ كذا ؛ تريد أنك فسَّرْتُه .

( وبهذا يتبين الفرق بين التمييز والحال ، فالتمييز يُفَسِّرُ ما خَفِي من الذوات ، والحال يُفَسِّر ما خَفِي من هيئات الذوات .

وقال الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في التحفة ص ١١٢ في تعريف التمييز اصطلاحًا : هو الاسم، الصُّرِيح، المنصوب، المُفَسِّر لما انبهم من الذُّواتِ أو النِّسَب. اهـ

فزاد رحمه الله الصريح الله وذلك لإخراج الاسم المُؤَوَّل ؛ فإن التمييز لا يكون جملة ، ولا ظرفًا ، بخلاف الحال ، كما سبق في بابه . وزاد أيضًا رحمه الله : أو النِّسَب . وهذا إشارة منه رحمه الله إلى أن التمييز على نوعين :

اللأَوْلُ : تمييز الذات .

والثاني: تمييز النسبة.

أما تمييز الذات – ويُسَمَّى أيضًا تمييز المفرد – فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مُجْمَل الحقيقة ، ويكون بعد العدد ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ بعد العدد ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ الثَّنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ ، أو بعد المقادير ، من الموزونات ، نحو : اشْتَرَيْتُ رَطَّلًا زيتًا ، أو المَكِيلاتِ ، نحو : اشْتَرَيْتُ فَدَّانًا أرضًا .

وأمَّا تمييز النسبة – ويُسَمَّى أيضًا تمييز الجملة – فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضَرْبان :

الأول مُحَوَّلَ ، والنَّاني غير مُحَوَّل ، والمحول على ثلاثة أنواع ؛ محول عن الفاعل، ومحول عن الله عن المفعول ، ومحول عن المفعول ، ومحول عن المبتدأ ، وسيأتي الكلام على هذه الأنواع بالتفصيل في كلام الشارح رحمه الله . =

أما في الاصطلاح فقال المؤلفُ رحِمه اللهُ: هو الاسمُ، المنصوبُ، المُفَسِّرُ لما النهم من اللوات.

فَقُولُه : هُو الاسهُ . خرَج به الفعلُ والحرفُ ، فالفعلُ لا يكونُ تمييزًا ، والحرفُ لا

وقولُه : المنصوبُ . خرَج به المرفوعُ والمجرورُ ، فلا يكونُ التمييزُ مرفوعًا ، ولا يكونُ

وقولُه : المُفَسِّرُ لِمَّا انْبَهْم . خرَج به بقيةُ المنصوباتِ إلا الحالَ ؛ لأنَّ الحالَ تفسيرٌ لما انْبَهَم ، لكنَّ قولَه : « من الذُّواتِ » يُحْرِجُ الحالَ ؛ لأنَّ الحالَ تفسيرٌ لما انْبَهَم من الهيئاتِ ، أمًّا هذا فهو لِلَّا انبهم من الذَّواتِ؛ يعنى: من الأعيانِ؛ يعنى: أنه يَخْفَى علينا عَيْنُ الشيءِ، فنُمَيِّزُها بالتمييزِ، ويَظْهَرُ هذا بالأمثلةِ .

المُهمُّ أن نقولَ: التمييزُ اصطلاحًا هو الاسمُ المنصوبُ المُفَسِّرُ لما انْبَهَم من

والتمييزُ له أنواعٌ :

النوعُ الأولُ : أن يكونَ مُحَوَّلًا عن الفاعلِ ، وقد مَثَّل له المؤلفُ رحِمه اللهُ بثلاثةِ

<sup>=</sup> وعامل النصب في التمييز إما أن يكون فعلًا ، أو وَصْفًا ، أو عددًا ، أو مِقْدارًا ، وسيأتي بيان ذلك في الأمثلة ، إن شاء الله تعالى .

هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي على النوع الأول من التمييز المحول ، وهو التمييز المحول عن الفاعل .

والتمييز المحول عن الفاعل سبق أن ذكرنا أنه يقع تحت النوع الثاني من نوعي التمييز ، وهو تمييز النسبة . ووجه كونه يُسَمَّى تمييز النسبة أن ﴿ عَرَقًا ، وشحمًا ، ونفسًا ﴾ تمييز لإبهام نسبة التصبب إلى زيد ، ونسبة التفقُّو إلى بكر، ونسبة الطَّيب إلى محمد.

وهو تمييز مُحَوَّل عن الفاعل؛ لأن الأصل فيه : تصَبُّب عرقُ زيدٍ ، وتَفَقَّأ شحمُ بكرٍ ، وطابت نفشُ محمدٍ ، فحُذِف المضاف ، وهو « عرق ، وشحم ، ونفس » ، وأقِيم المضاف إليه ، وهو « زيد ، وبكر ، ومحمد \* مُقامَه ، فارتفع ارتفاعه ، ثم أتى بالمضاف المحذوف ، فانتصب على التمييز .

وناصبُ التمييز في هذه الأمثلة الثلاثة الفعل.

أَمثلةٍ ، هي : تَصَبُّب زيدٌ عَرَقًا ، وتَفَقَّأَ بكرٌ شَحْمًا ، وطاب محمدٌ نفسًا .

المثالُ الأولُ : تَصَبَّبَ زيدٌ عَرَقًا . تَصَبَّب ؛ يعنى : صار يَصُبُ ، وماذا يَصُبُ : دمًا ، ماءً ، دُهْنًا ، عَرَقًا ؟

إذن: لَمَّا جاء « تَصَبُّبَ زيدٌ » فهذا مُبُهَمٌ ، ماذا تَصَبُّبَ؟ فلمَّا قلنا: « عَرَقًا » . فسَّرْناها .

والعرقُ ذاتٌ أو هيئةٌ ؟

الجُوابُ : ذاتٌ ؛ لأنه عينٌ ، تَلْمَسُه بيدِك .

النَّالُ النَّانِي: تَفَقُّأُ بِكُرُّ شَحْمًا.

يعني : تَفَتُّقَ من الشحم ، وصار فيه شحمٌ كثيرٌ .

و « تَفَقَّأُ بِكُرٌ » لا ندرى : وَرَمًا ، أو حَرَقًا ؟ فإذا قال : شحمًا فقد فسّر هذا المُنْبَهِمَ ؟ أنَّ الذي تَفَقَّأُ هو شحْمُه .

المال التالتُ: طاب محملٌ نفسًا.

قولُه: طاب محمدٌ . هل معناها : طاب أكلُه ، أم طاب سَكَنُه ؟

فإذا قلتَ : نفسًا . صار مُفَسِّرًا لمَا انْبَهَم من الذُّواتِ .

فهذه أمثلةً ثلاثةً أتّى بها المؤلفُ رجمه اللهُ على النوعِ الأولِ من التمييزِ، وهو المُحَوَّلُ عن الفاعلِ. المُحَوَّلُ عن الفاعلِ.

وسُمِّى بذلك؛ لأنك إذا قلتَ : تصَبَّب زيدٌ عَرَقًا . فحَوِّلْ « عَرَقًا » ليكونَ فاعلًا ، فتقولُ : تصَبَّب عرقُ زيدٍ .

إذن : صار « عرق » في الحقيقة هو الفاعل .

وكذلك المثال الثاني: تفَقًا بكر شحمًا. هذا أيضًا مُحَوَّلُ عن الفاعلِ ؛ إذ الأصلُ فيه: تفَقًا شحمُ بكر. و كذلك المثالُ الثالثُ : طابَ محمدٌ نفسًا . حَوَّلُها إلى فاعلِ ، تقولُ : طابَتْ نفسُ محمد، فتَجِدُه مُحَوَّلًا عن الفاعل.

وإذا قَلتَ : كرُمَ زيدٌ نَسَبًا . فـ « نسبًا » تمييزٌ مُحَوَّلٌ عن الفاعلِ ؛ لأنك لو شئتَ حَوَّلْتُهُ ، وَجَعَلْتُهُ فَاعَلَا ، فَقَلْتَ : كَرُمُ نَسَبُ مَحْمَدٍ .

وتقولُ أيضًا: كَمُل زيدٌ دِينًا. فهو مثلُه، نُحَوِّلُه إلى فاعلٍ، فنقولُ: كَمُل دينُ

النوعُ الثاني: التمييزُ المُحَوِّلُ عن المفعولِ به، مثلَ قولِه تعالى: ﴿ وَفَجُّونَا الأَرْضَ عُيُونًا ﴾ . فـ « عيونًا » تمييزٌ مُحَوَّلُ عن المفعولِ به ؛ إذ إنَّ التقديرَ : فجَّرْنا عيونَ الأرضِ(١)، لكن سُلُط الفعلُ على غيرِه، ومجعِل هو تمييزًا، فصار: ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ

النوعُ الثالثُ : تمييؤُ العددِ (\*) . أشار إليه المؤلُّفُ بقولِه : واشتريْتُ عشرين غلامًا ، وملَكَتُ تسعين نَعْجةً ٣٠ . فـ ( غلامًا ) تمييزٌ للعددِ ؛ لأنك إذا قلتَ : اشتَرَيْتُ عشرين فقط، بَقِيَت النفسُ مُتَطَلِّعةً : عشرين ماذا ؟ عشرين سيارةً ، عشرين دارًا ، فإذا قلتَ : غلامًا. فشرّت ما انْبَهَم.

والمثالُ ٱلثاني : قال المؤلفُ رحِمه اللهُ : ملَكُتُ تسعين نعجةً . فلماذا طَمَر'' من عشرين إلى تسعين ؟

الْجُوابُ : لأنَّ عشرين هي المُبتَّدَأَ ، وتسعين هي المُنتَّهَى ، وما بينَهما ، وهو :

<sup>(</sup>١) فَخُذِفَ المَضَافَ ٩ عيون ٩ ، وأقِيم المُضاف إليه ٩ الأرض ٩ مُقامَه ، فانتصب انتصابه ، فحصل إبهام في النُّشبة فأتِي بالمضاف ، فانتصب على التمييز .

<sup>(</sup>٢) وهذا النوع من التمييز يُسَمَّى تمييز الذات ، أو تمييز المفرد .

<sup>(</sup>٣) فـ ﴿ عَلامًا ﴾ ، و﴿ نعجة ﴾ تمييز منصوب مُبَيِّنُ لإبهام ذات عشرين ، وتسعين ؛ لأن أسماء العدد مُبْهَمة لصلاحيَتِها لكلُّ معدود ، وناصب التمييز في هذين المثالين العدد ؛ لشَّبَهه بـ ٥ ضاربين زيدًا ، في طلبه ما بعده، وإن كان جامدًا.

<sup>(</sup>٤) يقال : طَمَر يَطُمِرُ طَمْرًا وطَمُورًا ؛ أي : وثُبَ إلى أسفلَ ، أو في السماءِ . القاموس المحيط (ط م ر) .

ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، مثلُهما.

إِذَنَ : هذا نُسَمِّيه تمييزَ العددِ ؛ عشرين وأخواتِها .

وكذلك أيضًا الأعدادُ المُرَكَّبةُ من أَحَدَ عشَرَ إلى تسعةً عشَرَ يكونُ تمييزُها منصوبًا، تقولُ: أَحَدَ عشَرَ رجلًا، إحدى عشرةَ امرأةً، تسعَ عشرةَ امرأةً، وهكذا.

وأمَّا ما سواهما(١) ، مثلُ : تسعة ، وثلاثة ، فإنَّ تمييزَه يكونُ مجرورًا ، فلا يَدْخُلُ في هذا البابِ ، تقولُ : ثلاثةُ رجالٍ ، تسعةُ رجالٍ ، عشرةُ رجالٍ ، مائةُ رجلٍ ، ألفُ رجلٍ ، مِلْيُونُ رجلٍ، بليونُ رجلٍ. إلى غيرِ ذلك من الأعدادِ المعروفةِ، هذه يكونُ تمييزُها

فصار تمييزُ العددِ الآنَ : عشرون وأخواتُها منصوبٌ ، المُرَكُّبُ منصوبٌ ، ما عدا ذلك مجرورٌ ، وهو الأعدادُ من ثلاثةِ إلى عشرةِ ، ومائةٌ ، وألفٌ . . . إلخ .

ومثالُ ذلك في القرآنِ الكريم: قولُه تعالى: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ﴾، وقولُه تعالى: ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِاثَةِ سِنِينَ ﴾. فـ « رهط ، وسنين » تمييزٌ مجرورٌ ، ولكن « سنين » لم تُضَفّ ، ولكنها نُوِّنَتْ ، فقُطِعَت

وقال تعالى : ﴿ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَتِسْغُونَ نَعْجَةً ﴾ فـ « كوكبًا ، ونعجة » تمييزٌ منصوبٌ .

النوعُ الرابعُ: مثَّل له المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى بقولِه : زيدٌ أكرمُ منك أبًا ، وأجْمَلُ منك وجهًا <sup>(\*)</sup> . فـ « أبًا » تمييزٌ منصوبٌ بالفتحةِ الظاهرةِ .

<sup>(</sup>١) يعني : ما سوى الأعداد المركبة ، والأعداد من عشرين إلى تسعين .

<sup>(</sup>٢) هذا مثال النوع الثالث من أنواع التمييز المُمحَوَّل ، وهو التمييز المُحَوَّل عن المبتدأ ؛ إذ إن أصل هذين المثالين : أبو زيدٍ أكرمُ من أبيك، ووجهُ زيدٍ أجملُ من وجهِك. فحُذِف المبتدأ المضاف، وهو # أبو، ووِجه ، وأقِيمَ المضافَ إليه - وهو زيد - مُقامَه ، فارْتَفَع ارتفاعَه ، وانفصل ، فحصَلَ إبهامٌ في النسبةِ ، فأتى بالمحذوف، ومجعِل تمييزًا. =

ولماذا لم تَنْصِبُه بالألفِ نيابةً عن الفتحةِ؟

ما الذي الْحَتَلُ من شروطِ الأسماءِ الخمسةِ ؟

الجوابُ: الإضافةُ، فهو ليس بمضاف.

ونقولُ في إعرابِ هذا المثالِ :

زيدٌ : مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخرِه .

أَكُرهُ : خبرُ المبتدأَ مرفوعٌ بالمبتدأَ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

منك : جاڙ ومجروڙ .

أَبًا : تمييزٌ منصوبٌ على التمييزِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

لكن ماذا نقولُ في هذا النوعِ ؟

الجوابُ: نقولُ: ما جاء بعدَ اسمِ التفضيلِ، ولم يُضَفُ إليه اسمُ التفضيلِ. والمثالُ الثاني الذي مثَّل به المؤلفُ رحِمه اللهُ: قولُه: زيدٌ أجْمَلُ منك وجهًا. فـ«وجهًا» تمييزٌ.

ومثالُ هذا النوع من القرآنِ : قولُه تعالى : ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ . فكلُّ

وإعراب هذين المثالين يكون هكذا:

زَيدٌ : مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره .

أكرةُ : خبر المبتدأ ، مرفوع به ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره .

منك : جار ومجرور متعلق بـ « أكرم ٥ .

أَبًا : تمييز منصوب مُحَوَّل عن المبتدأ ، مُبَيِّنُ لإبهام نسبة الأَكْرَمية ، والأصل : أبو زيدٍ أكرمُ من أبيك ، فعُبِل فيه ما تقَدَّم .

وأجمل: معطوف على ﴿ أكرم ﴾ ، والمعطوف على المرفوع مرفوع .

هنك : جار ومجرور متعلّق بـ « أجمل » ـ

رَجِهًا : تمييز منصوب ، محول عن المبتدأ ، مبين لإبهام نسبة الأجملية ، والأصل : ووجهه أجمل من وجهك ، وفي وجهك من وجهك ، وفاصب التمييز في هذين المثالين هو الوصف .

من «مالًا ، ونفرًا » تمييزٌ ؛ لأنهما وقَعَا بعدَ اسمِ التفضيلِ .

وقولُه تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدٌ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدٌ مِنَّهُمْ قُوَّةً ﴾ . فـ « قوة » تمييزٌ ؛ لأنها وقَعَت بعدَ اسمِ التفضيلِ ، ولم يُضَفُّ إليها اسمُ التفضيلِ .

فإن أُضِيف إليها اسمُ التفضيلِ فإنها لا تكونُ تمييزًا ، مثلَ : فلانَّ أكرمُ الناسِ . ف « الناس » لا نقولُ : إنها تمييزٌ ؛ لأنَّ اسمَ التفضيلِ أُضِيفَ إليها ، ونحن إنما نقولُ : ما وقَعَ بعدَ اسم التفضيلِ ، ولِم يُضَفْ إليه اسمُ التفضيلِ .

فهذه أربعةُ أنواعٍ للتمييزِ ، كلُها ذكَرَها المؤلفُ رحِمه اللهُ إلا المُحَوَّلَ عن المفعولِ به لم يَذْكُرُه ، لكنه يُشْبِهُ المُحَوَّلَ عن الفاعلِ .

ويُوجَدُ نوعٌ خامسٌ ، أيضًا لم يَذْكُرُه المؤلفُ ، وهو : ما دلَّ على امتلاءِ ('` ، وذلك نحوُ قولِه تعالى : ﴿ لَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾ . فـ « ذهبًا » هنا تمييزٌ ؛ لأنهًا فشرَتْ هذا المِلة ما هو ؟ هل هو ترابًا ، أم شجرًا ، أم ذهبًا ؟

فما جاء بعد « مِلءٍ » فهو تمييزٌ ، وأمثلتُه كثيرةٌ في القرآنِ ، وغيرِ القرآنِ<sup>(٢)</sup> .

袋 柴 袋

<sup>(</sup>١) وهذا هو الضرب الثاني من تمييز النسبة، وهو التمييز غير المحول عن شيء.

 <sup>(</sup>۲) ومن أمثلته في غير القرآن: امتلأ الإناء ماء. ف ٥ ماء ٥ تمييز منصوب ، غير مُحَوَّل ، مُبَينُ لإبهام نسبة الامتلاء.

ومثال التميميز غير المحول أيضًا: لله دَرُه فارشا. فـ « لله » : جار ومجرور خبر مقدم ، ودَرُه : مبتدأ مؤخر ، وفارشا : تمييز غير مُحَوَّل ، مبين لإبهام نسبة التعجب ، والجملة خبر في معنى الإنشاء .

# نُروكُ النَّهُ يُسِرِ

قَالِ المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: ولا يكونُ إلا نكرةً ، ولا يكونُ إلا بعدُ تمام

قولُه رحِمه اللهُ: ولا يكونَ إلا نكرةً . يعنى : أن التمييزَ لا يكونَ إلا نكرةً ،

وقولُه رحِمه اللهُ: ولا يكونُ إلا بعدَ تمام الكلام . أي: بعدَ تمام الجملةِ (١٠) ، والحالُ كذلك لا تكونُ إلا بعدَ تمام الكلام<sup>(٢)</sup>.

(١) تقدم .

فَيُشْتَرَطُ فَي التمييز أن يكون نكرة ، فلا يجوز أن يكون معرفة ، وأما قول الشاعر : رأَيْتُكَ لَمَّا أَن عَرَفْتَ وجوهَنا صَدَدْتَ وطِبْتَ التَّفْسَ يا قيسُ عن عَمْرو

فإن قوله ٩ النفس \* تمييز ، وليست ٩ أل ٩ هذه ٩ أل ١ المُعَرَّفة ، حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة ، بل هي زائدة ، لا تفيد ما دخلت عليه تعريفًا ، فهو نكرة ، وهو موافق لِمَا ذَكَرْنا من الشرط .

(٢) وفي هذا إشارة إلى أن التمييز فَضْلة ، فلا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله ، بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام؛ أي : بعد ما يتم أصل الكلام به ، من الفاعل للفعل ، والخبر للمبتدأ ، ونحوهما .

(٣) فالتمييز كالحال في أنه لا يكون إلا نكرة ، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ، لكنه يخالفها في الآتي : ١ – أن الأصل فيه أن يكون جامدًا، وقد يكون مُشْتَقًا، نحو : لله دَرُّه فارسًا .

٣- أنه لا يكون جملة ، ولا شبهها .

وبهذا ينتهي الكلام على باب التمييز، وذاكم هو مُلَخُّص ما مضي من الكلام فيه :

١ -- التمييز من منصوبات الأسماء، وهو -- اصطلاحًا -- : الاسم، الصريح، المنصوب، المفسّر لمَا اشتَئِهُم من الذوات أو النُّسَب.

٣ - التمييز على نوعين : تمييز الذات ، وتمييز النسبة . أمَّا تمييز الذات – ويُسَمَّى أيضًا تمييز المفرد - فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مُجْمَل الحقيقة ، ويكون بعد العدد ، أو بعد المقادير من الموزونات ، أو المكيلات، أو المساحات.

وأمَّا تمييز النسبة -- ويسمى أيضًا تمييز الجملة -- فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضَرْبان : مُحَوَّل ، وغير مُحَوَّل ، والمحول على ثلاثة أنواع :

١ – مُحَوَّل عن الفاعل.

٧- محول عن المفعول . =

% % %

= ٣- محول عن المبتدأ.

عامل النصب في التمييز إما أن يكون فعلًا ، أو وصفًا ، أو عددًا ، أو مقدارًا .
 فيكون فعلًا ، نحو : تصبب زيد عرقًا ، وتفقأ بكر شحمًا ، وطاب محمدٌ نفشا .

فیکون فعلا ، تحو . تصبیب زید طرف ، وتفقا بکر سنجما ، وطاب محم

ويكون عددًا، نحو: اشتَرَيْتُ عشرين كتابًا، وملَكَتُ تسعين نعجة.

ويكون وصفًا، نحو : زيد أكرم منك أبًا، وأجمل منك وجهًا.

ويكون مقدارًا، نحو: اشترَيْتُ رَطْلًا زيْتًا، وإِرْدَبًّا قمحًا، وفدانًا أرضًا.

٤ - تمييز العدد يكون منصوبًا إذا كان العدد عشرين وأخواتها ، أو عددًا مركّبًا ، فإن كان غير ذلك فإنه
 يكون مجرورًا .

٥- التمييز لا يكون إلَّا نكرة ، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام .

٣- يخالف التمييز الحال في أن الأصل فيه أن يكون جامدًا، وقد يكون مشتقًا، وفي أنه لا يكون جملة، ولا شبهها.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



#### şlimayı Çili

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: (بابُ الاستثناءِ) وحروفُ الاستثناءِ ثمانيةً ، وهي: إِلّا ، وغَيْر ، وسِوّى ، وسُوّى ، وسَوَاءٌ ، وخلا ، وعَذَا ، وحاشًا .

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: بابُ الاستثناءِ. الاستثناءُ في اللغةِ مأخوذُ من الثّني، وهو العطفُ، فعطفُ الشيءِ بعضِه على بعضٍ يُسَمَّى ثَنْيًا؛ لأنك تَرُدُّ الكلامَ إلى أولِه، فيكونُ هذا ثَنْيًا.

أما في الاصطلاح فهو إخرائج بعضِ أفرادِ العامِّ بـ « إلَّا » ، أو إحدى أخواتِها (١٠) . مثالُه : قامَ القومُ . هذا عامُّ ، يَشْمَلُ كلَّ القومِ ، فإذا قلتَ : إلَّا زيدًا . أخْرَجْتَ بعضَ أفرادِ العامِّ بـ « إلَّا »(١٠) .

ومثالُه أيضًا : قام القومُ . هذا عامٌ ، فإذا قلتَ : غيرَ زيدٍ . فهذا تخصيصٌ ؛ لأنك أخْرَجْتَ بعضَ أفرادِ العامٌ بواحدةِ من أخواتِ «إلّا » ، اسمُها «غير » .

فصار الاستثناءُ في الاصطلاحِ إخراجَ بعضِ أفرادِ العامِّ بـ « إلَّا »، أو إحدى أخواتِها، وهذا من حيث المعنى.

أما من حيث تغييرُ الكلام والإعرابُ فالمؤلفُ رجمه اللهُ بينن هذا بيانًا شافيًا ، فقال : حروفُ الاستثناءِ ثمانيةٌ (") ، وهي : إلَّا ، وغير ، وسوَى ، وسُوَى ، وسُواءً ، وخلا ، وعدا ، وحاشا . هذه ثمانُ أدوتٍ .

واسْتَفَدْنا من قولِ المؤلفِ : حروفُ الاستثناءِ . أنَّ هذه الأدواتِ الثمانَ حروفٌ ، لكنَّ الأمرَ ليس كذلك ؛ لأنَّ «غير» ليست حرفًا ، ولكنها اسمٌ .

<sup>(</sup>١) لولا ذلك الإخراج لكان داخلًا فيما قبل الأداة .

 <sup>(</sup>۲) فقد أخرجت بقولك: إلا زيدًا. أحد القوم، وهو زيد، ولولا ذلك الإخراج لكان زيد داخلًا في جملة التلاميذ الناجحين.

 <sup>(</sup>٣) قوله رحمه الله : حروف الاستثناء ثمانية . فيه حصر لأدوات الاستثناء بثمانية ، والجمهور على خلافه ا
 إذ يزيدون على ذلك اليس ، وا لا يكون .

لكن لعلَّ المؤلفَ رحِمه اللهُ أراد بالحروفِ هنا الأدواتِ، والأدواتُ تَشْمَلُ الأسماءَ، والأدواتُ تَشْمَلُ الأسماءَ، والأفعالَ، والحروفَ<sup>(۱)</sup>، فيكونُ قولُ المؤلفِ: حروفُ الاستثناءِ؛ بمعنى: أدواتِ الاستثناءِ.

9\$\$ \$\$\$ 9\$\$

(١) وقال الشيخ حسن الكفراوي في شرح الآجرومية ص \$ ١٠ ن وسُمِّيَت الأدواتُ حروفًا ؛ تغليبًا لـ ١ إلَّا ٥ على غيرها ؛ لأنَّها الأصل في عمل هذا الباب . اهـ

وإلا فهذه الأدوات على ثلاثة أنواع :

النوع الأول: ما يكون حرفًا دائمًا اتفاقًا، وهو ﴿ إِلَّا ﴾ .

والنوع الثاني: ما يكون اسمًا دائمًا اتفاقًا ، وهو أربعة ، وهي ه سِوَى » بالقصر وكسر السين ، و« شوّى » بالقصر وضم السين ، و« سواء » بالمد وفتح السين ( ) ، وه غير » .

وَالْنَوْعَ النَّالَتْ : ما يكون حرفًا تارة ، ويكون فعلًا تارة أخرى ، وهي ثلاث أدوات ، وهي : خَلَا ، وعَذَا ، وحاشا .

وفي كلمة « حاشا » ثلاث لغات :

الأُولِي: بإثبات الألفين؛ بعد الحاء المهملة، وبعد الشين المعجمة ﴿ حاشا ﴾ .

وَالثَّانِيةَ : بَإِثْبَاتَ الأَلْفُ الثَّانِيةِ مَعَ حَذَفَ الأُولَى ، التي بعد الحاء المهملة «حشا ه

وَالْثَالَثَةُ : عكسها ، وهي بإثبات الألف بعد الحاء المهملة ، مع حذف التي بعد الشين المعجمة « حاش » .

<sup>(\*)</sup> وفيها لغة أخرى بكسر السين ، على وزن بِناء .

# حدکم المستشنی برالا»

قال المؤلف رجمه الله : فالمُمششّى بـ « إلّا » يُنْصَبُ إذا كان الكلامُ تامًّا مُوجَبًا ، نحو : قام القومُ إلا زيدًا ، وخرج الناسُ إلا عَمْرًا ، وإن كان الكلامُ مَنْفِيًا تامًّا جاز فيه البدلُ والنصبُ على الاستثناءِ ، نحو : ما قام القومُ إلا زيدٌ ، وإلّا زيدًا ، وإن كان الكلامُ ناقصًا كان على حسبِ العواملِ ، نحو : ما قام إلا زيدٌ ، وما ضرَبْتُ إلا زيدًا ، وما مرَرْتُ إلا زيدًا ،

أولُ أدواتِ الاستثناءِ التي ذكَرَها المؤلفُ رحِمه اللهُ هي « إِلَّا »، وهي أمُّ البابِ ، فأصلُ الاستثناءِ أن يكونَ بـ « إلا »، وما بَقِي فهو تابعٌ لها – ليس نائبًا ، ولكنه تابعٌ – فأصلُ الاستثناءِ أن يكونَ بـ « إلا »، وما بَقِي فهو تابعٌ لها – ليس نائبًا ، ولكنه تابعٌ – ولهذا نقولُ : بـ « إِلَّا » أو إحدى أخواتِها ، وسيأتي إن شاء اللهُ بيانُ عملِ هذه الأشياءِ .

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ: فالمُشتَثنى بـ « إلّا » يُتُصَبُ إذا كان الكلامُ تامًا مُوجَبًا ، وإن كان الكلامُ منفيًا تامًّا جاز فيه البدلُ والنصبُ على الاستثناء ، وإن كان الكلامُ ناقضًا كان على حسبِ العوامل .

يعني رحِمه اللهُ: أنَّ المستثنى بـ ﴿ إِلَّا ﴾ له ثلاثُ حالاتِ ('' :

الحَالَةُ الأُولَى: أن يكونَ بعدَ كلامِ تامٌ مُوجَبٍ.

تامٌّ ؛ يعنى : أنَّ الجملةَ أَخَذَت أركانَها ؛ أى : الذى تَمَّتْ فيه أركانُ الجملةِ<sup>(١)</sup> . مُوجَبُّ ؛ يعنى : لم يَصْحَبْه نفى ، ولا شِبْهُه (٣) .

وفي هذه الحال يقولُ المؤلفُ رحمه اللهُ: يَجِبُ النصبُ (\*).

<sup>(</sup>١) يعني رحمه الله بالمستثنى به إلا »: الاسم الواقع بعد « إلا » .

<sup>(</sup>٢) أو بعبارة أخرى : الكلام التام هو الذى ذُكِر فيه المستثنى منه .

<sup>(</sup>٣) يعني رحمه الله بالموجَب - بفتح الجيم - : المُثْبَت، وشبه النفي : النهي، والاستفهام، والدعاء.

 <sup>(</sup>٤) سواء كان الاستثناء متصلًا بأن كان المستثنى من جنس المستثنى منه، أو منقطعًا، نحو: قام القومُ إلا
 حمارًا؛ فإنه تام موجب، والحمار ليس من جنس المستثنى منه، وتركه المصنف؛ لأنه خلاف الأصل.

ومثَّل له رجمه الله بمثالين:

المثالُ الأولُ : قامَ القومُ إلا زيدًا . فالكلامُ قبلَ « زيد » تامٌ ؛ لأنك لو قلتَ : قام القومُ . تمَّ الكلامُ ، وحَمْن السكوتُ عليه(١) .

وكذلك أيضًا الكلامُ مُوجَبٌ ؛ يعنى : ليس فيه نفىٌ ، ولا شبهُ نفي ، ولذلك يَجِبُ أن نقولَ : إلا زيدًا ؛ يعنى : يَتَعَيَّنُ النصبُ .

فلو سمِعْنا قائلًا يقولُ: قامَ القومُ إلا زيدٌ. لقُلْنا: أَخْطَأْتَ.

المثالُ الثاني : خَوَج الناسُ إلا عَمْرًا . فالجملةُ التي قبلَ « إلّا » تامةٌ ؛ لأنها قد الشقُوفَتْ أركانَها ؛ الفعلَ ، والفاعلَ .

وهي أيضًا مُوجَبةٌ ؛ يعني : مُثْبَتةٌ .

إذن : « عَمْرًا » يَجِبُ أَن تَكُونَ منصوبةً .

فلو قال قائلٌ : خَرَجَ القومُ إلا عمرٌو . لقُلْنا : أَخْطَأْتَ ، والصوابُ أن نقولَ : خرَجَ الناسُ إلا عمرًا .

مثالٌ آخَرُ: تقولُ: صُمْتُ أُسْبُوعًا إلا يومَ الجمعةِ. بنصبِ «يوم»، ويَتَعَيَّنُ النصبُ؛ لأنَّ ما قبلَ المستثنى تامَّ موجَبٌ.

وتقولُ : أَكَلْتُ الرغيفَ إِلا ثُلُثَه ؛ لأنَّ الذي قبلَ المُسْتَثْنَى تامٌّ مُوجَبٌ ، ولا يصحُّ أن تقولَ : إلا ثُلُثُه .

إعرابُ المثالَيْن اللذين ذكرَهما المؤلفُ رحِمه اللهُ : المثالُ الأولُ : قام القومُ إلا زيدًا . قام : فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على الفتح .

الْقَومُ : فاعلٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

إِلَّا: أداةُ استثناءِ .

<sup>(</sup>١) أو بعبارة أخرى : الكلام تام لذكر المستثنى منه ، وهو « القوم » .

زيدًا: اسمٌ منصوبٌ على الاستثناءِ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

المثالُ الثاني : خرَجَ الناسُ إلا عَمْرًا .

خَرَجَ : فعلُّ ماضٍ مبنىٌ على الفتحِ .

الناسُ : فاعلُ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفيه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

إِلَّا: أداةُ استثناءِ .

غَمْرًا : مستثنى منصوبٌ على الاستثناءِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه (١) . الحالةُ الثانيةُ : إذا كان الكلامُ تامًا منفيًا .

تَامِّ: سَبَقَ أَن معناه: اسْتَوْفَت الجملةُ أركانَها.

مَنْفِيًّا ؛ أي: دَخَل عليه حرف نفي (٢).

فهنا يقولُ المؤلفُ : جاز فيه البدلُ والنصبُ على الاستثناءِ . الضميرُ في « فيه » يعودُ على الاسم الذي بعدَ « إلّا » ، وهو المستثنى .

فهذا يجوزُ فيه وجهانِ:

الوجهُ الأُولُ : البدلُ . وهو الأفصحُ ، فيكونُ بدلًا مِمَّا قبلَ ﴿ إِلَّا ٣ ۚ " ، فإن كان ما

 <sup>(</sup>١) فإن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ برفع « قليل » ؟
 فالجواب: أن النفى هنا مُقَدَّر، والتقدير: لم يُطاوعوه إلا قليل.

<sup>(</sup>۲) أو نهي، أو استفهام، أو دعاء.

فسئال النهبي: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ﴾ . فـ ( لا » : ناهية ، ويلتفت : فعل مضارع مجزوم بـ « لا » الناهية ، وعلامة جزمه السكون ، ومن : حرف جر ، والكاف في محل جر ، وامرأتك – بالرفع – : بدل من « أحد » ، كما قرأ به ابن كثير ، وأبو عمرو ، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء .

وَمثال الاستفهام: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ﴾ . أجمعت السبعة على الرفع على الإبدال من الضمير المستتر في ٩ يقنط ٩ ، ولو قُرِئ ٩ الضالين ٩ بالنصب على الاستثناء لم يمتنع، ولكنُ القراءة سنة متبعة .

<sup>(</sup>٣) أي : المستثنى منه .

قبلَ « إِلَّا » مرفوعًا صار هذا مرفوعًا ، وإن كان منصوبًا صار منصوبًا ، وإن كان مجرورًا صار مجرورًا<sup>(۱)</sup> .

والوجهُ الثانى: النصبُ على الاستثناءِ. وهو واضحُ ؛ يعنى: يكونُ منصوبًا دائمًا. والمؤلفُ رحِمه اللهُ مثَّل على ذلك بقولِه: ما قام القومُ إلا زيدٌ، وإلَّا زيدًا. فقولُه: ما قام القومُ إلا زيدٌ، وإلَّا زيدًا. فقولُه: ما قامَ القومُ . الجملةُ تامةً منفيةً . فإن قلتَ : إلا زيد . فـ ( زيد ) فيه وجهان: الوجهُ الأولُ : إلا زيدٌ . بالرفع ، فتكونُ بدلًا من القومِ .

والوجمُ الثاني : إلا زيدًا . بالنصبِ ، وتكونُ منصوبةً على الاستثناءِ (<sup>٢)</sup> . ونقولُ في الإعرابِ على الوجهِ الأولِ : ما قامَ القومُ لا زيدٌ .

ما : ن**افيةً .** 

قام: فعلُ ماضٍ مبنيٌ على الفتح.

الْقُومُ : فاعلُّ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ في آخِرِه .

إِلَّا: أداةُ استثناءِ.

زيدٌ : بدلٌ من القومِ ، وبدلُ المرفوعِ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخِره .

ونوعُ البدلِ هنا بعضٌ من كلٌّ .

وأما على الوجهِ الثاني ؛ النصبِ على الاستثناءِ « ما قام القومُ إلا زيدًا » فنقولُ في إعرابِها :

ما: نافيةٌ.

<sup>(</sup>١) لأن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، كما تقدم ذلك في باب البدل .

<sup>(</sup>٢) ووجه جواز الوجهين أن « زيد » مستثنى من كلام تام ؛ لذكر المستثنى منه ، وهو القوم ، والكلام مع ذلك منفى لتقدم « ما » النافية ، فيجوز فيه الإتباع ، فتقول : إلا زيد . بالرفع ؛ لأن المستثنى منه مرفوع ، وبدل المرفوع مرفوع ، ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء ، فتقول : إلا زيدًا .

قام: فعلٌ ماضٍ مبنيٌ على الفتح.

الْقُومُ : فَاعَلُ مَرْفُوعٌ ، وعَلَامَةُ رَفَعِه ضَمَّةً ظَاهِرَةٌ فَى آخِرِه .

إلَّا: أداةُ استثناءِ.

زيدًا : مستثنَّى منصوبٌ على الاستثناءِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

فهذان وجهان ، فإن قال قائلً : ما قام القومُ إلّا زيدٍ . بالحفضِ . فهو خطأً ؛ لأنها هكذا لا تَصِحُّ بدلًا ، ولا استثناءً .

وفى القرآنِ الكريمِ قال تعالى: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ ، وفى آية أخرى قال سبحانَه : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . فأمّا قولُه تعالى : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . فامّا قولُه تعالى : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ . فامّا قليلًا » منصوبةٌ على الاستثناءِ ، والنصبُ هنا واجبٌ ؛ لأنّ الكلامَ الذي قبلَها تامُّ مُثْبَتٌ ؛ لأنه قال : ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ ﴾ . ولم يَقُلُ ما شَرِبوا .

وأما قولُه تعالى: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ . فهذا جائزٌ فيه وجهان ؛ النصبُ على الاستثناءِ ، والرفعُ على البدليةِ من واوِ الجماعةِ في « فعَلُوه » ، لكنَّ هذا الجوازَ في غيرِ القرآنِ ، أمَّا في القرآنِ فليس لنا أن نَتَكَلَّمَ بغيرِ ما جاء به .

وجاءت هذه الآيةُ «قليلٌ» بالرفع على البدليةِ ، ولم يَجِئِ النصبُ ؛ وذلك لأنَّ البدلَ أدلُ على المعنى ، فمثلًا لو قلتَ : ما قام القومُ إلا زيدٌ . فـ « زيدٌ » لاشكُ أنه قائمٌ ، فكيف تقولُ : إلا زيدًا . فتَنْصَبَه على الاستثناءِ ، وتَسْتَثْنِيَه ؟

فالبدلُ أوضَحُ من الاستثناءِ ، وأَلْصَقُ بالمعنى ، ولهذا جاء في القرآنِ : ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ . جاء على البدلِ .

ويمكنُ أن نَعْلَمَ أن المؤلفَ يُرَجِّحُ البدلَ ؛ لأنَّه قدَّمه في التمثيلِ، فقال: إلا زيدٌ، وإلَّا زيدًا.

وعلى هذا فنقول : يجوزُ فيما إذا كان ما قبلَ « إلَّا » تامَّا منفيًا ، يجوزُ فيه وجهان :

الوجهُ الأولُ: البدلُ.

وَالْوَجِهُ الثَّانِي : النصبُ على الاستثناءِ .

﴿ وَالْوَاجِمَعُ الْبِدَلُ ؛ لأنه هو الذي جاء في القرآنِ ، وهو أَلْصَقُ في المعنى ؛ لأنَّ حقيقةَ الله والذي على على المعنى الله والذي على الله والله والله

الله الله الله الله الثانية أيضًا أن تقولَ : لم يَتَهَاوِنِ الطلبةُ بالدرسِ إلا فلانٌ . ويجوزُ العلائلية، والأفصنحُ الرفعُ على البدليةِ .

﴿ وَإِذَا قِلْتَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَا زِيدًا . فـ « زِيدًا » على الوجهين « البدليةِ والاستثناءِ » مُنْصُوبَةً ، فالصورةُ واحدةٌ ، لكنَّ الاختلافَ في الإعرابِ فقط .

وَلِيسَ لَكُ أَن تَقُولَ: إِلَا زِيدٌ، ولا إِلَّا زِيدٍ؛ لأَنه منصوبٌ على كلِّ حالٍ. وَإِعْرَابُ هَذَا المُثَالِ عَلَى كلا الوجهين يكونُ هكذا:

الْهُ اللَّهِ عَمُّ الأُولُ: تقولُ: مَا رأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا زِيدًا.

رَّأَيْتُ : فعلُ وفاعلٌ .

﴿ أَحَدًا : مَفَعُولٌ بِهِ مُنصُوبٌ ، وعَلَامَةُ نصبِهِ الفَتَحَةُ الظَّاهِرَةُ فَى آخرِهِ .

إلا : أداةُ استثناءٍ .

الله الله الله الله عن « أحدًا » ، وبدلُ المنصوبِ منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في

وَالْوَجِهُ الثَانِي: تقولُ: ما رأيْتُ أحدًا إلا زيدًا. أيضًا. ما رأَيْتُ أحدًا إلا: عرَفْنا

﴿ لِمُعْلَمُ اللهِ مُسْتَقَنِّنَى منصوبٌ على الاستثناءِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه . \* وكلا الإعرائين صحيحٌ ، لكنَّ الإعرابُ الأولَ أفصحُ . مثالٌ آخَوُ : تقولُ : ما مَررْتُ بأحدٍ إِلَّا زيدٍ ، أو إِلَّا زيدًا . والأرجحُ « إِلَّا زيدٍ » ، وهو البدلُ .

والمؤلفُ رحِمه اللهُ لم يَذْكُرِ الاستثناءَ المُنْقَطِعَ؛ لأنه نادرٌ ، والنحويون يقولون : إذا كان الاستثناءُ مُنْقَطِعًا وجَبَ النصبُ ، ولم يَجُزِ الوجهانِ .

وما هو الاستناءُ المُنقَطِعُ؟

الاستثناءُ المُنْقَطِعُ هو الذي يكونُ فيه ما بعدَ « إلَّا » من غيرِ جنسِ ما قبلَها .

مثالُه : قالوا : مثلَ أن تقولَ : قَدِم القومُ إِلَّا حِمارًا . فالحمارُ ليس من القومِ ، لكن قد يُعَبُّرُ العربُ بمثلِ هذا ، وفي هذا الحالِ يَجِبُ النصبُ .

قال ابنُ مالكِ : وانْصِبْ ما انْقَطَعْ (١) .

ثم قال : وعن تَمييم فيه إبدالٌ وَقَعْ<sup>(١)</sup> .

يعنى رحمه اللهُ: أنَّ لغة بنى تميم جوازُ الوجهين ، سواءٌ كان الاستثناءُ مُنْقَطِعًا ، أو مُتَّصِلًا ، فبنو تَميم يَجْعَلُونَ القاعدةَ واحدةً (٢) ، والقُرَشِيُّون ( الحجازيون ) يقولون : لا ، إذا كان الاستثناءُ مُنْقَطِعًا يَجِبُ أن نَقْطَعَه في الإعرابِ (٢) ، وألَّا نَجْعَلَ بينَه وبينَ ما قبلَ (إلَّا ) صلةً ؛ لأنه من غيرِ الجنسِ .

<sup>(</sup>١) الألفية ، باب الاستثناء ، البيت رقم (٣١٧) .

<sup>(</sup>٢) وهذا إن أمكن تَسَلُّطُ العامل على المستثنى، نحو: ما قام القومُ إلا حِمالٌ، وإلا وجب النصب اتفاقًا، نحو: ما زاد هذا المالُ إلا ما نَقَصَ. فره ما »: نافية ، وزاد: فعل ماض مبنى على الفتح ، وهذا: الهاء حرف تنبيه ، وذا: اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع فاعل ، والمال: بدل من اسم الإشارة ، أو عطف بيان ؛ لأنه مُحَلَّى بره أل » بعده ، وإلا : أداة استثناء ، والنقص – المصدر المؤول من « ما » ، والفعل « نقص » –: منصوب على الاستثناء ، ولا يجوز رفعه ؛ إذ لا يصح أن يقال : ما زاد النقصُ .

<sup>(</sup>٣) وهذه هي اللغة الغُلْيا ؟ لأنها لغة القرآن ، ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمَ إِلَّا اتّبَاعَ الظّنَ ﴾ . وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُحْزَى \* إِلَّا اتّبَعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ . ولو أُبْدِل مما قبله لَقُرِئ برفع ﴿ إِلَّا اتباع ﴾ ، و﴿ إِلَّا ابتغاء ﴾ ؟ لأن كُلًّا منهما في موضع رفع ؟ إما على أنه فاعل بالجار والمجرور المعتمد على النفي ، وإما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه . وانظر شرح شدور الذهب لابن هشام ص ٢٥٠ .

والتَّميميُّون أشهَلُ، والقرشيون أَقْعَدُ؛ لأنَّ البدلَ يكونُ غالبًا من جنسِ المُبْدَلِ منه، فأنت إذا رفَعْتَه معناه : جعَلْتَ الحمارَ من جنسِ القوم، وهذا مُشْكِلٌ .

وعلى كلُّ حالٍ نحن أعْلَمْناكم بهذا - وإن كان المؤلفُ لم يَذْكُرُه - للفائدةِ . الحالةُ الثالثةُ : يقولُ المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى : وإن كان الكلامُ ناقصًا كان على حشب العوامل.

قُولُه : نَاقَصًا . يعني : لم يَسْتَكْمِلْ عملَه ؟ يعني : لم يَتِمَّ الكلامُ (١) ، فهنا يقولُ : يكونُ (١) على حَسَبِ العواملِ السابقةِ على « إلَّا » ؛ يعني : كأنك تُعْرِبُ ، وكأنَّ « إلَّا » غيرُ موجودةٍ ، فإن اقْتَضَتِ العواملُ الرفعَ رُفِع ، وإن اقْتَضَتِ النصبَ نُصِبَ ، وإن

ومثَّل رحِمه اللهُ لذلك بقولِه : ما قام إلا زيدٌ ، وما ضرَبْتُ إلا زيدًا ، وما مرَرْتُ إلا

المثالُ الأولُ: ما قام إلا زيدٌ.

فَقُولُه: مَا قَامَ . ناقصٌ . وقولُه: إلا زيدٌ . تَمُّ الكلامُ . فتكونُ ﴿ زيد ﴾ هنا على حَسَبِ العواملِ ، والعاملُ السابقُ لـ « إلَّا » يَقْتَضِي رفعَه على أنه فاعلٌ ، وعلى هذا فيَجِبُ الرفعُ، فنقولَ : ما قام إلا زيدٌ .

وإعراب هذا المثال هكذا:

ما: نافيةً.

قام: فعلٌ ماضٍ .

إلَّا: أداةُ استثناءِ مُلْغَاةً ، لا عَمَلَ لها .

 <sup>(</sup>۱) أى: أن المستثنى منه غير مذكور.
 (۲) أى: المستثنى « الاسم الواقع بعد إلاً » .

<sup>(</sup>٣) ويُسَمَّى الاستثناء حينئذ مُفَرِّغًا ؛ لأنُّ ما قبل « إلَّا » تفَرَّغ للعمل فيما بعدها ، ولا أثر لها في العمل دون

زيلًا: فاعلُّ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخِرِه.

ولا يجوزُ أن نقولَ : ما قام إلّا زيدًا . لأنَّ العاملَ الذي قبلَ « إلّا » يَتَطَلَّبُ مرفوعًا فاعلًا .

ولا يجوزُ أن نقولَ : إلَّا زيدٍ . لأنَّ العاملَ يَتَطَلَّبُه على أنه فاعلٌ ، والفاعلُ مرفوعٌ . والمثالُ النّاني : ما ضرَبْتُ إلا زيدًا . نقولُ في إعرابِه :

ما: نافيةً.

ضرَبْتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

إِلَّا: أداةُ استثناءِ مُلْغاةً .

زيدًا : مفعولٌ به منصوبٌ . ولا نقولُ : مُسْتَثْنَى ؛ لأنَّ العاملَ السابقَ لـ « إلَّا » يَتَطَلَّبُه مفعولًا به .

ومثلُ هذا المثالِ أن تقولُ : ما أكَلْتُ إلا خُبْرًا، وما شرِبْتُ إلَّا لَبَنًا .

المهمُّ أنَّه ما دام العاملُ يَتَطَلَّبُ الكلمةَ ، فهي على حَسَبِ العواملِ .

والمثالُ الثالثُ : ما مرَرْتُ إلَّا بزيدِ . نقولُ في إعرابِه :

ما : أداةً نفي .

مَرَرْنتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

إِلَّا: أداةُ استثناءِ مُلْغاةً .

بزيل : الباءُ حرف جرّ ، وزيد : اسمٌ مجرورٌ بالباءِ ، وعلامةُ جرّه كسرةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

وهنا لا يجوزُ أن نقولَ : ما مرَرْتُ إلا بزيدًا ، ولا بزيدٌ ؛ لأنَّ العاملَ يَتَطَلَّبُ أن يكونَ ما بعدَ « إلَّا » مجرورًا ، فيَحِبُ جَرُّه .

والمؤلفُ رجمه اللهُ مثَّل بالناقص بمثالٍ مصحوبٍ بالنفي، وهو كذلك؛ لأنك لو

لم تَصْحَبْه بالنفي ما استقامَ الكلامُ، فلو قلتَ : قام إلَّا زيدٌ . لا يستقيمُ، ولو قلتَ : رأيْتُ إلا زيدًا. لا يَسْتَقِيمُ أيضًا، لا يستقيمُ إلا بنفي أو شِبْهِه''

فهذه هي الحالةُ الثالثةُ للمستثنى بـ « إلَّا » ، ونعودُ الآنَ لِنُجْمِلَها مرةً واحدةً : إِذَا كَانَ الْكَلَامُ تَامًّا مُوجَبًا يَجِبُ النصبُ على الاستثناءِ ، مثالُه : قام القومُ إلا زيدًا .

إِذَا كَانَ الْكَلَامُ تَامًّا مَنْفَيًّا فَفَيه وجِبَهَانَ : إِمَّا أَنْ يُنْصَبَ عَلَى الاستثناءِ ، وإمَّا أن يكونَ بدلًا مما قبلَ « إلَّا » .

إذا كان الكلامُ ناقضًا منفيًا كان إعرابُ المستثنى على خسبِ العواملِ . مَثَالُهُ: أَن تَقُولُ: وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ .

ولاً: الواؤ بحسَبِ ما قبلَها، ولا: نافيةً.

نَعْبُكُ : فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخِرِه ، والفاعلُ ضميرٌ مستنرٌ وجوبًا، تقديرُه: نحن.

إِلًّا: أداةُ استثناءِ مُلْغاةً .

إِيَّاهُ : إِيًّا : ضميرٌ مُنْفَصِلٌ مبنيٌّ على السكونِ في مَحَلِّ نصبٍ ، مفعولٌ به ، والهاءُ : حرفٌ دالَّ على الغَيْبةِ . وقد سبَقَ أن ذكَرْنا أنَّ ما يَلِي « إيًّا » الضميرَ حروفٌ ليس لها مَيْحَلُّ من الإعراب .

ف « إياى » : الياءُ حرفٌ دالٌ على التكلُّم .

و « إِيَّاكُ » : الكافُ حرفٌ دالٌّ على الخطاب .

و ﴿ إِيَّاهُ ﴾ : الهائم حرفٌ دالٌ على الغَيْبةِ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ولذلك قال الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في التحفة السنية ص ١٦٦: وإمَّا أن يكون ناقصًا ، ولا يكون حينئذ إلا منفيًّا . اهـ

### الستنني به «غير» واخوانها

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى : والمستثنى بسِوْى ، وسُوَّى ، وسَوَاءِ ، وغَيْر مجرورٌ لا غيرُ<sup>(۱)</sup> . هذه أربعُ أدواتِ .

وقولُه رحِمه اللهُ: مجرورٌ لا غيرُ. يعنى: أنَّ المستثنى يكونُ مجرورًا، ولا يجوزُ فيه إلا الجرُ<sup>(٢)</sup>.

وهذه الأدواتُ الأربعُ كلُّها أسماءٌ؛ يعنى : ليست حرفًا، ولا فعلًا، لكن هى بنفسِها حكمُها حكمُ المستثنى بـ « إلَّا »(") :

- إذا سُيِقَت بكلام تامٌ مُوجَبٍ وجَبَ فيها النصبُ<sup>(1)</sup>.
- وإن شبِقَت بكلام تامَّ مقرون بنفي أو شبهِه جاز فيها الوجهان : البدلُ والنصبُ
   على الاستثناءِ<sup>(٥)</sup> .
  - وإن شبِقَت بكلام غير تام فهى على حسب العوامل<sup>(۱)</sup>.

تقولُ: قام القومُ غيرَ زيدٍ. بنصبِ «غير »، ولا يجوزُ غيرُ هذا الوجهِ ؛ لأنَّ الكلامَ تامُّ مُوجَبٌ.

لاً: نافية تعمل عمل اليس .

وغير : اسمها مبنى على الضم ؛ تشبيهًا بـ « قبل » ، و « بعد » في الإبهام ، إذا مُحذِف المضاف إليه ، ونوى معناه ، في محل رفع ، والخبر محذوف ، والأصل : لا غيرُه جائزًا .

وفيه إيذان بجواز دخول « لا » على « غير » ، ومنعه ابن هشام ، وقال : إنما يقال : ليس غيرُ . ورُدُّ بأنه سُمِع :

لَعَنْ عَمَلِ أَسْلَقْتَ لا غَيْرِ تُشأَلُ ..

- (٢) لأنه يكون مضافًا إليه، بإضافة الأداة إليه.
- (٣) أي : أن حكمها حكمُ الاسم الواقع بعد 8 إلَّا ١٠ .
  - (٤) على الاستثناء.
- (٥) والراجح كما سبق هو الإتباع على البدلية .
- (٦) وإن كان منقطعًا وجب نصب « غير » وأخواتها ، نحو : ما قام القومُ غيرَ حمارٍ . فيجب نصبُ « غير » .

<sup>(</sup>١) 8 لا غير ، إعرابها هكذا:

وتقولُ: ما قام القومُ غيرُ زيدٍ، وغيرَ زيدٍ. فيجوزُ فيها الرفعُ، والنصبُ على الاستثناءِ.

وتقولُ : ما قام غيرُ زيدٍ . برفعِ « غير » وجوبًا ؛ لأنَّ الكلامَ الأولَ ناقصٌ ، فيكونُ حسَبَ العواملِ .

فیمار المستثنی بـ « غیر ، وسوّی ، وسُوّی ، وسَوَاء » مجرورًا ، لا غیرُ ، کما قال المؤلفُ ، أما هذه الأدواتُ فحكمُها حكمُ المستثنی بـ « إلّا » .

وهل « سِوًى » ، و« سُوًى » ، و« سَوَاء » بمعنَى واحدٍ ؟

الجوابُ: نعم، فتقولُ: جاء القومُ سِوَى زيدٍ، وسُوَى زيدٍ، وسُوَى زيدٍ، وسَوَاءَ زيدٍ.

مع أننا نَعْرِفُ أَنَّ «سواء » ليست من أدواتِ الاستثناءِ ، لكنها لغةً في «سِوّى » ، وإلَّا فه سَوَاء » معروف أنها بمعنى مُشتَوِ ، كقولِه تعالى : ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴾ . لكنها تأتى في بابِ الاستثناءِ مُرادِفةً له «سِوّى » ؛ يعنى : بمعناها . واللهُ أعلمُ .

### الستنى برعدا» وأخوانها

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: والمستثنى بـ « خلا ، وعدا ، وحاشا » يجوزُ نصبُه وجرُه ، نحوَ : قامَ القومُ خلا زيدًا ، وزيدِ ، وعدًا عمرًا وعمرِه ، وحاشا بكرًا وبَكْرِ . يعنى رجمه اللهُ : أن المستثنى بـ « خلا ، وعدا ، وحاشا »(" يجوزُ فيه وجهان : النصبُ والجوُ دائمًا .

لكن كيف النصبُ والجزّ، وعلى أيّ أساسٍ؟

الجوابُ: أنك إن جعَلْتَ هذه الثلاثةَ أفعالًا، فالنصبُ أن وإن جعَلْتَها حروفَ جرَّ، فالجرُّ؛ لأنهم يقولون – حسَبَ تتبُّعِ اللغةِ العربيةِ – : وجَدْنا أنَّ العربَ أحيانًا تَجُرُّ بها، وأحيانًا تَنْصِبُ ، ولم نجِدْ تخريجًا لهذا التصرُّفِ، إلَّا أنَّها إذا جَرَّتُ ما بعدَها فهى حروفُ جرِّ، وإن نصَبَت ما بعدَها فهى أفعالٌ ، وهذه من الغرائبِ أن تكونَ كلمةٌ واحدةً تكونُ فعلًا ، وتكونُ حرفًا .

ومثالُ الجرُّ بهذه الأدواتِ :

- أن تقول : قام القوم خلا زيد. وإعرابُه هكذا :

قَامِ : فعلُ ماضٍ .

القومُ : فاعلُ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ

خلا : حرفُ جڙ .

زَينٍ : اسمٌ مجرورٌ بـ ﴿ خلا ﴾ ، وعلامةُ جرِّه كسرةٌ ظاهرةٌ في آخرِه (٣) .

- وتقولُ: خرَج القومُ عَدًا عَمْرِو. وإعرابُه هكذا:

<sup>(</sup>١) أي : الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة .

<sup>(</sup>٢) على أن المستثنى مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا .

<sup>(</sup>٣) والجار والمجرور لا مُتَعَلَّقَ له ؛ لأن ما اسْتُثني به كحرف الجر الزائدة ، لا يتعلَّق بشيء .

خَوْرَج : فعلٌ ماضٍ .

القوة: فاعلُّ مرفوعٌ بالضمةِ .

عَدَا: حرفُ جرٍّ.

عمرِو : اسمٌ مجرورٌ بـ «عدا»، وعلامةُ جرُّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخِرِه.

- وتقولُ: انْطَلَقَ القَومُ حاشًا بكر . وإعرابُه هكذا :

انطلق: فعلٌ ماضٍ .

الْقَوْمُ: فاعلُّ.

حاشاً: حرف جرٍّ.

بكر : اسمٌ مجرورٌ بـ « حاشا » ، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخِرِه . أمَّا على النصبِ فإنها تكونُ أفعالًا ماضيةً ، وفاعلُها مستترٌ وجوبًا ، لا يمكنُ أن يظهَرَ في اللغةِ العربيةِ .

ومثالُ النصبِ بهذه الأدواتِ :

- أن تقولَ : قام القومُ خلا زيدًا . وإعرابُه هكذا :

قام: فعلٌ ماضٍ .

القومُ: فاعلُّ مرفوعٌ بالضمةِ الظاهرةِ في آخِرِه .

خلا ; فعلٌ ماضٍ ، وفاعلُه ضميرٌ مستترٌ وجوبًا ، تقديرُه « هو »('' .

وهذا مستثنّی من قولِنا سابقًا : إذا كان تقدیرُ الضمیرِ المستترِ « هو ، أو هی » فهو مُشتَیّرٌ جوازًا ، فقد تقَدَّم بنا أن قُلْنا : إنك إذا قلت : زیدٌ قام . فالفاعلُ فی « قام » ضمیرٌ مستترٌ جوازًا ؛ لأنه یجوزُ أن تقولَ : زیدٌ قام أبوه . وتُظْهِرَ الفاعلَ ، لكن « خلا زیدًا » فی

<sup>(</sup>١) يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق ، أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل ، أو مصدر الفعل ؛ أي : القائمُ ، أو القيامُ .

بابِ الاستثناءِ لم يَكُنِ العربُ يُظْهِرون الفاعلَ يومًا من الدهرِ .

فْلَهِذَا قَالَ النحويون: نحن تَبَعٌ للعربِ، وليس العربُ تَبَعًا لنا، فيكونُ الضميرُ مستترًا وجوبًا.

زَيِدًا : مفعولٌ به منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخرِه'' .

قَالِخَلَاصَةُ الآنَ: أنه إذا كان الاستثناءُ بـ « خَلَا ، وعَدَا ، وحاشا » فإنه يجوزُ في المستثنى وجهان ؛ الجرُّ والنصبُ .

فعلى رَجِّهِ الجَرِّ تكونُ هذه الأدواتُ حروفَ جرٍّ.

وعلى وجهِ النصبِ تكونُ أفعالًا، وفاعلُها ضميرٌ مستترٌ وجوبًا، تقديرُه «هو»، يعودُ على البعضِ المستثنى. ولكنه – وإن كان تقديرُه «هو» – لا يمكنُ أن يَظْهَرَ بِناءً على البعضِ المستثنى. ولكنه – وإن كان تقديرُه «هو» – لا يمكنُ أن يَظْهَرَ بِناءً على تصرُّفِ العربِ، والعربُ هم الحُكَّامُ في هذه المسألةِ.

والآنَ تَبَيَّنَ لنا أنَّ الاستثناءَ أدواتُه أسماءٌ مَحْضةٌ ، وحروفٌ محضةٌ ، وما يجوزُ فيه الوجِهان ؛ أن يكونَ حرفًا ، وأن يكونَ فعلًا .

الحرف الحض: إلا.

والأسلم المحضّ : غَيْر ، وسِوى ، وشوى ، وسّواءٌ . والذى يكونُ حرفًا وفعلًا : خلا ، وعدا ، وحاشا<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>٢) وبقى من أدوات الاستثناء « ليس » ، و « لا يكون » ، والمستثنى بهما منصوب على الخبرية ،واسمهما فيه الكلام السابق في فاعل « عدا » وأخواتها ، تقول : قاموا ليس زيدًا ، ولا يكون عمرًا .

وحكَى صاحب كتاب البلغة في كتابه ١/ ٦٣/، عن محمد بن جعفر التميمي قال : كان سيبويه أولًا ==

 <sup>(\*)</sup> نعنى بالأول: أن يكون الضمير عائدًا على البعض المدلول عليه بكُلّه السابق.
 ونعنى بالثاني: أن يكون الضمير عائدًا على اسم الفاعل المفهوم من الفعل.

<sup>(</sup>٥٠) المراد بالثالث: أن يكون الضمير عائدًا على مصدر الفعل.

أَنَّ لَكُنَ هَنَا مَسَأَلَةً : يقولُ النَّحَويُّونَ : إذَا اقْتَرَنَتْ «مَا »(١) بـ «خلا ، وعدا ، وحاشا » فَعَيْنُ النَّصِبُ ؛ لأَنْهَا إذَا اقْتَرَنَت بـ «مَا » صارت أفعالًا(٢) ، لا حروفًا ، وحينئذِ يتَعَيَّنُ النَّصِبُ ؛ لأَنْهَا إذَا اقْتَرَنَت بـ «مَا » صارت أفعالًا(٢) ، لا حروفًا ، وحينئذِ يتَعَيَّنُ النَّصِبُ .

فَإِذَا قَلَتَ: قَامَ القَومُ مَا خَلَا زِيدًا لَمْ يَجُزُ أَنْ تَقُولَ: قَامَ القَومُ مَا خَلَا زِيدٍ. وإذا قلتَ: قام القومُ مَا عَدَا بكرًا. لَمْ يَجُزُ أَنْ تَقُولَ: مَا عَدَا بكرٍ. وكذلك الثاه

فإذا اقْتَرَنَتْ بها « ما » النافيةُ فإنه يَتَعَيَّنُ أن تكونَ أفعالًا ، وحينئذِ يَجِبُ نصبُ ما مدَها<sup>(٣)</sup>.

يصحب الفقهاء وأهل الحديث، وكان يَسْتَمْلَى على حماد بن سَلَمة، فاستَمْلَى يومًا قولَه ﷺ:
 وليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء». فقال سيبويه: أبو الدرداء.
 وظنه اسم وليس ، فلحنه حماد، فأنف من ذلك، ولازم الخليل.

وَأُورِدَ أَيضًا هذه القصة المُناوى في فيض القدير، ولكنه قال: الأخفش. بدلًا من الخليل.

(١) الصارية.

﴾ وسبب ذلك أنَّ «ما» المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال ، فهُنُّ أفعالَ البَتَّةَ إن سبَقَتْهن . وتقدير «ما» زائدةً بعيدً ؛ إذ لا يزاد قبل الجار والمجرور ، بل بينهما ، كما في قوله تعالى : ﴿ عَمَّا قَلِيلِ

آلَيْمُسِخُنُّ نَادِمِينَ ﴾ .

وبهذاينتهي باب الاستثناء ، وكمااعتدنا من قبلُ أنَّا نُلَخُص ما جاء في كل باب في نهايته ، فنقول ، وبالله التوفيق :
 ١٠- الاستثناء في اللغة هو إخراج بعض أفراد العام بـ ١ إلَّا » ، أو إحدى أخواتها ، لولا ذلك الإخراج لكان داخلًا فيما قبل الأداة .

ُ ﴾ أدوات الاستثناء عند الجمهور عشرة ، هي : إلّا ، وغير ، وسِوّى ، وسُوّى ، وسَوَاء ، وعَذَا ، وخلا ، وحاشا ، وليس ، ولا يكون .

٣- هذه الأدوات على أربعة أنواع:

ُالنَوعَ الأُولَ : ما يكون حرفًا دائمًا اتفاقًا ، وهو « إلَّا » .

ُوْالْنَوْعُ الْثَانِي ; ما یکون اسمًا دائمًا اتفاقًا ، وهو أربعة ، وهی : « سِوَی ، وسُوَی ، وسَوَاء ، وغیر » . والنوع الثالث : ما یکون حرفًا تارة ، ویکون فعلًا تارة أخری ، وهی ثلاث أدوات ، وهی : خلا ، وعَذَا ، وَحَاشًا .

والنوع الرابع: ما يكون فعلًا دائمًا، وهو: ليس، ولا يكون. =

\* \* \*

= \$- الاسم الواقع بعد « إلاً » على ثلاثة أحوال :

الحالُ الأول : وجوب النصب على الاستثناء ، وذلك إذا كان الكلام تامًّا – أي : ذكر فيه المستثنى منه – مُثْبَتًا ؛ أي : لم يسبقه نفي ، أو شبهه ، وشبه النفي : النهي والاستفهام والدعاء .

أَخْالُ النَّانِي : جواز إتباعه لما قبل ٩ إلَّا » على أنه بدل منه ، مع جواز نصبه على الاستثناء ، وذلك إذا كان الكلام تامًّا منفيًّا .

الحَالَ الثَّالُثُ : وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل « إلَّا » ، وذلك إذا كان الكلام ناقضًا – أي : لم يُذْكَر فيه المستثنى منه – ولا يكون حينئذ إلا منفيًّا .

الاستثناء المنقطع هو الذي يكون فيه ما بعد « إلا » من غير جنس ما قبلها ، والمستثنى فيه - على لغة أهل الحجاز - يكون واجب النصب ، وهي اللغة العليا ؛ لأنها لغة القرآن .

"-- المستثنى بـ « سِوَى ، وسُوَى ، وسَوَاء ، وغير » يجب جره بإضافة الأداة إليه ، أما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد « إلا » ، على التفصيل الذي سبق .

الاسم الواقع بعد «عدا ، وخلا ، وحاشا » يجوز لك أن تنصبه ، ويجوز لك أن تجره ، والسر في ذلك أن مجره ، والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالًا تارة ، وتستعمل حروفًا تارة أخرى ، على ما سبق ، فإن قَدَّرْتُهُنَّ أفعالًا نصَبْتَ ما بعدها على أنه مفعول به ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا ، وإن قدَّرْتَهُنَّ حروفًا خَفَضْتَ ما بعدَها على أنه مفعولٌ به .

٨-- مَحَلَّ هذا التردُّد فيما إذا لم تتقدم عليهن « ما » المصدرية ، فإن تقدمت على واحدة منهن « ما » هذه وجَبَ نصبها بعدها .

والحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات.

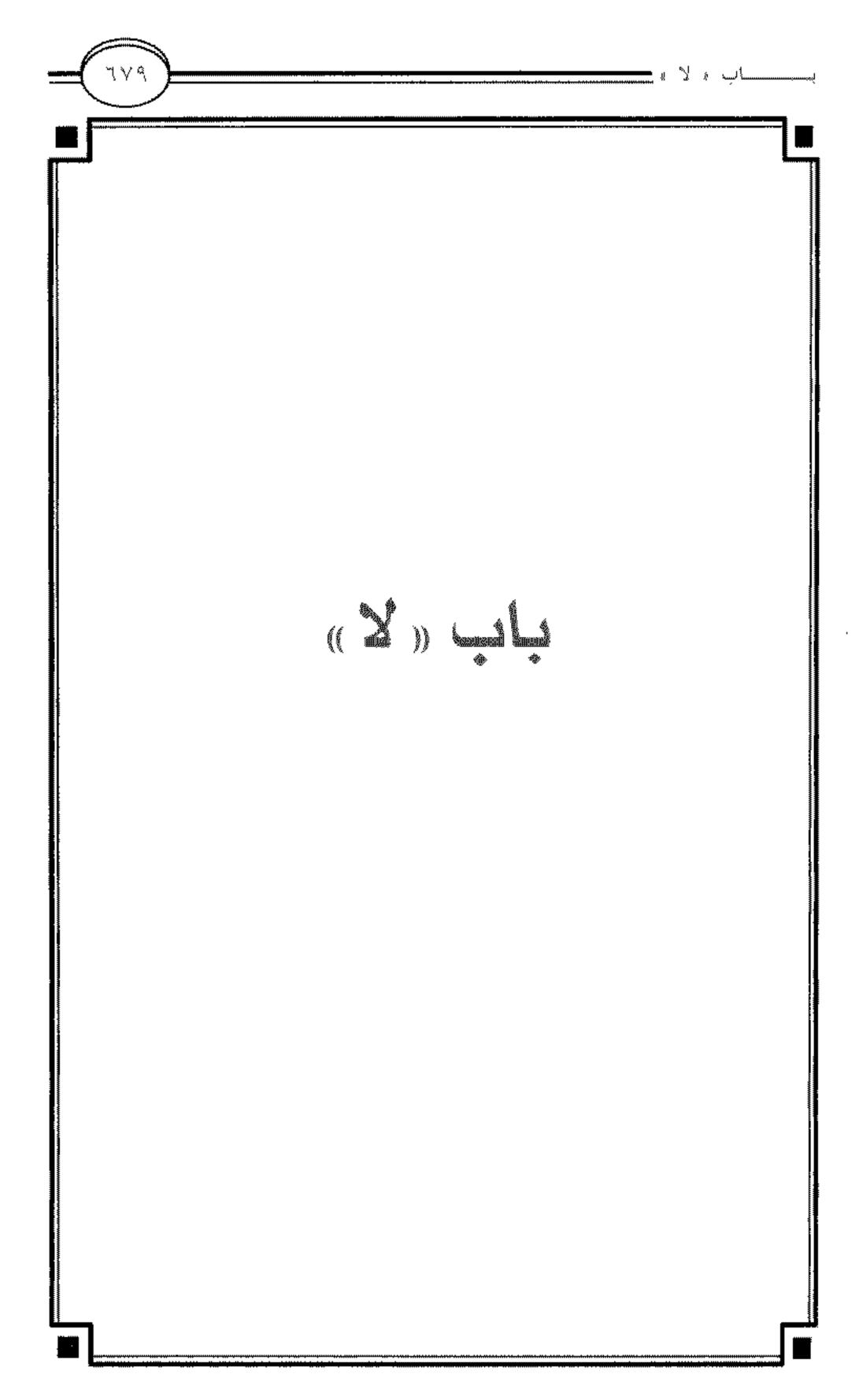

#### (( **....**) ( **....**)

## شروط إعمال «لا» عَمَل «إِنَّ»

قَالَ المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى : (بابُ « لا » ) اعْلَمْ أَنَّ « لا » تُنْصِبُ النِّكِراتِ بغيرِ تنوينِ ، إذا باشَرَتِ النَّكِرةَ ، ولم تَتَكَرَّرُ « لا » ، نحوَ : لا رجلَ في الدارِ .

قُولُه رَحِمه اللهُ: اعْلَمْ. صدَّر المؤلفُ رَحِمه اللهُ هذا البابَ بكلمةِ «اعْلَمْ» من أجل أن تَنْتَبِهَ.

وقولُه رجمه اللهُ: أنَّ «لا» تَنْصِبُ النَّكُواتِ بغير تنوينِ.

قُولُه: تَنْصِبُ. من هذه الكلمةِ أَخَذْنا عملَها، فعملُ «لا» النافيةِ للجنسِ النصبُ، كعملِ «إنَّ» تمامًا، و«إنَّ» قد سبَقَ أنها تَنْصِبُ الاسمَ، وتَرْفَعُ الخبرَ، وهذا هو عملُ «لا» النافيةِ للجنسِ.

لكن يقولُ المؤلفُ رحِمه اللهُ: النَّكِراتِ. فلا تَنْصِبُ المعارفَ.

فلو قلتَ مثلًا: لا زيدٌ قائمٌ. لا يُمْكِنُ أن تَنْصِبَ «زيد»؛ لأنه معرفةٌ.

ولو قلت: لا القومُ قادِمون. لا يُمْكِنُ أن تَنْصِبَ « القومُ » ؛ لأنها معرفةً ، فهى لا تَعْمَلُ إلّا في النكراتِ ، وهذا هو الشرطُ الأولُ لعملِها النصبَ ؛ أنَّ معمولَها (١) لابدً أن يكونَ نكرةً .

وقولُه رحِمه اللهُ: بغيرِ تنوينِ. أى: لا يُنَوَّنُ اسمُها أبدًا، فتقولُ مثلًا: لا رجلَ قائمٌ. ولا تَقُلُ: لا رجلًا قائمٌ. لكن لو جاءَتْ ﴿ إِنَّ ﴾ مكانَ ﴿ لا ﴾ فإنك تقولُ: إنَّ رجلًا قائمٌ. فتُنَوِّنُ اسمَها، لكنَ ﴿ لا ﴾ لا تُنوِّنِ اسمَها.

إذن: « لا » النافيةُ للجنسِ تَنْصِبُ، ولا تَرْفَعُ، ولا تَجُرُّ، وعملُها هذا يكونُ في النكراتِ، دونَ المعارفِ، ويكونُ بغيرِ تنوينِ.

<sup>(</sup>١) المراد بمعمولها هنا اسمها وخبرها معًا ، فلا يكونان معرفتين ، بل لابد أن يكونا نكرتين ، كما وضَّح ذلك المؤلف والشارح رحمهما الله .

ثم ذكرَ رجمه اللهُ باقيَ شروطِ إعمالِ « لا » النافيةِ للجنسِ ، فقال رحِمه اللهُ : إذا باشَرَتِ النكرةَ ، ولم تَتَكَرَّرُ « لا » .

فتحَصَّل من ذلك أن شروطَ إعمالِ « لا » النافيةِ للجنس ثلاثةٌ :

١ – أن يكونَ اسمُها وخبرُها نكرتَينُ .

٣- أن تُباشِرَ الاسمَ .

٣- ألَّا تَتَكَرُّرَ .

وقد مثّل المؤلفُ رجمه اللهُ على عملِ « لا » فيما بعدَها النصبَ بغيرِ تنوينِ بقولِه : نحوُ : لا رجلَ في الدارِ .

وإعراب هذا الثالِ هكذا:

لا : نافيةٌ للجنسِ .

رجلَ : اسمُها ، وهو نكرةٌ ، ولم يُنَوَّنْ ، مبنىٌ على الفتحِ فى مَحَلُ نصبِ ، ولا نقولُ : منصوبٌ بها .

في اللَّهَارِ : جَارٌ ومجرورٌ متعلِّقٌ بمحذوفٍ ، خبرِها .

ومن أمثلة عملها أيعنًا:

المثالُ الأولُ : لا إلهَ إلا اللهُ . فهي من هذا البابِ ، وتقولُ في إعرابِها :

لا: نافيةٌ للجنس.

إِلَّهَ: اسمُها، وهو نكرةٌ، مباشرٌ لها، غيرُ مُنَوَّنٍ.

المثالُ الثاني : لا كتابَ مفتوخ .

المثالُ الثالثُ: لا جَبَانَ محمودٌ.

المثالُ الرابعُ: لا وَلَدَ عاقٌ . وهذا المثالُ صحيحٌ إعرابًا ، لا مَعْنَى ؛ لأنه يُوجَدُ أولادٌ عاقُونَ .

المثالُ الحامش: لا رجلَ قائمٌ . وتقولُ في إعرابِه :

لا : نافيةٌ للجنسِ، ولابدٌ أن تُقَيِّدَ ؛ لأنه تُوجَدُ « لا » ليْسَتْ نافيةٌ للجنسِ<sup>(١)</sup>، و« لا » النافيةُ للجنسِ تَنْصِبُ الاسمَ، وتَرْفَعُ الحبرَ.

رجلَ : اسمُها مبنىً على الفتحِ ، في مَحَلُّ نصبٍ .

قَائَمْ : خبرُها مرفوعٌ بها ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخرِهِ .

ولو قلتَ : لا الرجلَ قائمٌ . فإنه لا يَصْلُحُ ؛ لأنه معرفةٌ .

ولو قلتَ : لا رجلَ القائمُ. فإنه أيضًا خطأً ؛ لأنَّ الخبرَ معرفةٌ . ولهذا لا نُعْرِبُ قولَنا : لا إلهَ إلا اللهُ . لا نُعْرِبُ « الله » خبرَ « لا » ؛ لأنه معرفةٌ .

لَكُنَ لُو قُلْتَ: لا رَجَلَ إِلَا قَائَمٌ. أَعْرَبُنا «قَائَم» خبرَها. ولهذا لُو قيل: كيف نُعْرِبُ ما بعدَ «إِلَّا» في « لا رَجَلَ إِلَا قَائَمٌ» على أنه خبرُها، ولا نُعْرِبُ لفظَ الجلالةِ « الله » الواقعَ بعدَ « إِلَّا » على أنَّه خبرٌ ؟

فَالْجُوابُ : لأنَّ هذا معرفةً ، وذاك نكرةً .

فإن قال قائلٌ: فأين الخبرُ إذن؟

فَأَقُولُ : الحَبرُ محذوفٌ ، تقديرُه : لا إلهَ حقَّ إلا اللهُ . وبعضُ الناسِ قدَّره ، فقال : التقديرُ : لا إلهَ موجودٌ إلا اللهُ . وهذا خطأً عظيمٌ ؛ لأنك إذا قلتَ : لا إلهَ موجودٌ إلّا اللهُ . نفَيْتَ الآلهةَ الموجودةَ ، وهناك آلهةٌ غيرُ اللهِ . بل إنَّه رُتجا يُوهِمُ هذا القولَ بوَحْدةِ الوُجودِ ؛ فإنك إذا قلتَ : لا إلهَ موجودٌ إلا اللهُ . جعَلْتَ كلَّ موجودِ هو اللهَ ، وهذا خطرٌ عظيمٌ .

ولهذا كان المُتَعَيِّنُ أن نقولَ : إنَّ تقديرَ الخبرِ «حقٌ » ، والله : بدلٌ من «حقٌ » ؛ لأنَّ الكلامَ تامٌّ منفيٌ .

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: فإن لم تُباشِرُها وجَبَ الرفعُ، ووجَبَ تَكُوارُ

<sup>(</sup>١) وهي « لا » النافية للوّحدة ، وهي من الحروف المُشَيِّهة بـ « ليس » في عملها ، فهي ترفع الاسم ، وتنصب الخبر ، نحو أن تقول : لا رجلٌ أفضلَ منك .

الله ، نحوُ : لا في الدارِ رجلٌ ، ولا امرأة ، فإن تكرّرَتْ جاز إعمالُها والغاؤها ، فإن شئت قلت : لا رجلٌ في الدارِ ، ولا امرأة ، وإن شئت قلت : لا رجلٌ في الدارِ ، ولا امرأة ، وإن شئت قلت : لا رجلٌ في الدارِ ، ولا امرأة .
 امرأة .

قولُه رحِمه اللهُ: فإن لم تُباشِرُها وجَبَ الرفعُ ، ووجَبَ تَكُوارُ « لا » . يعنى : إذا لم تُباشِرُ « لا » النكرةَ ، فإنه يَجِبُ على رأي المؤلفِ أمرانِ : الرفعُ ، وتَكُرارُ « لا » ، وحينئذِ نُعْرِبُ « لا » نافيةً مُلْغاةً .

ومثّل المؤلفُ رجمه اللهُ لذلك بقولِه: لا في الدارِ رجلٌ ، ولا امرأةٌ . فكلمةُ «رجلٌ » لم تُنْصَبُ ؟ لأنها فقدَتْ من الشروطِ المباشرةَ ، فقد حِيلَ بينَها وبينَ «رجل » بالجارٌ والمجرورِ الذي هو الحبرُ .

ونقولُ في إعرابٍ هذا المثالِ .

لا : نافيةٌ فقط مُلْغاةً .

في اللَّـارِ : جارٌّ ومجرورٌ متعلِّقٌ بمحذوف خبرٍ مُقَدُّمٍ .

رجلٌ : مبتدأً مُؤَخَّرٌ ، مرفوعٌ وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

ولاً : الواؤ حرفُ عطفٍ ، ولا : نافيةٌ مُلْغاةٌ .

المرأةً: معطوفٌ على «رجل»، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

والمؤلفُ رحِمه اللهُ هنا قال: إذا لم تُباشِرُ وَجَبَ أَمَرَانَ: الرَفْعُ وَتَكُرَارُ ﴿ لا ﴾ ، فَيَجِبُ عَلَى كلامِ المؤلفِ أَن تقولَ: لا في الدارِ رجلٌ ، ولا امرأةٌ . كما مثّل ، ولا يجوزُ أن تَشكُتَ ، فتقولَ : لا في الدارِ رجلٌ . فقط ، بل لابدٌ أن تقولَ : ولا امرأةٌ .

وهذا على كلامِ المؤلفِ، وهو أحدُ القولَيْنِ عندَ النحويين، وقال بعضُهم: إذا لم تُباشِرُ وجَبَ الرفعُ، واسْتُحْسِنَ التَّكْرارُ، وليس بواجبٍ.

وأنهما الأرجخ؟

الجوابُ : الثانى ؛ لأنه أسهلُ ، وإنى أُفْتِيكم بأنَّ تتبُّعَ الرُّخَصِ فى بابِ النحوِ جائزٌ ، وفى بابِ الفقهِ لا يَجوزُ .

إِثْنَ : نَقُولُ : الأَرجِعُ أَنَّ التَّكرارَ مُشتَهُ حُسَنٌ ، وليس بواجبٍ .

إِذْنَ : يَجُوزَ أَنَ أَقُولَ عَلَى هَذَا : لا فَى الدَّارِ رَجَلٌ . ونَسْكُتُ . وعَلَى رأي المؤلفِ لا يَجُوزُ ، بَلَ لابَدُّ أَن تَقُولَ : ولا امرأةً .

فإن اقْتَصَوْتَ على « لا » الأولى فهو عندَ المؤلفِ ممنوعٌ ، ولكن نقولُ : إنه ليس بممنوعٍ ، بل هو تركّ للأفصحِ ، والأفصحُ أن ثُكَرّرَ ، ولكن إذا لم تُكَرّرُ فلا بأسّ .

وَإِذَا قَلْتَ : لا في الدُّرْجِ كَتَابٌ. فهذا على الرأي الثاني يجوزُ ، لكن على رأي المؤلف لابدَّ أن تقولَ : لا في الدُّرْجِ كَتَابٌ ، ولا قَلَمْ .

ولهذا يقولُ الإنسانُ: هل بالبيتِ أحدٌ؟ هل فيه رجلٌ؟ فيُحَابُ: لا، لا فيه رجالٌ، ولا نساءٌ.

وعلى القولِ الثاني يَصِحُ أن تقولَ : لا فيه رجالٌ ، لكن على رأي المولفِ قُلْ : لا فيه رجالٌ ، ولا نساءٌ . هذا إذا لم تُباشِرْ .

ثم قال المؤلفُ رحِمه اللَّهُ تعالى : فإن تكَرَّرَتْ . هذا ضدُّ قولِه : ولم تَتَكَرَّرْ . فى الأولِ .

قال رجمه اللهُ: فإن تكُوَرَتْ جاز إعمالُها وإلغاؤُها . فإن شئتُ قلتَ : لا رجلَ في الدارِ ، ولا امرأةَ ، وإن شئتَ قلتَ : لا رجلٌ في الدارِ ، ولا امرأةً .

وقولُه : إن تكَوَّرَتْ . يعنى : مع المباشرةِ ؛ لأنَّ عدمَ المباشرةِ سبَقَ لنا أنه لابدَّ – على رأي المؤلفِ – من الرفع والتكرارِ ، لكنَّ كلامَنا الآنَ إذا باشَرَتْ وتكَرَّرَتْ ، فهنا يجوزُ الإعمالُ والإلغاءُ .

وعليه فإنَّ « لا » يكونُ لها ثلاثةُ حالاتِ :

١ - أَن تُباشِرَ ، ولا تَتَكَرُّرَ . فهنا يَجِبُ النصبُ .

\* – ألَّا تُباشِرَ . فهنا يَجِبُ الرفعُ والتَّكرارُ .

٣- أن تُباشِرَ وتَتَكَرَّرَ . فهنا يجوزُ الوجهان : النصبُ والرفعُ .

والمؤلفُ رحِمه اللهُ مثّل لهذه الحالةِ الثالثةِ بقولِه : لا رجلَ في الدارِ ، ولا امرأةً . بدونِ تنوينِ . وهذا مثالُ الإعمالِ .

وبقولِه: لا رجلٌ في الدارِ ، ولا امرأةً . وهذا مثالُ الإلغاءِ .

ومَثَالُ الْإِلْغَاءِ أَيْضًا: قُولُه تَعَالَى: ﴿ لَا لَغُوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ . فكلمةُ «لغو» باشَرَتُها «لا» أَلْغِيَتْ ، ولو لم تأتِ : ﴿ وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ ولو لم تأتِ : ﴿ وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾ لكانَ يقالُ : لا لغوَ فيها .

وهذه المسألةُ يُعَبِّرُ عنها النحويون بـ « لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ » بدلًا من قولِ المؤلفِ: لا رجلَ في الدارِ ، ولا امرأةَ .

قالخلاصة الآن : أنَّ « لا » إذا دخَلَت على معرفة وجَبَ إلغاؤها ، وإذا فُصِلَت وجَبَ إلغاؤها ، وإذا باشَرَتْ وتكرَّرَتْ جاز الإعمالُ والإلغاءُ ، فتقولُ : لا رجلَ في الدارِ ، ولا امرأة . وهذه المسألة فيما إذا تكرَّرَت « لا » مع المباشرة – احترازًا مما لو تكرَّرَت مع عدم المباشرة ، فهنا يَجِبُ الإلغاءُ ، وليس فيه إلا وجة واحدٌ ، وهو الرفعُ ، فيَجُوزُ لك في الأولِ وجهان – كما قال المؤلفُ – الإعمالُ والإلغاءُ ، فتقولُ : لا رجلَ – في الدارِ ولا امرأة ، وتقولُ : لا رجلً في الدار ولا امرأة ، وتقولُ : لا رجلً في الدار ولا امرأة .

ويجوزُ لك في الثاني ثلاثةُ أوجهِ ، إلا إذا رفَعْتَ الأولَ ، يعنى : إن أَعْمَلْتَ « لا » – يعنى : جعَلْتَها تَنْصِبُ – في الأولِ ، فبنَيْتَه على الفتحِ ، فقُلْتُ : لا حولَ ، جاز لك في الثانى ثلاثةُ أوجهِ ؛ الإعمالُ ، والنصبُ مع التنوينِ ، والإهمالُ الذي هو الرفعُ ، ويكونُ منوَّنًا . فتقولُ : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ . « قوةَ » هذا هو الوجهُ الأولُ ، وهو الإعمالُ فكما أَعْمَلُنا الأولى نُعْمِلُ الثانيةَ ، ونقولُ في إعرابِ هذا المثالِ :

لا: نافيةٌ للجنسِ.

صولَ : اسمُها مبنيٌ على الفتحِ في مَحَلُ نصبٍ ، وخبرُها محذوفٌ ، تقديرُه : إلا باللهِ . ولا قوقَ : المهُها مبنيٌ على ولا قوقَ : الواوُ حرفُ عطفٍ ، و« لا » : نافيةٌ للجنسِ ، و« قوة » : اسمُها مبنيٌ على الفتح في مَحَلُ نصبٍ .

إِلَّا : أداةُ استثناءِ ملغاةً .

بَالْلَهِ : جَارٌ ومجرورٌ مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ ، خبرِ « لا » الثانيةِ .

ويجوزُ أن تَجُعْلَ « باللهِ » خبرًا لهما جميعًا .

إذن : إذا أَعْمَلْنا الأولى أَعْمَلْنا الثانية ، فصار كلٌّ من الاسمين مبنيًّا على الفتح . وتقولُ : لا حولَ ولا قوقً إلا باللهِ . « قوقٌ » هذا هو الوجهُ الثاني ، وهو التنوينُ ؛ يعنى : مع النصبِ . وإعرابُها يكونُ هكذا :

لاً : نافيةٌ للجنسٍ .

حولٌ : اسمُ ﴿ لا ﴾ مبنىٌ على الفتحِ ، في مَحَلُّ نصبٍ .

ولا قوةً : الواؤ حرف عطفٍ ، ولا : نافيةً ، وقوةً : معطوفٌ على مَحَلُّ اسمِ « لا » . كيف ؟ لأننا قُلْنا : إنَّ اسمَ « لا » مبنىٌ على الفتحِ في مَحَلٌ نصبٍ ، فإذا قلْنا : ولا قوةً . صارت « قوةً » معطوفةً على مَحَلٌ اسم « لا » ؛ لأنَّ مَحَلَّه النصبُ .

وما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله؟

الجُوابُ : أنَّ هذا مُنَوَّنَّ ، والأُولَ غيرُ مُنَوَّنٍ .

ونقولُ: لا حولَ ولا قوةُ إلا باللهِ. وإعرابُ « ولا قوةٌ » هكذا :

الواؤ: حرف عطفٍ.

لا: نافية.

قُوةٌ : معطوفٌ على مَحَلُ « لا » واسيها . وكيف على مَحَلُ « لا » واسيها ؟ الجُوابُ : لأنَّ مَحَلَّهما الرفعُ ؛ إذ إنَّ مَحَلَّهما أنهما مبتدأً ، حيث وَقَعا في صَدْرِ الجملةِ . والفرقُ بيـنَ هذا والوجهين قبلَه أنَّ هذا مرفوعٌ ، والوجهان قبلَه : منصوبٌ مُنَوَّنٌ ، وغيرُ مُنَوَّنٍ .

وإذا أَهْمَلْنا في الأُولَى - يعنى: لم تُعْمِلْها؛ يعنى: رفَعْتَ الأولَ على أنه مبتدأً ، وألْغَيْتَ « لا » ، كأنها غيرُ موجودة - جاز في الثاني وجهان: الإعمالُ ، والإهمالُ - الإعمالُ: هو البناءُ على الفتحِ في مَحَلِّ نصبٍ ، وليس النصبَ ، والإهمالُ: الرفعُ مع التنوينِ - فتقولُ: لا حولٌ ولا قوة إلا باللهِ ؛ لأنك أعْمَلْتَ الثانيَ ، والأولَ أهْمَلْتَه ، وتقولُ: لا حولٌ ولا قوة إلا باللهِ ، وإعرابُ هذين الوجهين يكونُ هكذا:

الوجهُ الأولُ: لا حولٌ ولا قوةَ إلا باللهِ .

لا : نافيةٌ ملغاةٌ .

حولٌ: مبتدأً.

و : حرف عطف .

لا : نافيةٌ للجنسِ عاملةً ، تَنْصِبُ الاسمَ ، وتَرْفَعُ الحَبرَ .

هُوهَ : اسمُها مبنىٌ على الفتح، في مَحَلُّ نصبٍ .

الوجمُ الثاني: لا حولُ ولا قوةُ إلا باللهِ .

لا : نافيةٌ للجنس مُلْغاةً .

حولٌ: مبتدأً.

الواؤ: حرف عطفٍ.

لا : نافيةٌ للجنس مُلْغاةً .

قَوةٌ : مبتدأً ، أو معطوفٌ على الأولِ(١) .

المهمُّ أنَّ « حول ، وقوة » على هذا الوجهِ الثاني ليسا اسمًا لـ « لا » ، والخبرُ هو « بالله » .

<sup>(</sup>١) أي : على « حول » .

وهذان بيتان لابنِ مالكِ رحِمه اللهُ يُوَضُّمحانِ كلُّ ما مَضَى، قال رحِمه اللهُ : حولَ ولا قُوَّةَ والثاني الجِعَلا

فهي هنا عاملةٌ .

مرفوعًا أوْ منصوبًا أوْ مُرَكَّبَا وإنْ رفَعْتَ أَوَّلًا لا تَنْصِبَا(١) فهذه ثلاثةٌ : مرفوعًا ، أو منصوبًا ، أو مُرَكَّبًا .

وقولُه رحِمه اللهُ : وإن رَفَعْتَ أولًا لا تَنْصِبًا . وما الذي يَتْقَى عندَنا إذا لم نَنْصِبُ ؟ أَسْجُوْ أَبُّ : الرفعُ، والتركيبُ، وهو البناءُ على الفتح، فهو اختلافُ عباراتِ فقط، والمعنى واحدٌ . فإذا قُلْنا أَعْمَلْنا ، أوركَّبنا ، أو بنَيْنا على الفتحِ فالمعنى واحدٌ . فإذا حفِظْتُم هذين البيتين لا يُشْكِلُ عليكم شيٌّ ، إن شاء اللهُ .

ولْيُعْلَمْ أَنَّكُم لَا يُمْكِنُ أَن تُخْطِئوا في هذه المسألةِ إلا إذا قُلْتُم : لا حولٌ ، ولا قوةً إلا

ومثلُ « لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ » : قولُ النبئ عَلَيْكُ : « لا ضَرَرَ ، ولا ضِرارَ »(٢) . فكلمةُ « ضرار » يجوزُ فيها ثلاثةُ أوجهِ إذا بَنَيْتَ الأولَ ، ويجوزُ فيها وجهان إذا رفَعْتَه ، فتقولُ: لا ضَرَرَ، ولا ضِرارَ، وتقولُ: لا ضررَ، ولا ضرارٌ، وتقولُ: لا ضررَ، ولاضِرارًا. هذا على إعمالِ « لا » في الأولِ « ضرر » .

وتقولُ: لا ضررٌ، ولا ضِرارٌ، وتقولُ: لا ضررٌ، ولا ضِرارَ. وهذا على إهمالِ « لا » الأولى .

ولا يَصِحُ مطلقًا أن تقولَ : لا ضررٌ ، ولا ضِرارًا .

بَشِي لنا مسألَةً، وهي أنه إذا أهْمَلْتَ الثانيةَ فالخبرُ للجميعِ؛ يعني : إذا قلتَ : لا

<sup>(</sup>١) الألفية، باب لا التي لنفي الجنس، البيتان رقم (٢٠٠،١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣١٣/١، وابن ماجه (٢٣٤٠) ، (٢٣٤١) ، وحسَّنه النووي رحمه الله ، كما في شرح الأربعين لابن رجب ۲۰۷/۲ .

حولَ ، ولا قوةٌ إلا باللهِ . صار « بالله » خبرًا لهما جميعًا .

وإذا قلتَ : لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ فالحبرُ لهما جميعًا أيضًا .

وإذا أَعْمَلْتَ الثانيةَ فَالْخَبْرُ لَهَا ، وخبرُ الأولى محذوفٌ ؛ يعنى : إذا قلتَ : لا حولَ ، ولا قوةَ إلا باللهِ ، فخبرُ الأولى محذوفٌ دلُّ عليه خبرُ الثانيةِ ؛ لأنك جعَلْتَ الثانيةَ مُشتَقِلَّةً بعملِها .

الله تَتِمُّةٌ لكلام المؤلف رجمه الله : يقولُ العلماءُ: اسمُ « لا » النافيةِ للجنسِ يكونُ مُرَكَّبًا «مبنيًّا»، ويكونُ منصوبًا، إن كان مفردًا فهو مبنيٌّ، وإن كان غيرَ مفردٍ فهو منصوبٌ .

لكن ما هو المفرد هنا؟

الجوابُ : المفردُ هنا ما ليس مضافًا ، ولا شَبِيهًا بالمضافِ ، ولو كان جمعًا .

وغيرُ المفردِ ما كان مضافًا، أو شَبِيهًا بالمضافِ.

فَإِذَا قُلْتَ : لا رجلَ في البيتِ . فهذا مفردٌ ؛ لأنَّ « رجل » ليس مضافًا ، ولا شَبيهًا بالمضاف .

وكَذَلْكَ : لا رَجَلَيْنُ في البيتِ . مفردٌ ؛ لأنه ليس مضافًا ، ولا شبيهًا بالمضافِ . وإعرابه هكذا:

لاً : نافيةٌ للجنس.

رَجُمَلَيْنِ: اسمُها مبنى على الياءِ، نيابةً عن الفتحةِ، في مَحَلُّ نصبٍ.

وَلُو قَلْتَ : منصوبًا بالياءِ لكان خطأً صناعةً ؛ لأنَّ المفردَ يكونُ مبنيًّا ، فنقولُ : مبنيٌّ على الياءِ، نيابةً عن الفتحةِ، في مَحَلِّ نصبٍ.

وكذلك : لا مُشلِمِينَ في البلدِ . مفردٌ ؛ لأنه ليس مضافًا ، ولا شبيهًا بالمضافِ . وإعرابه هكذا:

لاً : نافيةً للجنس.

مسلمين: اسمُها مبنى على الياءِ نيابةً عن الفتحةِ في مَحَلُّ نصبٍ.

وإِذْ قَلْتَ : لا غَلَامَ رَجُلُ حَاضَرٌ . فهذا غيرُ مَفَردٍ ، ولذلك يكونُ منصوبًا .

ومثالُه أيضًا أن تقولَ : لا سيارةَ أَجُرةِ هنا . فـ « سيارة » اسمُ « لا » منصوبٌ ؛ لأنه

ولا يَصِحُّ أَن تقولُ : لا غلامَ زيدٍ . لأنه معرفةٌ ، وهي لا تَعْمَلُ في المعارفِ('' ، وعليه ففي هذا الأخيرِ يَجِبُ أن تقولَ : لا غلامُ زيدٍ . بالرفعِ ، ولهذا نقولَ في إعرابِ : لا رجلَ في البيتِ :

لاً: نافيةٌ للجنس.

رجل : اسمُها ، مبنيٌ على الفتح في مَحَلُ نصبٍ .

ونقولُ في إعرابِ : لا غلامَ رجلِ حاضرٌ .

لا : نافيةً للجنس .

غَلاَّمَ : اسمُها منصوبٌ بها - ولا نقولُ : مبنىٌ - لأنه مضافٌ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

والشَّبِيهُ بالمضافِ هو ما تعَلُّق به شيٌّ من تَمَامِ معناه ؛ يعنى : ما كان له معمولٌ . ومثالُه: لا ظالمًا للناس مُفْلِحٌ .

فـ « ظالمًا » شبيهةٌ بالمضافِ ؛ لأنها تعَلُّق بها شيٌّ ، وهو « للناس » ، فنقولُ : هذه شَبيهةٌ بالمضافِ، ونَنْصِبُ اسمَ « لا »، نقولُ : لا ظالمًا للعبادِ مُفْلِحٌ .

وَمِثَالُه أَيضًا : لا طالعًا جبلًا هنا . فـ « طالعًا » منصوبٌ ، ولا يَصِحُ أن تقولَ : لا

<sup>(</sup>١) إنما كان « غلام » في قولنا « غلام زيد » معرفة ؛ لأنه مضاف إلى معرفة ، والمضاف إلى معرفة كما تقدم يكون معرفة ، بينما كان ﴿ غلام ﴾ في قولنا : ﴿ غلام رجل ﴾ نكرة ؛ لأنه مضاف إلى نكرة ، والإضافة إلى النكرة لا تفيد التعريف، وإنما تفيد التخصيص، والله أعلم.

طالعَ جبلًا . بالبناءِ على الفتحِ ؛ لأنَّ اسمَ « لا » « طالعًا » هنا شبيةٌ بالمضافِ ، فيَحِبُ نصبُه .

و «طالعًا » هنا شبية بالمضاف ؛ لأنه مُقَيَّدٌ بـ « جبلًا » ، فهو قد تعَلَّق به شيَّ من تمامِ معناه ، معمولٌ له .

ومثالُه أيضًا: لا ساكنًا في البيتِ حاضرٌ. فـ « ساكنًا » شبية بالمضافِ ، ولا يَصِحُ أن تقولَ: لا ساكنَ في البيتِ حاضرٌ ؛ لأنَّ هذا ليس بمفردٍ ، بل هو شبية بالمضافِ . ومثالُه أيضًا: لا صاعدًا الجبلَ ضعيفٌ .

#### وإعرابه:

لاً : تافيةٌ للجنس .

صَّاعَدًا: اسمُها منصوبٌ بها، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخِرِه، وفاعلُه مستترٌ جوازًا، تقديرُه هو.

> أَجْبِلَ : مفعولٌ به منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخِرِه . ضعيفٌ : خبرُها مرفوعٌ بها ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

Silian Li

## Sálúl "l

قال المؤلف رجمه اللهُ تعالى: (بابُ المُنادَى) النادى خمسةً أنواع: المُفْرَدُ الغَلَمُ، والنَّكِرةُ القصودةُ، والنَّكِرةُ غيرُ القصودةِ، والمضافُ، والشَّبِيهُ بالمضافِ.

فأما المفردُ العَلَمُ والنَّكِرةُ القصودةُ ، فيُتِنَيَان على الضمُّ ، من غير تنوينِ ، نحوُ : يا زيدُ، ويا رجلُ، والثلاثةُ الباقيةُ منصوبةً، لا غَيْرُ.

قَالَ المُؤلِفُ رَحِمِهِ اللهُ تعالى: بابُ المُنادَى. المنادى يعنى: المَدَّعُوُّ<sup>(١)</sup>. هذا في

وأمَّا في الاصطلاح فهو المَدَّعُو الذي اقْتَرَنَ بدعائِه ياءُ النداءِ(١)، أو إحدى

ياءُ النداءِ مثلُ : يا رجلُ .

أو إحدى أخواتِها، مثلُ: أَيْ رجلُ. فـ « أَيْ» هنا بمعنى « يا »، ورُبُّها يُنادَى بالهمزةِ ، فيُقالُ : أَرَجُلُ كَقُولِ الشَّاعرِ :

أَهْدَى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ أظَلُومُ إِنَّ مُصابَكَم رَجُلًا إذن: الهمزةُ، والياءُ، وأَيْ حروفُ نداءٍ ٣٠٠.

تُم قال المؤلف رجمه الله تعالى: المناذى يَنْزُعُ إلى خمسة أنواع: المُفَرَدُ

مثاله : يا زيدُ قُمْ .

فكلمة وزيد ، منادى ؛ لأنه طُلِب إقباله بحرف النداء ٩ يا ٠ .

(٣) ومن حروف النداء أيضًا :

– أيّا، نحو:

<sup>(</sup>١) فالمُنادَى - بفتح الدال المهملة ، مع ألف مقصورة بعدها - لغةً : هو المطلوب إقباله مُطْلَقًا ، تقول : نادَيْتُ زيدًا ، إذا طلَبْتَ إقبالُه .

<sup>(</sup>٢) فيكون المنادى في الاصطلاح هو المطلوب إقباله بـ ﴿ يَا ﴾ ، أو إحدى أخواتِها .

كأنك لم تَجْزُعْ على ابنِ طَرِيفَ أيًا شَجَرَ الحَابُورِ مَالَكُ مُورِقًا وهَيَا ، نحو : هَيَا مُحَمَّدُ تُعالَ .

الغَلَمُ، والنكرةُ القصودةُ ، والنكرةُ غيرُ القصودةِ ، والمضافُ ، والمُشَبُّهُ بالمضافِ". أُولًا : المفردُ العَلَمُ (")، مثلُ : زيد، وعمرو، وبكر، وخالد، وما أشَّبَهَ ذلك("). ثَانِيًا : النَّكُوةُ المقصودةُ مثلُ : رجل – تعنى : رجلًا مُعَيِّنًا – تقولُ : يا رجلُ . ومثلُ شخص - تعنى : شخصًا مُعَيِّنًا - تقولُ : يا شخصُ . ومثلُ قوم - تريدُ قومًا مُعَيَّنِينَ – تقولُ: يا قومُ . وأمثلتُها كثيرةٌ(1) .

ولا فرقَ في النكرةِ المقصودةِ بينَ المفردِ الدالُّ على الواحدِ ، وبينَ المثنى الدالُ على اثنين، والجمع الدالُ على ثلاثةٍ فأكثرَ.

ثالثًا: النكرةُ غيرُ المقصودةِ مثلُ: أن يُنادِيَ الإنسانُ شخصًا نكرةً، لا يَقْصِدُه بعينِه<sup>(°)</sup> ، مثلَ أن يقولَ الأعمى : يا ولدًا دُلّني ، أو يا رجلًا دُلّني ، أو يا سامعًا قد ضِعْتُ . فهذا لا يُرِيدُ ولدًا، ولا رجلًا، ولا سامعًا مُعَيَّنِينَ، فيكونَ نكرةً غيرَ مقصودةِ (١٠).

والفرقُ بينَهِما " ؛ أنك إذا قلتَ : يا رجلُ . كأنك تُشِيرُ بأصبعِك إليه تَقْصِدُه ، فهو مُعَيَّنٌ .

<sup>(</sup>١) حصَر المؤلف رحمه الله المنادي في أنواع خمسة ، وعلى هذا جمهور النحاة ، ودليله الاستقراء . قاله السيوطي في ﴿ الهمع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قد مَضَى في باب « لا » النافية للجنس تعريف المفرد بأنه ما ليس مضافًا ، ولا شَبيهًا بالمضاف ، وعليه فيشمل المفرد هنا في باب المنادي المثني ، وجمع المذكر السالم ، وجمع المؤنث السالم ، وجمع التكسير مذكرًا ومؤنثًا . وأيضًا مَضَى تعريف العلم في باب النعت بأنه كل اسم دل على معينٌ دون قيد .

<sup>(</sup>٣) ومثاله أيضًا : يا فاطمةُ ، يا زيدانِ ، يا مسلمونَ ، يا مسلماتُ .

<sup>(</sup>٤) فالنكرةُ المقصودة هي التي يُقْصَد بها من قِبَل المُنادِي – بكسر الدال المهملة – واحد معين، مما يصح إطلاق لفظها عليه.

ومعرفة كونها مقصودة يكون بمقتضى القرائن اللفظية أو الحالية .

<sup>(</sup>۵) فیکون مراد المنادی واحدًا غیر معین ـ

<sup>(</sup>٦) ونحو قول الواعظ: يا غافلًا تَنَبُّهُ . فإنه لا يريد واحدًا معيِّتًا ، بل يريد كلُّ مَن يُطْلَق عليه لفظ « غافل » .

<sup>(</sup>٧) أى : بين النكرة المقصودة ، والنكرة غير المقصودة .

فَإِذَا قَلْتَ : يَا رَجَلًا أَغِثْنَى فَإِنِّى عَطْشَانُ . فَهَذَهُ نَكُرَةٌ غَيْرُ مُقْصُودةٍ .

رابعًا : المضافُّ مثلُ: يا عبدَ اللهِ، يا غلامَ زيدٍ، يا عبدَ الرحمنِ.

خامسًا: الشبيهُ بالمضاف. وهو الشّبِيهُ بالمضافِ فيما سبَقَ في بابِ « لا » النافيةِ للجنسِ ، وهو ما تعلَّقَ به شيَّ من تمام معناه (١٠).

مثلَ أن تقولَ : يا طالعًا جبلًا احْمِلْني معَك .

وتقولَ: يا طالبًا للعلم الجُتَهِدْ.

فـ « طالعًا ، وطالبًا » مُنادًى شبيةٌ بالمضافِ ؛ لأنك : لم تَخْصَّ واحدًا مُعَيِّنًا .

ثم رجَعَ المؤلفُ بعدَ التنويعِ ، فذكر حكمَ كلِّ واحدٍ ، فقال : فأمَّا المفردُ العَلَمُ والنكرةُ المقصودةُ فيُبْنَيانِ على الضمِّ ، من غيرِ تنوينِ<sup>(٢)</sup>.

فالمفردُ العَلَمُ يُبْنَى على الضمّ من غيرِ تنوينٍ ، فتقولُ : يا زيدٌ ، ولا يَصِحُ أن تقولَ : يا زيدٌ ، ولا يَصِحُ أن تقولَ : يا زيدًا ، بل يَجِبُ أن تقولَ : يا زيدُ .

ومثالُ النكرةِ المقصودةِ أن تقولَ : يا رجلُ . إذا كنتَ تُرِيدُ رجلًا مُعَيِّنًا .

ومثالُها أيضًا أن تقولَ : يا مسلمون اتَّقُوا اللهَ . تخاطِبُ أقوامًا معينين تَعِظُهم . والمؤلفُ رجِمه اللهُ يقولُ : المفردُ الْعَلَمُ . وما معنى العَلَم؟ الجوابُ : هو ما عُينً به

قالتْ بَناتُ العَمُ يَا سَلْمَى وَإِنِنْ كَانَ فَقِيرًا مُعْدِمًا قالت وإِنِنْ

<sup>(</sup>١) سواء أكان هذا المتعلّق به مرفوعًا ، نحو : يا حَمِيدًا فِعْلُه ، أم كان منصوبًا به ، نحو : يا حافظًا درسَه ، أم كان مجرورًا بحرف جر يتعلّق به ، نحو : يا مُجِبًّا للخير .

<sup>(</sup>٢) اسْتُنْكِرَ على المُصَنَف يرحمه الله قوله: فيبنيان على الضم من غير تنوين. لأن كلمة ١ من غير تنوين ٩ يُغنى عنها كلمة ١ يبنيان ٩ ولأن البناء لا يدخله التنوين. وهذا الاستنكار – والله أعلم – ليس في محله ١ إذ قد ذكر النحاة أن هناك نوعًا من أنواع التنوين الأربعة التي تلحق الاسم يلحق الأسماء المبنية ، وهو تنوين التنكير. وانظر ما تقدم .

كما أن هناك من التنوين ما يلحق الحروف، والحروف كلها مبنية، وهو تنوين الترثّم، والتنوين الغالى : قال الشاعر :

الشخصُ؛ مثلَ: زيد، وبكر، وخالد، وما أشبه ذلك. هذا هو العَلَمُ، وليس هو الشخصُ؛ لأننا لو قلنا: هو الشخصُ لصحُ أن يُتَوَجَّهَ بالنداءِ إلى كلِّ ما له شخصٌ، فيَشْمَلُ حتى الحجرَ، وهذا ليس بصحيح.

قَالَ المُؤْلِفُ : يُتِنْيَانِ على الضمِّ . ويكونُ ذلك في مَخَلِّ نصبٍ ؟ لأنَّ المؤلِّفَ يَتَكَلَّمُ في منصوباتِ الأسماءِ ، فيكونُ المعنى أنه يُبْنَى على الضمِّ ، أو ما نابَ عنه (١) في محلً نصب .

وأمَّا الثلاثةُ الباقية فهي منصوبةً لا غيرُ ('')، قال المؤلفُ رحِمه اللهُ: والثلاثةُ الباقيةُ منصوبةٌ، لا غيرُ. وما هي الثلاثةُ الباقيةُ ؟

 <sup>(</sup>١) فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة ، نحو : يا محمدُ ، يا فاطمةُ ، يا رجلُ ، يا فاطماتُ .
 وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة – وذلك المثنى – فإنه يبنى على الألف ، نحو : يا محمدان ، ويا فاطمتان .

وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة – وذلك جمع المذكر السالم – فإنه بيني على الواو، نحو: يا مُحَمَّدُونَ .

وقد یکون البناء علی الضم لفظًا ، نحو : یا زیدُ . فره یا ۴ حرف نداء ، وزید : منادی مبنی علی الضم فی محل نصب بر « یا » ؛ لأنها فی معنی ۵ أدعو » .

ومثال بناء النكرة المقصودة على الضم لفظًا: يا رجلُ. لمعينٌ. وقد يكون تقديرًا، نحو: يا موسى، يا قاضى. فـ ﴿ يا ﴾ : حرف نداء، وموسى، وقاضى : مبنيان على ضم مقدر، تعذّرًا فى الأول، واستثقالًا فى الثانى.

ونحو: يَا حَذَامٍ، ويا سيبَوَيْهِ. مما كان مبنيًّا قبلَ النداء، فـ لا حَذَامٍ ٥، وسيبَوَيْهِ ٥ مبنيان على ضم مقدر على آخرهما، منع من ظهورهما اشتغال المحل بحركة البناء الأصلى.

والحاصل أن المنادي المفرد يُبْتَى على ما يرفع به لو كان مُعْرَبًا ، فـ لا زيد ، ورجل ﴾ لو كانا مُعْرَبَيْنِ لَرُفِعا بالضمة ، فيبنيان عليها في النداء ، والزيدان والزيدون لو كانا مُعْرَبَيْنْ لَرُفِعا بالألف والواو ، فيبنيان عليهما في النداء .

 <sup>(</sup>٣) إعراب الله غير » ذكره الشيخ حسن الكفراوي رحمه الله في شرحه للآجرومية ، فقال رحمه الله ص١١٠.
 لا : نافية تعمل عمل اليس » ، ترفع الاسم ، وتنصب الخبر .

غَيرُ : اسمها مبنى على الضم ، في محل رفع ؛ لحذف المضاف إليه ، ونية معناه ، والخبر محذوف ؛ أي : جائزًا . اه

الجُواَبُ : هي : النكرةُ غيرُ المقصودةِ ، والمضافُ ، والمُشَبَّةُ بالمضافِ ، فهذه الثلاثةُ تُنْصَبُ بالفتحةِ ، أو بما ناب عنها .

مَثَالُ المَضَافِ : يَا أَبَا زَيْدٍ . وَلَا يَصِعُ أَنْ تَقُولُ : يَا أَبُو زَيْدٍ .

ومثالُ الشُّبيهِ بالمضافِ : يا طالعًا جبلًا الحمِلْني معَك .

ومثالُ النكرةِ غيرِ المقصودةِ : لو كان رجلٌ في الليلِ، لا يَرَى أحدًا ، يَصْرُخُ ، ويقولُ : يارجلًا دُلَّني ، يا رجُلًا دُلَّني ، يا شخصًا دُلَّني . فهذا صحيحُ ؛ لأنه نكرةً غيرُ مقصودةِ .

ولكن لو كان هذا المنادِى يَرَى رجلًا مُعَيَّتًا إلى جَنْبِه فإنه يقولُ : يا رجلُ ، دُلَّنى . لأنه نكرةٌ مقصودةٌ ، فيُبْنَى على الضمُّم<sup>(۱)</sup> .

张 紫 紫

<sup>(</sup>١) ربهذا ينتهي الكلام على باب المنادي ، وذاكم هو ملخَّص ما ذُكِر في هذا الباب :

١- المنادي اصطلاحًا هو المدعو الذي اقترن بدعائه ياء النداء، أو إحدى أخواتها .

٣ - حروف النداء، نحو: يا، والهمزة، وأَيُّ، وأَيَّا، وهَيَا.

المنادي خمسة أنواع: العلم المفرد، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف.

المراد بالمفرد في باب النداء ، هو ما ليس مضافًا ، ولا شبيهًا بالمضاف ، وعليه فيدخل في المفرد المثنى
 والجمع بأنواعه الثلاثة .

النكرة المقصودة هي التي يُقصد بها من قِبَل المنادِي واحد معين، مما يصح إطلاق لفظها عليه.
 ومعرفة كونها مقصودة يكون بمقتضى القرائن اللفظية والحالية.

٣- النكرة غير المقصودة هي التي يقصد بها واحد غير معين.

٧- الشبيه بالمضاف هو ما كانت صورته صورة مضاف ، وليس مضافًا حقيقةً ، ويُضْبَط بأنه اسم تعَلَق به لفظً من تمام معناه .

٨- حكم المفرد العلم والنكرة المقصودة أنهما يبنيان على الضم لفظًا ، أو تقديرًا ، أو على ما ينوب عنها .

٣- حكم النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف أنهم يُنْصَبون بالفتحة ، أو بما ينوب عنها .
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

# بابُ المعولِ من أَحْلِه

قال المؤلفُ رجمه اللهُ تعالى: (بابُ المفعولِ من أَجَلِه) ، وهو: الاسمُ المنصوبُ ، الذي يُذْكُرُ بَيانًا لسب وقوع الفعلِ ، نحوَ قولِك : قام زيدٌ إجلالًا لعمرِو ، وقصَدْتُك ابتغاءً معروفك .

قولُه رحِمه اللهُ: بابُ المفعولِ من أجلِه. هو من المنصوباتِ، ويُسَمَّى المفعولَ له(۱)؛ يعنى: أن النحويين، بعضُهم يقولُ: المفعولُ من أجلِه، وبعضُهم يقولُ: المفعولُ له. والمعنى واحدٌ.

يقولُ المؤلفُ في تعريفِه : هو الاسمُ المنصوبُ .

فَقُولُه : هو الاسم (\*). خرَج بذلك الفعلُ والحرفُ.

وقولُه: المنصوبُ. خرَج بذلك المرفوعُ والمجرورُ.

وقولُه: الذي يُذْكُرُ بَيَانًا لسببِ وقرع الفعلِ . خرَج به بقيةُ المنصوباتِ .

وهنا فائدةً أُحِبُّ أن أُنَّهُ عليها، وهو أنه في تعريفِ الأشياءِ يُسَمَّى آخِرُ وصفِ
فَصْلًا، وما قبلَه يُسَمَّى جنسًا؛ لأنَّ ما قبلَ آخِرِ وصفِ للمُعَرَّفِ يَدْخُلُ فيه المُعَرَّفُ
وغيرُه، فهو جنسٌ يَشْمَلُ أنواعًا، وآخِرُ وصفِ يَخْرُجُ به ما عداه، فيكونُ فَصْلًا؛ أي:
فاصلًا ثَمَيُزًا.

وقولُه: الاسهُم. يَدْخُلُ فيه جميعُ الأسماءِ المرفوعةِ والمنصوبةِ والمجرورةِ . إذن : هو جنسٌ .

وقولُه: المنصوبُ, أيضًا ، يَشْمَلُ كلَّ منصوباتِ الأسماءِ ، فهو جنسٌ يَدْخُلُ فيه أنواعٌ. وقولُه: الذي يُذْكَرُ بِيانًا , هذا نُسَمِّيه فَصْلًا ؛ لأنه فصَلَ بينَ المفعولِ من أجلِهِ وبقيةِ المنصوباتِ .

<sup>(</sup>١) ويقال أيضًا : المفعول لأجله .

<sup>(</sup>٢) يشمل الصريح والمُؤُوِّل به .

فهذه القاعدةُ فيما إذا قرَأْتَ في التعريفاتِ قولَ الشارحين لها : هذا جنسٌ يَدْخُلُ فيه كذا وكذا . ثم يقولون : هذا فَصْلٌ يَخْرُجُ به كذا وكذا . فآخِرُ وصفِ يُسَمَّى فَصْلًا ، وما قبلَه جنشا .

فعلى سبيلِ المثالِ يقولون في تعريفِ الإنسانِ: إنه حيوانٌ يُعْرِبُ عمَّا في قلبِه بالنُّطْقِ.

وهذا أحسنُ من قولِهم: حيوانٌ ناطقٌ. لأنك لو قلتَ: حيوانٌ ناطقٌ للإنسانِ تشاجَرْتَ أنت وإيَّاه.

فقولُنا: حيوانٌ. هذا جنش.

وقولُنا : يُغْرِبُ عمّا في قلبِه بالنَّطْقِ . هذا فصلٌ ؟ لأنه يُخْرِجُ جميعَ الحيواناتِ . يقولُ المؤلفُ رحِمه اللهُ : هو الاسمُ المنصوبُ الذي يُذْكَرُ بيانًا لسببِ وقوعِ الفعل . وعلامتُه أن يَقَعَ جوابًا لكلمةِ «لِمَ».

ومثَّل له المؤلفُ رحِمه اللهُ بمثالين:

المثالُ الأولُ : قام زيدٌ إجلالًا لعمرو . فكلمةُ «إجلالًا» اسمٌ منصوبٌ مذكورٌ لبيانِ سببِ الفعلِ ، فسببُ قيام زيدٍ إجلالًا لعمرو .

تقولُ: لِمَ قام زيدٌ؟

أَلْجُواْبُ: إجلالًا لعمرو.

المثالُ الثاني: قصَدْتُك ابْتِغاءَ معروفِك. فـ « ابتغاء » اسمٌ منصوبٌ مذكورٌ لبيانِ سببِ الفعلِ ، فأنت قد قصَدْتَ فلانًا ابتِغاءَ معروفِه .

إذن: «ابتغاء» مفعولٌ لأجلِه، ولذلك يَصِحُّ أن تَقَعَ حِوابًا لـ «لِمَ»، لو قِيلَ: لمَ قَصَدْتَ فلانًا؟ قال: ابتغاءَ معروفِه. إذن: المفعولُ لأجلِه من أشهَلِ أبوابٍ منصوباتِ الأسماءِ(').

<sup>(</sup>١) ولايد في الاسم الذي يقع مفعولًا له من أن يجتمع فيه حمسة أمور: =

واعْلَمْ أَنَّ اللَّفعولَ لأجلِه يعجوزُ أَن يُعَجِّرُ بـ « مِن » ، أو باللام .

فمثلًا: قام زيدٌ إجلالًا لعمرو . يجوزُ أن تقولَ : قام زيدٌ لإجلالِ عمرو .

وتقولُ : صَمَتُ عندَ فلانِ مَهابةً له . فـ « مَهَابةً » : مفعولٌ لأجلِه ، ويجوزُ أن تقولَ : صَمَتُ عندَ فلانِ من مَهابيّه ، وتكونُ « مِن » سَبَيئةً ، وتكونُ اللامُ للتعليلِ ، ويُعْرَبُ إعرابًا عاديًّا ؛ أي : تُعْرَبُ اللامُ و « مِن » : حرف جرٌ ، والاسمُ الذي بعدَهما اسمًا مجرورًا .

و بِناءً على ذلك فإنه يَجوزُ لك أن تَحْذِفَ « مِن ، أو اللامَ » ، وتَنْصِبَ ، ويجوزُ لك أن تأتِيَ بهما ، وتَجُرَّ .

و ذاكم هو إعرابُ بعض الأمثلةِ على ذلك:

المثالُ الأولُ: قَمْتُ إجلالًا لعمرو.

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونُ قَلْبِيًّا ، ومعنى كونه قلبيًّا ألا يكون دالًا على عمل من أعمال الجوارح ؛ كاليد واللسان ، مثل : « قراءة ، وضَرَّب » .

والثالث: أن يكون علة لما قبله .

والرابع: أن يكون مُتَّجِدًا مع عامله في الوقت.

وألخامس: أن يتحد مع عامله في الفاعل.

ومثال الاسم المستجمع لهذه الشروط: «تأديبًا» من قولِك: ضرَبْتُ ابنى تأديبًا؛ فإنه مصدرٌ، وهو قلبيٌ ؛ لأنه ليس من أعمالِ الجوارح، وهو علة للضرب، وهو مُتَّجِد مع «ضربت» في الزمان، وفي الفاعل أيضًا.

وكذلك المثالان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله قد استوفيا الشروط الخمسة ؛ فإن الإجلال مصدرٌ ذُكِر لبيان علة وقوع القيام ، وهو قلبي ، ووقتهما وفاعلهما واحد ، والابتغاء مع القصد كذلك .

وكل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران : النصب ، والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام ، وسيأتي بيان ذلك مع ذكر الأمثلة عليه في كلام الشارح رحمه الله .

فإن فُقِد شرط من هذه الشروط تغيُّن الجر بالحرف ، وهو اللام ، أو مِن ، أو في ، أو الباء .

مثال عادم المصدرية: جئتُك للسَّمْن.

ومثال عادم الاتحاد في الفاعل: جاء زيد لإكرام عمرو.

ومثال عادم الاتحاد في الوقت : جئتني اليوم لإكرامك غدًا .

ومثال عادم كونه قلبيًّا: جئتُ إلى المكتبة للقراءة .

الأول: أن يكون مصدرًا.

قُمْتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

إجلالًا : مفعولٌ لأجلِه ، منصوبٌ على المفعوليةِ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

العمرو : جاڙ ومجروڙ .

المثالُ الثاني: قمتُ من إجلالِ عمرِو. يعنى: الذى بعَثَنى على القيامِ إجلالُ مرو.

قَمتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

هِنْ : حرفُ جرٌّ .

إجلالِ : استم مجرورٌ بـ « من » ، و« إجلال » مضافٌ ، و« عمرو » : مضافٌ إليه . ولو سُئِلْنا عن معنى « مِن » هنا قلنا : معناها السببيةُ .

المثالُ الثالثُ : قمتُ لإجلالِ عمرِو .

قَمتُ : فعلٌ وفاعلٌ .

لإجلالِ : اللامُ حرفُ جرِّ ، وإجلال : استُم مجرورٌ باللامِ ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخِرِه ، وإجلال : مضافٌ ، وعمرو : مضافٌ إليه .

ولو سُئِلْنا عن معنى اللام هنا؟ قلنا : معناها التعليلُ (١) .

<sup>(</sup>١) اعلم - رحمك الله - أن للاسم الذي يقع مفعولًا لأجله ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون مُقْتَرِنًا بـ ﴿ أَلَ ﴾ .

الثانية: أن يكون مضافًا.

الثَّالِثَةَ : أَن يَكُونَ مُجَوَّدًا مِن ﴿ أَلَ ﴾ ، ومِن الإضافة .

وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر ، إلا أنه قد يترجع أحد الوجهين ، وقد يستويان في الجواز .

فإن كان مقترنًا بـ « أل » فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، نحو : ضرَبْتُ ابني للتأديب، ويقل نصبه، نحو قول الشاعر : =

袋 袋 袋

فاليت لى بهم قومًا إذا رَكِبُوا شَنْوا الإغارة فرسانًا ورُكْبانًا فره الإغارة ورسانًا ورُكْبانًا فره الإغارة والإغارة والمنصوب على أنه مفعول لأجله. وإن كان مضافًا جاز جوازًا مستويًا أن يُجَرُّ بالحرف ، وأن يُنصَبَ ، نحو : زرتك مَحَبَّة أدبك ، أو زرْتُك لمحبة أدبك . ومما جاء منصوبًا قوله تعالى : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ .

وقال الشاعر:

وأُغْفِرُ غَوْراءَ الكريمِ اذّخارَه وأُغْرِضُ عن شَتْمِ اللئيمِ تكَوْمَا الشّاهَدُ فيه :قوله : ادخاره . حيث وقع مفعولًا لأجله منصوبًا ، مع أنه مضاف للضمير ، ولو جره باللام ، فقال : لادخاره . لكان سائفًا مقبولًا .

وإن كان مجردًا من « أل » ، ومن الإضافة ، فالأكثر فيه أن ينصب ، نحو : قمت إجلالًا للأستاذ ، ويقل جرُّه بالحرف . والله أعلم . وانظر التحفة السنية ص ١٢٢، وشرح الكفراوي ص١١١ . asa Jsaal Si

## بابالشعول معه

قال المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: (بابُ المفعولِ مغه) وهو الاسمُ ، النصوبُ ، الذي يُذْكُرُ لبيانِ مَنْ فُعِل مُعَه الفعلُ ، نحوُ قولِك : جاءَ الأميرُ والجيشَ ، واستوى الماءُ

قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمهُ اللهُ: بابُ المفعولِ مَعَهُ ، المفعولُ معَهُ . يعني : المفعولُ الذي سببه المَعِيَّة ؛ يعنى: المُصَاحَبة .

وهذا يقولُ المؤلفُ في تعريفِه : هو الاسمُ المنصوبُ الذي يُذْكُرُ لبيانِ مَن فَعِل

فَقَوْلُهُ: الأسهُ (\*). خرَج به الفعلُ (") والحرفُ (١). وْقُولُه : المنصوبُ . خرَج به المرفوعُ والمجرورُ<sup>(٥)</sup> .

(١) وقال الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في التحفة السنية ص ١٢٣، في تعريفه: المفعول معه عند النحاة هو الاسم ، الفّضْلة ، المنصوب بالفعل ، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه ، الدالَ على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو، تفيد المعية نصًّا. اه

(٢) يشمل المفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث، والمراد به: الاسم الصريح دون الـمُؤَوُّل.

(٣) فالفعل المنصوب بعد واو المعية في قولك : لا تَأْكُلِ السمكَ وتَشْرَبَ اللِّنَ ؛ أي : لا تَفْعَلْ هذا مع هذا ، لا أيُسَمَّى مفعولًا معه .

(٤) وقول النحاة في تعريف المفعول معه : الفضلة . معناه أنه ليس رُكْنًا في الكلام ؛ قليس فاعلًا ، ولا مبتدأ ، ولا خبرًا ، وخرج به العمدةُ بعد الواو ، نحو : اشترك زيد وعمرو .

(٥) قال الشيخ محمد محيى الدين في التحفة السنية ص ١٩٣٣:

رْقَوْلنا : المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه . يدل على أن العامل في المفعول معه على ضَرَّبَيْن: الأول: الفعل، نحو: حضرَ الأميرُ والجيش.

الثاني : الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه، كاسم الفاعل في نحو: الأميرُ حاضرٌ والجيش. اهـ

وخرج بذلك نحو : هذا لك وأباك ، فلا يجوز ؛ فإنه وإن تقَدُّم ما فيه معنى القعل ، وهو اسم الإشارة ؛ فإنه في معنى «أشير » ، والجار والمجرور فإنه في معنى «استقر » ، لكن ليس فيه حروفه .

وهذان القَيْدانِ جنسٌ.

وقولُه : اللَّذِي يُذُّكُرُ لَبِيانِ مَن فُعِل معَه الفعلُ. هذا فَصْلٌ ؛ خرَج به بَقِيَّةُ المنصوباتِ.

ولو قال المؤلفُ: الاسمُ المنصوبُ الذي يُذْكُرُ بعدَ واوٍ ، بمعنى « مع » لكان أَوْضَحَ وأَحْسَنَ ؛ لأَنَّ قولَه : الذي يُذْكَرُ لبيانِ مَن فُعِلْ معَه الفعلُ. يَشْمَلُ حرفَ العطفِ في مثلِ : قام زيدٌ وعمرُو . إلَّا أَنَّ قولَه : المنصوبُ . يَمْنَعُ فيما إذا كان العطفُ على مرفوعٍ أو مجرورٍ ، لكن ما قلْناه أوضَحُ (').

ومثَّل الوَّلفُ رحمه الله على ذلك بمثالين:

المُثَالُ الأولُ : جاءَ الأميرُ والجيشَ. هنا يجوزُ في «الجيشَ» الرفعُ عطفًا على الأميرِ ، وحينَئذِ لا يَدْخُلُ في هذا البابِ ؛ لأنك ستقولُ : جاء الأميرُ والجيشُ ، فيكونُ اسمًا غيرَ منصوبِ .

ويجوزُ أن تقولَ : جاء الأميرُ والجيشَ (٢). على ما مثّل به المؤلفُ ، وحينَئذِ يكونُ مفعولًا معَه ، وتكونُ الواوُ بمعنى « مَعَ » ؛ أى جاء الأميرُ مع الجيشِ .

إِذْنِ: يجوزُ في هذا التركيبِ وجهانِ :

الْوَجَّهُ الأُولُ : جاء الأميرُ والجيشُ .

والوجمةُ الثاني: جاء الأميرُ والجيشَ.

فعلى الأولِ تكونُ الواوُ عاطفةً ، وعلى الثاني تكونُ الواوُ واوَ المعيةِ .

ولْنُعْرِبُهُ عَلَى الوجهَيْنِ:

<sup>. (</sup>١) وأما قول الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله في تعريفه للمفعول معه: المسبوق بواو تفيد المعية نصًّا . فقوله: المسبوق بواو . خرج بذكر الواو ما بعد «مع» في قولك : جاء زيد مع عمرٍو . وخرج بالمفيدة للمعية نحو : مزَجْتُ ماءً وعَسَلًا .فإن المعية مستفادةٌ من العامل، لا من الواو .

وخرج بقولًه: نصًّا. ما بعد الواو في نحو: جاء زيدٌ وعمرٌو. إذا أريد مجرد العطف.

 <sup>(</sup>٢) بالنصب على أنه مفعول معه ، فإنه اسم صريح فضلة ، يتم الكلام بدونه ، منصوب بالفعل ، وذُكِر لبيان مَن صاحَبَ الأمير في المجئ ، واقع بعد الواو التي بمعنى ٥ مع » .

فَنَقُولُ عَلَى الوجِدِ الأُولِ : جاء الأُميرُ والجِيشُ .

جاء: فعلُّ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح.

الأَميرُ: فاعلُّ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ على آخِرِه.

الواؤ: حرف عطفٍ.

الجيشُ: معطوفٌ على الأميرِ، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

ونقولُ على الوجهِ الثاني : جاء الأميرُ والجيشَر .

جاء: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ على الفتح.

الأُميرُ : فاعلٌ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ على آخِرِه .

الواؤ: واؤ المُعِيَّةِ .

الجِيشَ : اسمٌ منصوبٌ بواوِ المعيةِ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

المثالُ الثاني : اسْتَوَى الماءُ والحشبة . يعني : اسْتَوَى الماءُ معَ الحشبةِ ؛ أي : صار مُساوِيًا لها .

وهنا لا يجوزُ أن تكونَ الواوُ عاطفةً ؛ لأنك لو جعَلْتَ الواوَ عاطفةً صار هناك استواءانِ ؛ استواءٌ للماءِ ، واستواءٌ للخشبةِ ، وهذا يُفْسِدُ المعنى ؛ لأنَّ المعنى أنَّ الماءَ حَازَى الحشبة وساواها .

وعلى هذا فيَتَعَيِّنُ في هذا المثالِ أن تكونَ الواؤ واوَ المعيةِ ، فتقولُ في إعرابِه : استوى : فعلَّ ماضٍ مبنيَّ على الفتحةِ المقدَّرةِ على الألفِ منَعَ من ظهورِها التعذُّرُ . الماءُ : فاعلَّ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه ضمةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

الواؤ: واؤ المعيةِ.

الحنشبةَ : اسمٌ منصوبٌ بواوِ المعيةِ ، وعلامةُ نصبِه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه .

فإن نطَقَ ناطقٌ ، فقال : استوى المائح والخشبةِ . فهذا خطأٌ ؛ لأنه لا وجهَ للجرٌ ، بل يَجِبُ أن يُنْصَبَ على المعيةِ .

وإن نطَقَ ناطقٌ آخَرُ ، فقال : اسْتَوَى الماءُ والحشبةُ .

فهذا لا يَصِحُ أيضًا؛ لأنَّ الحَشبةَ لم تَسْتَوِ ، بل الذى سَاوَى هو الماءُ ، ومعنى هذا يَتُّضِحُ بالمثالِ ، فهذا بئرٌ عليه خشبةٌ ، والماءُ بدَأَ يَرْتَفِعُ شيئًا فشيئًا حتى وَصَلَ إلى الحَشبةِ ، حينئذِ نقولُ : اسْتَوَى الماءُ والحَشبةَ ؛ يعنى : أنَّ الماءَ ساواها .

ومثالُ ما يجوزُ فيه العطفُ والمعيةُ : أن تقولَ : قام زيدٌ وعمرٌو . فإنه يجوزُ في هذا المثالِ أن تقولَ : قام زيدٌ وعمرٌو . على العطفِ ، وأن تقولَ : قام زيدٌ وعَمْرًا . على المعيةِ .

لكن يقولُ العلماءُ في الكتبِ الـمُوَسَّعَةِ : إنَّ الأصلَ العطفُ إلا لسببٍ ، وعلى هذا فإذا قلْنا : جاء زيدٌ وعمرًا ؛ لأنه على الأصل . الأصل . الأصل .

تقولُ: سافَرَ زيدٌ وعمرٌو. بالعطفِ، ويجوزُ أن تكونَ للمعيةِ ، فتقولَ: سافَرَ زيدٌ وعمرًا، لكنَّ الأرجحَ أن تقولَ: وعمرٌو؛ لأنَّ الأصلَ في الواوِ أن تكونَ عاطفةً ، ولا تكونُ غيرَ عاطفةٍ إلا لسببٍ .

أمَّا إذا قَلَتَ : قمتُ وزيدًا . فهنا المعيةُ أفصحُ ؛ لأنه لا يُعْطَفُ على الضميرِ المُتَّصِلِ إلا بعدَ الضميرِ المنفصلِ .

قال ابن مالكِ :

وإنْ على ضميرِ رَفْعِ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضميرِ المُنْفَصِلْ أُو فاصِلُ بالضميرِ المُنْفَصِلُ أو فاصِلُ ما وبِلَا فَصْلِ يَرِدُ فَي النَّظْمِ فاشِيًا وضعفَه اعْتَقِدُ (١)

فالقاعدةُ عندَنا في بابِ المفعولِ معَه أنَّ كلَّ واوِ عطفٍ يجوزُ أن تكونَ واوًا للمعيةِ ، إلا إذا وقَعَت بعدَ فعلِ لا يَقَعُ إلا من اثنين ، فهنا لا يجوزُ أن تكونَ واوًا

<sup>(</sup>١) الألفية ، التوابع ، العطف ، البيتان (٥٥٨ ،٥٥٧) .

للمعيةِ ، ويَتَعَيَّنُ العطفُ .

ومثالُ الفعلِ الذي لا يَقَعُ إلا من اثنين ؛ أن تقولَ : تَشارَكَ زيدٌ وعمرٌو . فهنا لا يمكنُ أن تقولَ : وعمرًا . لأنَّ أصلَ « تَشَارَكَ » لا تَقَعُ إلا من اثنين ، فإذا قلتَ : وعمرًا . صار الفعلُ لم يَقَعْ إلا من واحدٍ .

رِمِتَالُ ذَلْكُ أَيْضًا : أَن تقولَ : تَقَاتَلَ زِيدٌ وعمرُو .

فهنا كذلك لا يجوزُ أن تقولَ : وعمرًا . لأنَّ « تَقاتَلَ » لا تكونُ إلا من اثنين ، ولو قلتَ : زيدٌ وعَمْرًا . فمعناه أنها صارت من زيدٍ وحدَه ، وهذا مُمْتَنِعٌ .

والحلاصةُ : أنه إذا كان الفعلُ لا يَقَعُ إلا من واحد (١) فالواوُ تكونُ للمعيةِ فقط، ويَمْتَنِعُ العطفُ ، وإذا ويَمْتَنعُ العطفُ ، وإذا كان لا يَقَعُ إلا من اثنين امْتَنعَتِ المعيةُ ، ووجَبَ العطفُ ، وإذا كان يَقعُ إلا من اثنين امْتَنعَتِ المعيةُ ، ووجَبَ العطفُ ، وإذا كان يَقعُ من الاثنين جميعًا (٣) ؛ هذا وهذا جاز الوجهانِ ، والعطفُ أرجحُ إلا لسببٍ . فعلى سبيلِ المثالِ إذا قلتَ : اشْتَرَك زيدٌ وعمرُو .

تَمْتَنِعُ هنا المعيةُ ؛ لأنَّ الاشتراكَ لا يكونُ إلَّا من اثنين، فلابدُّ من العطفِ.

وبذلك يتبين أن المؤلف رحمه الله إنما أتى بهذين المثالين؛ لينبه على أن المفعول معه قد يكون واجب النصب، فلا يجوز عطفه على ما قبله، كما في المثال في كلامه؛ فإنك لو رفعت الخشبة بالعطف على الماء لكنتَ ناسبًا الاستواء إليهما، والاستواء إنما يكون للمارٌ على الشي، الذي هو دون القارُ، الذي هو الخشبة.

 <sup>(</sup>١) أى: لا يصبح تشريك ما بعد الواو لما قبلها فى الحكم، نحو: أنا سائر والجبل، ونحو: ذاكرت
والميضباخ. فإن الجبل لا يصبح تشريكه للمتكلم فى السير، وكذلك المصباح لا يصبح تشريكه للمتكلم
فى المذاكرة، وقد مثّل المؤلف لهذا النوع بقوله: استوى الماءُ والخشبة .

<sup>(</sup>٢) ويتعين النصب على أن ما بعدَ الواو مفعول معه .

<sup>(</sup>٣) أى: يصبح تشريك ما بعد الواو لما قبلها فى الحكم، نحو: حضر على ومحمدٌ. فإنه يجوز نصب «محمد» على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على «على » على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على «على» إلأن «محمدًا» يجوز اشتراكه مع «على» فى الحضور، وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله: جاء الأميرُ والجيشُ. وبذلك يتبين أن المؤلف رحمه الله إنما أتى بهذين المثالين؛ لينبه على أن المفعول معه قد يكون واجب

والاستواء: الارتفاع، والخشبة: مقياس يُعْرَف به قَدْرُ ارتفاع الماء في زيادته.

وقد يكون جائز النصب والعطف، كما في المثال الأول ؛ لصحة نسبة المجيئ لكل من الأمير والجيش.

وإذا قلتَ : سِرْتُ والنَّيلَ . تَمْتَنِعُ العطفُ ؛ لأنَّ السيرَ من واحدٍ ، ولو عطَفْتَ جعَلْتَ السيرَ من اثنين .

وإذا قلتَ : اسْتَوَى الماءُ والحَشَبةَ . مثلُها يَمْتَنِعُ العطفُ ؛ لأنك لو عطَفْتَ لكان يَتَساوَى الماءُ والحشبةُ ، فيَقَعُ الفعلُ منهما جميعًا ، وليس الأمرُ كذلك .

وإذا قلتَ : استوى البُرُّ والشعيرُ . جاز الوجهان ؛ لأنَّ الاستواءَ يكونُ من الشعيرِ والبُرُّ ، لكنَّ العطفَ أرجحُ إلا لسببٍ .

وبعدَ أن أنْهَيْنا الكلامَ على المفعولِ معَه ، سنأتي ببيتِ يَتَضَمَّنُ المفاعيلَ الخمسةَ ، قال فيه الناظمُ :

ضرَبْتُ ضربًا أبا عَمْرِو غَدَاةً أَتَى وسِرْتُ والنِّيلَ خوفًا من عقابِك لى فهذا البيتُ تَضَمَّنَ المفاعيلَ الحمسةَ:

فقولُه: «ضربًا» هو المفعولُ المطلقُ، الذي هو المصدرُ.

وقولُه: «أبا عمرِو» هو المفعولُ به.

وقولُه: «غَداةً» هو المفعولُ فيه.

وقولُه : « النيلَ » هو المفعولُ معَه .

وقولُه: « خوفًا » هو المفعولُ لأجلِه.

وقولُ الناظمِ : سِيْتُ والنيلَ . هل يجوزُ أن تكونَ الواؤ هنا عاطفةً ؟ الجوابُ : لا ؛ لأنَّ النيلَ لا يَسِيرُ ، وأما تحرُّكُ مائِه فهو جَرَيانٌ ، وهذا نظيرُ قولِ

المؤلف هنا: اسْتَوَى الماءُ والخشبةَ . المؤلف هنا: اسْتَوَى الماءُ والخشبةَ .

قال المؤلفُ رجمه اللهُ : وأمَّا خبرُ كان وأخواتِها ، واسمُ « إنَّ » وأخواتِها فقد تقدّم ذِكْرُهما في المرفوعاتِ ، إنما قال المؤلفُ ذلك ؛ لأنه قال : المنصوباتُ خمسةً عشَرَ ، وهو لم يأتِ بخمسةَ عشَرَ ، فأحَالَنا رحِمه اللهُ في خبرِ « كان » وأخواتِها ، واسم « إنَّ » وأخواتِها ، أحالنا على ما سبَقَ .

بساني المفعسول معسه

وذكرنا هناك أنه قد بقى عليه من المفعولاتِ واحدٌ ؛ لأن المؤلفَ عَدَّ خمسةَ عشَرَ ، وذكرَ أربعةَ عشَرَ ، والمُتَبَقِّى هو مفعولا ظنَّ وأخواتِها ، وسبَقَت فى بابِ النواسخِ . وكذلك التوابغ تقَدَّمَتْ هناك ، وذكرنا أنها أربعةٌ ، وهى : النعتُ والبدلُ والعطف والتوكيدُ .

وبذلك تُمَّ الكلامُ على منصوباتِ الأسماءِ ، وكما قلتُ لكم : إن هذا الكتابَ ، وإن كان صغيرَ الحجم ، لكنه كثيرُ الخيرات، وفيه بركةٌ كثيرةٌ .

ir it ir

slauli va üliagiali üli

### نبانب المحتقوضاني من الأسماءِ (١)

قَالَ المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: ( بابُ الخفوضاتِ من الأسماءِ) الخفوضاتُ ثلاثةُ أنواع، مخفوضٌ بالحرف، ومخفوضٌ بالإضافة، وتابعٌ للمخفوض.

قَالَ المؤلفُ رحِمه اللهُ تعالى: بالبُّ مخفوضاتِ الأسماءِ. يعني: ما يُخْفَضُ مِن الأسماءِ؛ لأنَّ الأسماءَ إمَّا أن تكونَ مرفوعةً ، أو منصوبةً ، أو مخفوضةً ، وقد سبَقَ لنا ذِكْرُ المرفوعاتِ، وذكَرْنا أنها سبعةٌ، والمنصوباتِ، وذكَرْنا أنها خمسةَ عشَرَ.

وذكرَ هنا رجمه اللهُ المخفوضاتِ ، وذكَرَ أنها ثلاثةُ أنواعٍ ، ولم يَذْكُرِ المجزوماتِ ؛ لأنَّ الأسماءَ لا تُجْزَمُ .

قَالَ اللَّوْلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الخَفْوضَاتُ ثَلاثَةُ أَنُواعٍ ؛ مخفوضٌ بالحرفي، ومخفوضٌ . بالإضافة ، وتابع للمخفوض (١).

الأولُ: المخفوضُ بالحرفي (٣) ؛ يعنى: أنه اسمٌ دَخَلَ عليه حرفٌ من حروفِ الخفض، فيكونُ مخفوضًا، ولابدً.

الثَّاني: المُخفوضُ بالإضافةِ؛ يعني: أن هناك اسمًا أُضِيفَ إليه(١)، لا أنَّه هو

<sup>(</sup>١) قوله : باب الخففوضات من الأسماء . يتعلق به شيئان : أولهما : تعريفها لغة ؛ إذ هي مأخوذة من الخفض، وهو ضد الارتفاع، تقول: هذا مكان منخفض؛ أي: غير مرتفع، وفيه سُفْل.

رُّ <sup>الْنَتَانِي</sup> : في قول المصنف : المُخفوضات من الأسماء . دَلالة على أن الخفض خاص بالأسماء ، وسبق .

<sup>(</sup>٢) عيَّسَ المؤلف رحمه الله المخفوضات بأنها ثلاثة ، ودليله الاستقراء ، كما قاله ابن هشام وغيره ، إلا أن بعضهم زاد قسمًا رابعًا ، وهو المخفوض بالمجاورة ، ونُمَثَّلون له بقول القائل: هذا مُحدُّرُ ضَبُّ خَربٍ . فكلمة « تحرِب » بالجر نعت لـ « مجحر » ، فكان حقه الرفع ، إلا أنه مجرَّ لمجاورته لما تُحفِض بالإضافة ، وهو المُضاف إليه «ضب»، فهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة

إلا أن الجمهور من النحاة يقول : إن كلمة « خَرب » صفة ، فهي داخلة في التوابع .

<sup>(</sup>٣) أي : بحروف الجر ، وقدُّمه المؤلف رحمه الله ؛ لأنه الأصل .

 <sup>(</sup>٤) فيكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه ، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول ، وذلك نحو « محمد » من قولك: جاء غلام محمد. فإنه مخفوض بسبب إضافة « غلام » إليه. . ...

المضافُ، بل أُضِيفَ إليه، فالمضافُ إليه دائمًا مخفوضٌ.

الثالثُ : المخفوضُ بالنَّبَعيةِ (' )، وهي أربعةُ أشياءَ : النعثُ ، والعطفُ ، والتوكيدُ ، والبدلُ .

> فنعتُ المخفوضِ مخفوضٌ ، وبأَى شي خُفِضَ ؟ الجوابُ : بالتَّبَعِيَّةِ .

وتوكيدُ المخفوضِ مخفوضٌ بالتَّبَعِيَّةِ ، والمعطوفُ على المخفوضِ مخفوضٌ بالتبعيةِ ، والبدلُ من المخفوضِ مخفوضٌ بالتبعيةِ .

وهذه هي أقسامُ المخفوضاتِ الثلاثةُ .

ومثالُ المخفوضِ بالحوفِ أن تقولَ : مررْتُ بزيدٍ . فهنا يَجِبُ الجَرُّ ، ولو قلتَ : مرَرْتُ بزيدٌ . فإنه خطأً ؛ لأنه إذا دخَلَ حرفُ الخفضِ وجَبَ خفضُ الاسم .

ولكن لاحِظُوا أنَّ علاماتِ الخفضِ تَحْتَلِفُ ، فليَّسَتْ علامةُ الخفضِ الكسرةَ دائمًا ، فقد تكونُ علامةُ الخفضِ الكسرةَ ، وقد تكونُ ما ينوبُ عنها .

وينوبُ عنها كما مَرَّ : الفتحةُ ، والياءُ .

الياءُ: في المُثَنِّي، وجمع المذكرِ السالم، والأسماءِ الخمسةِ.

وليعلم أن الإضافة لا تجتمع مع شيئين:

أولهما : «أل» لأن الإضافة تعريف، كما سبق، و«أل» تعريف، كما سبق، ولا يجتمع في الكلمة تعريفان .

والثاني : التنوين، وسبق؛ لأن وجود التنوين في الكلمة يدل على كمالها في الاسمية، والإضافة تدل على نقصان الكلمة، فلا يجتمع في الكلمة نقصان وتمام.

<sup>(</sup>١) وهي أن يكون الخافض للاسم تَبَعِيَّته لاسم مخفوض ؟ بأن يكون نعتًا له ، أو معطوفًا عليه ، أو توكيدًا له ، أو بدلًا منه . وقد سبقت هذه التوابع عند الكلام على المرفوعات ، ولذا لم يذكرها المؤلف بعد ذلك تفصيلًا ، واقتصر على تفصيل الكلام ، فيما يتعلق بالقسمين الأولين ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشارح رحمه الله أمثلة على خفض هذه التوابع الأربعة .

و الفسحة : في الاسم الذي لا يَنْصَرِفُ ، فإذا جرَرْنا الاسمَ الذي لا يَنْصَرِفُ بالفتحة فهو مخفوضٌ ، لكن نقولُ : مخفوضٌ بالفتحةِ نيابةً عن الكسرةِ .

التُخفوضُ بالإضافةِ ذكرُنا أنه المضافُّ إليه ، وليس المضافَ ؛ يعني : هو الجزءُ الثاني من الـمُرَكّبِ تركيبًا إضافيًّا، ومثالُه: غلامُ زيدٍ. فـ «زيد» هو المخفوضُ بالإضافةِ، . وعلامةُ خفضِه الكسرةُ .

فالقاعدةُ أنَّ كلُّ اسم مضافٍ إليه فهو مخفوضٌ ، تقولُ مثلًا : هذا غلامٌ زيدٍ . ولا تَقُلْ : هذا غلامُ « زيدٌ » أو « زيدًا » ، بل يَجِبُ أن يكونَ مخفوضًا .

وتقولُ : أَرْتَفَع عَلْمُ المسلمين . فـ « علم » مضافٌ ، و « المسلمين » مضافٌ إليه ، مجرورٌ بالياءِ نيابةً عن الكسرةِ .

وتقولُ: هذا بيتُ أبيك. «بيت» مضافٌ، و«أبي» مضافٌ إليه مجرورٌ بالإضافةِ ، وعلامةُ جرِّه الياءُ نيابةً عن الكسرةِ ، فهذا هو المخفوضُ بالإضافةِ .

مثالُ المخفوض بالتبعية :

أُولًا : مِثَالُ النَّعَبِ : تقولُ : مرَرَّتُ بزيدٍ الفاضلِ . فكلمةُ « الفاضل » مخفوضةً ؛ لأنها نعتٌ .

ثانيًا : مثالُ العطف : تقولُ : مرّرْتُ بزيدٍ وعمرٍو . فـ «عمرو» مخفوضٌ ؛ لأنه معطوف على مخفوض، وهو «زيد».

ويجوزُ أيضًا أن تقولَ : وعَمْرًا . بالنصبِ ، كما مَرَّ علينا في بابِ المفعولِ معَه ، ولكنَّ الأرجعَ العطفُ «وعمرِو».

تَالثًا: مِنَالُ التوكيدِ: نظَرْتُ إلى البيتِ كلُّه.

ثم قال المؤلفُ رجمه اللَّهُ: فأمَّا المخفوضُ بالحرف فهو ما يُخفّضُ بـ (من ، وإلى ، وعن، وعلى، وفي، ورُبِّ، والباء، والكافي، واللام، وحروف القَسَم، وهي: اللواق، واللباءُ، والنتاءُ، أو بـ «واوِ رُبَّ»، ويـ « مُذَّ، ومُنذُ » ). هذه الحروفُ سبَقَ ذكرُها في أولِ هذا الكتابِ'`)، فيما عَدَا الحروفَ الثلاثةَ

الحرفُ الأُولُ: مِنْ. ومثالُه: أخَذْتُ من زيدٍ. ومعناها الابتداءُ(٢). الحرفُ الثاني: إلى . ومثالُه: ذَهَبْتُ إلى المسجدِ . ومعناها: الغايةُ(٣) . الحرفُ الثالثُ : عن . ومثالُه : ذَهَبْتُ عنه . ومعناها المُجاوَزَةُ ('' .

(١) وأعادها رحمه الله هنا للمناسبة .

(٣) ولها معانٍ أخَر ذكرها ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب ١/ ٣٤٩ - ٣٥٤، ومن المعاني التي ذكرها

﴾ ... التبعيض، نحو: ﴿ مِنْهُمَّ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾ . وعلامتها إمكان سد « بعض » مَسَدُّها، كقراءة ابن مسعود : ﴿ حَتَّى تُنْفِقُوا بَعْضَ مَا شَمِيُّونَ ﴾ .

﴾ – التعليل: نحو قوله تعالى: ﴿ مِّمَّا خَطِيثَاتِهِمْ أَغْرِقُوا ﴾ . ومنه قول الفرزدق في على بن الحسين: يُغْضِي حَيَّاءُ ويُغْضَى مِن مَهَالِيِّه فما يُكَلِّمُ إلا حينَ يَبْتَسِمُ

﴾ – مُرادَفة « عن » : نحو قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يَا وَيُلَّنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ .

﴾ -- مرادفة «الباء»: نحو قوله تعالى: ﴿ يَتْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِيٌ ﴾. قاله يونس، والظاهر أنها للابتداء. إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها رحمه الله.

وحرف الجر « مِن » يجر الاسم الظاهر والمضمر أيضًا ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ . فـ « من » في الأول حرف جر ، والكاف في محل جر ، وفي الثاني حرف جر ، و« نوح » مجرور بـ « من » · (٣) أى : كان غاية وانتهاء ذهابك المسجد .

وقد ذكر ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١/ ٨٩،٨٨ لها سبعة معانِ أخَر .

وحرف الجر « إلى » يجر الاسم الظاهرَ والمُضْمَر أيضًا ، نحو قوله تعالى : ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ ، ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ . فـ « إلى » في الأول حرف جر ، و« الله » مجرور بها . وفي الثاني حرف جر ، والهاء

(٤) وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضًا، نحو قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وقوله تعالى : ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ .

فـ « عن » في الآية الأولى حرف جر ، والمؤمنين : اسم مجرور بـ « عن » ، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة ؛ لأنه جمع مذكر سالم . و« عن » في الآية الثانية حرف جر ، والهاء في « عنهم ، عنه » ضمير في الحرفُ الرابعُ : غلَى . ومثالُه : وضَعْتُ الشريطَ على المكتبِ . ومعناه الاستعلاءُ ؛ يعنى : العُلُوُّ<sup>(١)</sup>.

الْمُوشْ الْخَامِسُ: في. ومثالُه: محمدٌ في المسجدِ. ومعناه الظرفيةُ (\*).

َا الْحَرَقْ السادسُ: رَبِّ. ومثالُه: رُبَّ حاضرٍ غائبٌ. وهو يُفِيدُ التقليلُ (\*) أو التكثيرَ، وأحيانًا يُفِيدُ التوقِّعَ؛ يعني: رُتِّما يَحْضُو<sup>(٤)</sup>.

الحرفُ السابغ: الباءً. ومثالُه: مرَرْثُ بزيدٍ. وهي تُفِيدُ التَّعْدِيَةَ ، ولها معانِ أخرى كثيرةٌ(°).

فـ « في » في الآية الأولى حرف جَرٌّ ، جَرَّت اسمًا ظاهرًا ، وهو « السساء » .

وفي الآية الثانية جَرَّت طسميرًا، وهو «الهاء» من «فيها».

(٣) نَحُو: رُبُّ مُجْتَهِدٍ أَنْعَفَقَ. تُقَلِّلُ إخفاقه.

(٤) لا تجر ٥ ژب ، إلا الاسم الظاهر المنكر لفظا ومعنى ، أو معنى فقط ، نحو : رُبُّ رَجُلِ وأخيه .
 فد ٥ رب » : حرف تقليل وجرٌ .

رجمل: اسم مجرور بـ « رب » ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في أخره .

وأخيه : الواو حرف عطف ، وأخيه : معطوف على « رجل » ، والمعطوف على المجرور مجرور ، وعلامة جره الياه ؛ لأنه من الأسماء الخمسة ، وأخى مضاف ، والهاء مضاف إليه مبنى على الكسر في محل جر . ورُثُها مُذِفَت » رُبُ » ، وبَقِي عملها ، نحو قول امرئ القيس :

: وَلَيْلِ كَمَوْجُ الْبَيْخِرِ أَرْضِي لَسُلُولَهُ ..

فـ اليل » : اسم مجرور بـ ا رب » مُقَدَّرة ؛ أى : ورُبِّ ليل . وقد تَجُرُّ ا رُبُّ » ضمير الغَيْبة ، فيَانْزَم إفرادْه ، وتذكيره ، وتفسيره بنمييز مطابق للمعنى ، نحو : رُبُّة رَجُلًا ، أو امرأة ، أو رجلين ، أو رجالًا ، أو نسـاة . (٥) ذكر ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١/ ١١٨ – ١٢٩ أن لحرف الجر الباء أربعة عشر معنّى .

﴾ قامر ابين هسام رحمه الله في معنى النبيب ١١٨/١ - ١١٨ ال حرف الجر الباء اربعه عشر معنى - والباء تجر الاسم الظاهر والضمير جميعًا ، نحو قوله تعالى : ﴿ لَهُ لَنَا أَهُ هَبَنَ بِلْكَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ذَهَبَ اللّهُ وَالْبَاء بَهُ وَقُولُه تعالَى : ﴿ ذَهَبَ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَى حرف جر ، جَرَّت ضميرًا ، وهو الكاف في ( باك ) . بنُورِهِمْ ﴾ . في ( الباء ) في الآية الأولى حرف جر ، جَرَّت ضميرًا ، وهو الكاف في ( باك ) .

وفي الآية الثانية خَرَّت اسمنا ظاهرًا ، وهو « النور » . .

 <sup>(</sup>۱) وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ ﴾.
 ف لا على الأول حرف جر، والهاء ضمير في محل جر، وفي الثاني حرف جر، وه الفئك السم مجرور.

<sup>(</sup>٢) وتجز الاسم الظاهر والصمير أيضًا ، نمحو قوله تعالى : ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ لَا فِيَ غَوْلُ﴾ .

الحرفُ الثامنُ: الكافُ . ومثالُه: قولُ الشاعرِ:

أنا كالماء إن رَضِيتُ صَفَاءً وإذا غَضِبْتُ كنتُ لَهِيبَا الشَّاهِدُ: قولُه: كالماءِ، و«الكافُ» تُفِيدُ التَّشْبِيةَ(١).

الحَرفُ التاسعُ: اللامُ. ومثالُه: هذا الكتابُ لمحمدٍ. وهي تفيدُ المِلْكِيَّةَ (٢). ثم ذَكَرَ رجِمه اللهُ حروفَ القَسَم، وهي:

١ - أنوارُ : ومثالُها : واللهِ إنَّ هذه الأوراق لك . وما دُمْنا قُلْنا : واو القَسَمِ ، فهى تُفِيدُ القَسَمَ .
 تُفِيدُ القَسَمَ .

٣ – الْبَاءُ: ومثالُها: أَحْلِفُ باللهِ. وهي تُفِيدُ القَسَمَ.

٣ - المَّاءُ: ومثالُها: تاللهِ لقد رأيْتُه .

فهذه الحروفُ القلائدُ لم يَتَقَدَّمُ ذكرها في أولِ الكتابِ:

أُولًا: وَاوُ رُبُّ (\*\*): هي التي تأتي بمعنى « رُبُّ » ، كقولِ امرِيَّ القيسِ: وليلِ كموجِ البحرِ أَرْخَى شُدُولَه عَلَىَّ بأنواعِ الهُمُومِ ليَبْتَلِى (\*)

<sup>(</sup>١) والكاف لا تجر إلا الاسم الظاهر ، نحو قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ﴾ . وشُذَّ جرُّها للضمير .

<sup>(</sup>٢) واللام تدل كذلك على الاختصاص؛ كقولك: هذا المِفْتاح لهذا الباب. أي: يخصه.

وهي تجر الاسم الظاهر والمضمر جميعًا، نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾، وقوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ .

فاللام في الآية الأولى جَرَّت اسمًا ظاهرًا، وهو لفظ الجلالة « الله » .

وفي الآية الثانية جرَّت ضميرًا، وهو الهاء من « له » .

 <sup>(</sup>٣) شئيت واو « رُبَّ » ؛ لأن « رُبُّ » مُقَدَّرة بعدها . ولا تدخل « واو رُبَّ » إلا على مُنَكَّر ، ولا تتعلَّق إلا
 مُؤخَّر ، والصحيح أنها واو العطف ، وأن الجرَّ بـ « رُبَّ » محذوفة ، خلافًا للكوفيين والمُبَرَّد . وانظر مغنى اللبيب لابن هشام ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) من مُعَلَّقَته المشهورة « قِفَانَبْكِ » ، وقد أنشده ابن هشام رحمه الله في أوضحه رقم (٣١٤) ، وفي شرح =

اْلْشَاهَدُ : قَوْلُه : وليلٍ . لأنَّ معنى « وليلٍ » : ورُبٌّ ليلٍ . فـ « واؤ » رُبٌّ هى التى تأتى بمعنى « رُبَّ » .

الحرفُ الثاني بِمَّا لَهِ يَذْكُرُهُ المؤلفُ فيما سَبَقَ : مُذْ . تقولُ : ما رأيْتُه مُذْ أَمْسٍ . والقاعدةُ في « مُذْ » أنه إذا كان ما بعدَها اسمًا تكونُ حرفَ جرٌّ ، وإذا كان ما بعدَها فعلًا فإنها لا تكونُ حرفَ جرٍّ .

الحوفُ الثالثُ مِمَّا لَمْ يَذُكُرُهُ المؤلفُ فيما سَبَقَ: مُنْذُ. تقولُ: نزلَ المطرُ مُنْذُ الصباحِ الباكرِ. فـ « منذ » ، وعلامةُ جرّه الصباحِ الباكرِ. فـ « منذ » ، وعلامةُ جرّه كسرةٌ ظاهرةٌ في آخِرِه'').

إذن : تكونُ حروفُ الجرِّ التي عَدُّها المؤلفُ رحِمه اللهُ هنا خمسةَ عشَرَ حرفًا(٢).

<sup>=</sup> الشذور رقم (١٦٠)، وفي مغنى اللبيب رقم (٨٤)، والأشموني رقم (٧٨٥).

<sup>(</sup>١) وهذان الحرفان الأخيران « مُذَّ ، ومُنْذُ » يَجُرَّانِ الأزمان ، وهما يدلان على معنى « مِن » إن كان المجرور ماضيًا ، نحو : ما رأيُّتُه مُذْ يوم الخميس ، وما كلُّمْتُه مُنْذُ شهرٍ . ويكونان بمعنى « في » إن كان ما بعدهما حاضرًا، نحو: لا أَكَلُّمه مُذْ يومِنا، ولا أَلقاه مُنْذُ يومِنا.

فإن وقع بعد « مُذْ » أو « منذ » فعل ، أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعًا فهما اسمان .

مثال أن يقع بعدهما اسم مرقوع : ما رأيَّتُه مُتَّذُ أو مُذُ يومان . فـ « مذ ، ومنذ » اسم مبتدأ بمعنى « أمّد » ، وما بعده خبر ، أو بالعكس ، بمعنى « بين »(°° ؛ أي : أُمَدُ عدمٍ لقائِه يومان ، أو : بيني وبين لقائه يومان .

ومثال أن يقع بعدهما فعل : جِثْتُ مُثْذُ أو مُذَّ دَعَا . فـ « مذ أو منذ » اسمان في محل نصب على الظرفية .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ حسن الكفراوى في شرح الآجرومية ص ١١٤ أ: واعْلَمْ أن كل جار ومجرور لابد له من وه عليهم » : جار ومجرور متعلق بـ « أنعم » على أنه مفعول في مَحَلُّ نصب ـ

وإما أن يكون اسمًا يُشْبِه الفعل، كما في ﴿عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ فـ « غير » مضاف ، والمغضوب : مضاف إليه ، وعليهم : جار ومجرور متعلق بالمغضوب ، على أنه نائب فاعل في محل رفع .

وإما أن يكون اسمًا مُؤَوَّلًا باسم آخر يشبه الفعل، نحو : ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلشَّمَاوَتِ﴾ .فـ « في السماوات » جار ومجرور متعلق بلفظ الجلالة « الله » لتأويله بالمعبود . اهـ

<sup>(\*)</sup> أي : أن تكون « منذ ، أو مُذْ » ظرفين يتعلقان بمحذوف خبر مقدم ، وما بعدهما مبتدأ مؤخر ، ومعناهما « بين ، وبين » مضافين .

تُم قال رجمه اللهُ: وأمَّا ما يُخْفَضُ بالإضافةِ فنحوُ قولِك: غلامُ زيدٍ ، وهو على قسمين: مَا يُقُدُّرُ بِاللامِ ، ومَا يُقَدُّرُ بـ « مِن » ، فالذي يُقَدُّرُ بِاللامِ نحوُ: غلامُ زيدٍ ، والذي يُقَدَّرُ بـ « مِن » ، نحوُ « تُوبُ خَزَّ » ، « وبابُ ساج » ، و « خاتُمُ حديدِ » . قُولُه : نَحُولُ . يعني : مثلُ .

وقُولُه : غلامٌ زيلِ . هذا المثالُ لا يعني الحصرَ ، بل من الممكنِ أن نأتيَ بمثالِ آخَرَ ، فنقولَ : كتابُ زيدٍ ، ضيْفُ زيدٍ ، وهو في اللغةِ كثيرٌ ، وفي كلامِ الناسِ أيضًا كثيرٌ . وهذا هو المجرورُ بالإضافةِ<sup>(١)</sup> .

وقولُه رحِمه اللهُ: وهو على قسمين: ما يُقَدُّرُ باللام، وما يُقَدُّرْ بـ « مِن » ، فالذي يُقَدُّرُ بِاللامِ نَحَوْ: عَلاَمُ زيلِ ، والذي يُقَدُّرُ بـ «مِن » نحوُ: ثوبُ خَزَّ ، وبابُ ساجٍ ،

يعني رجمه اللهُ: أنَّ الإضافةَ تكونُ على تقديرِ «اللامِ»، وتكونُ على تقديرِ « مِن » ، والضابطُ أنه إذا كان الثاني « المضافُ إليه » جنسًا للأولِ « المضافِ » فهي على

بَقِى شَيٌّ وَاحَدٌ لَمْ يَذْكُرُهُ المؤلفُ رحِمهُ اللهُ ، وهو أن تكونَ الإضافةُ على تقديرِ « في » ؛ كقولِه تعالى : ﴿ بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ . فقولُه : ﴿ مَكْرُ اللَّيْلِ ﴾ . هذا على تقديرِ « في » ؛ يعني : مكرٌ في الليلِ ، وضابطُه أن يكونَ المضافُ إليه ظرفًا للمضافِ ، فحينَئذِ تكونُ على تقديرِ « في » . فالإضافةُ إذن تكونُ على تقديرِ : « من » ، وعلى تقديرِ « في » ، وعلى تقديرِ « اللام » .

تكونُ على تقدير « من » إذا كان المضافُ إليه جنسًا للمضافِ (٢).

وتكونَ على تقديرِ « في » إذا كان ظرفًا له .

<sup>(</sup>١) هو القسم الثاني من المخفوضات.

<sup>(</sup>٣) أو بعبارة أخرى : أن يكون المضاف جزءًا وبعضًا من المضاف إليه ، نحو : مجبَّة صوف ؛ فإن الجبة بعضُ الصوف، وجزء منه .

وتكونُ على تقديرِ اللام فيما عَذَا ذلك(١).

وقد مثَّل المؤلفُ رحِمه اللهُ لما تكونُ فيه الإضافةُ على تقديرِ « مِن » بثلاثةٍ أمثلةٍ : المثالُ الأُولُ: ثَوْبُ خَوْ – الحَوُّ نوعٌ من الحريرِ – فإنَّ الإضافةَ هنا على تقديرِ « مِن » ؛ لأنَّ الثانيَ جنسٌ للأولِ .

المثالُ الْتَانَى: بابُ ساجٍ . لأنَّ المعنى بابٌ من ساجٍ « الثانى جنسٌ للأولِ » . المثالُ الثالثُ : خَاتَمُ حَدْيَدٍ . فإنها أيضًا على تقديرِ « مِن » ؛ يعني : خاتَمًا من

ومثالُ ذلك أيضًا أن تقولَ : ساعةُ ذهبٍ . فإنها أيضًا على تقديرِ «مِن». ومثالُ ما كانتِ الإضافةُ فيه على تقديرِ « في » : قولُه تعالى : ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ . فالإضافةُ هنا على تقديرِ « في » ؛ لأنَّ الثانيَ « الليل » ظرفٌ للأولِ « المكر » ، والقاعدةُ - كما سبَقَ - أنَّ الإضافةَ تكونُ على تقديرِ « في » إذا كان المضافُ إليه ظرفًا

ومثالُ ذلك أيضًا : أن تقولَ : بَرْدُ الليلِ . فالإضافةُ هنا على تقديرِ « في » ، ويجوزُ أن تكونَ جنسيةً ؛ لأنَّ البردَ في الليلِ جنسٌ غيرُ جنسِ البردِ في النهارِ .

ومثالُ ذلك أيضًا : أن تقولُ : صناعةُ الليلِ . فإنَّ الإضافةَ هنا على تقديرِ « في » ؟ إذ إنَّ المعنى : صناعةٌ في الليلِ ؛ يعنى : أنه مصنوعٌ في الليلِ .

وأمَّا كيفيةُ إعرابِ المتنافِ والمتنافِ إليه فهي واضحةً ، وهي أنَّ الجزءَ الأولَ

<sup>(</sup>١) أي : أن كل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين فإن الإضافة تكون فيه على معنى اللام . وهذه اللام إما أن تفيد الملك ، وذلك إذا كانت واقعة بين ذاتين ، إحداهما تملك ؛ نحو : غلام زيد ؛ أي :

وإما أن تفيد الاختصاص، وذلك إذا وقعت بين ذاتين، لا ملك لأحدهما؛ نحو : مجلَّ الفرس؛ أي : المُحُتَّصُّ به.

وإما أن تفيد الاستحقاق ، وذلك إذا وقعت بين معنى وذات ، نحو : حَمْدُ اللهِ ؛ أي : مُشتَحَقُّ له .

يُعْرَبُ على حَسَبِ العواملِ، وأمَّا الجزءُ الثانى فهو كما قال المؤلفُ يُعْرَبُ مضافًا إليه مخفوضًا دائمًا.

فْتَقُولُ مَثَّلًا : هذا عَبْدُ اللهِ ، ورأيْتُ عَبْدَ اللهِ ، ومرَرْتُ بعبدِ اللهِ .

أمَّا لفظُ الجلالةِ فهو مجرورٌ دائمًا، فالمضافُ إليه مجرورٌ دائمًا، والمضافُ بحَسَبِ العوامل(١).

ويقول محقق هذا الكتاب ، الفقير إلى رب الأرباب – عافاه الله من الفيتن –: فرَغْتُ من إتمام التعليق والتحقيق والتنسيق والمراجعة لهذا الكتاب العجاب بعد نحو سنتين من بداية العمل فيه ، مُعِيدًا للنظر ، مُقلِبًا للفِكر ، وذلك ليلة الجمعة الحادي والعشرين من شهر شعبان ، سنة أربع وعشرين وأربعمائة وألف ، في الساعة الواحدة إلا الثلث ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والله أسأل أن يُوَفِّقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله عَيِّلِيَّة ، والعمل بها ظاهرًا وباطنًا في العقيدة والعبادة والمعاملة ، وأن يُحْسِن العاقبة لنا جميعًا ، إنه جَوَادٌ كريم .

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

4% 4% 4%

<sup>(</sup>١) وقد ترك المؤلف رحمه الله الكلام على القسم الثالث من المخفوضات ، وهو المخفوض بالتبعية ، وعُذَّرُه في ذلك أنه قد سبَقَ القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مُفَصَّلًا .

#### ما ما ما

إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلّى الله عليه ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلّم تسليمًا .

وبعدُ : فإنه قد سبق أن طُبع شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للآجرومية عدة مرات ، ولكنه للأسف الشديد كان مليئًا بالسقطات والتحريفات والأخطاء في التشكيل التي جعَلَتُه يخرج في صورة لا يرضاها اللهُ عزَّ وجلً .

وللأسف الشديد وجدت أن من قام بطباعة هذا الكتاب بعد طبعته الأولى لم يراجع متن الكتاب على الشرائط التي فيها شرح الشيخ رحِمه اللَّهُ، بل كتبه كما هو، وهذا – عافانا الله من ذلك – ليس من باب الأمانة، التي أمرنا الله بتأديتها إلى عباده.

وإنني لا أكتب هذه الكلمات من أجل رواج نسختي ، فأنا أعلم جيدًا أن البقاء لن يكون إلا للأصلح ، وسوف يجد قارئ هذه النسخة مقدار المجهود الذي بُذِل فيها جَلِيًا ، إذا تأمَّلَ حواشيَها ، وتنظيمها ، فقد جعَلْتُها تخرج على هيئة مؤلَّف ، لا على هيئة شرائط منسوخة .

وأنا وللهِ الحمد والمنة لم أُفَرِّطُ في سماع كلمة واحدة من شرائط الشيخ قِيدَ أنملة ، ومطابقتها على الشرح المطبوع .

وحتى تكون الصورة أوضح ، والكلام مُشتَيْقَنًا فأنا قد ذكرت ههنا بعض السقطات والتحريفات على سبيل المثال ، لا على سبيل الحصر ؛ إذ حصر ذلك من الصعوبة بمكان لكثرتها جدًّا ، وإن كان الكتاب لا تكاد تخلو فيه صفحة واحدة من سقطات كثيرة - التى فيها سقط أو أكثر حتى يطمئن قلبك لما ذكرْتُ لك :

### أولا: السقطات:

ا - وقع في المطبوع ص١٤ من نسخة . . . . ، ، وص٤٠ من نسخة . . . . : وفي سورة ألهاكم ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ سَوْفَ ﴾ . فإن ختمت الكلمة بتاء لغير التأنيث ، وسقط منه ما موقعه عند النجمة : « تعلمون فعل والدليل دخول سوف عليه . إذن كل كلمة دخلت عليها السين فهي فعل، وكل كلمة دخلت عليها سوف فهي فعل، وانتبه لقولنا . . . إلخ كما في طبعتنا ص ٣٨،٣٧ فهنا سقط في المطبوع حوالي اثني عشر سطرًا. والله المستعان.

٣- وقع في المطبوع ص١٠ من نسخة ...، وص٢٨ من نسخة ...: والفعل ما دل على معنى في نفسه وإنما يظهر معناه في غيره . وسقط منه في الموقع المشار إليه بالنجمة : ودل بهيئته على الزمان ، والحرف ما ليس له معنَّى في نفسه . فسقط هذا السطر من النسختين المطبوعتين. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

🥍 وقع في المطبوع ص٢١٦ من نسخة ....، وص٠٤٦ من نسخة ... سقط قول المؤلف : في باب النواسخ . بعد قوله : وسبقت .

إلى غير ذلك من السقطات الكثيرة جدًّا ، وإنما تركناها خشية الإطالة ، ولأن فيما ذكرناه كفاية .

وهذا عن السقطات، وأما عن التصحيفات والتحريفات والأخطاء في ضبط الكلام فحَدُّث ولا حرج، ومنها:

١- وقع في المطبوع ص١٠٨ من نسخة . . .، وص١٣٢ من نسخة . . . (فضلة) والصواب: فَذْلَكة.

٣- وقع في المطبوع ص١٩ ٤ من نسخة . . . ، وص٤٣٨ من نسخة . . . : لأنه هو المضاف ، والصواب: لا أنه هو المضاف ، بل أُضِيف إليه .

٣- وقع في المطبوع ص٢١٦ من نسخة . . . ، وص٢٣٠ من نسخة . . . : وهو مفعول ظن وأخواتها . والصواب : وهو مفعولا ظن وأخواتها . ﴾ - وقع في المطبوع ص٢٨٥ من نسخة . . .، وص ٣١٠ من نسخة . . . هذا أبلغ في نفسِه ، والصواب : هذا أبلغ في مُكْثِه .

وقع في المطبوع ص ١٤٠ من نسخة ...، وص ١٦٤ من نسخة ...: مُتَعَذّر .
 والصواب : مُتَعَسِّر .

﴾ ﴿ وقع في المطبوع ص١٣٢ من نسخة ...، وص١٥٦ من نسخة : ومَرَأ ... ... فأعددا ، والصواب : ومَن رأى .... ... فاعْضُدَا .

۷ وقع في المطبوع ص٤٧٢ من نسخة ...، وص٤٩٩ من نسخة ... ، متعلق
 بمعطوف ، والصواب : متعلق بمحذوف .

إلى غير ذلك من التصحيفات والتحريفات التي يُخْجَل من وجودها في كتاب يستعين به طالب العلم في دراسته .

أما الأخطاء في التشكيل فهذه يعلمها من له أدنى نظر في علم النحو ، ولذلك فإنى أما الأخطاء في التشكيل فهذه يعلمها من له أدنى نظر في علم النحو ، ولذلك فإنى أوجه نصيحة إلى أخَوَى اللذين قاما بخدمة هذا الكتاب ، وهي وإن كانت ربما تكون ممن هو أقل منهما دينًا وعلمًا ، ولكن فذكّر ، إن الذكرى تنفع المؤمنين ، وهي ببساطة أن هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ دين يَتَدَيَّن به لربه ، ويتعبد به إليه ، فإن كان مليمًا بما يفسده من السقطات والتحريفات أدى إلى عكس مقصوده .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم وختامًا : أحب أن أحيط علم القارئ أننى قد تركت أسئلة الشيخ للطلبة والإجابة عليها عمدًا ؛ لأننى شرعت في صناعة جزء آخر لهذا الكتاب يكون عبارة عن س و جعلى الآجرومية – والله الموفق – وسيكون هذا الجزء حاويًا لأسئلة الشيخ وإجابتها وأسئلة التحفة السنية وإجابتها ، وغير ذلك من الأسئلة مع الإجابة عليها . والله المستعان .

### فهرس الوضوعات

| *          |           |            |    |     |     |     |     | - |     |   |    |     | . , |     |     |     | <br>    |     |     | • • |     |     |   |    |            |            |    |     |          |            |          |         |            |    |     |      | ية             | ِ <del>م</del> رِ | נו       | ;<br>                  | Ì١       | Ċ        | مهاتو | į         |
|------------|-----------|------------|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|------------|------------|----|-----|----------|------------|----------|---------|------------|----|-----|------|----------------|-------------------|----------|------------------------|----------|----------|-------|-----------|
| ١,         | ٥         |            |    |     |     |     |     |   |     |   | ٠. |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     | - 、 |   | (( | 4          | مبي        | وا | ر ( | <u>ج</u> | _ ~        | <b>V</b> | ٢       | 1          | زد | ))  | ă    | ≎ <del>6</del> | الي               | ě        | ٠,                     | الد      | ن        | متر   | ì         |
| <b>4</b> ~ | ٦         | . ,        |    |     |     | . , |     |   |     |   |    | ٠.  |     | - \ | ٠.  |     | <br>    |     |     |     |     |     |   |    |            |            |    |     |          |            |          | ä       | مب         | رو | جشر | .5   | -              | ä,                | الماء    | لق                     | .\ (     | <u>-</u> | شر    | ž         |
| ***        | ļ.        |            |    |     | ٠.  |     |     |   |     |   |    |     |     |     | . , | ٠.  | <br>    |     |     |     | , , |     |   |    |            |            |    |     |          |            |          |         |            |    |     | . (  | يق             | عق                | <b>-</b> | ال                     | بة       | با       | رقد   | ŧ         |
| 6          | ٩         |            |    |     | , , |     |     | , | , , | , |    |     |     |     |     |     | <br>. , |     |     |     |     |     |   |    |            |            |    | ,   | لٰ       | !          | 4        | <b></b> | <u></u>    | ر. | (*  | رو   | جتو            |                   | ن        | أ بر                   | مة       | ج        | ر-    | į         |
| ٤          | <u>4</u>  |            |    | . , |     | , , |     | , |     |   |    | - , |     |     |     |     | <br>. , |     |     |     |     |     |   |    |            |            |    |     |          |            |          |         |            |    |     |      | <u></u>        | ار                | ţ.       | <b>J</b>               | <br>4./  | با       | رقد   | \$        |
| ٥ '        | · ·       | , ,        |    |     |     |     | , , | - | , . |   |    |     |     |     |     |     | <br>. , |     |     |     |     |     |   |    |            | ۰.         |    |     |          |            |          |         | . <b>.</b> |    |     | . ,  | •              | X                 | <        | ֭֭֭֭֭֭֭֓֞֜֞֞֜֝֞֜֜֝֡֓֡֓ | ئىي      | رية      | نعر   | ĩ         |
| ٣          | Š.        | ٠.         |    |     |     |     |     |   |     |   |    |     | . , |     |     |     | <br>• 1 |     |     |     |     |     |   |    |            |            |    |     |          |            |          |         |            |    |     |      | . !            |                   | کلا      | J                      | <b>*</b> | لد       | قى    | A women   |
| , mil      |           |            |    |     |     |     |     |   |     |   |    |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |   |    |            |            |    |     |          |            |          |         |            |    |     |      |                |                   |          |                        |          |          |       |           |
| ٧.         | ٨         |            | ٠. |     |     |     | • • |   |     |   |    |     |     |     | . , | , . |         | . , | , , | ,   |     |     |   |    |            |            |    |     | ٠.       |            |          |         |            |    |     |      | ل              | <b>.</b>          | إل       | ت                      | 1        | (م       | علا   | -         |
| ٨          | سهرا<br>إ |            |    |     |     |     |     |   |     |   |    |     |     |     | , . | . , |         |     |     | ,   |     |     |   |    |            |            |    |     |          |            |          |         |            |    |     |      | ί,             | فس                | نر '     | _                      | Ā        | (۵       | علا   | <u>.</u>  |
| ٩          | ų         |            | ٠. |     |     |     |     |   |     |   |    |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     | , - |   |    |            |            |    |     |          |            |          |         |            |    |     | ٠,   | i,             | لسيد              | ئرا      | د ک                    | ¥1       | ۳,       | ار    | ب         |
| ***        | 4         | ا<br>معمود |    |     |     |     |     |   |     |   |    |     |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     | - |    |            |            |    | . , |          |            |          |         |            |    |     | -    | ب              | إد                | عو       | Y                      | 1 4      | ا ر<br>- | نو    | Cl. Marie |
| *          | *         | ë          |    |     |     |     |     |   |     |   |    |     | - 、 |     |     |     |         |     |     |     |     |     | , |    | . <i>,</i> | <u>.</u> . |    | ٤   |          | <u>ا</u> ر | شحر      | >       | ‡ 1<br>  1 | ت  | أنه | ٔ مر | بلا            | c                 | ěà.      | مو                     | ŧΑ       | ٠,       | ار    | ٢         |
| ١          | **        | *          |    |     |     |     |     |   | •   |   |    |     |     |     |     |     |         |     |     | ,   |     |     |   |    |            | , .        |    |     |          |            |          |         |            |    |     |      | بة             | <b>.</b>          | ż        | ,                      | سع       | احفا     | وا    | 4         |
| Š          |           | tyrk-<br>Î |    |     |     |     |     |   |     |   |    |     |     |     |     |     | <br>,   |     |     |     |     |     | , |    | <u>.</u> . |            | -  |     |          |            |          |         | 2          | م  | 4   | ال   | ,              | عر                | ٤ ـ      | او                     | الو      | ā        | یاب   | ئ         |
| -          | ww.       | ٥          |    |     |     |     |     |   |     |   |    |     |     |     |     |     | <br>    |     |     |     |     |     | , | ., |            |            |    |     |          |            | .,       |         |            |    |     | Ļ    | ع              | وا                | أز       | •                      | ال       | ,        | Ź     | 1         |

| يابة الألف عن الضمة الله الألف عن الضمة | J. Sec. on |
|-----------------------------------------|------------|
| ييابة النون عن الضمة ٣                  | \ { }*     |
| علامات النصب                            | P 3 /      |
| علامات النصب                            | 10.        |
| لفتحة ومواضعها ٣                        | 108        |
| ئيابة الألف عن الفتحة                   | \          |
| نيابة الكسرة عن الفتحة الفتحة ١         | 171        |
| ييابة الياء عن الفتحة                   | 071        |
| ييابة حذف النون عن الفتحة ٨             | 1 7 1      |
| علامات الخفض ٧                          | \          |
| لكسرة ومواضعها ٩                        | 1 / 9      |
| ليابة الياء عن الكسرة                   | 110        |
| نيابة الفتحة عن الكسرة ٣                | 198        |
|                                         | * * *      |
| موضع السكون ا                           | * * * *    |
| مواضع الحذف٩                            | 449        |
| المعربات                                | **^        |
| المعربات بالحركات ١                     | * { }      |
| المعربات بالحروف ٨                      | Y 2 A      |

| عراب المثنى                          | 1        |
|--------------------------------------|----------|
|                                      |          |
| عراب جمع المذكر السالم               |          |
| عراب الأسماء الخمسة                  | - N      |
| عراب الأفعال الخمسة                  |          |
| لأفعال وأنواعها                      | <b>\</b> |
| حكام الفعل                           | -        |
| واصب المضارع                         | ٽو       |
| حوازم المضارع                        | <u>-</u> |
| قسم الثاني من الجوازم: ما يجزم فعلين | ال       |
| ب مرفوعات الأسماءي                   | یا       |
| ب الفاعل                             | با       |
| سام الفاعل ، وأنواع الظاهر منه       | أق       |
| واع الفاعل المضمر                    |          |
| ائب عن الفاعل                        |          |
| يير الفعل بعد حذف الفاعل             |          |
| المنائب المنا                        |          |
|                                      |          |
| ب المبتدأ والخبر<br>*                |          |
| بتدأ قسمان : ظاهر ، ومضمر ٣٤         | المب     |
| سام الخبر                            | أقد      |

| ٤٦.         | نواسخ المبتدأ والخبر                              |
|-------------|---------------------------------------------------|
| £ 7 7       | كان وأخواتها                                      |
| ٤٧٩         | أنواع خبر كان وأخواتها                            |
| የለኝ         | إن وأخواتها                                       |
| ٤٩٣         | فتح همزة أن وكسرهاها                              |
| <b>٤</b> ٩٦ | جواز تقديم خبر كان وأخواتها وأن وأخوتها على اسمها |
| ٤٩٩         | ظن وأخواتها                                       |
| 0 \ 0       | باب النعت                                         |
| 0 7 2       | المعرفة وأقسامها                                  |
| 0 5 4       | النكرة                                            |
| 00,         | باب العطف                                         |
| 079         | حكم حروف العطف                                    |
| ovo         | باب التوكيد                                       |
| P V 9       | ألفاظ التوكيد المعنوى                             |
| ۳۸۹         | باب البدل                                         |
| o ለ ዓ       | أنواع البدل                                       |
| o 9 V       | بعض الفوائد التي تتعلق بدرس التوابع               |
| * * *       | باب منصوبات الأسماء                               |
| ∜ * ⊘       | اب المفعول به                                     |

| 7 : 4             | أنواع المفعول به                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| mg **             | باب المصدر                                                                                 |
| 4 5               | أنواع المفعول المطلق                                                                       |
| 777               | باپ ظرف الزمان ، وظرف المكان                                                               |
| 1 mm m            | ظرف المكان                                                                                 |
| 777               | باب الحال                                                                                  |
| 7.4.              | باب الحال                                                                                  |
| 7 & 7             | شروط الحال ، وشرط صاحبها                                                                   |
| ~( € 4            | باب التمييز                                                                                |
| 707               | شروط التمييز                                                                               |
| 709               | باب الاستثناء                                                                              |
| m m m             | حكم المستثنى بـ « إلا » الله عند المستثنى المستثنى الما الله الله الما الما الما الما الما |
| *( <b>\</b> \ \ \ | المستثنى بـ « غير » وأخواتها                                                               |
| ٦٧٤               | المستثنی بـ « عدا » وأخواتها                                                               |
| 714               | باب « لا »                                                                                 |
| ٦٨.               | شروط إعمال « لا » عمل « إن »                                                               |
| 7 9 Y             | باب المنادي                                                                                |
| ~ ~ ^             | باب المفعول من أجله                                                                        |
| V . 2             | باب المفعول معه                                                                            |

| ، المخفوضات من الأسماء ٣ | باب   |
|--------------------------|-------|
|                          | تنويا |
| س الموضوعات ٧            | فهر,  |
|                          |       |

\$\$ \$\$ \$\$6